



تاليو المنظمة المنظمة

الجزء الخسامس السيادة العالمية والتوحيد





# 

كانت آخر مرحلة وصلن إليها في مطافنا في تاريخ أرض الكتانة وحضارتها ف الحزء السالف هي عصر « أمنحتب الثاني » الذي يعسد في نظر المؤرّخين بحق آخر أبطال فراعنــة مصر الذين امتشقوا الحسام ودقيخوا الأمم المجاورة التي خرجت على الحكم المصرى في النصف الأول من الأسرة التامنة عشرة، من أجل ذلك كانت مدة حكمه خاتمة عهد الحروب الطاحنة، التي بدأها «أحمسالأول» في آسيا وفاتحة عصر جديد في تاريخ مصر والشرق معا . ولا نزاع في أن عهد خلفه «تحتمس الرابع» كان باكورة مرحلة جديدة في حياة الشعب المصرى وحضارته التي امتازت بطابع جديد لم يمهد من قبل في تاريخ الأمة المصرية منذ فحر تاريخها . فقد أغمد فراعنتها السيوف في قرابها، وسرحت الجيوش الى أوطانها و بدأوا يجنون ثمــار تلك الانتصارات الساحقة والفتوح الشاسعة التي أحرزها آباؤهم الفاتحون وعلى رأسهم «تحتمس الثالث» المؤسس الأعظم للامبراطورية المصرية أول امبراطورية في العالم، فقد جعــل هيبة مصر والفزع منها يدب في قلوب ممالك الشرق القديم قاصيها ودانيها . وما لبثت بعد ذلك أن أخذت تلك الممالك المجاورة تدين للكنانة بالطاعة وتحمل اليها الهدايا تارة، والجزية تارة أخرى، كما أخذ جنود الحاميات المصرية الذين رابطوا في أمهات جنو با يجلبون الى بلادهم من خيرات تلك البــلاد ما وصلت اليه أيديهم وما قدّره لهم سلطانهم وبطشهم . والواقع أنهسم غرقوا في بحبوخة الثراء الذي كان يفيض عليهم من هـــذه الأصقاع ، ودب في نفوسهم وأرواحهم الرخاوة التي تسببها الثروة الوفيرة ، والأرزاق الكثيرة ، والبطالة المضللة ، والفراغ المغرى ، حتى فسدت أخلاقهم وذهبت عنهم ريح البطولة الحربية وحب الفتح والمغامرة ، وقد ضرب لهم المثل الأعلى في ذلك ملوكهم الذين كانوا يعيشون على مجد أسلافهم العظام، غيرأن هؤلاء

الفراعنة مع ذلك لم تعوزهم الحيل ولا السياسة في حفظ كيان امبراطور يتهم العظيمة والرفع من شأنها و بقاء سلطانها كلما استطاعوا الى ذلك سبيلا من غير أن يمتشقوا الحسام. وقد كانت الأحوال مهيئة لهم وقتئذ، إذ كانت كل المالك المجاورة لاتزال لدنة العود لم تبلغ من القوّة والبطش ما كانت عليه مصر وقتئذ، وقــد انتهز ملوك مصر الذين كانوا لايريدون الحرب ولايميلون اليها هذه الفرصة ، فأخذوا يعقدون مع هذه الأمم المحالفات،ويخطبون صداقتها بختلف الطرق وشتى الأساليب المغرية ؛مما هيأ لمصر البقاء فترة طويلة حاملة لواء السيادة في العالم القسديم قاطبة . ومن أهم الأساليب المبتكرة التي انفرد بها فراعنة مصر وقتئذ لإحكام أوأصر المصادقة والمهادنة رباط المصاهرة، ثم الذهب البراق الذي كانت تزخربه أرض مصروممتلكاتها النوسة ، وكان أوّل من اتبع هذه السياسة الفرعون «تحتمس الرابع» ، الذي تزوّج من أميرة متلية ، وكان بذلك أوّل من ضرب بالتقاليد الفرعونية عرض الحائط ، إذ كان على الفرعون منـــذ أقدم العهود أن يحتفظ بالدم الالمي يجـــرى في عروق أسرته وحدها ، وأن يكون زواجه منحصرا في دائرة البدرة الفرعونية الخالصة التي كانت على حسب الأساطير منحدرة من ظهر الإله « رع » أقل من حكم مصر بالعدل والاحسان، حتى أنه كان يبيح لنفسه زواجه من أخته بل ومن بنته أيضا ، ومن ثم نرى أن اختلاط مصر بالام المجاورة جعلها تتحترر من سياج التقاليد الموروثة التي ظلت حبيسة فيها عشرات القرون ، ولقد كانت المغربات وطبائع الأحدوال وسنن الرقى والتقدّم تحتم على مصر وملوكها الخروج من هــذا الحصار الذهبي الذي ضربته على نفسها في مصر الى العمالم الخارجي الذي بسط أمامها صفحة جديدة خلابة لم يتمتع أهلها بمثلها منذ ظهروا على أفق التاريخ . وقد كانت هذه النهضة الجديدة لخــير مصر في بادئ الأمر، إذ ازدهرت البلاد وعمها الخير من كل النواحي، وفي كل ميدان ببعض ؛ ومن أجل ذلك نرى أن كل ما كان في البسلمان المجاورة من صسناعات وفنون وطوم وثقافات قد انتفعت بها مصر ، مما أضغي على الحضارة المصرية

القديمة ثو با جديدا لم تلبسه من قبل، كما أن الأمم المجاورة من جهة أخرى اخذت عن مصر الشيء الكثير مر ثقافتها وحضارتها مما أنعش نفوس أقوامها ومهد لهم السبيل الى السير في مدارج الرقي مما أيقظهم من رقدتهم وجعلهم يعملون على التحرر من الحكم المصرى الذي لم يكن في مجموعه جائرا أذا قيس بما نراه اليوم من عسف الأمم القوية وبطشها بالدويلات الصغيرة .

وقد ظل الحكم المصرى على نهجه الجديد متخذا سياسة المصاهرة والتحالف مع الأمم المجاورة خلال حكم «أمنحتب الشالث » ، الذي ضرب المثل الأعلى في مصاهرته لمسلوك الدول العظيمة وبخاصة « بابل » و « خيتا » و « متني » ، فسارت الأحوال في ظاهرها على ما يرام ، ولكن فاته أن هذه الأمم كانت تشب وتنمو ويعظم سلطانها على مر الأيام مسايرة لسنن الرقُّ فتزداد أطماعها ويعظم جشمها ، كما فاته أن الإمارات التي كانت خاضعة لمصر أخذ يدب في نفوس أقوامها روح الاستقلال؛ لانصراف مصر وحكامها عنما منجهة، ومنجهة أخرى أُخذَت الإمارات القوية منها تغير على الضعيفة، وبخاصة عندما رأى أمراؤها أن مصر قد أصبحت متهاونة في أمر المحافظة علها، وأن جيوش الفرعون أصبحت لا يحفل بقوتها ولا يعتد ببطشها . وكان الفرعون من جانبه لايهتم إلا بجع الضرائب و إقامة العائر في الديار المصرية، والمحافظة على صداقة الأمم المجاورة له ما استطاع لذلك سبيلا دون أرنب يستل سيفه في وجه أي إمارة ثائرة. والواقع أن في عهد « أمنحتب الشالث » كانت الامبراطورية المصرية في ظاهرها صاحبة السيادة العالمية ؛ تعيش على ما ضيها المجيد بمسأ تركه « تحتمس الثالث » من هيبة وخوف في نفوس الائم الحباورة ليلاده، وفي الأقاليم التي فتحها بحدّ السيف وحسن السياسة؛ غيرأن عوامل الانحلال كانت تسرى في دمها بسرعة مدهشة ، وإذا كانت الأشياء تقاس بأشباهها في عصرنا الحالي فانه في استطاعتنا أن نشبه اسراطورية « أمنحتب الثالث » بالامبراطورية الانجليزية الحاليم. من بعض الوجوه ، فقمد

قامت دولة الانجليز بما كان لها من سيادة بحرية و بما أحرزه بحارتها العظام في أول أمرها على منافِستها أسبانيا من فتوح ومدّ سلطان عدّة قرون ، ولم يكن لينافسها في هذا المضار أمة أخرى بعدذاك ، حتى أصبحت سيدة البحار ، فعظمت مستعمراتها وهايتها الدول الأخرى التي كانت أقــل منها نفوذا وسلطانا، ولكنها عندما شعرت بفق الأم التي تنافسها أخذت في العمل على استبقاء عظمتها بالمحالفات الودية والسياسة الحكيمة في حكم مستعمراتها ، ولكن الزمن كان ولا يزال يسيد بخطواته السريعة في رقَّ الدول ومبادئها الإنسانية القويمة وجعل الأم الضعيفة تأخذ في أسباب القوَّة والأمم الناشئة تهيُّ لنفسها مكانة نتفق مع شبابها، وما لهــا من آمال في المستقبل ومناهضة من يقف حجر عثرة في سبيل تقدّمها ، وأتخاذ مكانة لائقة بها ، ومن ثم أخذت الدولة الانجليزية تنحسل وتضعف أمام تيسار المبادئ القسوية التي تغمسر العمالم وهي بلاشك سائرة في طريقها المنحدرة إلى أن تتساوى بغيرها من الدول التي كانت صاحبة السيادة عليه كما حدث لمصر بعد عهد « إخناتون » ، إذ قد أصبحت دولة ثانوية بالنسية لحوانها ، على أنه لا يمكننا أن نجيزم بالوقت الذي تنزل فيسه . هــذه الدولة نهائيا من عليائها إلى المستوى الطبعي التي هي سائرة نحسوه، مستوى الشيخوخة والحرم ، ولو أتيح لمصر فراعنة على غرار « تحتمس الرابع » و «أمنحتب الثالث » في تلك الفترة لامتدّ بقاء سلطانها الإسمى وهيبتها الظاهرة مدّة أخرى من الزمن ، ولكن شامت الأقدار أن يتربع على عرشها بعد « أمنحتب الثالث » فتى فى مقتبل العمر وشرخ الشباب لم تكن تهمه السياسة كما يهمه أمر مذهبه الدينى الجديد ، وتدل شواهد الأحوال على أنه كان قد نشيء تنشئة دينية خاصة وريث مبادئها عن والده وجيَّده ، وكان لبها كره كهنة « آمون» الذين طغى سلطانهم على البلاد، وعظمت ثروتهم حتى أصبحوا بمــا لهم من نفوذ مملكة داخل مملكة لبس للفرعون عليها سيطرة أو سلطان حقيق . وقد حاول كل من الفرعونين السالفي الذكر الخضد من شوكة هؤلاء الكهنة والقضاء على تفوذهم فلم يستطيعا لذلك سبيلا؟ فلما تولى «أمنحتب الرابع» عرهى الملك ورث كراهية هذه الطائفة عن والده وجدّه، Ġ.

وقد كان من رأيهما إحياء عهد حكم الإله « رع » الذي يعدّ أقرل ملك حكم مصر بالقسطاس المستقيم لمناهضة «آمون» وشيعته، وبذلك بدأ على ما يظهر كهنة هذا الإله ينتمشون كما أخذوا يمدّون بد المساعدة للفرعون للقضاء على شبعة «آمون » وأنصاره . وكان الجو العالمي والوعي القومي مهيئين لهـذه الفكرة بعض الشيء، وبخاصة أن المصرى كان يعرف أن معنى ديانة « رع » العدالة والصدق في كل شيء . والواقع أن «أمنحتب» لما تسلم زمام الأمور في البلاد وجد أن والده وجدّه. كانا قد سارا نحو إعادة توحيد الإله « رع » في صوره المختلفة، ومن ثم نعرف أن الإصلاح الذي أخذ «اخنا تون» على عاتقه القيام باعلانه لم يأت فجاءة بل جاء على مهل وبخطوات وثيدة متزنة متلاحقة أنتهت بوصوله للغاية التيكان بنشد تحقيقها ، فقد رأى بثاقب عقله كما رأى أسلافه من قبل أن الإله المسيطر على العالم أجمع ويشرف عليه في كل البقاع هو الإله «رع» الذي يتمثل في قرص الشمس (آتون)، وكان هذا الإله يتخذ أشكالا متعدّدة وأسماء مختلفة، فكان يسمى « رع » و يسمى « رع حور الأفق» ويسمى «رع خبر» (أي إله الوجود) كما كان يصور في صورة صقر وفي صورة إنسان برأس صقر وهكذا ، وقد رأى «أمنحتب» في بادئ أمره أن يميز إلحه على الآلهة الأخرى ، فرمن له بصورة قرص الشمس الذي تتدلى منه أشعة بأيد بشرية مانحة الخيرات، وجعله قوةخفية تظهر عظمتها ومقدار نفوذها في هذا القرص المادي المجسم. وقد كان في يادئ الأمر يدعى «حور أختى»(حور الأفق) و « رع » بجانب اسمه «آنُونَ» . ثم تدرّج بعد ذلك خطوة أخرى فسياه «آتونَ» فقط وأقام له المسابد ف أنحاء البلاد، ولم يعارض في ذلك كهنة « آمون » لأن إلههم كان يسمى « آمون رع » الذي يمثل إله الشمس أيضا ، ولكن لم يلبث أن أخذ «أمنحتب» ينكر وجودالإله «آمون» لأنه لا يتفق مع فكرة الوحدانية التي كان يمثلها إلحه الخفي الذي كان يرمن له بقرص الشمس، هذا فضلا عن أنه كان لا يمثل في صورة صنم قط، فقام بحملة جبارة على آمون وأصـــتامه وعاداته وشعائره فمحاها من الوجود . وهشم تماثيله واسمه أينما وجد، ولذلك غيراسمه من أمنحتب الى إخناتون ( سرور آتون ) وبعد ذلك حمل حملته الأخيرة الشاملة على جميع الآلهة الأخرى، فحرم عبادتها وقضي على كل الشمائر التي كانت تقام لها ومحا لفظة « آلمة » أينما وجدت في كل أنصاء امبراطوريته . ولماكانت المقاومة على ما يظهر شديدة في « طيبة » هجرها وأقام لتفسه عاصمة جديدة وسماها «اختانون» أى أفق آنون (تل العارنة الحالية) وهناك أقام المعابد لإلهه الجديد الذي كان يرمز له بقرص الشمس وجعل مبادئه «العدالة» و «الحق» و «الصدق» كما حرم تصوير إلهه في أي صورة كانت . وأخذ في إقامة أثرها الظاهر في كل نواحي الحياة المصرية وبخاصة في الفن الذي أصبح يمثل الأشياء على حقيقتها لا على حسب القواعد الحافة المتبعة منذ أقدم العهود. ويرجع السبب فذلك الى أن هذا الفرعون كان يريد أن يسير على منهاج الصدق والحقائق كما هي لا يرى إلا إلها واحدا خالقا لكل شيء ولم يخلقه أحد . ولسنا مبالغين اذا عددنا «أخناتون» أوِّل شخصية في التاريخ أبرز فكرة التوحيد في معناه الحقيق كما نفهمه، فقد كان يسير على أسس قوامها أن الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي برأ ما في السموات والأرض لا شريك له . وتدل كل الشواهد على أن هذه العقيدة قد انتقلت الى آسيا وضربت بأعراقها فيها وبخاصة أن «موسى» عليه السلام قد تعلم في مصر فكان من الأنبياء المتعلمين الذين جاءوا بعد « إخناتون » وورثوا عنه فكرة التوحيد المنزلة .

غيرأن هذه التعاليم لم يطل أجلها بعد موت «إخناتون»، إذ لم تكن قد تغلغلت في نفوس الشعب و بخاصة ان معظم أتباعه لم يكونوا قد أشر بوا عقائده الحقة بل كانوا قد اتبعوه لأنه الفرعون صاحب القول الفصل وحسب، وأن رجال كهنة آمون كانوا لا يزالون متسلطين على عقول الشعب ومتعصبين لعقائدهم التي ساروا عليها منذ فجو التاريخ، ولذلك لما أظهر الملوك الذين خلفوا «إخناتون» ضعفهم أمام كهنة آمون وكثرت الخلافات حول من يتولى العرش بعد موت هذا العاهل، أعطى كل ذلك الفرصة لكهنة «آمون» وهو عبادته ثانية و إعادة الفرصة لكهنة «آمون» وأتباعه للتغلب على أتباع «آتون»، وهو عبادته ثانية و إعادة

عبادة «آمون» كما كانت من قبل. وقد سهل الأمر لكهنة « آمون» فضلا عماذ كرنا أن الأسرة المالكة كانت قد انقرضت بموت «نوت عنخ آمون»، وتولى زمام الأمور في مصر جندى عظيم ممن كانوا ينتمون لعبادة « آمون » من قبل الانقلاب الذي أحدثه « إخناتون » ، وهذا الجندى هو « حور محب » الذي رجمت في عهده عبادة «آمون» الى مكانتها الأولى، وكذلك أخذ الآلهة الآخرون مكانتهم السالفة.

وقد كان من جراء انهماك «إخناتون» في بث مبادئه الدينية التي تعدِّيحق في نظرنا المادئ الحقة التي يَمْثل فيها كل صفات الوحدانية القوعة التي لا يتسرب إليها أي شك \_ و إن كانت في نظر المصرى القديم تعدّ مبادئ الزيغ والكفر – أن ترك «أخناتون» أمر سياسة امبراطوريته ظهريا فانتشرت فيها الثورات وتخطفتها الدول الفتية التي كانت آخذة فالظهور حول بلاده، فانتقصتها من أطرافها شيئا فشيئاخفية و بخاصة بلاد «خيتا» ونهرين ، و بابل ، التي كانت في بادئ الأمر على ود وصفاء مع مصر، ولكن ما لبثت أن قلب بعضها ظهر المجن للفرعون عندما آنس فيه الضعف وأخذ يغيرعلي ممتلكاته جهارا فكاللبلاد «خيتا» نصيب الأسد. وقد وضعت أمامنا الكشوف الأثرية التي ظهرت في مصر وفي بلاد «خينا» صفحة من أروع الصفحات في تاريخ الشرق القديم وبخاصة في الأصفاع التي تشمل مايسمي الآن الوحدة العربية . ففي مصركشفت خطابات تل العارنة التي كتبت بالخط المسهاري وهي التي تبودلت بين مصر وحكام سور پاوفلسطىن و بلاد «نهرين» «و با بل» و «خيتا» ، وفي بلدة « بوغازكوى» (خاتوشا) عاصمة بلاد «خيتا » الواقعة في قلب آسيا الصغرى عثر على سجلات وزارة خارجية مملكة « خيتا »، وما دار بينها وبين،مصر وأمم الشرق من مكاتبات.ومن الغريب المدهش أن هذه الوثائق كلها تقدم لنا صورة عن بلاد «خيتا» تكاد تشبه في كثير من الوجوء مركز مصرالمتاز بالنسبة لحذه الدول مما سيراه القارئ مفصلا في مكانه .

ولقد حاولنا في تفصيل الحقائق السالفة الذكر أن نورد المصادر الأصلية التي اعتمدنا عليه بقدر ما سمحت به الأحوال، من الوثائق المصرية « وخطابات لل العاربة » وسجلات « بوغازى كوى» كما أنشا أسهبنا في كثير من الموضوعات

رغبة فى أن نضع أمام القارئ الباحث صورة واضحة عن هذا العصرالذى يعد أزهى عصور تاريخ مصر من حيث حلاقاتها الخارجية مع بلاد الشرق التي تسعى لتؤلف وحدة مقاسكة تقاوم بها عدوان الدول الغربية القوية ، كما أنه يعد الفترة التي ظهرت فيها فكرة التوحيد بمعناها الحق . هذا بالإضافة إلى أنه في هذا العصراً يضا رأينا الفراعنة يقربون أبناء الطبقة الدنيا من الشعب إليهم ، ويتغذون منهم أعواناً وبطانة كما كانوا يغذون منهم مربيات ووصيفات وخيلات وقوادا للجيش وضباطا بقصد مقاومة طبقة الموظفين الذين كانوا قد كونوا لأنفسهم طائفة بيرقراطية قوية استحوزت على طبقة الموظفين الذين كانوا قد كونوا لأنفسهم طائفة بيرقراطية قوية استحوزت على كل مرافق البلاد ، وقد انتهى الأمر بأن زحزحت هذه الطبقة شيئاً فشيئاً برجال الجيش الذين احتلوا كل الوظائف الكبرى ، وفى آخر المطاف تولى الملك واحد منهم وهو « آى » ثم خلفه « حور عب » وهو جندى قوى ومشرع كبير وضع للبلاد بشريعا عظياً أصبح فيا بعد مضرب الأمثال وقبل وفاته أوصى بالملك لقائد جبوشه « رعمسيس » الذي أسس الأسرة التاسعة عشرة وهى التي أقالت مصرمن عثرتها على أيدى فراعنتها واسترقت الشيء الكثير من مجدها الفا بر بفضل « سبقى » الأقل و « رحمسيس الثانى » العظي ، وسيكون ذلك موضوع الجذء التالى إن شاء الله . وهوسيس الثانى » العظي ، وسيكون ذلك موضوع الجؤ، التالى إن شاء الله . و « وحسيس الثانى » العظي ، وسيكون ذلك موضوع الجؤ، التالى إن شاء الله . و « وحسيس الثانى » العظي ، وسيكون ذلك موضوع الجؤ، التالى إن شاء الله . و « وحسيس الثانى » العظي ، وسيكون ذلك موضوع المؤنه التالى إن شاء الله . و « وحسيس الثانى » العظيم ، وسيكون ذلك موضوع المؤنه التالى إن شاء الله . و « وحسيس الثانى » العظيم ، وسيكون ذلك موضوع المؤنه التالى إن شاء الله . و سيكون خلك موضوع المؤنو التالى إن شاء الله . و سيكون خلك و موضوع المؤنو التالى إن شاء الله . و سيكون خلك و موضوع المؤنو التالى إن شاء الله . و سيكون خلك و موضوع المؤنو على المؤنو المؤنو المؤنو على المؤنو على المؤنو المؤنو المؤنو المؤنو على المؤنو المؤنو المؤنو المؤنو المؤنو على المؤنو ا

#### شكر

و إنى أتقدّم هنا بعظيم شكرى لصديق الأستاذ مجمد النجار ناظر مدرسة سمدون الأميرية لما قام به من مراجعة أصول هذا الكتّاب وقراءة تجاربه بعناية بالنسة، كما أتقدّم بوافر الثناء على حضرة الأستاذ عهد نديم مدير مطبعة دار الكتب المصرية لما بذله من جهد مشكور وعناية ملحوظة في إخراج هذا المؤلف، ولا يسعني إلا أن أقدّم شكرى للا مستاذ محمد ابراهيم نصر الذي أبدى عناية في كتابة أصول هذا الكتّاب و بذل مجهودا مشكورا في قراءة تجاربه كلها وعمل الفهارس معي .

والله أسال أن يوفقني الى ما فيه خير البلاد ومجدها ما

نوفيرسة ١٩٤٨

## 

قد سدو غربها لأول وهلة ما ذهبنا إليه من اتخاذ عهد حكم « تحتمس الرابع » بداية عصر جديد في سياسة النصف التائي من حكم الأسرة الثامنة عشرة ؛ ولكن لدينا من الأسباب والمبررات ما يعضد ماذهبنا إليه ويجلو غرابته ، فقد نؤهنا في الجنوء الرابع من هذا المؤلف أن « أمنحتب الثاني » كان آخر فرعون 🔃 على ما أهلم ـــ حارب فلول المكسوس الذين استوطنوا بلاد آسيا بعد أن أجلاهم «أحمس الأوّل» عن أرض الكنانة جملة . ولا نزاع في أن «أمنحتب الثاني» كان قد قضي على البقية الباقية من أمراء الأقطار الأسيوية المنتسبين لقوم الهكسوس ، ولذلك لما تولى «تحتمس الرابع» لم يجد أمامه عقبات قائمة تذكر في إخضاع من ثار من أمراء سوريا ، بل وجد أمامه أحوالا مهيئة للسير على سنن سياسة جديدة رشيدة ف معاملة من حوله مر\_\_ الأمم الفتية القوية التي كانت تحيــط بامبراطوريته • وقسدكان قوام هسذه السياسة المصادفة والمهادنة والودّ الذي مكنت أواصره ووثقت عراه بالمصاهرة بينه وبين أقوى هذه الدول. والواقع أن «تحتمس الرابع» كان أوَّل فرعون خرج على تقاليد آبائه منهذ القدم، إذ نراه يناشد ملك « متنى » الودُّ ويطلب إليه الزواج من أبنته . وقد كانت نتيجة هذا الزواج أن توثقت عرى أخلاف هتمتمس الرابع، عما أدّى إلى بسط سلطان مصر ونفوذها بالطرق السامية على جميم العالم المتمدين حتى أصبحت سيادة مصر سيادة عالمية لا ينازعها فيها منازع فترة طويلة من الزمان .

ومن جهة أخرى يدل مالدينا من معاومات على أنه قد ظهر في عهد «تحتمس الرابع» علامات واتجاهات في الفكر لتيارات خفية تسير ببطء وعلى مهل مبشرة بقيام انقلاب إصلاحي ديني سام غرضه القضاء على الوثنية جملة والاعتراف بإله واحد فرد صمد . وقد أخذت بذور هذه العقيدة تضرب بأعراقها في عقول أصحاب الفكر في مصر منذ عهد « تحتمس الرابع » حتى نضجت وأتت أكلها في عهد « أمنحتب الرابع » الذي تسمى بأخناتون كما سنفضل فيه القول في حينه .

هذه هي الأسباب والمبروات التي حدت بنا لاتخاذ عهد «تحتمس الرابع» فاتحة عصر جديد في سياسة مصر العالمية والدينية .

### تمتمس الرابع

15-0 - 1510



مر بين اللوحات الكثيرة التي كشفت عنهما أعمال الحفسر التي قامت بأعبائها الجامعــة المصرية حول معبد « بوالهــول » ثلاث لوحات تلفت النــظر غير نوحة « أمنحتب الشاني » العظيمة التي تحدثنا عنهـا . فإن هــذه اللوحات أجمل شكلا ، وأدق صناعة من اللوحات الأخرى التي أهمداها الموظفون لتمثال « بو الهول »، وقد مثل على كل منها شاب من علية القوم ، بل أمير يقدّم قر بانا لتمثال « بو الهول » ولتمثال الملك . وفي لوحتين منهاكان الملك المقدم إليه الفربان هو «أمنحتب التاني»، وفي ثلاث اللوحات قد محى عمدًا اسم الأمير، وفي وأحدة منها كان اسم الأمير موضوعا في طغراء . وقد عي اسم الأمير بدقة وعناية بحيث لم تمس كاسة من الكامات التي مع الاسم بأى سوء ، كما أنه قد اتخذت الحيطة فلم يضر رمز من الرموز المقدسة، ومن ذلك نفهم أن هذا المحو قدقام به شخص يجل في صدره ضنينة تتخصية لأمحاب هذه اللوحات ، كما أنه لا يحسل أي حقد على الفرعون أو الإله الذي صوّر على اللوحة ، ومن ثم نعلم أن هـــذا العمل لم يكن من جانب رجال « إخناتون » . وبما يلفت النـــظر أن محـــو الاسم لم يكن قاصرا على الاسم البارز الذي كان يتبع الصورة ، بل قد تخطاه الى الاسم الذي في صلب متن اللوحة نفسها، غير أنه لحسن الحظ قد خان هذا الحاقد الذي قام بالمحو نظره، فترك لنا الاسم سليا في مكانين، ومن ثم نعلم أنه كان يسمى «أمنمأبت» ، وأنه كان يحمل ألقابا تعدُّ من أعظم ألقاب الدولة وأرفعها -

والآن يتساعل المرء من هم هؤلاء الأمراء الذين مثلوا على هذه اللوحات؟ هل هم شخص واحد ، أم هم ثلاثة شبان يحتمل أنهم إخوة ؟ ولما كان لكل منهــم

فديرة شعر (شوشة ) مما كان يرمن به عند المصر بين القدامى لمن الطغولة استطعنا أن نحكم بأنهم لم يبلغوا الحلم بعد ، ولكى يكون فى استطاعتنا محاولة حل هذا اللغز ، نفحص كل لوحة على حدتها ، وسغرمن لها هنا تسهيلا لفحصها بالأحرف « إ » « » » فن اللوحة الأولى ( ۱ ) نعلم أن صاحبها كان أميرا صغيرا بهى الطلعة يقدم قر بانا لكل من تمثالى « بو الهسول » والقرعون « أمنحتب الثانى » ، وأن يقدم قر بانا لكل من تمثالى « بو الهسول » والقرعون « أمنحتب الثانى » ، وأن الشخص الحقود الذي محا اسمه لم يلحق أى ضرو بأى اسم أو رمن إلهى ، ولا نزاع في أن هذا الفرد الذي محا الاسم لم يكن من عمال « إخناتون » لأن اسم « آمون » في أن هذا الفرد الذي محا الاسم لم يكن من عمال « إخناتون » لأن اسم « آمون » في على اللوحة لم يصبه أذى «



(١) موميسة تحتمس الرابع

وفى اللوحة الثانية «ب» نجد أن الأمير المثل عليها يشبه الأولى، وكذلك يقدم نتخالى ه بو لهول » والملك ه أمنحتب الثانى » قربانا ، وقد كان كذلك لم يبلغ سن الرشد كما يدل على ذلك غديرة شعره المدلاة على صدغه ، وكان يحل ألقابا عالبة وكلها بطبيعية الحال ألقاب فحرية، وكذلك نرى النقوش التي نقشت فوق تمثاله تكاد تكون صورة مطابقة للنقوش التي على لوحة الأمير السابق ، مما يوحى بأن اللوحتين قد تكونان لأمير واحد بعيته ، وهذه اللوحة كذلك قد أصابتها أضرار كثيرة على يد فرد أداد أن يحسو شخصية صاحبها وحده ، ولم يكن للتعصب الدين شأن في إتلافها لأن كل الرموز الدينية بقيت سليمة ، وهما هو جدير بالذكر أن اسم هذا الأمير كان متقوشا في طفراء لا تزال خطوطها المارجية ظاهرة .

أما اللوحة الثالثة « ح » فنرى طيها أميرا يظهر أنه مثل الأميرين اللذين مثلا على اللوحتين السابقتين ، ويسمى « أسخابت » ، فقد ترك لنا اسمه في مكانين على اللوحة أخطأهما عدقه ، أما في بقية اللوحة فقد عبى اسمه تماما ، وهذا الأمير ممثل كذلك بغديرة الشعر التي تدل على الطفولة أيضا ، ويرى مقدّما القربات للإله « بو لهسول » والملك « أمنحتب الشانى » ، وفي منظر آخر يقدّم قربانا للإله « إزيس » ، من أجل ذلك يمكننا أن نستخلص مما سبق الحقائق التالية :

- (١) إن اللوحات الثلاث متشابهة في الأسلوب والصنعة وكلها من عصرواحد.
  - (٢) وإن اسم الأمير قد بق لنا في لوحتين وهو « أمنمأبت » .
    - (٣) وأن هذا الشاب كان ابن ملك .
  - (٤) وأن الاسم الممحوكان في حالة واحدة موضوعا في طغراً. •
- (a) وأن هــذا الأميركان في لوحتين يقــدم القربان لتمـــال « بو لهــول »
   والملك معا .
- (٦) وأن اسم أولئك الأمراء قــد عى على يد شخص معاد يحمل فى قلبه حقدا
   شخصيا لصاحب اللوحة وليس له علاقة بالملك أو بالإله « بو لهول » .

( ٧ ) وأنه في اللوحة الثالثة « ح » نرى أميرا يقدم القربان لتمثال الملك ،
 وأن اسم الأخير قد فقد عفوا نتيجة كسر وليس نتيجة محو .

و إذا فحصناكل النتائج التي وصلنا إليها في هذا البحث، اتضح جليا أن أولئك الأمراء على ما يظهر أولاد الفرعون « أمتحتب الثاني » ، ويحتمسل أن اللوحات كذلك هي كلها كانت لأمير واحد أي لأخ أصغر « لتحتمس الرابع » . وسنرى عندما نفيحص متن اللوحة الجرانيتيسة المنسوبة لحسدًا الفرعون أن « بو لحسول » يُحدث في رؤية صادقة للأمير « تحتمس » ويساومه في أنه إذا قام بتنظيف ما يحيط بتمثاله من رمال، وحافظ عليه مما يطمس جسمه ويخفيه عن الأعين، فإنه سيمنعه تاج مصر . ومن ذلك يتضح جليا أن الأمير «تحتمس» لم يكن هو الوارث الحقيق لعرش مصر ، و إلا فإن وحد « بو لهول » له يكون عديم الفائدة لأنه كان بطبيعــة الحال سيخلف والده بعــد موته دون منازع، ولم يكن في حاجة لتحمــل مشاق ننظیف « بو لهول » لیکافأ علیه بعرش الملك الذي كان سیثول إلیه طبعیا دوري مناهض ، ومن ذلك يمكننا أن نزم بحسق أن إخوة الأمير « تحتمس » أو أخاه كانوا عقبة في سبيل تولى عرش الملك ، وأن « تحسس » قد قضي عليهم بطريقة ما إما بالموت أو النفي، ثم محا بعد ذلك أسمامهم، وكل ما يشعر بوجودهم لأجل أن تنسى ذكر ياتهم . ولا نزاع في أن قصــة الحلم هي عض اختراع لأجل أن يبرر موقف أمام الرأى العام، وهذا يفسر لن العزيمة الصادقة التي نفذ بها الشطر الذي كان عليه أن يقسوم به في المساومة .

ولعمرى لقد كان هـذا التحايل للاستيلاء على عرش الملك بنسير حق شرعى من البدع التي نشأت في مصر منه عهد الأمرة الخامسة، فمنذ ذلك العهد نجهد المسلوك الذين لم يكن لهم حق شرعى مطلق في تولى العرش يختلقون أقصوصة بحملون القوة الإلهية تشدخل فيها لتحلل لهم الاستيلاء على عرش الملك ، وأول من استعمل هـذه الحيلة ملك في الأسرة الحامسة ثم استعملها على ما يظهر

« سنوسرت الأول » ، وفي الأسرة الثامنة عشرة شاعت وتنوعت الأساليب التي كانت تتبع وسيلة لذلك كما شاهدنا في حالات «حتشبسوت» و«تحتمس الثالث»، ثم « تحتمس الرابع » الذي نحن بصدده الآن .

ومما يعضد الرأى الذي أوردناه هنا أن ه أمتحتب الشاني »كان له أولاد ذكور عديدون وقد ذكر لنا الأستاذ «فلندرز بترى» في تاريخه عن مصر استنادا عل ما دونه « لبسيوس » في كتابه عن آثار مصر (L. D. Ill, Pi. 69a.) أن من المتمل أن يكون « لتحتمس الرابع » إخوة يتراوح عددهم بين الخسة والسبعة من أبيه « أمنحتب الثاني » لأنه وجد في قبر « حكر نحح » مربي « تحتمس الرابع » منظر مثل فيسه « تحتمس » الصبي جالسا على حجر مربية ، وقسد مثل معه إخوة آخرون عديدون، ومما يؤسف له أنه وجدكل أسمائهم قد محيت، وعدم ذكرهم في أي مكان آخر يشمر بأن أخاهم «تحتمس» كان قاسيا مجحفا لآثارهم وذكرياتهم كما أساء إليهم أنفسهم (راجع Petrie, "History", II, p. 165.). والواقع الذي يؤسف له أن هذه النظرية التي استعرضناها هنا على ضوء هذه الكشوف الحديثة لا تجميل من « تحتمس الرابع » رجلا مشالياء لأنه و إن لم يكن قند لعب دور السفاح في هذه الرواية المحزنة — والظاهر أنه قد قام بهذا الدور المشين لأسباب كثيرة ... فإنه كان رجلا جامد القلب يحب الأثرة إلى أقصى حد، ولا يبعد أنه كان السبب في الحزن الذي توجعت منه أمه، وأظهرته في الكلمات الباقية التي وجدناها على تمثالماً ؛ وسنرى حالة مماثلة لهذا المحو في صورة أحد أولاد « سيتي الأقل » و يحتمل أنه اخوة « رعمسيس الثاني » لأن صورته قسد أزيلت من منظر موقعة «سيتي الأول » ، التي على جدران معبد الكرنك غير أن في ذلك بعض الشك ،

والآن نعود إلى هذا الأبير النمس «أمنمأبت» الذى وجلمت لوحاته فى منطقة « بولهول » إذ لا بدّ أنه كان جريا على تقاليد الأسرة فى هذا العهد قد خرج لزيارة « بولهول » للصديد والقنص فى تلك المنطقة التى اشتهرت بحيوانها البرى • ومن المحتمل أنه هو و إخوته كانوا قد تعودوا الطراد في هـنـ المتعلقة، وكان من بينهم ذلك الشاب الماكر القامض الذي أصبح فيا بعد « تحتمس الرابع » ، وكان قـد اعتاد الصيد في دوادي الغزال» (وهو اسم أطاق عل صحراء «منف» وما جاورها). واللوجة الجرائية التي أقامها بين عالب «بولهول» قد حفظت لناقصة الجيلة التي برد بها توليد العرش بما قام به من عمل جليل لتمثال هذا الإله الذي كان يخفي في صورته به الشمس أعظم الآلهة المصرية قوة وسلطانا وعدالة، وعلى ذلك كان إقصاء كل مدّع آخر الملك أسرا لا مفتر منسه، وأن كل ما آناه من سسفك دم و بطش بإخوته أو بالوارث الأصلى كان تنفيذا لنبوءة هذا الاله العظم .

## وهاك متن هذه اللوحة :

ألتار يخ وألقاب الفرهون: « السنة الأولى ، الشهر الثالث من الفصل الأولى ، اليوم الناسع هشر من حكم جلالة حور ، الثور النسوى ، منشى الضوه ، عجوب الإلهتمين ، الباق في الملكية مثل «آتوم» ، حور الذهبي : القوى السيف ، وصاد الأقواس النسمة ، ملك الوجه القبل والوجه البحرى « منخرودع » ابن الشمس ، «تحمس الرابع» ، المضي في التيجان ، عبوب «آمون» مُعلى الحياة والنبات والربنا مثل وع محمدا .

<sup>(</sup>١) قد كان الرأى السائد عند علماء الآثار واللغة المعربية القديمة أن هذه الموحة حديث نوافة وأنها Erman, "Ein neues Denkmal von der grossen أفت في المهرد المثانرة (راجع Sphinx", Sitzung Berlin Akademie (1904) 428 ff. and p. 1063 – 1064. غير أن الأستاذ «شيجارج» برمن على أن عذا الرأى فاسد ، وأنها كتبت فعلا في عهد 1064. Spiegelberg, "Orient. Lit. Zeitung" (1904) 1268 ff. هـذا القرمون (راجع . (1904) 1268 ff. ) . (and 343.

ومع كل ذلك لم يقتسع الأستاذ « ادو رد مير » بحجج الأخير وقال عنهما إنها عوافة ، ولها مئيسل في اللغة المصرية القديمة وهو لوجة « بنترش » وفي الباطية خوافة سرجون .

<sup>(</sup>راجع .Ed. Meyer, "Geschichte des Altertum", II, I P. 149, note 1) . وزاير المحات والمراجع . Ed. Meyer, "Geschichte des Altertum", II, I P. 149, note 1) . والكن بعد كشف لوحة « أمنحت الثانى » القائمة بجوار لوحة « تحتس الرابع » مع إصلاح ما تهشم منها فيا بعد على يد ملك تين .

نعوت هتمتمس الثالث، و "دييش الإله الطيب اين « آتوم » حامى « حور أختى » ، والصورة الحية لإله المكل ، والماهل ، ومن أنجيه «رع» ووارث «خبرى» المناز ، وصاحب الوجه الجيل مثل والده ، ومن خلق مجهزا بصورة «حور » عليه ، وهـ و ملك ... الآلحة ؛ خطوة مع تاسوع الآلحة ، والذى يعلهر من شمس ، ومن يرضى « رع » » والذى يجل «طبية » ومن يقدم المعدق للإله « آتوم » ، والذى يعلم من أن عند قاطن جنوبي جداره ( بتاح ) ومن يقيم أثراً بالقرب اليوميسة للإله الذى خلق كل الأشياء ، ومن يجث من كل قافع لآلحة الجنوب والشال ، ومن يقيم بيوتهم بالحجر الجيرى ، ومن يمنع كل قربالهم ، ابن « آتوم » ، وأرث حور على هرشه ابن « آتوم » ، وأرث حور على هرشه « مندور » « در م » معلى الحياة » .

«بتحتمس الرابع» في طفولته: «رعندما كان جلالته طفلا مثل «حور» الشاب في «خُميْس» كان جسمه مثل حامي والده « حور » ، وقد كان مثل الإله نفسه ، وقد كان الجيش مبتهجا بحبهم له ، وقد كان يميد اعمال بطولته مثل ابن «نوت» (أي الإله « أوزير ») وأولاد الملك وكل العظاء ، وكانت شجاعته نفيض منه ...

والصياد ؛ أمل أ إنه قد قام بعمل كان محيا اليه على هضاب مقاطعة ومن كان محيا اليه على هضاب مقاطعة ومن » على جانبيه الجنوبي والشابل ، فكان يرمى هدفا من نحاس ، و يصطاد أسودا وحيوان الصحراء الصغير ، واكبا في مربته وجياده كانت أسرع من الربح ، ومعه اثنان من أتباعه ، ولم يكن يعلم ذلك أحد » .

مكان «تحتمس» المختار للراحة بعد الصيد ؛ "ولما حانت ساعة الراحة لأتباعه ، كان ذلك دائما « معبد سنبت » (أى المبد المختار وهسو الاسم الذي كان بطلق على معبد « بو لهول » ) الخاص بالإله « حسورام اخت » (وهو اسم « بو لهسول » في عهد المعراة الحديثية ، ومعناه الإله « حود » في الأفق ، والأفق معناه هنا الجبانة التي دفن فيا ملوك الأسرة الرابعة ، وقسد كان أولم من سماها بهذا الاسم هو «خوفو» ) بجانب الإله « سكر » في « روستاو » والإلهة «وننوشت » في « إيات تامون » ... .. في المسحرا، (أى الجبانة) «وموت» صاحبة ... الشالة ... سيدة الجدار الجنوبي، والإلمة « سحدت » القاطنة في الجبل في المكان الفاخر الأزلى قبالة سيد « خريما » (مصر عتيقة) والطريق المقدمة الملامة المؤدية الجبانة الغربية ،

<sup>(1)</sup> كانت تسمى مدينه «منف» الجدار الأبيض وكان معبد الإله « بناح » يقع في الجهدة الجنوبية من هدفه المدينة واذلك أطلق عليه « قامان جنوب جداره » أى أن الجدار الأبيض هي بلدته التي يمكن فها .

 <sup>(</sup>۲) «حمیس» هی البادة التی ولد فیها «حور» بن « ازیس» وهو الذی تولی الملاك بعد والده
 « أوزیر » وموقعها كوم الخبرزة الحالی فی شما لی الدانا .

و يقيم تمثال «خيرى» المغليم جدا فى هذا المكان، وهو المغليم فى شجاعته، والذى يظله فى «رع»، وهو الذى تهرع إليه ربوع « منف » وكل الحسدن التى بجواره رافعين أكف الضراعة إلى وجهه وحاملين القرب المغليمة لروحه " .

«تتحتمس الرابع» يرى بو لهول فى رؤية صادقة: "وانفق ذات يوم أن ابن الملك المسمى « تحتمس » أنى را كبا عربت وقت الناهيرة ، وجلس ينفياً ظلل الإله العظم ففشاه النعاس هندما كانت الشمس فى منتصف الساه ، فرأى جلالت إلهه المبجل ، يتكلم بفعه كا يتكام والد مع ابنه قائلا : تأمل أنت في يابن « تحتمس » إنى والدك « حورام اخت — خبرى — رع — آنوم » إنى سأمنحك ملكي على الأرض رئيسا على الأحياء وستلبس التاج الأبيض والتاج الأحر على عرش الإله ( ) أنى سأمنحك ملكي على الأرض رئيسا على الأحياء وستلبس التاج الأبيض والتاج الأحر على عرش الإله الأرض أن الأرض ملكك فى طولها وهرضها : وهى كل المنهن عليه الرب المهبس، وطعام الأرضين سيكون ملكك، وجزية كل الأقطار مدة عهود طويلة سنيها . و إنى مولى وجهى شطرك وقلمي معك ، وستكون أنت المحافظ على كل أشيائى ، لأنى أشمر أنى أعلم أنك ، ورمال الحراب الذى أنا فيه قد خمر فى ، فالنفت إلى لتفعل ما أرض فيسه ، لأنى أعلم أنك وحامى" ، تأمل ! إنى معك و إنى قائدك ،

ولما فرغ من كلامه هذا استيقظ ابن الملك سامعا ذلك ... فهم كلبات الإله ووضعها في قلبه • ثم قال (لأثباهه) تعالوا دعونا نسرع إلى بيتنا فى المدينة ، و إنهم سيعافظون على ماتحضر من قربان لهذا الإله : ثيران ... ... وكل الخضر صدغيرة، وسنقدم الثناء للإله « وتنفر» (أى زير فى عالم الآثرة) ... ... «وخفرع» ، والتمثال الذى همل « لآثوم حور ام الحت » ... ... ... ... ... » .

مغزى اللوحة ؛ والظاهر أن « تحتمس » بعد أن ضرب ضربته السياسية التى قضت على كل مناهض له فى التربع على العرش ، أسرع فى إنجاز ما عليه من دين لهـذا الإله ، إذ نعلم أنه قد أزال الرمال عنه قعلا ، ولم يكتف بذلك ، بل أقام سورا حول مربض التمثال بناه من اللبن ، وقد بق الاعتقاد السائد عند علماء الآثار أن هذا السور من عمل ملوك البطالمـة ومن بعدهم إلى أن كشفت أعمال

 <sup>(</sup>١) كان « جب » إله الأرض وكان أحد أعضاه تاسوع الآلحة في « هليو بوليس» وكان والد
 « أوزير » و « إذيس » و « نفتيس » و « ست » و « حور » الأكبر، وكان قد حكم مصر يؤما في بداية
 حكم الأسرة الالحية ثم خلفه على العرش ابنه « أو زير » .

الحفر التي قامت بها الحامعة المصرية عن السوركله وظهر أنه من عمل « تحتمس الرابع » نفسه، إذ وجدنا بعض لبنات في بناء السور نفسه عليها طغراء الفرعون « تحتمس الرابع » •

وقد ترك لنا هــذا الفرعون كذلك سلسلة جميلة من اللوحات التذكارية من إهدائه لهذا الإله ، والظاهر أنها كانت في الأصل مثبتة في أحد الجدران الحافظة لتمثاله من إغارة الرمال عليه ، وهذه الجدران كانت تحيط به من كل الجهات ،

وقد كشفنا في أثناء الحفر عن إحدى عشرة لوحة من هذه اللوحات، وكلها من الحجر الجيرى الأبيض مستديرة القمة، ويبلغ حجم الواحدة منها على وجه التقريب وم × وع سنيمترا . وفي كل منها منظر مثل فيه « تعتمس الرابع » إما وحده أو مع زوجه «نفر تارى» يقدّمان قريانا للالحة المختلفين، وهؤلاء هم : (١) رع : ورصاحب « المختلف » (٢) « تحوت » سيد « الأشمونين » (٣) « وازيت» سيدة «ب » و «دب» = (بو تو ) (أى «إبطو» الحالية بمركز دسوق)، (٤) والإله «سكر» الإله الأعظم سيد وشتيت» (۵) والإله «آمون رع» سيد ... » والإلمة « مسمات » ربة المختلفة (٦) والإلمة « حتجور » سيدة شجرة الجميز (٧) والإلمة « حتجور» سيدة «إنرتى» أى بلدة جبلين (٨) والإله «آتوم» رب «هليو بوليس» «حتجور» سيدة «إيات – تأموت» والإلمة «رنتوت» صاحبة «إيات – تأموت» (وهى ربة الحصاد) ، ومن المحتمل أنها كانت تعبد هنا لتجمل الأرض القاحلة (وهى ربة الحصاد) ، ومن المحتمل أنها كانت تعبد هنا لتجمل الأرض القاحلة خصبة مثمرة ) . وهذه اللوحات وغيرها مما كشف عنه لها أهمية خاصة ، إذ أنها خصبة مثمرة ) . وهذه اللوحات وغيرها مما كشف عنه لها أهمية خاصة ، إذ أنها عدنا يقاعة باسماء الآلمة الذين كانوا يعبدون في هذه المنطقة .

<sup>(</sup>١) ﴿ بلدة بالقرب من ﴿ عليو بوليس ﴾ •

<sup>(</sup>٢) رهي الإلمة المظمى الرجه البحري ٠

 <sup>(</sup>٣) إله الموتى القديم في « منف » وقد رحد فيا بعد مع الإله « أوذير » •

 <sup>(</sup>٤) مكان بالقرب من « مدينسة هابو » . و يعسد مكان الخشب المقدس في المقاطعة الرابعة من الموجه الفيل .

وعلى الرخم مما يحوم فى أذهاننا من شبك ، وما يعتورنا من سوء ظن فلا نزاع فى أنه قد قام بعمل جليل أكثر مما قام به أى فرعون، ، لإزالة الرمال عن « بو لهول » وإصلاح ما حوله و إن كان قد عمل هذا ليبتى على عرش الملك آمنا مطمئنا .

ولا نزاع في أن كهنسة « عين شمس » كان لحم أثر عظيم في تحويل الأنظار عن عبادة « آمون » و إحياء عبادة الإله « رع » ثانية ، و بخاصة أن الفراعنة كانوا قد بدءوا يشعرون بقوّة سلطان كهنة الإله «آمون » . وقد كان أوّل من حاربهم وأراد القضاء عليهم هو « تحتمس الرابع » الذي بدأت في عهده بلا نزاع حركة إعادة عبادة « رع » ، وهي تلك الحركة التي انتهت بالإصلاح الشامل الذي تم على يد عليها في المعبد الصغير الذي أقامه والده « أمنحتب الثاني » من اللبن ، وأقام فيـــه الشكل محاطة بإطار مرتفع ومستطيل داخل وطرف اللوحة مستدير من أعلى ، غيرأنه قسد تآكل بعض الشيء، وهسذا الجزء العلوى المستدير بشغله قرص شمس مجنح وهو الشبكل العادي للإله « حسور بحدت » ، وقسد بدت فيسه ظاهرة غربيــة عن الفن والتقاليــد المتبعة ، وذلك أن قرص الشمس بأجمعته المنتشرة والمكتنف بصلين قد زؤد بذراعين ويدن آدميتين ممسكتين بطغراء عظيمة كأنهما تحميانه ، واسم الملك الذي في الطغراء قد هي ولم يبق منه إلاكامة «تحوت » وتجد على كلا جانبي الطغراء سطرين من النقوش موجودين في كابتهما جاء فهما "ليه بمنح الحياة والسعادة سور بحدث الآله العظم، سيد السهاء المشرق من الأفق " ففي هسده العمارة إشارة صريحة إلى « حور بحدت » ولكن بصوة غير مألوقة ، والواقع أن فرص الشمس المجنح يتألف في العادة من قرص الشمس يكتنفه صلان، ومزوّد بجناحين، ولكنا لم نعرف قط على حسب ما وصلت إليه معلوماتنا أنه كان يزود بذراعين بشريتين

فهل معنى ذلك أن هذه أول محاولة لنشر مذهب عبادة « آتون » أو أن هذا الرسم كان من نسج خيال المفتن الذى رسم اللوحة؟ ويخيل إلى أن النظرية الأولى هى التي تقرب من الحقيقة، وذلك لأن اللوحة كانت قد نقشت فى عهد ايس ببعب من عهد انتشار مذهب « آتون » ، وأعنى بذلك عهد « تحتمس الرابع » ، وإذا كان همذا الفرض صحيحا برهن لن ذلك على أن « آتون » لم يكن إلما أتى به من بلاد « سوريا » كما يظن البعض ، ولكنه كان إلما مصريا خالصا ، وأنه فى الواقع صورة أحرى من صور إله الشمس الذى نشأ فى « هليو يوليس » ، ولا خرابة فى ذلك ، أخرى من صور إله الشمس الذى نشأ فى « هليو يوليس » ، ولا خرابة فى ذلك ، فإنه قد عثر على جعران من عهد هذا القرعون يذكر فيه إله الشمس باسمه « آتون » أنبه من المالى " لقد شاعد امرا ، النبرين ؟ وم يحلون النبرين وتوسه فى يده منسل ابن وارث « شو » (أى إله الأرض جب) ( وبذلك بعدث النقش من الماك بوصفه ابن « جب » و « نوت » على حسب الآراء التقليمة ) ، وإذا أيقظ نفسه للتال « وآتون » أمامه » فإنه يغرب إغبال ويطا الأراض الأجنية منل رهاياه له مكر « آتون » أبله الأبدن » ( آثر الحدود الجنوية ) لبخضع سكان الأناليم الأجنية مثل رهاياه له كم « آتون » أبله الآبدين » .

ولا نزاع فى أن ما جاء على هــذا الجمران بالإضافة للرسم الذى ظهر على لوحة الجميزة له أهمية عظمى من الوجهة التاريخية ، حقا إن الباحثين قد زعموا من قبل أن السورة الدينية والفنية التى قام بها « إخنا تون » تضرب بأعراقها إلى عهــد « تحتمس الرابع » غير أن البراهين التى ذكرت لإثبات هذه الحقيقة لم تقم على أدلة أصيلة كالبرهانين اللذين قدمناهما الآن ، وهــذه البراهين الثانوية على الرغم من أنها فيست قاطعة فإنها تقوى النظرية التى قدمناها وهاكها :

(١) يشير « إخناتون » على إحدى لوحات الحــدود بأنه كان يحارب كهنة « آمون » (راجع .Davies, "El Amarna", V, P. 31 ) •

- (٣) يشاهد على قطعة حجر من «تل العارنة» « إخنائون» يقدم قربانا الإله « آتون » وقد وصف هذا الإله بأنه يقطن بيت الفرعون « منخبرو رع » في بيت « آتون » في إختاتون » (راجع Schafer, "Altes und Neues zu Kunst und « (راجع Religion von Tell el Amama", A. Z., LV p. 33.
- (٣) تشبه صور تماثيل المجاوبين التي وجدت اللك «تحتمس الرابع» تماثيل المجاوبين التي عملت «لإخناتون» في كونها لم ينقش عليها إلا اسم الفرعون وحده، وقد خلت من كل نقش سعرى، وهذا مالا يوجد على تماثيل مجاوبين لأى ملك آخر.
- الى محاكاة الطبيعة والواقع الخ (راجع (Davies, "M. M. A. XVIII, (Dec. 1923) إلى محاكاة الطبيعة والواقع الخ (راجع (II, P. 40 f.I.; and Frankfort, "The Mural Psintings of El Amarna", (Pl. 29.
- ( ه ) عثر على قطع آثار عليها اسم «تحتمس الرابع» ف « تل العارنة » ( راجع ( Frankfort, ibid,

وعلى أية حال فلدينا فيا تقدمه هذه اللوحة وهذا الجعران برهان قاطع على أن « آتون » قد مثله لنا « تحتمس الرابع » في صورته التي ظهر بها فيا بعد بالأيدى المتدلية منه معطية أشعة الشمس كما جاء على اللوحة ، بل كذلك قد مين باسمه عن إله الشمس كما جاء على الجعران ، وكذلك عبده بوصفه إله حرب نصره على أعدائه ، وضمن له السيادة على سائر العالم جاعلا كل الإنسانية رعايا لقرص الشمس، ولا نزاع في أن هذا الجعران قد نقش تذكارا لانتصار الفرعون على الإعداء في حرب في «آسيا » لم يعين على وجه التأكيد تاريخها ، وهذا النوع من الجعارين في حرب في «آسيا » لم يعين على وجه التأكيد تاريخها ، وهذا النوع من الجعارين كان منتشرا في هذا العصر كما سلف الكلام عنه في عهد «تحتمس الثالث» .

أما عن ديانة « إختاتون » وكيفية نشوتُها وانتشارها فقد فصلنا القول في ذلك في فصل خاص كما سيجيء بعد ، ومن كل ما سبق نستطيع أن نستخلص أن « تحتمس الرابع » قد أقام لوحنه الأولى والثانية لغرضين : الأول ليبرر اعتسلامه عرش الملك برا منه بوعده للإله « بو لهول » الذى كان يمشل إله الشمس والذى مناه بتولى عرش الفراعنية الذين يصد كل منهم نفسه وارث « رع » في أرض الكانة ، والثاني لينفذ فكرة إعادة عيادة الإله « رع » في صورته الجديدة التي بدأت تأخذ شكلا خاصا في أذهان الفراعنة ، وتنمو تدريجا حتى أخذت صورتها النهائية في عهد « إخناتون » كما سنرى بعد ،

وجما هو جدير بالملاحظة هنا أن اسم « خفرع » الذي ينسب إليه نحت تمثال و بو لهول » قد ذكر في نقطة مهشمة من لوحة «تحتمس الرابع» الكبرى، وإذلك لا يمكننا أن نفضى بأى رأى عن سهب ذكره هنا . وكل ما يمكن إثباته في هذا الصدد هو أن « تحتمس الرابع » لم يرع حرمة معبد « خفرع » إذ أن قطعة المجر التي نقشت طيها اللوحة كانت مغتصبة من أحد جدران معبده الذي أقامه لحذا الإله بعينه ، ومن المحتمل جدا ، أن « تحتمس الرابع » نفسه لم بعرف كثيرا عن هذا المعبد الذي كان مطمورا في الرمال عندما أقام لوحته أمام تمثال « بو لهول » .

حروب تحتمس الرابع: يعل ما لدينا من الوثائق حتى الآن على أن « أمنحتب الشانى » لم يتم بحروب بعد حلته الثانية المؤرّخة بالسنة التاسعة من حكه ، والظاهر أنه قضى البقية الباقية من حياته في هدو، وسكينة ملتفتا إلى تنظيم أحوال البلاد الداخلية ، وفي هذا الوقت حدث تقسيم جديد في الفتح من جانب عملكة « متنى » في شمالي « سوريا » ، والظاهر أن المصريين لم يقوموا بمحاولة لعمدة ، وفضلا عن ذلك عقدت معاهدة مودة وصداقة بها نظمت الحدود بين البلدين ،

ولما تولى دتحتمس الرابع» الحكم قام بحلة على شمالى بلاد سوريا (نهرين)، غير أن الوثائق المباشرة التي تحدثنا عن هذه الغزوة لم يكشف عنها بعد ، ولا بدّ أنها قد دونت على لوحة أو لوحات كاكان يفعل والده وجده العظم «تحتمس الثالث» ؛ غير أنه قد ترك لنا قائمة بالقرابين التي قدمها ثلاله في معبد « الكرنك » بعد عودته من انتصاراته في هذه الأصقاع ، وقد أشار فيها إشارة عابرة تدل على قيامه بالحملة الأولى في تلك الجهة ، فقد ذكر أن بين هذه القرابين أشياء (قد استولى عليها جلالته من بلاد «نهرين» ... الحامئ في حملته الأولى المظفرة ( راجع ; 82 P. 32 P. 32 P. 32 P. Breasted, A. R. II, § 816 P. 816 P. 816 P. 816 P. 816 P. 32 P

وقد أشار إلى أخبار هذه الحملة أحد رجال حرس الفرعون المسمى Breasted, A. R. II, § 818; Sharpe, دراجع والمحتب » في نقوش لوحة قبره (راجع "Inscriptions", ' I, P. 93.

حيث يقول : تابع الفرمون في حلته في الأقاليم الجنوبية والثبالية ، ذا هبا من «نهرين» الى «كاراى » في ركاب جلالته عند ما كان في ساحة الفنال ، ووفيق قدى سيد الأرضين ، ورئيس اصطبل جلالته، وكامن الإله « أفرد يس » الأكبر « أمنحت المرحوم » .

ومعلوماتنا عن نتائج هذه الحملة أنه قد أخمد كل الشورات التي قام بها الأمراء التابعون له ثم عاد عن طريق « لبنان » حيث أجبر الأمراء هنماك على تقديم مقدار عظيم من خشب الأرزليناء سفيتة « آمون » المقدسة ، ولما وصل إلى « طبية » أسس مستعمرة للأسرى الذين أحضرهم على ما يظهر من «جيزر» « بفلسطين » في ساحة معيده الجنمازي الذي أقامه بجوار معابد أجداده على ضفة « طبية » الغربية .

ويؤكد ما ذكرناه ما جاء في مناظر قبر « خع ام حات » الذي كان يعــد من كار أشراف هــذا المصركما كانــ دثيس الخزانة في عهــد « تحتمس الرابع »

 <sup>(</sup>١) قبر هـــــذا الأمير منحوت في صخور ﴿ جبانة شيخ عبــــد التمرنة » في ﴿ طيبة الفريســة »
 (رقم ١٢٠) ٠

<sup>(</sup>راجع لل Loret, "La Tombe de Kha-m-ha", Mission Arch. Franç. لم المال وأخذت تقوشه و يمت لتجار الآثار سن (I. pp. 113-132. الأور بين و يوجد جزء كم من هذه المقوش في « يمان » •

و ه أمنحتب الشالت » . ومن بين مناظر قبره منظر من عهد ه تحتمس الرابع » يرى فيه هذا الفرعون جالسا ف محراب من جهسة الشيال وخلفه أوان من الصناعة الأسيوية الفاخرة من الذهب والفضة وكميات عظيمة من هذين المعدنين في هبئة حلقات ، وخلف هسذه يشاهد أحماء أسبيويون متحنين حتى الأرض ، وقسد نقش فوقهم المتن السائى : "احتار بزية < نهرين » يامراء هسذه البلاد لأجل أن ينسوا في طلب منعهم نفس الحياة ، الخدع لرب الأرضين العظم ، عند ما يأتون عاملين بزيتم لرب الأرضين نائين : امنحنا النفس الذي تعليه يأيها الملك العظم ...

وكذلك نجد منظرا مماثلا في مقبرة الضابط « ثانني » يرجع إلى عهد هدذا الفرعون وقد جاء فيه : ( راجع Tombeaux Thebains", Mission ، ( راجع Arch. Franç. V. P. 601. ) . "إحضار بزية بلاد « رتنو » وتقديم الأقاليم النبالية ، الفضة والذهب والفيروذج وكل جر ثمين من أرض الإله من أمراء كل الأقطار ، لقد حضروا ليقدموا هدا بالإله الطيب وليتنسوا نفسا لأنوفهم بوساطة كاتب الفرحون الحقيق رعبو به قائد الجنسود وكاتب الهيدن «ثانن» " .

وقد أقام هذا الفرعون لوحة صغيرة في معبده الجنازي في طيبة الغربية تحدثنا عن استيطان السوريين ساحة المعبد المسورة : "استيطان تلمة « منظروع » باحسل « خارو » الذين أسرم جلالته في بدة « غزا » جيد " ( راجع , "Six Temples" ) . وخشب الأرز الذي أحضره جلالته ذكر على المسلة القائمية الآن في « روما » حيث يشير الفرعون إلى خشب الأرز الذي قطعه في بلاد « رشو » في « روما » حيث يشير الفرعون إلى خشب الأرز الذي قطعه في بلاد « رشو » في « روما » حيث يشير الفرعون إلى خشب الأرز الذي قطعه في بلاد « رشو » ألى حجمت يشير الفرعون إلى خشب الأرز الذي قطعه في بلاد « رشو » في « روما » حيث يشير الفرعون إلى خشب الأرز الذي قطعه في بلاد « رشو » ألى المحتوفة « سمن » وكذلك جاء ذكره على لوحة « سمن » للوقت « اللوقر » ( واجع - Notice des Monu) المحفوظة بمتحف « اللوقر » (واجع - Louvre C-202.

وفى هـــذه اللوحة قد ذكر هذا الفرعون مرتين أنه فاتح « سوريا » مما يدل على أنه قام في هذه الجلهات بحروب مظفرة ،

والظاهر أن الفرعون لم يكد يستقر به المقام في عاصمة ملكه حتى اضطرته للقيام ثانية الثورات في بلاد « واوات » ﴾ وقد كان في تلك الآونة مشغولا بالاحتفالات بعيد معبــد « طيبة » في اليوم الثاني من شهر « برمودة » عندما ومـــل إليه خبر العصيان الذي اندلم في « واوات » . فني اليوم الثاني ذهب الفرعون في الصــباح المبكر في موكب حافل ليستخير الإله ويتلتي منه الوحى بما عساه أن يفعل وقـــد بشر فعلا بالنصر . وقد قامت الحملة نحو الجنوب في سفن أعدّت لما ، وكان الفرعون يضرب مرساه في طريقه عندكل معبد عظم حيث كان الآلمة يخرجون لاستقبال جلالتــه ويشدّون أزره لملاقاة العدّق في ساحة الوغي وبخاصة الإله « ددون » إله تلك البقاع الخاص ، وقد التتي الفرعون بالعدر في مكان ما في بلاد ﴿ وَاوَاتِ ﴾ وانتصر عليه وعاد بأسلاب كثيرة ، وقد وضع الفرعون الأسرى الذين استولى عليهم وعاد بهم من تلك الجهات في معبده الجنازي في « طيبة » الغربية، وقد علم المكان الذي وضع فيسه عؤلاء الأسرى بلوحة نقش عليها "مستعمرة أعل بلاد « كوش الخاسة » وهم الذين سأقهم جلالته من انتصاراته " وهالته نص لوحة ﴿ كُونُوسُومُ الَّتِي تَحْدُثنا عَنْ هَذْهُ الحملة ( رأجع L. D. III, Pl.69e : " يعيش « حسور» • (ثم يأتى بعسد ذلك القساب الفرمون ) ملك الوجه القبل والوجه البحرى < متخرورع > معملي الحياة مخلداً - السنة المتامة الشهر الثالث من القصل الثاني اليوم الثاني \*\*

إعلان العصبيان : "كأمل إلفه كان جلالته في المدينة الجنوبية في بلدة «الكرنك» وقد كانت بدأه مطهرتين بطهور ملك > وقسد أدّى الاستفالات التي تسر واقده « آمون » لأنه وهب الأبدية والحلود بوصفه ملكا موطدا على عرش « حور » • وقد حضر إنسان ليتول بخلالته : إن الأسود قسد انقض من أعالى « واوات » وقد دبر العصيان على مصر • وقد جمسع لنفسه كل المتوسشين وعصاة الأقاليم الأخرى " •

وحى آمون : " فذهب الملك في سلام إلى المديد وقت الصباح ليجمل القربان العظيم يقدم لوالد. .... المصور لجاله ، تأمل ! فقد أتى القرعون نفسه أمام حاكم الآلهة ﴿ آمون ﴾ ليصحه في أمر ذهابه ..... وليخبره عما سيحدث له ، مرشدة إياه إلى الطريق السوى ليفسل ما يرغب فيه ، كما يتكلم والد لابته ..... وقد ترج من عنده قرح القلب .... لأنه شيعه بالقرة والنصر » .

وهذا الوصف الموقعة ربحا نجده مصورا على حربة حربه التي يق لنا جزه منها إذ نشاهده على عربة حربه هذه ومعه قوسه ( و بلطة ) حربه مثل الشبل بودى بأعدائه ( راجع صو رة همذه العربة في Carter and Newberry, "The Tomb .

( of Thoutmosis IV", P. 24, & Pis. IXit) .

آثار تحتمس الرابع: بني دتحتس الرابع، في استغلال مناجم شعبه جزيرة « مسينا » على خرار سلفه فقد وجد اسمه على بعض المبائي والمسور هناك « مسينا » على خرار سلفه فقد وجد اسمه على بعض المبائي والمسور هناك (واجع Researches in Sinai", P. 107, 156, 157, ibid. fig. 148 • (عاجع 8; Gardiner and Peet, "Sinai", I, Pls. VIII, 208. XII, 207;

وفى منف وجد له عقد (بوابة ) طيه اسمه (راجع Excavations ) ما الله اسمه (at Sakkara," (1910) P. 3.

(Petrie, "Memphis", VI, Pl. IV, P. 12 ومحسراب على لوحة (راجمع A. S. III, P. 25. وقطع أساس (راجع

وف كوم الحصن وجدله جعران جميسل الصنع فى الحفائر التى عملت فى هذه الجمهة حديثا (تقرير مصلحة الآثار) ، وفى العرابة المدفونة عثرله على جذع تمشال مريد المجمور الأبيض السليسي وقد كتب الاسم على الحزام ( Abydos", P. 350.

وفي «دندرة» لا تزال توجد في المعبد قطعة من آثاره كتب عليها اسمه (راجع Brugsch and Dumichen, "Recueil de Monuments Egyptiens" ((Leipzig 1865-1885.)) ه

أما فى الكرنك فلا تصرف مبان أصلية لهمذا الفرعون ولكنه نقش مناظر. أضيفت للبوابة الرابعة ، وقد اختفت المارضة الجنوبية (والعتب) أما العارضة الشيالية فتوجد نقوشها على جانبيها النربي والشيالي، ويقول هصريت» على أية حال إن الشيالية قد أعاد نقشه الملك ه شباكا » (راجع ; 28; P. 28 - Karnak', P. 28) .

وكذلك نقش هسذا الفرعون قائمة بالمطابا التي قدّمها « لآمون » بصد عودته من حلته الأولى في بلاد « آسيا » على الواجهة الشرقية للحسائط الذي أقامه «تحتمس الثالث» حول مسلة «حتشهسوت» ليعنى نقوشها، وكذلك ذكر تماثيل بلحده وله ، كما أقام تمثالا مخما لنفسه أمام (بؤابة) «تحتمس الأول» («Geschichte", P. 378.

Legrain, "Statues", وكذلك عثر له على تمسائيل في « الكرنك » (راجم على تمسائيل في « الكرنك » (42080-1.

وفي «الأقصر» عثرله على لوحة (راجع Lacau, "Cat. Stele", No. 34021). وفي «القرنة» أقام لوحة لوالده «أمتحتب الثاني» (راجع 32-32، A. S.IV, P. 128-32). Petrie, "Six ولوحة يتعبد فيها للإلهــة « ارايتيس » (Arathis) ( راجــع Fetrie, "Six . ( Temples", Pl. VIII.

وكذلك أقام في « الفرنة » معبده الجنازى ولكنه خوب ولم يبسق منه الآن إلا بعض بقايا من القطع التي عليها نقوش • وكذلك عثر على جزء من رأس ضخم له •

وفى الأقصر تجد صورة الملكة « موت مويا » زوج هدذا الفرحون ممثلة مع ابنها العظيم فى طفولته ولكنا لا تجدها مع الملك وذلك لأن الفرعون « أمتحتب الثالث » تنسب أبوته مباشرة للإله « آمون » (راجع ":Mission Arch. Franç") .

وقد بدأ هذا الفرعون إقامة معبد مدينة « الكاب » وأتمه وحده، وهو الذي يقول فيه : " تأمل ! لقد عمل هذا بالملالة الملك « ماحت نب رع » المجمل آثار والده الإله الطيب «منخبرورع» المسمى الخالد الأبدى (L. D. III. Pl. 80 b.) ".

وفي ه أسوان » وجدت لوحات طيها اسمه ( راجع Mon." PP. 66, 73, 45, 90, 84.

وفي « الفنتين » نفش اسمه على بعض قطع من الما بد ( راجع Morgan, وفي « الفنتين » نفش اسمه على بعض قطع من الما بد ( الفنتين » نفش اسمه على بعض قطع من الما بد ( الفنتين » نفش اسمه على بعض الما بعض الما بد الما

وني هامدا بهذكراسمه في نفوش المبد (راجع PI.IV,2، المبدكة المب

Maciver and Woolley, دکر اسمه فی مبد « بوهن » ( راجع ، Buhen", P. 96.

Maciver and Woolley, راجع (راجع په اربکا » (راجع "Areika", P. 5.

وفي «كونوسو» أربعة آثار من حكم هذا الفرعون نشاهده فيها يضرب السود أمام آلمـة « النوبة » « ددون » و « حن » وخلفه تقف ملكة تلقب بالبلت

الملكية والأخت الملكية والزوجة الملكية (راجع 60 b. والله والسما) واسمها كتب بصورة الصل على علامة « نب » ويقسرا « عربات » ، ولحا كانت همذه هي المرة الوحيدة التي ذكر فيها اسمها فن المحتمل أن يكون هذا رمزا لللكة المؤلمة ، ويمكن أن يشير إلى الملكة « موت مو با » ، وخلافا لذلك يوجد نقش طو بل نشر منه عشرون سطرا الخكا ذكرنا آنفا ،

وفى أمدا (Amada) يوجد لهذ اللفرعون أعمال كثيرة ، فقد ذكر اسمه على عقود (موابات) المعبد (Notices", 96-100. (L. D. III, Pl. 69 t.) المعبد المعب

وله آثار عدّة في جبسل « بركل » Reisner, "The Barkal Temples « وله آثار عدّة في جبسل « بركل » in 1916", J. E. A. (1918) P. 100.

أما آثاره ألمسفيرة فله أشسياء كثيرة منها لوحة من أثاث قصره من المرمر (راجع (راجع University College)) ، وفي أبواب الملوك وجد له إثاء من المرمر (راجع Nash, ) ، وكذلك عثر له على قطعة من إناء من المرمر ، (راجع "Notes on Some Egyptian Antiquities", P. S. B. A., XXIX, P. 175

أما جعارينه : فيوجد منها عدد عظيم أهمها واحد رسم عليه صدورة ابنه الأمير و تحتس » ( راجع , "Geschichte", "Geschichte") كا يوجد له جعارين نقش عليها جمل مديح مثل و تعتمس الرابع » الني الني النظاهر » أو « تفاركل الأراضى » أو « مؤسس الآثار » ، وقد عثر له كذلك على خاتم من الفخار المطلي وهو أقدم ما عثر عليه من هذا النوع ( راجع , Chassinat, واجعران ( راجع , Witstory", II, P. 171, figs. 107, 108, 109. وتعتبر الأعمال انفاصة التي عملت في هذا المهد أدق صنعا من الآثار العامة الباقية .

أسرة الفرعون « تحتمس الرابع » : يحيط بأسرة هذا الفرعون شيء من الغموض والإبهام لقلة المصادر التي توضح لنا معرفتها بصورة جلية وكل ما نعرفه من النقوش التي وصلت إلينا أنه تزقيج من ثلاث نساء أهمهن الملكة « موت مو يا » ومعنى الامم الإلحة « موت » في السفينة المقدسة ،

آثار لا موت مويا لا ; ومن الآثار التي تنسب إليها سفينة مقدسة نحت من الجرانيت الجيل ، طولها سبعة أقدام ، وقد نقش عليها اسمها وألقابها ( راجع من الجرانيت الجيل ، طولها سبعة أقدام ، وقد نقش عليها اسمها وألقابها ( راجع من المحتمل جدا أن هذه السفينة كانت في الأصل موضوعة في معبد ابنها «أمنحتب الثالث» بالأقصر (راجع .67-63-67) .

وكذاك عثر لها على تمثال ضخم في «دندره» (راجع .34 "Guide" P. 34 وراجع .4 " وكذاك عثر لها على تمثال ضخم في «دندره» (راجع .34 " Budge, "Sculpture" P. III. أما زوجه الثانية فهي « نفرتاتي » وقد عثر لها على جعران موجود الآن في مجموعة « بترى » والمنانية فهي ه نفرستي كوادج » (راجع XXX " XXX وروجه الثالثة تدعى « عرات » وتلقب الابنه الملكية والأخت الملكية والزوجة المنظيمة (.9 10. III. P1. 69) .

وقد سميت بهدا الاسم تبركا باسم الإلمية السورية «أراثيس» (Justen XXXVI) (راجع Justen XXXVI) عاما أولاد تحتس الذكور فلا نعرف منهم إلا ثلاثة فير « أمنحتب الثالث » الذي خلف على المسرش ، أولها « تحتسس » الذي عثر له على المسرش ، أولها « تحتسس » الذي عثر له على تمثال صغير (راجع , "Temple of Mut in Asher" من منال صغير (راجع على أما الثاني فيدعى « أمنابت » وقد عثر له على بطاقة باسمسه ( راجع ) أما الثاني فيدعى « أمنابت » وقد عثر له على بطاقة باسمسه ( راجع (P. S. B. A., XXV, 360. وكذلك جاء ذكره في قبر « حور عب » ( راجع ) وابنه الثالث يدعى «أمنحات» ( (Cairo Mus. 46037–9) وبرجد له في المتحف البريطاني أواني أحشاء ( راجع (واجع (P. S. B. A., XXV, وبرجد له في المتحف البريطاني أواني أحشاء ( راجع (واجع في المتحف البريطاني أواني أحشاء ( راجع )

وجاء ذكره في قبر والده « تحتمس الرابع » ( راجع , Carter and Newberry) . • Tomb of Thothmosis IV" P. 6.

بناته : ترك همذا الفرعون عدة بنات عرف منهن تسمع جاءت أسماؤهن على بطاقات من الخشف وقد كن ينسبن خطأ الملك «تحتمس الثالث» ومن المحقق الآن أن والدهن هو « تحتمس الرابع » ( راجع "Two Rhind Papyri" وله ابنة غير هؤلاء الإناث تدعى « توت آمون » (Pl. XII; A. Z. XXI, P. 142. (Cairo Museum. 46046) وجد لها أواني أحشاء (راجع Cairo Museum. 46046) كم ذكر اسمها في قبر والدها «تحتمس الرابع » (راجع لله أواني أحشاء ( راجع كاندى وراجع عندى « تاعا » وجد لها أواني أحشاء ( راجع عندى « تاعا » وجد لها أواني أحشاء ( راجع عندى « تاعا » وجد لها أواني أحشاء ( راجع ناجع عندى « تاعا » وجد لها أواني أحشاء ( راجع ناجع عندى « تاعا » وجد لها أواني أحشاء ( راجع ناجع قبر « حامل خاتم » (نافط عندى « نامل خاتم » (نافط عندى »

وفاة «تحتمس الرابع» والظاهر أن آخر عمل صالح قام به «تحتمس الرابع» هو إقامة مسلة جده « تحتمس الثالث » التي تقشها و بقيت ملقاة في مكانها خمسة وثلاثين عاما كاذكر لنا «تحتمس الرابع» نفسه (واجع الجزء الرابع ص٥٥٤) ؛ ثم صعد بعدها إلى السياء وهو لا يزال أخضر العود غض الإهاب، وكانت مدة حكه لا تزيد على تمانية أشهر وتسعة أهوام كاذكر لنا «مانيتون» ،وقد دفن في مقبرته التي أعدها لنفسه في وادى الملوك ، ثم نقل منها في عهد الفوضي التي حدثت في نهب قبور الملوك والمعظاء في أثناء البحث عن الكنوز في عهد «رعمسيس التاسع» ، وقد أودع هو وابنه العظم وغيرها من الفراعنة العظام في قبر « أمحتب الثاني » ، و يتى في هذا المكان إلى أن كشف العالم « لوديه » عن قبر الأخير في عام ١٩٩٨م ، أما قبره هـ و فكان أول سلسلة من القبور الملكية التي كشف عنها « ثيدور ديفيز » وفتح في عام ١٩٠٨ ، وكان بطبيعة الحال قد نهب في الأزمان القديمة ، ولكن مع ذلك وجد فيه عدة قطع أثاث لها أهيتها و بخاصة عربة حربه التي كمي جزؤها اناشي وحد فيه عدة قطع أثاث لها أهيتها و بخاصة عربة حربه التي كمي جزؤها انامشي بالكتان ووضع عليه طبقة من الحص نقش عليها مناظر حرب بالتقش الغاتر، وتعد بالكتان ووضع عليه طبقة من الحص نقش عليها مناظر حرب بالتقش الغاتر، وتعد

من أحسن القطع الفنية التي ورثناها من عهد الأمبراطورية المصرية، وبخاصة رسم أول موقعة حربية عرفناها من عهد الأمبراطورية و وعلى الرغم من أن مسدة حكم هذا الفرعون كانت قصيرة المدى فإن مصر بدأت في عهده سياسة جديدة عادت على البسلاد في المستقبل بثائج مباشرة وفير مباشرة على أعظم جانب من الأهميسة في مد سلطانها وتكوين امبراطوريتها العظيمة و وتلك كانت سياسية التحالف التي عقدت بين لا مصر » و بلاد «متني»، وهي التي قد وطدت أركانها بزواج الفرعون من أسيرة لا متنية » الأصل وهسده أول مرة نعرف فيها أن ملكا مصريا تزوج من أميرة أجنبية .



(٢) تحدس الرابع و زوجه ﴿ قُلْ ما ﴾

وقيل أن نتقل إلى حكم العاهل العظيم « أمنحتب الثالث » يجمد بنا أن نلق نظرة عامة من علاقمة « مصر » بالدول المجاورة التي كانت قمد أخذت تظهر في الأفق بصورة بارزة •

### علاقات مصر بالدول المجاورة

لقسدكان من جراء توطيد سلطان مصر في أنحاء الاسبراطورية التي أسمها «تحتمس الثالث» عد السيف، ثم حافظ على كيانها من بعده ابنه «أمنحتب الثانى» بما أوتى من قسوة وعزيمة أن ساد السلام بعسد حكهما جيلين من النساس . وتدل شواهـــد الأحوال على أنه لم يــدر بخلد أي عاهل جاء بعدها توسيع رقعــة امبراطوريته بعد « نهر الفرات » في داخل آسيا . وقد خلق هذا الجوّ العالمي الذي كان يسوده روح السلام علاقات الود والمهادنة بين الفراعنة وملوك الأثم المظيمة المجاورة للعاهلية المصرية ؛ ولذلك كانت المراسلات التي تدود بين مصروالأم التي حولمًا منعمة بالهبة الخالصة والودّ الصادق ؛ حتى أن فرعون مصركان يخاطب أنسداده كما يخاطب الأخ أخاه والصديق الحيم صديقسه حتى ارتفعت بينه وبينهم كل التكاليف الرميــة . ولذلك نفرأ في المكاتبات التي كانت تسدور بينه و بينهم أن النوعون كان يرجو لهم كل خيركما كانوا يحبونه راجين له كل فلاح ولكل أهل يته وعظاء دولته وحتى خيله ومرياته و بلاده كل خبر وسعادة . ولقد كانت هذه المجاملات بين الفرعون وأصدقائه من ملوك الأمم الأخرى مرعبة لدرجة عظيمة جدا ، حتى أن ملك بابل المسمى « بورنابورياش » (Burnaburias) عتب على « أمنحتب الرابع » وعلى زوجه « نفرتيتي » في رسالة مظهرا ألمــه الشديد لإهمالها السؤال عنه وهو طريح الفراش . وقد جاء ردّ فرعون مصر عَلَى هذَا العسَب رقيقًا مهدًّا الحاطر صاحبه إذ اعتذر إليه في أدب جم قائلا : وه إنه لم يعلم بمرضه وأن بعسد الشقة ينهما كان السبب الوحيد في عدم معرفت المرض الذي أصابه " . • (Mercer, "The Tell Amarna Tablets," Vol. I. P. 21. No. 7. وقد كانت العادة المتبعة في المراسلات بين هؤلاء الملوك أن تبدأ الرسالة بذكر اسم المرسل إليه ثم يذكر اسم المرسل بعد ، غير أنه عثر على خطاب جاء فيه لفت نظر لمراعاة آداب الكتابة في هذه النقطة ، ولكن مما يؤسف له جد الأسف أن الرسالة وصلت إلينا مهشمة ، فلم نقف على حقيقة محتوياتها وصراميها (راجع .15 به جاء فيها لمسافة وضعت اسمك فوق اسمى ؟ غير أننا لا نعلم علاقة ذلك بها جاء في باقي الرسالة ،

المصاهرة فير أنها لم تقم على قدم المساواة بين مصر وجيرانها وحليفاتها على وجه المصاهرة فير أنها لم تقم على قدم المساواة بين مصر وجيرانها وحليفاتها على وجه عام ، وذلك أن ملوك مصر كانوا يستحلون الأنضهم الزواج من بنات الملوك حلفائهم ، وفي الوقت نفسه كانوا يحرمون بناتهم على الأصراء الأجانب مهما كانت منزلتهم ومهما عظم سلطانهم ، ولقيد كانت العادة المتبعة في عهد ملوك الأسرة الثامنة عشرة و بخاصة في عهد النصف الثاني من حكم فراعتها أن يترقيج الفرحون عند اعتلائه العوش من بنت أو أخت أحد الملوك العظام المصادقين أنه ، وقد ضرب « أمنحتب الثالث » الرقم القياسي في هذا المفياد ، إذ كان من بين نساء قصره عدة غانيات من الأسيرات الأجنيات اللائي بني بين ، فنعلم وكذلك ترقيج من أخت ملك بابل المسمى « كاداشها نخسرب » ثم بني بأخته أيضا ، وكذلك ترقيج من أخت ملك بابل المسمى « كاداشها نخسرب » ثم بني بأخته أيضا ، بنت ملك « أرزاوا » المسمى « تارخونداراب » وهو أحد أمراء سوريا ، وعلى الرغم من إسراعه في التزوج بأجنبيات لم يرض أن تكون واحدة منهن ملكة شرعية على عرش البلاد، بل ترقيج من إحدى بنات الشعب وفضلها على كل الأجنبيات متعذذا إياها ملكة شرعية على أربكة مصر ،

ولما سؤلت نفس ملك بايل المسمى «كاداشمان إقليل » له ، أن يطلب الزواج بأميرة مصرية، كان جواب الفرعون وأمنحتب النالث، له أن قال : "أنه

منذ القدم لم تسط منت فرعون إنسانا " • فأجابه ملك بأبل على هذا قائلا : "لـاذا ؟ إنك ملك ولك أن تفعل كا يجب قلبك فإذا أعطيتنها (أى الأميرة المصرية) فن ذا الذي يجسر أن ينبس بأية كلة ؟ وإذا لم ترسسل أحدا فإن ذلك يعنى أنك لا ترجى أية حرمة للإخاء والصداقة ...... ولأى سبب لا يرسل لى أخى زرجة ؟ وإذا لم ترسل أحدا فإنى سأضل مثلك وأحتم عن إرسال زرجة اك " •

والواقع أنالفرعون المصرى على الرغم ثما بينه و بين ملك «بابل»من علاقة طببة كان يأبي أن تتضامل نفسه وتنزل من طياتها ويجعل الدم الإلحي المصري يختلط يدم أجنى آخر خارج بلاده . ومع أن هذا الامتناع من جانب الفرعون كان يغضب أحيانا أصدقاءه من الأمراء جيرانه ، إلا أنه كان من جهــة أخرى في يده صلاح آخر قهار يجعلهم يأتون إليه صاغرين متزلفين . بل كان يجعلهم طوع بنانه ذلك السلاح هو الذهب الذي كانت تزخر به « مصر » وتجمعه من ممتلكاتهـــا بالقناطير المقنطرة، وقد كان نادرا في البسلاد الأخرى ، ثما جعل الأمراء يتهافتون للحصول عليه؛ فقد كتب « دوشرتا » ملك «منني» للفرعون يقول : •• إن الذهب في مصر مثل التراب في خزارته " من أجل ذلك كان يلح في طلب، ليرسل إليه الفرعون ذهبا لا يحمى ( باجم ( باجم ) ( الجمع ( الجمع ) وكذلك كان ملك وبايل، يلتمس من الفرعون دائماً، بل يلحف في طلب الذهب لإنجاز ماكان يقوم به من الأعمال . ومن الغريب أن أحد هؤلاء الملوك كان يجرص على أن يكون ما يرسل إليه من الذهب في شكل سبائك ليعرف مقدار صفائه وعدم غشه . والواقع أن كنيرا من أولئك الملوك قد شكوا من الذهب الذي أرسله الفرعون إليهم، محتجين بأنه لم يكن ذهب نضارا ، بل كان يحتوي عناصر أخرى تقلل من قيمته (راجع .18 ,10 ,10 ,7 ,70) وكان ملك «آشور» يطلب الذهب ليستعمله فى زخرف مبانى قصره و تزيينه (راجع .Am. 16, 14ff: 19ff)؛ أماملك «ألاشيا» (قبرس) ، فكان متواضعا في طلباته لأنه كان يعدّ نفسه من أتباع الفرعون، ولذلك

Mercer, Ibid. No. 4. : راجع (۱)

كان يطلب إليه ففية، ثم يلح في طلب زيت لشدة حاجته إليه في بلاده ، وففيلا عن ذلك كان تيار تبادل الحدايا بين ملوك « آسيا » « ومصر » لا تنقطع أسبابه ، ولا أدل على ذلك من القوائم الحماوة بأنواع السلم المتبادلة بين ملوك مصر وملوك آسيا العظام ، وقد جاحت هذه القوائم مفصلة مبينا فيها مقادير الحمدايا كا ذكرت لن أسماء القسواد الذين كان يكلفون حلها ، وكذلك ذكرت فيها أسماء النواني اللائي كن يرسلن همدايا للفرعون ، ومن همذه القوائم نسلم أن « بابل » كانت عنصمة بإرسال « اللازرد الأزرق » الذي كان المصرى يعد الحصول عليه منها الفيل تشحن إليها الأخشاب والحبوب وكيات عظيمة من النحاس الذي كان يوجد فيها بمقادير وفيرة وتقص علينا الآثار أن مقدار النحاس الذي كان يرسل إلى مصر من قبرص قد قل وتضامل وأن السبب في ذلك يرجع إلى أن يد « ترجال » «إلحة من قبرص قد قل وتضامل وأن السبب في ذلك يرجع إلى أن يد « ترجال » «إلحة أدى إلى شل حركة استخراج النحاس ولحذا السبب نفسه يق رسول الفرمون الذي أرسله لحذا الغرض في قبرص مدة ثلاثة أعوام (راجع 35,8 رسول الفرمون الذي

أما مملكة وكاردونياش » أى ( بابل ) فقد كانت العلاقات بينها وبين مصر تسير على أحسن ما يرام منف عهد ملكها و كاراينداش » الأول (Karaindas) وهو الملك السادس عشر بالنسبة لترتيب أسرة الكاسيين (راجسع 8 :10 Am. 10) وهو أحد أخلاف ملوك و سنجار » ( بابل ) التي سجل و تحتمس الشالث » على آثاره الحسدايا المقدمة إليه من أميرها ، وكذلك في عهد و أمنحتب الثاني » ، و يعد اعتسلاؤه عرض بابل خاتمة فترة طويلة مجهولة من تاريخ هذه البلاد بيلغ مداها حوالي مائتي سنة، وقد بدأ منذ عهده يكشف أمامنا عن تاريخ هذه البلاد بعض حقائق ضائيلة. فقد عثر على آجرة كتبت بالحط المسادى في معبد و إذا » للإله و قانا يا » صاحب وأو روك » (Uruk) نعت فيها بالملك القوى

« ملك بابل » وملك «سوم » « وآكاد » وملك « كاششو » (Kassu) وملك « كاردونياش » (Kardunias) ، و يلاحظ في القاب هذا الملك أنه قد حرص فيها على ذكر السلالات الهامة التي يسيطر عليها ، وهو في ذلك يختلف عن ملوك الأسر القديمة ، كانوا لا يحلون لقب ملك على الرغم من أنهم كانوا دائما الطبقة التي يتألف منها المحاربون وأصحاب السيطرة على البلاد ، ومهما يكن من أمر فإن الدولة كانت في ظاهرها آخذة دائما في التقمص بالدوب البايل ، أما في الداخل فإنها لم تتخفذ لو فا جديدا في قوتها ، إذ كانت حركة التجارة تسير في مجسواها القديم ، وكذلك كانت تفافتها ومعتقداتها الدينية تتأثران طريقيهما القديمتين ، ولم يحدث في البسلاد جديد في خلال مائة السنة الأخيرة من المعمر الذي نحن بصدده ، وذلك على عكس البلاد المصرية التي كانت تسير بخطوات العصر الذي نحن بصدده ، وذلك على عكس البلاد المصرية التي كانت تسير بخطوات العصر الذي نحن بصدده ، وذلك على عكس البلاد المصرية التي كانت تسير بخطوات أن نتهم الحطا التي كانت تنزلق فيها بلاد «بابل» نحو الهاوية السحيقة التي أودت بها إلى الحضيض ،

والواقع أن الدور الذي لعبته « بابل » على مسرح التاريخ العالمى ، قد أسدل عليه انستار في أواخر الأسرة الأولى من تاريخها ؛ وكل ما أفقت عليه لنا يد الدهر بعد ذلك ، لا يقباوز التقاليد الجامدة ، التي ظلت تترجح ثم تنكش وتذبل حتى يبست وأمست هشيا النهمته نار الزمن من أجل ذلك لم يكن في الحسبان قط أن تستيقظ من سباتها العميق ، وتطفر طفرة فتية خارج عقر دارها ، بل ظلت قابعة منكشة في مهدها راضية بنصيبها ؛ ولذلك لما رغب « الكنعانيون » في القيام بثورة على ألمكم المصرى وولوا وجوههم شطر «كاريجالوزا التاني» (١٣٩٠ --١٣٧٥ ق م) وهو ثاني أخلاف الملك «كاراينداش » ليأخذ بناصرهم في عصيانهم هذا ، أبي إجابة مطلبهم ، فكان ذلك عما رفع منزلته في عين الفرعون ؛ بل زاد في توثيق عرا الصدافة بين البلدين ( راجع . 9 ، 19 ، 0 ) ،

أما عن مملكة « إلام » وعلاقتها بالأمم الحجاو رة فليس لدينا أية معلومات عنها ف هذا العصر .

وفي خلال تلك المدة ظهرت في عالم الوجود مملكة «متني» أو «خانيجالبات» (Saussatar) قوية السلطان يجلس على عرشها الملك «ساوششتار» (Chenigalbat) الذي كان يعاصر الفرعون تحتمس الثالث، وقد حافظت على مكانتها وقرتها في عهد أخلافه ؛ يل زادت في فتوحها وعظمتها وقد استمرت في طريقها هذه حتى قام الملك «مورسيل الشاني» عاهل مملكة «الخيتا» يناوئ ملكي «متني» و «حلب» ويقلب لها ظهر الحبن، لأتهما كانا قد أطنا فيا مضى الحرب على ملك «الخيتا» ويقلب لها ظهر الحبن، لأتهما كانا قد أطنا فيا مضى الحرب على ملك «الخيتا» ودودخاليا الشاني» و بخاصة على الملك «خانوسيل» (Chattusil) حوالي عام ١٤٣٠ ق م م وقد كان موقف بلاد «الخيتا» في خلال هدده الفترة حربا كأنها لم تفقد سيطرتها على سوريا وحسب بل افترعت منها الأراضي الجبلية الواقعة في أعاني نهر «الفرات» وفي شرقي د آسيا » الصغري

وكان إقليم « أشوا » (Isuwa) الواقع شرق منحنى نهر الفرات حتى منابع نهر « دجلة » منضها إلى مملكة «متنى» ؛ هذا إلى أن سكان المقاطعات الواقعة شرق إقليم جبل « طوروس » قد هجرها سكانها واستوطنوا الأراضى الواقعة فى الجهة

Albrecht Goetze, "Kizzuwatna & the Problem of Hittite: (1) Geography", (Map).

الأخرى من نهر الفرات، يضاف إلى ذلك أن ملك «كيزواتنا » (Kizzuwatna) الواقعة في الشمال خليج إسسوس ، قد نقض ميثاقه مع مملكة «خيث » وانضم إلى مملكة « متني » .

ومما زاد الطين بلة ، وجلب الخيبة والارتباك في بلاد « خيتا » أن ملك « أرازاوا » (Arzawa) الذي كان يمتد سلطانه على سهول « كلكيا » العليا ( سلسيا ) قد أبرم معاهدة مع مصر، وكانت سهول «كلكيا» هذه تمدّ اخصب بقمة في آسيا الصغرى، وكان لابد لملك «خيتا» أن يسيطرطيها إذا أراد الزحف على «سوريا»، كما أن هذه البلاد بعينها كانت ضرورية لمصر إذا كانت تربد المحافظة على سلطانها ف شمال «سوريا »؛ ومن أجل ذلك أرسل «أمنحتب الثالث» الهدايا الثمينة إلى ملك هذه البلاد « تارخوندارابا » (Tarchundaraba) فطلب إليه أن يزوَّجه ابنته. وممساً يلفت النظر في الرسائل التي دارت بين الفرعون و بين ملك هذه البلاد أنها لم تكن مدوّنة بالصيغة الرسمية المعتادة عند مخاطبة الندّ للندّ، فلم يخاطبه الفرعون بلفظة « أنى » ، هذا فضلا عن أنه وضع اسمــه في أوّل الخطاب بدلا من اسم المرسل اليه كما جرب العادة وعلى حسب التقاليد الرسمية ، ويحتمل أن الفرعون «أمنحتب الثالث » قد انتهج مع « تارخوندارابا » هــذا الموقف الشاذ لأن الأمير الذي كان يسيطر على هذا الإقلم كان يلقب « ابن الملك » أي نائب ملك « مصر » في هذه الجهات كاكات الحال في بلاد «كوش» ؛ وكانت التقاليد تعتم على من يعل لقب « ابن الملك » أن يخاطب الفرعون بالعبارة التالية: ودسيدي ملك مصر ووالدي". وقد أرسل أمير هذه البلاد رسوله الخاص مع سفير الفرعون المائد من يلاد «خيتا» مزودا بالهدايا المؤلفة من ستة عشر رجلا لوالده (أي لملك مصر) (Am. 44.) كا كان يخاطبه . وقد طلب إليه بطبيعة الحال أن يرسل إليه ذهبا مما تزخر به أرض (د مصر ۾ د

Albrecht Goetze "Kizzuwatana & the Problem of Hittite: (1) Geography", (map).

والواقع أن هــذا الأمير لم يكن من رعايا فرعون « مصر »؛ فلم يكتب إليــه بالصيغة التي كان يتحتم على التابع المصرى أن يخاطب بها مليكه ، إذ كان لزأما عليه فيها أنه يقبل الأرض بين يدى سيده سبع صرات ، بل كان أميرا مستقلا في بلاده وتقع بلاده على وجه التقريب في إقليم « أمانوس » ( جنو بي جبال « طوروس » وغربي أعالى نهر الفرات ) .

أما مملكة «متنى» فقد استمر السلام سائدا بينها و بين مصر منذعهد «تحتمس الثالث، ولم يحدث ما يكدر صفو العلاقات بين البلدين بل على العكس ازداد توثق علاقات الود والمهادنة بينهما في عهد أين «سوششاتار» المسمى «أرتاتاما» ، وقد تزوّج الفرعون «أمنحتب التالث» أو «تحتمس الرابع» من إبنته بعد أن طلب يدها منه للرة السابعة ؛ والظاهر أن ملوك « متني » كانوا لا يجيبون بالرضا عن زواج بناتهم إِلا بعد لأى وتردّد شديدين فقد طلب الفرعون «أمنعتب الثالث» إلى ملك «متني» «سوششاتار» البناء بأخته « جلوخيها » ست مرات، وأخيراً تزوّج منها في السنة العاشرة من حكمه عام ١٣٩٥ق ، م ، وقد وصلت إلى مصر وفي ركابها سبع عشرة وثلثمالة غادة من غواني بلاد «متني» ﴾ وقد كان حادث هذا الزواج موضم نخاره حتى أنه سجله بطريقة مبتكرة ، إذ قد نقش تاريخ هــذا الحادث المدهش على جعــل كبير. الحجم ونسخ منه صورا عدة كما يحدث ذلك الآن عندما يراد تخليد ذكرى أى حادث عظم فيعمل طابع بريد خاص ، ولقد كان غرضه أن يبتى تذكار هــذا الحادث خالداً عند الأجيال المقبلة على أن « جلوخيبا » لم تصبح ملكة « مصر » الشرعية لأنها أجنبية ، وقد ذكر « أمنحتب الثالث » على هذا الجمران خوف اللبس اسم زوجته الشرعية الملكة ه تى » المصرية المنبت، كما ذكر اسم والديها على هذا الجعل التذكاري منؤها بأنهما من عامة الشعب، وأنه كان فخورا بهذا الزواج الخارج عن تقالىد مىت الملك .

Albrecht Goetze, "Kizzuwatana & the Problem of : را الجال (۱)
Hittite Geography", (Map).

والواقع أنه على الرخم من المتراة التي كانت تحتلها مملكة « متنى » وما كان بينها و بين مصر من علاقات ودية وما كانت تمدها به مصر من الذهب الذى كانت دائما في حاجة إليه فإن كل ظواهر أمورها تدل على أنها كانت أقل مرتبة من مصر من كل الوجوه ، فإنها لم تكن قد خطت خطوة واحدة نحو التقدم في داخليتها إذ كان ينقصها الأسس المتينة في تكويتها الأصلى ؛ فقد كان معظم سكانها ليسوا من أصل « خارى » ( متنى ) ؟ كما أن الوظائف الرئيسة فيها كانت في يد الطبقة العليا من « المارياني » وهم قوم من سلالة « آرية » ، همذا بالإضافة إلى أن العناصر التي كانت تتألف منها البلاد لم تكن متحدة في عقائدها الديلية إلى أن العناصر التي كانت تتألف منها البلاد لم تكن متحدة في عقائدها الديلية إذ كان « الخاريون » من جهة يتعبدون للإلهين «تشوب» (Cresub) و «شميك» تعبد في البلاد الآلمة المندية ومن بينهم المبودان «عشتارت» و « شاماش » من أجل ذلك لما حدثت الإضطرابات التي أعقبت موت «دوشرتا» انقلب الخلاف أجل ذلك لما حدثت الإضطرابات التي أعقبت موت «دوشرتا» انقلب الخلاف الذي كانت حروب طاحنة سالت فيها الدماه ه

ولا نزاع في أن رجال الفئتين قد قاموا في المساضى بأدوار .تكاتفوا فيها سويا ، وكان في مقدورهم أن يتعاونوا معا عندما وقع « أرتاشوارا » (Artastiwara) ابن « شوتارنا » ضحية مؤامرة كانت نتيجتها أن تولى قاتله « توخى » الوصاية على عرش البلاد بدلا من «دوشرتا» الذي كان لا يزال قاصرا ، غير أن «دوشرتا» توصل في نهابة الأمر إلى تخليص نفسه وعاقب قاتل والده كما قضى على حزبه حوالى عام ، ١٣٩٥ ق ، م ،

ثم أعقب ذلك انتصار باهر أحرزه على « خيتا » عندما هاجمت بلاده، كل ذلك هيأ له الفرص لتوطيد العلاقات الودّية بينه و بين مصر لتكون سندا يرتكز عليه و دلك هيأ له الفرص لتوطيد العلاقات الودّية بينه و بين مصر لتكون سندا يرتكز عليه و لك . ( Ed. Meyer, "Gesch". II, I. P. 151 ff.

Ed Meyer, "Gesch". 11,1, P. 151 – 61. & Albrecht Goetze, יליים: (1) ibid P. 75 – 81

# الوظفون والحيساة الإجتماعيسة فى عهد « تعتمس الرابع »

(إلى » : كان « إلى » يجسل لقب المشرف على سفن الا تحسس الرابع » في معبد الآمون » (L. D. III, Pl. 264) في معبد الآمون » (L. D. III, Pl. 264) وقبره في جبانة الا شيخ عبد القرنة » ويحتوى على منظر الوليمة الأسرية المعتاد وصور أقاربه "Champollion, "Notices" والحد من بين أولاده واحدا يدعى الدارجي » بحل الألقاب التالية : الحداكم والمشرف على الكهنة ، والكاهن الأكبر ، ومدير بيت الإله الا منتو » الحداكم والمشرف على الناول الكهنة ، والكاهن الأكبر ، ومدير بيت الإله الا منتو » وبالدار الدارية الكاهن الأولى المنت » ، وله ابن آخر يدعى « باي » وكان يحسل لقب الكاهن الأولى التحتمس الرابع » (له ابن آخر يدعى « باي » وكان يحسل لقب الكاهن الأولى «انتحتمس الرابع» (L. D. III, Text. P. 264) ه

وأمنحتب ساسي»: أمنحتب (الرجل المهذب) كان يمل الألقاب التالية: الأمير الوراثي ، والوالد الإلمي وعبوب الإله ، وعينا ملك الوجه القبلي في وأدنا ملك الوجه البحري، والكاهن الثاني للإله «آمون» وعينا ملك الوجه القبلي في وأرمنت» الموجه البحري The Tombs of Two Officials of وحامل خاتم ملك الوجه البحري Thothmes IV", Pis. IV, IX. (Porter and Moss, "Bibliography", I. P. 102 - 3. ولا ويرى على جدالة من التشويه والتخريب ما يدل على أن صاحبه كان مفضو با عليه ويرى على جدانه من التشويه والتخريب ما يدل على أن صاحبه كان مفضو با عليه لأننا نجد أن صورته قد عيت محوا تاما عن قصد في كل مكان وجدت فيه، وكذلك صورة زوجه، اللهم إلا عندما كانت تقوم بدور مفنية الإله و آمون » على أن المحوقد عند هذا الحد بل تمدّاه إلى طائفة من ضدمه، وكذلك ثرى أن اسم وآمون» قد عته شيعة « آتون » وكذلك صور الكاهن « سم » ، ولكن الأذى الذي لحق قد تعزى إلى شبعة « آتون » وكذلك صور الكاهن « سم » ، ولكن الأذى الذي لحق قد تعزى إلى شبعة « آتون » إلا أنه من الحمل كذلك أن تكون محاولة من جانب عداء « أمنحتب ساسي » الإيقاع الضرر بمدفته الحسن .

والقبر يحتوى على بعض مناظر أتقن رسمها ، وفي استطاعتنا أن نعرف من بينها عمل مفتنين أولها الرئيس الذي رسم المناظر الهامة والأشكال ، والآخر أقل منه حذقا و إتقانا ؛ وكان عمله منحصرا في رسم أشكال تقليلية ، ويحتمل كذلك أنه رسم الأناث ؛ (Davies, Ibid. P. 3.) فنشاهد منظر وليمة يشتمل على بعض أوضاع غريبة، إذ المعتاد في رسم مثل هذا المنظر أن نجد صاحب المقبرة وزوجه يجلسان أمام الضيفان ، ولكن هنا تشاهد منظرا خارج المنزل الذي أقيمت فيسه الوسمة و «أمنحتب» نفسه يدخل بعربته من باب البيت يتقدّمه سائسان و يتبعه أربعة خدم حاملين أمتعته الشخصية .

ولدينا منظر هام تشاهد فيه « أمتحتب » يتسلم وظيفة الكاهن الثانى للإله « آمون » ، ( راجع KIII, XIV. P. 8 ft. بالمفسر المفسر المنظر قد هشم ، ولكنا تفهم عما تبق منه ما يساهدنا على تفسير المنظر . فرقد وجد (الملك) أن رجل مفيد لسيده ، وجعلني أخرس لنفسي في الساء (أي المعبد) ، وقد عرفت السر الذي فيه ، وتعلمت القواعد لاستعطاف الإله ، وتقديم المدالة لسيدها » وقد صدرالأمر لأصدقاء الفرهون بالنطق بالمسدائح تبدا للك ( وقد كان الترحيب في فم الكهنة والموظفين ، وقد ظهروا ، وكانت أفواههم ملائي بر ...... وقد عيفت كاهنا ثانيا ..... الوجود السرى لرب الآلمة ، وقد كنت أعرف كل شيء خلى ، وكل الأبواب قد فنحت في ..... الطريق .... وحاس الأبواب يكشفون من الإله في يوم ..... وحاس الأبواب يكشفون من الإله في يوم ..... وكنت ..... إلى المهدء وكان في سليا وأصابي ماهرة إلى أن أستر يح في مكانى في الجابئة " ......

وفى أسفل هـذا المنظر نشاهد صورتين عظيمتين هما بلا شك «لأستحتب» وموظف آخر؛ قد وكل إليه وضمه فى منصبه الجديد، غير أن كلاهما قد عى . وبعد ذلك نرى مفنيات « آمون » ومن بينهن زوج « أمتحتب » وبناته آتيات لمقابلة الموكب عند دخسوله المكان المغروس بالأشجار الواقع أمام (بؤابة) معبد « آمون » فى الكرنك وهنا يشاهد واجهة المعبد (ببؤاباته) المؤينة بالشرفات وبعمد أعلامها وبباب ضخم يكتنفه تماثيل ضخمة للفرعون .

<sup>(</sup>١) أي أغرس شيئا لأتعلم به ٠

و بعد أن نصب « أمنحتب » هــذا كاهنا ثانيا في مُعبد « آمون » كان لزاما على عليه بعد ذلك أن يفحص مصانع ضياع « آمون » إلحه فنشاهده يشرف أولا على وزن المعادن الثمينة التي كانت تسلم للصناع الذين يشاهدون منهمكين في صياغة أشياء مختلفة . وفي جهة أخرى نجده يفحص أعمال صناع العربات والمعرج (¿ibid, Pls. VII - VIII).

و بعد الفراغ من فحص المصافع يتجه « أمنحتب » إلى حصاد المحصول حيث يفحص تسجيل كل شيء ، فالقمح الذي كان لا يزال واقفا في الحقل كانت تمسح حقوله بحبال ملفوفة على بكرة لها رأس تيس ، وقد كانت هذه العملية بمثابة ضابط لمنع السرقة التي كانت تحدث غالبا بين الحقل والمغزن ، وقد كانت هذه العملية بمثابة ضابط تجرى بأخذ نسبة محصول قطعة صغيرة من الأرض ثم يقاس عليها وبذلك كان يعرف مقدار المحصول الذي لا بدّ أن يورد إلى غيزن الإله ، وأخيرا كان يكال الحب الذي حصد ويسجله تخاب ، ويلحظ هنا أن فلاحا قد ارتكب غلطة كان يعاقب عليها بالضرب أمام رجل عظم ( راجع : IX) المحسول الذي حصد المسجود أمام رجل عظم ( راجع : Davies, ibid Pl. IX) ولذلك ثمرة نشاطه وهي المدايا التي يقدمها له ( راجع : Davies, ibid, XII) ولذلك يقول المتن : فحص الحدايا الملكية واستعراضها أمام ...... على حسب أمر ودغة جلائه بمعل ولذلك المتن يخطه النسبيل تخابة — من كل أنواع الآنية التي لا حصر لها ، وقلائد منات وماجات وقلائد ؟ ..... وتماثيل ..... ملك الآلمة ، وقد كان النكامن الناني معنادا أن يخرج مدوما وعبو با حضرة جلائه .

وهذه الهدايا كانت تنتظم تماثيل ومجوهرات وأوانى معدنية الخ، وأخيرا نقش على جدران قبره المناظر الجنازية، ولا يزال يرى منها بعض المحافل العادية وكذلك منظر رحلة المومية لزيارة « العرابة المدفونة » ( راجع XVI, Pls. XV, P. 1216. ) .

ونب آمون ، يعد ونب آمون ، من للوظفين الفظام في عهد الأسرة الثامنة عشرة الذين وصل إلينا شيء يذكر عن تاريخ حياتهم الحكومية ، وتدل ظواهم الأحوال على أنه كان أول ظهوره في ميدان العمل الحكومي في خدمة الفرعون الخاصة ، إذ كان يشغل وظيفة «ياوره» في كل حملاته في الجنوب والشال كا كان يشغل وظيفة «ياوره» في كل حملاته في الجنوب والشال كا كان يلقب قائد جنود عديدين ؛ وقد كانت أول وظيفة هامة رقي إليها هي حامل علم السفينة الملكية « مرى آمون » ، ( راجع XXVI. Pl. XXXII ) ، وهذه السفينة الملكية « مرى آمون » ، ( راجع ألى رتبة رئيس الرماة ( قائد المشاة ) الوظيفة تعادل الآن « قائدا بحسويا » ، ولا نزاع في أن وظيفته كانت حربية ثم رئيس الشرطة في « طيبة الغربية » و الله الله وقد خدم هذا الموظف في عهد الفرعونين « تحتمس الرابع » و « أمنحتب الثالث » ، إذ نجده في أحد الموظف في عهد الفرعونين « تحتمس الرابع » و « أمنحتب الثالث » ، إذ نجده في أحد الماظر المقبرة طفواه هذا الفرعون على ( بوابة ) المعد (راجع Ibid, Pl. XXXIII ) ، والمناه مناظر المقبرة طفواه هذا الفرعون على ( بوابة ) المعد (راجع Ibid, Pl. XXXIII ) ، والمناه مناظر المقبرة طفواه هذا الفرعون على ( بوابة ) المعد (راجع Ibid, Pl. XXXIII ) ، والمناه مناظر المقبرة طفواه هذا الفرعون على ( بوابة ) المعد (راجع Ibid, Pl. XXXIII ) ، والمناه مناظر المقبرة طفواه هذا الفرعون على ( بوابة ) المعد (راجع Ibid, Pl. XXXIII ) ، والمناه مناظر المقبرة طفواه هذا الفرعون على ( بوابة ) المعد (راجع Ibid, Pl. XXXIII ) ، والمناه المناه المن



(۲) ﴿ بُ آمُونَ ﴾ يُسلم وظيفة رئيس الشرطة أمام بعنوده واستسراحهم

على أن ترقيسة « نب آمون » إلى وظيفة رئيس الشرطة قــد هيأت له على ما يظهر فرصة تمكنه من القيام بخدمة سيده دون كبير عناء في تجشم الأسفار معه وبخاصة بعد تقدم سنه، والمتن الذي يحدثنا عن هــذه الترقية يرجع إلى السنة السادسة من عهد «تحتمس الرابع» (راجع .Ibid, P. 35. Pl. XXVI) وهو : "أم مادر من جلالة صاحب القصر (له الحياة والسعادة والصحة ) في هذا اليوم إلى الأمير ، قائد ســـفن الوجه الفيل والوجه البحري ، والأمر هـــوكما يأتى : إن جلالتي (له الحياة والسعادة والصحة ) نــــد أمر أن نســـــغبل عمرا طو يلا طيبًا بمخلوة الفرعون لأنك تهمّ بأمر «نب آمون» ، حامل العلم في السفينة الملكية «مرى آمون» فقهـ بلغ من الشيخوخة في خدمـة الفرحون (له الحياة والسعادة والصحة ) بثبات - وفي الحق إنه كان ينحسن كل يوم في إنجاز ما أمر يه ، ولم يقدم هنه تقرير ( سيُّ )، هذا فضلا عن أنني لم أجده قسد تعدى حدوده ، و إن كان قدوشي به فعلا ، والآن قدأمر جلالي أن يمنح وظيفة رئيس الشرطة في «طيبة» الغربية في مكان ... ... وفي مكان ﴿ عَلَيْمِ الْغُوةِ ﴾ حتى برتفع إلى سن وقورٌ وأن يصبح له الحق قانونا ني بيته وماشيته وحقوله وصيده وكل أملاكه في البحر والبر دون أن بسمح لأى مراقب طكي أن يتدخل نفش في قبر «نب آمون» الواقع في جبانة «شيخ عبد القرنة» (رقم ٩٠)؛ ونستطيع أن نشاهده ممثلا فيه وهو يتسلم رمن وظيفته والوثيقة بتعيينه، فنراه وافغا وبيـــده عصاه ذات الطابع الخاص من التي تشاهدها في أيدى قبائل البدو ، وقــد كانت بلا شك معروفة للجنود الذين تحت إمرته (15 .d. P. 35)، وقد تقبل «نب آمون» باحترام « علم الغزال » وهــو رمن شرطة طيبة الغربيــة ثم براءة تعبينه التي كانت موضوعة في أسطوانة صغيره على هيئة عمود مثل في صورة نخلة ، وهذه قـــد قدّمها له كاتب ملكي يسمى «إيونى» الذي جاء لهذه المأمورية -ثم يأتى خلف «نب آمون» رجال الشرطة الذين سميكونون تحت قيادته . ويلاحظ أن هؤلاء الشرطة قمد اتجهوا اتجاهين ويمكن تفسير ذلك بأنهم كانوا يستعرضون أمام « نب آمون » أو « الفرعون » . وهو يشاهد فرقة من الجنود العاملين يشتركون في الحفل وكذلك يقف جنود يحملون الأعلام من كتائب مختلفة يحيون الرئيس . ثم يصحبهم جنود من فرقتين مختلفتين ومعهم بوق يعطى إشارة التقدم أو التأخر في ألســـير - وهؤلاء

الجنود قد تركوا أسلحتهم جانبا ولم يحسلوا إلا دروعهم . ويشاهسد اثنان من كار الضباط قد انبطحا على الأرض : واحد منهم لم يذكر اسمه و يحتمل أنه هو الذى حل محل على « نب آمون » والثانى هسو قائد الشرطة فى « طيبة » ويدعى « ترى » وجدنا اسمه فى هذه المقبرة فى مكان آخر وقد يجوز أنه أخو « نب آمون » أو أحد أقار به ، أما الجنسود فكان يقودهم ضابط شرطة يسسمى « مانا » و يحمل علما ؛ غير أن ملابسه لا تختلف عن ملابس معظم رجال الشرطة ، و يلاحظ أن بعسض غير أن ملابسه لا تختلف عن ملابس معظم رجال الشرطة ، و يلاحظ أن بعسض الجنسود كانوا مسلحين بعصى وماية ، و بعضهم الآخر بحسراب ولا يمكن تمييز ضباطهم ( انظر الصورة رقم ٣ ) ،

ولدينا منظر آخر يظهر فيه « نب آمون » واقفا أمام الملك ، ويخيل أنه يجمل براحدى يديه علم السفينة الملكية « حرى آمون » ويقدم بيده الأخرى طاقة أزهار للفرعون وأمامه خادمان يحملان رموز وظيفته وهي (بلطة ) وحزام وحزمة أعشاب ومروحة ؛ وكذلك نشاهده محسكا بحبل ربط فيه جماعات من الأسرى السوريين ويحتمل أن ذلك رمز لخضوع أملاك مصر لإدارة « نب آمون » ؛ وكذلك كان يقدم الأسرى والجزية الملك ؛ وأهم ما يسترعى النظر فيها جوادان غاية في الجمال والنشاط (لمال PI. XXIX) .

اقتراع المجندين السنوى و وادينا منظر يدعو إلى الحيرة والدهشة معا يظهر فيه « نب آمون » كأنه عائد من حملة سورية كان قد رافق فيها الفرعون ، فيشاهد وهو داخل إلى ميناء « طيبة » في سفينة منخوضة بأجمل الزينة و بخاصة شُرعها ، وفي المؤخرة كان بجلس الفرعون في جوسق صغير يحلق فوق رأسه إلمسة المقاب و بحانبه العربة الملكية ، وفي أسفل المنظر جلس عدد من الرجال على كراسي ، كا يرى جم غفير من الناس رسم بطريقة تدل على مهارة المفتن المصرى في الإنواج ، وعلى اليمين يمكن رؤية منزل بيت « نب آمون » و يلاحظ أن أربعة رجال وأمرأة ينحنون بخسوع للقاعدين على الكرامي ، وفي الجهة المقابلة من المنظر يشاهد مجندون بجلسون على الأرض حاملين حقائبهم وأقواسهم على ظهورهم ،

و يظن الأثرى ه ديفيز » أن هذا المنظر الأخير يمثل اقتراع المجندين السنوى ، فالرجال الجالسون هم المجلس العسكرى فكان فريق من أعضائه ينتخب المجندين الحدد ، في حين كان الفريق الآخر يفصل في الشكاوى المقدّمة من أقارب المجندين الذين يرجون الإعقاء ثم يصدر بعد ذلك القرار النهائي وأخيرا كانت تفرّق الأسلحة والجرايات على الرجال الذين وقع طيهم الاختيار ،

ويحتوى قبر « نب آمون » غير ذلك على متاظر خاصة أو أسرية، فمنها نعلم أنه كان قد تزوّج باثنتين ورزق منهما ما لايقل عن ست أو سبع بنات وسبعة ذكور.

وليس لدينا ما يثبت أن «نب آمون » قد تزقيح بهما فى وقت واحد أو بواحدة بعسد انفصاله عن الأخرى . وقد ظهرت معه زوجه « تى » كثيرا وحباها بنقوش تدل على حبه لها أكثر من الأخرى التي كانت تدعى « موت نفرت » .

وقد شغل منظر الوظيمة فى هذا الفبر حيزاكبرا رسمت فيه كل صور أقاربه ؟ وأهم ما يلفت النظر فيه منظر طائفة من المغنيات رسمت إحداهن بوجه كامل وهذه ظاهرة نادرة فى الفن المصرى ، والظاهر أن هذا الوضع كان مقصوراً على من ليس لمم مكانة فى المجتمع المصرى ،

عملى رجال الشرطة ، وقد رسم المفتن في هذا المنظر حادثا صغيرا في ذاته غير أنه من الأهمية بمكان لندرته في مثل هذه المناظر ، وذلك أنه صور موظفا جالسا تمحت شجرة وبيده غصن يرمز به للعيد أو الفرح ، وقد أتى إليه أخوه «ترى» (أى أخو نب آمون) رئيس الشرطة في الحي الواقع غربي « طببة » ومعه رجلان فبلغ الضابط «ترى» عن الحالة قائلا : وإن الحي الجنوبي والحي الشهالي يسود فيهما النظام مم يضيف إلى ذلك رجاله و يحتمل أنهم رجال (الدورية) للحين : وإن المكان في أمان والنظام فيه حيد جدا على ولا شك في أن هذا هو التقرير الذي كان يقدم كل مساء بانتظام من رجال شرطة «طبية» ولا ربب في أن مثل هذه اللحات الخاطفة التي تطلع علينا من وقت لآخر من ثنايا النقوش تضع أمامنا صورة حية عن النظام المركب الذي كانت تعيش في ظله هذه العاصمة العظيمة في الإزمان السحيقة .

ونشاهد « نب آمون » في منظر آخر يقدّم شكره للإله « آمون » اعترافا منــه بالجميل لإكثار ماشيته وكرومه . وهنا نشاهد رسم معبد « آمون » وقد نقش على بابه الكبير اسم الفرعون «أمنحتب الثالث» •وكذلك يرى بيت «نب آمون» وهو مسكن جميل جدا (Ibid. Pls. XXX, XXXIII, XXXIV.) ملون باللون الأحر القاتم مماً يوس بأن جدرانه قد غطيت بطبقة من الحص ، ويوجد في أصل سقفه المنبسط (ملقفان) لتوصيل هواء الشيال والجنوب إلى داخل المنزل. أما بابه الضخم فمن الخشب الأسـودله مصراع واحد من خشب أصفـــر . وفوق الباب نافذة على أن ذلك لا يمني حتما أن البيت كان يتألف من طابقين وذلك لأن المصريين لم كانت تغلق بوساطة مصاريم مزخوفة ، وترى نخلتانه تطلان على السقف خلف ألبيت مماً يوحى بوجود حديقة خلف البيت . وهــذا المنظر الذي صورت فيــه الأشياء على طبيعتها لاكما مدَّدت بعد خروجًا على النقاليد القديمة الجامدة . ويجانب البيت وبركته الجميلة نشاهد كرما كانت تجني ثمساره لتعصر نبيذاكما بشاهد رجل يمدّ القربان للإلهة « رنوتت » وهو يقول : وه لحضرتك يا رنوتت! امنحي الطعام والحسير " . وكذلك يرى طائفة من بحارة « نب آمون » قد حضروا لتهنئة قائدهم (ومن المحتمل ليذوقوا طعم خمسرته اللذيذة) وقد جاموا إليسه وهم ينشدون أغنية حربيسة " إنه يدرب جنودا وجنودا ويفعل ذلك ألحاكم لأجل آمون وقلب، فرح " . وفي منظر انوی بری « نب آمون » یفحص بعض ماشیته فیقول للکاتب « تحوت نفــر » الذي يجلس عند قدميه : " لا تول ظهرك لماشية آمون سيدنا ! " وقسد يعني بذلك أن ينتحل عذراً للكاتب الذي جلس وظهره في وجه « نب آمون » أو غير ذلك . و بعد ذلك نشاهد في نفس المنظر رجالا يسمون المساشية بنار حامية .

« ثاننى » : لقد جاء ذكر هــذا الرجل العظيم فيما سبق أما ألقابه فهى : كاتب الجهش أمام جلالته ، وكاتب الملك الحقيق ومحبسوبه ، وكاتب الجيسش (Urk. IV. P. 1006) والمشرف على الجنود وكاتب المجندين ، والمشرف على كتبة الجيش العظيم للفرعون ، والسمير العظيم الحب ، وعينا ملك الوجه القبلى ، وأذنا ملك الوجه البحرى ، والمشرف على جيش الفرعوري ، وحامل خاتم ملك الوجه البحرى ، والسمير الوحيد .

وقبر « ثانى » يقع فى جبانة « شيخ عبد القرنة » رقم ٤٧ و يحتوى على مناظر تعدينا عن حياته الخاصة وأعماله فى وظيفته ، (راجع -Biblio هسكرى حيث تعدينا عن حياته الخاصة وأعماله فى وظيفته ، (راجع -Biblio) وقد خصص منظر كبير لعرض عسكرى حيث تجند الجنود ، فعلى الجهدار الداخلى من الجهة الشهالية نشاهده يقوم بعملية اقتراع الجنود الجدد ، فنرى فى الصف الأعلى فى الخلف صفين من الجنود كل منهما يتألف من عشرة رجال ، فيرى رئيس الفرقة الذى على الجهة اليسرى وفى يده طم يتكن الإنسان أن يرى شيئا من شريطه ، ويلاحظ أن الجنود قد وضع كل منهم يده اليمني على كتفه الأيسر أما يده اليسرى فكانت مدلاة على جانبه ، وأمام الفرقة الثانية يقف ضابط وفى يده عصا تمييزا لمسركره ، ويلاحظ أن الجنود وسط ليسوا مسلمين و يلبسون قيصا قصيرا مصنوعا من الجلد المجدول لف حول وسط الجندى وطرفه ظاهر و يوجد فى وسط هذه الجدائل مربع من الجلد .

أما الضابط فكان يرتدى الشنديت وفوقه لباس من الكتان له شكل خاص لف حول وسطه و يغطى ما فوق الركبة ، وتشاهد فرقة ثالثة تمشى في اتجاه مضاد للفرقتين السابقتين ويسير أمامها ضابط ،

أما في الصف الأسفل فيوجد فرقتان يتجه كل أربعة رجال من أولاها إلى جهة مضادة لزملائهم ويشاهد أمام واحدة منهما جندى يحل على ظهره طبلا كالذى نشاهده الآن في بعض جهات القطر، ويلحظ أن حامله قد رفع يده، أما الفرقة الثانية فيسير أمامها حامل علم موضوع على كتفه الأيسر، وهؤلاء الجنود كانوا يرتدون الشنديت وعلى اليمين يسير سبعة من السود يحمل الأقل والثاني منهم بوقا، أما الخمسة الباقون فقد سلحوا بعصى و يزين وأس كل منهم ويشة نعام م

وفوق العبورة التائشة نشاهد جيشا يقوده ضابط يقف أمام الفرعون بخشوع بقوم جنوده بتمرينات عسكرية في صفين، ففي الصف الأسفل من جهة اليسار نجد خمسة جنود غلاظ الجميم من النوبيين (وهم ليسوا من الزنوج لأن شعرهم ليس بحمدا) ويلحظ أن بطون سيقانهم ربلة آكثر من المعتاد وأنهم مسلحون بعصى ويرتدون شبكة فوق قيصهم المسدل حتى الفخذ، وقد على خلف هذا القييص ذيل حيوان كا على نظيره على الساق مما تحت الركبة ، وعلم هذه الفرقة قد ميز بصورة مصارعين أما الجنود الذين على اليسار فوق هؤلاء فكانوا يرتدون القميص الذي كان يرتديه جنود الدولة الوسطى ، والفرقة التي على يمينهم ومن أسفل منهم يرتدى كل من أفرادها قيصا مستديرا له طرف بارز (شنديت) وهدو الذي كان يرتديه الضباط بمثابة قيص داخلى، وكذلك كانوا يتخطفون بحزام ، أما الفرقتان الأخويان فكان كل منهم يليس قيصا غططا وآخر أبيض عريضا فوقه .

ولدينا منظر آخر في هذا القبر تشاهد فيه عرض الخيل والثيران أمام «ثانني». وتدل كل الظواهر على أن هذا الضابط قد بدأ خدمته في عهد «تحتمس الرابع » (Urk. « تحتمس الرابع » (Urk. » وظل في مناصب الحكومة حتى عهد حفيده « تحتمس الرابع » (Urk. »).

«ثنونا » : كان «شونا» من بين الموظفين الذين كانوا دائما يسيرون في ركاب الفرعون كما يدل على ذلك ألقابه وهي : الأمير الوراثي، والسمير الوحيد، وحارس خطوات الفرعون في كل مكان ، ومدير البيت في بيت جلالته ، وحامل المروحة على يمين الملك ، وعينا ملك الوجه القيلى ، وأذنا ملك الوجه البحرى ، ومدير البيت العظيم ، ووالد الإله (أى الفرعون) ومحبوب الإله ، وحامل خاتم ملك الوجه البحرى ، ورئيس أسرار إلهتي القطر والمشرف على ثيران الإله « آمون » . (راجع البحرى ، ورئيس أسرار إلهتي القطر والمشرف على ثيران الإله « آمون » . (راجع البحرى ، ورئيس أسرار إلهتي القطر والمشرف على ثيران الإله « آمون » . (راجع البحرى ، ورئيس أسرار إلهتي القطر والمشرف على ثيران الإله « آمون » . (راجع البحرى ، ورئيس أسرار إلهتي القطر والمشرف على ثيران الإله « آمون » . (الجع شونا » المناة «شيخ عبد القرنة» رقم ٧٧٥ غير أننا نعرف عنه أشياء أحرى من الآثار ،

فقد عثر على لوحة فى العرابة المدفونه نشاهد فيها « تحتمس الرابع » يقدم قربانا « لأوزير » بوساطة « ثنونا » الذى يقف فى اللوحة وراء الفرعون وتتبعه زوجه (Petrie "History", II, P. 172; Lacau, "Steles du Nouvel Empire", No. 34023. Pl. XIV,) وتوجد له كذلك لوحة أخرى فى متحف « استركهلم » Lieblein, "Dict. Noms", P. 590.

«زسر - كا - رع سنب» : عثر على فبر « زسر - كا - رع - سنب» ف جبانة «شيخ عبد القرنة» رقم ٣٨ ويحتوى على بعض مناظرهامة خاصة بالحصاد الذي كان تحت مراقبة « زمر – كا – رع -- سلب » نفسه لأنه كان يجل لقب الكاتب الذي يحصى الحب في مخزن غلال القربان المقدسة « للإله آمون » ، أما باقى ألقابه فهى كما يأتى : الكاتب ، ومدير بيت الكاهن الثاني « للاله آمون» والمشرف على مربي"... ؟ (Kuentz, B. I. F. A. O., Vol. XXI, PP. 120-125) وقد صوّر في مقبرة هدذا الكاتب منظر يمثل أمامنا الخطوات التي تتبع في إنتاج القمح كما نشاهدها في الطبيعة بمراقبته اليقظة، إذ نراه واقفا عند حقل الغلال متكمًّا على عصاه (.Wreszinski, "Atlas", Pl. 143) وأمامه رجل عرث الأرض وخلفه صنى يبذر البذور، وبعد ذلك نجد رجلين يقومان بعزق الأرض بفأسيهما ومتجهين نحــو شجرة معلق عليها سلتان تحتو يان طعاما وجرة ماء ليـــبرد ماؤها بظلها الظليل . ثم يرى في الصف الأعلى الفمح وقسد نضج وهسو يفوق الرجال الذين يحصدونه طولا، وبعد الحصاد نشاهد بعض فقراء القسوم يلتقطون ما ترك وراء الحصادين من سنبلكم هي العادة حتى يومنا هــذا في زمن الحصاد . ونرى بعد ذاك رجلين يحلان السنبل في سلات ضخمة لأجل الدرس حيث تدور علها الماشية حتى تفصل الحب عن الفشور ، ثم يأتى دور التـــفرية بآلات خاصة تشبه المراوح أو المذراة في أيامنا هذه . ومما يلفت النظر وجود ما نطلق عليه الآن اسم العروسه وتتألف من سنابل القمح ، J. E. A. Vol. VIII. P, 235 ff. & Ibid Vol. XIX, P. 31. وقد وجدت أمثال هده الصدورة في مقابر أخرى وكانت تعدة عشامة بركة

للحصول القمع (راجسع ، XX براء "The Tomb of Nakht" Pl. XX وأخيرا نشاهد « زسر - كا - رع - سنب » يقدم قربانا محروقة للإلهسة « رنوتت » التي تمثل في صدورة ثعبان ، كا يوجد أمامها مقدار عظيم من القربان على مائدة عظيمة ، ويدل لقبها الذي دقن أمامها على أنها كانت سيدة غازن الغلال (Wreszinski, Pl. 143.) ، وهما يلفت النظر في الوليمية التي رسمت عل جدران قبره أن الفتبات اللائي كن يقمن بخدمة السيدات المضيفات عاريات الأجسام اللهم إلا من حزام ضيقي يستر عوراتهن و إلا مجوهراتهن العادية التي كن يتزين بها ، والظاهر أن همذا المنظر من أحدث المناظر التي مثلث على هده الصورة في عهد الأسرة الثامنة عشرة ، وتدل شواهد الأحوال على أن صور طائفة السيدات الرشيقات والفتيات المفنيات والراقصات اللائي كن يقمن بخدمة المضيفات قد تقلها المفتن القديم نقلا أمينا عن مقبرة « أمنحتب ساسي » ،

ومرى رع و بلم يعثر على قبر و مرى رع و حتى الآن ، وكل ما نعرفه عنه من نقوش مجرة صنعت من الخشب وهى الآن والمتحف البريطانى وقد وجد فيها أربع عشرة عينا للاكوان وقد كانت مستعملة فعلا إذ وجد فيها أثر الألوان، وقد كتب عليها ألفاب ووظائف و مرى رع و ودعاء للإله و تحوت و وألقابه هى : الأمير الوراثى، والأمير الذى على وأس المقربين لدى الفرعون، ومدير البيت العظم اللك . أما الدعاء الذى نقش على هذه المجرة فيمناز عن الأدعية الأخرى، إذ أنه موجه للإله وتحوت برب الكتابة الميروغلوفية ليمنح ومرى رع علم الكتابة الذى هو منبعه وأصله، وكذلك فهم اللغة المصرية ، والواقع أنه من النادر جدا أن نصادف في الأدعية والصاوات المصرية ما يقصد منه غير الأشياء المادية كالشراب والطعام أو طول العمر ولذلك جاءت هذه الأدعية بطلب العلم والمعرفة من الأشياء الطريفة في بابها ، وهذه المحبرة قد صنعها سكرتير و مرى رع » المسمى « تنن » المطريفة في بابها ، وهذه المحبرة قد صنعها سكرتير و مرى رع » المسمى « تنن » ويلقب كانب مدير البيت العظم (ل. 3. P. A. Vol. XVIII. P. 57. Pl. VII, 3) .

« نبى » : يوجد ف « سراية الخادم » نقش فى الصخر يظهر فيسه « نبى » واقفا خلف « تحتمس الرابع » الذى يقسدم قربانا للإلهسة « حتمور » ( راجع ) . Gardiner and Peet, "Sinai", Pl. XIX, No. 59.

أما ألقابه على اللوحة فهى : رسول الفرعون لكل أرض، ومدير بيت ... ... زوج الفرعون ، وعمدة ثارو ، وطفل الرضاعة ( أمى الذى تربى مع الفرعون ) .

" بتاح مس به كان «بتاح مس» من كار رجال الدولة ، غير أننا لم نعثر على شيء من آثاره الضخنة و بخاصة قبره ، وكل ما نعرفه عنه ينحصر في نقسوش تمثال لا نعرف المكان الذي جاء منه وقد كتب طبه الألقاب التالية : الأمير الوارثي ، وحامل خاتم ملك الوجه البحسري في مقسدمة ... ... ومدير الصناع في البيتسين (المعبدين) ، والكاهن «سم » ، والمدير الأعلى الصناع (لقب الكاهن الأكبر للإله «بتاح» في منف) (راجع . Borchardt, "Statuen und Statuétten", No. 584.

«بنخت» : يقع قبر هذا الموظف الكبير فى جبانة «دراع أبو النجا» رقم ٢٣٩ وأهم ألقابه هى : المشرف على كل الأقاليم الشمالية « أى بلاد سور يا » ولذلك نجده قد رسم لنا منظرا يمثل قوما من السوريين يجلون الجزية إلى مصر، وذكن مما يؤسف له أن هذا المنظر مهشم تهشيا مريعا ولم يبق منه إلا القليل جدا (راجع Wreszinski, "Atlas", PI. 373.

وحقر تحجه : كان مربيا لابن الملك «أمنعتب» وقد ورث هذه الوظيفة على ما يظهر من والده « حقر شاو » الذي كان يشغل هذه الوظيفة في عهد الملك على ما يظهر من والده « حقر شاو » الذي كان يشغل هذه الوظيفة في عهد الملك تحتمس الوابع ، وقبره يقع في جبانة «شيخ عبد القرنة» رقم ٢٤ (راجع ١٤ والمانقة المحتمد على المحتمد المحتمد

وكذلك صور ثانية ومعه بعض الأمراء الملكيين وقد عيت أسماؤهم ، وكان «حقر نمع » يحمل كذلك لقب طفل الرضاعة ، وقد عثر له على مخروط جنازى فى جبانة « شيخ عبد القرنة » عليه لقبه طفل الرضاعة ورئيس جياد جلالت. (A. S, VI.)

«أمنحتب» : وكان يحل لقب الكاهن الأوّل للإله « أنحور (أونوريس) » رب العرابة المدفونة، وقد عثر له على لوحة فى العرابة نفسها مقدمة لهذا الإله من « أمنحتب » هذا (Lieblein, "Dict. Noms," No. 602) .

«باعا عقو» ؛ كان من بحارة الفرعون « تحتمس الرابع » ولقب بحامل العلم على السفينة « مرى آمون » ، وقد أهدى لوحة فى العسرابة للإله « أوزير » وهى الآن بمتحف «اللوثر» (.16d. No. 716) ، ومن المحتمل أنه هو الرجل الذي خلف « نب آمون » قائداً للسفينة « مرى آمون » عند ما رق الأخير إلى قائد الشرطة فى « طبية الغربية » .

لاحوى ؛ ويلقب نحات آمون، وقبره في جبانة «شيخ عبد القرنة» رقم ٤٥ وقد اختصبه كاهن يدعى «كانرا» في باكورة الأسرة التاسعة عشرة ، وكان يلقب رئيس مخازن الإله «خنسو» (Porter and Moss, ibid, I. P. 86.) ومما يسترعى النظر أن نقوش هذا الغاصب تظهر خشسنة رديثة الصنع إذا ما قرنت بالنقوش الجليلة التي صنعها لنفسه « حوى » في عهد الأسرة الثامنة عشرة الزاهر بجال فنه الجليلة التي صنعها لنفسه « حوى » في عهد الأسرة الثامنة عشرة الزاهر بجال فنه (Davies, M. M. A. (1922), P. 53, fig 5.

«نفرحات» ، وجدله لوحة في العرابة المدفونة ، والظاهر أنه كاند من رجال العارة في هدده الجهة لأنه كان يحدل لقب رئيس الأعمال في معبد من معابد «العرابة المدفونة» ، كما كان من الرجال المقربين من الفرعون، إذ نعت بلقب تابع الفرعون في كل أمكنته ، وقد ظهر الفرعون « تحتمس الرابع » على الجزء الأعلى من هذه اللوحة يتعبد « للإلهة نوت » ، وفي الجزء الأسفل نشاهد « نفرحات »

يقدم قربانا للالمة «نوت» أيضا (راجع ,"Steles du Nouvel Empire", يقدم قربانا للالمة «نوت» أيضا (P. 42. Pl. XIII, No. 34022.

وحاعثخف » : وجد اسم هذا الكاهر الملقب الوالد الإلمى على نقش في صغور «كونو ســوا » وقد ظهر عليه كل من الإله « مين » والإله « خنوم » متواجهين و بينهما طغراء الفرعون « تحتمس الرابع » فوق نقش ممحو ، وقد وجد كذاك اسم أحد أقارب الفرعون المسدعو « نب عنع » تحت اسم « حاعنخف » كذلك اسم أحد أقارب الفرعون المسدعو « نب عنع » تحت اسم « حاعنخف » ( داجع . De Morgan, "Cat Mon." P. 73. No. 45.

# الفرعون أينحتب الثالث

P. @ 174. = 15.4



مقدّمة بيدل ما لدينا من وثائق على أن « تحتمس الرابع » كان آخر فرعون عظيم من فراعنة الأسرة الشامنة عشرة ، مار على رأس جيش عرمرم لتأديب الأمراء الثائزين في بلاد آسيا و إخضاعهم و إعادة النظام إلى كل ممتلكاته في تلك الجهات النائية ، فلما مات ترك ملكه الذي كان يمتمد من « الفرات » شمالا إلى «كارأى » جنوبا يخيم على ربوعه السلام والسكينة، و بموت هذا العاهل انطفأت شعلة الروح الحربي الذي كان يضيء نفوس فراعنة هذه الأسرة الأماجد، كما خبت في نفوس الشعب ، وتلاشت تلك الصفات التي كانت تقسود ربال « تحتمس الثالث » إلى ماحة القتال بقلوب ماؤها الشجاعة والإقدام .

عاجلت المنية « تحتمس الرابع » وهو فى نضرة الشباب ومقتبل العمر الذى ترجى فيه الأعمال العظيمة ، وقد تضاربت الآراء والبحوث الطبية فى نسبة « أمنحتب التالث » إلى سلفه « تحتمس الرابع » ؛ فإن تحتمس مات فى عنفوان

شبابه غير متجاوز السادسة والعشرين ربيعا من عمره كما يقول الأطباء الذين فحصوا عظامه ؛ ومن أجل ذلك يعتقد بعض المؤرّخين أن «أمنحتب الثالث » ليس ابن «تحتمس الرابع» ارتكانا على نتائج ذلك الفحص الطبي و يرون أنه أخوه (راجع شختمس الرابع» ارتكانا على نتائج ذلك الفحص العلبي و يرون أنه أخوه (راجع G. Ellot. Smith; Daressy, A. S IV, P. 110.

و إذا كان تقدير سنه صحيحا استحال أن يكون «أمنحتب الثالث» ابنه ؟ لأن أمنحتب حين خلفه على العرش تزوّج في السنة الثانية من حكمه بالملكة «تى» ، ولا يعقل أن يكون لتحتمس وهو حدث السنّ ابن أهل للزواج في هذا الوقت اللهم إلا إذا كان هذا الزواج صور با لا فعليا ، ولذلك رجح بعض علماء الآثار تخلصا من هذا المأزق أنه كان أخاه على الرغم مما ورد في الآثار مثبتا أنه ابنه مما سنفصل القول فيه . فالفريق الذي يدعى أنه أخوه يقول : إن ماجاء على الآثار من أنه ابنه إنما هو تجؤز فالفريق الذي يدعى أنه أخوه يقول : إن ماجاء على الآثار من أنه ابنه إنما هو تجؤز



(٤) أمنحت الشالث في شبابه

في التمبير. فقد جاء فعلا في نقوش مدينة «الكاب» (راجع (داجع فعلا في نقوش «حور عب» (راجع مالله به الله والده وكذلك في نقوش «حور عب» (راجع ماله به الله به المارنة به ولكن قد يكون دعيه وحسب ، وقد جاء في خطاب من خطابات « تل العارنة به كذلك (Am. 5, 4.) أن « تمنخبريا » أي « تحتمس الثالث » هو جد «أمنحنب الثالث » ، فير أن أمه « موت مو يا » لا يمكن أن تكون زوج « تحتمس الرابع » التالث » ، فير أن أمه « موت مو يا » لا يمكن أن تكون زوج « تحتمس الرابع » التالد على أن اسمها لم يذكر على الآثار بهذا اللقب ، وكذلك لا يحتمل توجيدها مع الأميرة المتنب أخت « ارتا تاما » كما يقال غالبا ، وهي التي تزوجها « تحتمس الرابع » قد احتفل مع الأميرة المتنب أ أحت « ارتا تاما » كما يقال غالبا ، وهي التي تزوجها « تحتمس الرابع » قد احتفل بعيب د « سد » ( أي العيد الشلائيني ) حرتين (راجع Lower Nubia " A. J. S. L. XXIII. (1906) P. 51. وهذا العبد لايقام على أساس تاريخي ثابت (راجع Lower Nubia " مو اين «تحتمس الرابع» والملكة الفيد لايقام على أساس تاريخي ثابت (راجع Lower الله و اين هتمس الرابع والملكة و موت مو يا » فيستندون على النقوش والمناظر التي تزكها « أمنحتب الثالث » « موت مو يا » فيستندون على النقوش والمناظر التي تزكها « أمنحتب الثالث » فهسه على جدران معبد الأقصر ، وهي التي تمل ولادة هذا الفرعون الإلمي .

ولادة أمنحتب الثالث كما صورت على جدران معبد الأقصر سود كان ملوك مصرمنذ نهاية الأسرة الرابعة عندما يسوز الفرعون منهم المؤهلات التي تبرر له ارتقاء حرش المبلاد، يحتال في إيجاد عجيج ترفعه إلى عرش الملك أمام أعين الشعب الذين كانوا ينظرون إلى الفرعون نظرة الإله، وأنه من دم إلهى خالص، أو بعبارة أخرى كان يعد ابن الشمس والظاهر أن الملسكة « موت مويا » والدة « أمنحتب الثالث » لم تكن من دم ملكي خالص مما دعاه إلى تمثيل ولادته على جدران معبد « الأقصر » ليظهر الملا أنه هو ابن الإله « رع »، ولذلك نراها في المنظر الذي على جدران معبده بالأقصر تجتمع بالإله « آمون » وتحل منه الملك « أمنحتب الشائث» وذلك جريا على عادة الثالوث في المعابد المصرية أي أن الإله « أمنحتب الشائث» وذلك جريا على عادة الثالوث في المعابد المصرية أي أن الإله عضم بالإلمة زوجه التي معه في المعبد وبذلك يعقبان ذكرا يكون هو الابن وتالث

ثلاثة . وبهذه الطريقة الملفقة يصبح الفرعون الجديد ملكا على البلاد حتى ولوكان أجنبي الأب والأم عن الدم المصرى كما حدث في تتسويج « الاسكندر الأكبر » الذي مثل هذه الرواية عند اعتلائه عرش مصر « (راجع Ecole des " أمنحتب الثالث » (Hautes Etudes Anniversaires" ) على أن مافعله « أمنحتب الثالث » هو نفس ما عملته الملكة « حتشبسوت » من قبله كما ذكرنا - وتدل كل الشواهد على أن « أمنحتب الثالث » هو ابن المسلك « تحتمس الرابع » كما تحدثنا النقوش وأن مسألة تقدير سنه مشكوك فيها (Wolf, A. Z., LXV, P. 98) .

تولى «أمنحتب التالث» وهو صغير السنّ وقد استمر في حكم البلاد منفردا نحو ست وثلاثين سنة كان فى خلالها أعظم عاهل فى العالم المتمدين، كماكانت «مصر» أكبر امبراطورية فى الشرق القديم وصاحبة السيادة السياسية والأدبية فيه .

حروبه فى السودان: وتدل الوثائق التى وصلت إلينا حتى الآن على أنه لم يقم بحرب غير حملة وأحدة فى بلاد « كوش » فى السنة الخامسة من حكمه وهذا دليل على أنه لما تولى الملك كان السلام على وجه عام مخيما على ربوع دولتسه المترامية الأطهراف فى آسيا .

والظاهر أنه قامت نورة فى بلدة « أبهت » الواقعة بعد الشلال التانى فكلف الفرعون نائب فى أقطار الجنوب وابن الملك المسمى « مرمس » بجع جهش من النوبين من بلاد النوبة السفلى والزحف به لقمع الثورة بمساعدة الجيش المصرى الذي كان بقيادة الفرعون نفسه، وكان قد أقلع فى فصل الفيضان وهو الوقت الذي كان يحتفل فيه بعيد تتويج الفرعون ، وعلى الرغم عما جاء فى وصف هذه الجملة من تهويل ومبالغات فإن القتال كان يدور مع فئة صغيرة من السودانيين وقد بلغ عدد من قتل وأخذ أسيرا نيفا وألفا ، و بعد أن أحرز الفرعون النصر على هؤلاء العصاة أوغل فى بعض الوديان الواقعة على ضفتى النهر وكانت ماوى لقبائل الصحواء الذين تعسؤدوا الانقضاض على الأماكن المعمورة من وقت لآخر لسلبها ونهبها ، غير أننا تعسؤدوا الانقضاض على الأماكن المعمورة من وقت لآخر لسلبها ونهبها ، غير أننا تعسؤدوا الانقضاض على الأماكن المعمورة من وقت لآخر لسلبها ونهبها ، غير أننا

عندما نقرأ أن « أمنحتب الثالث » قد بسط حدوده إلى حيث شاءت إرادته حتى وصلت إلى عمد السهاء الأربعة لا يعنى ذلك إلا أنه لم يتعد بلدة « نباتا » الواقعة بالقرب من الشلال الرابع ، وما لدينا من الوائائق لا يدل على أن السياده المصرية تخطت هذه النقطة ، فكانت الحدود الجنوبية لبلدته لا تعدو إقليم «كاراى » ، ونراه في أثناء هذه الحملة على بلاد «كوش » قد أخضع بعض قبائل ذكر اسمها ، غير أن هذه الأسماء لم تذكر على الآثار المصرية قبل حكه ولا بعسه ، ولا يعنى غير أن هذه القبائل التي نجدها على الآثار مصورة بوصفها أسرى قمد أخضعها ذلك أن كل القبائل التي نجدها على الآثار مصورة بوصفها أسرى قمد أخضعها جدران معيد «صولب » صور أقوام من السوريين وبلاد «نهرين » و«قادش» وجهات أخرى من التي كانت في حالة سلم معه ، وحقيقة الأص إذن أن صورهذه البلاد وأهلها المكبلين في الأخلال لا تدل إلا على أنها كانت خاضعة للحم المصرى، (راجع هالها المكبلين في الأخلال لا تدل إلا على أنها كانت خاضعة للحم المصرى، لوحة نقشت في الصبخر عند الشلال الأقول » رسم في الجزء الأعلى منها الملك يطأ وحقيقة الأسيويين و يضرب السود وأمامه الإله « آمون » ثم الإله « خنوم » بقدميه الأسيويين و يضرب السود وأمامه الإله « آمون » ثم الإله « خنوم » اله الشلال وخلفه الإله « مناف » .

ومما يؤسف له أن هذه النقوش مهشمة ، هشمها رسل « أمنحتب الرابع » المناتون ) وهاك ما تبق منها : " السنة الخامسة الشهرالثالث من الفصل الأول الهوم الثانى وهر يوم التوج في عهد جلالة « صور » النور القوى ، المني، في العسدق ، عبوب الإلهنين مؤسس القانون ، ومهدى الأرضين «صور » النور القوى ، المناج في القوة ، وهارب الأسيويين ، الإله العلب ، ساكم طببة ، رب القوة ، شديد البائس ، ملك الوجه القبل والوجه البعرى « ب ماهت رع » ابن الشمس «أمنت بالثالث » حاكم طببة ، عبوب آمون ، وملك الآلمة ، ود منوم » سيد الشلال الذي يعمل الحياة . لقد أني إنسان ليعبر جلالته أن العلو صاحب «كوش » الخاس قد در عصيانا في قله ، فسارجلاله الخلفر به ، والتغلب عليه ، فأحه في حلته الأمل المظفرة ، وقد خرج جلاله مثل ...... ومثل .... ومثل .... ومثل المنافرة ، وقد خرج جلاله مثل ..... ومثل ... «حوره ومثل « منتو » ... .. ولم يعرف هذا الأسد الذي كان أمامه ؟ وكان «نب ماعت رع» (أمنحت الثالث) أسدا ذا عين مفترسة فاستول ... .. «كوش » . وقد هزم كل الرؤساء في وديانهم حتى مقطوا مخضين

بدمانهم الواحد فوق الآخر ... .. » (وأجع - 81h, 81h لله 843 ff; L. D. III, 81h هـ وأكذلك دقرق على صخور جزيرة « كونوسو » في النهاية الشمالية من « الفيلة » لموحة تذكارا لهذه الحملة كاللوحة السابقة وقد جاء فيها : ... ... السة الخاسة عاد جلاك بعد أن انتصر في حلته الأولى المنافرة في أرض « كوش » الخاسئة بعد أن بسل حدوده تمتد كا برغب فيه ، فقد استدت حتى العبد الأربعة التي تحمل السياء وأقام لوحة نصر عند بركة « حور » ولا يوجد ملك مصرى عمل مثل هذا غير جلاك ؛ وهو القوى المبتبع بالنصر «نب عاعت رع» (أضحب الثالث) ... » . • ولا نعرف حتى الآن موقع بركة « حور » التي ذكرت في هذا النقش ، ( راجع و Breasted, A. R. II. § 845; L. D. III, 82 a.

لوحة سمنة : وق ه المتحف البريطاني » لوحة تشير إلى حروب « أمنحنب الثالث» في بلاد النوبة وما أخضعه نائب الملك المسمى «مرمس» (راجع Archeologia", XXXIV, P. 388; "Archaeological Journal", VIII.

(P. 399; Breasted, A. R. II, 851.

وألجنزه الأقرل من النقش قد ضاع ، و يحتمل أنه قد جاء فيه إعلان العصيان « ...... حدث حمد محمول العدر صاحب « ابهت » (ibht) وقد قدم كل إنسان نفسه وأعد جيش الفرعون الوقعة ، وكان بامرة « ابن الملك » ، وقد جمع الجنود يقودها قوادهم وكان كل إنسان سم أهل قربته من حمن « بكى » (BKY) ( بالقرب من كو بان ) حتى حصن « تارى » ( بالقرب من ابر م) وقد قعلم اثنين وخسين « إترو » ( أى حوالى « » ميلا ) » .

الموقعة : "وقد أخذتهم ترة «نب ماعت رع» في يوم بل في ساعة في مذبحة وماشيتهم ، ولم يفلت وأحد منهم ، وأحضر كل منهم ... ... ألحوف وقسد استولت عليم تؤة « أمنحتب » ، والمتوحشون منهم ذكرنا و إنانا لم يفصل بينهم ، وذلك بتدبير « سور » رب الأرضين ، المسلك « نب ماعت رع » النورانفوى الشديد في المباساء ، وقسد كانت بلاد «أبيت» متطوعة ، وكان في قلوبهم أشياء عظيمة ، ولكن الأمد ذا الدين المفترسة — هذا ألحا كم سد قد ذبحهم بأمر « آمون سد آتوم » والدم الفانو وهو الذي قاد م وقد " . .

# قائمة الأسرى والقتلى :

قائمة الأسرى الذين إستولى عليهم جلالته في أرض ﴿ أَيِّهِتَ ﴾ الخاسط :

خسون ومائة عبد حى، وعشرة ومائة رام، شحسون ومائنا أمة ، خسة وخسون خاهما من العبيد وخمسة رسيمون ومائة من أولادهم فجموع هؤلاه إذن أديمون وسبعائة نسمة ، يضاف إليهم ائتنا عشر وثلمانة يدمنهم، وعلى هذا فالمجموع الكل لحؤلاء الأسرى هو اثنان وخسون بعد الألف من النسات » . ما قائله نائب الفرعون: " ابن الملك الساهر لأجل سيده ، محبوب الإله الطيب ، حاكم كل بلاد «كوش» ، وكاتب الملك «مرمس» يقول: الحد لك يأبها الإله الطبب إن بأسك عظيم على من يجاببك و إنك تجمل من يتورعليك يقسول: إن النار التي اشعلنا ها تضعلوم فينا ، و إنك ذبحت كل أحداثك وطرحتهم تحت قدميك ".

إعمال الفرعون في آسيا : أما الأراض الأسيوية فإن قدم «أمنحت الثالث» لم تطأها فعلا علما المرتب » و بلاد «نهرين» بحد السيف ، يضاف إلى ذلك أنه لم يسيطر سيطرة فعلية عل بلاد «سنجار» و « آشور» و « أرباخا» و « كربت » يضاف إلى ذلك أنه لم يسيطر سيطرة فعلية عل بلاد «سنجار» و « آشور» و « أرباخا» و « كربت » تعل ، والواقع أنه ربحا كان يعنى من ذكره هسذه البلاد أنها كانت تدين له بالحدايا التي كانت تأتى إليه منها ، إذا الحواقع أنه و بما كان يعنى من ذكره هسذه البلاد وأم يشن عليا أية حرب كا يدل على ذلك الخطاب الذي أرسسه أمير جميل « ببلوص » (واجسع ،69, 85 ، 40 ) يلح فيسه على الفرهون الخطاب الذي أرسسه أمير جميل « ببلوص » (واجسع ،69, 85 ، 40 ) يلح فيسه على الفرهون الخطاب الذي أن يحضر بنفسه ليضع حدا الهجوم الذي قام به « عبد أشرتا » الأمير الأمودى فيقول فيه منذ أن غادر والدك « صيدا » (منذ هذه الأيام ) ، والبلاد قد انضمت الى البدو (جاذ ) ؟ ومن ذلك نسلم أن آثم قرمون قام بحروب في سسوريا هو الفرمون تحتمس الرابع ( واجسع , Meyer) .

## أما المصادر المصرية التي تشير إلى حروبه في آسيا فهي :

(١) لوحة من الجراجيرى الأبيض أقيمت في معبده الجنازى في «طيبة » تحدّثنا عن انتصاراته في الشيال والجنوب، فنشاهد عليها منظرا يظهر فيه «أمنحتب» مرتين إحداهما على اليمين يسير فيه فوق أهالى الكوش المجدلين، ورؤساؤهم مكبلون وراء خيله وقد كتب فوقهم النقش التالى: "الإله العلب ... ... ... رب السبف الشديد في سوقهم (عند مربته) مهلكا وارث الكوش الخامين وعضرا أمرامم أسرى أحياء "ثم يشاهد بنفس الطريقة ماشيا فوق الأسيويين في الجهدة اليسرى من اللوحة ، وقد كتب فوق الأمراء الذين ربطوا في الخيسل الكلمات التالية : "الإله العلب «حور» الذهبي المنفي، في عربته مشل طلوع الشمس ، المنظم في البأس ، والقوى في السلطة ، منظم القلب مثل ماكن «طبية » (متو) منارب نهرين بسيفه البنار" . وفي أسفل اللوحة كتب السطر الساكى : «طبية » (متو) منارب نهرين بسيفه البنار" . وفي أسفل اللوحة كتب السطر الساكى : «سبب كل علكة ، وكل المدنين ، وكل السكان ، ونهرين، وكوش الخاسة ، و «رشو السلا» و «ورشو السلا» تحت قدى هذا الإله العليب مثارع نجادا" (واجع ؟ Til, في المنطوع" (المنطوع" (المنطوع" (المنطوع" والمنطوع" (المنطوع" والتعلية عندى هذا الإله العليب مثارع نجادا" (واجع ؟ Til, في المنطوع "Breasted" , A. R. II, والمناء "فلدا" (واجع ؟ Breasted" (المنطوع المناء المناه عليا المناء المناه عليا المناه عليا المناه المناه المناه المناه المناه المناه عليا " (واجع ؟ Til) المناه المناه المناه المناه المناه عليا المناه المناه عليا المناه عليا المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه عليا المناه ا

: عليه عليه عليه (856 ff. Petrie. "Six Temples", X. عليه (Fraser, P. S. B. A. XXI, Pl. III) "د المستولى على « سنجار »

وفی معبد «صولب» نقش علی عمده صبور أسری تمثل بلاد « سنجار » ،
و « نهرین » ، و « انطیت ا » ، و « قادش » ، و « تونب » ، و « أوجاریت » ،
و « کفتیو» ، و «قرقمیش» ، و «آشور» ، و «أراباخیتس» (راجع L. D. III, Pl. 88 ) ،
ه محا سبته نه ی اذا صدّة نا ما جاه عا الآثار أن هذا الفرهدن ف الله حدا ف الماد الثار

ومما سبق نرى إذا صدّقنا ما جاء على الآثار أن هذا الفرعون فتح البلاد المشار إليها هنا، بيد أن الحقيقة الواقعة أنها كانت كلها ممالك مصادقة له ترسل إليه الهدايا كما أسلفنا .

# أمبسراطسوريسة « أمضمتت الثالث » وملاهيم

والواقع أن ه أمنحتب النالت» كان آخر فرعون حكم الا مبراطورية المصرية من أقصاها إلى أقصاها وهي ذلك الملك الشاسع الذي فتحه أسلافه المحاربون ، وإذا قيس هذا الملك الضخم بأعمار الدول العظام الأخرى فإنها تمد قصيرة العمر إذ قد وصلت إلى قمة مجدها في الفتوح في عهد « تحتمس النالث » العظيم في حلته النامنة حيها عبر بجيوشه « نهر الفرات » وأقام لوحة الحدود على ضفته اليمني وعندما انتسر على الأسيويين في موقعة « قرقيش » عام ١٢٦٤ ق ، م ولم يكد ينقضي قرن من الزمان على هذا الفتح حتى وجدنا هذا الملك الشاسع أخذ يذوب ويتلاشي في آسيا فلم يحل عام ١٢٦٠ ق ، م حتى أصبح ملكها في سوريا أثرا بصد عين إلى أن أعاد « مين ي وابنه « رعمسيس الثاني » بعض عبد البلاد ثانية في هذه البقاع ،

والظاهر أن الروح الحربي الذي كان يتأبيج في نفوس رجل الشعب المصرى قد انطفأ مصياحه عند ما أخذت عيشة الترف والبذخ والدعة تدب في الشجعان الذين كانوا يقودون جيوش مصر إلى ساحة النصر والفخار.

ولا غرابة فقد كان « أمتحتب الثالث » أكبر مترجم للشعور القومى من هذه الناحية. حقاكان نشطا مقداما إلى حدما، عندماكان يقوم بأعمال ترتاح إليها نفسه

و ينعم بها لشخصه و إشباع شهوة فى طويته، إذ يدل ما ترك لنا من آثار وبخاصة جعاريته التذكارية على أنه كان صيادا ماهرا مثل والده وأجداده ، وقد سجل لنا ـ على أحدها عدد الأسود التي سقطت مضرجة بدمائها بسهامه ، غير أنه على ما يظهر لم يرث منهم حب الغزو الذي يق يضطرب في نفس «تحتمس الثالث» حتى أقعدته عنه الشيخوخة وأعباء السنين، والواقع أنه بعد حملته إلى بلاد النوبة كانت كل الامبراطورية في هدوء تام مدة طويلة من الزمن، وقد يكون هذا هو السبب الذي جعله يقوم بدور آخر مثله تمثيلا يتفق مع عظمة مصر وضخامة ملكها . فقد أراد أن يمثل في شخصها كل المهاء والفخار وأمهة الملك التي أحرزها أجداده لمصر قبل أن يخبر مصباحها وتنكش في عقر دارها . وقد كتب له أن يفوز بما أراد بما هيأته له الأحوال فكان مثله مثل « هرون الرشيد » الذي يرمن إلى عظمة الدولة العباسية مع الفارق أن الثاني كان يغزو سنة ويحج أخرى ؛ أما الأوّل فكانت حياته صيداً وقنصا ، أو إنشاء أو تشييدا، وقد كان يعدّ نفسه إلما على الأرض، ولا غرابة في ذلك فإن كل ملك مصرى كان يلقب بالملك الطيب كما كان يلقب « آمون » أو « رع » أو « بتاح » بالإله الأعظم الذي يسكن السهاء ، غير أن طبيعة «أمنحتب » الإلهية لم تكن رسمية فقط، بل كان مثله كمثل الملكة « حتشبسوت » من قبله ، ابن الإله مباشرة ، وذلك أن الإله « آمون » ملك الامبراطورية الأعظم وربه الأعظم قد تمثل اللكة « موت مويا » بشرا سويا في صورة « تحتمس الرابع » على حسب ما جاء في نص معبـــد الأقصر ، ونفخ فيها من روحه واجتمع بهــا ، ووضعت له غلاماً زكيا اسمه « أمنحتب الثالث » وبذلك يكون « آمون » هو والده الروحي . ولا غرابة في أنثري هذا الفرعون بعد نفسه منذ نسومة أظفاره ابن الإله . وسترى أنه كان مؤلمًا في المعيد الذي أقامه لنفسه ولإلهه « آمون ٌ» لهذا الغرض وحده .

يضاف إلى ذلك أن كل الثراء والغنى والجلزية التي كانت قد كدست في طيبة مماكانت تنتجه أرض الكنانة ومماكان يتدفق عليها من البلاد الأسيوية و بلاد النو بة و بخاصة ما كان يجبى من هذه المتلكات من الذهب الذى كان لا ينقطع معينه من بلاد « وأوات » و بلاد « بنت » . كل هذا الثراء كان مغريا خلابا وحافزا جذابا ودافعا قويا ليجعله ينظر إلى ملكه كما كان ينظر الخليفة العباسي « الأمين » أو «لويس العاشر» عندما اعتلى عرش البابوية قنراه يقول: " بما أن الله قد وهبنا اباها فلنتنع بها " . وعلى أية حال فإن حب التمتع بمناعم الحياة الدنيا وزينتها كان رائده الأعلى طوال مدة حكمه ، كما كانت الفتوح العظيمة هدف جدّه «تعتمس النائت» . والظاهر أن الثورات في بلاد « سوريا » كانت معدومة عند توليته العرش ، فليس لدينا من الوثائق ما يشير إلى اضطراره إلى الزحف على رأس جيش نحو آسيا قط ، لدينا من الوثائق ما يشير إلى اضطراره إلى الزحف على رأس جيش نحو آسيا قط ، وربحا كان من الخير لو اضطرته الأحوال إلى خوض غمار حرب في آسيا لحفظ وربحا كان الامبراطورية ، وتدل كل الأمور على أن كل بقاع العاهلية ظلت في هدوء وسكينة سنين عدّه على حسب ماكان يصل إلى سمعه من الأخبار التي كانت في معظم وسكينة سنين عدّه على حسب ماكان يصل إلى سمعه من الأخبار التي كانت في معظم الأحوال تصاغ بصورة ترضى الفرعون وتهدئ خاطره .

حقا وصلت إلينا بعض رسائل من خطابات «تل العارنة» تنبئ عن اضطرابات ومشاحنات قامت بين الأمراء في شمال سوريا ، وكذلك عن غارات قامت بها بعض القبائل النازحة مما كان يحفز «تحتمس الثالث» إلى سل الحسام وقيادة جيشه في الحال لإخمادها ووضع الأمور في نصابها قبل أن يستفحل الشرر ويصبح لهيبا متقدا ، ولكن خلافا لذلك كان السلام شاملا والأمور تجرى في مجراها العلبيي ، من أجل هذا كان الجو مهيئا أمام «أمنحتب الثالث» للقيام بالأعمال السلمية التي كانت نتجلى مظاهرها في تقدم الفن والعارة والأدب ، وتلك ظاهرة نشاهدها غالبافي تاريخ حياة الأمم عندما تصل في عظمتها إلى الذروة في نواحي العمران وعندما تظل بعيدة عن مساوئ المدنية الكاذبة ، ولم يدب في عظامها الوهن والانحطاط تظل بعيدة عن مساوئ المدنية الكاذبة ، ولم يدب في عظامها الوهن والانحطاط اللذان يسببهما سوء استعال الثروة بالتغالى في الترف، ولقد ساعده على السير في طريق

رقى البلاد الداخل والخارجي أن تزوّج في بأكورة توليته عرش الملك من فتاة من أعظم نساء التاريخ المصرى ذكاء وقؤة عزيمة ، فقد كان نفوذها في الداخل والخارج من أكبر الموامل في تكييف مصير الامبراطورية في هذه الفترة ، ومن المحقق أن « أمنحتب » تزقرج من « تى » قبل السنة الثانية من سنى حكمه ﴾ ويقول الأستاذ برستد : إنها كانت من أصل وضيع غير أن الوثائق التاريخية التي كشفت حديثا لا تساعد على الأخذ بهذا الزع ، حقا إنها لم تكن من دم ملكي ، ولكن من المحقق أن والديها كانا يشغلان وظائف راقية في الدولة، فكان والدها كاهن الإله «مين» وأمها كانت المشرفة على الملابس في البلاط الملكي ووصيفة في القصر . وتدل كل الأحوال على أن هذا الزواج قد جاء عن طريق الحب والمعاشرة، إذ لا بدّ أن «تويا» أم « تى » التي كانت تعل لقب الوصيفة الملكية ومغنية الإله « آمون » كانت على اتصال «بأمنحتب الثالث» في طفولته . وهنا نشأت أواصر الحب بينهما وانتهت زواجه منها(Quibell, "The Tomb of Yuaa and Thuiu", P. 18.) ولما كان هذا الزواج خارجا على التقاليد الفرعونية المرعية وهي التي كانت تحتم أن تكون الملكة الشرعية من دم ملكي خالص رأى هــذا الملك الفتي أن يعلن نقضه لهذا التقليد غير مبال ولا هياب على الملاُّ بصورة تسترعى الأنظار و بطريقة فذة في بابها ، وقد خلد ذكرى هذا الحادث بعمل تذكار أقام له احتفالا خاصا مما يدل على أنه كان عند توليته العرش له إرادته الخاصة ورأبه النافذ الذي لا يخضع لعرف أو تقليد . وهذا التذكار نقشه على جعران من صور عدّة ( راجع , Notes on Scarabs", حران من صور عدّة ( · ( P. S. B. A., XXI, Pl. opp. P. 155, 156.

#### وهاك ترجمة ما جاء عليه :

'' يعيش (ألفاب الفرعون كاملة ) الملك «أمنحتب النالث » معطى الحياة ، والزوجة الملكية العظيمة « تى » الصائشة ، واسم والدها « يو يا » واسم والدتها « نو يا » وهي زوجة ملك عظيم تمتد حدوده الجنوبية حتى «كاواى » وحدوده التهالية حتى « نهوين » '' ، ولقد استطاعت بنت الشعب هذه بما أوتيت من ذكاء وسحر أن تستأثر بلب زوجها وتستهوى قلبه طوال مدة حياته حتى وهى فى شيخوختها فللت صاحبة المكانة الهنازة بين الأميرات الأجنبيات اللائى كن أزواج « امنحتب » .

ولقد أتى عليها حين من الدهر كانت هى المديرة لسكان الدولة ، فقد كتب اليها « دوشرتا » ملك «متنى» رسالة فى عهد « أمنحتب الثالث » زوجها كما كاتبها فى عهد ابنها « اخناتون » منؤها بأنها هى التى تعرف تسيير الأمور أكثر من أى



(0) اللسكة «تى»

Mercer, "The Tell El Amarna Tablets", No. 26. : راجع (١)

إنسان آخر ورجاها أن تعمل على توثيق علاقات الود والمصافاة وأن تجعلها أحسن حالا مما هي عليه عشر مهات و بخاصة أن تتحفه بإرسال هدايا من الذهب النضار. وكان اسم « تى » مقرونا باسم الملك حتى في الوثائق التي كان لا داعى لذكرها فيها قط ، ولا أدل على ذلك من تدوين اسمها على الجعران العظيم الذي نقش خصيصا لتخليد ذكرى زواج « أمنحتب الثالث » من الأميرة « جلوخيها » بنت ملك « متنى » « دوشرتا » وكأن الفرعون كان يقصد من ذلك تفضيل « تى » هلى هذه الزجنية الحديدة كما ذكرنا آنها ،

«أمنحتب» والصيد والقنص: أظهر هذا الفرعون النض الإهاب منذ باكورة حكه قوة ونشاطا وميلا النامرة في الطسراد، ومنابعته بصدورة فريدة في بابها كأنه كان يريد أن يسذ والده وأجداده، فقد ذكر لنا على جعسران من الجعارين التي تركها لنا مؤرخا بالسنة التانية من حكه العلواد العظيم الذي نظم له لعبيد الحيوان البرى، والظاهر أنه كان في بلاد الدلتا، فقد أردى بسهامه في يومين ، سته وتسعين من قطيع كان يتألف من سبعين ومائة رأس ، وكان هذا أول طواد عرف له ، وهاك النص حرفيا:

ود السنة الثانية من حكم جلالة « أمنحتب الثالث » معطى الحياة » والزوجة الملكة العظيمة « في » العائشة أبديا ، الأعجبوبة التي حدث بلملائت ، أتى إنسان ليقول بلملائته : توجد ثيران برية على النجاد في إقليم المستقمات ، فانحسدر جلالته في النهر في سمفينته المسهاة « خع ام ماعت » ( التي تظهر في الصدق ) عند الأصيل، وقد بدأ طريقه المستقيمة ، ورصل سلك الى إقليم «شتا» عند وقت الإصباح، وقد ظهر جلالته على جواده ( أي عربت ) وكان كل جيشه خلفه ، وكان على القواد ورجال الجيش عامة ، وكذلك الأطفال (كب) أن يتبهوا لحراسة الماشية البرية : تأمل ! لقد أمر جلالته أن تحاط هذه الماشية بجدار مسور ، وقد أمر جلالته بإحصاء كل هذه الماشية البرية ، فقور أنها سبعون ومائة ماشية وقد أمر جلالته بإحصاء كل هذه الماشية البرية ، فقور أنها سبعون ومائة ماشية

بيأن بتلك الحيوانات التي استولى عليها في الطراد : وهي "أربعون ثورا بريا " (راجع A. S., XLV, 87. ff. (راجع آگر من ستة وتسعين حيوانا، ومن هنا ضلم أن هذا الفرعون قد اصطاد في يومين أكثر من ستة وتسعين حيوانا، ومما هو جدير بالذكر هنا أن الفرعون كان شفيقا على جياده فقد أراحها مدة أربعة أيام لتستعيد نشاطها وقوتها للطراد ثانية .

على أن هذا الطراد ليس الوحيد فى بايه ، إذ نجد الفرعون يطبع لن جعرانا آخر من عدّة نسخ أظهرت الكشوف منها حتى الآن أكثر من خمسة وثلاثين جعرانا ، وأرّخه بالسنة العاشرة من حكه ، وهسذا الجعران خاص بالأسود التى اصطادها فى السنين العشرة الأولى من حكه فيقول : " بعيش الملك «أمنحت الثالث» حاكم « طبة » ، معلى الحياة ، والزوجة الملكية العظيمة « تى » العائشة : بيان بالأسود التى أرداها جلالته بقوسه من السنة الأولى الى السنة العاشرة من حكه « اثنان رمائة من الأسود المفترسة » (رأجع جلالته بقوسه من السنة الأولى الى السنة العاشرة من حكه « اثنان رمائة من الأسود المفترسة » (وأجع جلالته بقوسه من السنة الأولى الى السنة العاشرة من حكه « اثنان رمائة من الأسود المفترسة » (وأجع

والواقع أن « أمنحتب الشالث » كان في السنين الأولى من فائحة حكه صيادا عظيا ، غير أن الرقم القياسي الذي ضربه في صيد الأسود يتضامل أمام ما أصابه ملك « آشور » « تجلات بيليزر » في هذا المضيار ، وقد جاء بعده بنحو ثلاثة قرون ، فقد ذكر لنا ملك « آشور » — ولا بد أنه كان خصب الحيال — قصة رائعة عن طراده الأسود قال فيها : " إن تنات عشرين ومائة أسد بحاسي النعنة في عنوان شباب، وأنا على قدى، واصطلات ثنائة أسد، وأنا عمل عربي " ولا شك في أن المطلع على ما جاء في تقدر يركل من هدنين العاهلين لا يسعه إلا أن يكيل الثناء على ما جاء في تقدر يركل من هدنين العاهلين لا يسعه إلا أن يكيل الثناء

<sup>&</sup>quot;Cambridge AncientH istory", Vol. II.P. 250; Maspero.: جان (١)
"The Struggle of the Nations", P. 625.

و لأمنحتب الثالث» ؛ لأنه حاول في بيانه أن يعطى نسبة يدركها العقل إذا قرنت مثلك الفسبة الخيالية التي ذكرها ملك و آشور » •

## مبانى أمنعتب الثالث

هذه صفيحة من أنواع اللهو الذي كان يصرف فيه « أمنحتب » شسطرا من حياته و برففته زوجه « تى » ، وهذه الهوية المحبية لم تكن لتنفيه عن الالتفات الله جسام الأمور في داخلية البلاد عند ما كان يرى أن ذلك بما يجده أو يرفع من شأنه في أعين الشعب ويكسبه رضى آلحته الذين حبوه بالنصر على الأعداء ، ولذلك كان أقل ما وضع فيه كل همته هو تجيل مدينة « طببة » مهد أعظم آلحة المدولة وأعلاها كمبا ، ولا غرابة فإن ذلك كان يتفق مع ميوله السلمية ، وقد كانت هذه المدينة آخذة في الانساع يزداد بهاؤها وعظمتها باطراد منذ أوائل كانت هذه المدينة تشرة بما جعلها تأخذ بتصيب الأسد من الثروة التي كانت تتدفق على مصر من « سوريا » و بلاد « النوبة » ، والواقع أن «طيبة» قالت في عهده ما لم تنله في عهد أي فرعون قبله أو بعده بما أقيم فيها من معابد فاخرة وقصسور شاغة كانت مضرب الأمثال و بهجة الناظرين في عصره ، على أن ما أقامه في هذه المدينية من آثار كان يترسم فيه خطا أسلافه ثم يفوقهم في الفنامة والمظمة ، هذا المدينية من آثار كان يترسم فيه خطا أسلافه ثم يفوقهم في الفنامة والمظمة ، هذا فضلا هما ابتكره مما لم يسبق إليه ،

فنواه قد جرى على نهج أجداده في إقامة المعابد الآلحسة المحلية في « طبيسة » نفسها مقسر الإله المغليم « آمون رخ » ، كما أقام لهم المعابد في أنصاء بلاد النوبة ولم يجاره في هسذا المضار إلا « تحتمس الثالث » فقسد بنى الأخير معبدا للإله « بتاح » في معيد الكرنك العظيم وأقام الفرعون « أمتحتب الثالث » على غراره معبدا للإله « متو» إله الحرب وآخر للإلحة « موت» زويج الإله « آمون رع »

Bouriant "Rec. Trav." XIII, P. 172, 173; Brugsch, Rec. : (1)
LXII. [3]; Porter and Moss, "Bibliography", II, P. 3-5.

Benson and Gourlay, "Temple of Mut": الجمن (١)

ق معبد الكرنك أيضها (راجع باله " Bibliography " الهجم وأخم بناء أقامه « أمنحتب الشالث » في « طببة » معبده ابلنازي الذي أقامه على الضيفة اليمني للنيسل في السهل المنبسط وراء معبده ابلنازي الذي أقامه على الضيفة اليمني للنيسل في السهل المنبسط وراء شاطئ النهر وفي سفح التلال التي تكتنف النيل في هذه الجهة ، وقد كان غرضه الأول من إقامته أن يكون معبدا جتازيا له يعبد هو فيه بوصفه إلما وكذلك ليكرم فيه والده «آمون» وغير أن عوادي الدهر ويد التخريب لم تبق عليه ولم تذرجرا من أحجاره، ولم يصل لنا من أطلاله ما يدل على فخامته وعظمته إلا التنالان المعروفان بتمثل « ممنون » المنحوت كل منهما في قطعة واحدة من المجسر الرمل المستخرج من عاجر الجبل الأحسر الواقع بجوار « عين شمس » ، وقد نقل هذا المستخرج من عاجر الجبل الأحسر الواقع بجوار « عين شمس » ، وقد نقل هذا المستخرج من عاجر الجبل الأحسر الواقع بجوار « عين شمس » ، وقد نقل هذا المستخرج من عاجر الجبل الأحسر الواقع بجوار « عين شمس » ، وقد نقل هذا المناث » بكبرياء ونقار عن نقلهما إلى هذا المكان بالعبارة التالية :

لقد نقلهما من « مين شمى » النبالية إلى « مين شمى الجنوبية » ( أى من محاجراً لجبل الأحمر الواقعــة بجوار مين شمس إلى طبية الغربيــة التي كان يطلق عليهـــا المصريون اسم (عين شمس الجنوبية ) .

وقد لقب هذا الفرعون نفسه على تمثاليه الضخمين المقامين أمام هـــذا المعبد " \* صاحب الآثار المنليمة التي نفلها بفؤته من « مين شمس النهالية » إلى « مين شمس الجنوبية " .

ومن حسن الصدف أن « أمنحتب الثالث » بعد أن أتم إقامة هـذا المعبد العظيم أقام في ردهته التكبري لوحة عظيمة من الجرانيت الأسود نقش طيها نقوشا جاء فيها كل ما كان يحتويه المعبد من أثاث فقم ، وزخرف بهيج ، وقد اغتصب الفرعون « مرنبتاح » هـذه اللوحة بعينها وهي المعروفة بلوحة « بني اسرائيل » ونقش على وجهها الغفـل من النقش وصـف حروبه ومآثره في خلال حكمه ، كا اغتصب معظم أحجار هـذا المعبد هو ووالده و بني به معبده الجنازي ( راجع ) المتصب معظم أحجار هـذا المعبد هو ووالده و بني به معبده الجنازي ( راجع ) .

وهــنـه اللوحة لها أهميتها القيمة من الوجهة التاريخية والدينية، إذ تصف لنا معبد «أمنحتب» الجنازى الذى أقيم فيه تمثالا «ممنون» ومعبد «الأقصر» ومايتصل به من مبان ، والقارب المقــنـتس والبؤابة الثالثة العظيمة التي أقامها هذا الفرعون في معبد « الكرتك » ومعبد « صولب » الذي أقامه في بلاد « النو بة » ثم أنشودة للإله « آمون » ،

وسنورد ترجمة هذه اللوحة مع التعليق طيها ليرى القارئ عظمة ما قام به هذا الفرعون من المبانى الدينية فاستمع لمسا جاء فيها عن معبده الجنازى :

« تأمل ! إن قلب جلاله كان واصبا عن إقامة آثار عظيمة بما لم يعمل مثلها منذ الأزل .

واقسد بعمله بمثابة أثر او الده « آمون » رب « الكرنك » رسيد « طيسة » » إذ أقام له معهدا غلم في غربي « طيبة » ليكون حصنا خالدا أبدا من الحبر الجبري الأبيض المنشي كله بالذهب كا صفحت رفعته بالفضة » وكل أبوابه كانت مصفحة بالسام » وقسد كانت رقت عظيمة الانساع والحبم جدا » وأسس اللا بدية » وقد زين بهذا الأثر العظيم جدا (المرحة) ، والحائيل الملكية فيه مديدة » وقد صنحت من جرانيت « الفنتين » » ومن الحبسر الصلب » ومن كل جبسر فاشر ثبين » ليكون هملا خالدا ، وتعني في رقعتها أكثر من السموات ، وأشمها تسطع في وجوه الناس مثل الشمس هندما تشرق في الصباح المبكر ، وقد جهز « بموقف الدياء عندما يشرق فيه « رح » (الشمس) وتحسد بحيرة المعليمة من النيل العظيم » وهو يشسيه الأفق في المياء عندما يشرق فيه « رح » (الشمس) وتحسد بحيرة المعليمة من النيل العظيم »

ثروة المعبد : "وحناية علومة بالهبيد ذكروا و إناثاء وكذك أولاد أمراء كل الأقالم، الى استولى عليها جلالته و وخازته فيها من كل مالة وطاب عا لا يعرف له عدد، وتحيط به مستعمرات من أواضى حناروا به يقطنها أولاد الأمراء، وحيوانها بعد بالملايين مثل ومال الشاطئ .

بوابة المعبد الغربية: وهو حبل مقدّمة سفية الصعيد وحبل مؤخرة سفية اله لنا (نمنان تقرعون) وقد ظهر جلالته نفسه مثل «بتاح» وكان ذكل الفؤاد مثل «الذي جنوبي جداوه» (أى الإله بتاح أيضا) باحثا عن أشياء عنازة لوالده «آمون وع» ملك الآلهــة، فأقام له بوابة عظيمة جدا قبالة آمون (وهي

<sup>(</sup>١) المكان الذي يقف فيه الملك ليترج في تدس الأتداس .

البوابة التي كانت تكنيف تمثالى «ممنون» ) وكان أسمها الجميل الذي منحه إياها جلالتمه : « آمون تسلم سفيفته المقدسة » وهي مكان يرتاح فيه رب الآلهة « في عبد الوادى » الخاص به عند سياحة آمون إلى النرب ليشاهد آلمة الغرب ليمنح جلالته حياة راضية " .

أهمية هذا المتن : ولا نزاع في أن هذا الوصف الرائع لحسذا المعبد لم يضع أمامنا تفاصيل دقيقة غيرأنه شرح خلاب يعطينا صورة عن عظم ثروة الامبراطورية في هذا المهدوما كانت تنعم فيه البلاد من مجد وأبهـــة، وما كان يقدمه الفرعون للإله ، وماكان يَخْفُذُه لنفسه من أثاث وعناد لعبادته - ومما يلفت النظر بوجه خاص ذكرمستممرة « السوريين » التي أسست لهم في مباني هذا المعبد، بما يدل على مدى اختلاط الأجناس الأجنبية بالمجتمع المصرى ، عما أدّى إلى امتزاج دم جديد بالدم المصرى فأثر في تغير سحن المصريين وبخاصة علية القوم، وسنرى أثر هذا الاختلاط فها بعد ، على أن هذه المستعمرة لم تكن الوحيدة في بابها بل لها مثيلاتها . فقد عثر بجوار « بولهول » على مستعمرة كان جل أهلها من «العبرو» ( العرانيين ) الذين نجد ذكرهم في لوحة منف الجديدة لأقول مرة ولا يزال اسم هذه المستعمرة باقيا في اسم بلدة «الحرونية» نسبة لإلههم « حورنا» أو «حول» وهو « بولهول » الذي وجد مع معبودهم الذي كانوا يميسدونه في بلادهم كما شرحنا ذلك من قبل على أنه لدينا لوحة أخرى لا تزال ملفاة بجوار تمثالي «ممنون» وفيها إهداء هذا المعيد للإله «آمون رع» . (راجع .904 في Breasted, A. R. II, \$ 904) وقد كان موضعها الأصل في المعبد في «موقف الملك» أي أنها كانت ترتكز على الحدار الذي خلف حجرة قدس الأقداس. والحزء الأعل من هذه اللوحة يحتوى على منظرين تقليديين يرى فيهما الفرعون « أمنحتب الثالث » وزوجه الملكة « تى » أمام الإله « سكر أوزير» فألجهة اليسرى والإله «آمون رع» فيالجهة اليني (راجع.72. L. D. III. Pl. 72)

## وهاك نص اللوحة :

خطأب الفرعون : "يميش (القاب الفرعون) الملك « أصحتب الثالث» يقول : تمال أنت يا «أمون رع» يارب طبية ، يامن تسيطر على «الكرتك» لقد رأيت يبك، الذي اك في غربي «طبية» و جاله بمترج بجيال « مانو » (جبال خرافية فى النوب) عندما تسبح فى السهاء لتنوب وواءها ، وعندما كشرق فى أفق السهاء فإنه يضى، يذهب ويبهك ، لأن واجهت، شطر الشرق ... ... و إنك تضى، فى الصباح كل يوم ، و جمالك فى وسطه هائما وفقد صنعته صناعة ممنازة ، فهو من الحجر الرمل الأبيض الجبل. . .

أَقْشَرِ بِمَانَ : " وَاللَّهُ خصصت لها (الآمَا "يل) قربانا ... ، وقد عمل جلالتي هذه الأشياء لملايين المسنين ، وإلى أعلم أنها تمكت على الأرض لوالدى ... ... كل ما يلزم عمله له ، وصنعت لك ظلا (مزولة أي ساعة شمسية ) لمسياحتك في عرض السياء على « آكرم » عندما يخرج مع كل الآلمة حيها بكون تاسوم الآلمة الذين خلفك والقردة المقدسة تجسد شروقك وظهورك في ... ... الأفق ، والتاسوم الإلمي بنتهج و يقدمون الثناء للإله «خبرى» والقردة المقدسة تمدحك عد ما تفرب في « الحياة » في الفرب " ،

المسلات : "وأقت مسلات هناك [ ... ... ]، ولقسد أظهرت عطفا لكل عافعه جلالتي (١) () (١) () () () في صورة مقصورة بخلالتك ... ... وأقت الله ثانية آثارا في غربي المسأوى العظيم ، ولقد عظمت كل الأعمال ... ... لأجل أن أقدم ضرائبي على يدجيشي ، ولقد اضبلت عند ما فطت كل ذلك لوالدى ، وخصصت الله قربانا يوميا عند بداية القصول ، وضايا في مواقيها ، بنابة ضربية لمهدك ، وغدام الإله والكهنة من أعظم وخير من في البلاد ... ... ، تغيل مافعاته يأبها الوالد المبجل «يا آمون» الأزلة".

كلام آمون ؛ الكلام الذي نطق به « آمسون » ... .. تمال يا بن داست، إن أسم ما تقول > وقد رأيت آثارك > و إذ والمك خالق جمالك ... .. و إن أعتبل أثرك الذي ألته ل .

Spiegelberg, "Die Bauinschrift راجع المبعو يتآمون في خرب طية (راجع ) (١) اسم هذا المبعو يتآمون في خرب طية (راجع ) (Amenophis III auf der Flinders Petrie-Stele", Rec. Trav. XX, P. 49-

تمثالا ممنون و وهما هو جدير بالملاحظة في هذه النقوش ذكر المتاثيل التي أقامها القرحون في هذا المعبد وقد غتها من كل الأعجاز النادرة، وكذلك الأواني والأشياء التي صنعها من الذهب وكا أشار إلى تمثالي وممنون القائمين أمام وبوابة المعبد وكذلك ذكر لنا وجود مسلتين و هم ذكر لنا وضع مزولة ليعرف بها الكهنة سير الشمس في السياء و ومن كل هذا لم يبق لنا إلا تمثالا و ممنون و (أمنحتب الثالث) ومع ذلك فقد أخني طيما الدهر وشؤههما تشويها كبيرا بفعل العوامل الطبعيسة و يد الإنسان معا و وكان يبلغ طول الواحد منهما قبل تهشيمه نحو تسع الطبعيسة و يد الإنسان معا وكان يبلغ طول الواحد منهما قبل تهشيمه نحو تسع وستين قدما وطول ساقه تسع عشرة قدماونصف القدم، وطول قدمه عشر أقدام ونصف قدم، وعرض صدره عشرون قدما وطول أصبعه الوسطى أربع أقدام ونصف القدم و وذراعه خمس عشرة قدما ونصف رئم .

وربما يعزى بقاء هذين الأثرين لتأليه القوم لهذا الفرعون، وعلى أية حال يظهر أنه لم تقم أية محاولة لإتلافهما واغتصابهما ، كاكانت سنة الفراعنة ، ولذلك فقد بقيا جالسين على حافة الصحراء يريان «طيبة» تنمو تارة وتسقط أشرى . فقد رأيا « الأثيو بيين » يدخلون البسلاد ، ومن بعدهم « الآشوريين » ثم « الفرس » ثم أعقبهم « الإغريق » « فالرومان » ثم « العرب » أخيرا .

وفي عام ٢٧ ق. م . حدث زارال قضى على بعضى ما كان ما ثلا من خرائب «طبية» وهشم المثنال الشالى من تمثالى «ممنون» فكسر نصفين، وسقط نصفه الأعل وكان هذا الزارال الذي أعقبه الكسرفاضة عهد جديد في شهرة هذا الأثر، إذ بعد حدوث هذا النصدع بزمن قصير كان المارة يسمعون في الصباح المبكر عند طلوع الشمس صوتا موسيقيا ينبعث من التمثال المكسور، كأنه صوت عود، وقد انتشر خبر تلك الأعجوبة، ومن ثم حبك الخيال الإغريق الخصب الخرافات عن سبب هذا الحادث، وعلى الرغم من أن المصريين الذين كانوا يعيشون بجوار هذين الصنمين يعرفون أنهما للفرعون هأمنحتب الثالث»، فإنهم أفتوا بأن الصوت المنبعث من التمثال هو صوت

«ممنون» بن « تيتوس » أخى الملك « برايام » صاحب « طروادة » و « إيوس » الالهذ الإغريقية إلهة شفق الفجر .

وتقول الأسطورة إن ممنسون كان يهاجم أهالى « طسروادة » هو وجيش من الأثيو بيين ضد الإخريقين ، وقد قتله « أخيل » البطل الإضريق ، غير أن أمه «إيوس» التقطت جنته من ساحة القتال، ودعت الإله «زيوس» أن يمدمه الأبدية .

وقد صارت السوع التي الهمرت من عينيها عليه تمسل نقط الندي التي تظهر كل صباح عند مطلم الشمس وفي رواية أخرى أن « ممنون » كان رجلا أثيوبي الأصل وأنه قبل ذهابه إلى «طروادة» أنى إلى مصر، ومن ثم ذهب إلى «سوس» « سِابِل » ، وعلى حسب الحرافة الجديدة التي نشأت حول التمثالين نصرف أن الأصوات الموسيقية العدنية التي كانت تسمع كل صباح عند مطلم الشمس هي نبرات صورت هــذا البطل برحب بوالدته عند ما تشرق الشمس في السباء الوردية اللون، ولقد نال هــذا البمثال شهرة عاليــة دوت في كل مكان حتى أنــ أباطرة الرومان ، قد دفعهم حب استطلاع حداً الشيء الغريب إلى أنب يضدوا ازيارته . فني القرن الشاني بعد المسلاد فام الإمبراطور « هسدريان » بسياحة الإمبراطور « سبتمس سفرس » لزيارة هــذا النمثال وسربه كشيرا لدرجة أخذته فأمر بإصلاح ما تهدّم منمه - فوكب الجزء العاوى في مكانه و بذلك ظهر بصورته المقيقية، غيرانه مما يؤسف له أنهذا الإصلاح كان إيذانا باختفاء هذا الصوت، ومن ثم بني صامنا فلم يسمع ثانية؛ ومنذ ذلك العهد انفض الزوّار الكثيرون من حوله، وأمسى التمثال في عالم الفسيان من هـ نمه الوجهة ، ولكنه دون هذه الناحية يق حتى الآن مسورة ناطقة بعظمة مقيمه، ولا يزال كعبة الزوار من كل بقاع العالم تشهرته وضخامته ، ولا أدل على مقدار شهرة هذا الصنم مما تجده من الكتَّابات التي تركها لنا الزوّار على أجزائه المختلفة منذ القدم حتى الآن .

<sup>(</sup>١) وقد رمم على كل من جانبي التمثال الثانى العظيم (الجنوبي الغربي) مورة كل من اللكه « تى » والملكه « موت مو يا » Porter and Moss. "Bibliography", II, P. 160

قصر و أمنحتب الثالث » في الجهة الغربية من و طيبة » وف هذه الجهة من مدينة وطيبة » أقام وأمنحتب الثالث قصرا منيفا بجوار المكان المعروف الآن بمدينة وهابو » و بذلك ضرب بائتقاليد الموروثة مرة أخرى عرض الحائط ، وذلك لأن السنة التي كانت متبعة حتى عهده هي أن تكون الجهة الدربية من طيبة ، فصصة الباني الجنازية وحسب ، أما المبائي الدنيوية فكانت مشاعة ؛ ولعله أراد بذلك أن يكون بعيدا عن جلبة المدينة وغوغائها، على الفسغة اليسرى ؛ وكذلك ليكون حما طليقا في بحديدة تزهته التي بناها بجدوار قصره ، على أن كر الأيام وغير الزبن ، لم تبق من آثار هذا القصر الفاخر إلا قطعا صغيرة من المجر المنقوش ، تمثل اثنان منها انتصارات الفرعون على الأسيويين والسودانيين ، وهذا المنظر بعينه اثنان منها انتصارات الفرعون على الأسيويين والسودانيين ، وهذا المنظر بعينه قدد عثرنا على مثيله ، في جزه من بقايا عربة « تحتمس الرابع » السالفة الذكر مرسوما على ظاهرها .

والواقع أنه لما كشف عن بقايا هذا القصر حديثا كشفا علميا ، لم نجد منه الا بقايًا ضبئيلة جدا ، بما يؤكد قول و ديدور » أن المصرى كان يعد مسكنه بحسرد مأوى مؤقت ، فلم تكن قصور الفراعنة تحوى من الآثار الضخمة ما كانت تحويه قصور واشوره ، بل كان بناء من اللبن مثل البيوت الأخرى ، يحوطه إطار من الخشب ، مرفوع على عمد ، وله واجهات وأروقة ، ويمتمل أنه كان قليل الارتفاع عظيم المساحة ، وإذا أراد الإنسان أن يخيل قصرا مصريا في تلك الفترة في عليه إلا أن يرخى لخياله المنان ، من حيث العظمة والضخامة إذ على ما يظهر كانت كل العناية موجهة الى حسن الذوق في تنسيقه وزخرفته وما يتى لنا من نتف صغيرة من زخرفة هذا القصر ، يدل على أن و أمتحتب الثالث » كان مشله كثل عمنور المناير الطبيعة ممثلة داخل عمر انكون متعة المين ، فلا بد أن مناظر الطبيعة ممثلة داخل قصره لتكون متعة المين ، فلا بد أن مناظر طيور الماء وهي تسيع في أدغال نبات

Porter and Moss, "Bibliography", I. P. 200.: وأجع (١)

البشنين، والجمام وهو يرفرف في السياء الصافية الأديم وغير ذلك عما صوره في مناظره، كانت تدخل على قلب هذا الفرعون السرور والغبطة، ولا بدّ أن حجرات هذا القصر كانت مؤثنة بأحسن ما ينتجه الفن المصرى، من أنواع النصوير، والأداة الزخرفية الرشيقة، ولسنا مبالنين في هدذا الميال ، ولا ذاهبين فيه شططا ، فإن فيا مثر طبه من الأثاث الجنازي الفاخر في قمير « يويا » وزوجه « تويا » وهما والدا الملكة ه تي » زوج « أمنحتب الثالث » برهانا ساطعا على صدق ما غيلناه ، فقد وجدت في هذا الغبر قطع فئية من أحسن وأدق ما أخرجه المفتن المصرى ، وأحكم صناعته الممائغ الحاذق، ولسنا بذاهبين بعيدا للبحث عن وصف قصر هذا الفرعون، ففيا خلفه لن « توت عنخ آمون » من أثاث فاخر ، وما كشف عنه حديثا من بقابا قصر «أمنحت الرابع» في «اختاتون» ، وقد كان يسكنه والده في آخر أيام حياته ما يغني عن كل وصف وتهويل ، أما قصور عظاء القوم فستحدث عنها في حينها ، الما يغني عن كل وصف وتهويل ، أما قصور عظاء القوم فستحدث عنها في حينها ،

حقاكان قصر و أمنحتب الشائث و مقاما من اللبن ومثله فى ذلك كنل كل قصور الفراعنة ؟ فير أنه على ضوء ما عثر عليه فيسه من بقايا ، وعلى ضوء محاكاته لقصور ابنه وأمنحتب الرابع التى ستصفها بعد ؟ كان لا بدّ مزينا بأجمل الزينة ، ويجب أن نتصوره بوصفه بينا صيفيا ذا الوان جميلة بهيجة ، له محسرات وردهات وسقف خفيفة الوزن ، محولة على عمد مزحوفة ، متكنة على قواعد من حجر ، وله مظلات مصنوعة من الوان زاهية تصجب أشعة الشمس المحرقة ، مقامة بجانب بميرته الصناعية ، التي أقامها بخاصة ، فى مكان أطلق عليه اسم و زعر وخا » بميرته المساعية ، التي أقامها بخاصة ، فى مكان أطلق عليه اسم و بجواره زوجه لللكه و تى » فى قار به المسمى و تحن آتون » ( قرص الشمس يطلم) ، ولا ببعد أن و أمنحتب الثالث » وبجواره زوجه أن و أمنحتب الثالث » قد أقام هذا القصر فى الجهة الغوبية من النيل ليتسنى له حفر بحيرة و تعد الاحتفال العظيم الذى بحيرة و تعد الاحتفال العظيم الذى المحيرة م تحليدا لإنجاز هذه البحيرة بما فيه من عظمة وأبهة يللا من ظلال الحوادث

العظيمة الباقية التي امتاز بها حكم هـذا الفرعون، وقد سجل « أمنحتب الثالث » تاريخ حفر هـذه البعيرة على جعران ليكون ذكرى باقية كما فعل بتسجيل أعماله الأمرى الخالدة، فاستمع لما فقش عليه : "السنة الحادية عشرة النهر الثانث من الفصل الأول المرم الأولى فهد جلالة (القاب الملك) القرعون «أمنحت الثالث» معلى الحياة، والزابة الملكة العظيمة « قى » في مدينها «زعر - وطا» وقل المائنة . لقد أمر جلاله أن تصنع بحيرة ازوجة الملكة العظيمة « قى » في مدينها «زعر - وطا» وزمها مبها تقر ثلاثة آلان فراع واتساعها سبهائة فراع . وقد احتفل جلالته بعيد فتحده البعيرة في الشهر الثالث من الفصل الأولى اليوم السادس عشر، عند ماساح جلالته فيا بالقارب الملكي المسمى «آتون يسطم» ( راجع . 869 & R. R. و 869) ولا تزاع في أن إتمام هذه البحيرة في هـذه المحدة القصيرة لا كبر دليـل على النظام المدهش ولملهارة الفائقة في تأسيق نواحي العمل في البلاد، فهذه البحيرة التي يبلغ طولها أكثر من ميسل و يبلغ عمرضها نحو فصف ميل قد أنجزت في خصة عشر يوما .

أهمية اسم القارب و تحن آنون » و على أن الأهمية الحقيقية المؤرخ هنا ، م تكن في الواقع تفصر في بناه هذا القصر أو في حفو تلك البحيرة ، بل ربحا كانت الأهمية العظمى تفصر فيا يتعلوى عليه اسم هذا القارب الذي كان يخو حباب البحيرة بالملك من معني هميق و وذلك الأن الاسم و تحن آنون » ( قرص الشمس يسطع ) كان أول مظهر رسمي الاسم الله جديد منج باسم هذا القارب و آنون » وسيكون أكر مؤم وأ بغض له بعد نحسة وحشر بن عاما أكر مكانة عند الفرهون ، كما سيكون أكر مؤم وأ بغض شيء عند السواد الأصظم من المصريين ، على أنه الا يمكن الجسرم في هذه الآونة بيا إذا كان و آنون » الذي يحتفل و أمتحتب » بضوئه في اسم قاربه هو نفس و آنون » الذي يحتفل و أمتحتب » بضوئه في اسم قاربه هو نفس و آنون » الذي كان يقصده والده و تحتمس الرابع » ثم ابند و اختانون » فيا بعد أم غيره ، و إن كانت كل الدالائل والفلواهر تدل على أنه هو بعينه كما سبق ذكره . وعلى أية حال فإن عبد ذكره في عهد وعلى أية حال فإن عبد ذكره في عهد وعندس الرابع » يعد البدرة الأولى ، فتيام هذا المذهب الجديد فيا بعد جملة ،

Bulletin de l'Institut de l'Egypte XX (1938) P. 51 ff. : راي فاجع (١) حيث تجد رأيا آثر من سبب ناء هذه البحرة .

وعلى أية حال فإنا نجمه « أمنحتب التالث » قد بنى ولو ظاهر ا مؤمنا بآلهمة آبائه الأولين ممما جعله يستمر في إقامة المبانى الضخمة لهم في « طيبة » وفي جميع أنحاء جهات القطر .

قبر ﴿ أَمْنُحَتِبٍ ﴾ في أنه أب الملوك و بعد أن أتم ﴿ أَمْنَحَتُبِ ﴾ بناء قصره السالف الذكر وهو المقسام من اللبن ، أخذ ينحت لنفسسه بيتا الأبدية في أبواب الملوك؛ ولكنسه كان أقرل من عرف كيف يخسفي قبره عن الأعين دون أسلافه، فيدلا من إقامته في الجبانة الشاسعة المطلة على السهل المتصل بالنيسل، فإنه أقامه في مضيق جبال قاحل من الصحراء بعيدا عن النيل على مسيرة ساعة من شاطئه. وهناك نحت عدَّة أروقة عظيمة لضريحه حفرت في جوف الحبل لمدَّة مثات من الأقدام؛ وهذا الطراز من الدفن قد آتخذه فيا بعد كثير من الفراعتة الذين خلفوه. وهو يحتسوى على عمسرٌ طويل يؤدّى إلى حجرة بهما عمودان ثم رواقان يوصملان إلى حجرة الدفن ، ويحتو بان على سنة أعمدة ويتفرّع من همذين الرواقين سبع حجرات ، وقد أحكم إخفاء مدخل المفارة بمهارة فائقة، فقسد جمل خلف مخررة بارزة من الجبسل ولم يفش سر وجودها في هسذه البقعة إلا شظيات الحجر الصغيرة التي تخلفت من نحت المقبرة ووضعها عند الباب . و يدل ما تبيّ على جدران المقبرة على أنها كانت مغطاة بملاط من الجلعس الملون الذي سقط ممظمه ، ونعلم مما تبيق منه أن صناعته كانت أجمل بكثير من صناعة مقابر الملوك الذين جاموا بمده . وقد زينت جدرانه برسوم تمثل رحلة الشمس في أقطار العالم السفلي فرملة أثنتي عشرة الساعة خلال الليل .

Lefebure, "Les Hypogés Royaux de Thebes" in Mission : 5.5 (1)
Arch. Franç. III, P. 172-3; (Pian) "Description de l'Egypte Ancienne",
II, Pl. 79. [5]; Porter and Moss, "Bibliography", I, P. 28. and
Plan, P. 22.

وقد عثر له على تابوت من الجرانيت الأحمر وعلى بعض تماثيل «مجاو بين» بحجم أكبر من المعتاد جدا وصناعتها من الطـــواز الأؤل ( راجع Struggle "Struggle) وكذلك بعض الأوانى الجنازية .

وكذلك وجد غطاء تابوته المصنوع من الجرانيت الأحمر .

## أنسار « أمنعتب » في طيبسة الشرقية

طريق الكباش ؛ أما في طيبة الشرقية فقد أقام فيها عدّة مبان نخص بالذكر منها طريقا لتماشيل « بولهول » الذي يمثل الإله « آمون » برأس كبش ، ويتألف من اثنين وعشرين ومائة تمثال نحتت من الحجر الرملي ، وتقع هذه الطريق أمام معبد الإله « خنسو » الحالى، وقد نقش طيها اسم «أمنحتب الثالث»، والظاهر أن هذا القرعون ، قد أقام معبدا في هذه النقطة في المكان الذي يحتله معبد « رحمسيس الثالث » الحالى .

البواية الثالثة : وقد أقام « أمنحتب » كذلك بؤابة بمثابة واجهة جديدة لمعبد الإله « آمون » العظيم ، وتدل الكشوف الحديثة على أن معظم الأحجار التي ملاً بها هذا الفرعون جوف هذه البؤابة كانت من معابد من سبقه ، وبخاصة من معبدين صغيرين يرجع أحدهما لللك « سنوسرت الأؤل » والثاني لللكة « حتشهسوت » وكذلك وجدت فيها أحجار من معبد للفرعون « أمنحتب الثاني » وغيره كما أشرة إلى ذلك من قبل .

وقد ترك لنا هذا الفرعون وصف هذه البوابة على لوحته التي أقامها في معبده الجائزى على الضغة الغربية من النيل في طيبة (راجع 889 & 89 الجائزى على الضغة الغربية من النيل في طيبة (راجع 899 & 6 ibid. ) كما ترك لنا بقايا نفش هام على البرج الجنوبي لهذه البوابة عند بنائها (راجع 899 & 6 ibid. ) وهاك ما جاء على اللوحة الجنازية :

وصف بوأبت بالكرنك : "مك الوجه النبل، والوجه البعرى ، « تب مامت وع به ، أن الشمس « أمنعتب الثالث » ، ما كم طبية ، الساهر عل البحث عما هو مفيد ، والملك الذي أقام

أثرا آخرللزله ﴿ آمسون ﴾ و بن له بوابة ضمنة جدا ، قبالة ﴿ آمون رع ﴾ ، وب طيبــة ، منشاة كلها بالذهب • وظله الروحاق في صدورة كبش مرمسع باللازورد ، ومعشى بالذهب ، وبالحبارة الكريمسة العساءة ، وليس له نظير ، ووقعتها مزينة بالفضة ، و برجاها طبها - وقسه وضمت لوحات من الملازورد ف كل جانب من جوانيا ، وبواياتها تعسل إلى عنان البياء ، مثل عمد البياء الأربعة ؛ وعمد أعلامها تغيى. أكثر من السهاوات ومنشاة بالسام > وقد أحضر جلالته لها ذهبا من أرض ﴿ كَارَاي ﴾ من حلته الأولى المنظرة ألَّى ذيح فيها ﴿ الكوش ﴾ الخاسئين " • أما التقوش التي وجدت على برج الهوابة نفسها فمنزقة جدا ، ولا يمكن أن تؤلف منهـا كلاما متصــلا ، غير أنه يمكن أن نفهم من مضمونها أن هذه البواية كانت من أجل البوايات وأثمنها . و تألف المتن على وجه التقريب ؟ من المدائح الملكية المعتادة ، ثم ذكر الغربان التي قدمت للإله « آمون » ثم الهدايا التي قدمها الفرعون للإله ، من أزهار وفضية وذهب ، ولازورد حقيقي ، وفيروزج ، وكل الأحجار الكريمة ، والأواني الفاخرة من السام، مما لا تقع تحت حصر . وكذلك ذكرت لبا في هذه النقوش ، الآثار المتصلة بهذه البوابة ، وما قدمه لها الفرمون من عطايا وهدايا ، وقد جاء فيها ذكر مسلات لهذا الفرعون ، ويحتمل أنها كانت مقامة أمام هذه البوامة ، ولا بدّ أنها قــد أزيلت لإقامة قاعة العمد الكبرى ؛ والمسلات المعروفة « لأمنحتب الثالث » في الكرنك موجودة في المعبد في الجهة الشهالية، غير أنه لم يبق منها إلا قطع (راجع L.D. Text . III, P. 2 وقد ذكرنا من قبل أن هذا الفرعون قد أقام مسلنين أمام معيده الحنازى ؟ ولم بيق منهما أي أثر.

سفينة الإله « آمون » في الكرنك ؛ وكان « أمنحنب » مهمًا بسفينة الإله « آمون » المقدسة ، التي كان يركبها في وقت الاحتفال بالأعياد العظيمة ليذهب لزيارة آلهة المعابد المجاورة و بخاصسة في « عبد الوادى » الذي كان ينتقل فيه من معبده بالكرنك إلى « طبية » الغربية إلى معبد « الدير البحرى « ( راجع مصر القديمة ج٣ ص ١٩٥) ؛ وقد كان ذلك يحتم استمال سفينة كبيرة يوضع عليها القارب المقدس المسمى «ومسرحات» ، وأحسن صورة لهذا المنظر نجدها في الكرنك

مصوّرة على البوابة الثالثة التي أقامها الفرعون « أمنحتب الثالث » وهي على الجدار الشرقى لبرج البوابة الشمالي .

وقد ترك لنا هذا الفرعون وصفا لهذا القارب الذي أصر بصنعه للإله «آمون» في لوحته التي كانت في معبسه الجنازي (راجيع .888 هـ 88. يات كانت في معبسه الجنازي (راجيع .888 هـ آمون رع » رب طبة ، الذي مكنى وهاك النص : " قند صنت أثرا ثانيا لمن أنجبني وهو الإله « آمون رع » رب طبة ، الذي مكنى على عرشه فعنمت له سفية عنايمة لأبل « عيد بداية النبر » وا مها « آمون رع في السفية المقدسة » (وسرحات) من خشب الأرز الجديد الذي قطعه جلاله من أقاليم أرض الإله ، وقد جوه (الخشب) على بجبال « رشو » أمراء كل الأقاليم ، وقد كانت واسعة وكبرة ولم يعمنع لها شيل (من قبل) ، وقد بنيت جيمها بالفضة وغشيت بالذهب ، وعوابها العظيم من السام و بذلك تملا " الأرض يضوئها ، ومقدماتها كذلك لامعة ، وتحل التيجان المطبية التي تلف أصلافا على كلا جانبها لحايتها ؛ وقد فصبت همد الأهلام أمام (المحراب) موشاة باقذهب ، وبينها مسلتان عظيمتان ، وهي جيئة في كل نواحيا ، وآلفة (اوواح) « يوتو » يقدمون لها هيده ، و إلما النيل الجنوبي والشالل « يوتو » يقدمون لها هيده ، وآلب » (النبل) يضيء كا تضيء الشمس عند ما تطلع في الساء فجمل يضان جالها ، ومقدماتها تجمل « نون » (النبل) يضيء كا تضيء الشمس عند ما تطلع في الساء فجمل مناحة البهة في عيد « أوبت » (الأفسر) في سياحته الغربية لملايين ملايين السنين ، هومناتها تجمل « نون » (الأفسر) في سياحته الغربية لملايين ملايين السنين ،

هدذا الوصف المتم ينقصه بعض التفاصيل عن هدف السفينة ، فيرأنا قد وجدناها لحسن الحدظ في الوصف الذي تركه لنا « رحمسيس الرابع » لسفيلته الحديدة التي وصفها « رحمسيس الثالث » مع السفينة القديمة ، فنجد فيها تفاصيل هامة عن حجم سفينة « آمون » فيقول مخاطبا الإله « آمون » :

" لقد منعت الك مستهنتك الفائرة « ومرحات » طوقا ثلاثون ومائة قراع على النبر من خشب الأرز وألواحها المدهنة منشاة بالنهب الخالص من خط المساء كا صنع تسفية «رع» عند ما يشرق من « بقت » ( جبال خرافية تتم في الشرق ) ، فيعمل كل الناس تميا بشاهدته فقط - وعرابها العظيم من الذهب الخالص » المرابع بالأجار الثبية ، مثل عراب معبد «مين شمى» ، العظيم وقد وضع في مقدمتها وفي مؤخرتها رموس كاش من الذهب ، علاة يأصلال ، وعل رموسها الناج « آخف » ( وأجمع وفي مؤخرتها رموس كاشته و الناهب ، علاة يأصلال ، وعل رموسها الناج « آخف » ( وأجمع ( ولي مؤخرتها رموس كاش من الناهب ، علاة يأصلال ، وعلى رموسها الناج « آخف » ( وأجمع ( ولي مؤخرتها رموس كاش من الناهب ، علاة يأصلال ، وعلى رموسها الناج « آخف » ( وأجمع ( ولي مؤخرتها رموس كاش من الناهب ، علاة يأصلال ، وعلى رموسها الناج « آخف » ( وأجمع رساسة كالناهب ، علاقة يأصلال ، وعلى رموسها الناهب ، علاقة يأصلال ، وعلى رموسها الناهب ، وعلى رموسها الناهب ، وعلى رموسها الناهب ، علاقة يأصلال ، وعلى رموسها الناهب ، وعلى رموسها الناهب ، وعلى وعلى وعرب ، وعرب ، وعلى وعرب ، وعر

موازته بين سفينة آمون وسفينة أمير البحر نلسن : ومن ذلك نرى جلبا أن السفينة المقدسة كان يبلغ طولها نحو أربع وعشرين ومائتى قدم وتلك حقيقة تنطق بمهارة المصرى في صنع السفن بما يدعو إلى الاعجاب والتقدير ، و بخاصة إذا وازنا سفينة « آمون » المقدسة بسفينة أمير البحر الإنجليزى العظيم « نلسن التي انتصر بها على أسطول « نابليون » في موقعة «العلوف الأخر» عام ه١٨٠٠ وهي التي كان يطلق عليها « فكتورى » ( النصر ) فقد كان طولها لا يزيد على ست وثمانين ومائة قدم . أي أن سفينة الإله «آمون» التي بنيت عام ١٢٠٠ ق.م ، تربى عليها بنحو ثمان وثلاثين قدما ، وكانت سفينة « نلس » هذه تعدّ فحر الأسطول الانجليزى في عام ه ١٨٠ بعد الميلاد ،

وقد أقام هــذا الفرعون في معبــد الكرنك هذة مبان أخرى كما أضاف نقوشا على مبانى الملوك الذين سبقوه •

معبد آخر للاله «منتو» : فني النهاية النهالية من معبد الكرنك معبد الله «منتو» الحامد له و بني أمامه بوابة ومسلتين من الجرائيت الأحر ( راجع ، Notices" ، II, P. 271. "Notices" ، المبد يحتوى قطعا مند من الجرائيت الأسود من تماثيل الملك والإلهة « سخمت » المعبد يحتوى قطعا مند من الجرائيت الأسود من تماثيل الملك والإلهة « سخمت المعبد يحتوى قطعا مند منتو » وكذلك وجد « لأمنحتب الثالث » تمشال حفر أله صورة « بولهول » وقد أصلح هذا التمثال الفرعون « مربئاح » ونقشه باسمه ، في صورة « بولهول » وقد أصلح هذا التمثال الفرعون « مربئاح » ونقشه باسمه ، « رحمسيس الحامس » و « البطالمة الثاني والثالث والرابع والسادس » ( راجع ) . ( Baedeker, "Egypt", P. 161; Champollion, "Notices", II, P. 272.

معبد الإلهة موت : وفي النهاية الحنوبية من الكرنك أقام هـذا الفرعون معبدا كبيرا له أهمية كبرى للإلهسة « موت » زوج « آمون » ، وقد عثر فيه على عدد عظيم جدا من تماثيل هذه الإلهة التي مثلت برأس لبؤة تعــد بالمئات ، وقد وزعت على متاحف أور با بدلا من بقائها في مكانها الأصلى، والبحيرة التي حفرت

عول جوانب هسذا المعبد وخافه لا تزال باقية ، وقد أمسلع هذا المعبد فيا بعد المعبد في بعد المعبد في المعبد في المعبد في المعبد وخافه لا تزال باقية ، وقد أمسلع هذا المعبد في المعب

Rec. Trav. XXIII, وكذلك ينسب إليه المبنى القديم لمعبد «خنسو» (راجع P. 61.

وكذلك ترك لنا فيسه ملوك كثيرون آثارا عدة (راجع Bibliography" IL, P. 89-97.

معبد الأقصر: أما في الأقصر نفسها فقد أقام « أمنحتب الثالث » معبدا خاصا بالإله « آمسون » كما أقام له جدّه العظيم « تحتمس الثالث » معبدا خاصا في الكرنك ، و يصدّ المعبد الذي أقامه « أمنحتب » في هدنه الجهة أجسل معبد أقيم في عهد الأمرة الثامنة عشرة من حيث الدقة الفنية والتنسيق في البناء ، وتدل النقوش التي على جدرانه على أن « أمنحتب » قد أقامه على أنقاض معبد قديم النقوش التي على جدرانه على أن « أمنحتب » قد أقامه على أنقاض معبد قديم كان قد أقيم في عهد الدولة الوسطى ( باجع -Aegyptische Genea ) ،

وقد وصل إلينا وصف هذا المبد في نصين أحدهما على لوحة المبد الجنازى Breasted, A.R. مذا الفرعون لنفسه على الفيفة الغربية للنيل (واجع A.R. والتانى على عقد بواية في المعبد نفسه (راجع Til, Pl. 73, and مناه والتانى على عقد بواية في المعبد نفسه (راجع Text. III, P. 80, 81.) والمعبد الحالي من عمل فواعنة عديدين ولا ينسب «لأمنحتب الثالث » منه إلا الحسزء الجنوبي ، ويعتقد الأمستاذ « بقرى » (راجع Petrie, يكن متصبلا الثالث » منه إلا الحسزء الجنوبي ، ويعتقد الأمستاذ « بقرى » (داجع Thistory", II, P. 191.) خلافا لغيره من المؤرخين أن هذا المعبد لم يكن متصبلا بطريق الكاش بمبد الكرنك في عهد «أمنحتب الثالث » ، وذلك لأن عور هذا

<sup>(</sup> البعد ما كتب عن هذا المبعد jbid, P. 102 ff. المبعد ( البعد ما كتب عن هذا المبعد )



ممر القلهة جددت

المعبد، وطريق المتكاش، لا يوجد بينهما حبل اتصال، أو علاقة تصل أحدهما بالآخر. أما ارتباط معبد الأقصر، بمعبد الكرنك، فيرجع أصله، إلى التغييرات التي عملها « رعمسيس الثاني » .

وهـذا المعبد الفعضم ، يشمـل عمسة أجزاء لها الاختفال بخسال الإله ويوضع فيه الشيء ؛ فالمحراب وهو المكان الذي يتنهى إليه الاحتفال بخشال الإله ويوضع فيه مفتوح من الأمام والخلف وله قاعة أمامه، ورواق ذو عمد في الخلف، وحجرات جانبية ، وأمام رواق العمد هذه ساحة مفتوحة ، ثم قاعة عمد فيها أر بعة صفوف، كل منها يحتوى على ثمانية أعمدة ، عورها ينحرف بعض الشيء إلى الشهال ، بدلا من الشهال الشرق مثل المحراب ، وبعمد ذلك ساحة يحبط بها عمد بنيت في اتجاه المحراب ، وأخيرا نجمد أمام هذه الساحة والبوابة الضخمة ، التي تؤلف واجهمة المعبد ، طريقا على جانبه أربعة عشر عمودا ، بمثابة مدخل ، وأمامها بؤابة أصغر من السائلة .

وصف المعبد كما جاء فى الوثيقة الأولى: "ملك الوجه القبل، والوجه البحرى، وب الأرضين « نب ما عت رح » ( أمنحت الشالث) ، وارث رح ، وابن الشمس ، رب التيجان ، « أمنحت الثالث » ، حاكم طية الذى رض بناء أقامه لوالله « آمون » رب « طية » فى « إبت » الجنوبية (الأقصر) من الجر الرمل الأبيض الجيل، وقد أقامه واسما كبرا، وقد زيد فى جاله، وجدرانه من السام، ورقعته من الفضة، وكل أبواج قد خشيت با ... وبرجاه يصلان الى عنان المها، ، و بمترجان بالمنجوم ، وهندما براه الفرم يتطافون بالحد خلاك .

ر إنه الفرمون « نب ما عت رع » الذي أرضى قلب والده « آمون » رب « طيبة » الذي وهبه كل ملكه ، ابن الشمس ، « أمتحتب » حاكم « طيبة » ضياء « رع » " .

ألوشيقة ألتى على عتب المعبد: "القد أقامه (المعبد) أثرًا لوالده «آمون رع» ملك الآلمة، فأقام له تصرأ جديدا من المجر الرمل الأبيض الجيسل، وأعلى بناءه جدا وزاد في وسعد، وزيته بالمسام جميعا ، وبكل الأجهار الفائرة الغالية، ليكون مأوى للإله « آمون » ومكان استراحة فرب الآلمة، وقد عمل على ضرأر أفقمه ( مسكنه ) في الساء ، لأجل أن يعلى الحياة " ، على أن ما جاء في النقش

من بيان مثل: « الذى بنى المعبد ... ... ونحت تماثيلهم وما كان مقاما باللبن أقم ثانية بالحجر» . يدل دلالة صريحة على أن هذا المبعدكان قد أقيم على أنقاض معبد آخر من عهد الدولة الوسطى .

ولا نزاع فى أن الجزء الذى أقامه «أمنحتب الثالث» فى هذا المعبد الضخم، وهو الجزء الجنوبي يُتاز بجال الفن ودقة التنسيق، تلحظهما لأوّل وهلة مين المفتن عندما نقرنه بالمبانى الأخرى التى أقيمت فى المهدود التى تلت عصره، وهى التى تنقصها تلك المسحة الفنية الراقية والتناسب الجميل الذى يمتاز به معبد «أمنحتب».

معبد آخر بالقرب من الأقصر : وتشير لوحة معبده الجنسازى إلى معبد آخر أقامه هذا الفرعون بالقرب من معبد الأقصر، غير أننا لا نعرف عن آثاره شيئا و يقول «برستد» عنه : إنه ربما يكون في المكان الذي لم يكشف عنه بعد بين الأقصر والكرنك (راجع .887 § .R. II, § 887) وهاك النص الماص بهذا المعبد:

"ترقد أقام جلاك معبدا آش لوالده « آمون » ، وقد أقام له حفايرة بمثابة قربان إلحى قبالة « أبت الجنوبية » ( الأقصر ) ، وهو مكان ملائم لوالدى فى عبده الجيل ، وقد أقت معبدا عظيا فى وسطه مثل لا رع » عندما يشرق فى الأفق ، وقد غرست فيه كل الأزهار ، وما أجل « فون » ( النيسل ) يجوى فى بصيرته فى كل فصل » وخوه أغزر من المياه ، كأنه النيل فى تمام فيضانه ، وقسد خلقه دب الأبدية ، وسلم هذا المبنى مديدة ، فيزية كل الأقاليم ثرد إليسه ، ويؤتى لواقدى بأ تاوات كثيرة من كل المبلاد مبابة قوابين ، وقد وهبنى كل أمراء الأقاليم الجنوبيسة ، ومثلهم الشاليون ، كل واحد منهم مئسل جاره ، وفضتهم ، ودهبم ، وماشيتهم ، وكل هر فاتو ثمين فى بلادهم بالملابين ومثات الآلاف وعشرات الآلاف ، ولقد أنه النسعة " .

من هذا النص نفهم : أن معظم خيرات البلاد الأجنبية ، كانت تتدفق على هذه المعابد، ولا بد أن كهنة هذا المعبد، كانوا ينعمون بحياة رضية، كلها رخاء، خرها أنهار، وفا كهنها عما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين، وقصورها مغشاة بالذهب، فرشت بالأثاث الفاخر، عما يتخيله الإنسان في جنات النعيم ، جنات تجرى من تحتم الأنبار خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ،

معبد لا صولب » : ومن المعابد دات الروعة والجلال التي أقامها و أمنحتب » ق هذا العهد وخصها بعنايته معبده الذي أقامه في و صولب » ، ويعزى اهتام الفرعون بهسذا المعبد إلى أنه أقامه لعبادته هو والإله « آمون » معا ، وهو في ذلك يشبه معبده الجنازي الذي أقامه في و طيبة » الغربية و يحتوى على عدة وثائق ذكر في إحداها اسم المعبد الذي لم تذكره النقوش التي دونها هذا الفرعون على لوحة معبده الجنازي ، وسنذكر هنا أؤلا ما جاء على هذه اللوحة هم ما جاء على آثار المعبد نفسه ، وهاك النص الذي جاء على اللوحة خاصا بمعبد مولب » (£ 16 في 500 و 16 في 16

" ملك الربعه الذبيل والربعه والبحسرى « نب مامت رع » ، محبوب « آمون رع » ابن الشمس 
« أمنعتب الثالث » ، حاكم طببة ، لقد أقت آثارا أخرى لآمون مقطعة النظير ، لفسد أقت لك بينك 
( الباق ) ملابين السنين في ... ... « آمون رع » رب طببة ، المسمى « المضيء في الصدق » ( نعم --م --- ماحت ) وافسلا في السام ، مأوى لواقدى في كل أعباده ، وقسبت مسلتان عل كلاجا تبيه، وهندما 
بالفحي كله ، ووقعته في يقت بالقضية ، وكل أبرابه بالقحي ، وفسبت مسلتان عل كلاجا تبيه، وهندما 
يشرق والدى ينهما تمانى من بين أتباعه ، وقربت له آلاظ من الثيران وقطعا من أحسن الأبراء الملقيسة 
(من التور) " ، ثم على فلك أنشودة لآمون وهي :

أنشودة و لآمون ين كلام آمون مك الآلمة .

یا بنی من جسدی یا هبویی ﴿ نب ماعت رع یم ،

﴾ صورتي ألحية ، يا من صورته أعضائي .

ويا من حلته لي ﴿ موت ﴾ سيدة ﴿ اشرو ﴾ في ﴿ طبية ﴾ .

وهي سيلة الأتواس التسعة التي نشأ تك سيدا وحيدا للتوم.

إن قلي يفرح كثيرا معما أرى جالك .

و إن أقرم بعمل أعجوبة بللالتك ، وبقلك تجدَّد شبابك .

وذلك لأفي قد أقنك مثل شمس الأرضين .

فعنه ما أولى وينهى شطر الحنوب أقوم بعمل أعجوبة ال

إذ أجعل أمرا. ﴿ كُوشُ ﴾ الخاستين يتجهون نحوك .

ما ملين كل جزيتهم على ظهووهم .
وعدما أولى وجهيى شطر الشيال أقوم بأعجوبة أنوى ك .
إذ أجمل عا الك أطراف « آسيا » يسعون إليك .
ما ملين كل جزيتهم على ظهووهم .
ويقدّمون أ تسهم إليك مع أطفالم .
حتى تمنحهم نفس كا لحياة .
وعندما أولى وجهي شطر الغرب أقوم أيضا بعمل معجزة الك .
إذ أجعاك تستولى على التحتو ( اللويين ) فلا تبق منهم باقية .
وإنهم يبنون في هذا المعمن ( بمنابة حيد ) باسم جلالي .
وما هول بأيناه رؤماه النوية .
وما هول بأيناه رؤماه النوية .
ومندما أولى وجهيى شطر الشرق أقوم بعمل معجزة الك .
واجبن منه ( الملك ) الأمان والنفس الذي هو هبه .
وأجبن منه ( الملك ) الأمان والنفس الذي هو هبه .

يا ملك الوجه الذيل ، والوجه البحرى ، وحاكم الأقراص النسة، ورب الأرضين «نب ماحت رع» ابن الشمس وهجوبه « أمتحتب الثالث » ، حاكم طيبة ، ومن أرضت آثاره ظب الآلحة لأجل أن يعلى الحياة ، والتبات ، والرضا ، والصحة ، ولأجل أن يكون ظبه سبّبجا مثل « رع » مخلدا " .

ومن هذا النص تصلم أن « أمنحت الشائث » قد أقام مسلتين أخريين أمام هذا المعبد، وقد دُكِرا على نقش دؤن على أحد الكباش التي أقيمت أمام هذا المعبد، وبذلك يكون هذا الفرعون قد أقام أكثر من تحاني مسلات في « طبية » و « صبولب » إلا أنه لم يبق منهما واحدة في مكانها ، أما القعسيدة التي جاءت في آخو هذا النقش ، فتعدد لنا الممالك والأقاليم التي كان يسيطر عليها هذا الفرعون ، والتي كان أهلها يأتون إليه صاغرين ، مجلين بالجوية والمدايا ، فكان يأتي إليه من الجنوب أهمل السودان ، ومن الشال يضد عليه أهل آسيا حتى أقاصيها ، ومن الغرب كان يجلب إليه أهل « لوبيا » الذين استولى

طبهم وسخرهم فى بناء هــذا المعبد المحوط بسور عظيم ، يصل ارتفاعه إلى عنان السياء ، ومن الشرق كان يسعى إليه أهــل بلاد « نبت » يجملون العطور والأشجار ذات الشذى الذكى، ثم هم فى الوقت نفسه يطلبون إليه أن يمنحهم نفس الحباة الذي هو ملك يده .

أما النقوش التى وجدت على ما تبتى من جدران المعبد فى تلك الجهة فلم نجد من بينها ما يدل على وصف المعبد فى المكان المخصص بها عادة وهو العتب؛ ولحكا وجدنا ما يشير إلى ذلك فى بعض النقوش وبخاصة على تماثيل الكباش التى كانت مصفوفة على جانبى الطريق المؤدى إلى المعبد ، وكذلك على الأسود المشهورة التى كانت مقامة هناك والمحفوظ بعضها الآن بالمتحف البريطاني .

أما النقش الذي وجد على الكباش فهو :

" بهيش الإله الطبيب و نب ما مت رع به ابن الشهس و أمنحت الثالث به ، انسد عمله بمثابة أثر للمبورة و نب ما مت رع به رب النسوية ، الإله العظيم ، رب النياه ، مقيا لفسه حسنا ممتازا يحيط به جدار منظيم ، تمنى ، شرفاته أكثر من النياه ، مثل المسلات العظيمة التي أقامها الملك و أمنحت الثائث به حاكم طبية ، لمسدة مليون مليون من السين ، أبد الآبدين ، يعيش الإله الطب سس ... لقد أقامه بمنابة تذكار لوافده و أمون وب طبية ، فيني له معيدا فاخرا ، وقسد أثم مطبا في سمت ، وشخاص ، وزيد في جانه ، (يوابانه ) تصل إلى مناذ النياه ، وهمد أعلامه هي نجوم النياه ، ويرى من كلا جانبي النبر مضيا الأرضين " ،

وفى نقش ثان ملى صورة كيش آخر قد ذكر المعبد بأنه أقيم فى حصن دخع – م ـــ ما عت » وأنه أهدى للإله « آمون »كيا جاء فى نقش اللوحة الحنازية ،

وعماً يلفت النظر في رسوم همذا المعبد بعض مشاظر الحفل بعيمه إهداء المعبد، فنشاهد الفرعون ومصه رجال حاشيته يمرّون في ( البوايات ) العظيمة التي

Ausfuhrliches Verzeichniss des Berliner برأين بتحف برأين باحد منها الآن بتحف برأين (١) واحد منها الآثار الله (١) ( Museums'', P. 23, 24. ) وقد رجد ( البيوس ، هذه القائيل في جيل (بركل)، حيث نظها ( المأثهو بيون » من مولب ( راجع ( راجع

أقيمت فيمه ، وكان لكل بوابة اسم خاص بها ، وتدل النقوش على أنها أقيمت جيما من الحجر الرملي الأبيض الجيل ، وقد أقام له طريقا على غرار طريق معبد الكرنك يؤدى إلى داخل المعبد تحفه تماثيل «بولهول» على كلا الجانبين ، برموس كاش وهي رمن للإله « آمون » وكذلك زين المعبد نفسه ، بتماثيل سباع ضخمة (انظر الصورة رقم ٧) وصقور ، وصور حيوانات أخرى مقدسة كانت تعبد في هذه المنطقة ، وقد نقل بعض هذه التماثيل إلى « نباتا » ( جبال بركل ) عاصمة بلاد والسودان » ، و يوجد كثير منها في متاحف أور با الآن ، فني «براين» يوجد تمثالان كل منهما في صورة كبش ، وكذلك توجد قاعدة تمثال صقو ، أما في هلندن » فيوجد أسدان له ، ولكن انتملهما لنفسه الفرعون « توت عنخ آمون » (Auswahi", 13. A. B; "Rec. Trav." XI, P. 212.

والنقوش التي على بعض هذه التماثيل لها أهمية تاريخية إذ قد حرص « أستحتب الثالث » على أن يذكر عليها تأسيس المعبدكا ذكرة ؛ وكذلك يمكننا أن نستخلص



(۷) أسد بعيل بركل (L. D. III, Pl. 80, 90) داج : (۱)

حقائق تاريخية أخرى من التغير الذى حدث فى تقوشها الأصلية ، إذ نجد أن نقوش الإهداء التى دقينها ه أستحتب الثالث » على هذه التماثيل قد محيت فى عهد الثورة الدينية التى قام بها هاخناتون» مما يدل على أن أضطهاد هاخناتون» الإله ه آمون» كان قد وصل إلى ه صولب » جنوبا ، وأنه تجنى على اسم والده فعاه لأنه بشمل كان قد وصل إلى ه صولب » جنوبا ، وأنه تجنى على اسم والده فعاه لأنه بشمل كامة ه آمون » .

أعياد وسد، (العيد الثلاثيني) التي احتفل بها وأمنحتب الثالث، : تدل النقوش التي ظهرت حتى الآن عن عهد الفرعون ﴿ أَمَنْ حَسْبُ النَّالُ ﴾ على انه احتفل بعيد و سد » مدة حكه ثلاث مراب ، الاحتفال الأول منها في السنة الثلاثين ، والثاني في السنة الرابعة والثلاثين، والثالث في السنة السادسة والثلاثين . « أمنحتب الثالث » يدعى « خيروف » كشفًا تاما بعسد أن ظلت لا يعرف منها إلا شيء يسير (راجم Gardiner and Weigall, "A Topographical Catalogue" of the Private Tombs at Thébes", 32; Porter and Moss "Bibliography", I.P. 152; Brugsch, "Thesaurus", PP. 1120-1121, 1190-94. & المقبرة بمعلومات جديدة عن هذا العيد الغامض فلم يكن قد اتفق بعد علماء الآثار على معنى كامة « مسد » ، غير أن الجم الغفير منهم يترجعها « بالعيسد الثلاثيني » على الرغم من أن هذه الترجمة لا تتفق مع الواقع ، و يظهر أن ميد « مسد » كان يحتفل به لتتوبج الفرعون من جديد غير تتوبجسه الأقل منسد توليه مهام الملك . إذ يقال إنه في الأزمان العريقة في القدم كانت تقام شعيرة خاصة قدوجد ما يماثلها في الأزمان الحديثة في بلاد غير مصر . فقد كان يقتل فيها الملك اعتقاداً من القوم أنه لم يعد بعد يتصف بالصفات اللازمة التي تؤهله للقيام بوظيفة الملك . وجريا

<sup>(</sup>١) راجع : J. E. A. Vol. V. P. 61 ff. وسيت نجد الآراء المفتلفة عن أصل هذا العيد .

على هذه الفكرة كانت تذبح الحيوانات المقدسة من وقت لآخر، أو بعبارة أخرى بعد مضى زمن محدّد على عبادتها ، على أن هذه العادة قد محبت على كر الأيام ، وتقدم أسباب العمران بالنسبة فللوك ، ولكن التقاليد كانت تفرض تضعية الفرعون ، ولذلك كان يقام احتفال خاص يتوهم أنه قد مات ثم يتؤج هو نفسه من جديد ، وبهذه المناسبة كان يقام سرادق لتتوجيعه ، وكان يبتدئ الاحتفال حسب الشعيرة المرعية ، وكان لزاما على الملك عندئذ أن يغير اسمه و يتخذ لنفسه قصرا جديدا .

ومن التقاليد التي تتصل بعيد «سد» كل المناظر التي يمثل فيها الفرعون و يجرى أشواطاً في سباقات وكذلك مناظر للرقصات الخاصة التي كان يرقصها أمام الإله ، وكذلك مواكب أرواح الوجهين القبل والبحرى ، وهم يحلون الفرعون على محفة كالتي نراها مثلا في الأقصر على الجدار الجنوبي لجرة الولادة .

وفي هذا العيد يظهر الفرعون كذلك لابسا تاج الوجه القبل وتاج الوجه البحرى ، ومزملا في عباءة ، وجالسا فوق منفسدة مرتفعة ، ولفد حاول علماء الآثار واللغة المصرية الفديمة كلهم تفسير كنه هذه الأحفال المناصة بهذا العيد فلم يجدوا لذلك سبيلا ، ولكن يظهر أن النقوش والصور التي كشف عنها خديثا في مقبعة « خيروف » تلتي بعض الضوء على أصل هذا العيد وبخاصة في كونه عيدا لإحياء فرعون كرة أخرى ، ولا أدل على ذلك من الدور الذي تلعبه « سفيلتا الشمس » في هذا العيد ، ووظيفة « سفيلتي الشمس » كما جاء في متون الأهرام هي أنها كانت تسير بالإله « رع » من الشرق عند ولادته في الصباح وتغرب به في الغرب في سفينة أخرى خاصة كان ينتقل فيها عند الأصيل ، فقسير به في العالم السفلي أو عالم الأموات مدة ساعات الليل ، ثم يظهر في الشرق مرة أخرى ، وينتقل المسفية النهار عائدا إلى الحياة كرة أخرى ، وجدتا متحوتتين في الصخر بجوار هرم «خوفو» الى سفينة النهار عائدا إلى الحياة كرة أخرى » وجدتا متحوتتين في الصخر بجوار هرم «خوفو» وكذلك بجوار هرم « خفرع » خلال الدولة القديمة ليممل فيهما سياحته مشل

درع » أو مع الإله « رع » ( راجع كتاب Excavations ، ( at Giza", Vol. VI, Part I.

وتدل النقوش على أن هذا العيدكان يتنظم عدة احتفالات تقام حسب تقاليد المصر ومعتقداته، والذلك لا مجدها تجتمع كلها في منظر واحد على ما يظهر أو في مكان واحد على الآثار التي بقيت لناحتى الآن ، والظاهر أنه كان ينحت بعض هذه الاحتفالات وتصوّر على جدران « المقبرة » أو في المعبد حسب اعتقاد صاحب المقبرة التي سترمم فيها هذه الاحتفالات ، ومن الجائزان المساحة التي كانت تحت تصرف الرسام لها دخل في رسوم مناظر هذا العيد ، وقد ترك لنا « خيروف » في مقبرته بطيبة الغربية منظرين خاصين بالاحتفالات التي كانت تقام في هذا العيد كل منهما يختلف عن الآخر ، فالأولى يفسر لنا العقيدة الشمسية، والتاني يوضح لنا العقيدة الشمسية، والتاني يوضح لنا العقيدة الأوزيرية، وكلاهما يدل على الحياة ثم الموت ثم الحياة ثانية وهكذا ،

فالمنظر الأقل خاص بالعيد الأقل الذي احتفل به في العسام الثلاثين من حكم « أمنجتب الثالث » ، والثاني خاص بالعيسد الثالث الذي أقيم في العام السادس والثلاثين من حكم أيضا .

وسنورد هنما وصفا موجزا لمناظر العيسد الأقول كما جامت على جدران مقسبرة « خيروف » السالف الذكر . ( واجع .A. S. XLII, P. 29. ff.

فيشاهد على الجدار الشهالى من الجزء المكشوف حديثا منظر في طرفه الأيمن يرى فيه الملك مرتديا لباس العيد «سد» وبجانبه الملكة « تى » جالسين، والإلمة « حنحور » واقفة خلفهما ، وهما يشرفان على توزيع المدايا التي كانت تحسوى على أطواق من الذهب وطيور وسمك من الذهب أيضا ، هذا إلى أشراف كان يمنحهم الفرعون عطفه ، والمشهد التاني يظهر فيه الفرعون والملكة خارجين من باب القصر المزدوج يتقدّمهما عشرة كهنة كل واحد منهم يحل رمزا قديما مقدّما مرفوعا على علم وأمامهم طائفة من الأميرات يحلن سلات ويلمبن بالصاجات ،

وفي الطرف الأيسر من المنظر نرى صدورة « سفينة الشمس » ( مهشمة ) مجزها عشرون من كبار موظفي القصر ، وتدل التقدوش الخاصة بهذه السفينة على أنها « سفينة الليسل » ( أى التي يغرب فيها الإله دلالة على الموت ) ، وهي من النوع المعادى وفي وسطها حجرة على هيئة عسراب صغير ، ويشاهد في مقدمتها ستارة منظومة من حبات خرز معلقة في نهاية السفينة ويعلوها صدورة الإله « حور » الطفل وثلاثة أوتاد ، وفي وسط هذا المحولب يشاهد الفرعون واقفا بملابس عيسه « سد » وفي يده السوط والقضيب المعقوف ، ويرى خلفه صورة امرأة ربما تكون الملكة « تى » ، وأمام المحواب يشاهد خسة أشخاص أولها صاحب المقبرة « خيروف » ، والثاني والثالث يحسل كل منهما لقب « القساضي والوذير » ( أى وزير الوجه القبل ووزير الوجه البحرى) ، أما الرابع فإن النقش الدال على وظيفته وجد مهشها ، وخامسهما يشاهد خلف الحراب عركا مكان السفينة ،

وأسفل هذا المنظر صورة هامة مثل فيها عذارى يرقصن رقصة دينية والنقش الذي يصف كل هذا المنظر يقول :

"السنة الثلاثون الشهر الثانى من فصل العبيف اليوم السابع والعشرون من حكم جلالة « حود » النول المقوى المشرق مثل المدالة معلى الحياة ملك مجبوبه «أشخب» حاكم طبية معلى الحياة ملك الوجه الفيل والرجه البحرى (نب ماعت دع) (وب المدالة ع) إن الشمس محبوبه « أمنحتب » حاكم طبية معلى الحياة » قد ظهر الملك مندما أشيم الاحتفال بعيد « سد » عند باب فصره الكبير المزوج وسمح الاشمراء بالملك الذي الواقع في المواقع والمحتفظ المنصب وهم أفادب الفرعون ، وموظفو سفية السس ، ومديره القصر ، والأشراف الملكون فكوفتوا بذهب الثناء في صور طبو و وسمك مصوفة من النسب ومديره القصر ، والأشراف الملكون فكوفتوا بذهب الثناء في صور طبو و وسمك مصوفة من الذهب، وخلع عليهم ملابس من نسيج « سمقو » وتسيج «واذو» ثم صفوا في الموكب (كل مل حسب المدينة ) ثم أكلوا بعد ذلك خيز الإفطار وقربان القرعون، وبعد ذلك أمروا بالذهاب إلى بحيرة جلالت ليجدفوا في السفية في المراس مقدمة سفية اللها (مسكنت) وأمراس مقدمة سفية الهار وهوفوا على درج مل عرش جلالته ، وقد عمل ذلك على حسب ما في السجلات القديمة ؟ ومنذ الفدم لم يحفل القوم بعيد « سد » احتفالا بيضارع هذا ... ... " .

وهذا المتن المام يضع أمامنا بوضوح الدور الذي كانت تلميه كل من سفيتي الشمس في عيد « سيد » . والغلاهم أن الفرعون كان بعيد إقامة الولائم و بذل العطايا المصطفين الآخيا رمن بين أشرافه ورجال بلاطه يسير في موكب إلى البحية المقدسة ، ولا بد أن تكون في هيذا الوقت هي البحيرة التي حفيها « أمنحنب » الملكة « تي » في الجمهة الغربية من « الأفصر » أو تكون بحيرة المعبد بالكرنك وهو المرج ، وفيها ينزل الفرعون في سفينة الشمس الخاصة بالليل وهي التي تمثل الموت ثم في سفينة النهار كل بدورها ويجرها الموظفون وهم فشة خاصة يسمون موظفى سفينتي الشمس ، ولما كان عبد « سد » هيو رمن موت الفرعون وإحيائه كما قدمنا، فالفرض إذن من هيذا المنظر هيو أن الفرعون كان ينزل أؤلا في سفينة الشمس الليلية، وهيذا الحادث يمثل موته وتوحيده مع « إله الشمس » المتوف ، وبعد أن يطوف حول البحيرة كان ينتقل إلى سفينة النهار وهيذا رمن لولادته من جديد مثل إله الشمس عندما تشرق في الصباح ثم يطوف حول البحيرة، وفي هذه الحالة كان العظاء الذين يجزون السفينة يمتبرون رمن المنجوم الثابتة ألى لا تغيب المعالة كان العظبي ) والكواكب السيارة؛ أما الأشفاص الذين كانوا في السفينة مع الدراهم الفين كانوا في السفينة مع الدرون فيمتلون الآلمة الذين يكونون مع إله الشمس في السفينة مع الدرون فيمتلون الآلمة الذين يكونون مع إله الشمس في السفينة مع الدرون فيمتلون الآلمة الذين يكونون مع إله الشمس في السفينة مع الدرون فيمتلون الآلمة الذين يكونون مع إله الشمس في السفينة م

ومعنى كل هذا أن الملك هو ابن إله الشمس، وكانريامب كل الأدوار التى تمثل حياة هــذا الإله الذى يولد فى الصباح فى الجهــة الشرقية من السباء ثم يغيب فى الجهة النربية، أى يموت ليمود للحياة ثانية مولودا جديدا فى الجهة الشرقية من السباء، وهذا ما يرمن إليه عند الاحتفال جيد « سد » ،

بيد أنه وجد فى الرسم الذى صور مناظره « خيروف » على بعدوان مقدته فى عبد « سد » النالت حلقة ثانية فى إحياء الفرعون كرة أخرى، أو بعبارة أخرى عقيدة ثانية فى موضوع إحياء الفرعون تختلف عن العقيدة السابقة ، وذلك أن العقيدة السابقة تمثل حياة الفرعون مجياة إله الشمس « رع » فى السهاء أو العقيدة الروحية . أما العقيدة التاليسة فتمثل حياته وموته بوصفه « أوزير » إله الموتى ، أو بعبارة أخرى تمثل حياة الطبيعة المحسة التي تحيا ثم تموت ثم تحيا وهكذا دواليك، وذلك على حسب زيادة النيل فتحيا الطبيعة بحياته ثم تموت بموته وتتجدّد ثانية ... ولقد كان « أوزير » بخاصة يعسد في قديم الزمان ملكا حكم على الأرض مدة ثم مات ثم أعيد للحياة كرة أخرى و بق يحكم في عالم الأموات ، وقسد رسم منظر هسذا العيد على الرواق الشهالي لمقسبرة « خيروف » فيشاهد في نهاية الطرف الأيسر الفسرعون « أمنحتب الثالث » ومعمه الملكة « تى » وكلاهما جالس على عرشه

هذا العيد على الرواق الشالى لمقبرة «خيروف» فيشاهد فى نهاية الطرف الأيسر الفرعون « أمنحتب الثالث » ومعه الملكة « تى » وكلاهما جالس على عرشه تحت مظلة نفمة ، ويلاحظ أن العرش الذى تجلس عليه الملكة « تى » مزين برسم « يو لهول » وهو يطأ تحت قدميه أعداء من السودانيين والأسيويين كما هى العادة ، ولكن لما كانت الجالسة على العسرش امرأة فإن صورة « بو لهسول » تمشيا سع ذلك مثلت برأس امرأة ، وكذلك الأعداء اللائى تطؤهن تحت قدميها أو المصفدات فى الأغلال جاءت مناظرهن فى صور نساء ، ويقف أمام الملك والملكة « خيروف » صاحب المقبرة ويحل لقب « الكاتب الملكى » ولقب مدير بيت الملكة « تى » وهو يقدم آنية من الذهب وقلائد للفرعون، ويشاهد كذلك بيت الملكة « تى » وهو يقدم آنية من الذهب وقلائد للفرعون، ويشاهد كذلك بيت الملكة « تى » وهو يقدم آنية من الذهب وقلائد للفرعون، ويشاهد كذلك يصف تقديم الحلى ويشمل قلائد من اللازورد وحليا من الذهب ،

و يلاحظ أن جزه الجدار الذي خلف «خيروف» مقسم ثلاثة صفوف بعضها فوق بعض وكل منها يشمل صورة « خيروف » يسير خلفه شخصان آخران ، وأمام كل مجموعة منهم متن مؤلف من سمطرين أفقيين ، غير أن الصور والمتن كليهما قد عبى ولم بيق منها جميعا إلا المتن الذي في الصف الأعلى، وهذه المتون تتحدث عن الدور الذي كان يقوم به « خيروف » في هذا الاحتقال بعيد « سد » •

فغي المتن الأقل نقرأ : .

"السينة السادسة والتلاثون - استعراض السارالوسيدين ، أمام عبد «سسد» الثالث لجلالتسه بوساطة الأمير الوراثي والسمير الوحيسة عظيم الحب والكاتب الملكي ، مدير بيك الزوجة المحكية العظيمة < نى » " ؛ ومن ذلك نفهم أن ء خيروف » كان يقــوم بدور رئيس التشريفات في هذا الحفل .

وخلف هذا المنظر نجد على الجدار منظرا آخر مقسما أربعة صفوف بعضها فوق بعض أعلاها واسع والتلائة الأخرى ضيقة وكلها تمثل الشعائر المختلفة لهذا ألعيد .

في الصف الأعلى نشاهد و أمنحتب الثالث » واقفا أمام تمثال « زد » الذي يمثل هذا الإله هأوزير» [ ومعنى الكلمة الثبات ] . وهذا النمثال يقف في محراب ، وقد كتب على الجانب الأيسر من العرش : "إنى أفذم النفاء ، إنى أفذم الدفاء ، إنى أفذم النظام" . وفي داخل المحراب الذي تقف فيسه صورة الإله « زد » نقشت سنة أسطر أمام صورته هي : "إنه يعطى الجاة كلها والسرور كله والسحة كلها «أوزي» المسطوط معيه «سكر» العظيم ملك الأحياء والذي يثوى في ساحة جدران هذا الإله بعد إقامة «زد» " وخلف تمثال «زد» العظيم ملك الأحياء والذي يثوى في ساحة جدران هذا الإله بعد إقامة «زد» " وعلى حافة المحراب: هذا ثلائة أسطر هي : " الحاية والحياة كلها تحيط بك مثل « رع » " ، وعلى حافة المحراب: الذا الحياة والخيات والدانية والحكم على مرش « بعب » (الأرض ) أنت يأبيا الكائن العليب « ونتفر » يأبن « نوت » الذي يغيم في جرة من يبته " ( يعنى « أوذير » ) .

ثم يأتى بعد ذلك مشهد إقامة تمثال « زد » الذى يرمز به للإله « أو زير » (والمنظر مهشم ) فيرى أمام « أو زير » . شخصان يقدمان فروض الطاعة والخضوع وهما كاهنان يلقب كل منهما بلقب «عمود أمه » و يلاحظ أن الممود «زد» منحن نحو اليسار يسنده رجل ، والحبل الذى يشد به الممود له طرفان أحدهما فى يد الفرعون والثانى فى أيدى ثلاثة من أقاربه ، وأمامهم رجل واكم يحل فى يده قربانا مؤلفا من خبر وجمة ، وأمامه مائدة عليها قربان من الخضر والفاكهة والأزهار ، ونقش على العمود متن مهشم نستطيع أن تفهم منه أن الفرعون يرفع العمود «زد» من الأرض ، وفوق الحبل النقش التالى : " رفع المسود « زد » الفرعون تفسه لنفى الأرض به وفوق الحبل النقش التالى : " رفع المسود « زد » الفرعون تفسه لنفى الأرض به وفوق الحبل النقش التالى : " رفع المسود « زد » الفرعون تفسه لنفى الأرض مهد « سد » الثالت " ، وكتب فوق الحكاهنين المنحنيين نقش عى أقله و يظهر أن هذين الكاهنين كانا مكلفين إعطاء الملابس وليقفا على أقدامهما لعمل الحفل

بإقامة تمثال «زد» أمام الفرعون ، ونقش أمام الملك ما يأتى : " رفع تمثال « زد » الملك قسه لِعطيه الحياة مثل « رع » نخلدا " .

ويقف خلف المسلك زوجه «تى» ونقش أمامها: " الزوجة الملكة العليمة عبريته «تى» "؛ ويشاهد خلفها موكب مؤلف من الأميرات اللائى كن مشتركات ف إقامة تمثال «زد» كما يدل على ذلك النقش الذى يفسر المنظر .

الأحفال : خصصت ثلاثة الصفوف التي أسفل منظر إقامة عمود « زد » لتوضح الأحفال المختلفة التي كانت تقيمها الكهنة والكاهنات في هذا المعبد .

فالمنظر الأقول يبتدئ من اليسار ويشاهد فيه ثلاث غانيات يصفقن بأيديهن وأمامهن عشرة كهان يرقصن بأوضاع مختلفة في جماعات، وقد كتب بين جماعتين منهن " هــذا الرفس يسل أمام تمثال « زد » " ، و يرى أيضا أر بعة من هؤلاء ألكهنة يغنون أغنية كتبت أمامهم .

موكب القرابين : هذا المنظر يبتدئ بمغنيين يصفقان على أيديهما ويغنيان أغنية كتبت طيها أمامهما وتتألف من أربعة سطور ، وخلف المغنيين أربعة من حاملي القرابين وكلهم من أقارب الفرعون ونقش فوقهم إحضار الجعسة والخضر وكل الأشياء اللذيذة الطاهرة إلى روح بتاح « سكر» عمود « أوذير» •

أما المتن الذي أمام المغنين الأربعة فهو: \*\* فتح الباب على مصراعيه الاله « سكر رع » في السياء لتجديد شوء « آتوم » لأجل أن نرى المشوء في الأنق » ولأجل أن تملا ً الأوشين بجمالك مثل السياء » وأذك ترسل أشعتك مشمل « تحنت » ( جر بماق لاسم ) مثل وقت ولاد تك ومشمل « آتوم » في السياء " .

وخلف حاملي القرابين نشاهد طائفة من الرجال يرقصون رقصة حركاتها مثل حركات الراقصين في المنظر الأول . وهم كذلك مقسمون جماعتين وقد كتب في وسط الجماعتين التفسير التمالى : " إقامة همذا الحف في يوم ... ... إقامة « ذد » « ارزير » الفائرالم التمال الفائرليت الإله « سك » " .

الصف الثانى ؛ يوجد في هذا الصف منظران الأوّل للغناء والرقص والثانى عثل الحرب بالعصى وسيقان البردى .

ويبتدى المنظر الأول منهما بصورة غربية في بابها تشتمل على ثمانى مغنيات الاثنتان الأوليان منهن تضربان على الدف ، والباقيات يصفقن بأيديهن و يصحبهن المتن ألسالى : "منهات ومنون لإقامة الثماثر والاحفالات لنصب تمثال « زد » " ويلاحظ أن أربع واقصمات يلبسن ملابس وأس تشبه التقيات الحالية لاصقة بروسهن ويتمن برقصة استعملن فيها حركات بالجسم والأقدام والأذرعة ؟ وقد نقش يلنهن متن جاه فيه: نساء أنى بهن من الواحات لإقامة تمثال « زد » ؛ غير أنه من المستحيل علينا أن نفهم لماذا أحضرن من الواحات ، وقد يحتمل أن الواحات الواقعة في غربى مصر لها علاقة بالأحفال الماصة بإحياء « أوزير » ؛ غير أن هذا يدل في غربى مصر لها علاقة التي كانت بين الواحات وسكان مصر نفسها ، و بعد مؤلاء الراقصات نشاهد كهنة مرتاين ، يرقصون بأوضاع مختلفة ، وآخرون يقاربون ، فبعضهم يتشاجر بقضبان بأيديهم في أوضاع مختلفة ، وآخرون ينضاربون بسيقان البردى ، وهم يمثلون أهل بلدة « ب » بالدلتا ، و بلدة « دب » يتضاربون بسيقان البردى ، وهم يمثلون أهل بلدة « ب » بالدلتا ، و بلدة « دب » وبلدة « دب » وبلدة « دب » وبلون وفيرهم ،

الصف الأسفل ؛ وتستمر الاحتفالات في الصف الأسفل، وهو الصف الثالث والأخير ، ويمكن تقسيمه ثلاثة أفسام ، أؤلم الجزء الذي في النهاية الشهالية من المنظر ، ويمثل «خيروف» يتبعه بعض الموظفين الذين يحملون أشياء خاصة ، والجزء الثاني يمشل السفن المحملة بالقرابين ، أما الثالث فيمثل فيه الثيران والحمير التي تطوف أربع مرات حول جدران «منف» وقد كتب عليه: "طرافها حول جدران «منف» وقد كتب عليه: "طرافها حول جدران ومن ، أما النائر الاله ديناح سكر أرزيه » . د منف > أربع مرات في هذا اليوم الذي ينصب فيه عود «زد» الفائر الاله ديناح سكر أرزيه » . ومن كل هدذا يمكننا أن نفهم أن هدذا الاحتفال بإقامة عمود «زد» هو رمن لإحياء الفرعون بعد موته ، أو بعيارة أخرى تنويج الفرعون من جديد ، كما تؤج أوزير من جديد على عالم الأموات ،

Dusssaud, "Civilization Pre-Helleniques) كا وجدت آنية هناك باسمه (dans le bassin de la Mer Egée, (Paris 1910) P. 155.

وكذلك وجدت جعارين باسم هــذا الفرعون في جزيرة « رودوس » (راجع (ibid. P. 208) .

وفي « قبرس » وجد اللكة « تى » جمران في « إنكومى Enkomi » (راجع (Murray, Smith and Walters, "Excavations in Cyprus", IV, P. 608;

فى سوريا ، وفى « سوريا » وجد إناءان طبهما اسم هذا الفرعون فى غزة (راجع .Petrie, "History", II. F. 188) .

في سينا ؛ وفي وسرابة الخادم » في شبه جزيرة وسينا » قام هذا الفرهون بأعسال عظيمة لاستعضار المعادن والأحجار ، وبخاصة الفيروزج ، وقد وجد له هناك لوحتان إحداهما مؤرخة بالسنة السادسة والثلاثين ، وفيها يشير قائد الحملة إلى البحر باسم «الأخضرالمظيم» مما يدل على أنه قام برحلة إلى هذه الجهات عن طريق البحر ، ويلاحظ أن الفرعون قد مثل على هاتين اللوحتين يتعبد للإلهة « حتحور » البحر ، ويلاحظ أن الفرعون قد مثل على هاتين اللوحتين يتعبد للإلهة « حتحور » ربة «الفيرو زج» (راجع . 1. D. III, Pi. 71 c وكذلك عثر له على مباني هناك ، وكذلك عثر له على مباني هناك ، وخار مطلى باسمه (راجع . Researches in Sinai", P. 74, 82, 108; Figs. وغال ، باسمه (راجع . 146, 4, 5; 148; 11, 12; 150, 12, 155, 7; Gardiner and Peet, "Sinai", Pis. LIX, LXV -VI, 211, 222.

وفى القاهرة : يوجد عمود مؤلف من قطع أعمدة من عهد « أمنحتب الثالث » في جامع التركان بباب البحر وقد اغتصبه « مرابتاح » و « ستناخت » Daressy, "Notes sur des و يحتمسل أنه أتى به من « هلو بوليس » ( راجع Pierres Antiques du Caire", Rec. Trav. XXXV. P. 46.

وفى الدلت : أما فى الدلتا فلم نعثرله إلا على آثار قليلة أهمها أربعة تماثيل لموظفين من عهده ، وجدت فى « تل بسطة » اثنان منها لحاكم يدعى «أمنحتب» وتمثال وقاعدة واحدة لكاتب ملكى يدعى «خوفو» ويلقب كذلك «مديرالبيت» وتمثال لم يذكر عليه اسم صاحبه لكاهن وكاهنة ، ولكن عليه مثل الآخرين اسم الفرعون (راجع 33 - 33 Naville, "Bubastis", P. 31 - 33) .

وفى بنهى ؛ عثر على قطعة حجر كبيرة من الجرانيت الأسود عليها اسم الفرهون واسم الثعبان الحارس «حرختي خاتي» (.Monuments Divers") .

وفى طرة : فتح هذا الفرعون محاجر جديدة فى السنة الأولى من حكمه ، وقى السنة الثانية من وقد دؤن عمله هسذا على جدران المحجر فى « طرة » نفسها ، وفى السنة الثانية من حكمه دؤن نقشا آخر مثل النقش الأول، وقد جاء فيه : " السنة الثانية فى عهد جلالة الفرعون (الألقاب) أستنب الثالث ... ... ، أمر جلالته بفتح جرة جديدة لاجل قطع أحجار « عيان » الجليلة لها، معابده (لملايين) السنين ، وذلك بعد أن وجد جلالته جرات تعلع الأحجار التي كانت فى « عيان » بدأت تظهر نخز بة جدا منذ الأزمان السافة ، وقد كان جلالته هو الذي جدّدها لأجل أن يعيلي الحياة واللبات والصحة مثل «رع » نخلها " (راجع مل A. S. XI, 259. (L. D. III, Pl. 71. C. طرح المناهة » واللبات والصحة مثل «رع » نخلها " (راجع مله عليه المناهة » واللبات والصحة مثل «رع » نخلها " (راجع مله واللبات والصحة مثل «رع » نخلها " (راجع مله والنبات والصحة مثل «رع » نخلها " (راجع مله والنبات والصحة مثل «رع » نخلها " والمناه واللبات والصحة مثل «رع » نخلها " والمناه والمناه والنبات والصحة مثل «رع » نخلها " (راجع مله والنبات والصحة مثل «رع » نخله الله والمناه والمناه

وقد وجد في مسهد و كوم الحيطان » في « طيبة » قطعة من هذا الحجر مؤرّخة بساريخ المحجر باليوم الأقل من السنة الأولى ; Peirie, "History", II; P. 189; بساريخ المحجر باليوم الأقل من السنة الأولى ، (Breasted, A. R., II. § 875

وفى الجعيزة : وفى منطقة الجلسيزة عثر له على لوحة فى الحفائر التي قامت بهما البعثة الألممانية في همدنه المنطقة ، واللوسة توحى بأن هذا الفرعون قد قام يزيارة

منطقة الأهرام مثل أسلافه ، وهذه اللوحة تحمل طغراء الفرعون ومنظرا مثل فيه الملك وهو طفل صحفير عريان ، يقدم زهرة « البشنين » لبو لهول الذي مثل جالسا على قاعدة عالية ، ومتوجا بقرص الشمس يكتنفه صلان ، والظاهر أنه كان يوجد تمثال بين علي ه بو لهول » غير أنه على ، وتمثيل هذا الفرعون وهو طفل بشير إلى أنه تولى الملك وهو لم يبلغ الحلم بعد ( راجع Das Grabdenkmal بعد ( راجع des Konigs Chephren", P. 107,

وفى منف؛ وجد فى معبدها اسم هذا الفرعون كما وجدت له مناظر نقلت معظم تطعها إلى «متحف بوستن» بأمريكا « وكو بنهاجن» (راجع ,Bibliography", III. P. 220.

وكذلك وجد صندوق أوانى الأحشاء لفطة؟ أهداها «تحتمس» بن «أمنحتب الثالث » ، وكان يشغل وظيفة كأهن الإله « بناح » الأكبر ( راجع . XIV. P. 174-5) .

وتعزى أقدم مقابرالعجل « أبيس » لعهد هدذا الفرحون ، وقد كانت حجرة من الصخر يصل إليها الإنسان بمر منصدر بنى فوقها مقصورة ( راجع "Le Serapeum de Memphis", publie d'apres le Manuscrit de l'Auteur ( Par. G. Maspero ( Paris, 1882) P. 117. الأولى منقوشة ويشاهد على جدرانها الفرعون «أمنحتب الثالث» مع الأمير «تحتمس» واقفين أمام العجل أبيس ( راجع .5- 124) .

وكذلك وجدت أربع أوان من أواني الأحشاء عليها اسمه (راجع Ibid, Pl. I.) .

وكذلك وجد إناء من المرم، عليه اسم الأمير «تحتمس» ابنه في «اللوفر» الآن وجد إناء من المرم، عليه اسم الأمير «تحتمس» ابنه في «اللوفر» (Gauthier», L. R. II, P. 336. (CIII) نائل في المتحف المصرى (راجع .230 (Catalogue) ( كان في المتحف المصرى (راجع .230 )

ميدوم : وفي « ميدوم » وجد نفش على الصخر ذكر عليه اسم « أمنحتب الثالث » (راجع Petrie, "Meydum", P. 4. الثالث » (راجع Porter and Moss, "Bibliography" III. P. 90. وراجع

كوم مدينة غراب ؛ ووجد فى غراب مائدة قربان أهدتها الملكة « تى » إلى الفرعون « أمنحتب الثالث » وقد جاء عليها : " عملت آثارها لأخيا انحبوب « نب ماعت رع » " ، وكذلك وجد غطاء مسندوق وأنبو بة كحسل ذكر عليهما اسم الملك ، ووجته وابنته «حنت تانب» (راجع . Petrie, "Illahun", Pis. XVII, XXIV) ،

وكذلك عثر على وسادة طيها اسم الفرعون (راجع .A. S. II. P. 142) .

الكوم الأحر ؛ وفي الكوم الأحر (بالقرب من المنيا) وجدت له لوحة عليها لغب (راجع . A. S., XII, P. 93) أما اسمه فوجد محموة ، وكذلك وجدت قطعة من الحجر عليها اسم « أمنحتب الثالث » في « هوارتة » (بالقرب من المنيا) (راجع من الحجر عليها اسم « أمنحتب الثالث » في « هوارتة » (بالقرب من المنيا) (راجع Murray, "Guide", P. 406. من المرابق من الأبنوس للفرعون « أمنحتب الشالث » والملكة « تى » ولأمير آخر راجع المواد المواد وفي المواد المواد المواد وفي المواد المواد (راجع المواد المواد

و بالقرب من هذه البلدة عثر على قبر سبليم لفرد يدعى « ثوتى » من عصر هذا الفرعون وعصر ابنه « أمنحتب الرابع » وقد تجلي فيه فن العصر ( راجع مدا الفرعون وعصر ابنه « أمنحتب الرابع » وقد تجلي فيه فن العصر ( راجع المدينة وهي عفوظة بالمتحف المصرى الآن (راجع 18. N. P. 93 من حكم في الجبانة الحديثة وهي عفوظة بالمتحف المصرى الآن (راجع 18. P. 93 منحوية في الصحيفر بالدير البحرى مؤرّخة بالسنة الأولى من حكم « أمنحتب الثالث » ( راجع 151-2. P. 151-2) .

البرشة - وفي البرشــة وجدت لوحة مؤرّخة بالســنة الأولى مر\_\_ عهــد « أمنحتب » في محجر (راجع .P. S. B· A., IX, P. 195,206 ) •

(الجارنة عن العارنة وحدت بطاقة بردية طيها اسم هذا الفرعون (راجع J. E. A., VII, P. 182-3، وكذلك وجدت خواتم باسمه (راجع E. A., VII, P. 182-3، وكذلك وجدت خواتم باسمه هناك أيضا ( راجع J. E. A., VII, P. 182-3، هناك أيضا ( راجع المحدد الم

الفرعون (راجع مسيخ» يوجد معبد لهذا الفرعون (راجع ، P. S. B. A., وفي «مسيخ» يوجد معبد لهذا الفرعون (راجع ، VII. P. 172.

ريانة : وفي « ريانة » يوجد حصين من اللبن ختمت بعض لبناته باسم « أمنحتب الثالث » (راجع .Murray, "Guide", P. 426)

الوجه القبلي : أما فالوجه القبل فآثار هذا الفرمون منتشرة بدرجة عظيمة.

ر أرمنت» : فنى «أرمنت» وجدت قطعة من تمثال من الجرائيت الأسود باسمه (راجع .Notes et Remarques", Rec. Trav. XIX, P. 14).

«دندرة» : وفى «دندرة» وجد نقش من عصر البطالمه لهذا الفرعون في صورة « حابى » ( النبل ) بطغواء « نب ماعت رع » على رأسه ، وأيضا تمشال لأمه «موت مويا» ، (راجع .146 P. 146) أما في « الكرنك » وفي « الأقصر » و « طيبة » الغربية فقد تكلمنا عن آثاره هناك بإسهاب في مكانه ،

«الكاب» ؛ ويوجدله فى الكاب معبد صغير مؤلف من حجرة صربعة ذات أربعة عمد وله ردهة، وقد بنى فى الوادى الصحراوى خلف المدينة، وكان قد بدأ فى إقامته والده وأتمه « أمنحتب » للإلهة « نخبت » ( راجع .80 .11, Pl. 80) وكذلك يوجد اسم هـــذا الفرعون فى المعبــد الكبير الموجود بهـــذه البلدة ( راجع • ( Weigall, "Guide", P. 328; Champollion, "Notices", I, P. 266.

الردمسية : وفي ه وادى عباد » بالردسية الواقعة على بعد ٣٥ كيلو مترا من إدفو في الصحراء يوجد نقش على الصخر مذكور فيه اسم الفرعون « أمنحتب الثالث » ( راجع .A. S. IX, P. 76) •

جبل السلسلة: وفى جبسل السلسلة يوجد محراب عليه اسم هـذا الفرعون فى المحاجر هناك كان يعلوه صقر وقد سقط الآن بجواره ( راجع ,XI, xi, دراجع ,XI, عمل المحاجر عائدة قربان أعديت إليه فى السنة الحامشة والشلائين من حكه ( راجع (L. D. III, Pl. 81-c.) وكذلك وجد محراب عليه اسمه ,A. S. IV, P. 197. عناك (راجع ,P. 373.

إلفنتين : وكان يوجد في « الفنتين » معبد من أتم المعابد وأجملها من عهد هذا الفرعون ، وقد كان حتى عدمه في نوفجر عام ١٨٢٧ يمتوى على جزء من ألوانه الأصلية ، وقد هدم لاستمال أحجاره لإقامة معسكر ليسكن فيه الجنود السودانيون الذين كون منهم « محمد على باشا » جيشا ، ويقول « لينان باشا » : و إن محمد بك الذي كان مكلفا بتأليف هذا الجيش قد هدم المعبد لا جهلا منه بل عن قصد ليمنع زيارة الأجانب لأسوان " ( واجع .50 .P .50) (1946) المحبد لا جهلا منه بل عن قصد ولكن لحسن الحفظ كان هذا المعبد قسد رسم في عهد الحملة الفرنسية وكذلك وجد في عطوطات المستر « بانكس » وغيرها (ibid, P .57) ، والمعبد في ذاته كالمسابد في ذاته كالمسابد ويشتمل على قاعة عمد مؤلفة من سبعة أعمدة في الجمانب وأر بعة أعمدة في الأمام عول خارجه ، ومن الميزات الغربية لهمذا المعبد أنه كان مقاما على طوار أجوف يصل إليه الإنسان بسلم ذي درجات ، وقد رسمت صووة المعبد كا رمم في وتائق يصل إليه الإنسان بسلم ذي درجات ، وقد رسمت صووة المعبد كا رمم في وتائق يصل إليه الإنسان بسلم ذي درجات ، وقد رسمت صووة المعبد كا رمم في وتائق يصل إليه الإنسان بسلم ذي درجات ، وقد رسمت صووة المعبد كا رمم في وتائق يصل إليه الإنسان بسلم ذي درجات ، وقد رسمت صووة المعبد كا رمم في وتائق يصل إليه الإنسان بسلم ذي درجات ، وقد رسمت صووة المعبد كا رمم في وتائق

أسوان: وقد عثر له في «أسوان» على لوحة منحوتة في الصخر عليها أفراد يتعبدون إلى خرطوش « أمنحتب الشالث » ( راجسع , Ribliography" V, "Upper Egyptian Sites", P. 222. أخرى من المرمر باسم « أمنحتب الشالث » والملكة « تى » يتعبدان « لأوزير » أهداهما المرمر باسم « أمنحتب الشالث » والملكة « تى » يتعبدان « لأوزير » أهداهما وسبك نخت » مديرمعبد آمون وهي الآن في «ميونخ» (راجع , 242 . P. 242) كما لا يزال في محاجرها التمثال العملاق الذي كان قد عمل لهذا الفرعون ملتي، وعل الرغم من أن جزءا منه لا يزال مدفونا في الأرض، غير أنه من نسبة حجمه يمكن أن يقدّر ارتفاعه بنحو ه و قدما وفي هذه المحاجر نقش في الصخر يرى فيه النحات يتعبد لاسم هذا الفرعون و يقول فيه: إنه ند نحت تمثال جلاله العنام أحد الأمراء (راجع Cat. Mon.", I. P. 62-3.

كونوسو : وفي «كونوسو» نقشه المؤرخ بالسنة الخامسة من حكه على المسخر.

وادى السبوع : وله محراب في وادى السبوع (راجع A. S. IX, P. 184). أمدا : وفي « أمدا » وجدله لوحات ، وأتم كذلك تقش المعبد القائم هناك لا راجع .( Lacau, "Steles du Nouvel Empire", No. 340278.

عنيبة : ووجد له في منيبة قطمة حجر عليها اسمه .

مرجيس: وفي قلمة «مرجيس» له معبد ( راجع The Religion) مرجيس: ( of the Poor in Ancient Egypt", J. E. A. III (1916). P. 81.

بوهن : (وادى حلفا) وجدت لوحات باسممه (راجمع Maciver and بوهن : ( Woolley, "Buhen" P. 180, 81.

mair. Mus. Budge, سمنة ؛ عثر على لوسة عليها اسمه (راجع , Sculpture", P. 114, 115. • راجع . • (Sculpture", P. 114, 115.

سلانجا وفي هسدنجا» الواقعة في شمالي هصلب» أقام هذا الملك معبدا جميلا لا تزال بعض بقاياه تكريما لللكة هرتي، وبه نقش يقول: "إن «استنبالثالث» ندانام هذه الآثار الوارثة العليمة القرية سيدة كل الأراض هذه الآثار الوارثة العليمة القرية سيدة كل الأراض هذه "(راجع L. D. III. Pl. 82. e-i).

نباتاً: (جبل بركل) وفيها عثر على بقايا محراب مهدى للإله «آمون» إله الشمس فى جبل « بركل »؛ والفلاهم أن «أمنحتب الشالث » كان أقرل من لحظ ميزة موقع هذا المكان وحاول أن يجعل من قرية « نباتا » الساذجة بلدة مصرية كبيرة متمدينة ، كما يوجد في « نباتا » آثار نقلت من « صولب » كما ذكر آنفا .

تماثيل الملك أمنحتب الثالث ؛ نحت هـدا الفرمون لنفسه عدّة تماتيل منفسة منها اثنان في ه طيبة » ، نحت الجزء الأعل من أحدهما في المهد الروماني ، وله تمثال آخر بنفس الحجم مدفون خلف السابقين ، ورابع يبعد عن الأخير بعض الشيء ، وكذلك مجموعة من أربعة تماثيل في قطعة واحدة من المجر نقدت رءوسها (رأجع . 464 . Murray, "Guide" P. 464) .

وقد نقلت تماثيل صخمة لهدنما الملك مصنوعة من الحجسر الجميري الأبيض من معبده الجنازي وكسرت، وعثر على بقاياها في مباني معبد « مرتبتاح » ومدينة «هابو » (Petrie, "History", II, P. 195.) .

أما تماثيله العادية فيوجد منها اثنان من المجسر الجيرى الأبيض في المتحف المصرى (راجع Maspero, "Guide Boulaq" P. 422) وتمشال من الجرانيت الأسود في المتحف البريطاني (راجع Budge, ibid, P. 115.) .

وكذلك رموس أر بعة تماثيل (راجع .116, 116, p. 115) .

• ('Ancient Egypt'' (1920) P. 125 وفى موسكو : له تمثال (راجع 1920) P. أنيون بفرنسا : توجد قاعدة تمثال طيا اسمه (راجع Moret, "Mon- وفى أنيون بفرنسا : توجد قاعدة تمثال طيا اسمه (راجع morets Egyptiens du Musee Calvet à Avignon'', Rec. Trav. XXXV, • (P. 196.

وقى مجموعة سورما : Saurma توجد مجموعة مؤلفة من الملك وزوجه و تى » و يوجد لهمذا الفرعون ثلاث صمور ممتازة تمشله فى ثلاثة أدوار مختلفة ( راجم ويوجد لهمذا الفرعون ثلاث صمور ممتازة تمشله فى ثلاثة أدوار مختلفة ( راجم "Champollion, "Monuments" P.232; L. D. III, Pl. 70. مثال و بولمول » لهمذا الفرعون فى الكرتك ( راجع , "Notices" به المحلول » لهمذا الفرعون فى الكرتك ( راجع , "II, P. 272. Lieblein, "Die Agyptische Denkmaler in St. بطرس برج » له (راجع ) ومن الجائز أن أحد التماثيل الموضوعة الآن أمام كنيسة « سلت بطرس برج » له (راجع ) و المحلوب المحل

ويوجد له تمثل مجاوب في المتحف البربطاني ( راجع , "Gnide", ويوجد له تمثل مجاوب في المتحف المصرى . و. 153.

عبادة أمنحتب الثالث : رأينا فيا سلف أن «أمنحتب الثالث » قد أقام معبده الجنازى ليعبد فيه هو وكذلك أقام معبد « صولب » وقال عنه إنه بناء لنفسه والإله « آمون » بوصف أن كلا منهما إله ، والواقع أنه لم يعبد بعسد وفاته كما كان المنتظر، إذ في معبد « صولب » نجد ابنه « اختاتون » يظهر بملابسه

الملكية العادية لا في الملابس الخاصة لعبادة الملك ، وقد رأينا في أيام حياته أن بعض الموظفين كان يتعيد لتمثاله كما شاهدنا النحات « من » في أسوان ، وكذلك في منف نجد هدذا الفرعون يعبسد أيضا (راجع Pap. Salier. Verso, Pl. 2 و منف نجد هدذا الفرعون يعبسد أيضا (راجع يتعبد فيها للإله «أوزير» ونشاهد منظرا على لوحة لكاهن معبد «أمنحتب الثالث» يتعبد فيها للإله «أوزير» والإلحة « إذ يس » و «أمنحتب الثالث» والملكة « تى » (راجع Notices", II, P. 703. للإله «سكر» والإله «نفرتم» ثم الإلحة « سخمت» أى ثالوث «منف» ثم المفرعون للإله «سكر» والإله «نفرتم» ثم الإلحة « سخمت» أى ثالوث «منف» ثم المفرعون و أمنحتب الثالث » (راجع P. S. B. A., XI. P. 42.)، وكذلك نجد منقوشا على صخور « نجه » صورة « أمنحتب » كاتب الفرعون يتعبد له ( راجع Porter على صخور « نجه » صورة « أمنحتب » كاتب الفرعون يتعبد له ( راجع and Moss, "Bibliography", V, P. 256.

الأسرة المالكة: نعلم مما ذكرنا أن الملكة « تى » كانت زوجه الشرعية ، وأنها كانت مصرية المنبت وليس فيها أى دم أجنبي كيا يدعى البعض ، وقد ظهرت على جوانب تمثالى « ممنون » اللذين يمثلان « أمتحتب الثالث » زوجها ، وكذلك شاهدة أنه كان يذكرها على كل الجارين التي نشرها كيا كانت تظهر بجواره في كل المحافل الرسمية ، كيا نجد في معبد « صولب » وفيره مثل مقسبة «خبروف» (راجع آل الحافل الرسمية ، كيا نجد في معبد « صولب » وفيره مثل مقسبة مورتب في مقسبة « حوى » في تل العارنة (Fakhry, A. S. XLII (1942) P. 449 ff. وقد عشر ضورتها في مقسبة « حوى » في تل العارنة (L. D. III, Pl. 100. c.) ، وقد عشر في معبد مثال على قطمتين عملهما هذا المثال بمثابة تجربة في تل العارنة (Prisse, Art.) ، وقد عشر وفيهما نشاهد وجهها وقد عثر على تماثيلها المجاوبة المصنومة من المرمى في قبر وفيهما نشاهد وجهها وقد عثر على تماثيلها المجاوبة المصنومة من المرمى في قبر وفيهما نشاهد وجهها وقد عثر على تماثيلها المجاوبة المصنومة من المرمى في قبر وفيهما نشاهد وجهها وقد عثر على تماثيلها المجاوبة المصنومة من المرمى في قبر وفيهما نشاهد وجهها وقد عثر على تماثيلها المجاوبة المصنومة من المرمى في قبر زوجها ( راجم Tell El Amarna" "I, P. 6; "Description de ( راجم المحدود) ) .

وقد أهدت موائد قرابين لروح زوجها بعد موته ، وقد بتى لنا منها واحدة فى بلدة «غراب» (Petrie, "Illahun" Pl. XXIV.) «غراب»

وجدت في غراب أيضا (ibid. Pl. XXIV.) وكذلك في « تورين » وقد وجدوا اسمها منفردا أو مع اسم «أمنحتب الثالث» على جعارين كثيرة؛ وفي حالتين وجدت هبورتاهما معا (راجع "Scarabs", Petrie. "Scarabs") مبورتاهما معا (Brit-Mus. Petrie, "Scarabs", 1308. ونجدها صلح بعران جالسة (راجع 1308 - 9. وقد ظهر اسممها متفردا في محاجر «تل العارنة» وظهرت مع الفرعون «أمنحتب» في مناظر معبده الواقع شمالي مقياس النيل « بأسوان » (Porter and Moss "Bibliography", V. P. 228. «جيلوخبيا» فلم نسمع باسمها إلا مرة وأحدة على جعران زوجها كما سبق ؛ وأما أولاد «أمنحتب الثالث» فقد ظل علماء الآثار لايعرفون عنهم الشيء الكثيرحتي أثبتت الكشوف العامية والأبحاث الطبية أنه أنجب « أخناتون » « وسمنخكا رع » « وتوت عنثم آموري » وبناته هنّ «نفرتیتی» و «سات آمون» کما ذکر ذلك على الآثار . وكذلك ذكر اسم بنتین له على معبد «صواب» وهما « آست» و «حنت مرحب» (راجع ، B. B. B. B. الله عبد «مبواب» وقد جاء ذكر « سات آمون » على قطعة من صندوق مر العاج (Brit. Mus.) (Archælogical Journal, VIII, P. 397) وكذاك نقش اسمها على طبق في «تل العارنة» (راجع Petrie, "Tell el Amarna", Pl. XIII, 6.) وكذلك رسمت جالسة على عجر مريتها « نبت كاباني » على لوحتمن « العرابة المدفونة » (داجم ، "Abydos" مريتها « نبت كاباني » على لوحتمن « العرابة المدفونة » II. P. 49. أما « حنت تانب » فلم نجد اسمها إلا على آنيـة كحل من الفخار المطلى كشف عنهاني غراب (راجع .Petrie, "Illahun", Pl. XVII, 20 ويقول بترى: إن الأميرة « باقت آنون » هي ابنة « أمنحتب التالث » كما تدل كل الظواهر على

<sup>(</sup>۱) داجع : Rec. Trav. III. 127.

Petrie. "Tell El-Amama", P. 4. Pl. XLIL : راجع (۲)

 <sup>(</sup>٣) راجع : وقد تضاربت الآرا، في زواجه من ابخه «سات آمون » وأن « ثوت هنخ آمون »
 اهر ابن «أصحب الثالث» منها، وستثناول هذا المرضوع ثانية (راجع .XL, XL) .
 (P. 651 - 7; A. S. XLV, P. 121.

ذلك وهي التي يقال عنها إنها سابعة بنات «أخناتون» وأصغرهن و يلاحظ أنها كانت ترافق الملكة «تى» وتسمى البنت الملكية في حين أن بنات « إخناتون » كن يدهين بنات « نفرتيتي» وقد رسم صورتها مفتن البلاط « أوتا » الخاص بالملكة « تى » بنات « نفرتيتي» وقد رسم صورتها مفتن البلاط « آوتا » الخاص بالملكة « تى » إلى أصل « متني » ( راجع (... D. III. Pi. 100. a.) أما عن خوافة نسب « تى » إلى أصل « متني » وأنها ليست مصرية فقد قضي طيها الكشف عن مقبرة والديها وكلاهما مصري وأنها ليست مصرية وقد نصب «أمنحتب الثالث» كلا من والد زوجه « تى » ووالدتها في مكانة رفيعة في البلاط ، كما بني لهم قبرا فاخرا في «وادي الملوك» ونصب أخا « تى » المسمى « عانن » في وظيفة الكاهر... الأعظم لمدينة « أرمنت » التي كان بعبد فيها الإله « أمنتو » إله الحرب وهدو من أعظم الآلمة المصرية (راجع . Kees, A. Z. LIII, P.81) ،

نهاية حكمه و ولايزال هناك غشاء رقيق حول و أمنحتب الثالث » نفسه وكيفية انتهاء حكمه لا يجعلنا ننفذ إلى أعماق الحقيقة البحتة عن آخر أيامه اذ دلت الكشوف الحديثة التي أميط الثام عنها في و تل العارنة » أنه كان لايزال على قيد الحياة حتى السنة التاسعة أو الثانية عشرة من حكم ابنه واخناتون » وعلى أية حال فإنه دفن في قبره الذي أعد له في وادى الماوك وهو الذي كشف عنه و جولوه فإنه دفن في قبره الذي أعد له في وادى الماوك وهو الذي كشف عنه و جولوه (Jollois) و «دفليه Devilliers » عام تسمة وتسمين وسبعائة وألف من الميلاد، وقد نقش على جدران دهاليزه وحجره صور ملونة تمشل الفرعون يتحدث مع الآلمة المختلفة ، ولم تكن جثته في القبر الحاص به الذي كان قد نهب نها تاما في العصور وهي محفوظة الآن في المتحف المصرى ،

ومما سبق نعلم أن « أمنحتب الثالث » يعسد على ما يتضح أعظم ملك قام بأعمال البناء والتممد في عهد الأسرة « الشامنة عشرة » ؛ وكان النشاط والاهتمام اللذان بذلها الملوك السابقون له في الحسروب الطاحنة ، قد استغلهما هو في تصميم المبانى التى أراد أن يزين بها بلاده ، وفى زيادة ثراء معابد الآلمة فى الوجهين القبلى والبحرى ، وبخاصة فى «طيبة» وفى «السودان» ؛ ومع أنه كان لدى هذا الفرعون عبيد لا يحصى عددهم رهن إشارته ، فلم يكن فى استطاعته أن يبنى « رومة » فى يوم واحد كما يقول المثل السائر ، ولا تزاع فى أن زهرة مبانى الأسرة «الثامنة عشرة» التى أقامها كانت تحتاج إلى الجنزء الأكبر من سنى حكه ؛ غير أننا لا نصرف التواديخ التى تمت فيها مبانيه الضخمة ، وعلى كل فإن الوثائق التى تركها لمن منقوشة على هذه المبانى تنطق بعظم ما قام به هذا الفرعون فى هذه الناحية .

والظاهر، أن « أمنحتب» قد مات حوالى الخسين من عمره ولم يبق ما يدلنا على شخصيته وخلقه إلا أثران وهما موميته في متحف القاهرة ، وهي التي قامت حولها الشكوك أولا (راجع .1927 .48 Asiatic Review) ثم ثبت أنها له ، ثم لوحته الشكوك أولا (راجع .1927 .1927 .1927) ثم ثبت أنها له ، ثم لوحته الصغيرة الشهيرة المحفوظة الآن في المتحف البر بطاني ، (أنظر الصورة رقم ٨) وهي التي مثل عليها جالسا مع ملكته «تي» وأمامهما ما ثدة محلة بكل مالذ وطاب ، وفي هذه اللوحة انشاهد رجلاطفت عليه الشيخوخة قبل أوانها ، فأصبح مترهلا متحفي المود بعض الشيء عليس جلسة الزاهد في كل ملاذ الحياة ومتمها فأصبح وقد شبع منها لا تفريه ولا تجد سبيلا إلى نفسه ، فقد ملها وانقعلمت بينهما كل الأمباب ، فترا موقد وضع إحدى ذراعيه إلى جانبه وذراعه الأخوى معتمدة على ركبته مسئدا بها فقل رأسه وكتفيه المكدود تين ، أما وجهه فوجه إنسان متألم قد اعتاد الأوجاع والمرض ، وهذه الأوجاع نعرفها من موميته على الرغم عمى أصابها من العطب الذي تسبب عن سرقة قبره ونقل جنته من مكان إلى آخر ، ولحسن الحيظ وجد رأسه سليا ، وقد أسفر الفحص الطبي من مكان إلى آخر ، ولحسن الحيظ وجد رأسه سليا ، وقد أسفر الفحص الطبي الذي قام به « اليوت سمث » على أن هذا العاهل العظيم كان يشكو آلا ما قاسية بسبب (خواريح) في أسنانه كما هي الحال في مصر حتى الآن ،

والواقع أن البذخ والترف وعيشة الاستهتارالتي كانت تتميز بها حياة هذا الفرعون وأفعاله ، والتي تغبئ عنها بقايا قصره في مدينة « هابو » لأكبر دليسل على ما أصابه

في أو إخر حياته من وهن الصحة وترهل في الجسم على الرغم من صغر سنه وما كان يتنظر أن يتم على يديه في مشل هذا الدور من حياته الذي يكون فيسه الشخص قد نضج وتأهب بلليسل الأعمال ، ولا سيما أنه كان في أوّل حياته قد راض جسمه وقواه في الطواد الذي كان يهواه ، ولكن كل ذلك لا يجدى نفعا مع رجل أرخى لنفسه المنان في الملاذ والشهوات ؛ على أن مومية الفرعون « رحمسيس الثانى » تحدّثنا عن نفس القصة ، ولكنها لم تكن في إسراف « أمنحتب » إذ قد عاش « رحمسيس » نصف قرن أكثر منه ، ومع ذلك فإن الحالة التي وجدت عليها موميته من الوهن تنسب جلها للشيخوخة ، ولا تكون مبالغين إذا قلنا أنه لم يبق لنا من المساضى صورة « أمنحتب النالث » هذه ،

الموظفون في عهد «أمنحتب الثالث» والحياة الاجتماعية في عصره

أمنحتب بن حبى (ويسمى كذلك حوى) : كان «أمنحتب بن حبى » المدير العظيم لبيت الفرعون ويعد من أكبر الشخصيات الذين خدموا الفرعون «أمنحتب الثانى» بل قد يعد أكبر شغصية بارزة في عهد هذا الفرعون إذا استثنينا سميه «أمنحتب بن حبو » الذي سنعلم تاريخ حياته فيا بعد ولم يكن «أمنحتب» هذا ينتسب إلى أسرة عريقة في المجد، وإن كان ابن عم الوزير «رع موسى» الذي سنكلم عنه في دوره وقد استطاع في مدة خدمته أن يجمع لنفسه وظائف عدة في الدولة ذات نفوذ عظم وها هي ذي ألقابه ووظائفه مرتبة على حسب أنواعها:

- (١) ألقاب الشرف التقليدية : الأمير الوراثى، وحامل خاتم ملك الوجه البحرى، والسمير الوحيد، والسمير العظيم الحب، والسمير الأرضين، والمدير الملكى، والقاضى (أو المبجل).
- (۲) ألقاب الكهانة: كاهن «ورت حقاو»، والمشرف على الكهنة في بيت سخمت، ومدير أعياد «بتاح» القاطن جنو بي جداره وكل آلهة «منف»،
   والكاهن « إلى ورت » .

- J. E. A. Vol. XXIV. P. وراجع المخدسية والإدارية : (راجع الأعمال، والمشرف على الأعمال، والمشرف على الأعمال في «خنمت بتاح»، ومدير الأعمال، والمشرف على غزن الغلال المزدوج في كل البلاد قاطبة ، والمشرف على بيتى الذهب والفضة، والمشرف على كل صناع الملك .
- ( ع ) ألقابه الكتابية : الكاتب، وكاتب المسلك، وكاتب الملك الحقيق، ومحبوبه (راجع .The Tomb of Ramose",. Pls. IX, XI, XII, XIX ومحبوبه (راجع .كاتب الفرعون للجندين .
- (a) أنقابه بوصفه مدير البيت: مدير البيت، والمدير العظيم لبيت الملك،
   ومدير البيت « لمنف » ، والمدير العظيم لبيت الفرعون في « منف » .

نعويد: وقد كان « أمنحتب » ينعت بالنعوت التالية: موضع ثقة سيده ، ومن رقاه الملك ، والمحبوب من رب الأرضين ، ومن فى قلب حور فى بيته ، وعينا ملك الرجه القبيلى ، وأذنا ملك الوجه البحرى ، والحساكم الذى على رأس أشراف الفرعون ، والرفيع المقام فى مكانته والمعظم فى وظيفته ، والغم الذى يُمنح الرضا فى مسكن الملك ، والغم الذى يمنح الرضا فى كل الأرض قاطبة ، ومن يمدحه «بتاح» كل يوم ، والواحد الممدوح الذى نحرج من الفرج ممدوحا ، وصاحب الإله الطيب (,XI,XIX) والمحافظة والواحد الممدوح الذى نحرج من الفرج ممدوحا ، وصاحب الإله الطيب (,XI,XIX) وقد عثر لمذا الموظف العظيم على تمثال من المجر الرملى وجده «بترى» فى منف وعليه نقش طريف يحدثنا عن تاريخ حياته ( في الممان المتعالى قد منه بعابة فى منف وعليه نقش طريف يحدثنا عن تاريخ حياته ( شا النقال قد منه بعابة المطرة من الملك ودنع فى بيت دنب ما مترع > المسى المتحدم «بتاح» وهو الذى أقا مبغات مدينا لوالمه ه بتاح» لأجل الأمير الرراق ، وحامل لوالمه و بتاح > المقاطن بعنوي جداره فى أواضه المنزمة غربي «حتكا بتاح» لأجل الأمير الرراق ، وحامل خاتم ملك الوجه المنها ، وأذنا ملك الوجه البحرى ، وعيوب رب الأرضين ، المنظيم فى رتبت ، والسامى فى وظيفت ، والمنا كم الذى على علم خاتم المناف جلاك > وهيا ملك الوجه القبلى ، وأذنا ملك الوجه البحرى . . . . . " والذى على علم بالمراقة القصر ؛ والفيم الذى يمنح الرضا فى مسكن الفوعون ، وصاحب الكلام بهلم رقة القصر ؛ والفيم الذى يمنح الرضا فى مسكن الفوعون ، وصاحب الكلام بالكلام الأمراقة القدم ، والفيم الذى يمنح الرضا فى مسكن الفوعون ، وصاحب الكلام المسكن المقوون ، وصاحب الكلام به الكلام المناف المناف المناف الوجه المسكن الفوعون ، وصاحب الكلام بالكلام المنافق و المن

السامى؟... ... وكاتب الفرعون الحقيق، وعجوبه « أمنحتب » يقول : إنى أنكلم إلى نخامتكم أثم يا من ستأنون إلى الوجود يا رجال المستقبل الذين سيعيشون على الأرض، لقد خدمث الإله الطيب والأمير «المرح» (؟) ملك الوجه القبلي والوجه البحرى « نب ماعت رع » عند ماكنت فنيا وليس لي قريب . وعند ما تقدّمت في السن ... .. دخلت القصر عند ما كان في سكنه الخاص حتى أرى «حور» في بيته هذا ، ومثى الأشراف خلتي (؟) ، وقد متحنى امتيازات عطف وذلك بسهب أخلاقي السامية ، ورقاني المدير النظيم البيت، وكانت عصاى على رءوس القوم، وقد أصبحت ثريا بالعبيد والماشية والأملاك من كل شيء مما لا يحصى عدده، ولم يكن هناك ما أرض فيه بغضل سيد الأرضين «حور خم -- ماعت»...ولقد أقت العدل من أجل « رع » لأني عرفت أنه يعيش عليه ، وأنفت من قول الكنب ، ولقد رقائي لأقوم بالمباني التي في بيته ملايين السنين وهو الذي أقامه حدثًا في أراضه المنزرمة غربى «حنكا — بتاح» (منف)، فحى «عنخ تاوى»، ولقدكان والده « بتاح » الذي ... ... وانتظر؟ بمثابة أثرلوالده « بتاح » بعمــل ممتاز أبدى بالمجر ألجيري الأبيسض من « عيان » . ولقد كان جماله مشمل أفق السهاء، وكل أبوابه كانت من خشب الأرز المجملوب من المرتفعات (أي لبنان) من خيرة ﴿ جارٍ » وغشى بالذهب النضار انجسلوب من الصحراء ، و بكل أنواع الأعجسار الثبنة . وكانت قاعاته وأبوابه مرب ... ... عظيم ... ... عمل خالد بمثابة قطعة حصينة ، أما بحيرته ففسد حفوت وغراست فيها الأشجساد وصارت ساطمسة بكل نوع من الأخشاب الثمنة المتحبة من البسلاد المقدّمة ، وقواعد أوانيه كانت من الفضية والذهب ... ... وكل أنواع الأحجار الصلبة . وبعد أن تم هذا البتاء بصورة جميلة وقف جلالته قرأبين جديدة مقدّمة تحتوى على هبأت يومية لولده « بتاح » القاطن جنوبي جداره والآلمة هذا البيت، فقد كانوا يمدّون بالطعام الطيب إلى الأبد، وعين كهنة مطهرون وكهنــة من أولاد حكام « إنبــو » (منف) وخصصت حقول وماشية وعمال ورعاة من غنائم جلالته التي رجع بها من كل أرض ، وقد شخل جلالته تماماكل وظائف هذا المعبد، وكان جلالته هو الذي أنجزها على هذا الوجه كما تستحق عن طيب خاطر ؟ ... ... وقد جعل جلالته هذا البيت يقدّم لمعبد « بتاح » المؤن لكل تماثيله مثل بيوت ملك الوجه القيلي والوجه البحري التي بجانب جلاك في المدينة الجنوبية ( طيبة ) ، وقد كانت تحت صراقبة كل مدير بيت للفرعون ... ... خبزها أبدى ، والآن تأمل لقد خصصت أملاكا من حقولى وصيدى وماشيتي لأجل تمثال « نب ماعت رع » الذي يسعى ... ... وهدو الذي أقامه جلالته لولده بتاح في هذا المحراب ،

قائمة بذلك و عشرة وما تنا فدان ونصف أرورا وفي الأقالم الشهالية وعشرون وما تنا فدان من الحقول مما أعطيته حظوة من الملك فيكون المجموع ثلاثين وأربعائة فدان ونصف فدان ، هذا فضلا عن ... يعشرة ... ألف أوزة من التي تضع بيضا ، وألف خنزير ، وألف خنزير صغير، وقد مدحني جلالته على ذلك كما كنت متازا في قلبه، ولقد رفعت إلى سنّ موقرة في حظوة الملك وأسلمت هيكلي الجمّاني إلى التابوت بعد حياة طويلة ، وانضممت إلى قبرى في الجبانة ... ... وقد كان احترامي لدى رجال البلاط ، وحي عند كل الناس ، وحظوتي كانت وطدت في القصر ،

وقد منحنى جلالته قربانا مقدّسا مما قدم أمام تمثاله الماص بالجفلات في بيته المسمى المتحد مع « بتاح » الذي أقامه في أرضه المتردعة غربي « حتكا بتاح » ، وفضلا عن ذلك فإنه عند ما يشبع الإله نفسه بما كولاته ، ويتسلم هذا التمثال كذلك وجباته ، تقدّم المؤن أمام خادمه المطيع هذا (أي نفسي ) على يد الكاهن المرتل الذي في بيته ، وعلى الكاهن المطهر اللبيب أن يقدّم قربانا ... ... (٧٧) ... ...

<sup>(</sup>۱) دلت الكشوف الحديثة على أن الخزير كان يقدّم تعلا قربانا إذ مترعلى عظام خنزير في حجرة دنن الملك زدكارع أحد ملوك الأسرة الخاسة (راجع Prof. A. Batrawi A. S. XLII. .

قَائِمَةً بِلَمَاكُ وَ فَعَاارُ بِيتِ ( المقدار المستعمل في الطهو ثلاثون ) عشرون فطيرة ، فطائر بيت ( المقدار المستعمل في الخيز أربعون وحدة ) ثلاثون فطيرة ، وفطائر «بيت» (المقدار في الخبر مائة) مائة فطيرة، وفطائر برسن (المقدار المستعمل في الخبز أربعون ) عشرون فطيرة وفطائر برش ( المقدار المستعمل في الخبز أربعون ) ثلاثون قطيرة ، فيكون المجموع مائتي رضف مختلفة . وجعمة ( المقمدار الذي استعمل في صنعها ثلاثون ) عشرة أباريق، ومن الشحم إبريقان ؟ وساق واحدة من اللبن ، وفطائر مرب الخيز الأبيض النان، و إوزة واحدة وخضر وست حزم ... .. وثلاث ، وهكذا أقول : اصفوا أثم يأيها الكهنة المطهرون والكهنة المرتلون والكهنة التابعون العبد المسمى «المتحدمع بتاح»، وكل مدير بيت للفرعون سيعيش هنا فيها بعد في « إنبوا » . لقد متحكم جلالته خبرًا وجعة ولحما وفطائر وكل ما لذ وطاب لأجل أن تغذوا أنفسكم في بيته المسمى «المتحد مع آمون» في خلال كل يوم فلا تطمعوا في مؤنثي التي قتروها لي إلمي فضلا منه على في قبري • على أني لم أذكر أكثر مما هو ملكي الخساص ، ولم أطلب أى شيء أكثر مما يجب ، وذلك لأى لما تعاقدت على تخصيص همذا العقار بتمال الفرعون الكائن في هذا البيت ( المعبد ) في مقابل منحي قربانا مقدّسا من ثلك القرابين التي تمرّ بهذا التمثال المحفل بعد أداء التضحية الخاصة بالشعيرة الدينية رغبة في تسجيل مؤنق للأجيال ، كنت رجلا هادلا على الأرض يعوف إلحه، وأنه سيزيد فيجاله كما عاملت خدم بيته معاملة طيبة، ولم أقص رجلا عن مرتبه، ولم أغش إنسانا آخر في ممتلكاته، ولم أغتصب أملاك آخرين بالخداع، وكنت أمقت الغش وإنى أقول أيضا: إن كل مدير بيت للفرعون من الذين سيكونون في منف، وكل كانب وكل كأهن سرتل، وكل كأهن مطهر تابع لهذا المعبد، والكهنة غير المحترفين في كل المعبد، وكل من سيكون في هــذا البيت إذا منعوا مؤنق التي قررها لي « بتــاح القاطن جنو بي جداره »

والإله الفاخرالذي يعيش على الصدق ، والذي سوى صورته بنفسه ، ثما أعطانيه الملك ونب ماعت رع » لأجل أن أعمل قربانا لقبرى، بسبب عظم حظوتى عنده ( فإن مثل هذا الشخص ) سيزوره غضبه ، وستنزع وظيفته أمام وجهه ، ويعطاها رجل يكون عدوًا له ، وستغيب عنه قرينته ( روحه ) وسيسقط بيته على الأرض ، أما كل مدير بيت للفرعون في « انبوا » وكل كاتب ، وكل كاهن صرتل ، وكل كاهن مرتل ، وكل كاهن مطهر لهذا المعبد ، والكهنة فير المحترفين في كل المعبد ، وكل من يأوذ بهذا البهت و يمنح الكاهن المرتل الذي في بيني مؤنى كل المعبد ، وسيقضى حياته في سلام و بدون شجار ، وسيرتفع هذا الإله التاخر سيمدحه ، وسيقضى حياته في سلام و بدون شجار ، وسيرتفع الى عر موقر ، وتسلم وظيفته إلى أولاده بعد عر طويل ، وستكون كل سليه سعيدة بدون حزن ، وسيكون حسن السمعة بين الناس ، ولن يحيق به شر ، لأنى كنت عادلا ومنصفا على الأرض فقد أعطبت الجائم خبزا والعطشان ماه ، وعملت كل مايرضى الناس و يمدحه الإله » .

وجما سبق نعلم أن « أمنحتب » قد درج إلى أعل الرتب بفضل مجهوداته وما امتاز به من الصفات العالية والخلق العظيم ، فسلم يرث وظائفه من والد صاحب القاب عظيمة أو عن أم لها نفوذ في البلاط ، على أن مثل هذا النبوغ الشخصى كان من الأمور العادية في مصر القديمة ، ولا تراع في أن «أمنحتب» قد بدأ مجال عياته الحكومية كاتبا ، وقد كان هذا أقل لقب حمله ، ولا بدّ أنه أظهر براعة في هذه الوظيفة بما جعله يرقى إلى وظيفة «كاتب الملك » وهو لقب ظل يحمله حتى في هذه الوظيفة بما جعله يرقى بعد ذلك إلى رتبة كاتب الملك الحقيق (أى أنه كان أحد السكرتاريين الخصوصين للفرعون « أمنحتب الثالث » ) .

أما وظيفة «كاتب مجندى الفرعون » فقد كانت أختصاصاتها إطعام الجنود والعال وكسوتهم وتفقد أحوالهم العامة ونحن بدورنا نعلم أن وظيفة الكاتب لم تكن فاصرة على المهارة في الكتابة وحدها بل كان لا بدّ للكاتب من أن يكون قدرا في الحساب وحل المسائل الرياضية والميكانيكا المعقدة ، وكذلك وضع التصميات الخاصة بالمشاريع العظيمة البنائية (راجع Anastasi I & M. M. A. 18, ابنائية (Oct. Part. II. P. 6. ورئيس من المستغرب إذا أن يكون « أمنحتب » في أول حياته الحكومية قد أضاف إلى وظائفه أعمال المديرالعظيم لبيت الفرعون، ورئيس المنانة ومهندس البناء، وقد وصل إلى قسة مجده بتوليه وظيفة المديرالعظيم لبيت الفرعون في « منف » ؛ إذ قد وصل بها إلى درجة عظيمة من الثراء والنسني وإلحاء علم يصله أحد في جميع البلاد قاطبة إذا استثنينا سميه « أمنحتب بن حبو » الذي سنوفيه حقه في حينه ،

أما مهام وظيفة رئيس الخزانة فكانت ثانوية بالنسبة لمهام المدير العظيم لبيت الفرعون، وأما لقب حامل خاتم ملك الوجه البحرى فكان لقب شرف وحسب ، وكان يحله كل موظف من أصحاب الشهرة العظيمة في عهد الأمرة الثامنة عشرة ، ومن الأفراد الذين كان يكل إليهم الفرعون القيام ببعوث إلى البلاد الأجنبية، وماقام به وأمنحتب » بوصفه مهندس بناء ظاهر لا يحتاج إلى إيضاح كثير، إذ أنه بوصفه مدير الأعمال ، والمشرف على المبائى في «خنمت بتاح » قد أقام معبد «أمنحتب الثالث » في « منف » و يجوز أنه كذلك قام بالإضافات التي عملها هذا الفرعون في «معبد العرابة» ، وعلى الرغم من أن هذا المبد لم يكن من الفخامة والمظمة بحيث في «معبد الذي أقامه «أمنحتب بن حبو » في «طيبة » إلا أن فلك لا يمنع من أن يكون على جانب عظيم من الأهمية والفخامة .

ولقد اشترك « أمنحتب بن حيى » بوصفه مواطنا متفيا في الحياة الدينية الخاصة بمسقط رأسه ، الذلك نجده كان يشغل وظيفسة المشرف على كهنة الإلهة « سخمت » وهي زوج الإلهة « بتاح » وأم الإلهة « نفرتم » وهـ وَلا يكونون ثالوث « منف » وقد كان كاهنا لإلهة أخرى برأس لبـوّة وهي الإلهة المحلية «ورت حقاو» والظاهر أنه كذلك كان يشرف على كل الأعياد الدينية في «منف»

و بخاصة أعاد الإله « بساح » أعظم المة هذه الجهة ، وبن الجائزان تكون الألقاب الدينية التي حلها ألقاب شرف في معظم الحالات، وقد أخبرنا «أمنحتب» هذا أنه كان يختلف على القصر، وأنه كان على أحسن ما يكون مع الفرعون من الود والحظوة ، وليس من الصعب تصديق هذا ، فقد كانت الصدافة التي بين الفزعون والرجل الذي ينهض بأعباء شئونه الخاصة ظاهرة بما كان بينهما من المنفعة المشتركة التي أحكت أواصرها كتابة فيا يتعلق بالقربان الذي كان يقدم لاشال كل منهما، على أن هذا العمل لم يكن اغتصاب متاع من جهة الفرعون ، ومن جهة أخرى لم تكن هبة للفرعون من قبل مدير البيت بل كان مجرد تبادل منفعة كما يحدث بين ندين ، قامت على مبدأ قيمة دفعت مقابل قيمة تسلمت ، إذ أن مجرد قدرة «أمنحتب» على تخصيص ثلاثين وأربعائة أرورا من الأرض للصرف منها للمافظة على تمشال لدليل قاطع على مقدار ما كان عليه هذا الراسمالى من الغنى منها للعافظة على تمشال لدليل قاطع على مقدار ما كان عليه هذا الراسمالى من الغنى منها للعافظة على تمشال لدليل قاطع على مقدار ما كان عليه هذا الراسمالى من الغنى الفاحش .

والواقع أن هامنحتب » كان من أقل أمره حتى نهاية المطاف موظفا منفيا ، وتدل ظواهر الأمور كلها على أنه تلقن تعليمه الأول في « منف » ، ونال أعلى وظائفه هناك ، وأخيرا دفن في تربتها ، وقد كان شعوره وعاطفته الدينية مع آلهة الوجه البحرى ، وبخاصة آلمة « منف » ولا أدل على ذلك من أن الإله « آمون » والآلمة العليبين لم يذكروا على آثاره ، ( ومن المحتمل أنه سمى « أمنحتب » تبركا باسم الفرحون « أمنحتب الثانى » الذي ولد في عهده لا من أجل الإله « آمون » عما يدل على أنها كانت طيبية وقسد كانت زوجة « مرى » مغنية الإله « آمون » عما يدل على أنها كانت طيبية الأصل غير أن في ذلك شكا كبيرا ) ، وعلى الرغم من أن نشاط « أمنحتب » كان معظمه منحصرا في « منف » لا يصح أن تعدّه مجـرّد موظف إقليمي لا مكانة معظمه منحصرا في « منف » لا يصح أن تعدّه مجـرّد موظف إقليمي لا مكانة له في المجتمع المصرى الراقي ، إذ أنه مع ارتفاع « طيبة » إلى منزلة عاصمة الا مبراطورية ، فإن « منف » قد ظلت أكبر مدينة ، ومن وجوه كثيرة أهم مدينة الامبراطورية ، فإن « منف » قد ظلت أكبر مدينة ، ومن وجوه كثيرة أهم مدينة الامبراطورية ، فإن « منف » قد ظلت أكبر مدينة ، ومن وجوه كثيرة أهم مدينة الامبراطورية ، فإن « منف » قد ظلت أكبر مدينة ، ومن وجوه كثيرة أهم مدينة الإمبراطورية ، فإن « منف » قد ظلت أكبر مدينة ، ومن وجوه كثيرة أهم مدينة الإمبراطورية ، فإن « منف » قد ظلت أكبر مدينة ، ومن وجوه كثيرة أهم مدينة الإمبراطورية ، فإن « منف » قد ظلت أكبر مدينة ، ومن وجوه كثيرة أهم مدينة المينة المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المدينة ، ومن وجوه كثيرة أهم مدينة المحتب ال

في مصر، يضاف إلى ذلك أن «منف» بما منحتها الطبيعة من جو لطيف ومركر وسط بالنسبة للامبراطورية المصرية ، كان فراعنة الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة يفضلون الإقامة فيها معظم وقتهم أكثر من مكثهم في «طبية» عاصمة البلاد السياسية والدينية ، ومع أن « أمنحنب » قد بدأ حياته رجلا من عامة الشعب ثم دخل في خدمة الفرعون كما يقول هو من غير قرابة ، أى دون أن يكون رجلا من أسرة غنية وعريقة في الجاه لتساعده ، فإنه قد تسم قد المجد والقوة والنفوذ حتى أنه عند وفاته كان في مقدور ابنه « إلى » أن يحتل مكانته التي أصبحت خالية بموته ، واحد من الحضيض إلى مكانة علية تهيئ الأفرادها أن يشغلوا أعظم مناصب الدولة ، واحد من الحضيض إلى مكانة علية تهيئ الأفرادها أن يشغلوا أعظم مناصب الدولة ، ولما كانت الارستقراطية الوراثية غير معروفة في العادة في مصر في ذلك المصر ، فلا بد أن « إلى » كان رجلا من أصحاب الكفايات العظيمة والمهارة الفائقة ،

ولدينا عدد عظيم جدا من آثار « أمنحتب » باق حتى الآن مما يدعو للدهشة وهى : (١) قبره الذى أفامه لنفسه فى « منف » ، والظاهر أنه كان بالقرب من المقبرة التى أقامها « حور محب » القائد العظيم والحلك فيا بعد ، أى بالقرب من رأس الجسر « يسقاره » ، وذلك لوجود قطع منقوشة من هذا القبر فى هذه الجهة ( راجع . J. E. A. Vol. XXIV. P. 18) ومعظم الآثار التى سنذكها هنا مستخرجة من هذا القبر ،

- ( ٢ ) عبرة كتابة نموذجية من المرمر موجودة الآن بمتحف « اللوفر » ( ٢ ) عبرة كتابة نموذجية من المرمر موجودة الآن
- (٣) عسبرة أخرى نموذجية من المرمر بمتحف « متروبوليتان »
   (٣) المعربة أخرى نموذجية من المرمر بمتحف « متروبوليتان »
   ( Hayes, J.E.A.Ibid. P. 16. )
- A. Z. Voi. XLIV.) عبرة أخرى نموذجية من المرسم بمتحف وفلورنس» ( ٢٠ عبرة أخرى نموذجية من المرسم بمتحف وفلورنس» ( ٢٠ عبرة أخرى المرسم بمتحف

- ( a ) قضيب مكعب في متحف دفلورنس» (راجع .J.E. A. Vol. II, P. 139
- Rec-Trav. ) الوحة من المجسر الجميري الأبيض بمتحف « فلورنس » ( ٦٠ ) . ١١. P. 124-5.
- Schiaparelli «مرم صغير من الجرائيت الرمادى بمتحف «فلورنس» (۷) مرم صغير من الجرائيت الرمادى بمتحف «فلورنس» (۳Cat. Florence" P. 89.
- A. Z. Vol. ) إنامان متقوشان من المرمر بمتحف « ف لورنس » ( A. Z. Vol. ) . ( 44. P. 89.
- ( ٩ ) هرم صغير من الجرانيت الأحرف متحف «ليدن» (داجع .bid ) .
  - (١٠) صندوق أواني أحشاء بمتحف « ليدن » (راجع .bid. ) .
  - (١١) رجل كرسي من الخشب بمتحف « لبدن » (راجع . النام) .
- Quibell, "The) أوحة من الجبر الرملي (كوراتسيت) بمتحف القاهرة (١٢) الوحة من الجبر الرملي (كوراتسيت) بالمائين (Monastery of Apa Jeremias", P. 6, 146. Pl. LXXV
- راه به الكوارتسيت ) من « منف » وهــو الآن بمتحف الكوارتسيت ) من « منف » وهــو الآن بمتحف المتحد (١٣) Petrie, "Tarkhan I. & Memphis", V, P. 33- وراجع (36. Pls. LXXVII LXXX,
- Budge, "Guide to ) أعثال من ألجرانيت بالمتحف البريطاني الآن (١٤) مثال من ألجرانيت بالمتحف البريطاني الآن (Sculpture", P. 127. No. 448.Pl. XVII.

أمنحتب سورر: كان « أمنحتب » هذا يحل اسم « سورر » أيضا ، وهو من كبار موظفى الفرعون « أمنحتب الثالث » إذ كان يحل الألقاب التالية : الأسير الوراثى وكاهن الفرعون ، « عنى » وحامل المروحة على يمين الفرعون ، والكاتب الملكى والحاكم ، والسعير الوحيد الذى يفترب من سيده ( أى المقرب ) وحارس خطوات رب الأرضين ، والمدير الملكى ، والأمير على خيز قاعة الفربان وحارس خطوات رب الأرضين ، والمدير الملكى ، والأمير على خيز قاعة الفربان المغيم لبيت الفرعون، وقد نحت

[منحتب قبره بالخوخة (رقم ٤٨) و يحتوى على بعض مناظر Porter & Moss أمنحتب قبره بالخوخة (رقم ٤٨) ويحتوى على بعض مناظر المقبرة في وظيفته Bibliography", I, P. 79.) طريفة يظهر في واحد منها صاحب المقبرة في وظيفته واحد منها صاحب المقبرة في وظيفته والمرعون ، في حين نجد الفرعون نفسه يؤدى شعائر عيد الحصاد الذي تكلمنا عنه فيا سلف كذلك نشاهد الإلمة «رنوتت» ترضع إله الحب « نبرى » ويتعبد لكليهما « أمنحتب الثالث » (.(1929). كويتعبد لكليهما « أمنحتب الثالث » (.(1929)) .

غير أن قبر هذا العظيم قد قتك به شبيعة « اختاتون » فتكا ذريعا إذ هشموا جزء اكبيرا من نقوش الجدارن ، وبما يلفت النظر أن شيعة «اختاتون» ، قد محوا نقشا بأكله إلا علامة الأفق – فإنها تركت أينما وجدت ، وذلك لوجمود رمن الشمس فيها ، وقد ترك لقب الفرعون « نب ماعت رع » دون أن يمس بسوء، أما اسمه الذي يحوى كامة « آمون (أمنحتب) » ، فقد مى .

«خيروف» : كان «خيروف» من أكابر موظفى الدولة في عهد «أمنحتب الثالث » ويقع قبره في « العساسيف » رقم (١٩٢) ، وقد كشف عنه الدكتور أحمد نفرى حديثا بعد أن ظل موقعه مجهولا بعد كشفه الأقل ، وقد وجد فيه مناظر جديدة لم تكن معروفة من قبل كما ذكرنا آنفا ،

والظاهر أن «خيروف » كان من أنصار المذهب الدين القديم فلم يقبل أن ينضم إلى دبانة و اختاتون » وعصبيته ، ويحتمل أن هذا هو السبب الذى من أجله قد بجبت صورته ، وكذلك كل المتون التي تشير إلى نشاطه ، ويحتمل أن يكون الداعى لذلك أسباب أخرى غابت عنا ، وعلى أية حال فإن أهم منظر كشف عنه الدكتور أحمد نفرى هومنظر عبد وسد» الذى يعد من أهم الكشوف التي أماطت لن اللئام بعض الثن عن ماهية هذا العبد ، وقد تكلمنا عنه فيا سبق ، وقد لن الناه بعن الن نسد ألقابه ووظائفه وهي « الأصير الورائي » ، وحامل خاتم ملك الوجه البحرى ، والسمير الوحيد ، والسمير العظيم الحب ، وهدير بيت

الزوجة الملكية العظيمة « تى »، والمشرف على الخزانة، وحاجب الفرعون الأقل، ورئيس أسرار بيت الملك، والقاضى الذى في مقدمة رجال البلاط، وإلحاكم الذى في مقدمة المواطنين، وعظيم العظاء، وعظيم السمار، ومدير بيت الزوجة الملكية في بيت « آمون »، وكاتب الفرعون الحقيق، والوحيد المتكلم عن المواطنين.

وقد عثر على قاعدة تمثال لرجل يدعى «خيروف» نقش عليها الألقاب: كاتب الملك ، وكاتب الملك الحقيق ، وعبسو به ، ومدير البيت ، ومدير القصر ( راجع ( Naville, "Bubastis", P. 33. Pl. XXXV, H.

وكذلك بوجد نقش على صخور « أسوان » يظهر عليه كاتب الملك، ومدير البيت « خيروف » يتعبد الإله « رع حور اختى » وهو يشاطر هذا ألأثر مدير الخسرانة ، والمشرف على كتاب الملك رب الأرضين المسمى « مرمس » وهذا الذي أصبح فيا بعد نائب الملك في بلاد النوية ، "Cat. Mon"، (De Morgan, "Cat. Mon"، « خيروف » الذي أصبح فيا بعد نائب الملك في بلاد النوية ، " ومن المحتمل أن هذه النفوش كانت من آثار « خيروف » ( ومن المحتمل أن هذه النفوش كانت من آثار « خيروف » ( نقشها قبل أن يقوم بيناه قبره ( رقم ١٩٢ ) ( راجع . 44, No. 4.

«تحتمس الوزير» ي كان «تحتمس» هذا على مايظهر وزيرا لمصرفى الوجه البحرى أوائل حكم « أمنحتب الثالث » (68 - 60 - 9. 1936) . (Anthes, A. Z. (1936) P. 60 - 68.) وألقابه هي : قد الوزير، وحمدة المدينة، وحامل خاتم ملك الوجه البحرى، وسمير الملك، والذي يقترب من الإله تفسه، وفم «نفن» وكاهن «ماعت»، ومن منح ذهب الاستحقاق ورثيس القضاة، والوزير، والذي في المكان المقدس في القصر الفرعوني (له الحياة والسمادة والصحة) ».

والآثار التي عرفت لهماذا الوزير حتى الآن هي لوحة في « ليدن » (U. 14.) وأخرى في « فلورنس » ( رقم ٢٥٦٥ ) وعبرة نموذجية في متحف « برليز ... » (راجع .81. Weil, "Viziere", P. 81) . لا بتاح مس » بن الوزير « تحتمس » : كان « بتاح مس » بن الوزير تحتمس من أعظم موظفى الدولة في «منف» ) إذ كان يشغل منصب الكاهن الأكبر للإله «بتاح» ، وفي باكورة حكم « أمنحتب الثالث » كان يحمل الألقاب التالية : "الأمير الوراثى ، ووالد الإله ، وعبوب الإله ، ورئيس أسرار العرش العظيم ، والكاهن «سم » والمدير العظيم الصناع (لقب الكاهن الأكبر للإله بتاح) » وفي السنة العشرين من حكم هذا الفرعون نجد أن «بتاح مس » يحمل لقب المشرف على كهنة الوجهين القبل والبحرى « أي بمتابة وزير الأمور الدينية » ، وحامل خاتم الوجه البحرى ، الفبل والبحرى « أي بمتابة وزير الأمور الدينية » ، وحامل خاتم الوجه البحرى ، الموجودين الوسمير الوحيد ، وقد جاء ذكره على أثرين لوالده المسمى « تحتمس » الموجودين الآن في متحف « فلورنس » ومتحف «ليدن » (راجع Agyptische » وقد جاء ذكره على أثرين لوالده المسمى « تحتمس » الموجودين الآن في متحف « فلورنس » ومتحف «ليدن » (راجع Monuments", II. P. 248. No. 635.

« صرى بتاح » ؛ وهو ابن الوذير ه تحتمس » وأخو الكاهن الأكبر للاله « مرى بتاح » المسمى «بتاح مس» السائف الذكر ونعرف «مرى تاح» هذا من آثار والده ، و يحمل الألقاب التالية : الأمير الوراثى ، والسمير الوحيد الحب ، ومدير بيت « أمنحتب السالث » وعينا ملك الوجه القبل وأذنا ملك الوجه البحرى ( راجع ١٤٠٠ الفل الوجه المناث ) .

«بتاح مس» بن الكاهن الأكبر ومنخبر»؛ كان وبتاح مس» هذا الكاهن الأكبر في و منف » في السنة الثلاثين من حكم الفرعون و أمنحتب الثالث » وكان ابن الكاهن الأكبر المسمى و منخبر » وألق به هي : " الأمير الوراثى ، و مامل خاتم ملك الوجه البحرى ، والسمير الوحيد ، والكاهن وسم » ، والمدير العظيم الصناع ، ووالد الإله ، وعبوب الإله ، ورثيس أسرار معبد وحتكا بتاح » (منف ) " (راجع والد الإله ، وعبوب الإله ، ورثيس أسرار معبد وحتكا بتاح » (منف ) " (راجع كاهنا أعظم للاله و بتاح » رب و منف » في نهاية حكم و أمنحتب الثالث » كاهنا أعظم للاله و بتاح » رب و منف » في نهاية حكم و أمنحتب الثالث » (راجع ما المناه و المناه و (كامنه و المناه و الثالث » (راجع و المناه و الله و المناه و النه و الثالث » (راجع و المناه و الله و النه و النه و النه و النه و النه و النه و الثالث »

إبتاح مس» الوزير والكاهن الأكبر : كان « بتاح مس » يحمل لقب وزير الوجه القبلى في أوائل حكم « أمنحتب الثالث » ؛ أما ألقابه فقد عرفت من لوحقله موجودة الآن بمتحف «ليون» (B.I. F. A. O. Tome. XXX, PP. 499 ff.) وهي : " الأمير الوراثي، وحامل خاتم ملك الوجه البحرى، والكاهن الأقل للإله و آمون » وعددة المدينة الجنوبية « طيبة » والوزير في المدينة الجنوبية ، ووزير كل إعمال الملك » .

وفى السنة الماشرة من حكم هذا الفرعون كان يحمل الألقاب والوظائف التالية : "الأمير الوراثى، ووالد الإله، وعبوب الإله، وعمدة المدينة، والوزير، والمشرف على كهنة الوجهين القبسلي والبحرى (وزير الشئون الدينية)، وحامل خاتم ملك الوجه البحرى، والكاهن الأولى للإله «آمون» . (Catalogue d'Abydos) . (No. 408.) .

و أمنحتب » الوزير: كان « أمنحتب » هذا وزيرا للفرعون « أمنحتب الثالث» من السنة الواحدة والثلاثين إلى السنة الخامسة والثلاثين ، ولا نعرف أخباره إلا من عدّة آثار صغيرة وهي: قاعدة تمثال، ولوحة ، ثم عراب (.Weil, Ibid. P, 85) .

ولوحة محفوظة الآن بالمتحف البريطاني (A. Z, XIII. P. 124.)، وتمثالان من «تل بسطة» (Naviile, "Bubastis", Pl. XXXV, 6. & Rec. Trav. XXVI.P.83.) ومنها نسخلص ألقابة التالية: وعالقاضي في بيت الفرحون، ورئيس الأرض قاطبة، والأمير الوراثي، والسمير الوحيد، وحامل خاتم ملك الوجه البحري، وعينا الملك في الأرض كلها، والمقرب من «حور» في بيشه، ومدير الأعمال ... ... وحارس خطوات رب الأرضين، والعظيم في بيت الملك ، والفم الوحيد الذي يهدئ الشر بكلامه (؟)، والمشرف على المدية (عمدة) والوزير، وحاكم « نحن » ومهدئ الخطوات بكلامه (؟)، والمشرف على المدينة (عمدة) والوزير، وحاكم « نحن » ومهدئ الخطوات في المكان المقدس (احتراما له) والسمير الوحيد، محبوب سيده ومديركل أعمال Weil. Ibid. PP. 85, 86; الشمال به المنالة (Naville, Ibid. P. 32.

«ربح موسى»: يدل ما لدينا من النقوش على أن و ربع موسى » قد خلف « أمنحتب » على كرسى الوزارة ، ويحتمل أنه كان يشغل هذه الوظيفة في عهد اشتراك و إختاتون » في الحكم مع والده « أمنحتب الثالث » ، وليس لدينا دليسل مادى يؤكد هذا الزيم ، وعلى أية حال فلم يكن «ربع موسى» معارضا لحركة الانقلاب الديني التي قام بها « إخناتون » لأنه لو كان ضدها لحا اسمه من قبره كغيره من أعداه الانقلاب ،

وقد كان والد « رع موسى » المسمى « نبى » يشغل بعض الوظائف العالية في الدائك ، وأمه « إبويا » كانت تلقب « محبو بة حتحور » وكذلك كان قريب « أمنحتب » المدير العظيم لبيت الفرعون في « منف » ويحتمل أنه ابن عمه، ومن الحائز جدا أنه كان بينه و بين « أمنحتب » بن « حبو » صلة قوابة ( راجع Davies) .

وألقاب « رع موسى » هى :

القاب الشرف: الأمير الوراثى، ووالد الإله، وعبسوب الإله، والسسمير الوحيد، والسمير العظيم الحب، وحامل خاتم ملك الوجه البحرى .

الالقاب الادارية : حاكم المدينة (العمدة) والوزير، والمشرف على الوثائق، ومدير أعمال الآثار العظيمة، ومدير الوجه القبل والوجه البحرى، والفم الذي يهدئ كل الأرض، ورئيس الأرض كلها (وكيل الملك).

الألقاب القضائية : رئيس الفضاة، وفم «نخن» وحارس «نخن» ، وكاهن « ماعت » ، والقاضى الفصل في المعاملات، وموزع العدالة ، وموزع العدالة يوميا ومقدمها لقصر سيدها ، ومن يحكم بالعدل و يمقت الظلم .

القاب الكهانة: المشرف على كهنة الوجهين القبلى والبحرى، والمشرف على كل معابد الوجه القبلي والوجه البحرى، وأعظم الرائين ورئيس أسرار الكلمات المقدسة (أو المشرف على الكتابة المقدسة) ، ومدير القربان المقدسه ، ورئيس أسرار الإلمتين ؛ والعسارف بأسرار العسالم السفلى ، ومن يدخل في أسرار السماء والأرض ، والكاهن سم ، ومدير الموظفين كلهم .

علاقة « رع موسى » بالفرعون : الذى يقترب من سيده، وعينا حور في بيته ، والذى ينفذ مبانيه بجدارة ، ومن له ثقة رب الأرضين التامة ، ورئيس أسرار بيت الملك، والمتمكن في حظوته مع سيد الأرضين، ومن يحبه رب الأرضين لفضائله ، والهدوح من الإله الطيب ، ومن يدخل القصر ويخسرج منه وهو في حظوة .

علاقته بالموظفين : الذي يقدم القواعد المرشدة لرجال البلاط، وعظيم العظاء وقائد السيار .

علاقته بالشعب: ومن يرتاح الناس بمما يخرج من فحه ، ومن يتكلم المواطنون عنه ، ومن يرضى قلب رجال الدين (؟) (سكان عين شمس) ، والشريف أو الموظف الذي على رأس المواطنين ، ومن يبحث عن أحوال البلاد .

وقد نحت قـبر « رع موسى » في صغور جبانة « شيخ عبد القرنة » و يحمل رقسم ( ٥٥ ) ، و يعسد من المقابر العظيمة المهيبة المنظر ، وبخاصة من الوجهسة الهندسية ، وعلى أية حال فإن معظم مناظر ، ليس فيها ما يدعو للإعجاب أو الروعة ، وذلك لأن المناظر الفليلة التي تقشت على جدرانه ، على الرغم من قيمتها الفنيسة العظيمة ، وبقائها محفوظة حتى الآن فإن جلها خاص بمكانة « رع موسى » الاجتماعية ونفوذه ، ولذلك جاءت خلوا من كل ما كان ينتظر من وزير أن يمثله لنساعلى جدران قبره ، فقد كان يعد حاميا للعدالة ، وساهرا على مصالح القوم ، كا نشاهد ذلك في قبر الوزير « رخ مي رع » أو قبر الوزير « وسر » ،

على أن أهم ما يلحظ فى قبر « رع موسى » هو التغير المفاجئ فى أسلوب الفن . والظاهر أن بناء هذا القبر قد بدأ فى أواخر عهد «أمنحتب الثالث» ، وتدل معظم

الزينة التي فيه على أنها كانت من أحسن ما أخرجه الطراز التقليدي ، غير أنه قد لوحظ قبل الانتهاء منه أن « أخناتون » قــد اعتلى عرش الملك، إذ نرى منظرا يظهر فيه الملك الفتي « أختاتون » أو « أمنحتب الرابع » كما كان معروفا في تلك الفترة جالسا تحت مظلة ومعه إلهة العدل « ماعت » ؛ و يلحظ أن طراز الرسم والنقش كان هو الطراز التقليدي، وليس فيمه شيء من الشذوذ الذي نراه في طراز « تل العارنة »، ولكن يظهر أن الأجراء الداخليــة جدا في المقبرة لم تكن قد تمت بعــد عند ما بدأ « أمنحتب الرابع » يفرض على المفتتين طرازه الجديد في الفن، والتخلي عن القواعد الفنية القديمة التقليسدية، ولذلك نشاهد « رع موسى » يأمر برسم منظر كبير وفق طَرَازَ الفن الحديد، فيظهر فيه « أخنا تون » وزوجه « نفرتيتي » يطلان من نافذة الظهور ( الشرقة ) (Davies, Ibid. Pl. XXXIII)؛ وقد أحضرا أمامهما وقودا من مفراء البلاد الأجنبية، وصف هؤلاء في صف واحد : وأربعة من العبيد، والاثة من الساميين، ولو بي . والمدهش أن هؤلاء الوفود قد أثوا فارغي الأيدى لا يحملون أية هدية خلافا المتاد، أما المصريون فنشاهدهم منحنين بخشوع أمام الملك والملكة، في حين أن الأجانب كانوا معتمدلين في وقفتهم، وافعين أيديهم فقعط علامة ط التعبد. وفي جزء آخر مرب هذا المنظر تشاهد « رع موسى » مجملا بالإنعامات من الذهب، ومستمرضاً ما فاله من حظ وفير لأصدقائه المعجبين (راجع Nord. XXXIV). XXXV. ) على أن مثل هذا المنظر قد استعمل مرارا حتى أصبحت تسأمه العين ٤ وتمله النفس في مقابر موظفي عهد « أخناتون «كما سنشاهد ذلك فيا بعد .

وعلى أية حال فإن معظم المناظر التي صورت على حسب الطراز الجديد كان فد وضع تصميمها بالمداد وحسب، وقبل أن يتم نحتها كلها تركت وهبرت المقبرة كلية ، وقمد يعزى السبب في ذلك إلى أن « رع موسى » ترك « طبية » وتبسع سيده إلى ه تل العارفة »، هذا على الرغم من أنه ليس لدينا أى أثر الأسرته أو له في العاصمة الجديدة ،

وعلى الرغم من ذلك نجد أن قبر «رع موسى » قد اقتحمته شيعة «إخناتون» وعوا اسم « آمون » غير أن صور « رع موسى » لم تمس بسوء ، وعندما أعيدت عبادة « آمون » ثانية نشاهد أن اسم هذا الإله قد أعيد فى كل مكان فى القبر كما كان من قبل ، كما أن اسم « إخناتون » وصسوره ، و « نفرتيتى » وأشكالها قسد عبت ، لأنهما قد نقدا مكانتهما وحقهما الشرعى فى تولى عرش البعدد ، وهنا نجد ثانية أن صور « رع موسى » لم يصبها أى أذى مما يدل على أنه قسد أفلح فى عدم إغضاب شيعة « إخناتون » وأتباع « آمون» على السواه ، ولكن الأثرى « ديفز » يظن أنه فى الحالة الأخيرة ربحا تركت صوره بسبب علاقاته الأسرية ، أولأنه قسد مات قبل أن يطرح بنفسه بين أحضان الذين أساءوا إلى « طيسة » أولأنه قسد مات قبل أن يطرح بنفسه بين أحضان الذين أساءوا إلى « طيسة » أولأنه مع وزير آخر ( عى اسمه ) يتقدمان الفرعون « أمنحتب الثالث » إلى مدخل زاه مع وزير آخر ( عى اسمه ) يتقدمان الفرعون « أمنحتب الثالث » إلى مدخل المبد (. D. III, Pl.83 ) كا نشاهده فى نقش على صخر فى « سمل » يتعبد للإلهة وعنقت » وإلى طغراء « أمنحتب الثالث » . والمسادية التي ذحكرناها لقب ( عينا الملك فى الأرض كلهـ) ) .

«خع امحات» ؛ كانت أمم الوظائف التى يقوم بأعبائها «خع أم حات» مى الإشراف على خزائن الأرض أو بعبارة أخرى كان فى يده أقسوات البسلاد ، ومن أجل هسذا كان يشغل الوظائف التاليسة ؛ المشرف على مخازن الحبوب لسيد الأرضين ، والمشرف على مخازن الحبوب فى الوجه القبل والوجه البحرى ، والأمير الورائى ، وعينا ملك الوجه القبلى فى مدن الجنوب ، وأذناه فى أقاليم الوجه البحرى بعمها ، والحسدوح من الإله الطيب « أنو بيس » ، ومسدير أعياد « أوزير » ، والقائم على بيت التحنيط ، ورئيس صندوق « أنو بيس » ( de Kha. m. ha" P. 115-124; Wreszinski, "Atlas" Pl. 203 & 190.

وقد نحت دخع أم حات» مقبرته في جباعة « شيخ عبد القرنة » (رقم ٥٧)، وتعد من أعظم المقابر التي أقيمت في هذه الجبانة من حيث الفخامة في النقش ، والإبداع في النصوير ، والواقع أن النقسوش التي على جدرانه قسد تفوق نفوش مقبرة الوزير « رع موسي » في دقة خطوطها وحسن إبرازها ، إذ فلاحظ في المناظر التي على جدران المقبرة أن المفتن لم يستعمل في إبرازها ذلك الطراز المبالغ فيه الذي كان متبعا في عهدد العارنة ، ومع ذلك فإننا نشاهد فيها تلك الليونة والرشاقة في تخطيطها الأخاذ ، وفي منظر تلك الظهور المحنية التي تمثل رجال البلاط يقدمون في وضع طبعي لا تجه الدين إذا ما قيس بتلك الصور خشوعهم وإجلالهم للفرعون في وضع طبعي لا تجه الدين إذا ما قيس بتلك الصور المبالغ في إبراز أجزائها ، وكان ذلك أهم ما يصبو إليه مفتن عهد العارنة ،

ولا نعجب إذا رأينا قبر « خع أم حات » قد زين جزء من جدرانه ببعض المناظر التي تمثل لنا مهام وظيفته الكبرى، وهي الإشراف على غازن غلال الدولة، فقد صوّر لنا المفتن على الجدران مراحل محصول القمح من أوّل حرث الأرض حتى إفامة شمائر الاحتفال بحزن الحبوب وتقديم القربان للإلحة « رنوتت » إلحة الحصاد ، وقد مثلت هنا في صورة أمرأة برأس ثعبان ، وهي ترضع ابنها اله الحصاد « نبرى » (Wreszinski, Ibid. Pt. 198.) ،

وأهم ما يسترعى الأبصار هنا حادثة خاصة بمسح الأرض القائمة فيها سيقان القميع ، إذ نشاهد أمام الموظفين الذين يحلون حبل القياس ، ومن في صحبتهم من الكتبة رجلا قد تؤسته السنون ، وجعدت صحته الشيخوخة ماشيا وبيده عصا (صوبطان واس) وكان يضرب بها ضربا خفيفا على لوحة صغيرة نصبت في الأرض عند حدود حقدل القمع (Wreszinski, ibid, Pls. 189, 191.) على أن هدفا المنظر ليس فريدا في بابه إذ نجده ممثلا في منظر مسمح الأرض ، على أن هدفا المنظر ليس فريدا في بابه إذ نجده ممثلا في منظر مسمح الأرض ، وأهمها على قطعة حجر من منظر ملون وجد في مقبرة ه يطيبة ، وهي الآن بالمتحف البريطاني (Walli Decorations of Egyptian Tombs Illustrated)

القطعة متنا يخبرنا أن هذا الرجل المسنّ الذي يجل المصا (صوبالمان واس) يخلف القطعة متنا يخبرنا أن هذا الرجل المسنّ الذي يجل المصا (صوبالمان واس) يخلف بالإله الأعظم الذي في المياء أن لوحة الحدود (أو الشاهد) قائمة في مكانها ، ويدل اليمين الذي حلفه ، والصوبالمان الذي في يده على أنه موظف معين من قبل مصلحة المساحة ليراجع أعمال المساحين (وما أشبه البارحة باليوم، فلممر الحق هذا هو نفس ما يحدث في أيامنا)؛ ومن المحتمل أنه يحل هذا الصوبالمان في يده في هذه المناسبات بمثابة رمن لتأدية مآمورية ، أما اللوحة فكانت لفصل حدود حقل عن حقل، أو بعبارة أخرى كانت توضع تأمينا ففصل أملاك الأفراد بعضها عن بعض،



(٩) شع محاث يشرف على حقه

ولعدم التعدى ، وقد كانت أمثال هذه اللوحة تختم وتسجل في مصلحة المساحة كما يعدُّد لنا في قائمة وأجباته اليومية ، وعندما يأتي منظلم ويقول : إن لوحة حدودنا قــد زحزحت فلا بدّ أن يفحص ما قد دوّن بخاتم الموظف المسئول ، وهل ذلك يعاد إليه ما اغتصب منه بيد اللجنة التي زحزحت لوحته، على أن مثل هذا التسجيل كان ضروريا للفصــل في المنازعات ألتي كانت تقوم بسبب زحزحة الحــدود إما بسبب الفيضان أو بسبب استعال السلطة أو بتعمدى الجيران لزيادة أملاكهم . والواقع أن تعسدًى الجيران على الحدود كان بلا نزاع من الأمور الشائعة لأننا نقرأ في تعذيرات الحكم «أمنحتب بن كانخت»: لا تزحز عن حجر حدود حقل القمح، ولا تغيرن موضع حبل القباس ( راجع .J. E. A. Vol. XII. P. 204 عكن للباحث عندما يشاهد مناظر هذا القبر البديعة الصنع إلا أن يدهش منها لما تدل عليه من الثراء والنميم الذي كانت ترتع في بحبوحته البسلاد . فنرى صاحب المقبرة مرتديا أنفر المسلابس عند ماكان يقوم بتقسديم القربان ، فكان يرتدى ثوبا منمقا وحليا ثمينة ، وعلى رأسه شعر مستمار، صف ثلاث طبقات بمضها فوق بعض مجمدة تجميدا دقيقا أنيقا ، غير أنه كان عارى القدمين ، وقد يكون ذلك راجعا إلى ما تحتمه الشعائرالدينية، وعند ماكان يفحص مسح حقول القمح نراه مرتديا حلة بسيطة وقميصها قصبيرا وشعرا مستعارا عادياء ومنتعلا صذاء مخفما وحاميا ساقه بدروع خاصة ، وليس صاحب المقبرة وحده هو الذي تظهرعليه نضرة النعيم بل تظهر كذلك علىموظفيه، إذ نراهم يرتدون ملابس أنيقة وينتعلون أحذية جميلة حتى أحقر العال الذين يعملون في تعبئة سنابل القمح في سلات ضخمة كانوا ينتملون أحذية . ( انظر اللوحة رقم ٩ ) يضاف إلى ذلك أنه فيأوا الأسرة الثامنة عشرة كان لكل من عظاء القوم عربة واحدة بجواديها تنتظر الركوب فيهما للتنزه والعودة من الحقول بعمد فحصها . ولكن الآن نرى فضلا عن عربة « خع أم حات » التي نشاهد سائفها

وسائسها قد غرقا في النوم وهما في انتظار سيدهما ، ما لا يقل عن أربع عربات أخرى تنتظر أصحابها ، (راجع. Pl, 192 بالقرب من شجرة، وهذه العربات كانت بطبيعة الحال لموظفين أقل رتبة من «خع أم حات» (Ibid. Pl. 191.) ومن بين مناظر مقبرة همذا العظيم مشهد غيرعادى يظهر فيمه أسطول سفن نقسل مصرى قد رسا على الساحل في ميناء أجنبية . وهــذه السفن كانت تحل سلما من طراز ثقيل، والمقدّمة مزينة برءوس ثيران، وكانت تسبح بالشرع والمجاديف معا، وتقاد بوساطة دفعة واحدة ، وتنتهى أطراف المجاديف كلهما رءوس ملكية . ويشاهد الملاحون يذهبون إلى الشاطئ بمضهم يحمل حقائب تحوى سلما لا نعرف كنهها ، غير أنه المقصود منها التجارة مع الأهالي في مقابل المحاصيل المحلية التي تنتجها هذه البلاد الأجنبية. وتدل شواهد الأحوال على أن أهالي هذه الجهة من الزنوج. محصول الحبوب السنوى : على أن أهم منظر صور ف مقبرة «خع أم حات» هوحادث وقع في الاحتفال بالعيد الثلاثيني للفرعون « أمنحتب الثالث »، فقسد مثل هذا العاهل جالسا على عرشه ، ومثل أمامه « خم أم حات » يقرأ وثيقة ، وبجواره نقش يقص علينا أن الفسرعون قد ظهسر على عرشه لأجل أن يتسلم تقريراً عن الحصاد في الجنوب والشيال وفوق « خع أم حات » النص الشاني : التقرير من حصاد العام الثلاثين في حضرة الملك يشمل الحصاد الذي تتب عن الفيضان العظيم لأجل العيد ﴿ سَدَى الذِّي احتفَسِلُ بِهِ جَلَالتِهِ بِوسَاطَةُ المَديرِ الْعَظْسِيمِ لأَمَلاكُ الفَرعون له الحياة والسعادة والصعة ، ومعنه رؤماه الجنوب والثيال من أرض ﴿ كوش ﴾ الخاسبة ، حتى حدود نهسرين " . وتحت هذه الوثيقة الكلمات التالية : المجموع ٣٠٠,٣٣٠,٣٠٠ بوشلا من القمح ، وهذا في الواقع هو التقدير الوحيد لمحصول الحصاد على حسب التقارير الرسمية (أي ما كانت تنتجه مصروما كان يصلها من البلاد الأجنبية التابعة لحماً ) . ولا شك ف أن منذا يعيد إلى ذا كرتنا في الحال قصة يوسف عليه السلام الذي كان قد جمله الفرعون على خزائن مصر لما تنتجه من غلال حستي يدخر منه في المخازن الفرعونية للسنين المجاف عندما تهذد البلاد بالقيحط . ولم يذهب نشاط و خع أم حات » سدى إذ كافأه الفرعون على ما قام به من جليل الأعمال في تفذية البلاد ، إذ نشاهده في منظر يرتدى أبهى حلل العيد، وفي ركابه جماعة موظفيه ، والكل ماتلون أمام « أمنحتب الثالث » في حفل عبد « سمد » وقد تسلم و خع أم حات » وموظفوه « ذهب الجدارة » من الفرعون وذلك لما قاموا به من مجهود محود فقد زادوا محصول الحصاد في هذه السنة المباركة (Bid, Pl. 208.) ،

« إمحتب » كاتب الفرعون : كان « أمنحتب » ضمن الموظفين الذين مثلوا في مقبرة « خع أم حات » وألفابه هي : «كاتب الفرعون ، ورئيس أسرار بيت التحنيط ، والممدوح من الإله الطيب ، والمقرب جدا من الفرعون في بيت التحنيط ، والمشرف على بيتي الفحسة (أي رئيس

الخزانة العام)، وكاتب الفرعون الحقيق وهميو به Lorei, "La Tombe de Kha-m-ha الخزانة العام)، وكاتب الفرعون الحقيق وهميو به P. 131 – 2).

( وقبر هذا الموظف العقليم يقع كذلك في جبانة « شيخ عبد القرنة » ( رقم ١٠٢ ) وقد جاء فيه خلافا الألقابه السالفة أنه كان يحل لقب طفل الرضاعة ( راجع ١٠٠ ) وقد جاء فيه خلافا الألقابه السالفة أنه كان يحل لقب طفل الرضاعة ( راجع ٢٠٠٠ ) وقد باء فيه خلافا الألقاب السالفة أنه كان يحل لقب طفل الرضاعة المحلمات ( راجع ٢٠٠٠ ) وقد باء فيه خلافا الألقاب السالفة أنه كان يحل لقب طفل الرضاعة المحلمات ( راجع ٢٠٠٠ ) وقد باء فيه خلافا الألقاب السالفة أنه كان يحل القب طفل الرضاعة المحلمات ( راجع ٢٠٠٠ ) وقد باء فيه خلافا الألقاب السالفة أنه كان يحل القب طفل الرضاعة المحلمات ( راجع ٢٠٠٠ ) وقد باء فيه خلافا الألقاب السالفة أنه كان يحل القب طفل الرضاعة المحلمات ( راجع ٢٠٠٠ ) وقد باء فيه خلافا الألقاب السالفة أنه كان يحل القب طفل الرضاعة ( راجع ٢٠٠ ) وقد باء فيه خلافا الألقاب السالفة أنه كان يحل القب

«با إرى» : كان أهم عمل يقوم به « با إرى » هو وظيفة كاهن مطهر الإله « آمون » وكذلك كان يحل الألقاب التالية « مطهر تاج آمون ، ومطهر التاج ، والمشرف على الأراضى الزراعية ، والكاهن الأول للإله « بتاح » (في معبد طيبة) ، وأوّل أولاد الملك أمام « آمون» ، والمشرف على الأراضى الزراعية للإله « آمون » Scheil, "La Tombeau de Pari", P. 584-5 & Halt, "Hiero ( راجيع آمون » ، و بكر أولاد الملك أمام « آمون» ، ويكر أولاد الملك أمام « آمون » .

و يقع قبر « با إرى » هذا فى جبانة «شبخ عبد القرنة» و يحتوى على المناظر العادية التي نشاهدها فى مقابر هذا العصر ، ومدخل هــذا القبر المصنوع من الجــر الرمل موجود الآن « بالمتحف البريطانى » وقد رسم على أحد جانبيه المتوفى وهو يتعبد إلى طفراء «أمنحتب الثالث»، وكذلك يظهر على الجانب الآخر وهو يرتدى جلد الفهد ليقوم بوظيفته الدينيــة ( راجع "Bibliography" ، Porter & Moss, "Bibliography" ) .

و باتحسى» المشرف على المغزانة : ليس لدين من آثار « بانحسى » هذا الا قاعدة تمثال على المغزانة : ليس لدين أنه كان يحل لقب المشرف الا قاعدة تمثال عثر عليها في سرابة الحادم ، ومنها نعرف أنه كان يحل لقب المشرف . (Gardiner & Peet, "Sinai" Pl. LXV, No. 217)

همنخبر رع» كاهن و آمون» الأول : كان « منخبررع » يحل لقب الكاهن الأول الإله « آمون » وليس الكاهن الأول الإله « آمون » ولقب ابن الملك رب الأرضين و أمنحتب » وليس لدينا من آثاره إلا نقش على قطعة من عمود عثر عليها في « يجسة » (Notices" I, P. 161) غير أن

وجوتيه يم يذكر و منخبر رع ، هذا بين أولاد و أمنحتب الثالث ، في كتابه عن ماوك مصر .

و من » رئيس النحاتين: كان و من » يلقب بالمشرف على الأعمال . في الجبل الأحمد ، ورئيس النحاتين الآقار الملكية السظيمة جدا ، ولا بدّ من أنه يشير هذا إلى الجبل الأحر القريب من القاهرة لأنه كان مشهورا با هجاره العظيمة وهي التي كان يفخر و أمنحنب الثالث » بأنه كان يقطع تماثيله منها كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، وقد عثر له على تقش في صخور و أسدوان » يرى فيه وهو يتعبد إلى تمثال ضخم لـ و أمنحتب الثالث » ، وكذلك نشاهد على هذه اللوحة ابنه و باق » يتمبد إلى صورة و اختاتون » الذي عي تماما ، غير أن قرص الشمس الذي يمثل و آتون » لم يمس بسوء ، ولما كان طراز الوجه كله يوحى بأنه من حهد الزيخ و آتون » لم يمس بسوء ، ولما كان طراز الوجه كله يوحى بأنه من حهد الزيخ و آتون » لم يمس بسوء ، ولما كان طراز الوجه كله يوحى بأنه من حهد الزيخ و آتون » لم يمس بسوء ، ولما كان طراز الوجه كله يوحى بأنه من حهد الزيخ و آتون » لم يمس بسوء ، ولما كان طراز الوجه كله يوحى بأنه من حهد الزيخ و آتون » لم يمس بسوء ، ولما كان طراز الوجه كله يوحى بأنه من حهد الزيخ و آتون » لم يمس بسوء ، ولما كان طراز الوجه كله يوحى بأنه من حهد الزيخ و آتون » لم يمس بسوء ، ولما كان طراز الوجه كله يوحى بأنه من حهد الزيخ و آتون » لم يمس بسوء ، ولما كان طراز الوجه كله يوحى بأنه من حهد الزيخ و آتون » لم يمس بسوء ، ولما كان طراز الوجه كله يوحى بأنه من حهد الزيخ و آتون » لم يمس بسوء ، ولما كان طراز الوجه كله يوحى بأنه من حهد الزيخ و آتون » لم يمس بسوء ، ولما كان طراز الوجه كله يوحى بأنه من حهد الزيخ و آتون » لم يمس بسوء ، ولما كان طراز الوجه كله يوحى بأنه من حهد الزيخ و آتون من عمل «باق» نفسه الذي عاش في عهد « إختاتون » ،

«نبكابنى» مرضعة بنت الملك «سات آمون» ؛ كانت هذه السيدة تلقب مرضعة الابنة الملكية « سات آمون » وكان ابنها « حقا نفسر » كاتبا في معبد « أوزير » ، وقد عثر لمها على لوحة أهدياها للإله « أوزير » في « العرابة المدفونة» (واجع .Mariette, "Abydos". P. 49; Rec. Trav. VII, P. 188.

«نخت» الأمين على الأسلحة فى السفينة الملكية « خع أم حات » . كان « نفت » هسفا الأمين على الأسلحة فى السفينة الملكية « خع أم ماعت » وهى السفينة التي ذكرت على الجلمل الذي يجل عليه صيد الحيوانات التي طاردها « أمنحتب الثالث » ، وقد ورد اسم « نفت » ولقبسه على مقبض سسوط من الحشب موجود الآن فى متحف « ليفربول » ( راجع Historical » المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة علاقة بهذا الفارب ، منهسم : « سا آست » الذي كان يلقب حامل العلم على السفينة الملكية « خع أم ماعت » ثم « بتاح مس » وكان يحسل نفس اللقب ، ولدينا المحلية و الدينا على المحلية ، والدينا المحلية و خع أم ماعت » ثم « بتاح مس » وكان يحسل نفس اللقب ، والدينا المحلية « خع أم ماعت » ثم « بتاح مس » وكان يحسل نفس اللقب ، والدينا

كذلك لوحة في ه المتحف البريطاني » نقش عليها لقب ضابط لهذه السفينة (Ibid P. 158) ) .

«نفرسخرو» المشرف على خبر قاعة القربان؛ كان «نفرسخرو» من الأشراف المقربين للفرعون كما تدل على ذلك ألقابه ووظائفه وهي: الأمير الوراثي ، والمشرف على خبر قاعة القربان الواسعة، والأمير في البيت العظيم (المعبد الأهل للوجه القبل)، وحامل خاتم الوجه البحرى ، والسمير الأقل الذي يقترب من «حور» (الملك) في قصره الخاص (أي الحريم)، وحارص خطى الفرعون، ومدير البيت، والكاتب في قصره الخاص (أي الحريم)، وحارص خطى الفرعون، ومدير البيت، والكاتب الملكي، ومدير البيت لمبد «أمنحتب الثالث» (الذي يسمى «رع ساطع»)، وقبر هذا العظيم يقع في جبانة «شيخ عبد القرنة» (رقم ١٠٧) (راجع وقبر هذا العظيم يقع في جبانة «شيخ عبد القرنة» (رقم ١٠٧) (راجع

«حتب» حامل المروحة على يمين الفرعون؛ كان «حتب» يشغل وظيفة «حامل المروحة لابن الفرعون» ، وقد وجد له نقش بالفرب من «أسوان» مثل عليه وهو يقسوم بتأدية وظيفته وهي الترويح بالمروحة أمام «أمنحتب الثالث» والملكة « تى » ( واجسع .181 No. 181 ، P. 41 , No. 181 ) و يلاحظ أن هذا اللقب كان في حالة «حتب» لقبا فعليا، في حين أن لقب حامل المروحة على يمين الفرعون كان قد أصبح لقبا ففريا وحسب ،

« حبى ختف » حاكم « منف » : لم نجسد لهذا الموظف العظم حتى الان إلا نقشا على الصخر المتد بين الفيلة وأسوان ، ونشاهده مرسوما عليه يتعبد إلى طغراء الفرعون « أمنحتب الثالث » الذى وضع على مائدة صغيرة وألقابه هى: الأمير الوراثي، وعينا الملك في الوجه القبلي والوجه البحرى، وكاتب الملك الحقيق وعبوبه وحاكم ، «منف» (.5 Ibid, I, P. 28. No. 8) .

«سبك نخت» مدير بيت «آمون» : كان «سبك نخت» يممل لقب مدير بيت « آمون » وكان له ثلاثة أولادكلهم كتبة في الخزانة ، وقــد ترك لنا واحد منهم وهو « سبك من » لوحة له بمفرده على الصخور الواقعة قبل « أسوان » على حافة النهر وقد ظهر فيها وهو يتعبد لطغراء « أمتحتب الثالث » و طقب كذلك المشرف على بيت الذهب والفضة (راجع. 2 . 1bid. I, P. 44, No. 2 ويحتمل أن له نقشا آخر في شبه جزيرة « سيناء » يلقب فيه فضلا عن لقبه هذا بالقاضي (Gardiner & Peet "Sinai" PI. LXV, No. 220.)

«سبك حتب» كاتب الملك : كان يلقب بلقب كاتب الملك والمشرف ملى الخزانة (Bid. Pl. LXV, No. 220.)

وقد ذكر اسمه ولقبه على قاعدة تمثال من المرص .

«يويا» والد الملكة «تى» ؛ كان يويا والد الملكة «تى» زوج «أمنحتب الثالث » الشرعية ، وقد تكلمنا عنه بعض الشيء فيا سبق ، وسنذ كرهنا ألقابه كما وجدت على بعض آثاره التي عثر عليها في قبره الذي أقيم في وادي الملوك (رقم ٢٦) وهاك أنقابه : الأمير الوراثي، والسمير الوحيد الحب، وحامل خاتم الوجه البحري، والسمير الأولى بين السمار ، وفي ملك الوجه القبالي ، وأذنا ملك الرجه البحري، ووائد الإله ، والمشرف على ثيران «آمون » ، والممدوح من الإله الطيب ، والممدوح كثيرا في بيت الفرعون، وعين رب الأرضين، والمشرف على ثيران الإله «آمون» وب « أبو » (كفر أبو الحالي) ،

وكانت زوج « يو يا » تدعى « تو يا » وألقابها هي : ربة البهت (وهو اللقب العمادى لأى اصرأة متزوجة ) ، والوصيفة الملكية ، ومننية « آمون » ، والأم الملكية لزوج الملك العظيمة ، والكاهنة المنية الإله « آمون » ، والكاهنة العظيمة المناية للإله « آمون » ، والكاهنة العظيمة المناية للإله و آمون » (Quibeil, "The Tomb of Yuaa and Thuiu", P. 18.)

وقد كان « ليويا » و « تويا » غير الملكة « تى » ابن يدعى « مانن » ذكر على عدّة آثار ، فقسد جاء اسمه على تابوت والدته « تويا » ولفب عليسه الكاهن الثانى للإله « آمون » (19 . P. 19) ، وكذلك ذكر جذا اللقب على تمثال موجود

الآن «بمتحف تورين» هذا فضلا عن الألفاب الفخرية: حامل خاتم ملك الوجه البحرى، والسمير الوحيد، أعظم الراثير. في بيت الأسير (أى هليو بوليس) والكاهن «سم» في د إيون » الجنوبية (طيبة) (راجع XLIV, P. 98.

و أمنحتب » التشريفاتي ؛ كانت أعظم وظيفة يشغلها « أمنحتب » هي الكاهن « ابى خنت » أى التشريفاتي ، وكذلك كان بحسل الألقاب التكالية ؛ التشريفاتي الأكبر (ومعناه الحرف : الذي في الأمام) وكان نشاطه يمتد إلى المعبد والمقبرة والبلاط ، والممدوح من رب الأدضين . ومزين الفرحون في «البيت العظم » والمقبرة والبلاط ، والممدوح من رب الأدضين . وهو معبد « قوص » ) ( داجم . XXX, P. 27. Note. 3. ( حيث تعبد الإلمة « نخبت » وهو معبد « قوص » ) ( داجم . المهيب ( برنسر ) للإله « آمون » و الذي يحسرق القربان لرب الأرضين في بيت اللهيب ( برنسر ) للإله « آمون » ( راجع Amenhotep", P. 25. (Mission. Arch Franç (1881 – 1884). من رب الأرضين ، والطاهم الميدن الذي يجمل مديمه في بيت الإلمة « ودت من رب الأرضين ، والطاهم الميدن الذي يجمل مديمه في بيت الإلمة « ودت حقا » ، والمشرف عل صناع دب الأرضين . حقا » ، والمشرف عل صناع دب الأرضين . والوائمة المظم يقع في جبانة « شيخ عبد القرنة » غير ( Porter and Moss, Ibid P. 193. ) .

وسرحات المشرف على حريم الفرعون ؛ كان « وسرحات » المشرف على حريم الفرعون ؛ كان « وسرحات » المشرف على حريم الفرعون ؛ كان « وسرحات » المشرف على حريم الفرعون وقبره في الخوخة (رقم ٤٧) (راجع -Biblio) وعلى الرغم من صغو حجم هذا القبر فإن نفوشه جيلة الصنع ، غير أنها لم تتم وخرب بعضها ، ونشاهد في أحد مناظره « وسرحات » وخادمه ، واقفين أمام « أمنحتب الثالث » والملكة « تى » (A.S.IV. P. 177. P. II) وصورة الملكة

<sup>(</sup>۱) فبرمغه تشريفاتيا الك كانب يضع التباج على وأمه ويزيته بالحسلي (واجع Gardiner ) .

• ("Onomastica", L.P. 23.

وقد مبورت هذه المنظم تعد الحشف عن المقبرة ، ثم ردم القبر ثانية لعدم وقد مبورت هذه العبورة عند الكشف عن المقبرة ، ثم ردم القبر ثانية لعدم أهميته ، غير أنه حفر من جديد بعد عدة سنين ، ولكن بكل أسف كان اللصوص المعترفون قد سبقوا إلى حفر المقبرة وقطعوا صورة الملكة من على الجدار التي كانت عليه وكان من جواء هذا العمل الشائن أن عيت بعض النقوش المحاصة بها حتى لا يعلم من أين أثب هذه الصورة المنعطمة القرين من أين أثب هذه الصورة المنعطمة القرين الى و متحف بروكسل » مجردة من كل نقش يدل على شخصيتها ، ولكن بالبحث وجد أنها هي الصورة الأصلية ، وهكذا أباح بعض علماء الآثار لأنفسهم أن يشتموا مثل هذه القطع المسروقة من المقابر دون أن يسموا حتى في ردّها بعد تأكدم من سرقتها إلى مكانها الأصل حتى تكون تحف قد لكل المنفرجين ودرسا لأولئك الذين يعبدون بالآثار وتشويهها من أجل بضعة دريهمات لا تسد حاجة ولا تشفي غليلا ،

## نن أبون

و قن آمون و بعض المقبرة رقم ٢٩٢ الواقعة في طيبة الفربية على منظر فذ من المناظر المتقوشة على جدران عظماء القوم في عهد الأسرة الثامنة عشرة ، وقد ظل اسم صاحبها بجهولا لما أصاب تقوش المقبرة من عو إلى أن عثر على بعض مخار يعل أمام المقبرة عرفنا منها اسمه وألقابه ، فقد كان و قن آمون و هذا يلقب عمدة طببة ، والمشرف على غازن غلال الآله آمون ، وتعلل الأحوال على أنه من المرجح جدا قد عاصر الفرعون وأمنحتب التالث، أما المنظر المام الذي وجد على جدران هذا القبر فبعثل رحلة تجارية قام بها تجار من سور يا إلى مصر بحدا ووصلت سالمة ، فنشاهد في الجزء الذي على اليسار في هذا المنظر صورة سفينتين شرعهما منشرة وعلى اليمن من هاتين السفية بين تشاهد بجوعتين من السفن وقد مثلتا في صدفين الواحد منهما فوق الآخر ، وعلى يمين هاتين المجموعتين من السفن ترى في صدفين الواحد منهما فوق الآخر ، وعلى يمين هاتين المجموعتين من السفن ترى ثلاثة صدفوف وضعت بعضها فوق بعض توضح لنا كيفية إنزال السلم وتفرينها ثلاثة صدفوف وضعت بعضها فوق بعض توضح لنا كيفية إنزال السلم وتفرينها

ومرضها والحادثة المسجلة هنا كانت بطبيعة الحال من الحوادث الكثيرة الوقوع في عهد مجسد الامبراطوريه وتمو ثروتها أي عند ما كانت أسيا لا تزال ندين لمصر بالسلطان وكانت الأحوال مهيأة للتجارة الدولية ( أنظر الصورة رقم ١٠ ) ٠

والواقع أننا لن تحيد عن جادة الصواب كثيرا إذا رأينا آن هسذا المنظر بمثل بداية سكك التجارة التي كانت تخرج من التنور السورية ويحتمل أنها هي التي قد أصبحت واسعة النطاق نامية حند ما قام هون آمون ه التعس الحظ برحاته المشهورة (راجع كتاب الأدب المصرى القديم جن ١ ص ١٦١ انخ) ثم وصلت قتها في تلك الرحلات التجارية التي كان يقوم بها الفينيقيون في أنهاء العالم أما السفن التي حملت هذه التجارة البحرية المبكرة فليس هناك أي شك في أنها من طراز مصرى من حيث الشكل والصنع (راجع .56 . Save-Soderbergh Navy P. في الإحظ في هذا المنظر ما نشاهده جاريا على سطح السفينة الكبرى التي على اليسار إذ ترى بحارين يصعدان لعلى الشراع ، أحدهما يتساق السارية والآخر يتساق على الأحراس ، في حين نرى اثنين آخرين يظهر أنهما ضابطان صغيران يمملان على إذال عمود الشسراع ،

ويلاحظ كذاك في هذا المنظر أن مكانة الأشخاص الذين مثلوا فيه على سطح السفن قد صرعنها بالطريقة المصرية المتادة أى على حسب حجم صورة كل واحد، ويمكن رؤية ذلك بوضوح في السفينة الكيرة التي على اليسار فاهم شخصيتين بارزتين فيها هما بلا شك صاحبا السفينة والسلم التي تحلها ، فنشاهد أحدهما يتجه نحو الشاطئ مقدتما قربانا استعطافا لإلمسة الميناء في حين أن الآخر كان ينظر خلفه ، والمظاهر أنه كان يستدعى إليه شخصا آخر ، ويل هذين في الجم ضابط السفينة والناهر أنه كان يستدعى إليه شخصا آخر ، ويل هذين في الجم ضابط السفينة الذي يشاهد واقفا وقفة شاذة على عمود مقدمة السفينة وبيده قضيب لحس الماء بولغ في طوله إلى حد المستحيل ، وكان ينظر خلف معطيا الملاحين الذين كانوا يطوون الشراع الأوامر اللازمة ،



(١٠) لوحة فن آمون ـــ السفر السمسودية في ميناء مصمرى

وكذلك يشاهد على سطح هذه السفينة بحار منحن ليرفع إناء ضخا بما تحمله السفينة كما يرى ضابطان صغيران لا بسين ملابس مرركشة كالتي يرتديها رؤساؤهم، يشدان الأمراس؛ وكان أحدهما يستند على صبي من صبية السفينة ، أما الملاحون العاديون فكانوا يرتدون القميص القصيير العادى ذا اللون الفاقع ، وكذلك كان يلبس كل واحد منهم حول محنقه خيطا يتدلى منه قرص مستدير مما يذكرنا بنوط تحقيق الشخصية الذي كان يلبسه الجندى في أثناء الحرب ، وهؤلاء البحارة كانوا حليق الرءوس والأذقان معا ولم يستثن منهم إلا ثلاثة في المجموعة السفلية التي على البحن وهم الذين كانوا يحملون السلع إلى الساحل ؛ وهؤلاء قد ميزوا عن رفاقهم بلحاهم والمدابات المدلاة من وسطهم ومن أطراف قصانهم ولا نعلم إذا كانت هذه القمصان مصنوعة من النسيج أو من جلود الحيوان .

أما الأفراد الذين صدوروا خارج السفن فلابسهم بوجه عام واحدة فكل منهم يرتدى قطعة واحدة من نسيج الصوف ملفوفة على جسمه من أوّل الكعب وقد لفت حول الجسم بطريقة عجيبة ؛ وتحت هذا اللباس يشاهد قيص أبيض ذو كين يستران الذراعين حتى الرسغين ، و يتنطق بحزام عقد من الأمام عقدة متقنة مزركشة ، وهذا الرداء الخارجي السالف الذكر يظهر عليه أنه زى جديد لم يشع استعاله إلا بعد عهد تحتمس الثالث ، ويحتمل أنه مستعار من زى أهالى «خينا » ، أما لبس النساء اللائي مثان في الصف الأعلى من اليمين في المنظر فيلاحظ فيه (كشكشة) أفقية مؤلفة من ثلاث طبقات بعضها فوق بعض وتشبه بعض الشئ ملابس أهل «كريت » المتفنة الصنع ، وقد أظهر المثال هذا الرداء شفيفا إلى درجة ما عما يدل على أنه كان مصنوعا من مادة خفيفة على عكس ملابس الرجال التقيلة التي كانت أكثر صلاحية لحو شمالي بارد ، أما الجزء الثالث من هذا الرسم الواقع على اليمين فيمثل سوقا المتجارة على الشاطئ نظمت في ثلائة صفوت ، وهنا يلاحظ أن معظم السلع قد نقلت من السفن إلى الشاطئ أمام «قن آمون» :

( لم يظهر صورته في الرسم الذي نقله « ديفز » ) إذ يظهر أنه قد وجدها كانت قد هشمت ، فكان يمثل هنا يوصفه وكيل مشتريات غازن آمون التي تحت إشرافه ، ومن المحتمل كذلك أنه كان يقوم بهذه الوظيفة لحساب سلطة عليا أخرى . والسلع المعروضة للبيع تحتوى أواني ضخمة من النبيذ والزيت ؛ ومما يسترعى النظر من بينها ثوران لها سنامان وهما من قصيلة أجنبية ( اقرن هــذين الثورين بحــا جاء في مقبرة « نب آمون » رقم ١٧ وَكذلك ما جاء في مقبرة «باحق من» رقم ٣٤٣) . أما السلع الأخرى المعروضة للبيع فتشمل أوعية تحتوى على طرائف من أنواع مختلفة ونماذج مما أخرجته يد الصياغ في صور أوان من المعدن الثمين . ففي الصف الأسفل من اليمين تشاهد إناء ذا فوهة واسعة من طراز سوري معروف يعتمل أنه صنع من الذهب وقد زين بصورة ثور واقف في داخله ، في حين نشاهد في الصف الأوسط تاحرا يممل إناء طويلا ضيق الرقبة صيغ من الفضة ( ? ) وغطاؤه على هيئة وأس ثور . ويحتمل أن بعض السلع التي خف حلهما وغلا ثمنها ... ولا عجب أن تكون من ينها المرأتان والصبي المعبورة في الصف الأعلى - كان مآلما أن تضم إلى متاع «فن آمون يه نفسه في مقابل السياح لأصحابها بالاتجار في الميناء المصرية بوصفه عمسدة « طيبة » التي رست عندها السفن ، وكذلك بمثابة (عمسولة) على المتاجر بومسفه (العميل) الذي يشتري لحساب الإله «آمون رع » ؛ وعل الرغم من أن البضائع الي كانت تحلها هذه السفن التجارية كانت تباع بوساطة وكلاء لهم مكانتهم العاليــة مثل « فن آمون » فإنه كان على ما يظهر يوجد بجانب ذلك تجارة صغيرة حرة تباع بالتجزئة ، ولذلك نرى في الصورة المثلة على الشاطئ يجوار المــاء حيث كانت ترسو السفن الأجنبية حوانيت صغيرة يقوم بالبيع فيها صغار التجار نساء ورجالا وأمامهم السلم مكدســة وحركة التجارة فيها رائجة ، فنشاهد في الصــورة التي أمامنـــا ثلاثة حوانيت والبضاعة المعروضة للبيع تحتوى قطع نسيج وأحذية ، ومواد غذائية وأشياء أعرى لا يمكن معرفة نوعها على وجه التأكيد . ويشاهد في الحانوت الذي في الصف الأسفل تاجر سورى يحاول بيع إناء ضغم من النبيدة أو الزيت ، في حين نابع في الصف الذي فوقه بحارا عاديا حجبت رأسه مقدّمة السفينة عن الناظرين يعرض للبيع قضيبا من الحشب الثمين؛ ويدل وجود الموازين الصغيرة الحجم وهي التي كان يستعملها رجلان من أصحاب الحوانيت على أنها كانت تستخدم لوزن التبرالذي كان يخفذ مادة المبادلة ، ويجوز أنها كانت مستعملة لوزن كيات صغيرة من العقاقير الثمينة وما يشبها .

وتشاهد كذلك في هذا المنظر امرأة أمام حانوت، وقد حدث بجوارها حادث له علاقة بإدارة الميناء إذ ترى بعض البحارة قسد ساقهم رئيسهم أمام ضابط من ضباط الميناء كان يدون أسماهم أو عددهم ، والواقع أن المنظر في مجسوعه يعرض أمامنا لمحة حية عن نواحى الحياة المصرية القديمة التي لا نعظى بمثلها إلا نادرا ، لذلك أمامنا لمحة م طيبة » « قن آمون » الذي أمر برسم هسذه التحقة على جدوان قبره ، وكذلك نبدى عظيم إعجابنا بالمفتن الذي وضع تصميمها ، وأخيرا نفخر بالمثالين الأحداث الذي حفظوا لما يجهوداتهم صورة هذا المنظر الذي فأخيرا نفخر بالمثالين الأحداث الذين حفظوا لما يجهوداتهم صورة هذا المنظر الذي كان قد ضاع كل أمل في العثور على نسخة منه بعد تهشيم الأصل تهشيا لا يرجى الاستفادة منه .

سبكوسى ؛ وكان يحل لقب مدير الخزانة في عهد أمنحتب الثانث، وقد عشر على قبره في بلدة « الرزيقات » الواقعة على الضفة الغربية من النيل على بعد . ٢٠ كالومترا جنوبي الأقصر ، وعلى الرغم من صغر حجم قبره فإنه يحتوى نخبة المناظر التي تصور لنا حياة هذا الموظف الدنيوية ، وسجرة دفنه قد مثلت على هيئة تابوت وقد نقش على جدرانها جنازة المتوفى ، وحياته في عالم الآخرة ويرى فيها القارئ أنها تصور لنا مضمون ه كتاب الموتى » وحياته في عالم الآخرة ويرى فيها القارئ أنها تصور لنا مضمون ه كتاب الموتى » (Hayes, "Sobkmose from Er Rizeihat", New-York 1939.

## المدينة في باكورة الأمرة الثامنية عشرة

الإدارة و لقد كان لسقوط دولة الهكسوس أثر فعال في توحيد كلمة البلاد وتأسيس أسرة جديدة عام ١٥٨٠ ق م و بتولى فراعنة هذه الأسرة مقاليد الأمور بدأ عهد جديد في الثقافة العالمية و وذلك أنه لما انحطت دول آسيا العظمى في ذلك الرقت ، وتدهورت إلى الحضيض برزت مصر وقتشذ في تاريخ العالم كالزهرة النضرة وسلط الأرض المجدبة ، وقد كانت مصر على اتصال وثبق بجزيرة «كريت» فسارت معها جنبا بلنب في سبيل الثقافة إلى أعلى مكانة من الرقى ، هذا إلى أن المصرى قد شعر بمكانته المتازة وقتئذ بين تلك الدول الحاوية ، وعلى الرغم من أن البيت الحاكم في البلاد قد بق كما هو فإن تولى «أحمس» وهو أصد أفراده عرش الملك قد عد فاتحة أسرة جديدة أطلق عليها اسم الأسرة العامرة عشرة ، كما أطلق عليها اسم الأسرة العامرة المعمر والمصور التي تلت المام مدنية الدولة الحديثة ،

وفضلا عما نالته البلاد من استقلال واتساع رقعة سلطانها في الخارج فإنه كان من أهم واجبات الفرعون وأشقها وقتئذ إعادة نظام الملك الذي كان قد اختسل ميزانه بوضع أسس متينة تسير على نهجها البلاد. وقد رأينا مقدار المقاومة التي كان لا بدّ من التغلب عليها، والحوب التي شفت على الهكسوس لم تقم بهاالأمة عن بكرة أبيها لمناهضة السيادة الأجنبية، بل قام بها في الواقع ملوك « طيبة » الشجعان ، وهم الذين قد هزتهم النخوة الوطنية والعزة القومية وآزدهم في ذلك أهل الجنوب، و بخاصة جنوده الذين اتصفوا بالشجاعة والإقدام وحب الكفاح .

بقايا الحكم الإقطاعي ؛ وإذا قرنا حالة البلاد في تلك الفترة بماكانت عليه في عهد الأسرة الحادية عشرة أو في عهد «أشخصات الأولى » عند ما هب لجمع شتات كامة الأمة وقت أن كانت مقسمة مقاطعات يحكم كل واحدة منها أمير وراثي مستقل وقد ظلت كذلك حتى قضى على هذا النظام جملة «سنوسرت الثالث» —

لوجدنا أن الحالة في عهد الدولة الحديثة كانت تختلف كل الاختلاف ، إذ لم نجد لنظام الإقطاع في البسلاد أي أثر فعملي بالمعني الذي عرف به في العهد الإقطاعي الأول ، اللهم إلا في المقاطعة الثالثة من مقاطعات الوجه القبلي التي اتخذ حكامها مدينة « الكاب » عاصمة لهم، وقد كان أشرافها على ولاء تام واتصال وثيق بملوك « طيبة » في تلك الفترة ؛ إذ نجسه في الواقع كثيرًا من حكام « الكاب » كانوا يجاهدون وقتئذ في جيش الفرعون وفي أعمال الإدارة ، ويرجع تاريخ نسبهم إلى الأمراء الذين كانوا يحكمون هــذه المقاطعة منــذ الأسرة الثالثة عشرة وما قبلها . وهؤلاء الأمراء كانوا لايزالون يحلون لقب الإمارة، كما ظلوا ينحنون لأنفسهم مقابر مخمة على غرار مقابر حكام العهد الإقطاعي الأول مزينين جدرانها بتواريخ حياتهم وما قاموا به من أعمال عظيمة ، كما كانوا يرسمون عليها مناظر توضح حياة القوم اليومية من زراعة وتجارة وصناعة . وكانت إدارة هؤلاء الأمراء تمتدّ إلى « إسنا » وما جاورها ، فكانوا يشرفون على جباية الضرائب وخزنها في المخازن الحكومية كما كانوا يقومون بتعداد المواشي ، والتفتيش على الحقول الملكية . والواقع أن حكم هؤلاء الأمراء كان إداريا لا وراثيا وفتئذ، وكانت سلطتهم تمتد من قرب «طبية» ( برحتحور) حتى « الكاب » ، وهذا يدل على أن طبقة الأمراء الوراثيين ، كانوا قد اختفوا من البلاد جملة ، بعد أن كانوا في عهد الدولة الوسطى عماد نظام الحكم وركنه الركين .

القضاء النهائي على بقايا الحكم الإقطاعي ؛ حقا إنسا نجد بعض أفراد يعلون لقب الإمارة الذي بكان يهله أسلافهم في المهد الإقطاعي الأثرل ، غير أنهم كانوا يقطنون «طيسة » وفيها دفنوا ، وكانت ألقابهم جوفاء سـ ألقاب شرف وحسب سـ ولم بيق واحد في مقاطعته الأصلية غير أمير «الكاب»، ففي عهد «تحتمس الأقل » نجد أنه قد وكل أمر تنشئة أحد أبنائه الذي مات في حداثة سنه إلى أمير «الكاب» « باحرى » (راجع الجدر ع ص ٣٥٠) ؛ وجورت

الأخير انتهى حكم آخر أمير مقاطعة فى البلاد جملة ، وكان الفضل فى القضاء عليهم يرجع إلى « أحمس الأقول » ، وبذلك جمع السلطة كلها فى يده ووحد كاسة البلاد، وقد ساعده فى الوصول إلى ذلك جيشه المدرّب، وطبقة الموظفين الا كفاء الذين جمهم حوله من طبقات الشعب الفقية ،

نظم الحكم وما طرأ عليها من تغيير: وقد كانت الصورة التي انخذها نظام الحكم والإدارة في عهد الأمرة الثامنة عشرة هي نفس العسورة التي كانت تحكم بمقتضاها البلاد مند القدم بصرف النظر عن بعض التغيرات التي كانت تستلزمها الأحوال وتحتمها نظرية النشوء والتطوّر والارتقاء ، فنجد أن أرض الكانة كانت مقسمة نظريا قسمين وهما القطران اللذان تتألف منهما البلاد منذ أقدم العهود الوجه القبلي والوجه البحري - ويق كل منهما يحل لقبه الأصل ، ولكن في الواقع نجد الوجه القبلي الذي ينسب إليه أمراء «طيبة» كان يمتد من «إلفنتين» حتى «أسيوط» و «القوصية» ، وقد كان الفرعون «تاعا» وكذلك ابنه «كامس» يحكان هذا الإقلم ، وكان هذا الإقلم بعينه مقسها قسمين ، شمالي «طيبة» وجنوبها، وقد كان الوزير وحاكم العاصمة هو المشرف على الإدارة فيهما ، أما الجزء الشمالي من البلاد الذي كان يمتد من الأشمونين حتى ساحل البحر الأبيض المتوسط ، وهو الجزء الذي كان يسبطر عليه الحكسوس، فكان تحت إدارة وزير آخر يقطن ومنف » (راجع ج ؛ رخ مي رع ص ٥٥٥) .

وهذا النظام الحكومي الذي اتخذته البلاد في عهد الدولة الحديثة كان في ظاهره غريبا ، فقد كانت عاصمة الملك تقع بعيدا عن وسط الملكة على مسافة سبعائة كيلو متر من «منف» التي تعسد نقطة الوسط ، وعلى مسافة مائتي كيلو متر من «أسوان» من آخر حدود مصر الجنوبية عند الشلال الأقل ، وهذا الوضع يظهر لأقل وهلة غالفا في تقتضيه طبيعة البلاد ، ولكن السبب الذي دعا إلى اتخاذ العاصمة في هذه الجلهة ، هو أن «طببة » كانت مسقط رأس ملوك الأسرة الثامنة عشرة ، وعاصمة

ملكهم منذ تشاتهم، ولذلك لم يغادروها عندما استولوا على البلاد جميعاً ، ومن ثم نجد أمامنا من جديد عاملا هاما في سير حوادث التـــاريخ المصرى ، وهو أن النبع كل الحوادث السياسية التي كانت بمقتضاها تسمير الأحوال في البسلاد ويتوقف عليها تكييف النظام لمدة قرون، يضرب بأعراقه في الوجه الفبلي . ولا أدل على ذلك من أن توحيد البلاد في بادئ الأمر، وضم الوجه القبل إلى الوجه البحري كان من عمل الملوك الحوريين الذين نشئوا في دالكاب،، وأخلافهم الذين ترعرعوا في خاطعة «طمنة »، وعند ما كان الملك « مينا » قد أتم حصن «منف» الذي كان يطلق هليه «الجدارالأبيض» كان قبره وقبور رجال بلاطه مع ذلك في مقاطعة «طينة»؛ هذا فضلا عن أن مقر ملكه كان في منطقة «العرابة» ، ولم تصبح «منف» عاصمة الملك ومقرّ الحكم إلا في عهد الأسرة الثالثة؛ ومن ثم صار الملوك يدفنون في منطقتها . ولما سقطت الدولة القديمــة لم يفلح ملوك « إهناسية المدينة » طويلا في استمرار إبقاء عاصمة ملكهم في مصر الوسطى «إهناسية المدينة الحالية » ، إذ بعد نضأل طويل خضموا لمسلوك الأسرة الحسادية عشرة الذين كانوا يسيطرون على إقليم « طبية » وما جاوره ، وفي عهد الأسرة الثانية عشرة أصبح لمدينة هطيبة» و إلهها « آمون » مكانة عظيمة، غير أن ملوك هذه الأسرة قد اتخذوا عاصمة ملكهم في الشمال ثانية، فكان مقرهم أحيانا في « اللشت » وأحيانا في « الفيوم » ( داجع ج ٣ ص ١٧٨ ، ١٣٣١) . ولما تأسست الأسرة الثامنة عشرة نقلت العاصمة إلى «طيبة» ، وقد بني مقرّ الحكم في هـ نده المرة في الوجه القبل في هـ نده المدينة ، وأصبح الإله « آمون » إله الدولة يغطى على كل الآلهــة الكبرى . وقد كان إقليم الجنوب أو كما يسمى « إقلم رأس الجنوب » من الوجهة الاقتصادية والزراعية في المؤخرة بالنسبة لإقليم مصر الوسطى، و بالنسبة لأرض «الدلتا» التي كانت ذات شهرة عظيمة من حيث عاملين يعيشون عيشة هـــدو. لا يميلون للحروب، وكان في استطاعة كل حاكم قوى

أن يسيطر عليهم دون مشقة أو مقاومة تذكر، في حين أن سكان الوجه القبل كانوا قوما ميانين للحروب ، ونخص بالذكر منهم أشراف مدينة « الكاب » ، والدور الحاسم الذي قاموا به في عاربة أعداء المبلاد ، وقد كان يساعدهم في ذلك قبائل البلو النوبيون الذين اتخذهم الفراعنة حينئذ موردا لتغذية جبشهم العامل ، كاكان يتخذ منهم أحيانا رجال الشرطة الذين يعافظون على الأمن في مشارف البلاد ، ولقد كان السبب في بقاء النظام الذي سارت عليه البلاد في عهد الدولة الحديثة نحو مائق عام يرجع إلى المحافظة على تنفيذ النظم بيد من حديد عما لم يعط مجالا لقيام أي عصيان أو محاولة لنقض أسس الحكم .

الحكم في المقاطعات و فني المقاطعات ظل نظام الحكم على ما كان عليه ، إذ كان لكل مقاطعة عاصمة فيها مقر الحكم كاكان لها معبدها الخاص و إلهها الذي كان يعبد فيها منذ القدم ، غير أنه بدلا من الحاكم الوراثي الذي كان يسيطر على المقاطعة عين الفرعون لها حاكما من قبله له إدارة خاصة يعاونه فيها كتبته ، كاكان لكل مقاطعة عباس (قنبت) يقيم في العاصمة ، وكذلك في الأقاليم ، غير أن هسذا المجلس لم يكن بمثابة مجلس على بل كان يتألف من الموظفين، وكذلك كانت توجد عكمة بمثابة سلطة إدارية (زازات) وكان على رأس طائفة الموظفين والإدارة كلها الوزيران اللذان يتلقيان تعلياتهما مباشرة من الملك وكانا هما المستولين أمامه عن كل ما يحدث في البلاد .

<sup>(</sup>١) والواقع أن ما وصل إلينا من المعلومات عن نظام الحكم فى عهد الدولة الحديثة أقل بكثير بمسا وصلنا فى فهد الدولة الفديمة أو الدولة الوسطى ، وذلك لأن نقوش المقابر التى وسلتنا من عهد الدولة الحديثة عن الإدارات المحلية قليلة جدا ، بل كل ما قدينا غير الأعسال الحربية التى قام بهما يعض رجال الدولة فى خدمتها ، ضرب الضرائب وتسليم أبلزية وما أشبه هسذا ، ذلك إلى ما كان يتدقه الفرهون على هؤلا. الرجال من الإنعامات ،

مهام الوزير: والواقع أن الوزير كان لا بدّ من أن يكون واقفا على سير الأمور في البلاد ، إذ كانت تصل إليه التقارير عن عمل كل الموظفين المستولين أمامه ، وهو الذي كان يفصل في الأمور الحكومية كلها ، وعلى ذلك كان هو قاضى القضاة ، إذ كانت ترسل إليه كل الأحكام التي كانت تصدرها المحاكم الحياية المختلفة وكان يذهب كل يوم إلى مكتب وزارته و يتربع على كرسيه ، ويجلس رجال مجلسه على كلا جانبيه وهم «عظه الجنوب» ، ثم يؤتى أمامه بأصحاب المظالم والشكايات والمذنبين فيفصل في أمورهم ، وكان يوجه عنايته التامة إلى موضوع الأملاك وبخاصة حدود الحقول أن كانت في معظم الأحيان تضيع معالمها بسبب فيضان النيل ، هذا فضلا عن حوادث التعدى التي كانت تحدث كثيرا والمنازعات التي كانت تقوم بسبب الإرث كان يرسل إلى المقاطعات رسلا بمثابة عمال اتصال بين إدارة المقاطعات ومكتب الوزير، فكان عليهم أن يقدّموا إليه ثلاثة تقارير كل سنة في اليوم الأول من الشهر الرابع من فصول السنة الثلاثة ، وجذه الاحتياطات الحكيمة تلافت الإدارة المرك ية التي كانت في أيدى موظفين معينين من قبسل الفرعون الوقوع في خطر العودة إلى الحكمة الإقطاعي ، وكذلك كانت كل الوصايا لا شفذ إلا إذا أجازها الوزير ووقع عليها بخاتمه ، وكان الوزير يسير في أحكامه على نهيج الحياد المطلق ، كاكان رائده عليها بخاتمه ، وكان الوزير يسير في أحكامه على نهيج الحياد المطلق ، كاكان رائده عليها بخاتمه ، وكان الوزير يسير في أحكامه على نهيج الحياد المطلق ، كاكان رائده

ي المسورة المتأخرة من عهد الدولة الحديث ، (مثل محاضر القواضى في عهد الأسرة المشرين فيجب ألا نخفذها في المسورة المتأخرة من عهد الدولة الحديث ، (مثل محاضر القواضى في عهد الأسرة المشرين فيجب ألا نخفذها أساسا الله مح على سير الأمور في المهد الذهبي الدولة الحديث ، وذلك الأن القوافين كانت قد تغيرت ، والحسادر الأملية لنظام الحديث في عهد الأسرة الثامة عشرة هي النقوش التي تجدها في مقبرة الوزير « رخ مي رع » وما شاكلها من نقسوش الوزراء الآخرين في ذلك المهسد (راجع جدة ص ٢٥ ه الح به المحسوب المسابقة والمسابقة وال

و يفلن الأستاذ ﴿ زَيِّهِ ﴾ أن "نصيب الوزير يرجع عهمده إلى الدولة الوسطى كما سبق شرح ذلك (راجع مصرالقديمة ج ٣ ص ٤٠٩) .

فى كل أعماله تنفيذ الحق مع مراعاة مصلحة الفرعون فى صفار الأمور وكبارها . وكان يحلى جيده صورة إلهة العدل «ماعت» لتذكره دائما بواجبه من حيث العدالة وكان من حقه أن يستعمل العصا مع المجرمين لانتزاع الاعترافات منهم ، هذا إلى حلف اليمين باسم الملك ، وكان كل من يحنث فيه يعاقب أشد عقاب .

وقد كان يعمل مع الوزير بصفة دائمية رئيسان للخزانة على ما يظهر . كما كان يعمل تحت إدارتهما رؤساء عمال الخزانة والمضازن والمصانع التي كانت تحجم فيها الضرائب والمصنوعات من خر وزيت وحيوان وملابس وآلات من كل الأنواع حتى أسلحة الحرب وعرباتها والقطع الفينية التي كان ينتجها المفتنون والمجوهرات، هذا فضلا عن إدارة أعمال الفرعون الخاصة كإقامة المبانى وصناعة اللبن والإشراف على مناجم قطع الأحجار وجلب الأخشاب وصناعتها . (راجع مهام الوزير أبلزه الزايع ص ١٨٥ الخ) .

وقد كان يخصص لكل معمل أو مصنع من هذه الإدارات جيش من العال عظيم المدد معظمهم من الرقيق وبعضهم من المصريين ، وهؤلاء العبيد قد جلبهم الفرعون من البلاد التي فتحها بحد السيف في حروبه ، وكان يقوم على تشغيلهم والإشراف عليهم عدد عظيم من الموظفين من كل الدرجات كل على حسب العمل الذي يشرف عليه ( راجع ج ٤ رخ مي رع ٥٩٥ الخ) .

الحياة الاقتصادية: أما حياة مصر الاقتصادية فهى على التقيض منها في البلاد المجاورة مثل « بابل وآسيا الصغرى » فقد كانت ثروة البلاد ثروة زراعية من قديم الزمادي واستمرت كذاك في عصور التاريخ المصرى كلها في أساسها . حقا قد لعبت المعادن الثينة في اقتصاد البلاد دورا هاماء إذ كانت تستعمل في صور

<sup>· (</sup>A. S. XL, P. 185,) (1)

 <sup>(</sup>٢) في عهد الفرس كان الحلف بعقد بالإله المحلي بدلا من الفرسون . غير أننا لم نعرف بأى إله
 (S. Ber. Berl. Ak. 1911. P. 140.) .

حلقات من النحاس وضره بمثابة عملة ، ومع ذلك فإنها لم تكن تستعمل في التجارة الحكومية ولا في المعاملات الخماصة ، بل في الواقع بقيت تستعمل مشمل سلعة أخرى وكالحيوب والماشية . وكانت الموارد الطبعية تستعمل منــذ أقدم العهود في التمامل اتسير الآداة الحكومية ، وكذلك في الميادلات التجارية بسهولة ، كما تستعمل العملة الذهبية الآن ، فكانت المرتبات تدفع عينا من المحصولات على حسب مراتب الموظفين، وعلى حسب عدد المستخدمين والخدم الذين تحت إدارة كل موظف كبر من هؤلاء الموظفين بما في ذلك الملكة ووصيفات القصر وأولاد الفرعون العديدين ورجال الحاشية الذين كان يجب إطعامهم ، وكانت تصرف هذه المرتبات من الذخائر التي كنزت في غــازن الحكومة . وكان الضباط العظام وكار الموظفين وعدد عظيم من المحظوظين يبذل لهم الفرعون العطايا من الأراضي والعبيدكاكان يقيم المعابد للاكمة ، و يجزل لها العطاء، و يحبس عليها الأوقاف العظيمة . والواقع أن كل أراضي الدولة في الأصــل إذا استثنينا ممتلكات الآلهة كانت ملكا للفرعون، وهو الذي كان يهب من يشاء و يحرم من يشاء ، ولا أدل على ذلك من إن يوسف عليه السلام لما دخل مصر ، واتصل بالفرعون كان أول ما طلب منه إن يجمله على خزائن الأرض، عما يدل على أنها كانت كلها في قبضة الفرعون، على أنه قد جاء في إحدى لوحات « تل العارنة » ما يشير إلى وجود أملاك خاصة، وذلك عند ما أراد أن يقيم الفرعون « اختاتون » مدينته الجديدة على مكان لا يملكه أحد فقال : تأملوا ! إن الفرعون له الحياة والسعادة والعمحة، قد وجد أنها ليست ملكا لاله ولا لالهة ولا لأمر ولا لأميرة، وأنه ليس لمخلوق أن يدَّعي ملكيتها Davies,) "El-Amarna", Vol. V, P. 29.) على أن كل ذلك إذا حدث كان بطبيعة الحال من هية الملك ،

والواقع أن نظام الحكومة المصرية كان يقتضى أن كل فرد في البلاد موظفا أو غير موظف، كان يعيش من فيض الفرعون وعلى ذلك كان كل فرد يسعى وراء كسب حظوته فينال الهبات التى كان هو وحده القادر على بذلها ، وقد كانت الطريق لذلك سهلة أمام خدّامه الذين يخلصون فى خدمته كما كانت مفتوحة أمام جيش الموظفين الذين بهم تسير الأداة الحكومية التى يرتكز عليها كيان الدولة وبقاؤها ، وقد كانت الطويق لشغل هذه الوظائف لا يفتح أبواجا إلا لأولئك الذين يتعلمون الكتابة والقراءة فى المدارس ، وقد كان التلميذ ينفق عمرا طويلا فى التعلم كما كانت العصا أكبر وسيلة تستعمل لإتقان أسرار الكتابة ويستعملها المعلم بسخاء ،

المدارس والتعليم: والظاهر أن المدارس في عهد الدولة الحديثة كانت على درجتين فالأولى تصادل بوجه عام ما نسميه نحر «المدرسة» ويسميها المصريون «بيت الحياة» وفيها كان يعلم الأولاد الكتابة والأدب القديم، وقد استعملوا لكتابة تمارينهم كما ذكرنا قطعا من الخسزف وشظيات الحجر الحدي التي كانت لا تكلف شيئا بدلا من صحائف البردي الباهظة النمن ، وقد أسعدنا الحظ ببعض معلومات عن واحدة من هده المدارس ، وقد كانت تابعة للعبد الذي بناه «رحمسيس الشاني» للإله «آمون» في الجهة الغربية من «طيبة» وهو الذي يطلق عليه الآن اسم «الرمسيوم» وقد كانت ضن المباني المظيمة الخاصة بالإدازات بطلق عليه الآن اسم «الرمسيوم» وقد كانت ضن المباني المظيمة الخاصة بالإدازات والاستراكا» يسترعي النظر، و بخاصة ما وجد منها على كومة صغيرة من الأوساخ، وتدل ظواهر الأمور على أن مدرسة المعبد كانت قائمة في هذا المكان و يبدو أن، التلاميذ عند ما كانوا يلقون بها في هذه «الاستراكا» كانوا يلقون بها في هذه

<sup>(</sup>١) رفد أصدر الأستاذ لاجاردتر» كتابا خاصا شرح فيه ماجاء في هذه البردية وغيرها من هذا النوع وأطلق عليسه اسم "Ancient Egyptian Onomastica" في ثلاثة مجلدات ، وقد تناول البحث في كل كلمة وردت في القوائم الثلاثة الماحة التي من هذا النوع ، و يقول عن محتو ياتها إنها كانت المطوة الأولى نحو تأليف دائرة معارف ، وقد صر لنها السبب في تسمية كتابه لا أو فوماستيكا » أي قوائم كلمات بقوله : لا إن هذه الكلمة الموقائية تمني قوائم أسماء رئيت تحت أفواعها وأنها ليست سلسلة كلمات مرتبة على حسب الحروف الهجائية (واجع .5 - 4 و المنال المال) .

على بعض الموضوعات الانشائية التي تنتمي لعصر الدولة الحديثة تتألف من ثلاثة كتب عثر منها على مقتطفات عدة مكررة . وهي تعالم الملك « أمنمحات » وتعاليم « خيتي » بن « دواوف » وأنشودة النيــل وكلها تنسب إلى عهــد الدولة الوسطى . ومما يسترعى النظر أن حـــذه القطع الأدبية الثلاث عثر عليها جميعًا على ورقتين من البردي تدل الظواهر على أنهما ترجعان الى أصل « منفي » ولا شك في أنهما كانتا تؤلفان الموضوع الرئيمي المعناد لمنهاج المدرسة، وقد وجدت مدؤلة بأكلها على هاتين الورقتين . أما ما وجد على قطع « الاستراكا » فكان يشتمل على مختارات قصيرة من هذه الموضوعات ومن كتابات أحزى لعظله الكتاب . وبمما يلفت النظر أننا تجسد باستمرار في معظم الأحيان نفس المختارات معادة، ولا يبعد أنهما كانت القطع المتخبــة المقررة التيكان لزاما على كل فرد متعلم أن يحفظها . وحينًا كان يتخطى التلميذ هذا الدور الابتدائى من التعليم كان يقيد كاتبا ف إدارة مّا ثم يستمر في تحصيل العسلم هناك على يد موظفين كبار . ويجوز أنهم كانوا رؤساءه المباشرين • وفي الدولة القديمة نجــد أن الأب هو الذي كان يستمر في تلقين آينــه إذا كان من كبار الموظفين . ولا أدل على ذلك من أن « بتاح حتب » طلب إلى « الفرعون » أن يسمح له بأن يعسلم ابنه ليخلفه في وظيفته . وكان على الطالب في أثناء تلقيه هذا التمليم المالي أن يستمر في كتابة تماذج إنشائية لا تفف مند نقل بعض سطور كما كان يفعل من قبل بل تشمل قطعا كبرة ، وقد وجدنا أن طالبا قد كتب ثلاث محالف في يوم واحد. وقد لوحظ أن خطأ التلميذ يصححه معلمه على هامش البردية ، ولكن لسوء الحظ لم يكن يعني المعلم كثيرا بمساكتبه الطالب من الألفاظ التي تفسد المعنى. بل جعل معظم عنايته بشكل الحروف. فكان درسه أقرب إلى تجويد الخط منه الى دراسة اللغة وتعقيقها . وتدل معظم النسخ الخطية المدرسية بوضوح على الأغراض الحقيقية من التعليم عندهم ، فكان الغرض منه

أوّلا النربية، وثانيا المران على الأعمال التجارية، وحسن الخط، والواقع أن موضوع الإملاء لم يكن بالأمر الهين كما ذكرنا . إذ أن نظام الكتّابة الهيروغليفية أكثر استعدادا لقبول الأغلاط ولا يعدله نظام آخر في العالم، من أجل ذلك كانت العناية بهذا الموضوع عظيمة جدا . ولدينا كتاب يدلنا على عناية الفوم وحرصهم على كتابة الكلمات الفردية كتابة صحيحة . ولا بدّ أن هذا الكتاب كان شائع الاستمال في المدارس . وقد وضعم كاتب كتاب الإله في بيت الحياة ( «أمنوبي » ابن في المدارس ، وقد عثر منه على ثلاث نسخ ،

وقد اتخذكاتب هــذه الوثيقة لنفسه دور الكاتب الذي أراد أن يعــلم التلميذ العلوم كافة . لذلك يحل كتابه عنوانا مطولاً . إذ يغول : ﴿ التعالمِ التي تجعل الفرد أديبا ، وتعلم الحاهل علم كل كائن ، وكل ما صنعه « بتاح » وما سجله « تحوت » والسهاء ونجومها والأرض وما عليها وما تخرجه الجبال، وما تجود به البحار، وما له علاقة بكل الأشياء التي تضيئها الشمس وكل ما ينمو على الأرض " . ولا جدال ف أن هـ ذا المنوان له رنة عظيمة في الآذان ، إذ يجعل المستمع ينتظر معلومات ضخمة تكشف له الغطاء عن علوم هؤلاء القوم ، غير أن الأمر أهون من ذلك ، فالكتاب في حد ذاته لا يخرج عن مجموعة كبيرة من أسمساء وألقاب بعضها متداول معروف، وبعضها نادر غير مألوف، وقد وضعت بنظام مرتب ترتيبا منطقيا لا بأس به ، فيذكر نسا أولا الممأء وما فيها : السهاء والشمس والفمر والنجوم والجوزاء ، والدب الأكبر، والقرد، والمسارد، والخنزيرة، والسحاب، والعاصفة، والفجر، والظلام والضح والغيم ... وأشعة الشمس ، ثم يتلو ذلك أشكال المياء الموجودة في الطبيعية والتربة ، ثم يذكر في ست مجاميح الألفاظ التي تدل على الكائنات الحب.ة . فيذكر العلوية منها أولا . وهي الإلهة والإلهات، والأرواح الذكور منها والأناث . ثم يعدَّد لنا المخلوقات البشرية مرتبة على حسب مركزها في المجتمع . فنجد أوّلا الملك ثم الملكة . ثم يذكر لنا بعــد ذلك كبار الموظفين . فرؤساء رجال

الدين والعلماء . و يلى ذلك السواد الأعظم من صغار الموظفين وأصحاب الحرف ، وبعد ذلك يضع أمامنا التعابير التي يعبربها عن بني البشر والجنود وأسماء الشعوب الأجنبية والأماكن المختلفة ، ثم يثقل إلى ذكر أسماء ست وتسعين مدينة مصرية وأثنين وأربعين اصطلاحا للباني وأجزائها. ومسميات للأراضي والحقول. ثم يعدّد لناكل ماكان يأكله الإنسان أو يشربه . ويدخل في ذلك ثمانيسة وأربعون نوعا من اللم المطبوخ . وأربعة وعشرون نوعا من الشراب ، وثلاثة وثلاثون نوعاً من اللم النيء . وفي الجزء الختامي الذي وجد محطا كان قسد كتب عليه مسميات عن مختلفات الطيور وعدد عظيم من أسماء المساشية وغير ذلك من الأسمساء التي جمعها « أمنمو بي » بعناية ليضع أمام العالم صورة عن كل كائن، شاكرا للإلحين « بتاح » و «تحوت » . ولا شك في أن غرضه من جميع تلك المسميات ، وترتيبها تعليم تلاميــذه كتابة المفردات كتابة صحيحة . وكما أسلفنا كانت كتابة الكلمات الأجنبية الكثيرة والأسماء الغريبة التي اندمجت بوفرة في اللغة المصرية الجديدة عقبة كئودا حتى للطلبة المتقدمين ولذلك كانت تبذل عناية خاصة لتعليمها . فمن ذلك أن تلميذا من الأسرة الثامنة عشرة يضع كل همه في أن يكتب على لوحة أسماء في «كفتيو» (كريت)، وسنرى فيا بعد أن نماذج الخطابات التي أوردناها في هــذا الكتاب هي من هــذا النوع ، فتشتمل على كلمات وأسماء لبتعلم منها التلميذ كتابة الكلمات الأجنبية كما كان يتعلم من وثيقة « أمنمو بى » •

والواقع أن قائمة وأمخوبي، هذه لا يمكن أن تعدّ فهرسا لسرد أسماء وحسب، وإن كان هذا هو مدلولها العملي كما يظهر لنا من ترتيبها وتنسيقها ، ولكن إذا أمعن الإنسان النظر إلى كنهها بعين فاحصة وجد أنها المطوة الأولى نحو فكرة تأليف قاموس ، إذ نجد أن الترتيب الذي وضعت به ينم عن ترتيب منطق مميز في داخل كل مجموعة ، كما فلاحظ علاقة ظاهرة بين كل لفظة وما سبقتها ، وأعنى بذلك أن الكاتب على الرغم من أنه لم يعطنا إيضاحا عن تلك الألفاظ أكثر مما كما نعرف

إلا أنه مكنتا من أن نفهم علاقة الكلمة بسابقتها من مركزها في القائمة، فأهمية هذه الوثيقة نفهم اللغة المصرية عظيمة جدا لنا ، ويظهر مقدار ذلك جليا إذا علمنا أن الفهارس بمعناها الحقيق معدومة كلية في اللغة المصرية ، حقا إن لدينا بعض قوائم لأنواع الكلمات على «الاستراكا» كما توجد في متون مشهورة مشل أسماء البلاد السورية التي ذكرها كاتب ورقة «أنستاسي» الأولى أوقوائم أسماء المدن التي استولى عليها فراعنة مصرفي الدولة الحديثة ، والتي تقشوها على جدران معبد الكرنك وغيره ، وكذلك القوائم التي ذكر فيها أسماء الأم والأخشاب « والأشياء التي صنعت منها على الاستراكا » ، على أن كل هذه القوائم وحتى وثيقة « جلنشيف » التي نعن بصندها الآن لا يمكن أن تقاس بالفهارس الحقيقية البابلية .

وليس من الصعب أن يعرف الإنسان السبب في وجود هذه الفهارس في « بابل » وخلو مصر منها ، وذلك أن المصرى قد اخترع الكتابة بنفسه لنفسه ليمبر بها عن لفته ، وقد نميا سويا في موطن واحد بعيدين عن التأثر الحارجى ، ليمبر بها عن لفته ، وقد نميا سويا في موطن واحد بعيدين عن التأثر الحارجى ، ولكن في بلاد النهرين أى « بابل » كان المسومريين كتابة خاصة بهم ، غير أن قوما من الساميين الذين لا يمبرفون الكتابة غزوا هذه البلاد ، ولى أقاموا فيها رأوا الفوائد التي تعود عليهم فو اقتبسوا منها نظام الكتابة ، فأخذوه منها واستعملوه في التمبير عن لفتهم فتقلوا أولا الكتابة السومرية الأصلية كما شاهدوها ، ولكنهم قرءوها بما يقابلها في لفتهم « الأكادية » ، وتعلموا بعد وقت أن يضعوا للكلمات السومرية ما يقابلها في لفتهم ، ومن ذلك ألفوا الأنفسهم فهرسا باللفتين ، وقد دفعهم إلى هذا حاجتهم الملحة للتفاهم بينهم و بين القـوم الذين غزوهم ، ولكن مصر لم تكن في يوم تا في حاجة الى ذلك ، وكذلك تجد أن اللفة الإغربقية التي مصر لم تكن في يوم تا في حاجة الى ذلك ، وكذلك تجد أن اللفة الإغربقية التي مسد من أعرق اللغات لم تأخذ في وضع قاموس للفتها إلا بعـد انقضاء العصر « الكلاسيكي » فها .

ومما سبق نعلم أن المصرى كان يصنع مثل همذه القوائم ليتقن التلميمذ فن الإملاء ولتبصرته بصفة عامة بكل ما يحيط به • وكان أعظم من كل ذلك عنماية الأستاذ بتعليم تلميذه الأسلوب الصحيح • والتعابير المختارة لكتابة الرسائل •

من أجل ذلك كان التلمية مازما بنقل نماذج رسائل من كل نوع حقيقية كانت أو إنشائية ونقل النصائح والتحذيرات التي كانت تصلح لهذا النوع من التعليم ، إذ كان يكتبها في شكل رسائل ، ولذلك كان يطلق على ما يسطره التلميذ على ورق البردي اسم (تحرير الرسائل) ، وفي غالب الأحيان كان يضع التلميذ اسمه في الحطابات الشخصية واسم معلمه كأنما هما يتراسلان، فنجد التلميذ يكتب لنفسه أنه كسلان وفاسق وعاهر وأنه يستحق مائة جلدة ، ويدل ما لمينا من الوثائق على أن بعض الموظفين من مختلف الطبقات كانوا يستقلون بتعليم بلاميذهم فنجد كاتب نعابة فرعون ورئيس سجلات الحيزانة وكاتب مصنع فرعون وغيرهم لهم تلاميذ يتعلمون عليهم ، ويرى القارئ في المنافسة الأدبية «ورقة انستاسي الأولى» أن الموظف وإن كان في قدرته أن يكون معلما ماهرا .

ولقد كانت مهنة التدريس متغلغلة في نفوس الموظفين الذين يحسنون الكتابة الدرجة أنهم كانوا يباشرونها في وسلط أعملهم و إذ نجد أن أحد الموظفين الذين كانوا يشرفون على نحت قبر « رعسيس التاسع » في صحواء وادى « أبواب الملوك » لم يطق صبرا على ترك مهنة التعليم حتى في ذلك المكان المنعزل القفر فكان يكتب مساعده أو تلميذه أشبياء عتلفة بمثابة تمارين على شظيات كبيرة من المجر الجيرى المتخلفة من النحت، وقد عثرنا منها على نموذج خطاب وقصيدة قديمة « لرعمسيس الثاني » وصلوات جيلة لشخص اضطهد ظلما فنرى يد المعلم قد تناولتها بتصحيح بعض الأخطاء ، (راجع كتاب الأدب المصرى القديم ج٢ ص ١٤٢) ، وكان يوجد بجانب أولئك الموظفين الجيش ورجاله وما يتطلبه من نظام وعدة وعتاد عما سنتكلم عنه فيا بعمد ،

## بلطة الفرعون فى داخيل البيلاد وهارجها

على أن قيام مثل هـــذا النظام الإداري والحربي وحسن ســـيره كان لا يتأتى إلا بالطريقة الفعالة والأنظمة الحكيمة التي يقرّرها الفرعون بنفسه ، ولمساكان الفرعون وبلاطه هو المصدر الوحيد الذي منه يستمدكل الشعب حياته وسعادته، فإنه كان لزاما عليه أن يكون قادرا على صرف العطايا لكل هؤلاء الموظفين بطريقة ورغبهم في خدمته ، والواقع أون هذه كانت هي الحالة المتبعة في عهـــد الدولة الحديثة ، وقد استمرت هكذا بصورة تدعو إلى الإعجباب والدهشة مدة تربي على قرن من الزمن، على الرغم محما كان يثتاب البلاد من وقت لآخر من اضطرابات أو ثورات داخلية ، ولا شك في أن الدخل الذي كان بنفق منه الفرعون على مبانيه الضخمة وتماثيله الثمينة والآلات وأدوات الزينة ، وكذلك على بلاطه وعلى المعابد لاينفد معينه، وكان الفرعون يعتمد على جن هام من هذا الدخل من خراج أملاكه ومصانعه، ولكن الجسزء الأعظم ، كان يأتى إليه عن طريق نظام الجزية الدقيق الذي كانت تسير بمقتضاه البسلاد ، وأقرل أبواب هذه الحزية كان خراج الأطيان المنزرعة عدا أملاك الكهنة أو أملاك المعبد فقد كانت معفاة مرب الضرائب، والظاهر أنه كان يجي من الأراضي عشرون في المائة من محصولها كما ذكر ذلك في تقارير بني إسرائيسل عن الحالة المنالية في عهد يوسف عليه السلام ، فقد أدخل يوسف عليه السلام قانون جباية الخس بمثابة خراج على الأرض المتزرعة " وهو ماكان يعطاه الفرعون، وكانت أراضي الكهنة وحدهم هي التي لا تعــــــــ من أملاكه (راجع Gen. 27, 26) وهمذه الجزية الفاحشة لا يمكن الإنسان أن يتصوّر فرضها إلا على أرض خصبة مثسل الأراضي المصرية الغنية التربة ، وعلى هــذا النمط كانت تضرب الضرائب على كل فــرع من المحاصيل وعلى ما تنتــجه الصناعات ، هــذا فضلا عن الضربية التي كانت تفرض على المـاشية والأشجار ، ولتنفيسذ مشاريع المرافق العامة كحفر الترع والمحافظة على صلاحيثها وغير ذلك من مرافق الحياة ، والظاهر أنه كانت تفرض ضريبة على الربوس .

أما الحالة المدنية في البلاد وثروة كل أسرة فكانت توضع لها قوائم يدوّن فيها عدد أفرادها وحالتهم . ثم تأتى بعد ذلك أعمال السعفرة التي كانت تقتضيا الأحوال وبخاصة لإقامة المبانى العظيمة التي كانت تقام في طول البلاد وعرضها، وقد كانت أعمال السخرة من الأعمال الأساسية ، وعند ما كانت تشتد الحاجة إلى الأيدى العاملة كان أولو الشأن يستخدمون أسرى الحرب والأفراد الذين كانوا يجلبون إنى البلاد بصفة جزية لإنجاز هذه الأعمال . ولقد كان من الضروري لحفظ كيان الحكومة المصرية فضلا عن سياسة الحروب والفتح في الأقاليم المجاورة أن تستورد منتجات البلاد الأجنبية ، وبخامسة أخشاب بلاد « لبنـــان » اللازمة للبناء وصنع ألسفن المقدسة والأسطول ، ومصنوعات بلاد «سوريا» ومحاصيل مناجم بلاد «النوبة» « وشبه جزيرة سينا » . أما أهم هذه المحاصيل وأعظمها لتسيير أمور الدولة فكان ما تخرجه مناجم جبال بلاد النسوبة من الذهب جزية سسنوية تملخ إلى مصر، إذ الواقع أن استيلاء الفرعون على هذا المعدن النمين قد جعل له المنزلة الأولى التي لَا تَجَارِي بِينَ كُلِّ بِمَالِكُ الْمَالُمُ المُتَّمَدِينِ وَقَتَلَذُ ، وبِخَاصِـةً فِي الْعَلَاقَات السياسية إذ كان يعدُّ أمضى سلاح يهزم به أقوى أمة من البلاد المجاورة له كما كان وسيلة حسنة لجمع القلوب حوله في مصرفاتها ، فقد كان الفرعون يبذل العطايا من الذهب على الدوام في هيئــة حلقات وقلائد للشجعان من ضباطه وموظفيه المرة بعد المرة ولا أدل على ذلك من أمير البحر « أحمس بن أيانا » فقد نال ذهب الشجاعة سبع مرات . وكان الفرعون يكنز القناطير المقنطرة من هذا المعدن في خزائنه، وكانت محاصيل جبال بلاد النوبة لا ينضب معينها في هذه الفترة من الزمن كما ذكرنا عند الكلام على غزوات ملوك الأسرة الثامنة عشرة ، وما كان يدفع لهم من جزية من الذهب والفضة .

ولا نزاع في أن من نظر نظرة سطحية إلى نظام الحكم تحت سلطان ملوك طيبة يجد أنه لا يختلف عنمه في عهد الأسرة الرابعة أي أن الفرعون كان يسيطر على البلاد سيطرة مطلقة يوصفه إلحا، وأن جيش الموظفين الذين كانوا يدرون دفة البلاد لا يختلفون عن نظرائهم في عهد الأسرة الرابعة ، غير أن من فحص الأمور في عهد الأسرة الثامنة عشرة بعين ثاقبة يجد هناك فرقا أساسيا بينها وبين الأسرة الرابعة ، وذلك لأن الثقافة والحالة العالمية وطرق المعيشة قــد تطوّرت تطــوّرا عظمًا ، إذ الواقع أن الدولة القديمة بالنسبة للدولة الحديثة كيلد عكوم حكما استبداديا مطلقا ودولة محكومة حكما استبداديا مستنيرا حتمته نظرية الرقى والنشوء التي استلزمها مرور ما لا يقل عن ألف وخسيائة سنة من الزمن في بلاد كانت تسير مع الزمن ف تقلباته ، فنجد أن الحالة الاقتصادية التي انتهت بالدولة القديمة إلى جعل البلاد مقسمة إقطاعات لا نجدها في عهد الدولة الحديثة، وعلى ذلك كانت السبل مهيئة للدولة لايموقها أي عائق في تنفيذ أغراضها في الداخل والخارج على السواء . وَمَنْ ثم جاءت فكرة الدولة والسيطرة العالمية (أي الامبراطورية) ، ولقد كانت الفرصة سانحة لأن المصريين عنــد ما قهروا الهـكسوس وطريدوهم إلى « آسيا » فتحت أمامهم الطريق لتأسيس امبراطورية عظيمة فيها . وقد وجدنا هذه الفكرة مختمرة ف رأس « أحمس الأوَّل » عندما نطق بتصريحه عن سلطة الملكية ومدى نفوذها إنه إله وان الإله ، وليس في مقدور أحد أن يقاومه ، وكل الشعوب رعاياه ، وإنه يضع حدوده في نهاية العالم ، على أننا نرى في الوثائق التي تركها لنا أخلافه أنهم كانوا يبالغون أكثر منه في التعبير عن مدى اتساع ملكهم وسلطانهم، وعندما احتلت مصرهذه المكانة أصبعت خلال مدة المسائة سنة التي تلت تأسيس الأسرة الثامنة عشرة ، الدولة العظمي التي تقود تقافة العالم ، هذا إلى أنها في داخليتها قد خرجت بذلك من نطاق التقاليــد القديمة التي كانت تحيط بوادي النيل، ومن ثم نضجت ثقافتها وآتت أكلها في كل النواحي، ومع ذلك بقيت في عظمتها وعزلتها في أحوالها الداخلية مثلا لم يسمع به عن أي دولة أخرى في العالم. سلطان الإله آمون ؛ وعلى الرغم من ذلك كانت توجد قوة أخرى لها من الحقوق ما للفرعون ، بل كان لها السيطرة عليه وهذه هي قوة الآلهة الذين كانوا يسيطرون عليمه ويهبونه النصر ، وكاما كانت انتصارات أولئك الفراعنة عظيمة كان لزاما عليهم أن يزيدوا من الهدايا و إقامة الأعياد لأولئك الآلهة الذين حبوهم الفوز على الأعداء ، وبهذه الوسيلة كانوا يضمنون معونتهم في الأوقات الحرجة .

وقد كان على رأس أولئك الآلهة بطبيعة الحال الإله « آمون » رب «طبية» وهو الذي أصبح الآن إله الدولة الأوّل، وقد كان الاعتقاد فيه أنه يجع الفرّق كلها في شخصه، وأنه موحد مع الإله ه رع » المسيطر على العالم، وقد كانت هذه الفكرة متغلغلة في نفوس الملوك، حتى أنهم كانوا يعتقدون أنهم متصلون به اتصالا روحيا مباشرًا ، وأنه هو الذي أنجبهــم بطريقة خفية لا يعــلم سرها إلا هو : وقد كان المعبد الذي بني لهذا الإله في عهد الدولة الوسطى في « الكرنك » بسيطاً ، غير أنه أَخَذَ يَمَظُمُ وَيُتَسِعَ حَجِمَهُ فَي عَهِدُ ﴿ تَحْتَمُسَ الْأَوْلُ ﴾ الذي أقام له معبدا عظيما ، وقــد زاد في هــذا المعبد كل الفراعنة الذين خلفوه ، وأمدُّوه بالمؤنَّ والذخائر ، وجملوا أرجاءه حتى أصبح بهجة العالم القديم والحديث ؛ غير أن هذه المبانى لا تمثل إلا بن المنيا عما كان يتدفق على الإله من الخيرات التي لا ينقطع معينها ، فغي عهم « أحمس الأوّل » نرى لدينا قائمة هائملة بالأواني الفاعرة والقلائد والأكاليل وطــراثف الحلى وأدوات العبادة التي صيفت كلها من النـعب النضار والفضة والأحجار الكريمة وخشب الأرزمن بلاد « لبنان »، وكل هذه ممما أهداه الفرعون لوالده « آمون رع »، يضاف إلى ذلك الأوقاف والعسريات والعبيد ، وأسرى الحرب عما أناء به الإله عليه ، وبذلك تكونت في البلاد ملكبة خاصــة بالإله ذات نظام يشبه نظام الحكومة ، فكان لهما خزاتنها وغازنها ومصانعها ، وموظفوها و إداراتها وعبيدها، وكانت منفصلة عن أملاك بينت الفرعون حتى جاء عهد و تحتمس الشالث » فوكل أمر الإشراف عليها لوزيره « رخ مي رع » الذي مصر القديمة جـ ٥ ــ

كان رئيس وزارة الوجة الفيل (راجع الجزء الرابع صفحة ٩٩، الح) ، وكان للا لهة الآخرين بطبيعة الحال أملاك خاصة مثل الإله « آتوم » صاحب « هليو بوليس » والإله « تحسوت » رب « الأشمونين » والإله أوزير » صاحب العرابة المدفونة ، وقد كان لكل منهسم أملاك في الدائرة التي عيط به ، كا كان يقدم له الفرعون الهدايا مما يستولى عليه من فتوحه ،

والواقع أن الاهتمام بالإكثار من المعابد الجديدة وإقامة الشمائر الدينيــة كان يسير على حسب ما في البلاد مر. ﴿ ثراء ورخاء ، وقد كان ازدياد المباني الدينية وانتشارها يدعو إلى ازدياد صد الكهنة ، وكانوا يحتلون بطبيعة الحال مكانة ممتازة ويعيشون من دخل أملاك المعبد الخاصة ، والمبات التي كان يندقها الفرعون عليه . وقد كان أولاد علية القوم ـــولم تكن بعد قد نكونت طائفة كهانة وراثية ـــ يجدون في البحث الانخراط في سلك كهنة المعبد؛ وقد كان أثر ذلك أن فصلت كل ممتلكات المعابد عن أملاك الدولة ، وأصبحت لا تدفع أية ضرائب، وكانت مع ذلك توضع تحت المراقبة الملكية كما ذكرنا آنفا ، كما كانت الترقيات بين رجال الكهانة من أدنى درجة — والد الإله ثم المطهر — حتى أعلى رتبة وهي « رئيس كهنة آمون » يقوم الفرعون بالتعبين فيها ، فثلها في ذلك مثل الوظائف الأخرى في مصالح الدولة ، ولكن حقيقة الأمر أن نظام الكهانة هذا قد أوجد حكومة داخل الحكومة المصرية كانت تسيرعل أسس متبنة وكان رجالها يعدون المنفذين لأواص الإله ممساً جعلها تمتاز عن حكومة البسلاد الدنيوية بما يحيطها من السرية. والرهبة التي لا يمكن انتهاك حرمتها . ولقد كان من جراء ذلك أرين أوجد فراعنة " الدولة الحديشة قؤة عظيمة نمت وترعرحت فوق رموسهم وهم في غفلة لايدرون أنهم بذلك قد وضعوا بذورا لإنبات قوة عظيمة في البــــلاد انتهت بما جمعت من سلطان وقوة إلى القبض على زمام الحكم في البلاد بقيام دولة الكهنة كما سغرى بعد.

<sup>(</sup>١) وما أشبه ملكيات هذه الآلهة واستقلالهم في إدارتها بالحكم الإقطاعي في عهد الدولة الوسطى .

## إدارة العودان

لقسد كان لإعادة فتع بلاد النوبة ثانية في عهد « أحمس الأول » في بداية الأسرة الثامنة عشرة أثر كبير في بناء الإمبراطورية الجديدة ، وذلك لماكان يرد على مصر منها من أموال طائلة ساعدت مساعدة عظيمة في بناء مجدها في « آسيا » وفي إقامة المبانى الضخمة الدينية في داخل البلاد التي خربها « المكسوس » ووكان من أول الواجبات على الفراعنة بعد إعادة فتع بلاد « السودان » أن يضعوا أسسا قو يمة تسمير عليها الدولة حتى يكون نقمها عظيا ، ولذلك رأى الفرعون أن يجعل علاقته ببلاد السودان علاقة خاصة لما بين البلدين من روابط قديمة ترجع الى عصر ما قبسل التاريخ كما أسلفنا ، ولذلك عين لها حاكما أطلق عليمه لقب « أبن المفرعون » ، حاكم بلاد « النوبة » فكان بحكم موضعه « نائب الفرعون » ،

ولكن يلاحظ في هذه الحالة أن الوظيفة كانت مجرد لقب شرف قديم بعث من رقدته ومنحه هأوسركون عنخ »، أو أنه كان قد انتحله لنفسه على لوحته الجنازية التي تركها لنا، ولا أدل على أن هذا اللقب كان مجرد لقب نخرى من أنه قد تقلدته الملكة « نسى خنسو » زوج الفرعون هبنوزم الثانى» ( Petrie, Ibid P. 218 )؛ وكان أول وقد كان اللقب الأصلى الذى يحله نائب الفرعون هو « ابن الملك »؛ وكان أول من حمله على ما نعمل هو « تورى » (Urk. IV P. 78)؛ وهذا الرجل كان يحمل

كذاك لقب قائد « بوهن » في عهد « أحمس الأول » ، والظاهر أنه كان لقبا حربيا ، ولكن في السنة السابعة مر. حكم « أمنحتب الأوّل » نجد أنه يلقب « نائب بلاد النوبة » ونعت « بابن الملك » للإقليم الجنوبي ، وذلك على حسب نقوش وجدت في « سمنه» • (راجع Breasted, "American Journal of Semetic راجع Languages & Literature (1908) P. 108. الثامنة ترك لنــا هذا الموظف الكبير نقشافي جزيرة « أورونارتي » عدّد فيه ألقابه وهي : الأمير الوراثي ، والحساكم ، وحامل خاتم ملك الوجه البحرى ، والسمير الوحيد ، وعبوب الفرعون في الأراضي الجنوبية ، وابن الملك. وفي السنة الأولى من حكم « تحتمس الأقل » نجد أن « تورى » كان لا زال يلقب « ان الملك » والمشرف طرالأراضي الحنوبية، (Urk IV. P. 79 — 81)، كما تحدثنا بذلك لوحة النتويج التي عثر عليها في « بوهن » وعلى صورة منهــا في بلدة « وإدى حلف » ، وكذلك كان لا يزال في السنة الشالئة يقوم بأعمال وظيفته لهذا الفرمون أيضما (P. 89 — 90)، وفي عهد حتشبسوت، (؟) نراه ممثلا في المقبرة الوهمية التي أقامها الوزير « وسر » في غربي « سلسلة » وقد لقب طبها ابن الملك والمشرف على الأراضي الجنوبية · ( P. S. B. A. Vol. XII P. 104 ) ويظر . الأستاذ ه ريزنر » أنه كان في هذا الوقت قد اعتزل الممل ، ولكنه مع ذلك كان ما بزال يعتفظ بالقابه بوصفها ألقاب شرف، (J. E. A. Vol. VI, P. 29) وقبل أن نستمر في الكلام عن تاريخ هؤلاء الحكام يجب أن نثبت هنا أن لقب و ابن الملك ، لم يكن من الضروري أن يحل معناه الأصل، أي أنه قد يكون لقب شرف وحسب. والدليل على ذلك ما نشاهده في « تتى كى » الذي عاش في عهد « أحس الأوّل » وكان يحل هــذا اللقب ، غير أنه لم يكن ابن ملك حقيق ، إذ نجــده قد مثل مع والديه في قبره، فكان اسم والده «رع حسب» الذي كان يشغل وظيفة مدير حديقة النزهة ، أما والدته فكانت تسمى « سن سنب » وتحل اللقب السادي للسيدات المصريات وهو « ربة البيت » • ( راجع J. E. A. Vol. XI, P. 15 وعلى الرغم

من أن « تنى كى » هذا كان يحمل لقب « ابن المسلك » فإنه لم يكن « نائب المسلك » في السودان ، ولقب « ابن الملك » كما قلن كان يطبلق على « نائب الملك » في السودان منه عهد « أمنحتب الأقل » وحسب ، والظاهر أن هذا الفرعون هو الذي خلق هذه الوظيفة ، والواقع أن كل نواب الفرعون في حكومة بلاد السودان حتى الأسرة الواحدة والعشرين لم يكونوا أولاد مسلوك حقيقين الا « بي عنخي » بن « حريحور » فقد كان ابن ملك حقيق ، وهو آخر من حمل هذا اللقب مصفة فعلة ،

وسنى» وقد خلف « تورى» في هذه الوظيفة دسنى » وتاريخ حياة خدمته على جانب عظيم من الأهمية، فني نقش مهشم في معبد « سمنة » نسرف أنه كان المشرف على إدارة تما قسد هي اسمها في مهد « أحس الأقل » ؛ (41 — 39 — 41) على إدارة تما قسد هي اسمها في مهد « أحس الأقل » ؛ (41 — 39 — 41) أما في عهد « أمنحتب الأقل » فانه كان يشغل وظيفة مدير مخازن غلال « آمون » ومدير الأعمال في معبد الكرنك ، وفي السنة الثالثة من عهد « تحتمس الأقل » نجد « سنى » هدذا قد عين « نائب الملك » في « بلاد السوبة » بلقب « ابن الملك » والمشرف على الأراضي الجنوبية ، وفي عهد « تحتمس الثاني » كان يلقب « رئيس المازوي » (الشرطة ) كاكان يحل الألقاب التالية : وحاكم المدينة الجنوبية » المدينة الجنوبية » والمشرف على عنازن غلال « آمون » و «ابن الملك » والمشرف على البلاد (طيبة ) ، والمشرف على عنازن غلال « آمون » و «ابن الملك » والمشرف على الألف إدارية المدينة في عهد «تحتمس الأقل» ، على يشغية في عهد ملكين قبل أن يعين «نائب الفرعون» في عهد «تحتمس الأقل» ، حقيفية في عهد ملكين قبل أن يعين «نائب الفرعون» في عهد «تحتمس الأقل» ، والمن قبل أن يعين «نائب الفرعون» في عهد «تحتمس الأقل» ، والمن قبل أن يعين «نائب الفرعون» في عهد «تحتمس الأقل» ، والمن قبل أن يعين «نائب الفرعون» في عهد «تحتمس الأقل» ، والمه و ملكين قبل أن يعين «نائب الفرعون» في عهد «تحتمس الأقل» ،

( شحى ) : ومنذ السنة الثانية من حكم « تحتمس الثالث » ويحتمل في عهد «حتشهسوت» أيضا ، كان يشغل منصب «ابن الملك» موظف بدعى «نحى» ويحل الألقاب الثالية «ابن الملك» والمشرف على البلاد الجنوبية ، وحامل خاتم ملك الوجه البحرى ، والسمير الوحيد ، والأمير الوراثى ، والحاكم الذي يمــلا قلب الملك البحرى ، والسمير الوحيد ، والأمير الوراثى ، والحاكم الذي يمــلا قلب الملك (Ibid. P. 985 - 6.)

وعبوب الفرعون ف « تاستى (النوبة) » ومدير الإدارة (قاعة المحاكة؟) (Randell) ( قاعة المحاكة؟) (Maciver, "Buhen", PP. 42-3.

وقد كانت الأصقاع التي تحت إدارته تمند من «نحف » (الكاب الحالية) حتى «كاراى » الواقعة عند الحدود الجنو بية للامبراطورية بالقرب من « نباتا » عند الشلال الرابع (.Urk. IV. P. 987) .

«وسرساتت» ; (Wesernatet) كان يشغل وظيفة « نائب الملك » في عهد الفرعون « أمنحتب الشانى » « وسرساتت » وكان يحل الألقاب التالية : الأمير الوراثى والحاكم، وسامل خاتم الفرمون في الوجه البحرى، والسمير الوحيد، وابن الملك والمشرف على الأراضى الجنوبية ( L. D. IV, Text, 123.) .

وأمنحتب، وقد كان وناتب الملك» في عهد وأمنحتب الثالث، على حسب ماجاء في ولبسيوس» (125. Text, P. 125.) يسمى وأمنحتب، ولكن من المحتمل أنه كان يشغل هذه الوظيفة في عهد وشمنس الرابع» ( ١٤٢٠ - ١٤٢٠ ق م ) وألفايه كالآتى : المشرف على ماشية بيت «آمون» والمشرف على الأعمال في الجنوب والشيال ، ورئيس اصطبل جلالت، وكاتب الفرعون ، و وابن الملك » صاحب والشيال ، ورئيس معليل جلالت، وكاتب الفرعون ، و وابن الملك » صاحب و كوش » والمشرف على الأراضى الجنوبية (L. D. Text, Vol. IV, P. 195) و يلاحظ هذا إضافة كلمة وكوش » لوظيفة و ابن الملك » ، ومن ثم أصبح لقب و ابن الملك » ، ومن ثم أصبح لقب و ابن الملك » ماحب و كوش» هو الاسم المتاد الذي يطلق على و نائب الملك »

وسبب ظهو رهذا اللقب الجديد أن ؛ أمتحثب » هذا قد عين على ما يظهر في عهد «تحتمس الرابع» في وظيفة «ابن الملك» صاحب «كوش» نجيز من ولى العهد ابن الملك « أمنحتب » الذي أصبح فيا بعد فرعونا على عرش البلاد ، فأضيف إلى لقب «نائب الملك» في السودان صاحب «كوش» ليميز من ابن الملك الحقيق الذي كان يممى « أمنحتب » أيضا • (راجسع 33 J. P. 33) •

أما ألقاب و أمنحتب » هذا الأخرى فهى و فارس الفرعون » والممدوح من الإله الطيب (L. D. Text. Vol. IV, P. 125) •

و مرمس » ومنذ السنة الخامسة من عهد الفرعون و أمنحتب الثالث » كان و نائب الملك» في و كوش «هو و مرامس» وكان يحل فضلا عن لقبه الأصل لقب ه حامل المروحة على يمين الفرعون » ، (Did Vol. IV, P. 244) وهذا لقب جديد قد بدأ يحله نائب و كوش » و يتى يحله و اين الملك » حتى النباية ، والواقع أن هذا اللقب كان في الأصل حقيقيا وأقل من حمله هو و ماى حربرى » في عهد و تحتمس الثالث » ( راجع .Legrain, "Repertoire", No. 108 ) ،

غير أنه أمسيح فيا بمد لقبا فخريا يمنحه كبار رجال الدولة ، و إن كان صاحبه قــد يحل المروحة المصنوعة من الريش في بعض الحفلات الرحمية ميزة خاصة له ،

ولماكان حامل هذا اللقب له علاقة شخصية وثيقة بالفرعون نفسه فإنه كان يعمد من الميزات العظيمة لمن يحمله ، واذلك كان لا يعطاه إلا عظياه الموظفين من حاشية الفرعون « أمتحتب الثانى » ، وكما ذكرنا أصبح من التقاليد أن يعطى هذا اللقب لنائب بلاد « كوش » فير أنه لم يكن قاصرا عليه ، على أننا نشاهد بنات الفرعون « إخناتون » يحمل المروحة التقليدية المصنوعة من الريش غير أنهن لم يحملن الفرعون « إخناتون » يحمل المروحة التقليدية المصنوعة من الريش غير أنهن لم يحمل اللقب (راجع Davies, "El Amarna", Vol. III, Pl. XVIII وقد كان يحمل هذا اللفب كاهر . « آتون » الأعظم في عهد «إخناتون» ( راجع Pls. XXXV, XXXVIII, XLI

ونجد في عهد الأسرة التاسعة عشرة أن هسذا الملقب كان يخلع عادة على أمراء البيت المسالك، وكذلك على تائب بلاد « النوبة » ، P. 30 & L. D. Text. Vol. III, P. 245 ومن الألقاب الجديدة التي كان يحلها « مرمس » لقب المشرف على أرض الذهب للإله « آموري معتقدون أنه وصف خيالى للقب الأصلى يقصد منه التفاعر، أو بعبارة

آخرى هو تعبير شعرى للقب «المشرف على الأراضى الجنوبية » وذلك لأن الأقالم التى كانت تنتج الذهب تمتد جنوبا من « إسنا » حتى بلاد « الحبشة » ، فيحتمل أن كل بلاد « أثيوبيا » (نب) كانت « بلاد الذهب » ، على أن التعبير در أراضى ذهب « آمون » " قد ظهر للرة الأولى على مأنعلم في مقبرة «سنتفر» في عهد «تحتمس الثالث » قد الثالث » (J. E. A. Vol. VI, P. 80) فن الجائز جدا أن « تحتمس الثالث » قد خصص محصول بعض مناجم الذهب الحدمة « آمون » و بذلك أصبحت ضمن أملاك الإله الخاصة وهي التي تعد منفصلة عن أملاك الدولة ، وقد فعل مثل ذلك أصبح « وادى عباد » لمعبد العرابة ،

ومن الألقاب الأخرى التي كان يحلها « مر س المشرف على أراضي «كوش» حتى آخرها ، والساهر على سيده ، كما كان يلقب «كاتب الماك» وعبوب الإله الطيب.

« تحتمس » : وفي عهد « إختاتون » كان نائب الفرعون في بلاد النوبة يدعى « تحتمس » وكان يلقب « ابن الملك » وابن الملك صاحب «كوش » ، والمشرف على أراضى الذهب الحاصة « إمون » ، والمشرف على البنائين ( ؟ ) والمشرف على أرض الحدود بالملائته ، وحامل المروحة على بمين الفرعون (.66 . D. E. A. Ibid. P. 86) ،

و حوى (أمنحتب) »: أما فى عهد و توت عنغ آمون » فكان نائب الملك يدى و حسوى » أو (أمنحتب) وقبره معروف فى « جرنة مرعى » بما يمتويه من المناظر المشهدورة ، و بخاصة مناظر الجزية التي أحضرت من بلاد النو بة كما سنتكلم عنده بعد ، و يحمل الألقاب التالية : ابن الملك صاحب و كوش » ، والمشرف على الأواضى الجنوبية ، وحامل المروحة على يمين الفرعون ، والأمير الدوراثى ، والحاسم ، والوالد الأهل عجسوب الإله (لقب كهانة ) ، ورسول الفرعون ، والسمير الوحيد ، ورسول الفرعون ، والسمير الوحيد ،

J. E. A. Vol. IV, P. 241 ff. : دائح (۱)

Davies, "The Tamb of Huy". P. 4, Pl. XXIX. : جام (٢)

(راجع .118-115 الفرمون» كان يحمله « حوى » قبل أن يعين نائب الملك في « كوش » ، وذلك لأن مثل كان يحمله « حوى » قبل أن يعين نائب الملك في « كوش » ، وذلك لأن مثل هذا الموظف كان يعد عاملا له علاقة مباشرة بالملك ، وكان مسئولا أمام موظف ملكى في الماصحة ، لا أمام السلطات المحلية المصرية في « كوش » ، هذا فضلا عن أن هذه السلطات كانت مازمة بأن تساحد وتعضد « رسول الفرعون » .

وباسرة الناسة عشرة هو هاسره ، وكان يشغل هذه الوظيفة في عهد الفرعون «آي، الأسرة الناسة عشرة هو هاسر» ، وكان يشغل هذه الوظيفة في عهد الفرعون «آي، ويحتمل كذلك في عهمد «حمو رعب» وألقابه كالآتى : ابن الملك صاحب «كوش» والمشرف على الأراضي الجنوبية ، وحامل المروحة على يمين الفرعون ، والكاتب الملكي (Champollion, "Notices", PP. 38 - 40) والمشرف على أراضي الذهب أراضي «آمون » في « تاسي » (النوبة )، والمشرف على أراضي الذهب (راجع الراشي «آمون » في « تاسي » (النوبة )، والمشرف على أراضي الذهب (راجع المونة » الوحيد المعروف لناحق ذاك الوقت قد خلفه ابنه في وظيفته ، وبلاد النوبة » الوحيد المعروف لناحق ذاك الوقت قد خلفه ابنه في وظيفته ، وبلاد النوبة » الوحيد المعروف لناحق ذاك الوقت قد خلفه ابنه في وظيفته ،

وأمنماً بت و ( ۱۲۹ - ۱۲۹ ق م ): وابنه هذا يدعى و أمنماب » وكان يشغل هذه الوظيفة في مهد و سيتى الأقل » ثم في مهد و رحمسيس الثانى » مدة اشتماكه مع والده في الحكم وألقابه هي : ابن الملك مساحب «كوش » وحامل لمروحة على يمين الفرعون ، والمشرف على الأراضى الجنوبية ، وسائل عربة جلالته . ( راجسم " Vol. I, P. 28.De Morgan, "Cat. Mon.) ولا نزاع في أن وظيفسة وسائل عربة الفرعون» تشمر بأن حاملها كان له ارتباط شخصى وثيق بالفرعون .

« يونى» ومن النريب المدهش أنه كان يوجد نائب ملك آخريسمى « يونى » يظهر أنه كان يشغل هذه الوظيفة في مهد «سبتى الأقل» أيضا، وفي مهد «رعسيس الثانى » وجما لاشك فيه أن « أمناب » كان يشغل فعلا وظيفة « نائب الملك »

ولا أدل على ذلك مرم \_ النقش الذي وجد له في معيد «بيت الوالي»، والغاهر. أنه هــو الذي كان يشرف على بنائه بوصــفه « نائب الفرعون » ويعتقد الأستاذ « ريزنر » أن المبد قد أقم في عهد « رعمسيس الثاني » مدة اشتراكه في الملك مع والله، « سيتي الأقل » (J. E. A. Vol. VI, P. 40) ولكن يحتمل أنه قـــد رقى من وظيفة رئيس اصطبل « سيتي الأقل » وسائق عربة جلالته إلى وظيفة « نائب الفرعون» في «كوش » في خلال حياة «سبق » كما يستدل على ذلك من صلواته لللك « سبق الأقل » في « معيد وادي عباد » (L. D. III: Pl. 138 m.) ، وكذلك تجده قد قام بصلاة لسيده الحديد حيث نجده قد أطاق طيه ابن الملك صاحب « كوش» ورجل إهناسية (راجع Weigall, "Report on the Antiquities of (Lower Nubia", P. 137 & Breasted. A. J. S. L., (1906) P. 29. لدينا تاريخ بعد أو قبل هذا التاريخ نجد فيه اثنين قد شغلا وظيفة ﴿ نَاتُبِ الْمُلْكَ ﴾ ف « كوش » في وقت واحد ، فلا بد أن نعتبر أن « يوني » خلف « أمفابت » بعد إتمام معبد « بيت الوالي » ولكن كان ذلك في مدة اشتراك « رعمسيس » مع « سيتي الأوّل» في المسلك ، وقد كان « يوني » يحسل كذلك لقب « رئيس المَــازوى» (الشرطة) ؛ ولا عجب إذا حدّثتنا الآثار أن هذه الوظيفة قد تقلب فيها عدة أفراد في عهد « رعمسيس » العلويل ، خلافا لما ذكرنا ، وهاهم أولاء على حسب ترتيبهم التاريخي .

« حقا نخت » ؛ كان يجل الألقاب التالية ؛ ابن الملك صاحب «كوش» وابن الملك والمشرف على بمين الفرعون، ورسول الفرعون في الأرض كلها ، والأمير الوراثي ، والحاكم ، وحامل خاتم ملك الوجه البحري .

( ٧ ) « باسر الثانى » بن « منمس » : وكان يحمل الألفاب التالية ، ابن الملك صاحب «كوش » والمشرف على الأواضى الجنوبية ، كاتب الملك ، « بأسر » بن « منمس » ابن الملك ( . L. D. III, Pl. 196 ) .

( من الله من الثانى ، في د أبو سبل ، ذكر عليه أن د ستاد ، وكان يحلى الفرحون د رعميس الثانى ، في د أبو سبل ، ذكر عليه أن د ستاد ، وكان يحلى الألقاب الثانية : الأمير الوراثى ، والحساكم ... ابن الملك صاحب دكوش ، الألقاب الثانية : الأمير الوراثى ، والحساكم ... ابن الملك صاحب دكوش ، وكاتب المسلك والمشرف على الأراضى الجنوبيسة ، ومدير بيت د آمون ، وكاتب المسلك (A. S. Vol. XI. pp. 84) وابن المسلك (Breasted, A. J. S. L. (1906) P. 26.) كان كذلك يحل الألقاب الأخرى الثانية حاكم المدينة (Ibid P. 114)، ومدير أراضى الذهب الخاصة برب الأرضين (Ibid P. 114)، ومدير أراضى الذهب الخاصة د بآمون ، و وحامل المروحة على يمين الفرعون ، والمشرف على أراضى الذهب والمشرف على أراضى الذهب والمشرف على أراضى الذهب (راجع المشرف على أراضى الذهب (راجع المشرف على أراضى الذهب كان المسئة الثالثة والستين من حكم د رعمسيس الثانى » ،

« مبس سوى » ؛ وفي عهد «مرابتاح» كان «مس ـ سوى» يشغل وظيفة « ناشب الملك » في « كوش » وكذلك في عهد كل من الملك « أسمس » ( ١٢٠٥ ت م ) و « سبقي الشاتي » ( ١٢٠٩ -- ١٢٠٥ ق م ) و وكان يحسل الألقاب التالية ؛ ابن الملك صاحب « كوش » ، والمشرف على الأراضي الجنوبية ، وحامل المروحة على بمين الفرعون ، وكاتب الفرعون ، والواحد المختسار صاحب الأرض الجنوبية ( L. D. III, P. 176 G. ) .

«سيتي»: وفي عهدالفرعون «مرنبتاح - سبتاح» (١٣١٥ - ١٣٠٥قم)؟ على نشغل هذا المنصب موظف يدعى «سيتي» وقد كان يحل فضلا عن الألقاب المادية التي يحلها في العادة «ابن الملك» الألقاب التالية: « الكاتب الملك الخطابات الفرعون (له الحياة والسعادة والصحة) ، ومدير الاصطبل ، وعينا ملك الوجه القبلي، وأذنا ملك الوجه البحرى، والكاهن الأعظم الإله القمر «تجوت» ورئيس

الخسزانة ، والمشرف على كتاب رسائل بلاط قصر « رعمسيس مرى (؟) آمون » في البلاط ( راجع 132 م. A. S. Tom. X, P. الفرعون، وآخر أبلاط ( راجع 132 م. Morgan, "Cat. Mon." Vol. I,) والمدير المغليم لبيت الفرعون، وآخر أثرله أزخ بالسنة الثالثة من حكم «سبتاح» (P. 86, No. 29.

«حورى الأول» ابن وكاما» (؟) : وكذلك تولى هذه الوظفة في حكم «سبتاح» نفسه، نائب ملك يدعى «حورى» فقد وجد له نفش مؤرخ بالسنة الثالثة من حكم هدذا الفرحون ، ويحدل الألقاب التالية : « السائق الأول لعربة جلالته، ورسول الفرحون لكل أرض، والذي يضع الرؤساء في أماكنهم، والذي يرضى جلالته، «حورى» بن «كاما» المرحوم، الموظف باصطبل «سهتي الأول» يرضى جلالته، «حورى» بن «كاما» المرحوم، الموظف باصطبل «سهتي الأول» أناف الماس بالبلاط (Randell Maciver ibid I, 38) وآخرة شمؤرخ لهذا الحاكم كان في السنة السادسة وهو النقش الذي يشير اليه بوصفه ابن الملك صاحب «كوش» في السنة السادسة وهو النقش الذي يشير اليه بوصفه ابن الملك صاحب «كوش»

 عل أراضي ذهب ه آمون رع » ملك الآلهـة ، والكاهن الأقل الإله « آمون » على أراضي ذهب ه أمون » في « خنوم صاحب ه خنـوم واست » وحارس الباب ، ومديرييت ه آمون » في « خنوم واست » (Legrain, "Statues", Vol. II, P. 25-26.) والكاهن الأكبر « لآمون رعمسيس » (Maspero, "Momies Royales", P. 767.) و رئيس امبطيل البلاط، والأول (عند) جلالته (Randell MacIver Ibid. P. 79)

«رعمسيس نحنت» والظاهر أن « رحمسيس نخت » كان يشغل وظيفة نائب الفرحون في عهد «رحمسيس التاسع» (١١٤٢ – ١١٢٧ ق م) وكان يحل ألقاب هذه الوظيفة العادية وابن الملك صاحب «كوش » ، والمشرف على الأراضي (١) وما مل المسروحة على يمين الفسرحون ، وكاتب الملك » (راجع Randell Maciver ) . ( الفطر 14. P. 44. ) .

«بانحسى» : (أى العبد) ، والظاهر أن الفرعون كان يعين بعض حكام السودان من بين أبناه البلاد أنفسهم ، وكان الواحد منهم يفتخر بلونه ، ولدينا «بانحسى» ومعناه: «العبد» كان يتولى مهاتم أمور هذه الوظيفة في عهد «رجمسيس الحادى عشر» فقد وجد له نقش مؤرّخ بالسنة الثانية عشرة ، ويجل الألقاب التالية ( راجع "Papyri de Turin Papyrus: Pleyte & Rossi, "Papyri de Turin" والتالية ( راجع "Papyri de Turin") وما يمن الفرعون ، وكاتب الملك ، وقائد الجيش ومدير غازن الغلال "وابن الملك صاحب « كوش» والمشرف على الأراضى الجنوبية (Lieblein, Rec. Trav. Vol. I, P. 141) والحاكم والرئيس الأكبر الوراثي ، والحاكم ، ومدير بيت « آمون رع » ، وآخر وكذلك كان يلقب الأمير الوراثي ، والحاكم ، ومدير بيت « آمون رع » ، وآخر وكذلك كان يلقب الأمير الوراثي ، والحاكم ، ومدير بيت « آمون رع » ، وآخر الحادى عشر » وقد ذكر فيه بقبه ابن الملك صاحب « كوش» ( Pleyte & Rossi, ) ،

حرى حور : خلف « بانحسى » في نيابة « كوش » « حرى حور » الذي تمكن فيا بعد من اغتصاب العرش من آخر الرعامسة الضمفاء، وكان يحل الألقاب

التالية قبل توليه المرش، رئيس كهنة « آمون رع» وابن الملك صاحب « كوش» والمشرف على غسازن الدولة ، والرئيس الأعلى للجيش، ومديركل أعسال آثار بحلالته، وحامل المروحة على يمين الفرعون، (راجع .33. R. III, P. 233 في بادئ نشئتها أى ويلحظ هنا مما سبق في النقوش، أن هذه الوظيفة كانت تمنح في بادئ نشئتها أى في أوائل الأسرة الثامنة عشرة إلى رجال ذوى تجارب حربية كاظحظ ذلك في نهايتها، فقسد كان القائمون بها رجالا ممن يعسلون ألقابا حربية، على أنه في نهاية « الأسرة النامنة عشرة» وفي «الأسرة التاسعة عشرة»، والجزء الأقل من « الأسرة العشرين» كان يشغلها رجال إدار يون، لهم بعض التجارب الحربية، فقد كان تفت تصرف الماكن يشغلها رجال إدار يون، لهم بعض التجارب الحربية، فقد كان تفت تصرف الماكن يشغلها رجال إدار يون، لهم بعض التجارب الحربية، فقد كان تفت تصرف الماكن يشغلها رجال إدار يون، لهم بعض التجارب الحربية، فقد كان تفت تصرف الماكن يشغلها رجال إدار يون، لهم بعض التجارب الحربية، فقد كان تفت تصرف المادئة الشاسعة، ولكن في خاتمة الأسرة العشرين يظهر أن بلاد السودان كانت ثريد أن تضعف من النفوذ الفرعوني في أصقاعهم، ولذلك كان لزاما على الفرعون أن يعين جندى ميدان نائبا عنه في حكم هذه البلاد ليقبض على زمام الأمور ويقضى على الثورات في مهدها قبل أن يستفحل خطرها ،

بای عنحی ؛ وقد خلف و حری حود » فی حکومة السودان ابنه « بی عنحی» (۱۰۹۰ – ۱۰۸۵ ق م ) مندما استولی والده علی عرش ملك الفراعنة وكان « بی عنحی » یحسل الألقاب التالیة ؛ حامل المروحة علی یمین الفسرعون وكاتب الملك وقائد الجیش، وابن الملك صاحب « كوش »، وحاكم البلاد الجنوبية، والكاهن الأكبر للإله « آمون رع »، والمشرف علی غازن غلال الفرعون (راجع والكاهن الأكبر للإله « آمون رع »، والمشرف علی غازن غلال الفرعون (راجع والكاهن الأكبر للإله « حرى حور » في عنحی » نفسه لم يعتل قط عرش الملك، ولكن الذي خلف « حرى حور » في حكم البلاد هو « بينوزم الأول » .

مكانة نائب كوش وحدود وظيفته : و بعد « بى عنجى » أسى هــذا اللقب فى زوايا النسيان ولم يستعمل بعد إلا فى حالتين كان يمنح فيهما بوصفه لقب شرف كما سلف ذكره، غير أن ذلك كان لايعنى أن أعمال « نائب الملك » فى بلاد

النوبة ، قد بطلت إذ الواقع أن دائرة الأقطار السودانية كانت منذ تلك المحظة وما بعدها في أيدى أمراء كانوا قانونا أولاد ملوك شرعيين، ومن ثم لم يكن هناك داع لبقاء لقب يوابن الملك، منمن الألقاب التي كان يجلها حاكم السودان، ونستطيع مما لدينا من الوثائق المتقوشة على الآثار أن نقرر أن الأقطار السودانية قد تمصرت تمصيرا تامًا فيخلال الخمسين والأربعائة سنة التي تولى نؤاب الملك فيها إدارة السودان المذي قد أصبيع جزءًا لا يُحْبِرُأُ من مصر، وقد زاد تمصير هذه الأقطار أكثر في الفترة التي تقع بين عامى (٧٢٠ ـ ٥٠٠ ق م) كما يدل على ذلك آثار ملوك السودان في تلك الفترة ، وقد رأينا أن الأنقاب الرئيسة التي كان يحلها الحاكم المصرى للانقطار السودانية كانت أولا هابن الملك» ثم بعد مهده أمنحتب الثالث» أو يحتمل في عهد والده «تحتمس الرابع ، لقب هذا الحاكم بر ابن الملك صاحب كوش ، ، وكان يضاف إلى هذا اللقب أحيانا « المشرف على الأراضي الجنوبية أوما يقابله » ، ومنذ عهد « أمنحتب الثالث » كذلك نجمه أن نائب الفسرعون في السودان كان يحمل لقب ء حامل المروسة » على يمين الفرمون ، غير أن هذا اللقب لم يكن وقفا عليه ، بل كان يحمله موظفون من عظاه الدولة ، وكذلك من الألقاب التي كان يعلمها نائب الفرحون ولم تكن وقفا عليمه : الأمير الورائي ، والحاكم، وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيــد . حمَّا كانت هذه الألتاب تحــل معناها الحقيق في عهد الدولة القديمة . و بقيت كذلك حتى عهد الدولة الوسطى، ولكنها في مهد الدولة الحديثة قد استعملت بمثابة ألغاب شرف كالألفاب والأوسمة في العهمة الحاضر . ومما له أهمية عظمي ، الألقاب التي كان يشغلها هؤلاء النواب قبل توليهم حكومة السودان رسميا . وذلك لأن هذه الألقاب تعطينا فكرة عن حياة أولئك النؤاب الحكومية ، قبل توليهم حكومة بلاد السودان ، والواقع أننا إذا فحصنا هـذه الوظائف انضح أن صدا عظيا من حامليها كانوا في خدمة الفرعون الشخصية ، وكان خمسة منهم يشغلون أوّلا وظيفة « كاتب الملك » وهي وظيفة ثقة كانت على جانب عظم من

الأهمية في عهد الدولة الحديثة ، ويلاحظ كذلك أنه منذ تولى « تورى » وظيفة « ابن الملك » في « السودان » لم نجد واحدا ممن تولى هذه الوظيفة كان له سلطة حربية في هذه الأقاليم بل كانت السلطة الحربية موكلة إلى رئيس رماة «كوش » الذي كان تحت إدارة ناشب الملك مباشرة، وكان مسئولا عن حفظ النظام في السودان ومن ذلك نفهم أن الفرعون حينها كان يعين نائبًا له في « بلاد السودان » كان أهم مايرمي إليه في اختياره أن يكون رجلا إداريا حازما يمكنه أن يجسع له الضرائب والهاصيل، ولذلك كان ينتخبه من أقرب المقربين إليه ممن اشتهروا بحسن الإدارة والذكاء والإخلاص في العمل لشخصه؛ فلا يقسوم بأية دسائس ضمده أو يُحاول أن يتص دماء الأهلين بفرض الضرائب الفادحة طيهم لمنفعت الشخصية، وكان من الطبعي إذا عندما كان الفرعون يبحث عن شخص تجتمع فيه كل هذه الصفات الحسنة أن ينتخبه من أولئك الأفراد الذين في خدمته الخاصة عمن عرف مقدرتهم وأخلاقهم عن كثب، وعلى ذلك كان كل نائب اللك في السودان يعينه الفرعون بنفسه، لهذا لم يجعل الوظيفة وراثية ، والظاهر أن بقاء هذا النائب وعزله كان على حسب رغبة الفرعون، ولكِنه كان في العادة بيبتي مدّة حياته فيها أوحتى يتولى ملك جديد عرش البلاد، قد يفضل تميين نائب آخر غير الذي نصبه سلفه. ومع ذلك فقد رأينا كثيرا من الملوك، أبقوا النؤاب الذين عينهم سلفهم . والظاهر أن بعض النوّاب في عهد « رحمسيس الثاني » وكذلك النائب « سبيق » في عهد لامر ابتاح - سبتاح» قد أغضبوا الفرعون فعزلمم (راجع .84 . Vol, VI, P. 84 ومن المدهش أنه لرغبة الفراعنة الظاهرة في تميين أفراد في هذه الوظيفة عن لحم علاقة ملك حقيق، والسهب في خروج « حرى حور » على هذا التقليد يمكن معرفته من الألفاب الأخرى التي كان يجملها ابنه وهي «كاهن آمون» الأكبر، وقائد الجيش الأعلى ، ومن ذلك نعسلم أن السلطات الروحية والحربية والمسالية قد تجمت كلها

تحت رقابة الملك وابنه مباشرة ، وقلك خطة حكيمة سليمة وسياسة دقيقه جرت عليها البلاد المصرية في تلك الفترة من تاريخها بالنسبة الأملاكها في الخارج، ولكن ضحف الإدارة في الداخل بسبب الانفاس في اللذات ووهن عزائم ملوكها أدّى إلى اغتصاب رئيس الكهنة الملك ، وقد كان بدوره يريد ألا يقع فيا وقع فيسه أسلافه فعمل على جمع السلطة كلها في بده هو وأسرته ،

## الأمبراطورية المصرية في آسيا

تحدّث في الفصل السابق عن نفسوذ مصر في إقليمي بلاد النوبة والسودان (كوش) وكانا يؤلفان جزءا من وادى النيل الذي تسيطر عليه مصر وقتئذ ولا بدّ لنا الآن من إلقاء نظرة خاطفة على ماكان لمصر من سلطان ونفوذ في الأقاليم الأسيوية المتاجمة لها، وهي الأقاليم التي فتعها فراعنة مصر في «الأسرة الثامنة عشرة» و إذا رجعنا إلى الوراء قليلا علمنا أن فراعنة مصر كانوا يعملون منذ الدولة الوسطى على تأسيس امبراطورية مصرية في الأصفاع الأسيوية المجاورة للكانة ، وقبل أن نبين مدى التوسع المصرى ونفوذه اللذين أحرزهما فراعنة والأسرة الثامنة عشرة» في آسيا يجب أن نفهم المقصود من كامة امبراطورية في تلك الآزمان القديمة بالنسبة لمعناها الحديث حتى يتسنى للقارئ أن يفهم موقف مصر في هذه الأقاليم الشاسعة و يعرف كيف بسطت سلطانها على تلك الأصقاع وسنستنبط ذلك مما فصلنا القول فيه من قبل وسنستنبط ذلك مما فصلنا القول فيه من قبل وسنستنبط فلك الإصفات سلطانها على تلك الأصقاع وسنستنبط فلك عما فصلنا القول فيه من قبل وسنستنبط فلك المناسقة عمرة عن قبل وسنستنبط فلك المناسفة عمرة عن قبل وسنستنبط فلك المناسفة و يعرف كيف بسطت سلطانها على تلك الأصقاع وسنستنبط فلك عما فصلنا القول فيه من قبل وسنستنبط فلك عما فصلنا القول فيه من قبل وسنستنبط فلك المناسفة و يعرف كيف بسطت سلطانها على تلك الأصقاع وسنستنبط فلك عما فصلنا القول فيه من قبل وسنستنبط فلك المناسفة و يعرف كيف بسطت سلطانها على تلك الأصورية في تلك المناسفة و يعرف كيف بسطت سلطانها على تلك الأصفاع وسنستنبط فلك المناسفة و يعرف كيف المناسفة و يعرف كيف بسطت سلطانها على تلك الأصفاع و المناسفة و يعرف كيف المناسفة و يعرف كيف المناسفة و يعرف كيف و المناسفة و يعرف كيفية و الأسراء و المناسفة و يعرف كيفية و المناسفة و المن

ولا نزاع فى أن أول عاهل أسس بنيان هذه الامبراطورية على قواعد ثابتة هو الفرعون . «تحتمس الثالث» إذ كانت رقعة فتوحه تنبسط من أعالى نهر دجلة والفرات شمالا وتمتذ جنو با حتى الشلال الرابع .

درجات الحمكم الامبراطورى: وكامة امبراطورية في معناها العام تعنى: درجة تما من السلطان والنفوذ يعترف بهما سكان البلاد الأجنبية المقهورة على أمرها للأمة الغالبة صاحبة القوة ، ولكن السؤال الذي يهمنا هنا هو:ما مقدار هذا النفوذ

وما حدوده؟ والبحوث الحديثة تدل على وجود ثلاث درجات من النفوذ الاستجارى يطاقى على كل منها نفوذ إمبراطورى ، فالحكم الإمبراطورى فى أدق معانيه وأعلى درجاته كما يفهمه العالم الحديث وبخاصة فرنسا وانجلنرا يعنى التسلط على إقليم أوعدة أقاليم بوساطة قوات من الجنود تقيم فيها فى جهات مختلفة ، هذا إلى إدارة شئونها الداخلية المباشرة بموظفين وعمال تنصبهم الدولة المسيطرة ، وهذا الصنف من النظام الإمبراطورى يبلغ الكال عندما يصبح سكان هذه الأقاليم خاضعين للتجنيد الحربي كما يصير نظامهم المدنى وفتي نظام الدولة صاحبة السيادة فيجرى على سنته أهل هذه ، الأقاليم الخاضعة ، فير أننا إذا رجعنا إلى العهود القديمة من التاريخ نجد أن هذا النظام الامبراطورى الذي حددنا معانيه لم يكن معمولا به في عهد أية دولة من النطام الامبراطوري الذي حددنا معانيه لم يكن معمولا به في عهد أية دولة من الدول القديمة التي سبقت عهد الاسكندر الأكبر، بل في الواقع لم يتحقق إلا جزئيا في عهد الامبراطورية الومانية خلال القرن الثالث ،

والدرجة الثانية من درجات الحكم الامبراطورى أقل تنسيقا من السابقة ، إذ كانت تمثل في ارتباط دائم بين الدولة صاحبة السيادة و بين الأقالم التي تنشر سلطانها عليها بوصفها تابعة لها ، وهمذه التبعية أو التسلط كان لا يأتي عن طريق الاحتلال الشامل بجنود الدولة المسيطرة أو بإدارة شؤنها المباشرة، بل كان يأتي عن سبيل الفزع والخوف من التسلط عليها بالفزو من جهة ، ومن جهة أخرى بالحاميات التي توضع في مختلف المدن الكبيرة يشد أزرها ممثلون من قبل الامبراطور بشرفون عن كتب على نظم البلاد الداخلية ومن يحكونها من الأمراء المواطنين ،

أما الدرجة النائشة من درجات الحكم الامبراطورى فكانت تخصر في استثنار الدولة القوية بمسدّ دائرة نفوذها المنفرد على الأقطار الخاضعة لإرادتها ، وكان كل ماتبتنى الدولة المسيطرة من أهلها هي الضرائب وكانت لا يجي بحاميات أو ممثلين، وكانت عرضة للانقطاع من وقت لآخر، وعندئذ كانت تحصل بالغزو أو بجرد التهديد والخوف في كثير من الأحران ،

و إذا أردنا الآن أن نحسد مكانة الامراطورية المصرية في آسيا بالنسبة لهذه الدرجات الثلاث من نظام الحكم الامبراطوري فإنا بلا نزاع تخرجها من الصنف الأول كلية، وذلك عندما تفحص ممتلكاتها في آسيا ومقدار نفوذها فيها . وينحصر كلامنا هنا على الامبراطورية المصرية إلى ما قبل عهد البطالمة . وقد يكون من المسلم به أن احتلال جنو بي سوريا نهائيا وأعنى بذلك فلسطين الأصلية حتى «عكا» وهو الجزء الذي فتعه «تحتمس الثالث» ثم فقد في عهد « إخناتون » وأعيد لمصر ثانية في عهد «سيتي الأول» يعد احتلالا إقليميا بالمعنى الذي نفهمه الآن، غير أنه على الرغم من أن عددا قليلا من الحكام المحليين الذين ذكروا ف رسائل «تل العارنة» في عهدي الفرعونين «أمنحتب الثالث» و « إخناتون » كانوا يملون أسماء مصرية وأن بعيض الأراضي في « فلسطين » قد أصبحت ضمن أملاك الفرعون نفسسه أو في يد الكهنة فإن إدارة هذه الأصفاع في مجموعها كانت قد بغيت في يد حكام من الأهالي الأصليين بطريقة غير مباشرة، ومع ذلك كانت توجد حاميات مصرية وممثلون لكبح جمــاح أي عصيان . وكان رجال هـــذه الحاميات على ما يظهر من الجنود المرتزقة بوجه عام أو مجرّد مجندين بمن جنسدهم الأمراء المحليون، ومن ذلك تستخلص أنه حتى في وفلسطين، لم تكن الامبراطورية المصرية في عهد والأسرة الثامنة عشرة » قد وصلت إلى المرتبة الثانية من مراتب التسيطر الأمبرأطوري كما تفهمه الآن ، والواقع إذن أنه ـ على قدر ما وصلت إليه معلوماتنا ـ لم تكن الدرجة الأولى من الحسكم الامبراطوري معسروفة كما أنها لم تعسل إلى الحالة ألى يكون فيها الأهلون مشتركين في الحسكم بمثابة مواطنين في غربي آسياحتي عهد الدولة الأشورية الأخيرة. فالدول التي قامت في «مسو بوتاميا» قديما وهي السوميرية والبايلية ، والأشورية لم تصل واحدة منها في استجارها إلى أكثر من الدرجة الثانية أو بتعبير أدق لم يتعدّ سلطان واحدة منها أكثر من نفوذها المنفرد فقط على الإقلم الماضع لها . ولذلك يعد نظام الدرجة الثانيــة من الحكم الامراطوري من ميزات

عهد « الأسرة الثامنة عشرة » في ترقى فكرة الحكم الامبراطوري و إن كان هذا الرقى لم يحد بهم إلى تأسيس فكرة امبراطورية كما تفهمها الآن .

الواقع أن الامبراطورية المصرية في آسياكانت نتيجة مباشرة لطرد المكسوس الغزاة من وادى النيـــل ، أو أنها قامت بتأثير طرد أولئك الأجانب الغاصبين . ولا نزاع في أن مصر منذ عهد الدولة الوسطى كانت قد بدأت في مدّ سلطانها وتأليف المبراطورية من نوع النفوذ الالمبراطورى الثالث في عهــد أواخر فراعنــة « الأسرة الثانية عشرة » كما فصلنا القول في ذلك (راجع الجزء الثالث ٢٤٤ ألخ)، غيرأن هـ ذا التقدّم في سبيل تمكين هذه الامبراطورية قد عاقه ما حل بالبلاد من انحلالٍ من جرّاء غزو الهكسوس وضعف ملوك «الأسرة النالثة عشرة» على الرغم من وجود نفوذ لهم في فلسطين ، ولذلك أصبح موضوع تأسيس امبراطورية مصرية وقتئذ في آسـيا أمرا مستحيلا، ولكن عند ما هــدأت ثائرة الغارات التي شنها هؤلاء المكسوس وهب المصريون في وجوههم وطريدوهم من أرض الكانة فتحت الطريق أمام المصريين ثانية لتأسيس امبراطورية جديدة في آسيا . وعلى الرغم من أن الغارات التي قام بها ملوك « الأسرة الثامنة عشرة » في أوّل الأمر مخترقين بها جبال الكرمل حوالي عام ١٥٨٧ ق م قد لا يكون الدانم لما في الأصل إلا الانتقام من الهكسوس، فإنه مما لا شك فيه أن دافع القيام بها كان لحدّ ما تلاشي مداله كسوس الذي أنعكس فصار آخذا في الجزر بصورة بارزة وأعنى بذلك وقوف موجات غزو الهكسوس التي لم تكن في الواقع إلا جزءًا من المد العظيم الذي كان يفد من الشرق وحمل معه الكنعانيين إلى سوريا . وعلى أية حال فإن المصريين كانوا بطبيعة الحال قد تعلموا مرى محاربة المكسوس لهم ماكان ينتظرهم في سموريا وكيف يمكنهم الاستيلاء عليها . وقد كان ظهورالمصريين في الجنوب الغربي لآسيا في عهد الفرعونين «أحمس الأول» و «تحتمس الأول» مقدّمة لتمكين ملكهم هناك إذ لم ينشأ في عهدهما ملك وطيـــد الأركان بمكن أن يطلق عليه اسم امبراطور ية حتى من الدرجة الثالثة

التى وصفناها . إذ الواقع أن الجملات التى قاما بها كانت غزوات ضعيفة كما كانت العادة المتبعة فى آميا منذ الأزمان العتيقة ؛ فلم نسمع بالاستيلاء على أما كن حصينة مثل «غزوة » و « عسقلان » أو « مجدو » ، وهى المدن التى كانت تقع فى طريق الجيوش الفازية ، بل كل ما وصلت إليه معلوماتنا هو الاغارة على قبائل « شاسو » (البدو) الذين كانوا يسكنون الصحراء وقتئذ أو على أهالى «رتنو» فى جبال الجليل ، وكذلك فسمع بفرض ضريبة على البلاد الفينيقية حتى مدينة «إرواد» ، وعلى القبائل التى كانت تقطن فى الداخل فى شمالى بلاد «نهرينا» ومقاطعة « حلب » ، ومما هو جدير بالذكر هنا أن كثيرا من الجزية كانت على ما يظهر ترسل من تلك البلاد النائية عبر بالذكر هنا إلا عند شبوب عبر بالذكر هنا إلى عند شبوب عبر إلى إعلان عصيان .

 الامبراطورى، وأعنى بذلك أنها كانت أقالم يدير شئونها حكام من أهل البلاد نفسها نصبهم الفرعون برضا منه لولائهم له ؛ وقد قوى هذا الولاء وجود بعض الحاميات والعال المباشرين الذين عينهم الفرعون من قبله هناك، و إذا أردنا أن نرسم خطا فاصلا بمثابة حد شمالى لهذه الأقاليم الامبراطورية، فإنه على مايظهركان ببندى من ساحل البحر الأبيض المتوسيط شمالى « إرواد » ثم ينحنى إلى الجنوب عنيد الفصال نهر « العماصى » عن نهر « الأردن » ثم يأخذ في التبلاشي في الصحراء الشرقية على مسافة قليلة من جنوبي « دمشق » .

والواقع أن «تحتمس النالث ، عند ختام حكمه كان قد أسس إقليها امبراطوريا آخر فوق الأقاليم السالفة الذكر، غير أنه على ما يظهر كان من الدرجة الثالثة، إي أنه كان إقليها يدخل في دائرة النفسوذ المصرى المحض وحسب، أي أنه إذا دخله أي جيش آخر غير الجيش المصرى يكون عرضة للتأديب والعقاب الصارم، في حين أن الجيش المصرى كان له الحق في أن يسير في هذا الاقليم حوا ويضرب الضرائب على القرى والمدن التابعة له . وقد كان لزاما على المالك العظمي الأخرى المتاخمة له أن تحترم حقوقه المطلقة مثل مملكة «بابل» الكاسية (كارد ونياش )، ودولة «متني»، وقد كانتاأ معاب سيادة إلى أن استقلت بلاد «آشور» الواقعة شمالي «مسو بوتاميا ». وكذلك كانت بلاد « خيتا » آخذة فيأسباب النموحتي امتدت إلى ما وراء جبــال « توروس » ولكنها كانت منحصرة في «كابودشيا » بآسيا الصغرى، على الرغم من قيامها ببعض غارات في الجنسوب ، وكان الجيش المصرى يقسوم بعلات تأديبية «فينيقية» والجزء الأسفل من نهر العاصى بل امتدّت هذه الحملات إلى بلاد «نهرين» حتى وصلت إلى بلدة « تونب » التي جاء ذكرها في النقــوش المصرية . وليس في استطاعتنا تعيين حدود لهذا الإقليم المبهم الذي يحتمل أنه كان يشمل «كليكيا» أيضًا . وإذا كان «تحتمس الثالث » قد جد في فتوحه فعسلا حتى الشهال الشرق إلى أن وصل إلى «قرقيش» ، فلا يحتمل أنه تخطاها بل قد ترك إقليمى «عتاب» و «ماراش» دون أن يقتحمهما ، فكان يسيطر عليهما رؤسا ، مواطنون من «خبتا» الذين أظهروا ولا عصم للفرعون بما كانوا يرسلونه له من الهدايا كا ذكرنا آنفا ، غير أن الجزء الواقع شمالى « قادش » ، وهو الذي على ما يظهر لم يتدخل «تحتمس الثالث » في شئوته قبل السنة الثانية والأربعين من حكه ، ثم كان نفوذه عليه بعد ذلك لا يتعدى ضرب الضرائب ، كان يعد بالنسبة على الامبراطورى في الدرجة الثالثة ، إذ لم تكن تحتله حاميات ثابتة كما لم يكن ممثلو الفرعون هناك من الموظفين الذين لهم دخل مباشر في حكومة الإقليم ، والواقع أن سيادة مصر على وسط مسوريا الشهالي وشماليها وقتشد كانت تشبه سيادة الامبراطورية الانجليزية على الافغانستان قبل الحرب العالمية الأولى ،

وقد بقيت هذه الامبراطورية المصرية المبهمة الحدود المفككة النسج على ما هي عليه سليمة مدة حكم الفراعنة الشلائة الذين خلفوا « تحتمس الثالث » مرتكزة على ما أحرزه لها هذا الفرعون من سمعة وقوة ، وتدل شواهد الأحوال على أن سوريا كانت في سلام من أقصاها إلى أقصاها في عهد «أمنحتب الثالث» وكذلك دلت النقوش على أنه قد وضعت في عهده أسس علاقات سليمة منصلة بين وادى النيل « ومسو بوتاميا » وبخاصة ما كان يبذله هذا الفرعون ومن قبله « تحتمس الشالث » لتمسير السوريين بتعليم أبناء أمرائهم في مصر ، وهذه المعاولات الثقافية قد اقتفت أثرها فيا بعد الدول العظمي حديثها وقديمها، فقد قامت «رومه» بعمل هذه التجربة ، وكذلك حاولت الدولة المثانية نفس الطريقة ، وقفتها فرنسا ، وأخيرا اتجهت انجلترا وروسيا هذا الاتجاه نفسه غير أن كل هذه التجارب عامة قد باءت بالفشل ، إذ الواقع أن الدب الصغير كان عندما يعود إلى مأواه الذي نشأ فيه يذكر الحيل التي علمه إياها صياده ، ولكنه كان لا يذكرها بأي توع من الشكر بل بالحقد والبغضاء فتكون النتيجة عكسية ،

وقد بدأ منذ السنين الأولى من حكم « إخناتون » تدهور الامبراطورية المصرية في آسيا و يرجع الفضل في كشف النقاب عن ذلك إلى خطابات «تل العارنة» ، إذ سهلت علينا تتبع سياسة مصر الخارجية في هذا العهد عن كثب أكثر من أى عهد آخر في التاريخ المصرى، وسنفصل القول في ذلك فيما بعد، وبخاصة قصة المدن التي كانت تسقط الواحدة تلو الآخرى من أملاك مصر في ذلك العهد بسبب تقصير « أمنحتب الرابع » في إمداد حامياتها أو إرسال الحملات من وقت لآخر إلى تلك الأصقاع، وانفضاض حكام الإمارات المواطنين من حوله والانضام إلى العـــدة بعد أن طلبوا إلى الفرعون النجدة مرارا وتكرارا ؛ هذا بالإضافة إلى قيام دول جديدة قوية الشوكة في آسيا لا تجد من يقف في وجهها أو يكبح جماحها في الشيال والوسط . ومن المحتمل جدا أن سبب هـمذا التدهور يقع على عاتق « إخناتون » نفسسه ، و إن كان بعض اللوم قد يقع على عاتق من سبقه . والأمر الذي يدهسو إلى الدهشة والعجب أن امبراطورية عظيمة مثل هــذه قامت عــل نظم ساذجة كل ارتكازها على سنان حراب جنود مرتزقة وغير مرتزقة وعلى حكام ليس لهم ن الأمر شيء يذكر في إدارة تلك الأصفاع قد بقيت قائمة طيلة عهد أربعة ملوك م هوت في عهد خامس ملك تولى عرشها .

وتفسير ذلك أن مصر قدد كسبت ممتلكاتها الأسيوية وقبضت على زمامها في فترة كانت قد انحلت فيها دول أسيوية عظمى قديمة ثم أخذت تقوم على أنفاضها دول أخرى فتية فاشسئة ولذلك لما سار « تعتمس الشالث » بجيوشسه في قلب سوريا لم تكن هناك دولة قوية تقف في وجه فتوحه إلا الدولة «الكاسية» المهيضة الجناح المنحلة القوى ثم دولة « متنى » (نهرينا) التي كان لا يقام لها وزن وقتئذ أما مملكة « خيت ا » التي قضت على أسرة بابل العريقسة في القدم فقد انزوت في إفايم « كابودوشيا » وقتئذ ولم تكن على استعداد لتظهر ثانية في ميدان السياسة في القلم هيدان السياسة

أو في ساحة الحرب . هذا إلى أن « آشور » كانت آخذة في أسسباب النمؤ ، غير · أنها لم تكن قد بغنت أشدها بعد ، وكذلك كانت موجة هجرة الأراميين من العرب السامين وقتئه ذلا تزال في بدايتها نحبو الشال والغرب، يضاف إلى ذلك ما كان « لتحتمس الثالث » من تأثير في نقوس هذه البلاد ، و بعد انفضاء قون من الزمان على عهد « تحتمس الثالث » أسس ماوك « خيتا » أسرة مهيبة الحانب قاد ملوكها جيوشهم إلى الحنوب ثانية ثم أصبحت « آشور » دولة عظيمة الشأن على استعداد لمناهضتهم ف غرب آسيا ؛ وقد قامت بحاولة جبارة في عهد ملكها «سالمزر الأقل» • ١٧٨ ق م لقطع طريقهم نحو الحنوب أما الأراميون فقد تجعوا وألفوا حكومة ثابتة حوالي دمشق ، ومن ذلك ثرى أن كلا من هذه الدول قد رسخت أقدامها وثبتت ملكها في آسيا أكثر من مصر في أي عهد من عهود سلطانها هناك . وقد كانت النتيجة المحتومة لذلك أن تراجعت مصر سرعة خاطفة إلى أفريقيسة . وعندما توني « حور محب » عرش الفراعنــة كانت أملاك مصر السابقة في آسيا قد أصبحت في يد ماوك أسيويين ، على أن هذه المتلكات لم تكن قد ضاحت على مصر نهائيا لأن الفراعنة الذين أنوا بعسده أعادوا لمصر تلك الامبراطورية التي كانت تسيطر عليها سيطرة امبراطورية من الدرجة الثانية وأعنى بذلك « فلسطين» وجنوبي فينيقة ، وكذلك أخذ الفراعنــة في استعادة سلطان مصر في الجنوب على الإمارات الشمالية، غير أن هذا السلطان لم يكن ثابت الأركان بل كان وقتيا .

وإذا أردنا أن نعرف معنى الامبراطورية المصرية ومبلغ أثرها على الأقطار التى كانت تحكها فإن ذلك لاينطبق إلاعلى الإمبراطورية التى أسمها «تحتمس النالث» في عهد الأسرة الثامنة عشرة، وهي تلك الامبراطورية التي يجب أن نتجه إليها إذن ونفعصها من الوجهة الثقافية في مختلف صورها في على ضوء ما فصلنا فيه القول من قبل المبراطورية تحتمس الثالث والثقافة العالمية والمعلوم لدى علماء الآثار المصرية أن أعظم انقلاب في الثقافة قد حدث في العهد الأخير من حكم « تحتمس المصرية أن أعظم انقلاب في الثقافة قد حدث في العهد الأخير من حكم « تحتمس

النالث» إذ نشاهد أن المصانع والصور والزينات الني كانت آخذة في النمؤ والارتقاء باتزان وثبات مستمترين منذعهد الدولة القديمة قد طرأ عليها أثرجديد مفاجئ مما نهض ببعضها وساريه قدما بخطى واسعة في سبيل الرقي ، كما تجد من جهة أخرى أن بعضها قد انحط وقلاشت معالمه . ولا أدل على ذلك من ظهور منتجات جديدة في تلك الفترة إلى جانب فيض عميم من المنتجات الأجنبية التي يعزى بعضها على وجه التأكيد والبعض الآخر على وجه الاحتمال إلى أصل سمورى ، في حين كان غيرها تنسب إلى أصل جزائري، أي أنه جلب من جزر بحر «إيجة» المجاورة لمصر، أو قد تأثر بعضها بالثقافة الإيجية كما فصلنا القول في ذلك ( راجع الجزء الرابع ص ٥٧٢) • وفي هذه الفترة ظهر كذلك على الآثار أسماء غير مصرية الأصل؛ يضاف إلى ذلك أن بعض الآراء والأفكار الأجنبية أخذت تقسرب وتفو في التربة المصرية وكذلك نما العتاد الاجتماعي يسمرعة وراجت سوق الترف بدرجة لم يسبق لها مثيل، ف حين أننا في نفس الوقت تلاحظ تقدّما اجتماعيا يسمير في خالب الأحيان جنيا لجنب مع ازدياد في الرزق وسمة في العيش ، وقــد تبع مظاهم هــذا الثراء المطرد كثرة المتخدام الجنود الأجنبية المرتزقة بسرعة لحاية مصالح الوطن مع الفاحى ف أستخدام الجنود المصريين . ولا نزاع في أن هسذه التغيرات وأثرها العظيم في حياة القسوم يرجع في أصله إلى التوسع الامبراطوري الذي جاء نتيجة لفتوح « تحتمس الثالث» في آسيا . والواقع أن ما تعلمه المصريون وشاهدوه في آسيا ، وما جليشه جيوشهم من غنائم إلى مصروما تدفق على الكنانة من خيرات الجزية التي كانت تفرض على أمراء الولايات الأسيوية الخاضعة لها ، وكذلك ما تدفيق على مصر من أقاصي آسيا وبحر إيجة من أموال عن طريق التجارة بوساطة طرق كانت مغلقة منذ آزمان غابرة . كل هذه الأشياء المستحدثة مجتمعة قد تركت أثرها العميق بسرعة مدهشة على الثقافة المصرية ثما تكلمنا عنــه فيما سبق وما سنتعرَّض له فيما يأتى بعد .

تاً ثير الفتح المصرى في سوريا ؛ أما التأثير الذي أنتجه الفتح المصرى في سوريا فإنه على قدر ما وصلت إليسه معلوماتنا من الكشوف الأثرية التي عملت حتى الآن فى الأماكن الهامة من عهد الأمرة النامنة عشرة لم يكن تأثيراً متبادلا فى تلك الفترة ، إذ أن الأماكن الأثرية التى كشف عنها فى فلسطين وفى سوريا يرى فيها أثر عس للثقافة المصرية بصورة بارزة ويخاصة فى جيزر ، فتجد عددا عظميا من الأشياء قد صنعت فى مصر أو صنعت فى سوريا وصبغت بالطابع المصرى ، ولكن جزءا ضئيلا جدا منها كان ينسب إلى عهد الأمرة الثامنة عشرة أو الأسرة التاسعة عشرة أما الجزء الأعظم فيعزى إلى التأثير الذى تركته مصر فى هذه الجهات منذ القرن العاشر حتى القرن السابع قبل الميلاد ،

والآن يتساءل المرمكيف يمكن تفسيركون تأثير الثقافة في عهد الأسرة الثامنة عشرة كان من ناحية واحدة ؟ وحقيقة الأمر هي أن الثقافة المصرية في إبان عهدها الأقرل الامبراطوري كانت أكثر نموًا وأعظم شأنا من الثقافة السورية، وقد كان من المنتظر أن يكون أثرها بينا واسع النطاق بعيد الغور على السسوريين أكثر من أى تأثير سورى على مصر . وعلى الرغم من ذلك نجد الأمر, معكوسا فقد كان أثرها في سوريا صنيلا وسطحيا . والتفسير الذي يمكن أن تعزى إليه هذه الظاهرة هو أن أعوان نشر الثقافة من المصريين في سوريا كانوا قلائل ولم يبدوا في الواقع أى نشاط في هذه الناحية بخلاف أعوان نشر الثقافة السورية في مصر، والمقصود من ذلك أنه في الحين الذي كان يفد فيه على مصر جماعات كثيرة ليتخذوها موطنا لمُم ولنشر تجارتهم في عهد الأسرة الثامنة عشرة كان لا يقيم في سوريا من المصريين إلا النزر البسير الذين لم يكونوا من طائفة التجار . ولا بدّ أن نستنبط من ذلك أن المصريين بعمد فتعجهم الأوَّل قمد قنعوا بمما أصابوا من غنائم في يادئ الأمر ، وابتعدوا عن هــذا الملك الجــديد الذي لم يغرهم أو يحفزهم إلى الهجرة والضرب في أرجائه الشاسعة المفعمة بالخير الوفير والرزق الواسع ؛ ولا غرابة في ذلك فإن المصرى كان معروفا عنمه أنه لا يحب مغادرة مسقط رأسه، ولا يميل للغامرات والسير في الأرض التجارة واكتساب الميش .

ومما هو جدير بالملاحظة أن تأثير ثقافة الامبراطورية في عهد الأمرة التامنية عشرة يضمر لنا بوجه خاص حقيقة تاريخية عامة وهي أن الثقافة المصرية في كل عصورها قد بقيت داخلية دون أن تحدث الآثر الذي كان يربى منها في التقدم العالمي، اللهسم إلا ما تسرب منها عن طريق أعوان من الخارج كانوا يفدون إليها لينهاوا علومها و يستقوا من موارد حضارتها الأصلية ، ثم يقومون بنشر ما تعلموه في بلادهم ، ولم يحاول المصرى من جانب نشر ثقافة بلاده في الخارج إلا أفراد قسلائل ، لأنه لم يكن عمن يميلون إلى المخاطرات وركوب الصعاب طلباً للتجارة في الأقطار النائية ، وقد يعزى ذلك إلى كهه التسلط الإمراطوري .

آما العهود التاريخية التي نجسد فيها أثر الثقافة المصرية ظاهرا منتشرا في العالم المتمدين بصورة بارزة فأربعة يفصل بعضها عن بعض بفترات قد تكون طويلة أو قصيرة كانت البلاد في خلالما قابعة في عقر دارها منكشة بين حدودها في وادى النيل ، وهدنه العهود الأربعة هي : (١) العصر المنسوى الحديث (أى في خلال القرنين السادس عشر والخامس عشر) ق.م (٢) العصران البطليموسي والروماني القرن العاشر إلى القرن السابع) ق.م (٣) ٤) العصران البطليموسي والروماني (وهما مما من القرن التائث قبل الميلاد حتى القرن السادس بعد الميلاد) ، وعل وجه عام كانت مصر في عصرين من هذه العصور وهو أو جزء منهما تابعة لنفسوذ أجنبي ، وفي أحد هذه العهود كانت تسيطر عليها أسرة أجنبية لها علاقة وثيقة بالبحر الأبيض المتوسط، أما في وابع هذه العصور وهو أقدمها (أى العهد المنواني الحديث فإنا لا نعرف الأحوال السياسية وقتئذ ) ، ولكن على الرغ من أن مصر كان لها في هذا العهد دولة أسيوية على وجه التحقيق فإنه لم يكن لها أى سلطان المزين قد انتجنا أشياء عدة تنسب إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة المصرية أكثر المؤين قد انتجنا أشياء عدة تنسب إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة المصرية أكثر المؤين قد انتجنا أشياء عدة تنسب إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة المصرية أكثر المؤين قد انتجنا أشياء عدة تنسب إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة المصرية أكثر

Ed. Meyer Gesh II, 1. P. 212 ff. P. 212 ff. : راجع (١)

مماكانت تتنجه سوريا بأجمهما كما أشرنا إلى ذلك عند الكلام على وفود أمراء البلاد الأجنبية في عهد « رخ مي رع » ، وقد كان الرأى السائد منذ الكشف عن مصنوعات مصرية أو مصنوعات متأثرة بالفن المصري في طبقات الحفر الذي عمل في المنطقة الإيجية سواء أكان ذلك في الجزر أم في أرض بلاد البونان نفسها يميل إلى صحد الرأى المتفق عليه وهو القائل بأن المصريين كانوا قوما منكشين في عقر دارهم منعزلين عن العالم . وقد عزز هذا الرأى ما ورد في القصص عن السياح المصريين الذين كانوا يجوبون البلاد الأجنبية، هذا فضلا عن المراسلات السياسية التي كانت تتباعل بين مصر والأقالم الأسيوية والتي اتخــنت دليلا لتعزيزهذا الرأى، ولكن الواقع يدل على أن الزعم القديم لايزال قاعًا، وما وجد من دلائل في إقليم بحر إيجة، يعزز هذا القول ولا يضحده، وذلك لأن المراسلات السياسية لا تدلكما قلناً على استيطان مصريين فعلا في الخارج، وأما ما قيل عن القصص التي كان يقصها بعض أصحاب المخاطرات فلا تدل إلا على أن السياحة إلى الخارج كانت نادرة جدا وأنها لم تكن مهنسة محببة للصريين ، أما فيما يخص المصنوعات المصرية التي وجدت في المواقع الأجنبية فكانت بلا نزاع قد جلبت إليها لا بالمصريين أنفسهم بل عل يد تجار أجانب من الذين كان لهم مستعمرات أجنبية أقيمت في شمسال مصر ومن ذلك نعلم أن الحضارة المصرية عندما كانت تخفطى وادى النيل كان الذين يحضرونها هم قوم من الأجانب لا من المصريين إذ قد كان لزاما على التجار المخاطرين وعل الف أتحين الأجانب أن يأتوا إلى الكنانه نفسها ويوقدون مشاعلهم من نور مدنيتها المنمددة النواحى الساطعة الإشراق وهي تلك المدنية التي كان المصرى يحافظ منذ بداية تاريخه حتى نهاسه على إخفائها في جوفه وفي داخل بلاده -

وقد كان إخفاق الأسرة الثامنة عشرة في المحافظة على سلطانها الامبراطوري في غرب آسيا أمرا لا مفرّ منه إذ كان لزاما على مصر أن تخضع لمشيئة أية دولة قوية

<sup>(</sup>١) واجع كتاب الأدب المصرى القديم جن أوّل ص ١٩١٠ ١٠٠ ١٦١

إثر ظهورها على مسرح السياسة فتنزل لها عن مكانتها ، على أن هذا القول فى ظاهره قد يبدو غريبا ، ولكما نتأكد من صحته إذا لم تحصر أفق نظرنا فى عهد الأسرة الثامنة عشرة وحسب وألقينا نظرة شاملة على كل من تاريخ الامبراطورية المسرية فى مصر ،

فقد دلت الأحوال على أن هناك ظاهرة ثابتة في التاريخ المصرى و إن شلت فقل قاعدة دلت على محتها التجارب وتتلخص في أن مصر لم يكن في استطاعتها أن تحتفظ بأى شيء في آسيا أو أن أية مملكة أجنبية استطاعت أن نتملك مصر اللهم إلا إذا كانت هــذه أو تلك تملك في قبضتها إقليم شرقي البحر الأبيض المتوسط. وما نجيده قد شذ عن ذلك يعد برهانا على صحة هيذه القاعدة ، فقيد كانت أوَّل امبراطورية تابسة الأركان سيطرت على بلاد أجنبية بمصرهي دولة البطالمة الأول الذين كان أسطولهم يبسط سلطانه على شرق البحر الأبيض المتوسط حتى جزر « سيكليدز » شمالا وغربا حتى مدخل البحر الأدرياتي ، وقد ظلت امبراطوريتهم صاحبة تفوذ ما بقيت سلطتهم البحرية عزيزة الجانب، ولما ازدادت قوة أسطول جزيرة « رودس » اختفت قوة البطالمة البحرية في آسميا الصغرى ، وهندما ظهر الأسطول الروماني في عالم الوجود تلاشت ققة البطالمة البحرية في سوريا وأصبحت أثرًا بعد عين أيضًا ، على أننا من جهة أخرى نعلم أن أوَّل امبراطورية ثابتة أجنبية لم تؤسس إلا بعد أن أصبحت روما صاحبة السيادة على إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط ولم يتسن لهـــا ذلك إلا بعد الفضاء على قرصان «كريت» و «كليكيا» ولم تفقد « روما » ولا خليفتها « ييزنطة » هــذه الامبراطورية إلا بعد أن فقدت ميطرتها على البحر ،

وأحسن الأمثلة التي تبرهن على صحة القاعدة من الوجهة الأخرى نجدها في تاريخ الامبراطورية الأسيوية التي استولت على مصر فنرى أن قوّة دولة آشــور الجبارة

لم يكن في مقدورها المحافظة على ما فتحته من الأقاليم في إفريقية أكثر من جيل واحد من الزمان، ويرجع السبب في ذلك إلى أنها قد احتلت مصر قبل أن تخضع «صيدا» تماما ، وعندما أخضمت «صيدا» سيدة تجارة إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط لسلطان « آشور با نيبال» نلحظ أن دولة «آشور» على ما يظهر لم تحاول استخدام أسطولها أو أساطيل فينيقية في أغراضها الحساصة ، وقد نتج عن ذلك أن أصبح الفرعون « بسامتيك » والحزب الوطني في مصر الذي يعارض الاستمار أحرارا في القبام بعمل مفاوضات مع أعداء « آشور » في البحر، وقد أفلح المصريون بمساعدة «جيجس» ملك «لديا» في إحضار سفن محملة بالرجال المحاربين من آسيا الصغرى ساعدوهم عل طرد الأشور يين من وادي النيل بعد أن كانوا قد احتلوه بضع سنين ،

ولم يكن في استطاعة دولة و بابل » الجديدة أن تثبت أقدامها في مصر قط .
أما ملوك الفرس الذين خلفوا بابل فانهم على إثر ظهورهم على ساحل البحس الأبيض المتوسط عقدوا المحالفات مع بلاد فينقية واستغلوا أسطولها و وبذلك أفلحوا في الاستيلاء على مملكة الفراعنة من أول محاولة قاموا بها لحسف الغرض وقد مكثوا يحتلونها دون كبير عناء حوالي نصف قرن من الزمان إلى أن ناهضوا الدولة الأفريقية الفتية في السلطة البحرية التي كانت في يد الفنيقيين مما دعا لقيام الثورات في مصر على الفرس، و بذلك نجد أن تاريخ « بسامتيك الأقل » يعيد نفسه إذ يقوم الحزب الوطني في مصر بطرد الأسيويين من البلاد بعد أن بلئوا إلى طلب المساعدة من الاخريق المرة تلو المرة ، وأخيرا بعد تطاحن نصف قرن من الزمان أفلحوا في طرد أسيادهم الأسيويين كرة أخرى ، والواقع أن الفرس لم يستطيعوا تثبيت أقدامهم ثانية في مصر على الرغم من المحاولات العدة التي حاولوها فيا بعد إذ أنهم منذ عهد ثانية في مصر على الرغم من المحاولات العدة التي حاولوها فيا بعد إذ أنهم منذ عهد ثانية في مصر على الرغم من المحاولات العدة التي حاولوها فيا بعد إذ أنهم منذ عهد عاهلهم « اد تكسرسيس منون » قد استخدموا جنودا من الاغريق نحار بة الاغريق عادية الاغريق عادية الاغريق عادية الاغريق عليه من المحاولات العدة التي حاولوها فيا بعد إذ أنهم منذ عهد عادية و المناهدة و المناهدة التي حاولوها فيا بعد إذ أنهم منذ عهد عادية و المناهدة و المناهدة و المناهدة التي حاولوها فيا بعد إذ أنهم منذ عهد عادية و المناهدة و المناهدة و المناهدة و المناه و المناهدة و المناهدة و المناهدة و المناهدة و المناهدة و المناه و المناهدة و المناهدة

Precis de l'Histoire d'Egypte. P. 200. : راجع (۱)

Les Peuples de l'Orient. Mediterraneen II,. L'Egypte. ילים (ז) P. 581.

الذين استخدمهم المصريون لنفس الغرض ، ولكن بدون جدوى ، وقد ظلت الحال على هذا المنوال إلى أن أضعفت قوّة وظيب» المقدوني الغاشمة — وقد كانت آخذة في الازدياد والنفوذ — الولايات الاغريقية وأجبرتها على الازواء في عقر ديارها، وفي الوقت نفسه أصبح الذهب الفارسي عاملا قاهرا في السياسة الاغريقية هما أدّى إلى بسط النفوذ الأسيوى كوة أخرى على مصر، وقد استمرت هذه السيادة حتى غزو الاسكندر فلبلاد بعد عشرين عاما من دخول الفرس مصر فارة الثانية .

ومن ذلك نرى أن سقوط امبراطورية الأسرة الشامنة عشرة أمام أوّل دولة أسيوية فوية تريد السيطرة علمها كان أصرا لا مفترمنه؛ والدولة القوية التي عملت فعلا على زوال الامبراطورية المصربة في آسيا هي بطبيعة الحسال دولة « خيتا » ، إذ أخذت مصرعل إثر ظهورها وتوطيد أقدامها في آسيا تنسحب أمامها من هذا المسرح، وتدل شواهدالأحوال على أن «تعتمس الثالث» قد استخدم البحر في فتوحه ومواصلاته كما شرحنا ذلك في موضعه، غيرأنه لم يقلده في هذا المضار ممن خلفوه إلا القليل . والواقع أنه قد ظهر في خدمة مصر بعض رجال « صور » ، ومن المحتمل إذن أن سفنهم وكذلك سنفن الفينيقيين في الشهال كانت لزمن ما في خدمة مصر . ولكن هذه المدن قد سقطت في عهد «إخناتون» الواحدة تلوالأخرى وانضمت لخيتا أو الآرميين ، وعلى الرخيمن أن الفراحنة الأول الذين حكموا خلال الأسرة التاسعة عشرة قد استردّوا هذه البلاد لمدة تماء فإنه لم يكن في استطاعتهم أن يحافظوا طيها في وجه قوّة مملكة « خينا » القوية السلطان . فنجد مثلا أن مدينة « ارواد » كانت تساعد عدو « رعمسيس التاني » في موقعة « قادش » . ومهما كانت النتائيم العاجلة لهذه الموقعة فإنه من الجلي أن السحاب « رعمسيس » العاجل بعد المعركة وما يفهم من المعاهدة التي أبرمها مع خيتا فيالسنة الواحدة العشرين منحكه يدل على انسحاب مصر والتخلي عن سبادتها على أى جزء في سوريا اللهم إلا جنوبي «فاسطين» ؛ وحتى هذا الإقليم الأخير قد فقد بعد عهد «رعمسيس الثالث» . وعلى الرغم من أننا نرى فيما بعد أن الفرعون « نيخاو » كان فى مقدوره أن يمسر فى سوريا حتى « قرقيش» بجيوشه و يحتررها مدة بضع سنين، فإن ذلك الاستيلاء المؤقت لا يعدّ تسيطرا المبراطوريا، بل يعدّ ضروا طارئا فى آسيا إلى أن جاء «الاسكندر» وفتح مصر ثم أسس أخلافه البطالمة دولتهم الضخمة التي كان مقرّها أرض الكتافة .

## تنظيم أملاك الدولة العالية

كان أمر تنظيم الأقالم المقهورة التي استولى عليها الفراعنة في حروبهم المظفرة يسير جنبا لجنب مع فتوحهم ، وقــد أظهر « تحتمس التالث » مقــدرته في هذه الناحية فبني له فيها مجدا ثابت الدعائم بجانب مجده الحربي المنقطع النظير في ميدان القتال ، ولا أدل عل ذلك من أن هذه الأفطار التي نظمها قسد بقيت مدّة تربى على نصف قرن من الزمان بعسد وفائه هادئة مطمئنة يسودها السلام ، وتخيم عليها السكينة ، اللهم إلا بعض تورات قليلة أخضعها أسلافه دون كبير عناء كما ذكرنا ، ولذلك ليس من المبالغة أن يقول عنه و زيره الأمين «رخ مى رع» إن جلالته يعرف كل شيء يحدث ولا يوجد شيء لايعرفه وأنه مثل الإله «تحوت» نفسه إله الحكمة في كل شيء ، وأنه لم يقم بأى عمل إلا نفذه . ( راجع الجسزء الرابع ص ١١٥. و. Urk. IV. P. 1074 ) ولا غرابة في ذلك فإن تقاسيم وجهه تنبئ عن نشاط وثاب ، ودرأية بالنفس عظيمة ، وقد حاول أن يربط أمراء الولايات ألتي فتحها برباط المحبة والألفة والمهادنة، وإذلك كان أوَّل من أخذ أولادهم ليربيهم في البلاط المصرى «بعليية» التي كانت تعدّ وقتئدُ مهد الثقافة العالمية ، والظاهر أن البلاد كلها قد أصبحت من أقصاها إلى أقصاها كأنها ضيعة الفرعون ؟ نوء بذلك مرات عدة في رسائل «تل العارنة »، فقد كتب « عيد خيبا » من « أورشلم » يفول : تأمل ! لم يضعني والدي و والدتي في هــذا الكانب بل لقــد أقامني في هذا الببت ملك والدى (أي نصبني في الامارة ) ساعد الملك ، و يعسد الاسستيلاء على

Mercet, "The fell El-Amama Tableis", No. 286,9 ff. : e-b (1)

« مجدو » مباشرة وفتح أقاليم بلاد « لبنان » أمر, «تحتمس الثالث» مساحى بيت الملك بوضع حدود للحقول ليستولى على محاصيلها. وقد كان الفرعون يستولى على جزية معلومة من الحبوب والزيوت والخمر والبخور مما تنتجه «فلسطين» أو «رتنو» و « بلاد فينيقيا » ( زاهي ) سنويا ولم يستثن من ذلك إلا البلاد التي كانت فـــد أعطاها الفرعون هيــة للإله « آمون » في « فلسطين » كما ذكرنا آنفا . وخسلافا لذلك كان أمراء الولايات في « رتنو » يقدّمون الجزية السنوية من كل محاصيل بلادهم، وبخاصة البييد والإماء الأحداث، هذا إلى خيول وثيران وماشية و بخور، وحروزيت وأخشاب ثمينة وذهب وفضة ونحاس وقصدير فيصور قوالب وحلقات، وكذلك سن فيل وريش نعام ، كما كانوا يقدّمون متنجات مصانعهم من العربات المغشاة بالذهب والفضــة ، والأباريق والأطباق ، وكذلك أواني الزينة المصوغة والمحلاة بالأزهار على جوانبها ( راجع جزء ۽ رخ مي رع) . وقد كانت بناتالامراء يرسلن إلى القصر الفرعوني أيضا ، وهذه الجزية كثيرا ما نشاهدها ممثلة على جدران مقابر عظماء القوم في هذا العهد، فعلى جدران مقبرة الوزير « رخ مي رع » نشاهد عظماء « رتنو » في الأراضي الثيالية كلها من حدود الأرض، ونرى غير الضرائب المفروضة أواني الزينة وعربة حرب وجواد حرب ، ودية وفيلا صغيرا وقرية وضر ذلك ، وبعد ذلك يأتي باق إعداد الجيش وتموينه في كل المحاط التي يعسكر نبيا ، وتجهز الثغور بكل ما تحتاج من مؤن وذخائر بالسفن الداخلة فيهــا والخارجة منها ، وقد أقيمت الحصون المسدة لتأمين السيادة المصرية في « فلسطين » وبخاصسة «بيت شأن» (بيسان) الذي يقف حائلا عند سهل « جزيل » في شرق الأردن، وفي هذه البقعة نجد بقايا معيد من عهد « تحتمس الثالث » و «أمنحتب الثالث » كما نجد حصونا في « بلاد لينان » ومخاصة عند مدخل « نهر الكلب » في جنوبي « عرقمه » الواقعة شمالي ميناء « سميرا » لحماية الطريق الرئيسية المتجهة تحسو نهر ه الأرنت » ونحــو الشهال ، والطريق الكبيرة المؤذية إلى « ســوريا » التي تسير

Ed. Meyer, "Gesch". II, 1. P. 136. : راجع : (١)

في سهل ساحل فلسطين ثم جبال «الكرمل» نحو «مجدو» ومن ثم الى «عكا» على طريق الساحل مخترقة بلاد «فينيقيا» حتى هنهر الكلب» ؛ وبعد ذلك بخترق الوادى إما إلى « قادش » أو يسير إلى الشهال مباشرة إلى « حماة » أو « سنجار » ثم إلى «حلب» فإلى «نهر الفرات». وميناء « سميرا » كانت في الوقت نفسه مقر الحاكم؛ كما كانت المكان المختار الذي تجع فيه الحبوب لكل هــذا الإقليم، ومن ثم كانت ترسل إلى مصر. (راجع .Mercer, Ibid. No. 60, 22 ) وكان يقيم هنا كذلك قائد حصن البحر المظيم « ست آمون » وهو الذي كان ماهرا في معاملة أهـــل بلاد « الفنخو » المتوحشين، ولذلك كان قادرا على جمع الضرائب من أولئك المشاغبين العصاة، وهو الذي قد أرسله جلالة الفرعون قائدًا على حصون الأراضي الأجنبية Speleers, "Recueil des Inscrip. Egyp. Musées Royaux du الشيالية وراجع (Cinquantenaire à Bruxelles", P. 35. غير أنه مما يؤسف له جد الأسف أن النقش المصرى القديم لم يحدّد لنا المواقع الجغرافية التي كان قائدا عليها كما هي العادة ، ومثل هؤلاء القوّاد الذين كانوا يرسلون لحفظ الأمن في الأقالم الأسيوية كان يطلق عليهم في خطابات « تل العارنة » لقب « ربيصو » وكانوا تحت سيطرة أمراء المدن ، وكان كل واحد منهم ينادى أولئك بلقب « أخ أو والد » و بجانب هذا القائد نجد موظفين يحلون رتبا عالية كان عليهم أن يقوموا بالإشراف المام على الأقالج الخاضعة لمصر في تلك الجهات •

وقد كان المشاة والخيالة الذين يأتمرون بإمرة هؤلاء القواد معظمهم من أهالى «كوش » المرتزقة، ومن أهالى «شردانا» من سكان جزرالبحر الأبيض المتوسط، ويؤكد لنا ذلك ما جاء في خطابات « تل العارنة » إذ يروى لنا « ريبادى »

<sup>(</sup>۱) واجع تسببة أخرى في انتطابات ۷ سطر ۷۷ و ۲۵ سطر ۹ ۱۳۱ سطر ۱۳۱ سطر ۲۱ ۲ ۲۳

 <sup>(</sup>۲) فقد أرسل مثلا «ربیادی» إلى «أمنایا» الخطاب رقم ۲۷ نخاطبا إیاه فیه «والدی» ورساله
من « أزیری » إلى « دودو » يخاطبه فيها قائلا : إلى «دودو» سیدی ووالدی ( الخطاب رقم ۱۰۸ )
ومن « أزیری » إلى « خای » (خطاب رقم ۲۳۱) يخاطبه فیه قائلا : إلى « خای » أنحی .

صاحب «جبيل» (ببلوص) أنه عندما كان يرجو إرسال جنود لنجدته من النو بيين (راجع . 131, 13. 13. عطالب بإرسال ثلثائة محارب وثلاثين عربة ومعهم مائة من « ما تاتى كاشى » أى من « المازوى » من أهالى «كوش » ؛ يضاف إلى هؤلاء الجنود الذين كان يرسلهم الفرعون ، والجنود الذين كان ينتخبهم أمراء المدن من القبائل السامية و بخاصة « الرماة » ، على أن عدد أولئك الجنود الحاربين لم يكن عظياكما تشعرنا بذلك حروب « تحتمس الثالث » وتحد ثنا به خطابات « تل الهارنة » ،

وكانت طرق المواصلات لا تقتصر على الطريق البرية التي كانت تخترق صحراء « سيناً » ، بلكانت هناك طريق بحرية ينقل بها الجنود في معظم الأحيان . وقد رأينا أن سفن الفينيقيين كانت تستعمل للتموين ، وكذلك لنقل أسلاب الحرب والجزية التي كانت ترسسل إلى مصر ، وتحدّثنا نفوش رئيس الحزانة « سن نفر » كيف أنت الفرعون قد أرسله بجنود عن طريق البحر إلى « ببلوص » لقطع (Sethe, Ber. Berl. Ak. (1906). P. 35 ff. & أخشاب الأرذ من «بلاد لبنان» أ (Urk. IV, P.532 وكانت هــذه الأخشاب لازمة لعمل عمد شامخة الطول لترفع عليها أعلام الإله « آمون » ؛ وقد كانت مثل هذه البعوث ترسسل من وقت لآخر بدون انقطاع . ولا نزاع في أن تجارة بلاد «فينيفيا» البحرية، وصناعاتها قد نمت وترعرعت في ظل الحكم الفرعوني في خلال تلك الفترة التي بلغت فيها الدولة المصرية شبأوا عظها من السيطرة عملي تلك الجهات ، ولدينا من المنساظر التي بقيت على جدران مقابر عليمة القوم ما يشير إلى ذلك ، إذ تشاهم على جدران مقبرة « نب آمون » عمدة طيبة منظر أسطول فينيق تجاري قسد وصل إلى مصر وأنزلت منه البضائم وقسد تسلمها الموظفون المصريون وفحصوها ، وتدل وجره أولئك التجار وملابسهم على أنهم كانوا من الفينيقيين إذكانوا ذوى شعر و لحي طع يلة ، كما كانوا يلبسون فوق دئارهم عباءة ماونة كان يرتديها عظماء « سوريا » .

<sup>(</sup>١) وأبع مصر القديمة الجزء الرابع ص ٣ ع ه .

أما البحارة فكانت شعورهم قصيرة ولا يرتدورن إلا لباسا ينطى وسطهم ( راجع الصورة رقم ١٠ وكذاك . 46 - 40 J. E. A. Vol. 33. P. 40 - 46) والبضائع التي كانوا يحملونها إلى مصر من البلاد الفينيقية وبخاصة من «جبيل» و «صور» كانت تحتوى على غلال ؛ وفي زمن الشدّة مثل فترات الاضطرابات التي حدثت في السنين الأخيرة جدا من عهم « أمنحتب الثالث » كان يفسرض على الأمراء والعظماء أن يقدّموا أولادهم وبناتهم ثمنا لخروجهم على الفرعون وعصيانه ، وقد ذكرنا من قبل أن جزيرة « قبرُضْ » الني كانت تعلق مستقلة كانت تفدم العطايا والهـــدايا « لتحتمس الثالث » • ويفهم من رسائل تل العارنة أن هـــذه الحزيرة كانت عملكة ذات سيادة مستقلة ليست خاضعة لمصر بحال فقد كان ملكها يكاتب ملك مصر على قدم المساواة فيخاطبه بمثابة أخ له، وإذا أرسل إليه مقدارا عظها من النحاس الذي كان يحد من أعظم حاصلات بلاده انتظر في مقابل ذلك أن يرسل إليسه ملك مصر الفضة والزيت وللاحظ في هدذه المكاتبات التي كانت تدور بين الملكين أن ملك « تبرص » كان يمترف ببعض السيادة لفرعون مصر ، وذلك لأنه ثم يقرن اسمه باسم الفرعون في هذه الرسائل (راجع Bid. H. P. 872. وذلك لأنه ثم وكذلك لم تكن العلاقة بين مصر وأمير «كفنيو » صاحب «كريت» علاقة سيد ومسود كاتوجى بذلك كتابات الفرعون ونقوشه، إذ يقول لنا في قصيدته المشهورة : و لقد حضرت لأجملك تمكن من أن تطأ الأرض النوبية ، «فكفتيو» و « آسى» تحت سلطانك"، وكذلك يقول : « لقد حضرت (أى الإله) « آمون » لأمكنك من أن تطأ أولئك الذين في الحزر " . وكذلك نجد تفسيرات بماثلة لمسا ذكرنا جاءت في نقوش القائد « تحوى » حيث يقول : و إن رغبة الفرعون قد نمذت في الأرض (١) أصبح من المعروف الآن أن ﴿ آلاشسيا ﴾ (بالمصرية = أرسا ) هي جزيرة قبرس كا يُنبُت

<sup>(</sup>١) أصبح من المروف الآن أن ﴿ آلائسيا ﴾ (بالمصرية == ارسا) هي جزيرة فبرض ؟ بنبت ذلك ما جاء في قصه ونا مون ووثائق بوغاز كوى ؛ وكانت هذه الجزيرة منذ عهد تحتمس الثالث تحت سلطان مصر غير آنه في عهد إخنا تون شعرت بنصيب وافر من الاستقلال حتى كان يحاطب ملكها الفرعون بلفظة ﴿ أَنْنِي ﴾ (واجع ، 7 , 82 , P. 82)

 <sup>(</sup>٢) راجع ما دوناه عن هذا القائد في كتاب الأدب المصرى القديم الجزء الأول ص ١١٠

الأجنبية كلها، وفي جزر البحر العظيم"؛ (راجع .999 . Urk. IV. P. 999 ) بل إن الواقع يدل على أنها كانت علاقة مودة ومبادلة الهدايا بين الحكومات كماكانت الحال بين مصر وقبرص ، و « متنی » ، و « بابل » و « آشور » وخیتا ، ونشاهد بعوث هذه الهـالك مصوّرة على جدران مقابر عظاء القسوم مرات عدّة في ذلك العهد ، وهم يقدَّمون خضوعهم مقبلين الأرض كأنهم من رعايا الفرعون فعلا • كما تشاهد ذلك في نقوش مقبرة «سنمـوت » ومقبرة الوزير « وسر » و « رخ مي رع » وغيرهم . ونقوش «تحتمس الثالث » تكرر لنا الحديث عن انتصاراته على بلاد الحنوب وتقدم لنا قوائم مطولة عن البلاد التي أخضعها من أهالى الجنوب وأهل الكوش وهم الذين أوقع بهم في مذبحة عظيمة لا يستطاع حصر عدد قتلاها ، كما ساق رعاياها أسرى إلى «طيبة» وملاً بهم بيت أعمال الإله «آمون» والده، وعلى رأس هذه الأقوام المقهورة نجد أهل « كوش » ثم يأتى بعد ذلك أسماء مقاطعات عدّة سردت على فير نظام، نعرف من بينها « واوات » و «المسازوي» و « بلاد بنت» وقبيلة « إرم » التي ذكرت في حملة «حتشبسوت» إلى بلاد «بنت» وهي التي جيء منها بابن أميرها مع الجزية في العام الرابع والثلاثين من حروب «تحتمس»، كما كان يؤتى بأولاد أمراء «سوريا» . وليس في مقدورنا على حسب ما وصلنا عن هذه الأقطار السودانية أن نحدد بالضبط موقع هـنه الأقاليم التي ذكرها لنا «تحتمس الثالث» ف قوائمه ، والتي ذكرها الفراعنة الذين جاءوا من بعده. على أن الرسوم التي نجدها على جدران مقابرالأمراء تظهر لنا أن أهالي هـــذه البلاد ينتمون الي سلالتين مختلفتين تمام الاختلاف، وهما سلالة من السود بدون لحية وذوى شعر قصير ملبد على بريشة كاكانوا يتحلون بالأقراط ؛ أما السلالة الثانية فهي من الجنس الحامي الأسمر اللون الطويل واللحية المدببة . وهم لا يميلون إلى شنّ الحروب الطويلة .

<sup>(</sup>۱) وقد ذكر «آمون» سكان بلاد بنت باسم «خابستيو» أرض الإله و يحتمل أن هذا الاسم هو اسمهم المشتق من بلادهم وذاك على الرغم من اختلافه عن اسم «حبش» الذي أطلق فيا بعد على الأراضي المرتفعة من بلاد الحبشة (واجع .14 . L. 14 . وقد تكلم الأستاذ لمان عن أصل هذه التسمية (واجع .14 . Aksum Expedition IV) وقد تكلم الأستاذ لمان في بلاد المرب .

والواقع أنهم كانوا يعيشون على السلب والنهب في هضاب الصحواء التي تمتد على طول البحر الأحمر، وهي تلك البقاع الغنية بمناجم الذهب العظيمة، والعامرة بقوافل التجارة التي كانت تخترقها ، فكانوا يقومون بالهجوم كلما دعا الأمر للحاربة دفاعا عن حريتهم أو طلبا للغنائم والأنسلاب . وقد كانت هـــذ. الغارات المتنالية سببا في إرسال الفرعون الحملات التأديبية لهؤلاء البسدو العصاة وأسر الجنود منهم والعبيد، على أن الفرعون «تحتمس الثالث» نفسه لم يكد يشترك على ما نعلم ف هذا الحروب اللهم إلا في العام الخسين من حكمه، وذلك عند ما نسمع أنه أمر بتطهير القناة التي عند الشلال الأقل، وهي التي كان قد حفرها جده «تحتمس الأول » عند غزروه لبالاد النوبة و «كوش » ، وقد عاد أسطوله فيها بعد انتهاء حروبه كما فصلنا القول في ذلك من قبل. وينقسم وأدى النيل نفسه حتى «نباتا» و « الشلال الرابع » منطقتين وهما منطقة «واوات » التي يطلق عليها بلاد النوبة السفليسة وتنتهى عند الشلال الشاني ، والمنطقة الثانيسة هي بلاد «كوش » وتشمل وأدى « دنقلة » حتى « نباتا » وكانت كلتاهما في قبضة الدولة المصر مة مسيطر عليهما ابن الملك صاحب «كوش » وقدكان محصول الجزية منظاكما في «سوريا » ، فمنها ترد على الدولة المحاصيل التي نراها ممثلة على جدران مقابر عظه القوم، ونخص بالذكر منها مقبرة يسوى» التي قصانا القول فيها عند الكلام على صاحبها في عهد الفرعون « نوت عنخ آمون »؛ فقد كان يرد من هذه الأقاليم العبيد والثيران ذات القرون القرية التي كانت تستعمل مقايض لآلات مثبتة في خشب، وكذلك الذهب في هيئة حلقات وقضب ، وخشب الأبنوس وسن الفيسل وجلود الفهود ، وبيض النعام وريش النعام، هذا الى فهود حية وزراف وقردة، وكلاب صيد، فضلا عن متجاتهم المحليمة ، كالتي ترد الى مصرحتي الآن، وهي صناعة قلم الله شيئا من الرقي مثل الدروع والسلات المجدولة والعصى المطعمة بالذهب، والمزينة بصور أزهار شجــــــرات . ونشاهد نساء وأطفالا يصحبون البعـــوث وكذلك الأطفال الصغار

يحملهن أمهاتهن الزنجيات على ظهورهن في سلات ، وكذلك نشاهد معهم عربات الشمس عظلة . ولدينا نقش على صخور « ابرج » في بلاد النسوبة السفلية يقص علينا كيف أن هـــذه الجزية كان يحلها إلى بلاد مصر ما لا يقل عن ألفين وسمَّالة وسبمة وستين رجلا . (راجع , Breasted, "The Temples of Lower Nubia". A. J. S. L. XXIII. (1906) P. 38 ff. و بجانب ذلك نجد أن استمار بلاد النوبة كان بسير بخطى واسعة ، وكان هذا مشفوعا في كل ناحية ببناء المعابد التي كانت تقام بجانبها مدن يدير شئونها حكام أو قواد معاقل، وقد رأينا أن «تحتمس الثالث» في باكورة حكمه عندما كانت «حتشبسوت» وصية عليه قد أفام معبد الإله الحل في «سمنه»، وهو الذي كان قد أقامه « سنوسرت التالث » ، وكذلك أقام معبد الإله «خنوم» في « قمة » وفي «بوهن» (وادي حلفاً) أقام معيدًا للأله « حوو » ، وفياً بعد أقام في العمام الواحد والخسين من حكمه مقصورة في صخور « الليتريا » بالقسرب من « أبرج » وكذلك المعبد الذي أقامه في « أمدا » للإله « حو راختي » وأتمسه الله « أمنحتب الشاني » وفي إقليم الإثنى عشر ميلا الواقع جنو بي الشلال الأول أقام « أمنحتب الناني » معبدا في « كليشه » أما في يلاد النوبة العليا فكانت المباني قليلة ٤ ففي جزيرة « ساى » الواقعة في نقطة الوسط بين الشلال الشائي والشلال الثالث أقام ابن الملك صاحب « كوش » وهو الذي كان يدير يوجه خاص مباني الفرعون a تحتمس الثالث » حصنا ومعبداً، وجنوب ذلك أقام الفرعون في جبل «دوش» بالقرب من «صولب» مقصورة في الصخر ، وبعد ذلك أقام «أمنحتب الثالث » معبدا فخما في « مسولب » نفسها ، وكان يعبد فيه يوصفه إله الجهة ، كما كانت تعبد زوجه « تى » في معبد « سدنجا » الواقع شمالى « صولب » ولكن أهم مقر للصريين في بلاد السودان هو « نباتا » التي تعد الحدود الجنوبية للدولة حيث أقم معبد عظم للإله « آمون» في الجبسل المقدس « بركل » وهي في الواقع تعسد « طيبة » الثانية ، ولم يبق من المبانى التى أقامها المصريون شيئا، ويرجع السهب ف ذلك إلى التغميرات التى حدثت فى المدينة ، والمبسانى الحديثة التى أنشأها « الأثيوبيون » .

و يحدثنا الأستاذ وأحمد نقرى عن الواحات ف كتابه (.P.14.) ويحدثنا الأستاذ وأحمد نقرى عن الواحات إلى عهد الأسرة التامنة عشرة، وقد كانت مقسمة مجوعتين، وكان لها حاكم أو حاكان أحيانا تحت إدارة حاكم العرابة، ولكنها منذ الأسرة التاسعة عشرة قد أصبح لها حاكم خاص بها ، وفي مقبرة « بوام رع » منذ الأسرة التاسعة عشرة قد أصبح لها حاكم خاص بها ، وفي مقبرة « بوام رع » يوجد منظر هام نشاهد فيه المسالك المختلفة آتية بجزيتها، ويمكن الإنسان أن يمير على الجدار الذي رسم عليه المنظر السوريين والبدو القاطنين في وادى « طليات » على الجدار الذي رسم عليه المنظر السوريين والبدو القاطنين في وادى « طليات » وفي الصف الثالث نشاهد سكان الواحات ، وقد مثلهم اثنان في زى المصريين ، وقد فوهما يشاهدان راكمين على الأرض أمام الكاتب الذي يسجل الجزية ، وقد نقش فوقهما : « رؤساء سكان الواحات الجنوبية والشيالية وكتب أمامها » إحصاء بحزية الواحات » ، وقد رسم ثلاثة من السكان جاءوا مسع هذين الرئيسين ، وقد بحزية الواحات » ، وقد رسم ثلاثة من السكان جاءوا مسع هذين الرئيسين ، وقد وصفهما المستر « ديفر » كا ياتى : "إن السكان الأصليين قد مثاوا في هيئة فلاحين بشعر بجعد وبدون لحية وعياهم مصرى ، ويرتدون قصانا قصارا ، ويحلون فلاحين بشعر بجعد وبدون لحية وعياهم مصرى ، ويرتدون قصانا قصارا ، ويحلون

إناء عمر معلقا في قضيب وكيسين أو لفتين من النسيج ، وسلات على شكل خلية النحل، وهي ولا تزال من مميزات صناعات القوم حتى الآن " وفي مقبرة «رخ مي رع» يوجد منظر آخر المجسزية من الواحات نشاهد فيه بعض الأهالي بشعرهم المجعد ، يحضرون أواني من الخر ذات جم عظيم محولة في شبكة معلقة في قضيب، وكذلك يحضرون حصيرا ملونا وجلد حيوان صغير (محلب ؟)؛ ويمكن تمييز قيصين قصيرين أحدهما مخطط وليس بمصرى في أسلوبه، ولكن الآخر يشبه القميص القصير الذي يلبسه كثير من مصريي هذا العهد، وكان حاكم العرابة هو المشرف على الواحات راجع Gayet, Stele No.c, 26. Pl. XIX; Brugsch "Thesaurus" P. 1479, 856. وقد نالت الواحات عناية عظيمة من جانب « تحتمس الثالث » كما يفهم مما سبق، وخلافا لمناظر سكان الواحات وحاكمها فإنا نقرأ كذلك عن حكام هذه الصحراء وخلافا لمناظر سكان الواحات وحاكمها فإنا نقرأ كذلك عن حكام هذه الصحراء أي الصحراء الواقعة في غرب المدينة («طيبة»)، (راجع مقبرة ددى Gauthier, "Dict. عن حكام) ، ويعتقد « جوتييه » ( راجع مقبرة ددى Gauthier, "Dict. عيث يذكر لن أرض اليمين . (Urk. IV, P. 616) في عهد « تعتمس الثالث » حيث يذكر لن أرض اليمين .

وبلاد « بنت » وطرائف حاصلاتها ذكر منها البخور والمسر والذهب والأبنوس وسنالفيل وجلود الفهود، وبيض النعام وحيوا نات نادرة من كل نوع . ومع ذلك فإن هذه البلاد لم تكن إقليا تابعا للدولة المصرية ، بل كانت مثل « قبرص » تربطها بمصر روابط التجارة وحدها ، فقد ذكرت لنا تواريخ « تحتسس الثالث » مع الجزية التي كانت ترد بنظام من « سوريا » و « وإوات » و بلاد « كوش » حسلات كانت تقوم بجلب غلات بلاد « بنت » ولم يأت ذكر هذه الجلات بلا في سنتي ثلاث وثلاثين وثمان وثلاثين، وقد أرسل أهل « جنبتو » أي جنوب بلاد المرب وهي في جهات بلاد « بنت » إلى بلاط القرعون « تحتمس الثالث » بلاد المرب وهي في جهات بلاد ه بنت » إلى بلاط القرعون « تحتمس الثالث » مدية من البخور في السنة الواحدة والثلاثين من حكه (راجع 696 . Urk IV P. 696) .

و يلاحظ أن بلاد « بنت » لم تذكر بعد في حكم الفراعنة الذين جاءوا بعده اللهم إلا بمناسبة بعوث كانت تأتى منها محملة بالعطايا . وهذه وجدت مصورة على مقا برعظها القوم ، وكانت أرض الإله هذه (بنت) عند المصريين محاطة بسياج من الأسرار والرهبة والغموض لبعدها ولما قص عنها من أساطير وخوافات ، وغنى عن البيان أن مناجم شبه جزيرة « سينا » قد استؤنف العمل فيها على قدم وساق كما ذكرنا من قبل ، وفي شرقي مصر بالقرب من « سيلة ( تل أبو صيغه الحالي ) » كان يوجد في هذا المهد فالبا واحة منزرعة تنمو فيها الأشجار اليانمة ، وتزرع فيها الحدائق الغناء والكروم وهي « طريق حور » ألتي كان يتسلم جزيتها « بوام رع » من رئيس البستان بمثابة دخل للإله « آمون » ( راجع . 523 . P. 523 ) وقد كان والد « سرب نفر » موظفا فيها ( راجع . 523 . P. 523 ) ، ويحسل لقب كان والد « سرب نفر » موظفا فيها ( راجع . 523 . P. 523 ) ) ، ويحسل لقب « المشرف » على البيت ،

ولا نزاع في أن الدولة التي وهب الإله « آمون » ابنه « تحتمس النالث » وأخلافه من بعده تمدّ بحق أول امبراطورية عالمية يستحق أن يطاق عليها هذا الاسم إذ قد استرت على الرخم مما مر عليها من تقلبات عدّة ما يربى على قرنين ونصف من الزمان ثابتة مشتملة على أقاليم عدّة مختلفة ، وقد هضمت في جوفها ثقافات عدّة ، ومن ثم نجد أن هذه الثقافات قد أثر بعضها حقيقة في بعضها ، وقد كانت تختلف كثيرا عن ثقافة الدولتين المصرية والبالمية في عهديهما القديم ، وهما اللتان يتصف كثيرا عن ثقافة الدولتين المصرية والبالمية في عهديهما القديم ، وهما اللتان يتصف كل منهما بصفات مماثلة من حيث امتداد نفوذها وشدة التسك بالمبادئ الأصلية والنظم القويمة مما هيأ لها البقاء مدّة طويلة كما يحدثنا عن ذلك تاريخ كل منهما ، وعلى المكس نجد أن كلا من هاتين الأمتين بما هيء لها من خلق ثقافة حديثة كانت تسبطر على بيثات عظيمة ، و بذلك أمكنها أن تصل إمبراطوريتها إلى أعلى قمة المجد ، تسبطر على بيثات عظيمة ، و بذلك أمكنها أن تصل إمبراطوريتها إلى أعلى قمة المجد ،

وكذلك نجمد من الوجهة الطبعية أن الامبراط ورية المصرية كانت فسريدة في تأليفها مما لم يوجد له مثيل في تاريخ العالم كله فقد كانت تمتد حتى ما فوق خط

عرض ثمانية عشر من « نيامًا » في المنطقة الاستوائية الى ما فوق شمالي «سوريا» غير أن هذا الامتداد كاد يكون قاصرا على الجنوب والشهال ، وذلك لأن الأقطار الصحراوية التي تقع على كلا جانبي النيل إذا استثنينا متاجم الذهب الواقعة في بلاد النوبة ليس لحما أية فائدة تذكر بالنسبة لمجمها ، وحتى في أرض الدلتا الخصسبة و بلاد « سوريا » تجد أن الأراضي المنزرعة لا تربي على عشرة أو اثني عشر ميلا في الاتساع في أية بقعة من بقاعهما . وكذلك يلاحظ أن اتساع رقعة الأرض المنزرعة على ضفتي الوادى في القطر المصرى لا يزيد متوسطها عن ميلين ، هذا فضلا عن أنها تنقص جنوبي « طيبة » حتى يصبح الشريط الغيق الصالح للزراعة في بلاد النوبة ضئيلا جدا . وتقع مدينة « طيبة » عاصمة الامبراطورية وهي التي كانت تخرج منها الرسائل إلى أنحاء الدولة على وجه التقــريب في نقطة وسط في هذه الامبراطو رية المترامية الأطراف ، أما الطريق الحربي الذي يبتدئ أولا في القطر المصرى من « طيبة » حتى « منف » ثم منها حتى نقطة الحدود في « سيلة » أي من « تل أبو صيفه » الحالية الواقعة بين محبرتي المستزلة والبلح عنترقة صحراء شب جزيرة « سينا » إلى « غزة » ثم تسبير بجافاة الشاطئ ثم تخترق وادى «نهر الكلب» إلى شمالى « سوريا » فيبلغ طولهـــا من « طيبة » حتى بلدة « ني » أو حتى نهـــر الفرات حوالي ستمـــائة وألف من الكيلومتراتُ ، ويجب أن يبرز الإنسان هذه المسافات حتى يمكنه أن يفهم بحق مقدار ما أبداه الفراعنة من النشاط ، ومقدار ما وضموا من نظم لحمل هـذه الامبراطو رية متماسكة الأطراف بشأمين طرق مواصلات جنودها ووضيع قواعد وأنظمة لتسميل وصدول جزيتها وبعموثها ، ولسدير أساليب الحسكم والإدارة فيهــا ،

<sup>(</sup>۱) ومن « طبية » حتى القاهرة بالسكة الحديشة ١٠٧ كيلو مترا ومن القاهرة حتى الفنطرة نحو ١٨٠ كيلو مترا ، ومن القنطرة حتى غزة ١٤٠ كيلو مترا ، ومنها حتى حلب ١٠٠ كيلو مترا ومن «طبية» حتى «أسوان» ٢١٣ كيلو مترا ومن «أسوان» حتى « ٢٠٠ × ٢٤ كيلو مترا ومن « سمته » حتى « نباتا» على النيل بالقرب من الشلال الثالث ٨٠٠ كيلو متر .

وكان يحيط بهذه الدولة العظيمة فى أفريقيسا قبائل البدو الذين يعيشون فى السهول والصحارى من اللويين والسود وغيرهم من القبائل الحامية هذا إلى بدو شبه جزيرة «سينا» وسهول بلاد العرب و «سوريا» وهؤلاء يربطهم بالفرعون خيط رفيع واهن من الصداقة ، إذ كان من الصحب كبح جماحهم ومع ذلك نجد أنهم كانوا يقدمون إليه العبيد والإماه بكثرة ، وكذلك كانوا يستخدمون فى ألجيش المصرى جنودا مرتزفة ،

وكان البحر هو الرابط بين مصر والعالم الإيمى وتقافته، أما في «آسيا » فكانت الدولة المصرية على اتصال مباشر بثقافات البلاد المحيطة بها وهي « بابل » و آشور و بلاد «متنى» ومملكة «خيتا» ، ولأن هذه الدول كانت تشعر بأن قيام السيادة المصرية في «سوريا» يعدّ جرحا داميا لا يتدمل وكسرا لا يجبر بالنسبة لضياع نفوذ بلادهم وقوة سلطان مصر فيها ، وعندما كان أمير بلاد « متنى » يعمل مع الأمم التي كانت تفاوم مصر كان في مقدور ملوك الكاسيين أصحاب « كاردونياش » أن يظهروا نشاطهم في هذه البقعة ، إذ كانوا يدعون إرث السيادة على بلاد « سوريا » ،

على أنه لو اتحدت كل هذه الدول المجاورة بدا واحدة على مصر فربما كان من انمكن وقف تقدم الفرعون في هذه الأصقاع ، غير أن مثل هذا الاتحاد كان بعيد المنال لما بين هذه الدول من المنافسات، ولذلك فان تفرقهم قد جعل مقاومة أى واحدة منها على انفراد قصير الأمد لقلة ما لديها من الرجال والعتاد ،

ثروة مصم و تأثيرها في المالك المجاورة ؛ وفي الحق لم تكن سيادة مصر ترتكز على نظامها الحربي وحسب ، بل كان سندها الأكر يعتمد على مواردها المسادية التي كانت تحت تصرف مليكها، وبخاصة ما نشأ فيها من مصافع، وما قام فيها من أعمال فنية ، وصناعات دقيقة ، وأكثر من كل هذا ما كان يجي للبلاد من المعادن الثمينة التي كان لا ينضب معينها وبخاصة من الذهب الذي كان يجلب إليها من مناجم الذهب في بلاد « النوبه » بمتابة جزية مسنوية ، كما كان يتدفق عليها من بلاد ه بنت » ، ولم يكن في مقدور أية مملكة من الهالك البعيدة المجاورة لامبراطوريتها أن تجاريها في هذا المضهار، و بذلك استعملت مصرهــذا المعدن البراق وسيلة لإخضاع كل الأمم التي تحيط بها لشدّة حاجتهم إليه ، وعدم وجوده عندهم بهذه الكثرة المنقطعة النظير ، وعلى أية حال فقد أرسل ملوك « بابل » و «آشور» و «قبرص» ومملكة «خيتا» العظيمة ومملكة «ارابخا (Arrapacha) » المرة تلو المرة هدايا ثمينة للفرعون «تحتمس » وقد عدها هذا الفرعون من جانبه بمثابة جزية مفروضة على تلك الأمم ، غير أنه بمــاً لا شك فيه أن الفرعون كان يرسل في مقابلها هدايا أخرى كما نعلم ذلك من خطابات « تل العارنة » وبخاصة الذهب ، وكانت العلاقات السياسية المنظمة التي تشأت بين مصر وهمله البلاد الأسيوية تسيرعلي ما يرام كما ذكرنا، وإنكانت أحيانا تنقطع لمدّة قصيرة في أحوال نادرة ، وكانت تدوّن باللغة البابلية والخط البابلي حتى مع آسيا ولم نجد إلا حالات فردية كتب فيهــاكل من ملك « متنى » وملك « خيتاً » بلغته الأصلية . وكذلك كان على الفرعون أن يستعمل هذه اللغات الأجنبية في مكاتباته، ولذلك أوجد له كتابا بلغة غير اللغة المصرية ، وبذلك أصبح الاتصال بينسه وبين الثقافة الشرفية الفديمة وثيق العرى متين الأساس (راجع J. E. A. Vol. XXIII, P. 190 ft. متين الأساس

## المياة الدينية

الثقافة والدين و لقد ظلت التقاليد المصرية القديمة في البلاد سائرة في طريقها مدّة تربي على ألف ونصف ألف من السنين كانت في خلالها تخطو نحو الكمال ؛ وهذه التقاليد كانت تسيطر على الحياة المصرية كلها ، ووجهت نظر المصرى إلى الحياة والأوضاع التي يفكر على هداها ، وغرست فيسه الأحاسيس التي يندفع متأثرًا بها ، كما كان للبناء الجديد الذي بنيت على أسسه الدولة الحديثة أثره في قلب نظام الحكومة ، فقد كان كل ما يسعى إليه هو إقامة أنظمة سياسية وحربية تغاير النظم القديمة ، وكان القصيد منها إعادة ماكان لمصر من مجيد تليد في الأزمان السالفة مع السير مع الحضارة في نحوها وتقدَّمها ، وذلك بتنفيذ أواص الآلهة الذين امتدَّت بقوتهم أملاك الدولة - وقعد بقيت مكانة الفرعون وألقابه لم يصبها أي تغيركا حافظت الحكومة على ألقاب الموظفين القديمة بقدرما سمحت به الأحوال ، وقد بتي كذلك تقسيم البلاد الاسمى قسمين : الوجه القبل والوجه البعدري ، وإن أصبح لا يتفق مع الواقع ، وقد صار الإله « آمون » إله العاصمة الحديدة ، ورأس جماعة الآلمة في العالم المصرى وبذلك أخذ مكانة الإله « رع » الذي كان يعدُّ حاكم العبُّ لم وحامي الدولة ، ووالد الملك الذي أنجبه من صلبه ، مما زاد في سلطانه وعظمته ورفعه عن الآلمة الآخرين . على أن كل ذلك ليس إلا نتيجة للتقدم الدين الذي بدأ منذ الدولة الوسطى في اللاهوت المصري، وما أحاط به من أسرار وغموض على يد الكهنة مما جعلهم يصلون إلى مكانة يحسدون عليها في البلاد كلها .

وقد وقع على عاتق أقل ملوك الأسرة الثامنة عشرة القيام بإنجاز أعمال كثيرة و إعادة النظام إلى ربوعه بعد الخراب الذى حاق بالبلاد فى عهد الهكسوس ، فكان عليهم أن يعيدوا إقامة المعابد والشمائر الدينية الخاصة بها ، وما يتطلبه تجديدها من أموال طائلة ، فما يق لنا من قطع فنية من نحت هذا العصر وهو قليل سكانت تشبه القطع المنحونة فى الدولة الوسطى ، وكذلك الكتابات التى وصلت

إلينا كانت ممسكة أشد التمسك بالأسلوب الكلاسيكي الذي ساد عهد الدولة الوسطى ؛ ولكن ما لبثت الأحوال أن تغيرت رويدا رويدا وظهرت أفكار جديدة وأشكال مبتكرة في عالم الوجود ، وقد كان أول من خرج على التقاليد القديمة في بناء قبره هو « أمنحتب الأول » ثم « تحتمس الأول » الذي يعد قبره وما اتخذ له من عدة خروجا صريحا على عادات أجداده الفراعنة في الدفن ، فقد أقام قدره كما ذكرنا في واجهة صخيرة في الوادي الصحراوي المعروف الآن بوادي المسلوك ، و بذلك حتم عليه أن يفصل معيده الجنازي عن القبر الذي يثوى فيه جسمه ،

المقابر الملكية وتطورها ، وقد كان لهذا التجديد في إقامة المدفن الملكي أثر بالغ في فن البناء المصرى فقد بطلت إقامة هرم من اللبن أمام قبر الملك أو قبور عظاء القوم كما كانت الحال في البلاد حتى عهد « أمنحتب الأول » ، ويدل على ذلك أن أقدم قبر كشف عنه حتى الآن في « طيبة » لكبير من علية القوم يرجع تاريخه الى عهد « تحتمس الأول » والظاهر أن نحت قبور الفراعنة ونحت قبور الموظفين في الصخر قد ظهرا في وقت واحد ، والواقع أن المصرى عندما يكون فكرة وينفذها كان من الصعب عليه جدًا أن يتغلى عنها ، وإن تقادم عليها العهد حقيقة وأصبحت فكرة بالية فإنه كان لا يزال يتعلق بأهدابها بصورة ما ، ولذلك خصد أن القوم قد اتخذوا بدلا من الحسرم الذي كان يقام من اللبن أمام المقبرة في عهد الأسرة السابعة عشرة هرما صغيرا من المجر يرسمون على واجهاته الأربع في عهد الأسرة السابعة عشرة هرما صغيرا من المجور يرسمون على واجهاته الأربع في عهد الأسرة السابعة عشرة هرما صغيرا من المجور يرسمون على واجهاته الأربع المتوفي وهو يتعبد لإله الشمس عند شروقها وعند الغروب ،

وعندما أخذ أمراء الإقطاع يستقلون بالحكم فى مقاطعاتهم فى أواخر الأسرة الخامسة بدأ استعال المقابر المنحوتة فى الصخر ، فكان العظاء ينحتون قبورا يحتوى كل منها على ردهة أمامية ومدخل عمودى طويل يؤدّى إلى حجرة الدفن، وقد كان بضاف إلى ذلك حجسوات أخرى ، أما فى قبور الملوك فكان هذا التصميم نفسه ينقدم ويتسع من عهد إلى عهد بدرجة عظيمة فتضاف إليه قاعات عذة وحجرات

جانبية ، وقد كان يؤدى إلى حجرة الدفن وما يتبعها من الجرات الأخرى سلم يمتد في أعماق الصخر إلى مسافات بعيدة ، وقد كان يوضع كل التصميم بجيع تفاصيله ، ويدل موقع المقبرة وطريقة تنفيذ بناتها على كيفية السيطرة الفنية التي نشاهدها في مقبرة « تحتمس الأول » حتى مقبرتى « أمتحتب الثانى » والثالث ، كما نشاهد التقدم الدائم في تحسينها وتفحيمها ، بفدران المقبرة وجدران التابوت الضحم الذي كان يصنع وقتئذ من حجسر بلاد النوبة الرملى ، ثم استبدل به في عهد الأسرة التاسعة عشرة جرانيت « أسوان » — مزينة بالكتابات والصور، و بمناظر أخرى عدة من حياة الفرعون في مملكة « أو زير » ومملكة « رع » و يتبع ذلك تعاويذ لسياحة إله الشمس في مسفينتي الليل والنهار، وما يتبعهما من عقبات وصعاب، وعاربة الثعبان « أبو فيس » .

تطور مقابر الأشراف: ولا نرى شيئا من هذه المناظر في مقابر علية القوم بل كانت رسوم جدرانها خاصة بمناظر الحياة الدنياء وما كان يختم به المتوفى مدة مكته على الأرض، فنشاهده بفيم الولائم لأسرته وأقار به، ويشرف على حقوله ومحصولاتها كا نراه يذهب المصيد والقنص في عربته أو مع أفراد أسرته في البطاح والبرك، ويجلس في حديقته ، ويختم بأزهارها الفيحاء وينهم بهوائها العليل ، وكذلك نشاهده يقوم أحياة بفعص الجزية الواردة للفرعون من البلاد الأجنبية ، وبخاصة من سوريا و بلاد الكوش ، ثم غيرها من البلدان التي كانت تحت سلطان الفرعون أو مصادقة له ، هذا وقد رسم بعض أصحاب هذه الفبور ما كان يشرف عليه من الحسرف والصناعات وغير ذلك مما به علاقة بعمله والحياة الاجتماعية، ولذلك نبد في رسوم هذه المقابر سجلا لحياة الشعب كما فصلنا القول في ذلك ، وهذه المناظر على ما يظهر كان معظمها تقليدا فقد نقل بعضها عن مقابر الدولة القسديمة ، و بعضها عن مقابر الدولة المحيشة ، و بعاصة مناظر المدولة المحيشة ، و بعاصة مناظر الموش واستقبال وفود البلاد الأجنبية ، و إدرسال البعوث إلى الأقطأن المختوث الى الأقطأن المحيشة ، والمسلمي مع ظهور بعض تجديد في عهد الدولة المحيشة ، و بعاصة مناظر المحيش وأستقبال وفود البلاد الأجنبية ، وإدرسال البعوث إلى الأقطأن

النائسة والعودة منها ، وكيفية إقامة المباني الضخمة والاحتفال متنصيب كبار المسوظفين ، وظهور صور الملوك وما يلقونه من تعليات على كبار موظفيهم، وغير ذلك من مظاهر الحياة الجديدة التي كانت تستازمها العلاقات الدولية الحديث. وهذه المناظرالتي ذكرناها ليس لها مكان في قبور الملوك، ومكانها في الواقع المعابد المنازية التي أقامها هؤلاء الفراعنة لأنفسهم عند مسفح الجبل بالقرب من شاطئ النهر، ومع ذلك فإن هذه المعابد قد تغيرت صورها الأصلية عما كانت عليه ، فقد أصبحت عبادة « آمون » والإلهـــة « حتحور » حامية الجبانة متصـــلة بالشعائر الفرعونية ، وكذلك ظل الفرعون الذي رفع بعد الموت واتحـــد مع قرص الشمس (كما تقول الصيغ الرسمية) عائشًا هنا وعلى اتصال وثيق بالآلهة التي أوجدته وأرضعته بلبانها ، ومما يؤسف له جدّ الأسف أن كل معابد الأسرة الثامنة عشرة قد اختفت من الوجود تقريبا اللهم إلا معبد «حتشبسوت» ويرجع السبب في بقائه إلى بمده عن الأراضي الزراعية وقربه من سفح الجبل ، ومع ذلك فإنه بدوره قد تهدّم ودفن مؤقتا ، وكان قد اتخذه الأقباط ديراً لهم وعبثوا كثيرا بنقوشه ، ولكن أساسه ظل حافظًا لكيانه مما سهل إعادة بنائه من جديد في الأزمان الحديثة . وهذا المعبد هو الذي ابتدع تصميمه مهندس البناء « سموت » كما فصلنا القول فى ذلك ( راجع الجزء الرابع ص ٣٢٠ الخ ) .

المعابد في عهد الأسرة الثامنة عشرة ؛ لقد كانت إقامة معابد الآلهة في الأسرة الثامنة عشرة من أهم الأمور التي شغلت بال الفراعنة فانهم وجهوا إليها عنايتهم التامة وبخاصة معبد الإله « آمون » الذي كان يعدّ الإله الأعظم للدولة في طول البلاد وعرضها ، والواقع أن اهتمام الفراعنة ببناء المعابد لهذا الإله والزيادة فيها مثل معبد الكرنك والاقتسر و « طبية » الدربية كان شغلهم الشاغل ، فقد كان الفرعون أحيانا يفضل إقامة معبد الإله « آمون » أو غير، من الآلهة على إقامة معبد جنازي لنة مه ، حقا نجد الفراعنة كانوا يقيدون المحاريب للآلهة ،

و يجهزونها بكل المعدَّات في كل زمان ومكان ، غير أن بناء المعابد الضخمة التي تمثل لنا الفكرة الدينية المستحوذة على أفكار الملوك والشعب وقتئذ لم نشاهدها قط في كل عصور التاريخ المصري القديم، الذي سبق عهد الأسرة التامنة عشرة إلا مرة واحدة في معبد الشمس الذي أقيم في عهد الأسرة الخامسة في بوصير ولا نجد غير ذلك معبداً للإله شيد بجوار المعابد الجنازية التي أقيمت للأحرام . أماني عهد الدولة الوسطى فتمدل النقوش وماكشف عنمه حديثًا من الآثار على أنه كانت توجد معابد للإله في « عين شمس » و « الفيسوم » و « الكرنك » و « الأقصر » (راجم ج ٣ ص ٤٤)؛ وهذه لم يتي منها قائمًا في مكانه إلا معبدالآلهة «رنوتت» ف «كوم ماضي » بالفيوم ، أما سائرها فقد عفت عليه الأيام وأفيمت مكانها بالأعباد الدينية فيها تتخذ صورة جديدة نامية راقية لتسايرما نال البسلاد من تقدّم وعمران ، كما أن التصميم الهندسي لهذه المعابد اتخذ صورة جديدة ، ولكن إقامة المبانى الضعخمة لعبادة الآلهة في مدّة تبلغ نحو نصف ألف سنة ، وهو عهد الدولة القديمة لم يحدث إلا مرة واحدة ، وذلك في عهد الأسرة الخامسة عندما كانت عبادة إله الشمس قد بلغت قمتها وسادت البلاد ، على أن ذلك العهد لم يمكث إلا مدَّة لا تزيد على مائة سنة ، و بعدها أخذت البلاد تسقط في مهاوي الفوضي والضلالة، فذهبت معها تلك الفكرة الدينية العظيمة وتمزق شمل استقلال البلاد. ولما عادت للبلاد وحدتها واستردت عظمتها في عهد الأسرة الثانية عشرة أقامت معابد للالمة في طول البسلاد وعرضها و بخاصة معبد الإله « آمون » الذي أقم في « الكرنك » وكذلك المعبد الذي أقامه « سنوسرت الأقل » للإله نفسه هناك، غرأن هذه المعابد كانت متواضعة في مساحتها بل لا تزيد عن أربعين مترا مربعاً ، وكذلك كانت الحـال في المعابد التي أقيمت للإله « بتاح » في « منف » ومعبد الإله « ست » الذي أقامه « الهكسوس » في « أواريس » ( تانيس ) فقد كانت كلها معابد صغيرة الجم إذا ما قيست بما أقم من معابد في عهد الأسرة الثامنة عشرة. ولا نزاع فى أننا نجد فى عهد الأسرة الثامنة عشرة أن الفكرة الدينية التى كانت قد ظهرت فى عهد الأسرة الخامسة قد أخذت تمو وترقى بدرجة عظيمة ، وقد زاد فى نمؤها وظهورها الانتصارات التى كان يحرزها الفرعون بمعاونة الإله الأكبر، ولذلك كان حقا عليمه أن يقوم لهذا الإله الذى كفل له النصر على أعدائه بجسز، عظيم مما أفاء به عليه الآلحة ،

ولقد نال نصيب الأسد من هذه الغنائم التي استولى عليها الفرعون إله الدولة الأعظم « آمون » رب «طيبة» فشيد له المبانى الضخمة لإقامة شعائره وتمجيده.

وقد شاهدنا أن كلا من « أحس الأول » و « أمنحتب » قد أخذ في إقامة المبانى للالحة في مختلف جهات القطر وبخاصة في معبد «الكرنك» ، غير أن الاتجاه العظيم والمجهود الضخم الذي بذله الفراعنة لم يقم إلا منذ عهد «تحتمس الأول»، فقد أقام أمام المعبد القديم للإله « آمون » في « الكرنك » ( الذي كان قعد أزيل تماما بما أقيم مكانه من المبانى الحديدة ) بوابتين ضخمتين إحداهما خلف الأخرى كا نصب أمامهما مسلتين عظيمتين أقامت أعظم منهما الملكة « حتشبسوت » كا نصب أمامهما مسلتين عظيمتين أقامت أعظم منهما الملكة « حتشبسوت» جدارا ليخجز ما عليهما من نقوش عن الأنظار انتقاما منها ، وأقام هو في «الكرنك» بدوره مسلتين وكذلك غير شكل المجسرات الداخلية تغييرا عظيما براقامة بناء حجرة داخلية مسلتين وكذلك غير شكل المجسرات الداخلية تغييرا عظيما براقامة بناء حجرة داخلية نقش على جدرانها تاريخ حروبه منذ الحملة الأولى حتى العام الثانى والأربعين من حكه كما فصلنا القول في ذلك في الجزء الرابع .

وكذلك أقام « تحتمس الثالث » خلف المعهد الكبير معبدا للاله « آمون » وقد فصلنا فيه القول (راجع الجزء الرابع ص ٤١٧) ،

والواقع أن المعبد كان يقام تخليدا لذكرى كل من الملك والإله العظيم، والآلهة الأخرى الذين كانوا أتباعه ، وفضلا عن ذلك كان المفروض أن يعسد الفرعون والإله وحدة لا انفصام لها في معبد الإله أو في المعبد الجنازي الذي كان يقيمه

الفرعون على الضغة اليمني للنيسل بالقرب من مثواه المنحوت في التلال المجاورة و وكذلك كان الإله الحي والفرعون الذي يصعد إلى الساء متصلين بعضهما ببعض اتصالا وثيقا لدرجة أن الأعمال العظيمة التي كان يقوم بها الفرعون كانت تعسد آئية عرب طريق الإله لأنه هو الذي انتفيه ونصبه على العرش ، ولذلك كان الفرعون من جانبه يعلن عظم قوته وسلطانه الذي لاحد له ، ومن أجل ذلك نجد منتحمس الثالث، وغيره من الفراعنة قد تقشوا على جدران معابدهم قوائم مطؤلة بأسماء الأفوام الذين قهيرهم ، والبلاد التي فتحها ، وقد دون لنا هذا الفرعون على جدران معبد و الكرنك » كما فعلت « حتشيسوت » من قبسله على معبد « الدير البحري » بصورة خيالية كيفية اعتلائه العرش بوساطة الإله الذي نادي بها ملكا في قاعة المعبد ( راجع الجزء في ص ٢١٦) ، وكذلك عدد لنا المباني والحدايا التي قدمها للإله « آمون » من حرو به المظفرة ورسم لنا النباتات التي أحضرها من « سوريا » وغرسها في حديقة المبد كما دونت لنا « حتشبسوت » حاتها إلى بلاد « بنت » التي أوسلتها لإحضار انجار البخور لتزرع في حديقة معبدها ( راجع الجزء الرابع ) ،

وهما يسترعى النظر أننا لم تجدد حتى الآن صورا تمثل لنا الحروب والمسواقع الحربية في تلك الفترة من تاريخ مصر، حقا يمكن الإنسان أن يرى مفتن هذا العصر قد صور لنا صور الأجانب بدقة ومهارة ، ورسم لنا صور حيوانات البحر في خلال الحملة التي أرسلتها و حتشبسوت » إلى بلاد « بنت » والنباتات التي أحضرها « تعتمس الثالث » في أثناء غزواته لبلاد « آسيا » كما أن نقوش « الدير البحري » ونقوش المقابر الخاصة وما على جدرانها من مناظم قد مثل فيها تفاصيل الرحلات البحرية التي قامبها الأسطول المصرى إلى بلاد «بنت» ، وكذلك المحاصيل والجزية التي أحضرها سفراء البلاد الأجنبية ، وسير الجنود وحركاتها ألخ ، غير أن ذلك كله لم يخرج عن دائرة المناظم العادية التي نشاهدها منذ القدم على جدران المقابر مثل مناظم العمل في الحقول وفي مصانع الهال ، وكذلك ما نجده

متجمعًا مر ِ \_ طوائف الناس الذين حشروا جنبًا بلحنب مرتبين في صفوف على الحدران بعضهم فوق بعض كما نشاهد في المناظر القليلة التي بقيت لنا من عهد الدولتين القديمة والوسطى عند مهاجمتهم قلعة من القلاع أو حصنا من الحصون • أما منظر موقعة حربية بالمعني الحقيق نجسد فيها الجيشين المتحاربين قسد تلاحمت جنودهما ، واشتركت عرباتهما في المعمعة معا ، فلم يكن المفتن المصرى قد تجاسر بعد في عهد « تحتمس الثالث » أن يصوّره لنا على جدران المقابر أو في الآثار التي وجدت من عهده حتى الآن . وقد كان أوّل تصوير وصل إلينا من موقعة حربية اشتركت فيها المربات والمشاة هو المنظر الذي نشاهده على جسم عربة «تحتمس الرابع» . ومن العجيب أرب هذا المنظر بعينه قد أصبح فيما بعد النموذج للوقعــة الحربية ف العهود التي تلت ، وهو ما نشاهده في الموقعة التي صوّرت على صندوق « توت عنخ آمون » في عهد تلك الأسرة كما سنرى بعد . والواقع أن هذا المنظولا يمثل أمامنا مجرى الحرب في ساحة القتال بل يمثل لنما الفرعون المنتصر الذي لا يمكن لعدرٌ أن يقهره ، إذ نشاهد فيه الفرعون واقفا وسط المعممة في عربة يجــرّها جوادان من أصائل الخيــل ، وقد رسم بحجم عظيم جدًّا تتضاعل بجانبه العربات الأخرى التي في ساحة الفتال؛ وهو يهاجم عربات المدو مفؤقا اليها سهامه فنفز من أمامه مهزومة مدحورة ، والفتل مضرجين بدمائهم على الأرض ، والسهام عالضة بأجسام العدة وحسب .

ومثل هذا الرسم الرمزى المحض الذى يعبر عن الواقعة الحربية لا نجد له نظيرا في المناظم الحربية في الفن الكريتي ، إذ كانوا في هـــذه الناحية لا يعبرون إلا عن الحقائق المحضة ، ومع ذلك فإن من المقطوع به أن المناظم الحربية المصرية قـــد تأثرت بنظائرها في الفن المكريتي تأثرا عظيا ، وبخاصة المناظم التي كان قد ابتدعها المفتنون في البلاط الميكاني في عهد أمراء القون السادس عشر ، وهذا هو التفسير الوحيد الذي يمكن أن يفكر فيــه الإنسان التدليل على رسم منظر الموقعة الحربيسة

المصرية في كُلَّة واحدة ، ليست مقسمة صفوفًا فبهــا الأشكال واقفة مزدحة ، وكثيرا ما نشاهد فيها الأشكال متصلة في صفوف ، ويظهر التأثير الأجنبي بوضوح في هذا المنظر حيث نجمد الجياد تركض وهي تختلف عرب كل رسوم الحيوانات المصرية وهي تجري ، إذ نشاهد الأخيرة بأرجلها على الأرض، أما في رسم الموقعة فنشاهد الجياد فيها وهي تقفز بسرعة خاطفة قلا ترى أرجلها على الأرض، وقمد بينا فيا سبق أن أحد أسلحة الملك « أحس الأوّل » قسد ظهرت عليه صورة كريتية لأسد يغفز قد قلده المفتن المصرى عن أصل كريتي (راجع الجزوع ص ٨٨)؛ و إذا علمنا أن الفخار الكريق كانت له سوق رائجة وأنه كثر الاستمال في مصر حتى أن المصريين كانوا يقلدون صناعته ، أدركا بصفة قاطعة تأثير الثقافة الخارجية المحسى، ولا أدل على ذلك مرم\_ إدخال السلم السورية ، والميل الشديد المتزايد إلى قبول كثير من الكلمات والتعابير الكنعانية في اللفسة المصرية القديمة ، وبخاصة عنسد أفراد الطبقة المثقفة الذين يريدون إظهار ثفافتهم العالية ، وإطلاعهم الواسع بحشر تلك الألفاظ في كتابأتهم. والواقع أن موقف الفن المصرى في ذلك المهــد بالنسبة للفن الإغربيق يشبه موقف الفن الأوربي لفن شرقي « آسيا» منذ القرن الثامن عشر » إذ نشاهد أنه كان يسير دائما بجانب الاتصالات الخارجية في هدو، وتؤدة . ولذلك نرى الآن أن تلوين الأواني الفخارية الذي كان قد اختفي منذ أوائل الدولة القديمة ، و بخاصة التربين بالأوراق والأزهار فعد ظهو ثانية ، وأن رقعة الآنية قد قسمت بخطوط متوازية، وملئت بإشارات وألوان مختلفة، قد جامت من تأثيرات أجنبية لا يمكن معسرفة كنهها ، وألمينا بوجه عام مقدار عظيم من صناعات الثقافات المختلفة ، وبخاصة الأواني المصنوعة من الحجسر ، ومن الفخار والمعادن التي زينهما الصياغ بالحليات الفاحرة ، ومما يلفت النظر من بن هذه الأواني الأطياق الضخمة المغشأة بالذهب والمحلاة حوافها بالأزهار والطيور، وكذلك الكتاش المصنوعة من

<sup>(</sup>١) راجع ورفة أنستامي الأولى (الأدب المصرى القديم بهز أوّل ص ٣٧٨) .

الجر والضفادع والأسود، هذا إلى صورة الفرعون وهو جالس فى عربته (راجع الجسزء الرابع ص ١٥٥ من كتاب مصر القديمة) . ولا نزاع فى أن التصميم مصرى خالص ، غير أن الذين قدموا هذه التحف أجانب قد أحضروا الجزية للفرعون من «سوريا» و «كريت» و بلاد النوبة ، وحقيقة الأمر أن الصياغ الأجانب قد أخذوا هذه الأشكال التي عملت فى مصر وألقوا منها سلما وأوانى كانت تروق فى أعين المصريين و بخاصة الفرعون وعلية القوم، ثم حملوها الفرعون و بلاطه بمثابة بحزية، وقد بي تأثير ذلك لمدة طويلة فى بلاد «اليونان» و «أتروريا» وقد وجدت فى هذه الجهات أطباق كانت تصمع على هذا النمط فى أزمان متأخرة جدا ،

مسوازنة بين فن العارة المصرى والإغريق : على أن التناقض الصارخ بين الثقافتين يظهر جلبا فى فن العارة ، إذ نشج . أن الطموح نحسو إقامة المبانى الضخمة الأثرية قد انعدم تماما فى القصور الكريتية ، في حين نرى أن المصرى منذ بداية التاريخ كان جل همه ومعقد آماله أن يقيم المعابد الضخمة والأضرحة الصلبة ، وكان يرى من و راه ذلك إلى مغالبة الدهر وهزيمة الموت ، ولذلك أراد أن يقيم لروحه بدلا من مأواه الزائل الذى بناه على الأرض مسكا خالدا يهزم الزمن ويقهر الموت معا ، وقد أفلح المصرى فلاحا مبينا في عهد الدولة الحديثة في محاولته هذه عندما أقام تلك المعابد العظيمة ، والواقع أنها في أسمها وفي مبانيها متقطعة القرين من حيت الضخامة وسعة الجم ومتانة المادة وروعة المنظر وبهاء الطلعة ، والتأثير في النفس ، هذا فضلا عن أن مداخل هذه المعابد قد أحكت أجزاؤها وناسب تنسيقها ضخامة البناء بما ألف وحدة جيسلة ترتاح إليها النفس وتجنب اليها النظر فنرى قاعاتها الفسيحة الأرجاء المقامة على عمد ضخمة كانت قد ابتدعت منذ الدولة القديمة على هيئة سيقان النخل الباسقة وسيقان البردى اليانعة ، غير أنها قد المورة ضخمة في عهد الدولة الحديثة في ساحة المعيد وقاعاته فكانت بهجة الناظرين ، وقد زاد في جملها ما حليت به جدرانه من نقوش وصور خلاية بالوان الناطرين ، وقد زاد في جملها ما حليت به جدرانه من نقوش وصور خلاية بالوان الناطرين ، وقد زاد في جملها ما حليت به جدرانه من نقوش وصور خلاية بالوان الناطرين ، وقد زاد في جملها ما حليت به جدرانه من نقوش وصور خلاية بالوان

متناسبة يرتاح إليها النظر بما أقيم أمامه وداخله من تماثيل ضخمة للاله الذي أقيمت من أجله وللفرعون الذي أعلى بناءها .

## المبد المصرى وفكرته وصورته

لا نزاع في أن فكرة بناء معابد تستخدم لإقامة الأعياد الإلهية وما يتبعها من مواكب وحفلات يعسدٌ أعظم تجديد حدث في عهد الأسرة الثامنة عشرة . حقاً كانت هذه المعابد موجودة في مصر منذ القدم غير أنها كانت تظهر بمظهر مغاير لما أصبحت عليه في مهد الأسرة الثامنة عشرة ، إذ كانت في الواقع في عهد الدولة القديمة محاريب وحسب يسكنها الإله ، ويحفظ بجانبه فيهـا أدوات العبادة الخاصة به ، وكل ما كان يملك من ذخائر ثمينة ، وكذلك كان معبد « الكرنك » في عهد الدولة الوسطى مبنى صغيرا مربع الشكل لا يزيد ضلعه عن أربعين منزا . أما توسيعه وجعسله سبني عظيم الججسم وإقامة بؤابات أمامه فسلم يبتدئ إلا في عهسد الأسرة الثامنة عشرة في حكم الفرعون«تحتمس الأوّل» هذا إذا استثنينا بمض قطع ضخمة من الجرانيت في معبد « تل بسطة » نقش عليهــا اسم الفرعون « خوفو » ولكمّا ف الواقع لا نعلم شيئا البتة عن أصل تصميم البناء الذي كانت فيسه هذه الأحجار . وقد أوضحنا في الجزء الثالث أن مبني « اللبرنت » التي أقامها « أمنحات الثالث » لا تمت بصلة لمعبد الإله قسط بل كانت في الواقع المعبد الجنازي اللك « أمنهات الثالث » نفسه (راجع ج م ص ٣٠٠) يضاف إلى ذلك أن كلمة بؤابة أو « برج » ف اللفة المصرية القديمة هي « بمنت » وهي مؤنث كلمة « بخسن » أي « برج » أو « قصر » وقد استميرت لباب المعبد ، وهدنه الكلمة نجدها في اللغمة العبرية والعربيسة ، وعلى ذلك فهي كلسة أجنبية نقلت إلى المصرية ، وكلسا الكلمتين لا وجود لما في اللغسة المصرية في العصور الأولى ، وهذا دليل على أن هــذا كان تجديدا بدأ في عهد الأسرة الثامنة عشرة .

<sup>(</sup>١) راجع مصر القديمة الجزء الثالث ص ٤٤٠

و إذا وازنا المعبد المصرى بالمعبد الإغريق وجدنا بينهما وجه قرابة، وبخاصة الإهمية الكبيرة التي كانت للاعمدة في كل من البلدين، هذا فضلا عن أننا نجد أن كلا المعبدين يتقابلان في نقطة واحدة، وهي أن مبانى المعبد الإغريق في مدة القرنين السادس والخامس قبل الميلاد، وكذلك المعبد المصري في عهد الدولة الحديثة، والكتردائية في عهد القرون الوسطى لم يكن كل منها إلا عنوانا لعصر بعينه قد تمثل فيه حب التدين المتزايد المشفوع بالطموح بلعل هذا البناء المقدس على جانب عظيم من الفخامة والبهجة، وذلك بفضل مساعدة الإله وقزة بطشه وعظيم سلطانه، غير أن المعبد المصرى في داخله كان يختلف اختلافا بينا عن المعبد الإغريق.

موازنة بين المعبد المصرى والمعبد الإغريقي والمعابد الإغريقية الق الشأت على غرار بناء القصور -- وهي التي كانت عندما تسمح الأحوال تقام على دبوة -- كانت مأوى الإله الرسمى ، الذي كان يشرف منه على ماحوله من مناظر طبعية ، فهذا المعبد تتجذب إليه الأنظار من بعيد ، ويترك في النفس أثرا عظيا لناسق أجزاته وجمال وضعه ، وبخاصة بما تضفيه عليه بجوعة الصمد التي تحيط به وتظهره كأنه وحدة من المباني منفردة ، غير أنه لا يترك في النفس أثر السرية الدينية ورهبة التي الإلمي ، أما المعبد المصرى فإنه على المكس قد أقم لبعث في النفس ذلك الجدال الديني والغموض الخني الذي توجى به القوة الإلمية ، فني الخارج نجده عاطا بسور مغلق ، وفي واجهته الضيقة بوابة هائلة يعلوها برجان وعلى كلا جانبيها نصب عمودان يرفرف في أعلاهما علمان ينطحان السباء علوا ورفعة ، وبذلك تكون نصب عمودان يرفرف في أعلاهما علمان ينطحان السباء علوا ورفعة ، وبذلك تكون نصب عمودان يرفرف في أعلاهما علمان ينطحان المباء علوا البنب الضيق يعسد نفسه عن هيئة رجال الدين ، ولذلك كان كل داخل من هذا الباب الضيق يعسد نفسه قد بعد عن سلطان عالم الدنيا ، واقترب من عالم الإله ، وقد كان الحراب الذي يوجد فيه الصندوق المعطى بفاحر الكتان والمسرين بالرموذ وهو الذي كان يحفظ فيه تمثال الإله ، موضوعا في المجرة النهائية من المعبد يخيم عليها الظلام الدامس فيه تمثال الإله ، موضوعا في المجرة النهائية من المعبد يخيم عليها الظلام الدامس فيه تمثال الإله ، موضوعا في المجرة النهائية من المعبد يخيم عليها الظلام الدامس

وتكتنفها الرهبــة . وقد كان منصوبا في السفينة المقدســة التي تحمل على أكتاف الكهنة وتظهر للعيسان أمام الشعب في قاعة المعيسد العظيمة إذا تطلبت الأحوال ظهوره ليوحى إليهم بمهام الأمور التي يتوقف عليها كيان الدولة وسميرها ، وذلك ف حضرة الفرعون ، وكان عنـــد الاحتفال بأعياد خامـــة يخرج هذا الإله لزيارة الآلهة الآخرين في معابدهم وهم يسمون لزيارته ، هذا فضلا عن أنه كان يظهر في يوم انتخاب الفرعون الذي سيحكم البلاد بعد رفع الفرعون الحاكم إلى السياء . أما طريق الاحتفال الذي كان يخترقه الملك ليذهب إلى الإله أو الإله إلى الفرعون والناس فكان يملاً حِوّ المعبد كله ويسبغ عليه وحدة داخلية . والواقع أن وحدة المعبد وانفصاله عن باقى المبانى التي تحيط به تدرك حتى في خارجه، إذ أينه قد أقيم على بعد شاسع ، وحف جانباه بتماثيل « بو الهول » و يصل السائر فيه إلى أعماق المعبد حيث « قدس الأقداس » أى أن محور باب قاعة الممد كان يقع على خط مستقيم مع الطريق الحارجية . وأهم معبد مصرى بلغ مبلغا عظيا من الجمال والروعة وتحققت فيــه الفكرة المثالية المعرة عن المعبد المصرى في عهــد الأسرة الشامنة عشرة هو المبعد الذي أقامه « أمنحتب الثالث » في « الأقصر » للإله «آمون» (انظرالصورة رقم ١١) إذ نشاهد أمام يوابته قاعة مستطيلة يخترق فيها الزائر طريقا محاطابصفين من العمد الضخمة كل منهما يشمل سبعة أعمدة ويرى اتجاه المحور في هذا البناء الضخم المؤدى إلى حجرة «قدس الأقداس» قد انحرف انحرافا ظاهرا عن المبنى كله ، و بعد ذلك يدخل الإنسان في ردهة عظيمة محاطة بالأعمدة الضخمة من كل الجوانب ، وهي التي يجتمع فيها الأتقياء من القوم ليشهدوا إقامة الشمائر ثم يآتى على أثر ذلك بهو ذو عمد عظيمة ينفذ اليها النور من منافذ صمغيرة بأعلى الحدران . أما العمد التي مثل كل منها في صورة حزمة من البردي فلا تزال باقية في مكانبًا مزدحمة في أرجاء نلك البهو فلا يرى الإنسان من خلالها منظرًا خارجيًا إلا بصعوبة، وخلف هذا البهو يدخل الإنسان في الحجرات المقدسة العدة التي لفت



(١١) تخفيظ مبد الأنصر (الجزء الذي يتاه ﴿ أمنحب الثالث ﴾ )

فى ظلام حالك ، وهى التى كان يحفظ فيها كل الأدوات الخاصة بالمبادة وما يتبعها من البخور والملابس الثينة التى كانت مخصصة لهذا الإله العظيم .

ومما هو جدير بالذكر هنا أن التصميم الأصلى كان يوضع دائمًا بطريقة تجمل البناء قابلا لإقامة إضافات جديدة عليه دون أن يمس جوهس المعيد الأصل أو يشوه صورته و وحدته المتناسقة، وقد كانت هذه الفكرة السائدة في بناء المعبدهو أن بيق على من الأيام وكر الدهور، كما كانت الفكرة في بناء القبر، وذلك على عكس فكرة بناء القصر الملكي الذي لم يكن الغرض منه إلا عرض الحياة الدنيا . ولذلك كان يبني المعبد سواء أكان لللك أو الإله تتسكن إليه روح المتوفى وليمثل ماكان عليه من قوّة وعظمة ، وليبتي هو أبديا مايتي أثره ، ومن أجل ذلك نجد الفرعون يقيم قاعات عمد ضخمة كأنها الغايات ذات الأشجار الباسقة والقاعات الشاسعة الأرجاء والتماثيل الضخمة التي تنشل الملك والإله أيضا، والمسلات التي تناطح السياء في علوها وبهائها التي كان ينصبها عند مدخل معبده العظيم . ولكن بالموازنة نجد أن كل هذه الأشياء لا تقع تحت حس الإغريق ، ولذلك نجد المعابد اليونانية خالية منها . ومن جهة أخرى نرى أن المعبد المصرى أقم بفكرة تمثل الشمور الدين الذي نجده في الكائس الرومانية والقوطية ، ولذلك نجد أن الروح الذي نشاهده سائدًا في الشعائر المصرية بصورة غاية في الاعتناء والدقة ، وهي التي يطلق فيها البخور في ساحات المعبد ، يوجد نظائرها في الكنائس الرومانية والقوطية عكما نشاهد كذلك أن في كلمهما قسد فصل « قدس الأقداس » وما يتبعه من أدوات عبادة عن أمين غير رجال الدين في حجرات خاصة لا يسمع بدخولهما ورؤية محتوياتها إلا لأولئك الذين يعرفون الأسرار الدانية من الكهنة .

وكذلك تتشابه الشعائر المصرية بالشعائر المسبحية فى أن حرق القرابين كان عربيا عن كل منهما ، وهــذا يخالف ما نعرفه عن كثير من الديانات الأخرى التي كان من شعائرها حرق القربان ، فالقرابين المصرية التي كانت تشمل الخبز واللمم

والفاكهة والشراب والأزهار كانت تكدس على مائدة قربان . وتقدم للإله والمتوفى ليأخذ نصيبه منها بتأملها بعد قراءة صيغة الشعيرة الخاصة بها ، و بعد ذلك كانت تؤخذ وتقسم بين كهنة المعيد والقائمين مخدمته ، والواقع أننا نشاهد أحيانا قربانا يقدم للتوفي يحرق على موقد خاص ( راجع 69 . A. Z., 48 P. 69) .

بيت الولادة: غير أن شيوع هذه المادة لم يعم إلا في العهود المساخرة من التاريخ المصرى، والظاهر أن ذلك قد جاء عن طريق تأثير أسيوى ، وفي عهد الأسرة الثامنة عشرة نجد بجوار المعابد الكبيرة محاريب صسغيرة أقيمت على ما يظهر بفكرة أخرى مختلفة وهذه المحاريب هي التي كانت تسمى في عهد الإغريق «ببيوت الودلاة» ، وكانت تقام على قاعدة مرتفعة يصل إليها الإنسان بسلم يؤدى إلى داخل الحواب بواسطة بؤابة مجولة على عبودين، ويؤدى إلى المجر الداخلية ممشى في وسط عمد تحمل السقف يستطيع الإنسان من خلالها أن يرى ماهو خارج الحواب ، وهذه المحاريب تشبه كثيرا المعابد الإغريقية في مساحتها ، غير أنها لاتشمل إلا المجرات كان له شعائره الخاصة التي تختلف عن شعائر الآلمة الأخرين اختسلافا بينا ، ومن المائز أن يرى الإنسان في هذه المعابد الصغيرة صور المعابد المتواضعة التي أقيمت المحارث بيوت الولادة » وكانت في العادة تقام أمام المعابد الكبيرة بمثابة جزء تابع لها، وحتى في عهد الدولة الحديثة نجد أن هدنه المحاريب التي كان يسكن فيها الآلمة وحتى في عهد الدولة الحديثة نجد أن هدنه المحاريب التي كان يسكن فيها الآلمة تقام نعا المحاريب التي كان يسكن فيها الآلمة تختلف اختلافا بينا عن المعابد المغليمة التي كانت تقام فيها الشعائر .

همذه نظرة عاجلة عن المعابد المصرية من حيث بنائها وخصائصها ومحتوياتها والشعائر التي كانت تقام فيها ؛ والآن نعود إلى الكلام عن النمو الفكرى في العقائد الدينية في عهد الأسرة الثامنة عشرة ، ومجاصة الحساب والعقاب في عالم الآخرة وتأثير السحر على أفكار القوم ، وانتشار التعاويذ الواقية من نار الآخرة وعذابها وجعها في كتاب واحد وهو الذي أطلق عليه خطأ «كتاب الموتى » .

## الحماب في الأخرة

لقد تنبعنا ذلك التطور الطويل الذي من فيسه الاعتقاد بالمسئولية الحلقية في الحياة الآخرة، (أنظر الجزء الثالث ص ١٥٤ الخ) وهو اعتقاد كما نذكر كان حاضرا في أذهان بناة الأهرام، غير أنه كان منحصرا في ذلك الوقت في مطالبة المتوفى بالمثول أمام إله الشمس بصفة كونه قاضيا للإجابة عن ذنب قد يكون افترفه ضد إنسان آخر لا ليحاسب حسابا شاملا ، وقد كان الاعتقاد القائم إذ ذاك أنه إذا لم يطلب الإنسان بتلك الطريقة ، كان من المختمل ألا يتعرض في الآخرة لأى حساب آخر، ولكن بعد عصر الأهرام ببضعة قرون - أى إلى وقت ظهور النصائح الموجهة إلى الملك «مريكارع» نجد أن ذلك الاعتقاد قد أخذ يحدد ويعين بحالة أوضح عما كان عليه من قبل ،

إن ذلك الملك المستر الذي ألتي بتلك الكلمات الحكيمة إلى ابنه ومريكارع » كان متأثراً تأثراً عميقا بالحقيقة القسائلة إنه يجب حتى على الملك نفسه أن يحاسب خلقيا في عالم الآخرة عن حياته في هذه الدنيا ؛ فنعيد إلى ذا كرتنا هنا نصيحته الهامة التي يقول فيها : "إنك تعلم أن محكة القضاة الذي يحاسبون المخطئ ليسوا متساعين في ذلك اليوم الذي يحاسبون فيه الشرير وقت تنفيذ الحكم ... ... ولا تركن إلى طول الأيام ، لأنهم ينظرون ( يعني القضاة ) إلى مدى حياة الإنسان كأنها ساعة واحدة ، والإنسان يعيش بعد الموت وأعماله تكوم بجانبه ، لأن الحياة الأخرى باقية ، ولا يهمل أمرها إلا النبي ، أما من يصل إليها دون أن يرتكب إثما فإنه سيبق هناك إلما يسير بخطي واسعة مثل أر باب الخلود ( يعني الأموات البررة ) " ، وإذا كان الإنسان يعدّ لنفسه قبرا في الجبانة من جهة ، فإن « مريكارع » كان

و إذا كان الإنسان يعد لنفسه قبرا في الجبانة من جهة، فإن « مريكارع » كان يذكره والده من جهة أخرى بأن يقيم قبرا لنفسه « بصفته إنسانا مستقيم الحــال و بصفته إنسانا أقام العدل (يمني ماعت) لأن ذلك هو الذي يركن القلب إليه ".

<sup>(</sup>۱) وفى القرآن الكريم « ومستعجلونك بالمذاب ولن يخلف الته رعده وإن يوما عند ربك كألف سنة بما تعدون » ، راجع كذاك تتاب الأدب المصرى القديم بن أدّل ص ١٩٤ .

ه والفـــلاح الفصيح » الذي لا صديق له كان يقول « لمديرالبيت العظيم » عند مدافسته مطالبا إياه باستمال العدالة : « احذر إن الأبدية تفترب » .

وقد رأينا فيا تقدّم أن و أميني » أمير مقاطعة « بنى حسن » العظيم نقش على باب قبره سجل أعماله الصادرة عن العدالة الإجتماعية فيا يختص بمعاملته لرعبته إذ كان الغرض من نقش ذلك السجل أن يكون له خير زاد يتزوّد به للذهاب في سسفره إلى عالم الآخرة ، وقد ملئت محاجر المرمر بجهة « حتنوب » ( بيت الذهب ) الواقعة في الصحواء الشرقية خلف تل العارنة بالنقوش التي دونت فيها حياة أمراء ذلك المهد الإقطاعي الذين جاوروا تلك البقعة حيث ذكروا ما كانوا عليه من صفات الخير والعدالة التي لا تحصى ، فنجد كثيرا أن أولئك الرجال الذين عاشوا في ذلك المهد الإقطاعي كانوا يذكرون فوق مقابرهم ماكانوا عليه من الأخلاق عاشوا في ذلك المهد الإقطاعي كانوا يذكرون فوق مقابرهم ماكانوا عليه من الأخلاق العادلة برعمهم فيقول موظف من موظفي ذلك المصر اسمه « سسنب » إنه أقام العدالة ولا يمقت إلا الباطل الذي لم يره .

على أن متون التوابيت تبين لنا بجلاء أن الشمور بنفع المسئولية الخلقية في عالم الآخرة قد تعمق تعمقا عظيا في نفوس القوم منذ عصر الأهرام إلى ذلك الزمن .

فتجد أن موازين المدالة التي كثيرا ما كان يذكرها ذلك « الفلاح الفصيح » عند استشهاده على « مدير البيت العظيم » قد صارت إذ ذاك تحتل مكانة عظيمة عشلة في مسرحية حساب الآخرة حيث يقول أحد الأنام للتسوفي : " إن أبواب السهاء مفتوحة لجمالك ، و إنك تصعد ... ... وذنبك مغفور ، وظلمك قد عي أيدى أولتك الذين يزنون بالموازين في يوم الحساب " .

وَكِمَاكَانَ ذَلِكَ « الفلاح الفصيح » يُسمى « مدير البيت العظيم » في كثير من الأحيان « موازين العدل » ، كذلك كان في مقدور المتوفى أن يكون متحليا بالأخلاق

<sup>(</sup>١) واجع كتاب الأدب المصرى القديم جزء أوّل ص ٤ ه - ٩٠٠

الفاضلة الحقة التي تشبه في استقامتها كفتي الميزان اللتين لا تحيدان ، ومن ثم نجد « متون التوابيت » تقول : " تأمل إن فلانا هذا (إشارة إلى المتوفي) هو موازين « رع » التي يوزن بها الصدق" (يمني الحق) ، وهنا يتضم لنا لمن كانت موازين الصدق هذه ، ومن هو ذلك القاضي الذي يشرف عليها ، حيث نجده - كاكانت الحال قديا - أنه « إله الشمس » الذي كان قد حوكم أمامه نفس الإله « أوزير » ؟ ونجد في مناسبة أخرى خاصة بحاكة المتوفي أمام « الإله رع » أن هذه المحاكة كانت تعقد بحجرة « صفينة الشمس » » .

وقد صار الزاد الحلق للإله العظم - وقتئذ - من الأمور الطبعية ، واذلك يقول المتوفى: ود إنه كان يحب الحق، ويكره الباطل، وهو الذي تسير الآلهة في سبل عدالته المحبوبة عمر.

وعندما دخل المتوفى فى تلك السبل الإلهيسة الحقة ، كان المعنى المقصود من ذلك أنه ترك وراءه الرذائل الخلقية ، ولذلك يغول المتوفى أيضا : ﴿ إِن خطيئتى قد أقصيت عنى ، وعى إثمى ، ولقد نظفت تفسى فى تينك البحيرتين العظيمتين اللتين فى « أهناس » ».

وتلك الحامات التطهيرية الرسمية التي كثيرا ما نصادفها مذكورة في « متون الأهرام » قد صارت الآن تدل بوضوح على معنى خلق حيث يقول المتوفي محدثا عن نفسه : " إنى أسدر فوق العلريق التي أخسل فيها رأسي في بحيرة الحق" . وكثيرا ما نجد المتوفي يدّعي أن حياته كانت نقية إذ يقول :

<sup>&</sup>quot; إنى إنسان أحب الحق وما كرهته هو الباطل " .

و إنى أقمد بريثا وأقوم بريثا ".

<sup>&</sup>quot; لقد أقمت العدل وعوت الباطل " .

Sethe "Pyramiden Texte", I, 710 c - 713 a. Sethe Ibid, : الماجع: (١)
II, 1164 b - 1165 a; 1530 a - d; 1987 a - c.

ولقد ذكرنا أن القاضى الذى تقف أمامه الأرواح كلها كان فى الأصل «رع» ولكن « أو زير » كذلك قد أظهر نقسه من زمن مبكر فى موقف ذلك القاضى ؟ حيث نقسراً فى « متون التوابيت » عن الحبلس العظيم ( أو محكة العمدل ) الإله « أو زير » وكان ذلك منذ زمن بعيد يرجع إلى الأسرة التاسعة أو العاشرة ( من القرن الرابع والعشرين إلى الثانى والعشرين قبل الميلاد ) فى أيام حكم الملك «مريكا رع» ؛ ولا شك أن انتشار عبادة « أو زير » التى كانت آخذة فى الازدياد كان لها علاقة عظيمة بانتشار الاقتناع ب الذى صار الآن عاما ب بأن كل روح لا بذ أن يعمل لذلك الحساب الخلق العسير الذى ينتظرها فى الآخرة كما تكامنا عن ذلك فى الجؤء الثالث، وقد صار من المعروف عادة منذ بداية الدولة الوسطى أن يضاف إلى اسم كل متوفى نعت « المبرأ » ، وهذا النعت هو الذى ناله «أو زير » فيا مضى بصفته الخصم الظافر على أعدائه المبرأ أمام عكمة « إله الشمس » ، وقد كان ذلك النعت ب كما نعام عار بالندر يج امتيازا تمنمه كل روح ، أو على الأقل صار من حتى كل روح متسمة بالأخلاق الفاضلة ،

وكذلك نجد أنه عندما نال « المذهب الأوزيرى » القبول عند البلاط الملكى كان الملك يوحد مع « أوزير المبرأ »، ولهسذا صار « الكهنة » — فيما بعد — يضعون كلمة «أوزير» قبل اسم كل متوفى كما نجد ذلك مذكورا فى «متون الأهرام» حيث نجد أن الملك « بيبى » كان يسمى « أوزير بيبى » ، والملك « تيتى » كان يسمى « أوزير بيبى » ، والملك « تيتى » كان يسمى « أوزير بيبى » ، والملك « تيتى »

وقسدكان من فوائد انتشار عبادة « أوزير» الآخذة فى الازدياد أن المنهسج الذى كان يرمى إلى صبغ الحياة الأخروية الملكية الغاخرة بالصبغة « الديمقراطية » قد صار حينئذ يوحدكل متوف ذكراكان أو أنثى بالإله « أو زير » .

وعلى ذلك لم يقتصر المتوفى على دخول a مملكة أوزير » — كماكانت الحسال قسد يما — ليتمتع مجمايته وعطفه، بل صار المتوفى نفسه — ذكرا كان أو أنثى — « أو زير » وعسد ملكا .

ولذلك نجد حتى فى مدافن الفقراء – أن المومية كانت تصوّر فى شكل مومية « أو زير » موضوعة فوق ظهرها ، وكانت التعاويذ التى تمثل شارات الملك الفرعونى تلون على داخل جوانب التابوت ، أو كانت توضع جيئة تماثيل بجانب جثان المتوفى ، وقد ظهرت قوّة عبادة « أو زير » بحالة تستلفت النظر فى المادة الجديدة ، وهي إضافة اسم « أو زير » قبل اسم المتوفى ،

ومع أنه كان من الجائز للتوفى أن يوحد مع إله الشمس - كما كان يحدث ذلك كثيراً - فإنه على الرغم من كل ذلك كان ينعت باسم « أو زير »، في حين أن اسم إله الشمس « رع » لم يفعل به هكذا فلم يضف قط قبل اسم المتوفى .

و بظهور الدولة المصرية الحديثة بعد سنة ، ١٩٠٠ قبل الميلاد نجد أن الأدلة التي تكشف لنا عن ذلك التطوّر الخلق الطويل الأمد – الذي نقتفي أثره الآن – قد ازدادت في كيتها وفي أهمية قيمتها ، وبخاصة حينا تبين لنا شعور المصرى القديم المتزايد بمسئوليته الشخصية عن نوع أخلاقه ، لأن مرحلة التفكير في ذلك الانتشار الخلق قد تقدّمت تقدّما عسا وذلك لأن المصرى القديم في ذلك الوقت كان قد تبصر تبصرا عميقا في طبيعة نفسه البشرية ، وكان من فوائد ذلك التبصر أن صار المفكرون من المصريين – آنثذ – يقدّرون قيمة المسئولية الخلقية لكل إنسان على حسب حالة عقله نفسه ،

و بمتاسبة ما جاء ذكره هنا فى تلك الفكرة عن « العقل » نقول : " إنه ليس « للعقل » اسم فى اللغمة المصرية القديمة غيركامة « قلب » القديمة ، وفى عصر الأهرام وجدنا أن «بتاح حتب» ذلك الوزير الحكيم المسن قد لمح عن «القلب» بأنه مركز المسئولية والإرشاد إذ قال فيا ذكرناه له سابقا : إن المستمع ( يعنى

إلى النصيحة الطيبة ) هو المرء الذي يحبسه الإله ، أما الذي لا يصنى فهو الذي يبغضه الإله ، والقلب هو الذي يجعل صاحبه مصغيا أو غير مصغ، وحظ الإنسان الحسن هو قلبه ».

كما نجد فى نصائح « بتاح حتب » أيضا أن قلب الرجل قد صار دليله — بل فى الواقع قد صار « ضميره » .

فالقلب الإنساني كان في عهد تلك الدولة الحديثة \_ على أية حال \_ يعبر عنه بأكثر من مرشد عنه بأكثر من مرشد إلى حسن الحظ .

ومن المؤكد أن آراء « بتاح حتب » عن القلب ونعتمه له بالمرشد الحكيم قد استمرت ، إذ في خلال القرن الخامس عشر ذكرلنا أحد حجاب بلاط الفاتح العظيم «تحتمس الشالث» المسمى « أنتف » خدماته التي أدّاها لللك حيث قال : " وقلي هو الذي عدا بي أن أضلها ، بإرشاده لى وقد كان هـو مرشدى المناز فإ انخط مقاله ، وكنت أخشى أن أتعدى إرشاده ، وقد أظحت بسيبه كثيرا ، وقد كنت منازا بمما حعلى أقوم به ، وكنت ماهرا بهديه ... ... وإنه وجي من الإله الذي فيجوف كل إنسان ، وإنه نامج قد أرشد إلى العلم بي الطببة للغلاج ، تأمل ! هكذا كنت " . (وأجع ألجزء الرابع ص ٤٤١) .

ونجد أن أقارب « باحرى » وهو أمير من أمراء « الكاب » قد خاطبوه بعد موته داعين له بقولم : ق ليت تعنى حياتك إلى الأبد سميدا في حظوة الإله الذي يحل فيك "كما نحد ميتا آخر يعلن عن نفسه بقوله : ق إن قلب الإنسان هو إلحه، وكان قلى مستريحا لأعمالى " ،

فكل ذلك يدل على أن المصرى القديم قد صار حينئذ في حالة من الحساسية والشعور لم يصل إليهما من قبل ، وذلك بفضل ما كان يوحى به إليه ذلك الوازع

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الرابع ص ٢٧٨ .

الباطنى المنبعث من قلبه وهو الذى سمى - ببعد نظر مدهش - « إله المره » . وذلك لأن القلب قد صار الآن ذا شعور أكثر انزانا وأكثر سيطرة وسلطانا على الإنسان مماكان عليمه في عهد ذلك الوزير الحكيم « بتاح حتب » فإنه كان \_ إذ ذلك - يملن استحسانه لما يكون عليمه المره من السلوك الحسن أو استياءه لما يكون عليه من السلوك السيء فقط .

وف صار المصرى القديم يشعر بسلطان ذلك الوازع القلبي شعورا كاملا، فإنه أخذ — إذ ذلك — يلبس كلمة « القلب » معنى أدق وأونى حتى صارت أوسع بكثير بما كانت عليه في عصر الأهرام — حتى أنها بذلك صارت تزن — بمالة وافية — كلمتنا « الضمير » فنحن إذا قسد صرة الآن في مركز يجعلنا نفهم تماما أهميسة التحديد والدقة اللذين صدور بهما لنا ذلك المصرى فكرته النامية المناصة بحساب الآخرة في الزمن الذي انبتى فيه فحر تلك الدولة الحديثة ، وتلك الآراء — بحساب الآخرة في الزمن الذي انبتى فيه فحر تلك الدولة الحديثة ، وتلك الآراء عن طريق « كتاب الموتى » ،

وقد اجتمعت عِندنا ثلاث روايات مختلفة عن الحساب في الآخرة وقد مثر عليها في أتم وأحسن اللفائف البردية التي وصلت إلينا للآن .

وكانت هــذه الروايات في الأصـــل مستقلا بمضها من البعض الآخر من غير شك . وعنوان الرواية الأولى منها هكذا .

وه فعمل في دخول قاعة الصدق وه (الحق)، وهي تحتوى على ما يقوله المتوفى عند الوصول إلى قاعة الصدق عندما يطهر فلان (يعنى المتوفى) من كل الذنوب التي افترفها ثم يوجه نظره إلى وجه الإله ويقول : سلام طيك أيها الإله العظم رب الصدق لقد أتيت إليك يا إلحى ولقد جيء بي إلى هنا حتى أرى جمالك، إلى

أعرف اسمك وأعرف أسماء الاثنين والأربعين إلها الذين ممك في قاعة العسدق هذه وهم الذين يقضون على الخاطئين و يلتهمون دماحم في ذلك اليوم الذي تمتحن الأخلاق فيه أمام « وننفر » (أوزير) انظر : ... لقد أتيت إليك .

> (١) و إن أحضر العدالة إليك، وأقصى الخطيئة عنك .

> > إنى لم أرتكب ضدّ الناس أية خطيئة ... .

إنى - في مكان الصدق ( هذا ) لم آت ذنيا .

و إنى لم أعرف أية خطيئة .

اني لم أرتكب أي شيء خبيث ... .

و إنى لم أفعل ما يمقته الإله -

و إنى لم أيلغ ضدّ خادم شرا إلى سيده .

إنى لم أزك أحدا بتضوّر جوعا .

ولم أتسهب في إبكاء أي إنسان .

إنى لم أرتكب القتل .

و إنى لم آمر بالفتل .

إنى لم أسبب تسا لأي إنسان .

إنى لم أتقص طعاما في المعاد .

ولم أنقص قربان الآلهة .

إنى لم أغتصب طعاما من قربان الموتى -

أنى لم أرتكب الزنا .

إنى لم أرتكب خطيئة تدنس نفسي في داخل حدود بلدة الإله الطاهرة .

إنى لم أخسر مكال الحبوب .

Maystre, "Les Declarations d'Innocence" Cairo. : را الجعن (۱) (1937); Papyrus Ani, Sheet 31 & 32. Budge, "Book of the Dead", Text Vol. II, P. 127 ff.

إنى لم أنفص المقياس.

إنى لم أقص مكال الأرض.

إنى لم أثقل وزن الموازين .

إنى لم أحوّل لسان كفتي الميزان .

إنى لم أغتمس لينا من في طفل .

إنى لم أطرد الماشية من مرعاها .

إنى لم أنصب الشباك لطيور الآلهة .

إنى لم أتصيد السمك من بحيراتهم (أي الآلمة) .

إنى لم أمنع المياه عن أوقاتها .

إنى لم أضع سدًا الياه المارية.

إنى لم أطفى" النار في وقتها ( أي عند وقت نفعها ) .

إنى لم أستول على قطعان هبات المبد .

إنى لم أتدخل مع الإله في دخله " .

والآن ننتفل إلى منظر آخر يمثل الحساب أيضا حيث نجد الفاضى ( أوزير ) يساعد الاثنين والأربعين إلها الذين يجلسون معه نحاسبة المتوفى والذين هم شياطين غيفة بحسل كل منهم اسما بشسما مزهجا ويدعى المتوفى أنه يعرف أسمامهم واذلك يخاطبهم واحدا واحدا باسمه وأسماؤهم هكذا :

خطوة واسمة - خرجت من دعين شمس، .

ومحتضن اللهيب الذي خرج من «طرة» .

وآكل الظل الذي خرج من الكهف .

وعينان من لحبيب خرجتا من ( لتو بوليس) بلدة أوسيم الحالية .

Papyrus Nebseni, British Museum No. 9900. Sheet 30. : 亡 (1)
Budge, Ibid. 104 ff. & Papyrus Nu. Budge, Ibid. 125, & Papyrus Iuau, Budge, Ibid. 106 ff. & Ani, Budge, Ibid. 172 ff.

وكاسر العظام الذي خرج من «أهناس» •

وآكل الدم الذي خرج من مكان الإعدام.

فكان المتوقى يذهب إلى تلك الأسماء وأمنالها من أسماء المخلوقات التي اخترعها خيال رجال الكهانة المصريين ويوجه لكل منهما \_ بدوره \_ اعترافا ببراءته من خطيئة مصينة .

وظاهر طبعا أن أولئت الاثنين والأربعين قاضيا ليسوا إلا أسمساء مخترعة وهم يمثلون كما تفسدم ذكره سابقا الاثنين والأربعين مقاطعة أو المواكر الإدارية التي تتألف منها البلاد المصرية .

ولا شبك في أن الكهنة ألفوا تلك المحكة من اثنين وأربعين قاضيا قصد الإشراف على أخلاق المتوفى في كل أنحاء البلاد ، حيث يجد المتوفى أن نفسه تواجه على الأقل قاضيا من بين أولئك القضاة قدجاء من البلدة التي كانت موطئا له ويكون ذلك القاضى على علم بسيرة ذلك المتوفى المحلية وشهرته فى أقصى وأدفى الشارع الرئيسي فى بلدته ، وبذلك لم يكن فى إمكانه أن يخاتله وينشه ، وتشتمل هذه الاعترافات الاتنان والأربعون على كثير من نفس موضوع الإعلاقات التي ذكرناها فى الخطاب السالف فقد وجد الكهنة الذين قاموا بنشر قاك الإعلاقات بعسض الصعوبة فى إيجاد الخطايا الكافية لمل، قائمة مؤلفة من اثنتين وأربعين خطيئة ، ولذلك نجد من بينها كلاما كثيرا معادا ، هذا عدا التكرار الذي ذكر مع تغيير طفيف فى بعض الألفاظ والجرائم التي كان يمكن عدها من الجنايات وأعمال العنف التي شعراً منها يقوله :

إنى لم أقتل رجالاً .

إنى لم أسرق .

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل الكلام عن هذه المقاطعات في كتاب "أقسام مصر الجنرافية" الترفف.

إنى لم أتلصص .

إنى لم أسرق امرأ ينتحب على متاهه .

ولم تعظم ثروتی إلا من ملكی الخاص .

إنى لم أغتصب طعاما .

إنى لم أبعث الخوف .

إنى لم أذك الشجار.

هذا ونجد المتوفي كذلك ينكر الفش وغيره من الصفات المذمومة او يقول :

إنى لم أنطق كذبا .

إنى لم أضع الكنب مكان المعدق ،

ولم أكن أتصام عن كلمات الصدق.

إنى لم أخسر مكيال الحبوب .

ولم أكر طماعا .

وقلبي لم يلتهم ( يعني لم يطمع ) •

ولم يكن قلبي متسرعاً .

إنى لم أضاعف الكلمات عند التحدّث .

ولم يكن صوتى عاليا فوق ما يجب .

ولساني لم يتذبذب .

ولم تأخذني حدّة الفضب ( في طبعي ) •

إنى لم أسب .

ولم أكن متسمعاً .

ولم أكن متكبرا ( منفوخا ) •

كما كان المتوفى أيضا بعيدا عن ارتكاب الرذائل الجنسية إذ يقول:

إنى لم أرتكب زنا مع أمرأة .

إنى لم أرتكب ما يدنس عرضي .

وكذلك ينكر المتوفى أيضا مجاوزته للحدود الرسمية إذ يقول :

إنى لم أعب في الذات الملكية .

إنى لم أسب الإله .

إنى لم أذبح الثور المقدّس .

إنى لم أسرق هبات المعبد .

إنى لم أقص طمام المعبد .

إنى لم أرتكب شيئا تكرهه الآلهة .

و إنكار هـذه النقائص وغيرها مما لم يمكننا فهمه هو الذي يتألف منه ذلك الإعلان بالبراءة ويسمى هذا الجزء المذكور من «كتاب الموتى» في العادة باسم « الاعتراف » ومن الصعب على الإنسان في الواقع أن يبتدع اسما مخالفا لطبيعة بيان المتوفي الحقيقي أكثر من تلك التسمية و إذ هي إعلان واضع عن براءة المتوفي فتكون — بطبيعة الحال — عكس ما يفهم من كلمة « اعتراف » هـذه و وهذا السبب قـد صار فساد تلك التسمية من الأمور الظاهرة لدرجة أنه وصل الأمر بعض الناشرين لذلك الفصل أن أضافوا بعد كلمة « اعتراف » كلمة « إنكارى » بعض الناشرين لذلك الفصل أن أضافوا بعد كلمة « اعتراف » كلمة « إنكارى » وصاروا يسمونه «اعترافا انكاريا » مع أن تلك التسمية ليس لها معني لأن المصرى القديم لم يعترف بشيء في وقت تلك المحاكة و وهـذه الحقيقة في غاية الأهمية في تطؤر المصرى الديني القديم كما سيتضح فيا نذكره بعد ،

والواقع أن إساءة فهم ذلك الجنوء من «كتاب الموتى » بتسميته « اعترافا » معناه إساءة الفهم التام لذلك التطور الذي كان يسير بالمصرى القديم - إذ ذلك - على مهل نحو اعترافه التام بخطاياه و إظهاره المتواضع لها . وهو أمر لا يوجد أبدا في أية ناحية من نواحي « كتاب الموتى » .

ثم بعد أن يذكر المتوفى براءة نفسه أمام هيئة المحكمة العظمى كلها يوجه خطابه إليهم بوثوق فيقول :

سلام عليكم يأيها الآلهة .

إنى أعرفكم وأعرف أسماءكم .

و إنى لن أسقط أمام أسلحتكم .

لا تبلغوا عني شرا لذلك الإله الذي تتبعونه .

إن قضيتي لم تأت أمامكم .

قولوا عنى الصدق أمام (الرب المهيمن).

لأنى أقمت الصدق ( يمني العدل ) في أرض مصر .

وإنى لم أسب الإله .

و إن قضيتي لم تأت أمام الملك الحاكم وقتئذ .

سلام مليكم أيها الآلهة الذين في قاعة الصدق ( هذه ) .

والذين خلت أجسادهم من الخطيئة والكذب .

والذين يميشون على الصدق في « عين شمس... أمام حود » الساكن في قرص

ر (۱) و شمسه به ه

انظروا إني آت إليكم بدون خطيئة و بدون شر و بدون ذنب .

إنى أعيش على الحق •

وآكل من عدالة قلى .

ولقد فعلت ما تقوله الناس وما يرضى الآلهة .

ولقد أرضيت الإله بما يرغب فيه •

فأعطيت الجاثع خبزاء

والصادي ماءً .

والعربات لباسا .

ومن لا قارب له رمثا .

<sup>(</sup>١) يجب أن فلاحظ هنا أن ذلك برهان آخر على أن المحكمة أصلها شمسي .

وصنعت قربانا مقدّسا للاله ، وقربانا من الطعام للوتى .

فنجونی أتم ، وآحونی أتم .

ولا تقدُّموا ضدَّى شكاية للإله العظيم .

لأنى إنسان طاهر الفم وطاهر اليدين .

و إنى من قال له كل من رآه : مرحبا ؛ مرحبا .

و بتلك الكلمات التحقول ادعاءات المتوفى الدالة على خلقه العظيم إلى تأكيدات تدل على أنه قد راعى كل مستازمات المذهب الأوزيرى الرسميسة ، وتلك يتألف منها أكثر من نصف ذلك الخطاب الختامى الموجه إلى اللمة المحكة .

وأما الرواية التائنة عن الحاكمة فهى سه من غير شك سه الرواية التي أثرت أحق تأثير على نفس المصرى ، فهى أشبه بتمثيلية «أوذير» في «العرابة المدنونة» في ظهورها أمامنا بصورة بارزة ، إذ تربم لنا المحاسبة الأخروية سكم حدثت سالموازين ، فنشاهد الإله «أوزير» في بردية «آنى » الفاخرة المحلاة بالصور سجالسا فوق عرشه في نهاية قاعة المحاكمة ، وخلفه كل من الإلمتين «أزيس » و « نفتنس » وقد اصطف عل طول أحد جوانب القاعة الآلمة التسعة وهم المعروفون « بتاسوع عين شمس » يأسهم « إله الشمس » وحمم الذين ينطقون في بعد بالحكم ويدلون بذلك ، على أن فلك المنظر الثالث من الحاكمة كان في بدايته شمسي الأصل ، وهو الذي احتل فيه «أوزير» الآن المكان الأول ، في بدايته شمسي الأصل ، وهو الذي احتل فيه «أوزير» الآن المكان الأول ، في بدايته شمسي الأصل ، وهو الذي احتل فيه «أوزيرية با الصدق ، مطابقا لما مبيق ذكره بقسسميتها بذلك الاسم في المهد الإقطاعي، ولكن الحاكمة التي ظهرت مبين ذكره بقسسميتها بذلك الاسم في المهد الإقطاعي، ولكن الحاكمة التي ظهرت فيها تلك الموازين «أقو بيس » الممثل برأس ابن آوي ويقف خلفه «تموت» فيها النيجة ، في بد الإله الجنازي «أبو بيس » الممثل برأس ابن آوي ويقف خلفه «تموت» يسجل النتيجة ، كاتب الآلمة ليشرف على الميزان ، وفي يده القسلم والقرطاس حتى يسجل النتيجة ، كاتب الآلمة ليشرف على الميزان ، وفي يده القسلم والقرطاس حتى يسجل النتيجة ، وخذف « تموت » يقسع حيوان بشع الهيئة يسمى « الملتهمة » له رأس التساح

وصدر الأسد ، ومؤخرة ( فرس البحسر ) ، ويكون متحفزا لالتهام الروح إذا وجدت ظالمة — وقسد صور بجوار الميزان — بفكرة تدل على الدهاء — حسورة القرد تتبعه الآلهتان « رنتوت » و « مسخت » وهما آلهتا الولادة ، إذ يكونان على أهبة التأمل والندبر للنظر في مصير تلك الروح التي أشرفتا عليها حينها جامت إلى هذا العالم قبل ذلك ، وكان بجلس خلف الآلهة الذين كانوا متر بعين فوق عروشهم إلها « الأمر والعقل » ،

على أنناكثيرا ما نجسد — في لفائف بردية أحرى في ذلك الموضوع أن إلهبه العسدل « بنت رع » قائمة عند مدخل قاعة المحاسبة المروح التي جامت حديثا .

وفى ورقة «آنى » يدخل ء آنى » و زوجه القاعة التي يقسرّ ر فيها مصيرهما ورأساهما منحنيان بهيئة تدل على الخصوع وينادى « أنو بيس » فى الحال قلب «آنى » والإشارة الهيروغليفية التي تدل على القلب — وهى التي تمثل هنا قلب «آنى » — تشبه شبها كبيرا إناء صغيرا .

وقد ظهرت - هذه الإشارة القلبية المثلة بالإناء الصغير - موضوعة في إحدى كفتى الحيزان ، كما ظهرت في الكفة الأخرى ريشة - وهي الرمن الهيروغليقي الدال على - الصدق - أو العدالة ، أو الحق (يعنى ماعت) ويخاطب «آنى » قلبه في المنظة الحرجة إذ يقول :

" باقلبی الذی أتیت من أمی !
یاقلبی الحاص بكیانی !
لا تقفن شاهد! علی ولا تمارضنی فی المجلس ( یمنی محكمة المدل)
ولا تكونن حربا علی أمام رب الموازین ولا تدعن اسمی یصیر منتن الرائحة فی المحكمة ولا تقولن علی زور! فی حضرة الإله "

وقسد ظهر أن لهذا الاستعطاف أثره لأن « تحوت » رسمول التاسوع العظيم الذي وجد أفراده في حضرة الإله « أو زير » يقول على الفور :

و اسم أنت هذه الكلمة بالحق:

انی قسد حاسبت قلب « أوزیر » د آنی »

و إن روحه نقف شاهدة طبه

وأخلاقه قد وجدت مستقيمة على حسب الميزان العظيم

ولم يوجد له أى ذنب

ثم يجيب الآلهة التسعة على ألفور:

ما أحسن ذلك الذي يخرج من فيك العادل "

ثم يشهد « أوزير آني » المبرأ من الذنوب : ﴿ إنه ليس له ذنب

وإنه لم يقترف شرا

وأن يكون ( اللتهمة ) سلطان طيه .

وليؤمر بإعطائه الخبز الذي يوضع أمام (أوزير) والضميعة التي في حسل القربان كما عمل لاتباع «حور» .

و بمد أن يحكم له بحكم مرض بتلك الكيفية يقود « حور » ابن ه ازيس » « آنى » المحظوظ ، و يقدمه إلى « أوزير » حيث بقول له في الوقت نفسه :

إنى آت إليك يا « وننفر » [أوزير]وإنى أحضراك «أوزيرآنى » إن قلبه المحق يخرج من الميزان ، وليست له خطيئة فى نظر أى إله أو إلهــة ولقد حاسبه « تحوت » بالكتابة ،

وقد شهدت له الآلهة النسمة شهادة عادلة جدا .

ظيؤمربإعطائه الخبز والجعة اللتين توضعان أمام « أو زير وننفر » مثل أتباع

<sup>«</sup> حـود » •

<sup>(</sup>۱) ترك الكاتب ذكر اسم «آنى» بعد «أوزير» سبوا

و بعد ذلك يضع « آنى » يده فى يد « حور » ويخاطب « أو زير » فيقول: " تأمل إنى أمامك يارب الغرب ،

إن جسمي خال من الذنوب .

إنى لم أنطق كذبا على علم منى و

وإذا كان ذلك قد فرط مني فإني لم أكرره ثانية .

دعني أكن مثل أمحاب الحظوة من أتباعك ".

وعندئذ يركع أمام الإله العظيم ، وفي أثناء تقديمه مائدة القربان يصير مقبولاً إذ يدخل في مملكة « أوزير »

فتلك البيانات الثلاثة عن الحساب في الآخرة على الرغم مما فيها من الحسواشي والملحقات التي زخوفها بها الكهنة - ذات أثر فعال في النفوس حتى في نظر الباحث الحديث حينا ينصم النظر في تلك اللفائف البردية التي مضى عليها ٥٠٠٠ سنة تقريبا ، ويعلم أن تلك المناظر ليست إلا تصويرا محسا لنفس الشمور بالمسئولية الملقية ، ولنفس إيحاء الوازع الباطني الذي لا نزال - نحن الآن - نطالب به أنفسنا ، إذ نجد أن «آنى » يتضرع لقلبه - الذي هو الكلمة المعبرة عنده عن «الضمير » بألا ينم عليه إذ نجد أن صدى صيحته تتردّد في كل الآباد والدهور في كامات مثل تلك التي قالما ريشارد حيث قال :

ود إن متميري له ألف لسان عنتلف

وكل لسان يأتى معه بقصة مختلفة

وكل قصة تقضى على" بأنى شرير "

وقد أصغى المصرى إلى نفس ذلك الإيجاء وخافه وحاول إخفاءه ؛ وإسكاته كما اجتهد في إسكات وحى القلب ، مع أنه إلى ذلك الوقت لم يعدترف بذنو به

<sup>(</sup>۱) هو «رتشـارد الثاني» ملك اتجليزي ۱۳۷۷ — ۱۳۹۹ وهذا الاقتباس من رواية للشاهر شكســـير •

بل تشبت فى إلحاح ببراءته ، ولقسد كانت الخطوة الثانية فى ذلك التدتيج السامى المهاره — فى خضوع — شعوره بخطيئته إلى ربه ، وقسد وصل إلى تلك الخطوة فيا بعسد ولكن حدث — إذ ذلك — أن تدخل عامل آخر فعاقه إعاقة شديدة عن تحريره ضميره » تحريرا تاما، وليس هناك من شك فى أن هذه المحاكة الأوزيرية التي صورت لنا بذلك الوضوح مضافا إليها ذلك التقدير العام لعبادة « أوزير » فى عهد الدولة الحديثة كان لها أثر عظيم فى نشر الاعتقاد بالمسئولية الحلقية فيا بعد الموت ، كما كان لها الأثر أيضا فى تعميم تداول تلك الآراء الخاصة بالقيم السامية للأخلاق الطاهرة النقية ، وذلك ما شاهدناه منتشرا بين علماء الأخلاق والفلاسفة الاجتماعيين الذين نشئوا فى البلاط الفرعونى منذ عدة قرون بالأخلاق والفلاسفة الاجتماعيين الذين نشئوا فى البلاط الفرعونى منذ عدة قرون علت فى المهد الإقطاعى ، ( راجع كاب الأدب المصرى القديم جزء أول ص ٥٥) خلت فى المهد الإقطاعى ، ( راجع كاب الأدب المصرى القديم جزء أول ص ٥٥) وكان بابه مفترحا على مصراعيه ليدخله جميع الناس، ولكن على الرغ من ذلك فإنه وكان بابه مفترحا على مصراعيه ليدخله جميع الناس، ولكن على الرغ من ذلك فإنه من الناحية الخلقية ،

## تأثير السعرفى الأمور الدينية

على أن الكهنة لو تركوا الأمر على تلك الحال لكان حسنا مقبولا ، ولكن لل المسوء الحفظ - كان انتشار الاعتقاد فى نقع قرة السحر وتأثيرها فى الحياة الأخروية لا يزال مستمرًا ، إذ كان المعتقدان كل النعم المادية بمكن الحصول عليها من غير نزاع - باستعال الرقية الملائمة للحصول على ذلك الأمر المرغوب فيه ، كاكان فى الإمكان كذلك أن يعاد الى الإنسان بتأثير تلك العوامل السحرية كل شىء حتى العتاد العقلي ألا وهو « القلب » الذى معناه - فى اللغة المصرية القديمة - « الفهم » أو ه العقل » ( راجع الأدب المصرى القديم جزء ٢ ص ١٠ الخ ) . فقد رأيتا - فيا سبق ذكره - كف أن نفس تلك الرقية التي تمكنت بها تلك الأم الهلوعة من منع طفلها أن يأخذه ذلك الشيطان الرجيم - كان في الإمكان - كذلك استعللنا لمنع أخذ قلب الإنسان منه ( يعني سلب عقله منه ) • وقد وضعت الكهنة في د متون التوابيت » في عصر العهد الإقطاعي - رقبة لذلك الغرض عنوانها :

ه فصل في عدم السياح بأخذ قلب الرجل منه في العالم السفل » وقد أضيفت
 الآن \_ هذه الرقية الى « كتاب الموتى » •

وفي هذا الكتاب نجد أن السحر قدأ دخل إلى عالم جديد آخر وهو عالم «الضمير» والصفات الشخصية والأخلاقية .

وقد سؤغت للكهنة أبواب الكسب والارتزاق — التي كانت لا تقف حيلتهم فيها عند حد — أن يتخذوا لهم في ذلك الزمن خطة خطيرة للاحتيال على الكسب، ألا وهي السياح لمثل تلك السوامل المنحطة أن تتدخل بتلك الكفية في القيم الخلقية، وسنذكر إذكان في مقدور السحر أن يفسير عاملا للوصول إلى الغايات الخلقية، وسنذكر فيا يأتي أن «كاب الموتى» هو — بوجه خاص — كتاب للرقي والتماثم المسحرية وإنه حتى الجزء الخاص منه بحساب الآخرة لم يستمر طويلا خاليا من ذلك، عيث نجد أن تلك الكلمات المؤثرة التي وجهها « آنى » إلى قلبه عند ماكان يوزن بالموازين الأخروية وهي قوله له : و يا قلبي لا تقم شاهسا على " — كانت تدون بالموازين الأخروية وهي قوله له : و يا قلبي لا تقم شاهسا على " — كانت تدون بالموازين الأخروية وهي قوله له : و يا قلبي لا تقم شاهسا على " — كانت تدون بالموازين المجر (وهو الجمران) المقدس » مصنوع من المجر (وهو الجمران) م توضع فوق قلب الميت حتى تكون بمشابة أمر له نفوذ سحرى فعال بمنع القلب إنشاء أخلاق المتوفي (الذمية) ،

<sup>(</sup>١) راجع مصر ألقائية بن ٣ ص ٢١٥

Papyrus of Nu, Sheet 5. Budge, "Book of the Dead" : جال (۲)

Text Vol. I, P. 128-129.

وقد صارت ألفاظ تلك الرقية الجعلية (الجعرانية) فصلا مستقلا من فصول « كتاب الموتى » عنوانه :

« فصل لمنع قلب الرجل من معارضته له في العالم السفلي » •

وكانت مناظر المحاكمة فى الآخرة ومتن إعلان البراءة تكتب مرارا على صفحات البردى إذ يقوم بتدوينها الكهنة ثم تباع لكل الناس ، ولا يكتب اسم الميت فى هذه النسخ و إنما كان يترك لكتابته مكان علوه المشترى بعد حصوله على تلك الوثيقة .

وكانت كلمات الحكم التي تعلن أن المتوفى قد فاز في المحاكمة ، و برىء من كل شر نسب إليه ــ تدون في كل صحيفة من تلك الصحف ، وعلى ذلك كان في إمكان كل إنسان ــ مهما كانت أخلاقه ذميمة في الحياة الدنيا ــ أن يستولى من «كتاب الموتى » ــ على شهادة يعلن فيها أن صاحب هــذا الاسم ــ الذي ترك مكانه أبيض ــ كان رجلا عادلا ( يعني أن هذا كان يفعل من قبل أن يعرف من سيكون صاحب هذا « البياض » ) .

وقد كان فى مقدور ذلك الميت أن يحصب على صيغة سحرية شديدة القوة والتأثير لدرجة تجعل « إله الشمس » الذى يعتبر القوة الحقيقية الكمامنة وراء تلك المحاكمة يسقط من سماواته فى « النيل » إذا لم يخرج ذلك الميت برىء الساحة ... تماما ... من محاكته .

و بتلك الكيفية نجد أن أقدم انتشار للأخلاق الفاضلة كان يمكننا تتبعه ف حياة الإنسان القديم ، قد توقف بخأة أو على الأقل قد صدم صدمة عنيفة بتلك الحيل المفوتة التي كان يستعملها أولئيك الكهنة الفاسقون جريا و راء الكسب ، ولسنا ف حاجة إلى بيان ما أدى إليه تدخل السحر في ذلك الشأن الخطير من الاعتقادات الدينية وما آلت إليه الحال من الارتباك في الفوارق التي انطوت على ذلك التطبيق

 <sup>(</sup>۱) راجع الفصل الثلاثين من كتاب الموتى .

الأخير للسحر . وذلك الارتباككان ناتجا من خيبة الإنسان قديمًا في فهم الفرق بين « ما يدخل في نفس الإنسان » و بين « ما يخرج منها » .

فتلك البراءة التي تطبق على الإنسان تطبيقا آليا بالموامل الخارجية لتنجيه من العقو بات التي مصدرها من الخارج ، لا يمكن - بطبيعة الحال - أن تزيل الأضرار التي حدثت في باطن الإنسان ، فالإيجاء الباطني الذي كان يحسه المصريون الأقدمون أكثر من أية أمة أخرى في الشرق القديم، وهو الإيجاء الذي كانت ترتكز عليه أيضا كل فكرة عن الحساب الخلق العسير في عالم الآخرة - لا يمكن أبدا أن يكتفى بمشل تلك الطرق الخارجية التي ابتدعها لهم السحر ، ولا بد أن الاعتقاد العام الذي جرت به العادة في الاعتباد على مثل تلك الحيل الدنيئة للفوار من المسئولية الخلقية عن حياة مرذولة - كان قد سم حياة الشعب الفطرية ،

فنى الوقت الذى يكشف فيه لنا « كتاب الموتى » صيغة المحاكة الخلقية في عالم الآخرة وكيفيتها \_ وعن الحقيقة التى ألبسها لتصوير المسئولية الخلقية بصورة تامة أكثر من أى زمن آخر سابق فى تاريخ المصريين القدماء \_ فإنه كذلك يعتبر كشفا عن مدى الانحطاط الخلق فى ذلك الوقت ، إذ بقدر ما صار « كتاب الموتى » سلاحا لضان البراءة الخلقية فى عالم الآخرة بدون مراعاة لقيمة أخلاق ذلك الشخص صار قوة إيجابية بخلب الشرأيضا ،

ونتاج الكهانة هذا (أى كتاب الموتى)كان – فضلا عما سبق ذكره عنه – يعسد عاملا ضارا ، لأنه كان ينتظم طائفة من الرقى والنعاويذ السحرية التي يعتقد فيها القوم القدرة على جلب ما يرضى الميت من الحاجات المسادية والجثمانية في عالم الآخرة ، وقد زاد عدد تلك الرقى في عهد الدولة الحديثة ، وكان لكل واحدة منها عنوانها الدال على ما تؤديه لليت من الأعمال ، ولذلك فإن الرقى السالفة الذكر مضافا المهم بعض الأفاشيد الدينية في مديح « رع » و « أو زير » وهي التي كان بعضها ينشد أمام الجنائز ، ويحتوى عادة على بعض البيانات عن الحساب في الآخرة

كانت ـــ إذ ذاك ـــ تدوّن يصفتها منونا جنازية على صحف من البردى توضع مع الميت فى قبره ، وهذه الأوراق البردية هى التى صارت تعرف ـــ عندنا عادة ـــ باسم «كتاب الموتى» ،

#### كتلب الموتى

والواقع أنه لم يكن موجودا ... في عهد الدولة الحديثة ... كتاب كهذا يعرف بذلك الاسم ... بل كانت كل لفافة بردى تحتوى على مجوعة ... أياكان نوعها من تلك المتون الحدز بة على حسب ما يقع تحت بد الكاتب ، أو مجوعة من تلك المتون التي كانت سوقها رائجة وقتئذ ... أى تلك المتون التي كانت تلاقى من الناس أعظم إقبال ، حيث كانت توجد لفائف فحمة ذات بهماء ببلغ طول الواحدة منها من ، ٣ إلى ، ٨ قدما ، وتشتمل على فصول أو رقى يتراوح عددها من ه٧ لغاية ١٢٥ أو ، ١٣٠ ، ولكن كان الكهنة من جهة أخرى يسحب ن لفائف صغيرة متواضعة لا يزيد طول الواحد منها عن بضعة أقدام ، ولا تحوى إلا على منتخب صغير من لا يزيد طول الواحد منها عن بضعة أقدام ، ولا تحوى إلا على منتخب صغير من لفافتين تحتوى كل منهما على نفس مجموعة التعاويذ التي تشتمل عليها الأخوى . لفافتين تحتوى كل منهما على نفس مجموعة التعاويذ التي تشتمل عليها الأخوى .

وقد بقيت الحمال كذلك إلى عهد البطالمة (أى بعد القرن الرابع قبل الميلاد بقلب بقيل الميلاد بقلب بنيا جمع منتخب من تلك الفصول وأدخل استماله تدريجا. ثم صار تقريبا في حكم المتفق على صحة اتباعه ، ومن ذلك يتضع — كما ذكرناه فيما سبق — أنه لم يكن هناك كتاب يعرف باسم « كتاب الموتى » بصحيح العبارة في عهد الدولة الحديثة بل كانت توجد مجاميع متنوعة من الفصول الجنازية فقط تملاً الأوراق البردية الجنازية التي وجدت في ذلك العصر ،

وقد بلغ مجموع تلك الفصول أو التعاويذ التي كانت تؤلف منها تلك اللفائف ما يربى على مائتين، وأكبر لفافة منها كانت لا تحتوى على تلك الفصول وقد كان استقلال كل فصل ــــ أو بعبارة أخرى ــــ تمييز كل فصل عن غيره من باق الفصول

واضحا فى ذلك العهد. وذلك بفضل اتباع العادة التى جرب بوضع عنوان لكل فصل قبله ، وقد كانت تلك العادة متبعة فى كثير من فصول «متون التوابيت» وتوجد هناك عاميع من الفصول التى لتألف منها أكبر نواة متداولة لكتاب الموتى وتسمى تلك الفصول غالب : « فصول الصعود فى النهار » وهى تسمية وجدناها مستعملة فى «متون التوابيت » أيضا .

وعلى الرغم من كل ذلك لم يكن هنــاك عنوان شائع عن لفــافة كاملة للكتاب « الموتى » باعتباره وحدة شاملة .

وعلى الرغم من أن بعض القطع الضئيلة من « متسون الأهرام » قد استمرت طو يلا مستمملة في « كتاب الموتى » فإنه يمكننا أن نقول إن ثلك المتون قد اختفت على وجه عام تقريبا ،

وأما « متون التوابيت » فقد ظهرت ثانية بمقدار عظيم جدا وأسهمت إسهاما كبيرا فى تكوين المجاميع المتنوعة التى يتألف منها الآن « كتاب الموتى » .

وقد حدث تجديد في هذه المتون - في ذلك الزمن - لم نر منه إلا إشارات فقط في « متون التوابيت » ، وكان ذلك التجديد هو إضافة صور فاخرة في لفالف الموتى التي عثر عليها في مخلفات الدولة الحديثة، وكان الغرض منها تصوير مدة حياة المتوفى في عالم الآخرة ، وقد كان القوم يعتقدون في تأثير مفعولها اعتقادا عظيها و بخاصة - كما شوهد ذلك موضحا - فيا سبق ذكره عن منظر المحاكة في الآخرة الذي صار - إذ ذالك - مصورا جيئة متقنة ،

ويمكن القول عرب تلك الإيضاحات التي جامت في « كتاب الموتى » بأنها ماكانت إلا مثلا أخرى لأحكام تلك الطرق السحرية التي كان يقصد منها تحسين

 <sup>(</sup>١) واجع مثلا ووقة «آنى» الساقفة الذكر فإنها تعدّ من أحسن البرديات التي عثر عليها حتى الآن زيفت بالألوان الجليلة المختلفة .

أحوال الحياة الأخروية . والواقع أن «كتاب الموقى » — نفسه — على وجه عام ، ليس إلا صورة تفسيرية معقدة بعيــدة المرمى لإظهار مدى اعتاد القوم المتزايد على السعر في الحاة الآخرة .

وكانت الفوائد المادية التي اجتنيت بنلك الطريقة لاحد لها ، ومن الواضح أن ذكاء أولئك الكهنة المرتزقة قد لعب دورا عظيما في التدترج الذي جاء بعد ذلك ، إذ قد مبارت رؤية الآخرة في نظر أشراف الدولة المترفين كما كان يراها الفلاح المصرى القديم ، ليست بالمستقبل الجذاب، وهي التي كان يمكن المتوفى أن يحرث فيها كما كان يمكنه أن يزرع و يحصد الثمار من حقله ، وكما كانت الحبوب أيضا هي الأخرى تنمو إلى ارتفاع سبعة أذرع (حوالي ١٢ قدما) ، فلم يكن يروق في نظر أولئك العظه المنصمين في عصر يزخر بالثراء والترف - أن يكلفوا الفيام بعمل ما ، أو أن يجبروا على الذهاب حتى إلى «حقول المنعمين » ليكلوا وينصبوا هناك ، ولذلك كانت توجد منذ الدولة الوسطى دمى مصنوعة من الحشب تمثل خدم الميت في الحياة الآخرة حيث كانت توضع معه في القبر لتقوم بدلا منه بأداء ما يازمه الفيام به من العمل بعد الموت ، كما كان يقوم له بذلك خدمه في الحياة الدنيا ،

وقد تدرّجت تلك الفكرة \_ إذ ذاك \_ بعض الشيء في سبيل الرقى والتقدّم حيث كانت تصنع تماثيل صغيرة للتوفي تحسل كل منها حقيبة وفأسا ويطلق عليها التماثيل المجيبة، وكان يدون على صدور مثل تلك التماثيل رقية خادعة وهي :

" يأينها الدمى المتخذة لفلان (هنا يكتب اسم المتوفى) إذا نوديت أو إذا طلبت اليوم للقيام بأى عمل في العالم السفل ... ... فإنك تعدين نفسك لى في كل الأزمان لنزرعى الحقول ، ولتروى الشواطئ ، ولتنقلي الرمل مري الشرق إلى الغرب ، ولتقولى : إنني همهنا" ،

<sup>(</sup>١) كتاب الموتى الفصل السادس (راجع , Budge, "Book of the Dead", Text. I. . (اجع , ١٩ كاب الموتى الفصل السادس (راجع , ١٩ كاب الموتى الفصل السادس (١٩ كاب الموتى الم

إن الكلة التي تسبر عن هذه الدى تكتب عادة « يوشا بنى » أو « شوا بنى » .

وهذه الرقية كانت ضمن الرقى التي كانت مدوّنة في بردى المتوفى تحت عنوان : « فصل في جعل الدمية تقوم بعمل المرء في العالم السفل » ؛ وهذه الطريقة الحاذقة قد أتقنت إتفانا كثيرا حتى أنه قد خصص لكل يوم من أيام السنة دمية من تلك الدمى الصغيرة الخاصة بالميت التي توضع معه في قبره .

وقد عثر على تلك الدمى بمقادير عظيمة فى الجبانات المصرية القديمة حتى أن المتاحف (والمجاميع الخاصة) فى كل العالم قد صارت الآن آهلة بها .

ولا غرابة إذن إذا كان كهنة ذلك العصر وكتبنه قد انتهزوا تملك الفرصة السائعة لا بتزاز أموال الناس بالباطل حب في الكسب الذي كان يأتي إليهم بتلك الطريقة السهلة ، ولذلك تضاعفت أخطار الآخرة وأهوالها إذ ذاك تضاعفا عظيا، إلا أن الكهنة كان في مقدورهم إنقاذ المتوفي لدى كل موقف حرج بالتعاويذ الفعالة التي تنجيه من الخطرحتا ، هذا بخلاف تعاويذ عديدة تساعد المتوفي على الوصول إلى عالم الآخرة ، كما كانت توجد أيضا تعاويذ تمنع فقدان المتوفى فه ورأسه وقلبه ، وأخرى لتساعده على استذكار اسمه ، وكما كان منها ما يساعد على التنفس والأكل والشرب ، ومنها ما يمنعه أكله لبرازه ، ومنها ما يمنع الماء الذي يشربه أن يتحول إلى لهيب ، ومنها ما يحقل الظلام نورا ،

كاكان من التعاويذ ما يحجب عن الميت كل الثعابين والوحوش المؤذية ، وكاكانت توجد أصناف كثيرة أخرى غير الله من التعاويذ، فكذلك ازداد الآن موضع التقمصات التي كان يرغب الميت في أن يتقمصها روحه ، وقد وضع فصل صغير لكل حالة يرغبها الميت ليساعده على أن يتقمص في صورة «صفر من الذهب» أو «صفر إلحى » أو زنبقة أو مالك الحزين ( فنكس ) أو بجعة أو الثعبان المسمى ابن الأرض أو تحساح أو إله ،

والأدهى من كل ذلك هو اختراع فصل قوى المفعول يمكن الإنسان باستعاله له من أن يتخذ لنفسه أى شكل يريد . و يتألف من مثل ذلك الانتاج الذي تفسدُم ذكره الجزء الأعظم من مجموعة المتون التي نسميها الآرف «كتاب الموتى » . فإذا سميناه إذا بعد ذلك « إنجيل المصريين » كنا قد أسأنا فهم وظيفة هذه اللقائف ومحتوياتها .

وذلك الاتجاه الذى نتجت عنه تلك المجموعة من التعاويذ أو الرقى ، وهى التى يطلق عليها عادة اسم : « فصول » - نجده ظاهرا بشكل محيز كذلك فى كتابين الحرين ، يكون كل منهما وحدة متماسكة متصلة ، وأولها « كتاب الطريقين » ويرجع عهده - كما تقدّم ذكره - إلى عصر الدولة الوسطى وقد أسهم ذلك الكتاب من قبل إسهاما عظيا فى تأليف « كتاب الموتى » فيا يختص بالبوابات الكتاب من قبل إسهاما عظيا فى تأليف « كتاب الموتى » فيا يختص بالبوابات النارية التى كان يمتر بها المتوفى حتى يصل إلى عالم الآخرة ، و إلى الطريقين اللذين كان يسير فيهما فى سياحته .

وعلى أساس تلك التصورات أنتج خيال الكهنة أيضا كتاب « الذين في العالم السفلي أو ما في العالم السفلي » . وهذا الكتاب يصف لنا السياحة التي تقوم بها الشمس السفلية خلال الليسل حينا تفترق المرات ذات الكهوف الإثنى عشر التي في أسفل الأرض وكل منها تمشل مسيرة ساعة ، والإثنا عشر كهفا تنتهى الشمس منها في آخر مطافها إلى النقطة التي تطلع منها إلى الشرق صباحا ، (راجع مصر القديمة جن ٣ ص ٨٨٥ ) ؛ (Budge. Ibid. Vol. II,) وأما الكتاب الثاني فيسمى عادة باسم « كتاب البوابات » وهو يمثل كلا من الاثني عشر كهفا على حسب الدخول باسم « كتاب البوابات » وهو خاص باجتياز تلك البوابات ، ومع أن تلك التصانيف لل كل كهف من بوابته وهو خاص باجتياز تلك البوابات ، ومع أن تلك التصانيف لم تنتشر الانتشار الذي حظى به « كتاب الموتى » فإنها كانت تعد — مع ذلك — كتب إرشاد سحرية ألفها الكهنة أيضا للكسب منها ، مشل معظم الفصول التي يتألف منها « كتاب الموتى » .

<sup>&</sup>quot;Le Livre de ce Qu' il y a dans l'Hadés", Gustave : راجع البحر (١) Jequier (1894) & Budge, "The Egyptian Heaven and Hell", Vol. I.

والأمر الذي خلص « كتاب الموتى » من وصحة أنه كتاب سحرى يستعمل خاصة في عالم الآخرة وكفى – هو إحكامه للاراء القديمة الخاصة بالمحاكة الخلفية في عالم الآخرة ، وتقديره الظاهري لمسئولية « الضمير » ، إذ قد ذكرنا فيا تقدم أن علاقة الإنسان بالإله كانت قد صارت شيئا آخر أكثر من إقامته للشمائر الدينية الظاهرة ، وكان يرجع ذلك إلى ماقبل هيء العهد الاقطاعي في الحكومات المصرية القديمة – حيث صارت – آنئذ – علاقة الإنسان بالإله – علاوة على ماذكر – أمرا يتعلق بالقلب والأخلاق ،

ولقد كان الشمور الحلق عند المصرى قو با جدّا لدرجة أنه لم يجعل قيمة الحياة الفاضلة قاصرة على قبوله عند «أوزير» في عالم الآخرة ، ومن ذلك يتضح لنا تحديد الأخلاق الأوزيرية التي تأمل الانسان بالتفكير في المواقب الخلقية فقيط في عالم الآخرة ، ومع كل فإن «أوزير» كان إله الموتى كما ذكرنا ذلك كثيرا فيا تقدّم ، وقد نادى فلاسفة الاجتماع الأقدمون — في العهد الاقطاعي — بعدالة «رع» إله الشمس ، وطالبوا بإرجاع العدالة الاجتماعية إلى ذلك العالم كما طالب «رع» بإرجاعها ،

ولم يعدم أولئك الفلاسفة - أخلافا لهم في عهد الدولة الحديثة - وهؤلاء الأخلاف رجال رأوا أن عليهم في المذهب الشمسي واجبا يحتم أن يحبوا حياة حقة في تلك الدنيا، كما أدركوا أنهم ينالهم الثواب الدنيوى إذا عاشوا عيشة طيبة بتلك الكيفية ، فإله الشمس لم يكن - بوجه خاص إله المدوتي ، بل كان الإله الذي يحكم في شئون البشر الدنيوية - وقد شعر الناس بالمسئولية الخلقية التي فرضها عليهم « رع » في كل ساعة خلال حياتهم الدنيوية ، فوالى سنة ، ١٤٠ ق ، م ، وجه أحد مهندسي الملك « أمنحتب النالث » أنشودة مدح فيها إله الشمس حيث قال: وتقد كنت قائدا مغوارا بين آثارك ، مقيا العدل لقلبك ، و إنى أعلم أنك مستريح العدالة ، و إنك تجعل من يقيمها على الأرض عظيا؛ ولقد أقمتها ، ولذلك جعلني عظها » .

وكذلك حينا كان الفرعون يعقد يمين فإنه كان يحلف بحب « رع » لى ، و بمقدار عطف والدى « آمون » مع « رع » من ذ زمن بعيد) .

وكان الفاتح العظيم «تحتمس الثالث » عندما كان يقسم بذلك القسم توكيدا ك يقسوله وتعظيا لاحترامه للصدق عند الإله يشير عند حلفه إلى وجسود إله الشمس هكذا :

« لأنه يعرف السياء و يعرف الأرض و يرى جميع العالم في كل ساعة » .

ومع أنه صار من الأمور المسلم بها أن عالم الآخرة السفلى في المذهب الأوزيرى كان يصوّر لن الله الشمس وهو ينتقل من كهف إلى كهف تحت الأرض مارًا في عالم «أوزير» السفلى وجالبا معه النور والفرح إلى الساكتين هناك ـــ فإن تلك الفكرة لم تكن معروفة في «اللاهوت الشمسى» كما هو مذكور في «متون الأهرام».

والواقع أن إله الشمس - كما ظهر في عهد تلك الدولة الحديثة - كان يعتبر قبل كل شيء إله عالم الأحياء من البشر الذين كان حاضرا معهم نشطا في شئونهم الدنيوية على الدوام ، ولذا كان الناس يشعرون بمسئوليتهم أمامه في كل وقت ، وكانت سيطرته تلك قد تعمقت ، واتسع أمامها الحبال باتساع أفق ذلك العهد الامبراطوري إلى أن انبثق لأقل مرة في تاريخ العالم الديني لأعين سكان وادى النيل القدامي في رؤية إله عالى واحد فرد صحد ، وسنفصل القول فيه في حينه ،

### مبادئ انملال الامبراطورية وعهد أخناتون

من أجل ذلك انصرف حملة الأقلام إلى الإنتاج من الأدب الرفيع ، وافتن الصناع ومهروا بفضل ما أمدّتهم به مستعمرات مصر من خير ورجال، وانكب طية القوم على مناهل اللذة يكرعون من وردها ما شاء لهم الفراغ وطيب العيش .

فليس من الغريب إذا أن نرى مليك البلاد في هذه الفترة «أمنحتب الثالث» الذي تستم عرشها حوالى سنة د ، ١٤ ق ، م يغترف من فيض اللذة والنعيم ما سمح له به الثراء الواسع والحاه العريض، ولم يشأ هذا العاهل العظيم أن يترسم خطأ آبائه وأجداده أباطرة مصر الذين دوخوا العالم، ورأوا مجدهم في الغزو وامتشاق الحسام، بل آثر حياة الدعة والمتعة ، يقضى يومه في الصيد وليله بين الغواني ، في أشبه بامرئ الغيس الملك الضليل في الفترة الأولى من حياته ،

رمى « أمنحتب » بنفسه بين أحضان النساء فى غير قصد أو اعتدال ، وكلما ازداد انفهاسا فى تيارهن اشتد ولهه بهنّ ، وازدادت لهفته عليهنّ ، و إذا زهد فى الزوجة طلب الخليلة ، و إذا أشبع رغبته من المصريات وجد يغيته بين أحضان الأجنبيات ، فلقد حدثتنا الكشوف الأثرية أن هذا العاهل الجبارقد تزقيج بأخت ملك « متنى » في شمال «سوريا » المسهاة « جلوخيبا » ثم ثنى بأخته الأثوى «تاتوخيبا» واستقدم مع الأولى ثاثيائة وسبع عشرة غادة من حسان « نهرينا » الأماليد ، وكان هذا حدثا

سعيدا في تاريخ حياته ، خلده «أمنحتب » بنقش جُمل تذكاري رصده في عدة تسخ زهوا ومباهاة ، وتحدثا بنعمة الله .

وجاء فى خطاب كشف حديثا فى « تل العارنة » أرسله هذا الملك مع رسوله «خانيا » إلى أمير «جيزر» «ميلكيلي » يطلب إليه أن يرسل إلى مصر أر بعين من العذارى يتخيرهن من حسان قومه وأجملهن قواما ، وأن يكن صبيحات الوجوه ، وليس فى إحداهن ما يشين جمالها ، أو يزرى بحاسنها ، وجاء فى هذا الخطاب ما يدل على شدة شغف الفرعون بالجال وولعه بالنساء ، إذ قال لهذا الأمير : وسأتخذ من هذه المدية مقياسا لحسن ذوقك وخبرتك " وحسبك بهذه الكلمة تصدر من عاهل عظيم لأمير تابع له حتى يذرع أقطار بلاده جاهدا منقبا عن رغيبة مولاه ، لأنه بذلك يرتفع قدره لديه ، و يصير أثيرا عنده مقربا إليه ،

ولم يقصر « أمتحتب » و هذا في طلب النساء من آفاق امبراطوريته الواسعة ما وجد إلى ذلك سبيلا، فقد طلب من أحد أصراء «سوريا» المسمى « شوباندو » عشرين عذراء كما طلب من أمير «أورشلم » « عبدى خيبا » أن يرسل إليه أحدى وعشرين فتاة من أبكار بلاده، يتمتع بهن في قصره الفرعوني، وأن يسلم هذه الهدية النفيسة إلى عامله الأمين « شوتا » حتى تصل إليه كما برأها خالقها لم يمسمها بشر .

وجاء في خطاب آخر من وثائق « تل العارنة » أن هذا الفرعون بعينه قد طلب من حاكم إحدى الولايات الأسيوية أن يرسل إليه ابنته لأنه معجب بها ، كا تدلنا وثائق أخرى وصلتنا عن هذا العصر أن هذا الملك كان يحتفظ في قصره بأمرة بالمبة بحمها .

<sup>(</sup>١) وقد أرسل له الفرعون في مقابل ذلك ذهبا وفضة وملابس وحجر الدم وكل أنواع الأحجار الكريمة المختلفة وكراسي من الأبنوس وكل شيء طريف (راجع Tablets", Vol. I, (No. 31 a) P. 187.

Mercer, "The Tell el Amarna Tablets", Vol. II, اجتاع (۲) (۲) (No. 301),15 ff.

<sup>.</sup> Ibid, (No. 288) 1. 20. : راجع (۲)

فليت شعرى أى شره هذا!! وليس بالكثير على رجل هـنه متعه الحببة إن تقاس أقدار الرجال عنده بما يقدّمون إليه من غوان تملا العين والقلب فهذا « توشرتا » ملك « متنى » يهدى إليه ثلاثين حظية من البيض الرعابيب ، كما أن علامة رضاه على العلية والأشراف من رعاياه ، أن يهبهم مما أفاءالله عليه من سبايا الحرب ما بستهوى القلب من ذوات الدل والخفر ، فأصبح الهوى مسيطرا على قلوب الرجال ، وتمتعت الغواني ممثرة فريدة ، وتعللع القوم إلى المثل العليا في الجاللا لهادته وشمه ، والناس في ذلك معذورون ؛ لأنهم على دين ملوكهم يسيرون .

### إخناتون

نظرة عامة فى حياته ؛ لقد صدق مر قال ؛ إن الولد سرّ أبيه ؛ فهذا «أبنا ولا» بن «أمنحتب الثالث» قدورت عن أبيه حبه للنساء وولعه بالأجنبيات

<sup>(1)</sup> والواقع أن « أسحن الثالث » قد أرسل على أقل تقدير خمس مرات فى طلب فا بيات ليكن فى فصره ومجموع ما عرفناه حتى الآن لا يقل عن ٢٨ في فائية ، وها تيك المثات من السوة الأجميات الملائي أرسلن إلى البلاط الفرعوني قد أثمرن ووضمن أولادا وفاهيك ما كان لاختلاط الهم المصرى بالدم الأجني من أثر ، وبخاصة إذا علمنا أن هذا الاحتلاط قد بدأ مند بداية الأسرة الثامنة عشرة ( وأجع الأجني من أثر ، وبخاصة إذا علمنا إلى ذلك من قبل ، واجع أيضا :

<sup>&</sup>quot;Revue d'Assyrologie" Year 31, Vol. No. III, Dossin, "Une Nouvelle Lettre d'el Amarna".

<sup>(</sup>٢) كان « أخناتون » فى بادى أمره يسمى « أمنحتب الرام » . وقد تسمى «إخناتون» فى السنة السادسة من حكمه غير أنه غير ألقايه بوصفه إخناتون فيا بسد وهاك ألقابه الأول والنائيسة كا أردها «جن» فى مقال له عن هذه الألقاب (J. E. A., Vol. XI, P. 168 – 176) :

<sup>(</sup> أ ) لبت الإله الطبب يميش، وهو الذي يفرح بالصدق، وسيد كل ا يحيط به «آنون» رب الساء ورب الأرض «آنون» الحي، المنطيم، الذي يمي، الأرضين، لبت الوالد (المقدّس والإلحي) بميش: رع يميش، وهو «سورانتيق» الذي يفرح على الأنق باسمه: الحرارة التي في «آنون» والمعلى الحياة أيد الآبدين، آنون العائش، العظيم الذي في عيد ثلاثيني، والدي يسكن في معبد «آنون» في «إختانون». (ب) رع بعيش حاكم الأفق، الذي يفرح على الأفق باسمه رع الأب الذي عاد في صورة «آنون».

راسبارة الأخيرة تشير إلى عودة إله الشمس «رع» إلى حكم العالم بعد أن رفع نفسه إلى المها كما عصانا ذلك في تتاب الأدب عند الكلام على قصة علاك الإنسانية (راجع الأدب المصرى القديم ح ١ ص ٧١ ــ٧)

منهن اللانى دلفن إليه من المستعمرات المصرية ، وقد أفرد لهن جتاحا خاصا في قصره يزوره كاما برّح به الشوق أو دفعه الهوى ، وإنك لتجد في قصره الذي تركه في « أختانون » (أفق آنون ) منظرا يجذب الأبصار إليه جاله وضرابته ، يمشل حورا عينا كأمشال اللؤلؤ المكنون في مقصورات خاصة بهن في القصر الملكي قد توفون على النزين والتجمل أفرادا وجاعات ، فمن ترجيج وتكحيل ، الم تطرية وترجيل ، و بعضهن يخايلن راقصات ، وأخر يتواثبن عازفات ، وإذا ألممت النظر في لباسهن وزينتهن ، وطرق تصفيف شعورهن ، وفي آلاتهن الموسيقية هرفت أن جمهرتهن أجنبيات وردن إلى قصر الأمير من «سوريا» وغيرها الموسيقية هرفت أن جمهرتهن أجنبيات وردن إلى قصر الأمير من «سوريا» وغيرها

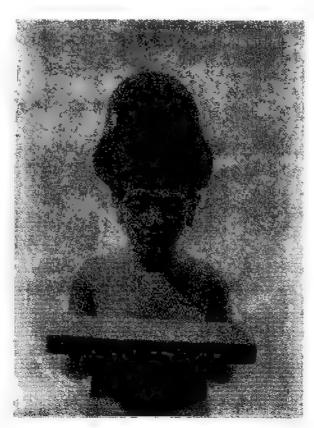

الصورة رقم (١٢) إخشاتون في شباب

من السادان التي تدين لمصر بالولاء والسلطان ( راجع , "Davies, "El Amarna", من السلطان ، VI, Pl. XXVIII, P. 36 ff. ) ولقد أصبح التعرّف بالأجنبيات والتودّد إليهن ، والاتصال بهنّ عن طريق الزواج أو النسرى نزعة محببة إلى النفوس، وموجة جارفة طغت على مصر في ذلك العهد، وشملت الأمراء وغير الأمراء، وما كان المصريون يحيدون عن تقاليد البلاد الموروثة لولا أنهم تأسوا بفراعنة البلاد سادتهم وآلهتهم ، وموضع الرجاء والتقديس فيهم ، وذلك أن لملوك الأسرة الثامنة عشرة منذ أن تولوا أريكة الملك دأبوا على تحطيم التقاليد التي جرى عليها القوم، فتزوّجوا أوْلا من بنات الشعب ، ثم انتقالوا من ذلك إلى التزوّج بالأجنبيات ، وقد كان فارس حلبتهم في هذا المضيار « أمنحتب الثالث » كما قدّمنا ، فكانت زوجته « تي » التي تزوّجها من عامة الشعب، وتنتسب لأبوين من دهماء القوم أحب زوجاته عنده، وأقربهن إليه ، وكان الرأى ما تراه ، والحكم ما ترضاه ، حتى سيطوت على أمور الدُّولَةُ ، ووجهت سياسة الامبراطورية المصرية ، وكان زوجها «أمنحتب» لحبه العميق لها، وسلطانها العظيم عليه فخورا بها، ويحتفل دائما بذكرى زواجه السعيد منها،وقد خلده بنقشه على جُعل عملت منه عدة صور ، وذكر فيسه صراحة أن التي يحبها وتسيطر على قلبه ليست بذات جاه ولا غني ، ولكنها من أبوين فقيرين معلنا بذلك فخره وخروجه على التقاليد البالية الموروثة .

مر هذه الزوجة المحبوبة ولد « أمنحتب الرابع » (أخناتون) وترصرع في كنف والده مدللا محبوبا ، ولم يلبث والده أن أنهكته الشهوات التي غمرق

<sup>(1)</sup> كانت الملكة ﴿ تَى ﴾ على علم تام بالأحسوال السياسية كا يدل على دالت خطابات ثل العارنة المعادد, "Tell el Amarna Tablets", 26, 7 - 18; 24, 42 ff; 29, 8, 9, راجع في 45 ff, 143. (المنات مع «توشرتا» من أجل أبنها أمنحنب الرابع (Ibid, 26, 20 ff) رقد كان لها تفوذ في سياسة كل من زوجها وابنها (Ibid, 29, 66 ff.) وقد أرسل لها علك « منى » هذا يا خاصة (Ibid, 27, 4, 28, 7; 29, 3.)

فى بحارها فحطمت قواه ، والزمته الفراش ، ولم تجده الرقى والتماثم ، ولم يشفه طب الطبيب ، ولا سمر الساحر ، ولم تستطع الإلهة « عشتارت » التي أرسلها اليه صهره ملك « متنى » من « نينو، » أن تبعث البرء والصحة فى جسم حطمته الملاحة وتجزع اللذة فى نهم و إسراف ، فأشرك معمه ابنه « أخناتون » فى حكم البلاد عجزا منه عن القيام بأعبائه ، ورغبة فى أن يتفرغ لإرضاء شهواته وميوله التي لم يقلل من إقباله عليها علته التي ألحت عليه ،

مكت و أخناتون » يدير الملك مع والده أكثر من تسع سنوات بل يقال اثنتي حشرة سنة، ثم ما لبث والده أن دفع صحته وشبابه ثمنا لملاذه وأهوائه فحات ولم يتخاوز الخسين ربيعا من عمره، ولا تستبعد أن يكون قد عرف قبل مماته ذلك الا نقلاب الديني الذي يعدّ ابنه و أخناتون » العدّة لإحداثه ، فقد عثر على صورة في مقبرة وحوى » أحد رجال بلاط وأخناتون » ظهر في جهة منها وأمنعتب الثالث » على عرش الملك، ومعه الملكة وقى الجهة المقابلة لمهاظهر واخناتون ونفرتيتي » على عرش الملك، ومعه الملكة وبيد قرص الشمس (آنون) مرسوما فوق كل من الملكين، وعليهما تاج الملك أيضا، ووجد قرص الشمس (آنون) مرسوما فوق كل من الملكين، ومرسلا أشعته التي تتدلى منها أباد ترمن إلى الخيرات التي بمنحانها من هذا المعبود ، ويرجع تاريخ هذا المنظر إلى السنة المثانية عشرة من حكم و إخناتون » و إن كان من المحتمل أنه رسم تذكارا لزيارة والدته و تي » له في واختاتون » و وإن كان والده وإظهارا لرضائه عن مذهبه الجديد؛ غيرانه توجد شواهد أخرى تمزز أنه عاش حتى هذا التاريخ وانفرد وأمنحتب الرابع » (اختاتون) بالملك بعد موت والده والده والده والده والمدوت والده عن مذهبة بنت و تي » على أصدق الأقوال .

 <sup>(</sup>١) جاء في الرسالة رقم ٢٣ أن الإلحمة «عشتارت» رغبت في الذهاب إلى مصر والعودة ثانية في السنة السادسة والثلاثين من حكم أمنحتب الثالث(واجع .Bid, I, 23) وقد نصح الفرهون أن يستقبلها و يكرم وفادتها وقد كان مقرها بلدة « بينوة » .

ولدينا من الحقائق التاريخية ما يجعلنا نعتقد أن الانقلاب الديني الذي أحدثه لم يتم بغتة، وأن مقدماته قد ظهرت منذ عهد « تحتمس الرابع » جد « اخناتون » ؛ فقد عثرنا على لوحة يجوار معبد « بو الهول » ظهر فيها « تحتمس » يعبد قسرص الشمس « آنون » وقد تدلى من هذا القرص شعاع ينبعث من الشمس حاملا إليه الخيرات وهذه الصورة تنطبق إلى حد كبير على الصورة الرمزية لديانة « اخناتون » فقد كان يتعبد إلى قرص الشمس الذي ينبعث منه شعاعات تنتهى بأياد إنسانية . يضاف إلى ذلك أن « تحتمس الرابع » كان أول فرعون ثار على سلطان كهنة « آمون » وانتزع من يدهم وظيفة رئيس كهنة القطرين ، وقلدها أحد قواده الذين يكن إليهم ويثق فيهم « وفي عهد « أمنحتب الثالث » خطا الميل إلى عبادة قرص الشمس خطوة ثانية ، إذ نشاهد هذا العاهل يطلق على القارب الذي كان يتنزه فيه في بحيرته الصناعية بمدينة «هابو » اسم آنون يضي « (تحن آن) ، يتنزه فيه في بحيرته الصناعية بمدينة «هابو » اسم آنون يضي « (تحن آن) ،

فلما تولى «اختاتون» عرش البلاد وجد الأمور مهيئة بعض الثيء لعبادة إله الشمس وحده، ورمن له بقرصها الذي سماه «آتون»، وقال عن معبوده: وأنه القوة الكامنة وراء هذا القرص، وأنه واحد لا شريك له "، و بنى له فى بادئ الأمر معبدا فى «طيبة» عاصمة الملك، فلم يغضب ذلك كهنة «آمون رع » لأن معبودهم «آمون رع » يمثل إله الشمس أيضا، ولكن الذي أحفظهم إصرار «اختاتون» على عبادة إلىه وحده، وتحريم عبادة «آمون» وفيره من الآلهة الأخرى، ولقد أفلح فى نشر مذهبه فى طول البلاد وعرضها، وفى القضاء على المذاهب الأخرى بدون كبير عناه بما يدل على أن الإذهان كانت مستمدة لقبوله، وعلى أن للفرعون بدون كبير عناه بما يدل على أن الأذهان كانت مستمدة لقبوله، وعلى أن للفرعون المحاسة، وعلى أن للفرعون أداسة، وعلى أن قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه معصوم من الخطأ ، والقول ما قال ، وهذه بلا شك أفكار كان يخضع لها الشعب لأنهم كانوا يعتقدون أن الملك إله وابن إله، ومن الغريب أن هذا المليك الذي بدا لنا مديد الرأى عاشب النظر فيا اتخذه من إصلاح ديني يمثل فى توحيد الإله ، وتجيد ذاته مما يدل

على عقل راجح ، ونفس صانيسة ، وتفكير عميق ، من الغريب أن صاحب هــذه المثل العليا في الإصلاح كان شاذا في خلقه ، وكما يقال شاذا في عقله ، منمدرا إلى الحضيض في بعض تصرفاته .

أما شذوذه الجسمى فلا دخل له فيه ، ولا ذنب له في أنه خلق على تلك الهيئة التي لا تناسب بين أعضائها ولا انسجام، وتناثيله تدل على تركيب غريب شاهد بقدرة الله ، وأما شذوذه العقلى فلمخالفته لأهل عصره في عدم تشيعه لآلهة «طيبة» ومقته الشديد للإله « آمون» وأما شذوذه الخلتي فهذا موضع الغرابة وقد وصل فيه إلى مرتبة يتنزه عنها الحيوان الأعجم إذا صح ما قبل، فإننا لني شك صريب في تلك العلاقة بينه وبين أخيه « سمنكارع » إذ كان حب له وتعلقه به خارجا عن نطاق العقل والمألوف .

و إن انحطاطه الخلتي ليتجلى كذلك في زواجه من ابنته الثالثة « عنخس ان با آتون » التي أصبحت زوجة « لتوت عنخ آمون » فيما بعد، كما تلمس خشونته في تحوّله عن حبه لزوجته الجميلة ( تفرتيتي ) وسوء معاملته لها على حسب ما توحى به الآثار المكشوفة ، مما ستفصل فيه القول .

كان « اخناتون » يمقت الإله « آمون » مقتا شديدا غاغلق معابده حيثا وجدت ومحا اسمه أينا رآه ، بل عما اسم والده لأن في تركيبه اسم « آمون » وزاد (أمنحتب) ثم وني وجهه شطر الآلهة الأخرى فانزل بها ما فعل « بآمون » وزاد بأن محا لفظة الآلمة بصيغة الجمع في كل المعابد حتى لا ينصرف الذهن إلا إني إله واحد، والطاهر أن « اخناتون » قد وجه اهتماما كبيرا لمذهبه الجديد عند ما كان شر يكا لوالده في إدارة الملك، ولم يستعمل القوة في نشره احتراما لعقيدة والده الذي كان يتعبد للإله « آمون رع » والذي أحاد لكهنة هذا الإله وظيفة رياسة معابد القطرين بعد أن انتزعها منهم « تحتمس » الرابع كما قدمنا .

وكان والده د أمنحتب الثالث» من جهــة أخرى لا يعارض ابنه في عبادته « لآنون » والغمل على نشرها بدليل أنه تركه يبنى لهــذا الإله معبدا في « الكرنك »

وليس من البعيد أن يكون والده «أمنحتب » ووالدته « تى » قد خشيا عليه تحسه لمذهبه الجديد ، فأسديا له النصح بالهجرة من « طيبة » والاستقرار في بلدة يتخذها مركزا لنشر مذهبه الجديد، وإن كان « اخناتون » يتكرذلك، و يدعى في نقش له على إحدى لوحات مدينة « اختاتون » التي هاجر إليها ، أنه ترك «طيبة» من تلقاء نفسه ، و يقسم أغلظ الأيمان على أنه هو الذي أراد ذلك ، ولم يوجهه أحد إليه ، ولقد كان تعلقه شديدا بعاصمته الجديدة ، فأوصى بأن يكون مرقده الأخير فيها بأن مات هو أو أحد أفراد أسرته ، و إن شاءت الأقدار أن يموت خارجها فلتحمل بان مات هو أو أحد أفراد أسرته ، و إن شاءت الأقدار أن يموت خارجها فلتحمل جئته إليها حتى يهدأ بالا ، و يرتاح في حياته الثانية ،

بنى « اخناتون » عاصمت الجديدة « اختاتون » فى سرعة ، وكانت البيهوت الأونى لعظاه الدولة ورجال البلاط على طراز صحى فاخر ، وقد استوفى وسائل الراحة والترف ، وقد عمد كل موظف إلى نقش اسمه والقابه على واجهة بيته بجانب أدعية للإله « آتون » ، و بعد أن استقر المقام بعلية القوم توافد الصناع تدريجا على العاصمة الجديدة فاتخذوا مساكنهم فى الفضاء المتخلف بين منازل كبار الموظفين ، ومن هنا ترى فى هذه المدينة القصر المنيف يسكنه الوزير بجانب الكوخ الحقير يأوى إليه الصانع الصغير ، ولقد سمى الكاشفون الأحداث شوارعها باسم أعظم بيت فيها ، فسموا شارع الوزير ، وشارع رئيس الكهنة وهكذا ،

ولما هاجر « اخناتون » إلى مدينته تبعه جم غفير من الأشراف وكبار رجال الدولة اقتناعا بدينه الجديد، أو جريا وراء مغانم ينتظرونها، فكثير من الناس يقتفون أثر النجم الساطع ، ويولون ظهورهم للتكوكب الآفل ، أو هاجروا إليها فرارا من أذى أتباع « آمون » إن بقوا في « طيبة » على مذهبهم الجديد متعبدين لإلهه الواحد ، ظهل « اختاتون » يحكم في عاصمته بشيل العارنة مدة طويلة بانيا لإلهه معابد مختلفة منثورة في مختلف جهات القطر بالكرنك ، والأشمونين وأسيوط ،

ومنف ، وقى نوبيا العليا عند الشلال التالث ، وفى سوريا ، ومع هذا الإخلاص العظيم للدين الجديد لم يتوزع « اختاتون » عن الاستجابة لداعى الشهوة إذا دعاه ، فها هو ذا لا يزال متوزطا مع أخب ه « "عنكارع » فى أقبع عادة عرفها الداس ، ثم هو لا يخبل من أن يطلق على أخيه لقب نسويا من ألقاب الملكة « تعربين » وهو « الجال الفائق لآتون» ( نفر نفرو آتون)، ولا يخبل من أن يطلق عليه لقب « عبوبه » ولا يخبل من أن يمثل على لوحة محفوظة الآن فى متحف « براين » تدل على منتهى الاستهتار بالأخلاق والآداب بيدو فيها « اختاتون » ملاصقاً لأخيه « سمنكارع » مطوقا خصره بإحدى يه يه و يداحب بالأخرى ذقف فى حب وتدليل، وكل منهما يلبس تاج الملك ، ولاشك فى أن هذه العبورة تبحث فى نفس من يراها معانى كثيرة عن العلاقة الجذبية الشاذة بين الأخوين ، وتعيد إلى الأذهان من يراها معانى كثيرة عن العلاقة الجذبية الشاذة بين الأخوين ، وتعيد إلى الأذهان



الصورة رقم (١٣) أختاتون وسمنخكارع (؟)

وهذه الحوادث الشاذة هي زواج « أمنحتب الثالث» من ابنته «ست آمون» و يقول بعض المؤرّخين إنها أخته بنت « تحتمس الرابع » وليست ابنته، والحادثة التانية هي التي نحن بصددها الآن، أما الثالثه فإنا نعرف أن « رعمسيس الشاني » قد تزوّج باثنتين من بناته على أقل تقدير ( راجع .(Ibid, P. 108) ) .

<sup>(</sup>۱) يعتقد الأستاذ " ولف" أن ما يدعيه أو يخمنه بعض المؤرّخين عن العلاقة بين ﴿ اختانون ﴾ وبين أخيه « سمنح كارع » مجرد خيال ، (راجع A. Z. Vol. LXV, P. 100) ولا يحد أن يكون هذا الرأى صحيحا لأن ﴿ أخنانون » كما يقول الدكتور غليونجي قد طفا على جسمه التحث في آخر أبامه ، حتى تحول ، وقد تكلمنا عن ذلك فيا يعد .

نرجع مرة أخرى « لسمتكارع » حبيب « إخناتون » وأخيه معا فنقول : إن هذا الخليم إذا صم ما يقال عنه بعد أن تم له الاشتراك مع أخيه ق الملك آثر الذهاب إلى « طيبة » رغبة منه في أن يستل سخائم كهنة « آمُونُ » و يعيد أواصر الودّ والصفاء بينهم وبين أخيه بعمد أن رأى أخوه انفضاض الناس من حوله ، وتآمرهم على قتله حتى اتخذ حرسه من رجال « المازوكي » ( الشرطة ) ومع هذه الحيطة فقد تمت ألمؤامرة عليه ، واشترك فيها هؤلاء الأجانب ، ولولا يقظة رئيس الشرطة ( ماحو ) لتجعت المؤامرة ، ولقضي على « اختاتون » وقتها على أيشم صورة ، ولقد وجدنا رسما مفصلا لتلك المؤامرة في مقبرة رئيس الشرطة المذكور ، فرأيناه يستدفئ ذُات يوم قرّ ، وأحد خدمه يعبث بالنار ليزيدها اشتعالا ، فسمع صياحا فامتطى صربتمه ، وأخذ في ركابه أربسة من رجاله الأقسوياء فباغت المتآمرين في وكرهم ، وكبلهم بالأغلال ، وساقهم إلى قاعة الوزير للمعاكمة ، ثم نرى ألوزير عف به الكبراء والأشراف في حضرة الفرعون يقدّم إليه المجرمين ، وهم مصرى أصلم الرأس ، وأجنبيان قد استرسل شعرهما ، وقصرت لحيتهما ، وعندئذ نزل « ماحو » من عربت، وصاح قائلا : ود أبها الأمراء حاكموا بأنفسكم هؤلاء الأجانب المقيوض عليهم " وهن توجه الوزير بالشكر « لآتون » الذي وفقهـــم لكشف هذه المؤامرة قبل تنفيذها .

والواقع أن هذا الانقلاب الدينى الذى أحدثه « إختاتون » جاء سابقا لأوانه ، ولو أنه يدل على تفكير راجح لفرحون مصر ، ولقد تقبله الناس مرضاة لراعبهم وسيدهم ، ولكنهم لم يكونوا مخلصين له مرتاحين إليه ، اللهم إلا في « اختاتون »

A. S. Vol. XL, P. 138 ff. رابع (۱)

 <sup>(</sup>٣) يعتقد الأستاذ «جاردتر» أن المازيري كانوا في هممذا العهد من المصريين لا من أهالى بلاد
 النوبة كما أشرنا إلى ذلك من قبل م

<sup>·</sup> Davies, "El Amarna", Vol. IV, Pl. XXVI. راجع) (۲)

نفسها حيث الملك يقيم ، وحيث ذوو الزلني والأطاع يحرقون البخور بين يديه ، ولقد خشيت والدته مفية نفور الناس من بدعته التي استحدثها ، فذهبت إليه زائرة في « إختاتون » تقدّم إليه النصيحة ، وقد لمست تحرّج الأحوال في دَّاخل البلاد وخارجها، فأكرم وفادتها وفاه عليها من ولائمه وقصوره وخدمه، ولكنه لم يستمع لرجائها على ما يبدو فإنا رأيتاه يزور معها معبد «آتون » و يتعبدان لإلحه . لم تستطع تلك المبادئ الدينية السامية، وهـنه الآراء الفلسفية العالية التي أتى بها « إخناتون » ونادى بها الأنبياء المرسلون فيا بعد أنْ تحفظ امبراطورية سليمة من بواعث الوهن والتصدع ، فقد رزق بطانة سيئة مرتشية ضربت حجابا كثيفا بينه وبين الحقائق المؤلمة التي كانت تتورط امبراطو ربته العظيمة فيهاء فسأكانت تقف إلا على الزيف من الأخبار السارة، أما المآسي والثورات وغضب الشعب ومخاوفه في كانت تصل الليك من بطانته؛ فكان بينمه وبين الحقيقة هؤة كبيرة، وليس من إخلاصك للعرش أن تقدم لصاحبه ما يسره ويرضيه ، و إن كان كاذبا زائفًا ، وأن تبعد عنه ما يقضمه و إن كان حقيقة لا مراء فيهما ، بل الإخلاص أن تبسيط إليه الحالكما وقع ، وتشهر بالرأى إذا هدى ولمع ، حتى يتملك ناصية الأمر ، و يتخذ للوضوع أهبته ، و يثب على المارق في الوقت المناسب وثبته ، عندئذ تكون قد أدّيت الرسالة ، ومكنت مولاك من أن يصيب المحسر فها يفعل وفيها يذر . لم يجد « اخناتون » هــنــد البطانة المخلصة فترازلت أركان امبراطوريته وهو لا يدرى عن ذلك شيئا ، بل إن سخرية القدر تجعله يرسل إلى مختلف بقاع مملكته الواسعة غيرعالم بما فيها يقول لرعاياه :

" اعلموا أرب المليك يتمتع بكل عافية مثل الشمس في المهاء ، وأن جنوده وعرباته الحزبية تجوس خلال الديار الجنوبية والشمالية ، وتطوى كل مكان تشرق عليه الشمس وتغرب في أمن وسلام " (راجع الخطاب ١٦٢ ، Tell el Amarna Tablets", P. 525.

لأرسل جزءا من همذه الفؤة المحاربة إلى بلاد آمسيا لتحمى جزءا من المبراطوريته التي كادت تذوب وتغنى ٠

وبعد فقد قضى هذا الرجل نحبه بعد أن حكم نمسانية عشر ربيعا إلا قليلا، ولا ندرى إن كان قد مات حتف الأنف على فراشه أو اغتاله المتآمرون بعد أن غفلت عند عين العناية التي كانت تحرسه ، وكل ما قرأناه في الكشوف الأثرية أنه قد مات في وقت لمع فيه نجم مملكة « الختيا » وازدادت فؤة وشوكة ، فأخذت تطرق أبواب سيدتها مصر وتهاجم حدودها آملة أن تسودها .

مات «إخناتون» بعد أن وضع سياسة دينية قويمة ، وبعد أن خطا بالعقيدة خطوات موفقة تحو الناية الصحيحة ، التي أرسل من أجلها الأنبياء،

# مسرش مصبر بین « سمنځکسارغ » و« نفرتیشی »



الصورة رقم (١٤) الملك د سمنمكارع > (٩)

قام بأعباء الملك بعد « اخناتون » أخوه ذلكم الشاب « سمنخكارع » الذي اتخذ منه « اخناتون » شريكا في الملك أثناء حياته .

تولى « سمنخكارع » واستقر هو وزوجته « مربت آنون » بنت « اخنانون » في « طيبة » وأراد رجال البسلاط وعلى رأسهم الكاهن « آى » الذى كان أكبر مشجع « لإخنانون » على نشر مذهبه الجديد أن تستقر الأمور، ولكن « نفرتيتي » كانت لهم بالمرصاد، دفعها الحقد على "ممنخكارع، والحسرة على الهناءة التي سلبتها في كنف زوجها الراحل أن تنتقم فلم تبايع «سمنخكارع» بالعرش ، ولم تعترف له بأى حق فيه ، واستمالت نصيره الأول « آى » ، ثم استنجدت بملك « خيناً » وطلبت منه أحد أبنائه ليكون زوجا لها و وارثا لعسرش مصر ، وهكذا كادت «لسمنخكارع» وسببت له متاعب كثيرة ، ولما تأكد «شبيليوليوما» ملك «انليتا» من صدق رغبة « نفرتيتي » أرسل أحد أنجاله إلى مصر ، ولكن الأمور كانت بحرى سريعة في « تل العارفة » وفي « طيبة » فقد مات الملك « سمنخكارع » وهنا وثب الشوار على ابن ملك « خيتا » وقتلوه في الطريق غيلة فتعقسد الموقف ثم أنفرج باعتلاه « توت عنخ آمون » بن « أمنحتب الثالث » عرش البلاد ، ومعه زوجه « عنخس إن با آتون » بنت « إختاتون » و « نفرتيتي » .

#### عصر إخناتون وما هدث فيه من تجديد

أعطينا القارئ فيا سبق لمحة خاطفة عن « إخناتون » وما تم في عصره، والآن سنعطيه صورة مفصلة موضحة لحسذا الإجمال ، مبتدئين بذكر فصل عن التدرّج في عبادة « آتون » وتأسيسه مدينة « اختاتون » عاصمة ملكه الجديدة، ثم نشفعه بفصل آخر عن التوحيد والمدى الذي أحدثه من التطور العالمي، وبخاصة في الفن المصرى القديم ، ثم تختم ذلك بفصل عن الإمبراطو رية المصرية وانسياقها

Ed. Meyer, "Gesch. des Altertums", II, I. P. 400. : راجع (١)

إلى التدهور والانحلال نتيجة انشغال « إخناتون » بدينه الجديد ، وتركه شئون الملك ومهامه .

# التحدرج في إعملان عصباده « أتون »

(أفق آتون)؛ تدلكل أعمال «إخناتون» على أنه لم يقم دفعة واحدة بالانقلاب الدين الذي كانت قد ظهرت الدين الذي كان يختلج في صدوه ، وهو ذلك الانقلاب الذي كانت قد ظهرت بوادر الاستعداد للقيام به منذعهد أسلافه من قبله ، وبخاصة أنهم كانوا يوجهون عناية تامة لعبادة إله للشمس درع» على الرغم من تعظيمهم وآمون» ويعتبرونه الإله

(1) فقد مترعلى بعران من مهد الملك «تحتسس الرابع » عليه نقوش غاية في الأهمية من الوجهة التاريخية وذلك أن ملماء الآثار تسد غلتوا بحق أن الانقسلاب الدين والفنى الذي قام به «إخنا تون ». يضرب بأعرافه إلى مهسد « تعتبس الرابع » ٤ وهسذه التلوية ترتكز على عدة براهين معظمها لا يمكن الارتكان عليا يسفة قاطعة وهي :

تدل شراهد الأمور على أن إحدى لوحات جدود مدينة ( إعنا تون ) تشير إلى أن «تحتمس» الرابع قد نام بحاربة كهنة « آمون » نعر أن الفقرة التي جاء فيها ذكر هذا الحادث مهشمة تماما .

عثر في حقائر ابضاسة المصرية عل لوسة « لتحتبس الثالث (؟) » يتعبد نقرص الشمس وتندل منه الأيدى التي يتازيها « آتون » معبود « إعناتون » .

يدل فن عصر « تحسس الرابع » على أنه قد اتخذ صورة جديدة تحوى تمثيل الحقيقة والطبيعة .

مثر مل تعلمية حجر في « تل العارنة » يظهر طبيها الملك إعشائون يتؤب إلى « آثون » التربان وقد وصف عذا الإله بأنه ساكن في بيت الملك « تعتمس الرابع » في بيت آثون في « إعتائون » .

مُرْ عَلَى تَسَائِيلَ عِلَا بِينَ قُلِكَ ﴿ تَعْمَدَسَ الرَاجِعِ ﴾ مَشَبِه تَسَائِيلَ ﴿ إَعْمَا تُونَ ﴾ لأنها لم يكتب طها إلا أسر الملك وليس طها أي صينة صوية •

عثر على أشياء مكتوب طبها اسم ﴿ تحتسس الرابع، في العارنة ( اظر تحتس الرابع ص ؟ ) .

ولكن أهم يرهان تسد وجدناه على هسذا الجعران إذ هو يرهان تاطع إذ لم نجد فيه أسنس آتون كان قد اعتبر إلها متفصلا في عهده عن إله الشمس بل كان يعبد بوصفه إله المعارك الذي أعطى المتصر للفرعون، وأمن تفؤته وتسسلمك على كل الدالم ، ويحمل كل الإنسانية رعايا تقرص الشمس ، والنااهم أن هسذا المبدان قسد نشش ليخلد ذكرى حملة في مسموريا وظلماين ، ومن المحتمل أن تكون الحسلة الى قام يها في حكمه أو زيارة ظام يها أعراه آسيا مجملون إليه الجزية (واجع على 1.8 م. XXII, P. 23.

الأعظم لكل الدولة والظاهر أن هذه الفكرة لم تخرج لحيز العمل فى خلال حكم من سبق « أمنحتب التالث » لأنهم كانوا فى شغل شاغل لتوطيد سلطان الملك ومد نفوذهم فى الأقطار المجاورة ، ولا نزاع فى أن « أمنحتب الرابع » الذى ولد فى قترة السلام قد سار على نهيج أسلافه فى تعظيم شأن « رع » بل من المحتمل أنه فى صباه كان يقوم على تربيته الدينية كهنة من ه عين شمس » نفسها فلئوا فكره بعقيدة التوحيد الشمسية ، ولقد رأى بثاقب فكره التنافض الفريب بين تعاليم كهنة « عين شمس » وتعاليم كهنة « آمون » والآلهة الآخرين و فقسد كان فى وسع الإنسان أن يسمى إله الشمس باسم « رع » وباسم « حور أختى » (حور الأفق) وحتى باسم ه آتوم » وكان على النقيض من ذلك يرى أن من الحبل و خاصة عبادة « آمون » الذى كان يعسور فى صورة كبش، هذا فضلا عن و بخاصة عبادة « آمون » الذى كان يعسور فى صورة كبش، هذا فضلا عن و بخاصة عبادة « آمون » الذى كان يعسور فى صورة كبش، هذا فضلا عن هيونه وأشعته منذ فحر التاريخ المصرى و

وبعد أن احتفل « أمتحتب » بتوليته على المرش في مدينية « أدمنت » كما كانت العادة المتبعة بدأ يعمل لنشر عقيدته الجديدة بين أفراد الشعب المصرى وقد كان أول عمل قام به هو بناء معبد الإله الشمس في « الكرنك » وهي المدينة المقدّسة ثلاله « آمون » وقد سمى إله هذا المعبد « رع حور أختى » ( أى رع هو حور الأفق ) ثم ميزه بأنه الذي ينهم في الأفقى بوصيفه الضوء اللامع الذي بوجد في أشعة الشمس ، وهذه الجملة العلويلة في الواقع يعبر عنها باختصار بلفظة « آتون » أي قرص الشمس ، بعد ذلك بني « أخناتون » لنفسه قصرا وأطاق عليه اسم

Weigall, "The Life and Times of Akhenaton", P. 35 ff; واجع (١)

Porter and Moss., "Bibliography", II, P. 89.

(الفرح في الأفق ) وهذا نست لإلهه ، ولا أدل على سرعة ه أمنحتب » في الاتجاه نحو تنفيذ فكرته من النقش الذي وجدناه على محاجر السلسلة الذي يعلن فيـــه كل عمال قطع الأحجار في كل جهات القطر من « الفنتين » حتى « الدلت) » وكذلك موظفيه بالذهاب إلى هـــذه الجمهة لقطع مسلة من الجبر الرملي لإلمه ، وقـــدكانت المسلة منذ القدم رمزا لإله الشمس، ولقد هدم معبده الذي أقامه في « الكرنك » بعد وفاته، و بقيت منه أحجار عدّة استعملها « حورمحب » في بناء بؤابته المعروفة في الكرنك . ونجــد على واجهة إحدى هـــذه الأحجار على اليمين الصـــو رة المعتادة « لأمنحتب الثالث » وفوقه صورة الشمس « لحور بحدت » ويدل وجود هــذا الحجر هنا على أن هـــذا الملك كان قد بدأ بناء معبد له في هذا المكان ، وهو الذي حوّله أبنه « أمنحتب الرابع » إلى معبد للشمس ، ولكنّا مر. جهة أخرى نشاهد في الصورة التي على الجهة اليسرى أن « أمنحتب الرابع » قد هي أسم والده ووضع بدلا منه اسمه هو ، وكذلك وضع اسم إلحه الجديد الذي كان يمثل في صورة صقر باسم «حور اختى» وفوق رأسه قرص الشمس، وقد كان هذا الإله فيما قبل لا يزال يمشل إله الشمس ولم تكن عبادة الآلهة الأخرى وقتئذ لتعارض مع عبادة « آتون » في نظر ه أمنحتب الرابع » فقد وجدنا صدورة في « السلسلة » يرى فيها متعبداً كالمعتاد للإله «آمون» وفوقه قرص الشمس المجنح .

وقد كانت المسلات تقام كالمعتاد بمناسبة عيد «سد» أى العيد الثلاثيني وكانت نقام فيه كل المراسيم القديمة المتبعة التي كان يسمير على نهجها من سبقه من الملوك ولم يكن الاحتفال بهما بعد ثلاثين عاما من تولية العرش كما يدل اسمها على ذلك بل كانت تقام على أثر تولية الفرعون العرش، وقد اتخذ « أمنحتب الرابع » فرصة هذا الاحتفال ليقدّس فيها معبده الجديد، ويشيد باسم إلهه الجديد « آتون » و يعلنه لكل الشعب، ثم رأى أنه لا بدّ من اتخاذ خطوات أحرى لتحديد عبادة

A. S., Vol; III, P. 263. : راجع (١)

إلمه، والصورة التي لابد أن يظهر فيها نهائيا، إذ كان اسم إلهه «آتون» لا يزال يرادفه كلسة «رع» و «حور اختى» وكان ذلك فى نظره مقبولا بعض الشيء، ولكن الشيء الذي لم يستسغه هو أن يرى إلمه يصوّر في صدورة إنسان أو بجسم إنسان، ورأس حيدوان، ولذلك عقد النيسة على أن يصوّره كما هو ظاهر العيان أي على هيئة قرص الشمس الذي يرسل أشعته من السباء على الأرض فيعيش بها النياس، ولقد كانت الأهمية الأساسية للاحتفال بالعبد الثلاثيني (عيد سد) في نظر «أمنحتب» محصدورة في تقديم الديانة الحقمة للشعب، ووصف الإله بأنه هدو «آتون» الحي العظم الذي يضيء الأرضين في العبد الثلاثيني، وسيد السباء والأرض.

ومن ثم أخد الملك يقيم المعابد لإلهه في كل أنحاء القطر وبخاصة في « هرمو بوليس » (الأشمونين) و « منف » و « عين شمس » وقد كان الإله « آتوم رع » الذي يعيد في هذه البلاد موحدا مع الإله « آتون » الجديد ، ولقد كان « أمتحتب » في بادئ الأمر يظن أن عبادة إله الشمس في صورة « آتون » التي تعبر عن صورته الحقة وهو قرص الشمس ستقضى على الديانة القديمة بإعطائها للقوم تعبيرا محيما عن مراميها ، وأنه سيكون في استطاعته أن يغض الطرف ولو مؤقتا عن الآلمة المصرية الآخرين، ولكنه لم يطق مبرا على هذه الحال، إذ لم يجد غير بضمة أتباع له بين الكهنة يعضدون عقيدته ، في حين أن الجم النفير منهم كانوا متمسكين بالديانة القديمة بل زاد تمسكهم بآلمتهم، وبخاصة كهنة الإله « آمون » في «طببة » الذين كان في يدهم كل السلطة ، وقد كان عامة الشعب في جانبهم ،

ولقد كانت الأزمة على أشدها فى العام السادس من حكمه عندما أراد أن يقيم لنفسه مدينة خاصــة لعبادة إلهه «آتون» عندئذ قلب للإله «آمون» ظهر المجن فقد عامله بوصفه مغتصبا لمكانة إلمه «آتون» فهشم تماثيله، ومحا اسمه أينما وجد حتى في سجل خطابات تل العهارنة المكتوبة بالحط المسهارى لأنه كان يقصد القضاء عليه ، على كانه في عالم الوجود وذلك زعما منه أن محو صورة الإنسان ، يعنى القضاء عليه ، وهذا ينطبق كذلك على الإله ، وذلك لأن روسه كان يسكن التمشال أو اسمه ، وهذا نفس ماقصده «تحتمس الشالث » حينا هشم تمانيسل «حتشبسوت » وأتباعها ؛ ومحا اسمهم من الآثار، وقد آمت تخريب آثار «آمون » ومحو اسمه إلى كل جهات القطر، وكذلك إلى بلاد النوبة ، ويمكن للانسان أن يتصور مقدار النخريب الذي كان يحدثه هؤلاء الجنود الذين أطلق الفرعون لهم المنان ، فخر بوا المعابد، ومحوا اسم الإله آمون أينا وجد في المقابر النائية ، وكيف أنهم كانوا يقضون على كل من يقف في طريقهم في أثناء تنفيذهم أواصر الملك ، حتى أنهم تركوا المعابد الى كان يفدس فيها هذا الإله خاوية على عروشها على أن الآلمسة الأنحرى لم تكن بأحسن حالا بل كذلك سارع هؤلاء الجنود لحو أسمائهم ، اللهم إلا أسماء الآلمسة الشمسية مثل «آتوم » و «حور» ، وذلك لأن وجودهم مع الإله الواحد الأحد إله الشمس كان لايمكن الصبر عليه ، هذا فضلا عن أن الكلمة التي تدلى على اسم الآله الشمس كان لايمكن الصبر عليه ، هذا فضلا عن أن الكلمة التي تدلى على اسم الآله الشمس كان لايمكن الصبر عليه ، هذا فضلا عن أن الكلمة التي تدلى على اسم الآله ، بالجمع قد عيت من عالم الوجود من كلى الآثار أيضا ، وذلك لأنها نتنافي مع الوحدانية ، بالجمع قد عيت من عالم الوجود من كلى الآثار أيضا ، وذلك لأنها نتنافي مع الوحدانية ، بالجمع قد عيت من عالم الوجود من كلى الآثار أيضا ، وذلك لأنها نتنافي مع الوحدانية ،

وبسد ذلك رأى أنه من المار والتناقض أن يكون اسمه يحوى اسم ألإله المون » فنذ السنة السادسة غير اسمه فأصبح يسمى « اخناتون » ( أى آتون مسرور) وكذلك عى من اسم والده لفظة «آمون» وأصبح لا يسميه هو وأجداده إلا باللقب الذى كان يطلق على كل منهسم عند توليته المرش وبذلك انفصل هذا الملك عن التقاليد الدينية القديمة تمام الانفصال ، وبخاصة عندما انتقل الى عاصمته الحديدة الى كان قد شرع في بنائها ، هذا فضلا عن أنه قبل معادرته « طيبة » الحديدة الى كان قد شرع في بنائها ، هذا فضلا عن أنه قبل معادرته « طيبة » قد سماها مدينة ضوء «آتون » العظم ،

<sup>(</sup>۱) راجع : Weigall, Ibid. P. 56,

#### مدينة « تل العمارية »

لم تكن فكرة نقل عاصمة الملك إلى « إختاتون » ناشئة عن غضب أو ضغينة في صدر « اخناتون » على كهنة « آمون » وسكان « طبة » وحسب - وإن كان للغضب وحب المحافظـــة على النفس نصيب كبر في هـــذه الحركة ولكن الدافع الحقيق لحدده الحركة كان جزءا من فكرة مبيئة الغرض منها أرب يفسح لمذهب «آته ن» مأواي أمينا، ومعقلا حصينا في كل جزء من أجزاء الإمراطورية لنشر دعوته في هدوء وسلام، ذلك لأن إله الدولة لم يكن في نظره إله مصر وحدها ، بل كان إلها يشمل سلطانه كل العالم ، ولذلك كان من الحكة أن تقام له مراكز مقدّسة لا في مصر وحدها بل في آسيا و بالأدُّ النوبة ، فنعلم أن مدينة خاصة بعبادته كانت له في سورُيّاً ، غير أننا لا نعلم موقعها بالضبط ، أما في « النوبة » فكان مركزها بالقرب من الشلال الثالث وكانت تسمى « جم آنون » (راجع Baedeker's Egypt P. 447 (1929) ) كذلك كان الغرض من سناء عاصمته الحديدة في مصر أن تكون مركز الحكومة والبلاط ، وكان « إخناتون » يريد من هـذا أن يكون بمعزل هو وحاشيته عن الوسط الحطر الذي كان يحيط مه في «طبية» وبذلك يضمن لنفسه مكانا آمنا خصبا ليبذر فيسه بذور عقيدته الجديدة حتى بتسنى له أن يجني تمرتها ، ويعاقب الحامحين من رجال « طيبة » والناصحين لهم من كهنتها في نفس الوقت • ولا شك في أن انتقال رجال البلاط كان له أثر سيء جدا في نفوس القوم وبخاصة عندما عرفوا أن إلمهم « آمون » « الطيب » وملكهم الرحيم الذي يعدّ في نظرهم المظهر البارز لصورة إلمهم قد حجب عنهم ضوء وجهه الوضاح ، وهو غاضب عليهم ونافر منهم .

Gunn, "Notes on the Aton and His Names", J. E. A, خول (۱) Vol. IX, P. 169.

Gauthier, "Dict. Geog", Vol. II. P. 42: بأجع : (٢)

Hall, "The Ancient History of the Near East", P. 300. : راجع (٢)

موقع مدينـــة اختاتون : تقع البقعة التي أقام فيها « إخناتون » مدينــــه الحديدة « إختاتون » (أفق آنون ) على مقربة من مدينة « ملوى » وهي جون في هضبة الصحواء العربية يبلغ طولها نحو ستة أميال ، وأقصى عرضها نحو ثلاثة أميال ، ولم تكن الماصمة الجديدة تشغل كل هذه المساحة في عن ازدهارها ، لأن أنقاض المدينة القديمة تمند من تقطة على مسافة تقرب من ميل، شمال قرية «التل» (وهي التي اشتق منها اسم تل العارنة الذي يستعمل الآن في الكتب العامية للدلالة على « اختاتون » القديمة ) ، إلى قرية « الحواطة » حيث نشاهد تناتف الجبل تحيط بهذه البقعة ، حتى تكاد لتلاقى مع شاطئ النيل ، وبذلك تمتذ نيفا وخمسة أميال في اتجاه شمالي فقبلي . ولكننا حين نشاهد أن طول المدينة يشمل كل المساحة التي على امتداد شاطئ النهو فإننا نجد من جهة أخرى أن عرضها يشمل أكثر من ثلث حــذه المساحة ، إذ يمتـــة نحوا من كيلو متر أو أكثر بقليل ، وعلى ذلك يمكننا أن نتصوّر عاصمة « إخناتون » في صدورة بلد تشغل شريطا ضيقا من الأرض تبلغ مساحته نحو خمسة أميال طولا في نحو كيلو متر عرضا، وتقع بين منطقة ضيقة من الأرض الخصبة على شاطئ النهر، والصحراء الرملية خلفها فتمتد حتى سفح التلال . يرجع السهب الذي من أجله جاء تصميم طول المدينة غير متناسب مع عرضها إلى أمرين : فن جهمة كانت الأراضي الخصبة التي على شاطئ النهمو لا بدّ من الاحتفاظ بها للزراعة، ومن جهة أخرى كان من المستحيل أن تقام مبانِ في داخل الأراضي القاحلة في الصحراء لانعدام المياه فيها . من أجل ذلك كان « إخناتون » مضطرًا أن بضح تصميم عاصمته الحديدة على حسب مقتضيات طبيعة الأرض لاعل حسب ما يريد .

ولقد كان من الجل الواضح أن فكرة النزوح من العاصمة القديمة قد دبرت من أ قبل بزمن ، وذلك أنه على الرغم من أن كل ما كان يحتاج إليه لإفامة هذه المدينة

Peet and Woolly, "The City of Akhenaton, I, P. I ff. : راجع (١)

هو اللبن والأيدى العاملة الوفيرة حتى يتمكن الفرعون من أن يبنى المدينة بسرعة تفوق الوصف، فإنه كان لابد من إنقاذ هذا العمل الضخم فى مدّة لا تقل عن سنتين على أقل تقدير ليتسنى له أن يجهمز على وجه السرعة المساكن اللازمة لكل بلاطه وكل مصالح الحكومة ، وقد اشترك الملك وزوجه «نفرتيتى» فى وضع تخطيط المدينة، وقد احتفل بهذا الحادث احتفالا عظيا، وسجل الفرعون ذلك على لوحات الحدود التي أقامها فى حم مدينته المقدسة، وما أبقت الأيام عليه من هذه اللوحات أربع عشرة لوحة سجل على واحدة منها ماياتى :

"السنة السادة المارة النهر الرابع من الفصل الثانى ، البوم الثالث عشر (!) ( بل ذاك مديم الملكة والتابه في هر إختاتون » واعها « أفن آون » و وقد زار جلاله في هر به العظيمة المستوعة من الذهب مثل « آتون » عندما يشرق في الأنقى وملا الأرضين بجلله » وذلك لما بدأ السير في طريقه إلى « إختاتون » عندما تام جلاله بأول جولة فيها (له الحياة والمعمة والعافية ) لمؤسسها أثما لاتون » وذلك على حسب أمر والده « آتون » معلى الحياة إلى أبد الآبدين » ولأقوم له بعمسل أثر في وسطها ، ولقد أمر الواحد ( الملك ) أن تقدم قربات هظيمة من الخبر والجمعة والتوان » والعبول ، لأنون الحر حتى يمنح الملك « إختاتون » الحظوة والحب " » ( راجع مالك « إختاتون » والمعلوة والحب " » ( راجع المنسل جون آخر يقع بين النيل وسلسلة جبال صحراء « لو بيا » يحتوى على مساحة عظيمة من الأرض الزراعية يشقها الآن « بحر يوسسف » ولقد أضافها « إختاتون » إلى حرم مدينته المقدسة إذ بدونها يستحيل على المدينة أن تحافظ على كيانها » و بذلك أصسبح طول المدينسة نحو ثمانيسة أميال شمالا وجنوبا » وعرضها يتراوح بين اتنى عشر طول المدينسة نحو ثمانيسة أميال شمالا وجنوبا » وعرضها يتراوح بين اتنى عشر طول المدينسة نحو ثمانيسة أميال شمالا وجنوبا » وعرضها يتراوح بين اتنى عشر

Weigall, "Life and Times of راجع ما قاله و بجول من هــذا التاريخ أن كاب (١)

Akhenaton", P. 82; Schafer, "Die Anfange der Reformation Amenophis des IV", in Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der

• ("Wissenschafien", XXVI, (1919) P. 477. ff.

وخمسة عشر ميلا شرقا وغربا ، وقد أقام الفرعون سلسلة من اللوحات العظيمة نحت فيها صورة لللك والملكة وأسرتهما وهم يتعبدون جميعا للإله « آتون » ، كا نقش عليها كذلك تفاصيل عن هذا الإقليم المقدس، وقد أقيمت هذه اللوحات في الشيال والجنوب والشرق والنوب عند المواقع الهامة حتى لا يجهل إنسان حدود الأراضي المقدسة للإله الجديد ، وهاك النقش :

"إنه يمين الصدق الذي أحلف به [ وهو اليمين الدى لن أقول هنـــه إنه كاذب إلى أبد الآبدين ] إنها لوحة بلدة « إخنائون » وهي التي اتخــــذت عندها محطا ولن أتخطاها من جهة الجنوب أبد الآبدين ، وأقت اللوحة الجنوبية الفرية مقابلة لها تماما على ألجبل الفرين لإختائون .

أما اللومة الوسسطى التى عليها جبل « إختا تون » ، الشرقى فانها لوحة ( إختا تون ) وقد أقيم عندها عجط ، ولن أتخطاها شرقا أبد الآبدين ، وأقت اللوحة التى فى الوسط على الجبل الغربي « لإختا تون » مقابلة لها بالضبط ،

أما لمالوحة الشالمية الشرقيسة « لإختا تون » التي جعلت منها محطا فهي الموحة الشالمية لإختا تون قلن المداها منحدرا في النهر أبد الآبدين ؛ وثقد أقت الموحة الشيالية الغربية التي تقع على جيل إشتا تون الغربي مقابلة لها بالنسيط .

أما مديسة « إختاتون » فإنها تمتد من الوحة الجنوبية حتى اللوحة الثهالية ، و يبلسغ طول ما بين اللوحة بن على جبل « إختاتون » الشرقى سسنة آثر ونصف، وربع نحت وأربعسة أذرع ، وكذلك من لوحة إختاتون الجنوبية الغربية الغربية في الجبل الغربي لإختاتون تبلغ سسنة آثر وفصف وبع حكى وأربعة أذرع بالضبط أيضا ، والمساحة التي تقع بين هذه اللوحات الأوبع من الجبل الشرقى إلى الجبسل الغربي هي « إختاتون » تفسها وهي ملك الأب گر حور آثون » بحما فيها من جبال الشرقى إلى الجبسل الغربي هو إختاتون » تفسها وهي ملك الأب گر حور آثون » بحما فيها من جبال وصفارى ومراع ، وجزر وأرض هالية ومنخفضة وماه وقوى ورجال وحيوان وأحراش وكل الأشياء التي مبأنى بها وألدى «آثون » أبد الآبدين» إلى الحياة إلى أبد الآبدين، ولن أهمل هذا اليمين الذي أخذته على نفسي لو الذي حدود بينوبية شرقية ، وكذلك بمثابة حدود بينوبية شرقية ، وكذلك بمثابة حدود شالية شرقية لإختاتون » كا سيوضع على لوحة من الحجر بمثابة حدود بينوبية غربية وكذلك بمثابة حدود شالية شرقية لإختاتون » كا سيوضع على لوحة من الحجر بمثابة حدود بينوبية غربية وكذلك بمثابة حدود شالية شرقية لإختاتون » كا سيوضع على لوحة من الحجر بمثابة حدود بينوبية غربية وكذلك بمثابة حدود شالية غربية « لإختاتون » كا سيوضع على لوحة من الحجر بمثابة حدود بينوبية غربية وكذلك بمثابة حدود شالية غربية « لإختاتون » كا سيوضع على لوحة من الحجر بمثابة حدود بينوبية غربية وكذلك بمثابة حدود شالية غربية « لإختاتون » - ولن تحقى ، ولن تزال ولن تزاح ، ولن ترجم بالحجود ، ولن يقضى

<sup>(</sup>۱) خت = ۱۰۰ فراع (راجع .P. 199 وراجع ) Gardiner, "Egyptian Grammar", P. ا

عليها وإذا حدث أنها فقدت أو أتلفت ، أو سفطت الموحة التي كانت عليها فإن سأجدها غايسة في المكان الدى كانت فيه " ((Ibid. P. 33) مما سبق يتضبح أن العاصمة الجسديدة كانت مركزا مفسدسا « لعبادة آتون » حُرّم دخول أى شيء دنيوى فيه فكان لهما من القداسة ما « لملكة » و « بيت القدس » ؛ و يفحظ في الفقرأت التي اقتبست من لوحات الحدود أنه قد ذكر يمين جأء ذكره في اللوحات التي عملت في العهد الأقول من حكم هذا الملك : " لن أتجاوز حدودلوحة « إختائون » من الجهة الجنوبية ، كذلك لن أنجاوز لهم من الجهة الجنوبية ، كذلك لن

وقد رأى البعض في هذه العبارة أن الملك قد أخذ على نفسه المواثيق بأن الإبرح حدود هذه البلدة طبلة حياته، ولا شك في أن الإلفاظ قد تحل هذا المعنى، وقد تمنى أنه أن يتعدى حدود هذا البلد لأنها ملكه الخاص، والأخذ بهذا المبنى يبرره ما جاء في المتن المطوّل الذي جاء بعد: "أن أتجاوز لوحة « إختاتون الشهالية نحو الشهال لأقيم فيه « إختاتون » " . أى أن ملك « آتون » بيق فيها وحسب، ولن يزاد فيها ظلما في أى جهة من جهاتها، والواقع أن هذا المعنى أنسب من ألمنى ولن يزاد فيها ظلما في أى جهة من جهاتها، والواقع أن هذا المعنى أنسب من ألمنى حياته، ويترك مملكته ترعى نفسها بنفسها . حق كان « اختاتون » متعصبا القائل ، إن « إختاتون » أراد أن يحبس نفسه بين جدران مدينته المقدسة طول ولكند لم يكن مأفونا كما يعتقد بعض نقاده، ولا نزاع في أنه أهمل أمرأ مباطوريته في إنفارج كما سنرى بعد ولكن السبب في ذلك أنه كان يعلم أنه لن يتسنى له ذلك أن الخرب التي كان يكرهها من أعماق قلبه ، على أن عدم قيام ثورات في داخل مصر نفسها لأ كبر دليسل على أنه لم يتهاون في واجباته التي يفرضها عليسه الملك مصر نفسها لأ كبر دليسل على أنه لم يتهاون في واجباته التي يفرضها عليسه الملك على بعتقد بعض المؤرخين ،

ولق لم كان اختيار موقع « اختاتون » من عمل المسلك نفسه كما أن فرحه بتأسيس مدينته المقدّمسة كان عظيما جدّا وقد أوضح لنسا ذلك في لوحات الحدود الأولى : " لقد وقف جلالتداماب الأب « حور آتون » وأضاء عليه آتون بالحياة وطول المسرومقويا بحسمه كل يوم " . وقال جلاك : " آتونى باصحاب الملك الرجها، العظيا، وضاط الجنود ... في كل البلاد"

ولقه أتى مهم إليه في الحسال فسجدوا على بطوتهم أمام جلالسه وقبلوا الأوض خضوها لإرادته وقال لهم جلالسه ؛ " انظروا « اشتاتون» التي ير بد « أتون» أن أبطها له أثرًا باسم جلالتي أبديا ؛ د يان « آتون » والدى الذي أتى بن إلى « اختاقون » فإ يقدنى إليها شريف قائلا إله يجدر بجلاله أن يقم ﴿ أَفَنَ آثُونَ ﴾ [اختائون) في هذه البقمة ، لا بل أنه ﴿ آثونَ ﴾ والدي الذي أرشدق البها لأجعلها له جنوبها ولا ثمالها ولا غربها ولا شرقها : ولن أتجاوز حدود لوحة « اختاتون » الجنوبية نحو الجنوب ولن أتجاوز حدود لوحة ﴿ اختاتون ﴾ النهالية نحو النهال لأنيم له فيها ﴿ اختاتون ﴾ وكذلك لن أفيمها له فى الجهة النوبية «لاختاتون» بلى ولكن سأتيم « اختاتون» لآنون والدى فى الجهة الشرقية وهو المكان (1) الذي أسامل لئفسه بالصغروسأقيم له معيداً في وسعلها حتى يتسنى لم أن أقدم له فيه القربان · حساء هي اختاتون » وإن تقول ل الملكة: أظر. يوجد مكان آخر لاختاتون في جهة أخرى واستم لما تقول ولن يقول لي أي شريف من القوم الذين في الأرض : أظرانِه يوجِد مكان طيب « لاختاتون » في جهة أشرى واسمِع لهم سواء أكان ذلك المكان في النبال أم في المعنوب أم غرةا أم غرباً ؛ ولن أقول سأهجر « اشتاتون » أو سارع عنها وأقيم « اشتاتون » في ذلك المكان الآخرالطيب أبد الآبدين - بني ولكني قد أسست ﴿ اعتاتُونَ ﴾ هذه الإله ﴿ آثُونَ ﴾ وهي للتي رضي فيما بنقسه والنَّ فرح يها أرْهُ با ﴾ ﴿ ويعد أن يعدد الملك المعابد المختلفة والمقاصير التي عقد النية على إقامتها « لأتون » في مدينته الحديدة يصرح المسلك متصريح له ونة أسى في النفس منقطعة النظير حياً بذكر الإنسان كيف أن النهاية التي كان ينتبأ لنفسه بها قد جاءت على عكس تنبثه « وسينحت لى ضريح في الجنيل الشرقي ويمتقل بدنتي في الأفراح العديدة التي أمر بها والدي « آتون » وكذلك سيحتفل بعنن الملكة زوج الملك الشرعيسة ﴿ تَعْرَبْنِي ﴾ في قلك السين العدة ... كتلك سيحفل بينت الملك «مريت آنون» فيها بعد منين عدة ، ضيؤتى بى وأدفن في ﴿ اختاقُونَ » و إذا مائت كذلك الملكة « تعرقيني » في أية بلدة في الثبال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق جد سنين يخطؤها العة فإنه سيؤني بها وتدفق في ﴿ احْتَاتُونَ ﴾ و إذا مائت بِقت الملك لا مريث آثون » في أيَّ بلدة في التبال أو الجنوب أَرِ الشرق أوالغرب فإنه سيؤتى بها وتدفن ف ﴿ اخْتَاتُونَ ﴾ ﴿ وَلا يُسْسِمُ الْمُرَّهُ هِنَا ۚ إِلَّا أَنْ رَضُونُ بِينَ النهاية المرجوة والنهاية التي لاقاها بعسد موته فبدلا من أن يدفن بإقامة الأفراح

Sandman. Text From the Time of Akhenaton P. 106, : رائع (۱) and Davies, Ibid, P. 29.

والاحتفالات الضخمة التي تليق بمقامه وهي التي تنبأ لنفسه بها في « اختاتون » مدينته المقدّسة التي أحبها بكل قلبه نجد أنه قد قذف به في قبر دنس من مقابر وادى الملوك في «طيبة» تلك المدينة التي كان يمقتها من أعماق قلبه ، ولعمرى فإن ذلك لمثل من الأمثلة القليلة التي سخسر فيها القدر ولعب فيهما دوره المعكوس بين الحقيقة والنبوءة ،

وليس لدينا من النقوش مايدل على الشجار الذي قام بين « اخناتون » وكهنة « آمون » إلا جملة في لوحة من لوحات الحدود الأولى ، وهي تظهر لنسا بجلاه روح البغضاء المريرة التي كان يشعر بها هدذا الفرعون حتى وهو في وسط السرور الذي كان ينعم به من عمله الجديد فيذكر لنا المقابلة السيئة التي قو بلت بها تعالمية على يد من يعلمون النساس الصدق ، كذلك يشير إلى الصراع الذي قام بين هؤلاء الكهنة و بين جده « تحتمس الرابع » : إلى أقسم بحياة والذي « حور آنون » ... الكهنة ، كانوا أشد إثما من الأشياء التي سمعتها في عام ... أشد ضررا من الأشياء التي سمعتها ه منخبرورع » تحتمس الرابع ... في فم العبيد ، وفي فم أي قوم ... والأسياء التي سمعها ه منخبرورع » تحتمس الرابع » وقد سبق الكلام عنها لأنه كما ذكرنا من قبل قد حارب كهنة « تحتمس الرابع » وقد سبق الكلام عنها لأنه كما ذكرنا من قبل قد حارب كهنة « آمون » وأخضعهم على يد « حور عب » «

أسرة إخناتون ؛ ويلحظ هنا أن أسرة « اخناتون » كانت تنالف قبل بناء هذه المدينة من الملك و «نفرتيتي» ثم الأميرة ومريت آتون» وفى خلال المدة الواقعة بين تخطيط « اختاتون » والانتقال إليها ولد له بنتان أخريان، وهما « مكت آتون » و « عنخس إن با آتون » •

وتدل كذلك الآثار على أنه رزق ابنة رابعة اسمها « نفرنفرو آثون تاشيرى » ونحن نعلم أن الأولى قد تزوّجت من « سمنخكا رع » خليفة « اخناتون » غير أننا لم نسمع عنها شيئا قط بمدوفاة زوجها الذي لم يحكم أكثر من ثلاثة أعوام، أما الثانية «مكت آتون » فقد ماتت قبل والدها وقبرها معروف فى « تل العارنة » ؛ والثالثة وهى « عنخس إن با آتون » كما فعلم قد تزقيجها « توت عنخ آمون » الذى ولى العرش بعد « سمنخكارع » و بعد وفاته تزقيجها « آى » ليتمكن من الجلوس على العرش ، إذ كانت بطبيعة الحال الإبنة الباقية لإخناتون ، ولكن الكشوف الحديثة قد أماطت لن اللئام عن حادث غربب فى حياة هده الأميرة ووالدها « إخناتون » فقد دلت الآثار على ما يحلنا على الظن بأنها كانت قد تزقيجت من والدها قبل أن تنزوج من « توت عنخ آمون » وأنها كذلك قد رزقت منه ابنة سمتها باسمها وميزتها عنها بلقب « الصغيرة » .

فقد عثر على قاعدة تمثال منقوش عليها ( ... سيدة كل الأرض ، الزوجة الشرعية للفرعون ، التي يحبها ، وسيدة الأرضين ، ( الجمال الفائق ) لآنون ( نفرتيتي ) ... بنت الملك من صلبه التي يحبها « عنخس [ با ] آنون » والتي ولدتها زوجة الملك (الجمال الفائق ) لأتون ، هنا نجد أن طغراء الملك قد عمى في كلتا الحالين ، والمظاهر أنه كانت توجد على هذه القاعدة مجموعة مؤلفة من الملك والملكة وأولادها أو على الأقل الملكة وبنتها « عنخس إن با سآتون » وكان هذا التمثال بالقرب من الفعر الملكة وبنتها « عنخس إن با سآتون » وكان هذا التمثال بالقرب من في بنتها « مريت آنون » وهذا الحو له أهمية عظمى فقد عمى اسم الملكة حب في بنتها « مريت آنون » و قصر « مارو آنون ... » وكذلك على التمثال الذي نشره إن با با آنون » و « عنخس إن با با آنون » قد أصبحت ملكة على البلاد بعد طرد والدتها أو موتها لتكون هي الملكة الوحيدة ، ولكنا من جهة أخوى نعلم أن «مريت آنون » و « عنخس إن با با آنون » قد أصبحت ملكة على البلاد بعد طرد والدتها أو موتها لتكون هي الملكة الوحيدة ، ولكنا من جهة أخوى نعلم أن «مريت آنون » قد تزقيجت من « سمنكارع » وكذلك كانت تسمى أكبر بنات الملك ، وليست تحمل لقب ملكة ، ويظن مستر « ديفز» أن الملكة قد انضمت إلى صفوف الأعداء في « طيبة » وتسمت باسم « نفرنفرو » [ آمون ] ، ولكن أليست هذه هي الأعداء في « طيبة » وتسمت باسم « نفرنفرو » [ آمون ] ، ولكن أليست هذه هي

« نفر تفرو آتون تاشرى » البنت الرابعة « لإخناتون ، وقد ادّعت لفسها الصفة الملكية في أزمة من الأزمات ، ولكن الغريب في قاعدة هذا التمثال أن « عنخس إن با آتون » قد همت اسم والدتها وصلتها بها ، ومن ذلك نعلم أن من الجائز جدا بل من المحقق أنها تزقيجت من والدها كما جاء في تقوش الأشمونين ، فقد عثر على أجزاء من معبد « الأشمونين » الذى بناه « اخناتون » في هذه الجهة وفيها أن الأميرة الملكية « عنخس إن با آتون » قد رزقت بنتا اسمها « عنخس إن با آتون » قد رزقت بنتا اسمها « عنخس إن با آتون » أم يتول الملك وهو لم يبلغ الحلم بعسد ، من أجل ذلك لا بدّ أن ابنته الثالثة « عنخس إن با آتون » قد ولدت في السنة الرابعة أو الخامسة من حكه وأقدم صورة لهذه الأميرة وجدت على لوحة من لوحات الحدود في السنة السادسة ، ومن جهة أخرى نعلم أن « اخناتون » قد حكم على الأقل ١٨ سنة ، وأن البنات كن يصلحن للزواج في سن مبكرة و يحمل ، ولذلك فإنه من الممكن أن هذه الأميرة قد ترقيحت في سن مبكرة و يحمل ، ولذلك فإنه من الممكن أن هذه الأميرة أن « اخناتون » هو والد الأميرة الصفيرة (١٥٥ – ١٥٨ – ١٥٨ على الأحوال على أن « اخناتون » هو والد الأميرة الصفيرة (١٥٥ – ١٥٨ – ١٥ متدل كلى الأحوال على أن « اخناتون » هو والد الأميرة الصفيرة (١٥٥ – ١٥٨ – ١٥ متدل كلى الأحوال على أن « اخناتون » هو والد الأميرة الصفيرة (١٥٠ – ١٥٨ – ١٥ متدل كلى الأحوال على أن « اخناتون » هو والد الأميرة الصفيرة (١٥٠ – ١٥ متروتوت ابندة اسمها باسمها ، وتدل كلى الأحوال على أن « اخناتون » هو والد الأميرة الصفيرة (١٥٠ – ١٥ مية مية المية مية المية المية

أما ابنته الصغيرة « نفر نفرو آنون تاشرى » فلا نعلم عنها شيئا ، وكل ما نعلمه أن أحد خطابات « بورا بور باش » ملك بابل أرسل خطابا للفرعون «إخنا تون» نفهم منه أن إحدى بنات الفرعون كانت زوجة لأحد أولاد هذا الملك ، ولكنها كانت تسكن في قصر والدها، ولا بدّ أن هذا الزواج كان بالوكالة ، ولم يكن بين بنات الفرعون وقتئذ ابنسة في سنّ الزواج إلا كجاهن ، وتمن نعملم أنها تزقيجت « شمنع كارع » ، فمن المحتمل أرنب هذا الأمير البابل قد تزوج من أحدى صغيرات بنات الفرعون ولكنه في الوقت نفسه أبقاها عند والدها ، وقد أرسل بهذه المناسبة ملك دبابل» الا ميرة زوج ابنه (١) عقدا من الأحجار النمينة بيلغ عدد بهذه المناسبة ملك دبابل» الا ميرة زوج ابنه (١) عقدا من الأحجار النمينة بيلغ عدد

Baikie, "The Amarna Age", P. 277; Weigall, Ibid, : راجع (١) داجع المناب المشار اليه (رقم ١٠) لا يذكر لنا شيئا من هذا الزراج . 1) لا يذكر لنا شيئا من هذا الزراج . 1) 195,



الصورة وقم (١٥) أسرة ﴿ إَمَا تُونَ ﴾

حباته ١٠٤٨ حبة وقد حرص هذا العاهل أن يعدّ حبات هذا العقد حتى لايسرق منه شئ في أثناء الطريق، ومن المحتمل جدا أن هذه الأميرة هي « نفر تفرو آتون » منه شئ في أثناء الطريق، ومن المحتمل جدا أن هذه الأميرة هي « نفر تفرو آتون » (Mercer, "Tell el Amarna Tablets", No. 10, 41 ff.) مناتون » كان له بنتان أخريان وهما « نفر نفر ورع » و « ستب إن رع » (ل. D. III, Pt. 99.)

وهنا نلحظ أن « اختاتون» لم يتمسك في أخريات حياته بإضافة إسم « آتون» إلى تركيب أسماء بناته ، كما فعل من قبسل ، وذلك يدل على أنه لم يكن متعصبا للفظة « آتون » في آخر حياته كماكان بحرص عليها عندما نقل الحكم إلى «إختاتون» مباشرة ، فهسل يفهم من ذلك أنه رأى تعصبه لإلهه قد جر عليه المتاعب ، وأثار الفستن فارتد إلى التسمية القديمة « رع » وهي التسمية التي ألفها الشعب منه بغر التاريخ، وبذلك أرضى نفسه ، وأرضى شعبه؟ إنها لسياسة رشيدة ومحكة جدا ، وبخاصة إذا علمنا أن « سمنخارع » بعد أن اشترك مع « إختاتون » في الحكم عاد إلى « طيبة » وأخذ في تهدئة الحال مع كهنة « آمون » ، وقد وجدنا له قصيدة في مدح « رع » بين آثار « توت عنخ آمون » التي اغتصبها الأخير منه ،

وصف مدينة إخناتون: وفي السنة الثامنة من حكم « إخناتون » وجدنا أن نقل البلاط قد نفذ تماما وأصبحت « إختاتون » العاصمة لخلك . وهسذه المقيقة قد قزرت بعبارة خاصة ظهرت في كثير من لوحات « تل العارنة » وهي كا يأتي : " وهذا البين ( الخاص بالحدود ) قد كروفي السة الثامة في الشهر الأول من الفصل البوم الثان نقسد كان عرش الملك في « إختاتون » والعربون [ له الحياة والسحة والعافية ] قد وقف عنطبا عربته العظيمة المصنومة من المام يفحص نوحات الإله «آتون» التي أقيمت على الجمبل بمثابة الحد الجنوب الشرق الدينة « إختاتون » و يعد تجديد هسذا اليمين بمثابة الخطوة الرسمية النهائية لنقل مقسر الملك ، وعلى ذلك يكون العمل في تأسيس العاصمية قد بدئ في العمام السادس ، وانتهى في العام الثامن ،

و يرجع الفضل في كشف النقاب عرب تخطيط البلد القديم إلى البعثات الألمانية والإنجليزية التي حفرت هذه البقعة حفرا علميا منظا

تكلمنا فيا سيق عن مميزات مدينة « إختاتون » من حيث الطول والعرض ، وعن السبب الذي دعا إلى تخطيطها على هــذا النحو . فهذه البلدة العظيمة الطول الضيقة العرض قـــد وضع تصميمها بشكل منسجم لا بأس به وكانت تخترقها من الشمال إلى الجنوب ثلاثة شوارع رئيسية تقاطعها في زوايا فائمة شوارع أخرى تخترفها من الشرق إلى الغوب وخلافا لحسذا النظام المستطيل الشكل لم يحاول المهنسدس واضع التصميم إيجاد انسجام في وضع المنازل التي كانت تختلف اختلافا عظيما من حيث التخطيط؛ والظاهر أن فكرة تخطيط مدينة على طراز ممتاز لم يدر بخلد مهندسي « مدينة الأفق » وذلك على الرغم من أنه كانت أمامهم قطعة أرض أخرى بكر يمكن تخطيطها على طويقة هندسية دقيقة ، وربما يرجع السهب في ذلك إلى السرعة التي كان يتطلبها إنجاز المسدينة وإعدادها ، وكذلك حال هذا بين تفسيم رقعـــة المدينة إلى حى مساكن عمال ، وآخر لمساكن طية القوم والموظفين، فالتصميم الذي لدينا يدل على أن المساكن قد خططت دون مراعاة توزيعهـــا إلى مجاميع منسجمة ، فبينا نرى منزل شريف بفخامته وسعة أرجائه نجد منزلا حقيرا لعامل أو صانع قد لاصقه حتى ليخيل للإنسان. في أيامنا أنها خططت لتكون بلدة ديمقراطية ، فالكاهن الأعظم يقيم في محاذاة صانع الجلود، والوزير بجوار صانع الزجاج ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن عظاء القوم عندما حلوا بالمدينة استولى كل منهم على قطعة عظيمة من الأرض ليقيم فيها قصره ، ولكنه بعد أن أخذ ما يكفيه لبناء بيته تخلف بعد ذلك فضاء اتخذه العال والصناع الذين وفدوا إلى المدينة لبناء منازلهم الصغيرة، ولم يكن لهم الخيار في أن يتخذوا أماكن أخرى لإقامة منازلهم لئلا يبتعدوا عن المياه فيصبح نقلها عسيرا عليهم .

ومن المحتمل أن مدينة « إختاتون » المقدّسة لم نكن رائعة في منظرها لعدم السجام مجاميع البيوت التي تتألف منها إذا فيست بالمــدن الحديثة ، غير أن عدم

<sup>&#</sup>x27;IPeet and Woolley, "The City of Akhetaton", راجع من هذا الفصل (١) .P. 1 ff.



التكافؤ هـ فنا في المبانى كان يعطيها بهجة خاصة وهي بهجة التناقض وبضدها تتميز الأشياء فإذا تصور الإنسان قصر الرجل العظيم بما فيه من أبهة وغامة ، وما يحيط به من عظمة وبهاء ثم يرى في الوقت نفسه كوخا حقيرا لعامل وراء جدران هذه الحديقة ، بدا الكوخ كأنه عش طائر صغير في أصل شجرة باسعة وارفة ، والواقع أن قصور العظاء كانت منازل فسيحة الأرجاء بما فيها من ردهات زينت جدرانها وأرجاؤها بما ينم عن ذوق سليم ، هـ فنا إلى حجرات عدة للسكن والنوم جهزت بحامات عظيمة ودورات مياه وقد كان حجم البيت المتوسط من الطراز الأنيق في تلك المدينة المقدسة يتراوح بين عه إلى ٧٠ قدما صربها .

وقد عثر أخيرا على بعض منازل أمكن لأحد المهندسين أن يكون منها فكرة صحيحة عن البيت في عهد إخناتون وسنفصل القول هنا بعض الشيء في وصف هذا البيت وعمو باته ليأخذ القارئ فكرة عن البيت في عهد الأسرة الثامنة عشرة على وجه عام .

#### البيت المصرى في عهد إخناتون

تدل شمواهد الأحوال على أن البيت المصرى في عهد الفرعون « إخناتون » كان غاية في الأنافة وحسن الذوق والتنسيق الصحى البديع ، وقد استطاع أحد المهندسمين أن يضع أمامنا صمورة حية لبيت من البيوت التي كشف عن بقاياها في مدينة إختاتون الممروفة الآن بتل الهارئة ،

والبيت الذي سنصفه هنا يقع في الضاحية الشمالية من المدينة المذكورة ويعسد من أجمل البيوت وأفخمها . وتدل الآثار على أنه كان مؤلفا من طابقين .

فهذا البيت وما يتبعه من حديقة وملحفات قسد سؤر بجدار عالى يكتنفه من جانبين شارعان ومن الجانبين الآخرين ضياع رب المنزل ، ويقع المدخل العموى لهذا البيت على شارع وقسد أقيمت فى أوّله حجرة حارس البيت وتحتوى على مقعد وموقد مسطح ، أما المدخل نفسه فيتألف من برجين أنيقين يكتنفانه و يعلوهما (كرنيش) على برسوم على هيئة جريد النفل، وقد لؤن مصراعا بابيه باللون القرمنى،

وبعد اجتياز الإنسان هذا المدخل بقليل يستقبل طريقا زينت جانباه بصفين من الأشجار الصغيرة غرست في أحواض مملوعة بغرين النيل الخصب، وفي نهاية هذه الطريق يجد الزائر أمامه عرايا صغيرا على هيئة معبد قد أقيم على رقعة من الأرض مرتفعة بعض الشيء يرق إليه الإنسان بسلم ذي درج ، والجزء الأوسط من هذا المحراب عار من السقف وذلك تمثيا مع شعيرة عبادة الآله « آتون» الذي يمثل في قرص الشمس المشرق ، أما قاعة عمد هذا المحراب فيزينها سقف جميل ، وعند الفراغ من تقديم فروض العبادة في المحراب يتبه الزائر نحو ردهة داخلية يصل البها بطريق تقع على عمور زاوية قائمة مع المحراب نفسه ، وهذه الردهة تؤدي إلى البيت بوساطة مدخل له خارجة بارزة وبابه ملون بالألوان الزاهية ، وكتب اسم صاحب البيت وألقابه بالخط الهيروظيفي على عارضتي الباب المصنوعتين من الحجر، وكذلك يوجد للبيت باب آخر خاص بالتجار وأصحاب الحاجات، ويقع على الطريق العامة ، ويؤدي إلى ساحة عامة نصبت فيها مخازن الغلال المفعمة بالحبوب المكدسة في صوامع مخروطية الشكل وتشبه من كل الوجوه الصوامع التي يخزن فيها الفلاحون غلالهم إلى يومنا هذا في ريف مصر وصعيدها ،

وقد خصص القديان الجنوبي والشرق من هدذا المبنى العظيم لاصطبلات الحيل ومساكن الخدم والمطبخ وحظائر المماشية وغير فلك .

الإصطبل: يتألف الاصطبل من رقعة مرصوفة من الأرض تسع ثمانية جياد لكل منها مذود ومربط مصنوع من المجر ومثبت في أصل الطوار وخلف هذه المذاود مجر ليوضع فيه علف الحيل ، ويصل إليه الإنسان من الخارج ولا شك أن إنشاء الإصطبلات بهذه الصورة يعدّ حديثا ، ويلحق بهذا الاصطبل حجرة طويلة خصصت لصيانة سرج الحيل ولجمها الخ؛ هذا مع وجود مكان صغير لتحفظ فيه عربة صغيرة من الحشب وآخر التحفظ فيه فضلات الحيل .

قسم الخدم : ويشتمل القسم الخاص بالخدم على حجرة كبرة ذات خارجة صغيرة مثبتة في مدخلها و يرتكز سقفها على عمد مربعة من اللبن .

المطبخ : ويتألف من مسكن رئيس الطهاة أو مدير الببت وهمو مبنى على نمط حجر الببت الرئيسية ولكن بحجم مصغو ، أما المطبخ نفسه فيتألف من صف أفران تماثل بالضبط أفران الخبز التي نشاهدها في قرى الريف الآن، ويتصل بهدذا المطبخ حجرة أخرى بني فيها رف لما يخزن ولتقديد الخبز ، همذا إلى حجرة أخرى ثبتت فيها لوحة مبطنة بالأسمنت كانت تستعمل لخلط العجين وتجهيزه ، وأهيمت خلف الببت كذلك حظائر الماشية وفنا معتوسط الحجم فيه وجوان للكلاب، وبجوار المدخل المعد لخدام البيت بئر قريبة النور يوصل إليها بدرج حازوني السقاية أما الركن الشهالي الشرقي من هذه الضيعة فقد هيئ ليكون حديقة منظمة ليتمتع بها صاحب البيت وأسرته ،

البيت ؛ أما البيت نفسه فكان بتألف من قاعة رئيسية مرتفعة عن باقى عبرات تحتل وسط البيت مضاءة بنوافذ ، وهجرات أخرى خارجية مضاءة من الجوانب، والواقع أن حياة الأسرة تتركز في هذه القاعة ذات العمد القرمزية اللون والأبواب الملونة؛ لأنها متصلة بالمجرات الخمامة الأخرى، وكذلك تتصل بقسم الخدم الواقع في الجهة الجنوبية وبالسلم الذي يؤدّى للدور العلوى في الجهة الشرقية، هذا فضلا عن أنها تؤدّى إلى القاعتين الشهالية والفربية ، وهكذا عندما يتخطى الزائر الباب تواجهه القاعة الشهالية وهى حجرة كانت تستعملها الأسرة عادة عندما تكون حرارة الشمس لافحة في فصل الصيف، لها منفذ يوصلها بالمطابخ كما أن لها باب خدم من جهة غزن الغلال ، والسقف في هذه الجرات الواسعة بتألف كل منها من عرق رئيسي فوق الأعمدة ملون بلون زاه وزخرفة، هذا إلى عروق صغيرة ملونة باللون القرنفلي ، وبين هذه العروق ألواح ملونة بالأبيض ، وتوجد في جدران الجرة منافذ صغيرة للاضاءة ، وتضم جدران هذه القاعة الشهالية ثلاثة أبواب

تؤدى كلها إلى القاعة الوسطى العظمى ، وأوسط هذه الأبواب يعلوه عتب نقش عليه ثانية اسم صاحب البيت وألقابه ، وعندما يخترق الإنسان هذا الباب يسير بين الهمد الأربعة العالية ثم يصل إلى طوار مرتفع بعض الشيء مصنوع من اللبن، وقد فوش بالجلود والطنف حيث كان يجلس صاحب البيت ليدير شئونه أو ليستقبل الضيفان ، وهمذه المجرة تضاء بنوافذ فتحت بالقسرب من السقف ، وصورت في الجدار المقابل نوافذ كاذبة لتكون المقابلة تامة بين الجدارين ، وفي أحد جوانب هذه القاعة وضع حجر للفسيل واسع ومعه إناء يغتسل منه الزائر عند وصوله ، و بالقرب من الطوار وضع موقد على هيئة طبق يوقد فيه الفحم ،

أما القاعة القريبة وسلسلة المجرات الخاصة بالضيفان التي تفتح طيها ، وكذلك حجرات الخزن المختلفة و جميعها تكل الجزء العام من البيت فإنها صورة مصغرة من القسم الشهالى من هـذا البيت ، وفي الغالب كانت تستعمل في أثناء فصل الشناء عندما يكون القسم الآخر من البيت باردا لا تصله الشمس كثيرا .

قسم النساء : والآن لم يبسى أمامنا إلا الجزء الخاص من البيت ويشسمل قسم النساء وحجرة نوم رب البيت وكلها عجتمعة حول حجرة صغيرة مربعة داخلية كانت مستعملة للجلوس .

و يلاحظ أن النساء والأطفال كانوا يسكنون على ما يظهر في ثلاث حجرات صحفيرة ، أما رب البيت فكان يحتل حجرة فسيحة بملحقاتها الفخصة التي لا تقل في نظامها وحسن ترتيبها عما نجده في فندق حديث ، إذ نشاهد حجرة نومه التي كان يصل إليها من باب قاعة الجلوس قسد صنعت فيها كرة مرتفعة بعض الشيء عن مطح الحجرة لتحتوى سريره ، ويلاحظ أن السرير كان مرفوعا فوق أربع قطع من الحجر، وكذلك نشاهد بابا آخر في حجرة الاستقبال مؤديا إلى حجرة التعطير والزينة وقد عثر فيها على قطعة من الأثاث مؤلفة من ثلاث أوان مقطوعة في حجر واحد، ولا تزال واحدة منها تحل بقايا بلورات تشبه أملاح الحمام ، ومقعد من المجر كان

يجلس عليه رب البيت فى أثناء تعطيره . وخلف هذه الججرة نجد حماما لرش الجسم (دش) مبنيا من المجر الجيرى كان يقف فيه رب البيت فى حين يصب عليه المساه عبد من خلف جدار حاجز مبنيا . و يلي هذا الحمام كنيف يرى فيه المقعد المجرى المثقوب الذي كان يجلس عليه لقضاء الحاجة و يكتنفه حوضان مملوءان بالرمل، وكان لا يزال فى واحد منهما إناه من الفخار . وكانت حجرة التعطير والحمام والكنيف ملونة باللون الأبيض .

وممسا هو جديربالملاحظة أن جميع أبواب هـذا البيت كانت مصنوعة من الخشب وأسكفاتها من الحجر، أما درجات السلم فكانت من اللبن تحيها من التفكك قطع خشب .

ولا شك فى أن الدور العلوى من البيت كان قد أقيم على نظام خاص غير أن معلوماتنا عنه ضئيلة ولا يمكن وصفه بصورة قاطمة ؛ ولا نزاع فى أن هذا النظام الذى وجدناه فيا تبتى لدينا من بيوت مدينة إختاتون كان شائعا فى عهد الدولة الحديثة بل ربما كان فى العصور التى سبقته غير أن عوادى الدهر قد قضت عليها جملة .

أما قصر الوزير « نخت » فهو من أجمل أنواع المهار في المدينة ، إذ يبلغ عجمه نحو ه و قدما في ٨٥ فدما ، وأما بيوت الهال فقد كانت نسبة جمها إلى أحجام بيوت علية القوم ضئيلة جدا، فالبيت لا يحتوى على أكثر من قاعة أمامية ، وحجرة استقبال وحجرة نوم ومكان للطهى ، وقد كانت جميع بيوت المدينة سواء أكانت لعلية القدوم أم لصغار المهل مبنية باللبن ولم يتسذ حتى الجزء الأعظم من قصر الفرعون نفسه من ذلك، وهدذا النوع من البناء كان يتفق مع رأى المصرى وفلسفته، فيرى أن كل إنسان يجب أن يقيم مبناه لمدة حياته هو، وفق ميوله الشخصية، وعلى حسب ذوقه الخاص فلا يصح إذا أن يفرض على خلفه منزلا مقاما من المجر الصلب ربحاً لا يروق في نظره، هذا فضلا عن أن البناء باللبن يخفف من وطأة حرارة الشمس و بخاصة في فصل الصيف ،

وقـــد أقام « إختاتون » لنفســه قصراً في حي المدينة الشهالي على مسافة قليلة" جنو بي الممبد الكبير وعلى مقربة من شاطئ النيسل · على أن يد الدهر لم نبق لنا شيئاكثيرا من مبانيه حتى أصبيح من المتعذر علينا أن نميز حال العمد التي وجدناها في القاعة العظمي أكانت تتألف حقيقة من عمد أم كانت حواسل أفيمت عليها رقعة جمرة أخرى فوق الطبقات السفلية من القصر - على أنه أهم ما يلفت النظر في هيئة هذا المبني الضخم الفريب هو حجرة العمدالتي يبلغ صرضها ٢٦٨ قدما وطولها ٢٣٤ قسدما نما يجعل قاعات القصور الملكية أوغيرها تتضاط بجانبهـــا ، حددًا إذا ما قرة ها بمساحة القصر كله الذي كانب يبلغ ١٤٠٠ قدم طولا ٤٠٠ أو . . . هرضًا، وهذه القاعة تنتظم ٤٤٥ عمودا؛ فإذا كانت الأعمدة التي وجدت فيها حقا أعددتها كانت تلك القاعة في بهائها تمثل غابة مزدحة بالأشجار الباسقة . وعلى الرغيم من حقارة المادة التي صنعت منها جدوان هيذا القصر فإن النقوش التي كانت طبيب غاية في الفخامة والروعة ، وممساً يؤسف له جد الأسف أن رقعة عبرات هـ ذا القصر المزينة بالألوان التي قد أسبغ عليها صانعها قوة طبعية بما وضع فيها من الرسوم الناطقة المنسجمة . وكذلك الزينات التقليدية المدهشة التي كانت تحل بها تيجان العمد وهي التي أحكم صنعها بزجاج مطل برّاق ذادها بهجة ودواء -لم يبق منها إلا نتف صغيرة يمكننا أن نستخلص منها ما كان يحدث في نفس الزائر منسد التمتع برؤيتها، ولا غرابة إذن في أن يتخيل الانسان أن قصر « إخناتون » كان جنة الله على الأرض ينهم فيها في هدوه بعيدا من متاعب طبية وفتنها وأحابيل كهنتها . وكانت « إختاتون » سافلة بالمعابد المختلفة الأنواع والأحجام ولم يكن الفرمون وحبمه لإلمه لينسبه احترام ذكرى أجداده العظام على الرغم من أنه قطع حبل الصلة بينه و بينهم من جهة العقائد الدينية ، فقد وجدنا في المدينة بقايا عدة معابد كانت قد أهديت لملوك الماضي العظام مثل « أمنحتب الشاني » و « تحتمس الرابع » ، و بجانب هذه كانت توجد معا بد صــ فيرة مثل معبد « بيت

راحة آنون » وكانت الملكة « تى » والدة إختانون تقوم بتأدية الشمائر فيه ، هـــذا إلى معبد للا ميرة « باك آتون » أخت «أخنا تون» الصغيرة ، وآخر للا ميرة « مريت آنون » أسنّ بنات الفرعون و يسمى بيت الفرح للاله اتون في جزيرة اتون المشاز ف[عباده؛ ثم معبد النهر والجوسق المقدّس التابع لرحبة البركة الجنوبية ومعبد «مرو آنون » أى رحبة آنون ، أما معبد الدولة العظيم فكان يغطى على كل ما سواه حجما وغامة وأبهة . وفي أقصى جنوب سهل « تل العارنة » و بالقرب من قرية الحوطة يوجد على حسب الكشوف الحديثة حي من أهم أحياء مدينة « اختاتون » وهذا الحي يسمى « مرواتون » أي (رحبة آتون) وهو اسم لا بدّ قسد أطلق على جزء كبير مسؤر كانت تنمم فيـــه الملكة كأنه جنة على الأرض فهي تتمتع بالهواء الطلق ف ظلال الحداثق الوارفة التي كان يحبها كل مصرى . هذا إلى قاعة استقبال أنيقة ومعبد مسغير، والواقع أن حب الطبيعة يتجل في كل تعاليم « اختاتون » الدينية، والظاهر أنه قد ابتدع وسائل المتعة بجال الطبيعة في « مرو آتون » وهو ذلك الجمال الذي وهبه إياه إلهه «آتون» فقد أوجد بيئة محفوفة بمتم الحياة ، ومزينة بمناظر الطبيعة التي أوجدها « آنون » ، ليمكنه أن ينتقل في أرجائها في أقل من لمح البصر لعبادة خالق كل هذا، إذكانت مناظر الطبيعة وملاذ الحياة توجد جنبا لجنب مع المعبد ، وقد كانت « مرو آتون » هــنه مؤلفة من مبنيين عاملين بسور يفصل بعضهما عن بعض جدار. وتبلغ مساحة المبنى الشهالي وهو أكرهما . . . × × . . متر، أما الثاني فتبلغ مساحته ١٦٠ × ٨٠ متر، و يمتاز المبنى الأصغر بقاعة استقبال ذات عمد وبحيرة من صنع الإنسان، أما باقي مساحته فالمرجج أنها كانت مزروعة بالأزهار المنسقة والأعشاب النضرة . وقد كان الجزء الأعظم من القسم الأكبر من هذه الجنة يشغله بحيرة مستطيلة أو حوض يبلغ مساحته ٢٠٠× مترا وعمقها نحو مستر وفى نهاية تلك البحيرة من الجهة الغربية أقيم طوار داخل في المـــاء ليكون بمثابة سلم مربح لمن أراد التنزه في سغيلته في خلك الخضم المترامي الأطراف، وقد زينت شواطئ

تلك البحيرة بمبان مختلفة أشكالها ، وكانت مجوعة المباني التي في الركن الشهالي الشرقي من البحيرة أهم ما يســترعى التغار والاهتمام ، فعلى الرغم من أنها كانت بمثابة قاعة استقبال في الجهة الشمالية من البحيرة فإن كهوفها لا بدّ كانت يوما مكتظة بزجاجات الخمر . ويدل على ذلك أختامها المصنوعة مر. الطين؛ وهذا لعمرى يبرهن على أن تمتع « اخناتون » بجمال الطبيعة ومفاتنها لم يجعسله ينسي نصيبسه من ملاذ الحياة الدنيا ومتاعها ، أما أقصى الركن الشهالي الشرقي لتاك، الحينة فكان يشغله مبني مزخرف مما جعله بهجة للناظرين ، والظاهر أنه كان نوعا من الأحواض اللي تنمو فيها النباتات المسائية على مختلف أنواعها وألوانها ، وجنوب هـــذا الحوض المائى ذى النباتات الفيماء تقع مين الناظر عل طائفة مر أسرة الزهر اليانم، صغيرة كأن يصل إليها الزائر من الحنوب بوساطة دهايز معبد مقام على عمد، وله بؤابتان ، وينتهي بجسر صغير بمز فوق خندق إلى الحزيرة، وعند مدخل الحزيرة من هذه الناحية يواجه الفرعون جوسقين هما توأمان في الصورة والتصميم ، وأمام كل منهما أقيمت واجهة ذات عمد غير مسقوفة، وفي نهاية المطاف يصل الفرعون وضيوفه من أصحاب الحظوة عنده إلى سلم معبد مستغيرأتم في منتصف رقعته مائدة وخلفها باب يؤدى إلى جسر آخر يتصل بحديقة النباتات المسائية السالفة الذكر.

هذه لمحة عن مفاتن مدينة و إختاتون » الخلابة ، و بل الإنسان أن يرسى الحياله العنان فيتصور الفرحون وهدو عائد مثقل بأعباء مهام الدولة فيطرحها عن نفسه بما سيجده من متاع بين أصدقائه وسماره، وقد ملا البشر والفرح قلوبهم ، ثم يأخذ بنصيب من مسرات الحياة ومفاتنها قبل أن يأتى اليوم الذي يقصم فيه الأسى والحزن قلبه وتكسر الهموم من حدة روحه الفتية الوثابة ، ولا غرابة فإن كل ما وصفناه هنا من مناظر ومتاع دنيوى هو من محيزات الطبيعة المصرية ، وبخاصة بعد أن سما بها و اخناتون » في عهد و تل الهارنة » إلى أعلى علين ،

وهــذا الحب للطبيعة جزء لا يتجــزأ من ديانة « آتون » بل كان فى الواقع ولعــا لا تخبو ناره فى نفســه إلى أن صعدت روحه إلى عالم السياء، مع خالقه « آ تون » المشرق فى ربوعه • ( راجع 277 Baiki The Amarna Age P. 277 ) •

وسط المدينة (اختاتون): أما وسط المدينة فيقع جنوبي المعبد الكبير، وهو يحتوى على المفازن التي بين ضياع الفرعور وبين صفوف بيدوت الكهنة الواقعة جنوبيها ، وجنوب الفياع الملكية كانت تقوم مصلحة السجلات ، وهي تقع في الجزء الغربي الدينية وتسمى مكان مراسلات الفرعون له الحياة والصحة والعافية — والغاهر أن مكان هذه الإدارة كان قد أعد لكاب العال ، وقد هذم فيا بعد، وحلت عله إدارة السجلات ، وقد أقيمت الجامعة في المكان الشرق لهذه الإدارة ، وقد مثر على لبنات تدل على ذلك ، كما عثر هناك على ملة هاستماكا به كتب عليها قدواتم بأسماء الكتاب الملكيين ، ويحتمل أنهم كانوا المحاضرين في الحامعة ، وفي شمالي السجلات كانت توجد مجموعة إدارات وقد وجد بعض أبواب هذه المباني مغلقا بالمبنات، وذلك يدل على أن الشك كان يخالج طبقة الفنين لم يكونوا منا كدين من ذلك ، الأنهم تركوا منازلم قابلة السكني ، طبقة الفنين لم يكونوا منا كدين من ذلك ، الأنهم تركوا منازلم قابلة السكني ، وجد هن بكثرة ، وكانت المنازل الخاصة يمتلها الفقراء الذين لم يكنهم الذهاب وجد هنا بكثرة ، وكانت المنازل الخاصة يمتلها الفقراء الذين لم يكنهم الذهاب وحد هنا بكثرة ، وكانت المنازل الخاصة يمتلها الفقراء الذين لم يكنهم الذهاب الى « طبية » .

وفى جنوبى هـــذه البقعة صفوف من بيسوت الكتاب، وفي الشرق مدّة غازن، كذلك وجد في هذا المكان التكتات السكرية، وكان فيها جنود المازوى (القرطة) وكذلك اصطبلات الخيل.

را) راجع : ،136 . XXI, P. 136 هوث نجد بحثا هن أسماء مبائى واختاتون» لل داختا تون» عن اسماء مبائى واختاتون» فى وسط المدينة وكاتبه يستقد أن الجزيرة تحتوى كل مبائى القصر والمعبد أر بسيارة أخرى تعد مرادفا لوسط المدينة وكاتبه يستقد أن الجزيرة تحتوى كل مبائى القصر والمعبد أر بسيارة أخرى تعد مرادفا لوسط المدينة وكاتب وكاتب المدينة وكاتب المدي

## « التسوهيسه » أتسدم عتيسدة التوهيد العالى .

مقدمة : القدد أثرت السلطة الاجتاعية التي سادت مصر في المهدد الإقطاعي تأثيرا كبرا في دينها وأخلاقها كا تركت الحكومة المصرية في عهد الأهرام مشل ذلك الأثر في التشريع السياسي ، وكلا الأثرين كان ينعصر في دائرة القطر المضرى وحده .

والواقع أن عصر الأهرام لم يجن إلا فكرة مبهمة عن أملاك إله الشمس الواسعة ، وقد خوطب ذلك الإله مرة في متون الأهرام باللقب الطنان « غير الهسدود » ، و إن كان قد ظهر في هذا المصر ما يبشر بفؤ اجتاعي عند بعض الكتاب النابين أمثال « بتاح حتب » الذين آمنوا بوجود قيم خلقية عالمية تسيطر على الملك، وتخضع الإله الشمس، وهذا يدلنا على أن المصريين كانوا قد بدءوا يسيرون بالفعل في الطريق المؤدى إلى التوحيد .

وقد كان في مقدور المصريين وقتئذ أن يتقدّموا نحو الوصول إلى المعرفة التامة « بالوحدانية » بما تصوّروه من النظام الإداري الخلق العظيم ، وقد وصل فعلا إلى ذلك رجال الفلسفة واللاهوت الذين أتوا بعد ذلك العصر – لكن على الرغم من ذلك قد يقهذا النظام الخلق فكرة قومية لم يمتدّ سلطانها حتى ينتظم العالم كله، فيق إله الشمس يحكم مصر وحدها، فنراه في أنشودة متون الأهرام العظيمة يقف حارسا على الحدود المصرية فيقيم هناك الأبواب التي تمنع الأجانب دخول مملكته، ومن قبل كانت قد بدأت عملية إدماج ملوك مصر الآخرين بإله الشمس فعمار يمل في كل شيء، واستحالت الآلمة جيمها من حيث أشكالها ووظائفها إلى وحدة يحل في كل شيء، واستحالت الآلمة جيمها من حيث أشكالها ووظائفها إلى وحدة

Sethe, "Die Altagyptischen Pyramideutexte", lines. : (1)
1587-1595c; Breasted, "The Development of Religion and Thought",
PP. 13-14.

واحدة، ولكنها مقصورة على مصر ، ولم تنفد بعمد من أقطارها حتى تصير إلها عالميا واحدا، ولكن اتساع مجال الفتوحات الأجنية العظيمة على يد « تحتمس الثالث » في « آسيا » جعل السيادة المصرية تظلل رقعة من العالم واسعة تمتد من أقل الجزر الإغريقية فسواحل آسيا الصغرى ، ومرتفعات أعالى نهسر الفرات شمالا حتى الشلال الرابع لنهر النيل جنوبا .

ولى كان اللاهبوت الشمسى سريع الاندماج بأحوال العالم فقد انسابت حاسبته زاحفة نحبو الأفق الواسع الذى أصبح تابعا لمصر فامتسد إجلال الإله وتقديسه حتى ظلل هذه الميادين الجديدة التي دانت لمصر بالسلطان ، فأثرت الامبراطورية المصرية الواسعة على الفكرة الديرة القديمة وقد صاحب ذلك تيقظ عقسل هن التقاليد المصرية القديمة من أساسها ، وكان « تحتمس الثالث » الفاتح بعد أقل شفصية نتم بسمة البطولة المالمية فتأثر بذلك لاهبوت الدولة وأرغمت مصر على الخروج من عزلتها القديمة إلى الاشتراك في الملاقات المالمية التي كان الشمس صلة وثيقة بها ،

من أن العلاقات التجارية التي كانت قائمة من قديم الزمان لم تكف لأن تجعل العالم الخارجي الواسع يخضع خضوعا عسا للتفكير المصرى فإن نشاط التجارة كان عصورا من قبل في تخوم وادى النيل قبل أن يألف المصرى، العالم الخارجي، ولم يكن في مقدور المعاملات التجارية وحدها مع عالم أوسع من مصر أن يزجزح تقاليد البلاد عما كانت عليمه، فكم من تاجر في و بابل به النائية وفي و طيبة به المصرية قد رأى حجرا يسقط من حالق إلى الأرض ولكنه لم يدرك تلك القدوة العلبيعية قوة الجاذبية تلك القوة التي اهتدى إلى سرها ذلكم الصبى الراقد تحت شجرة التفاح بعد تلك العهود بأمد طويل (نيوتن)؛ وكم من تاجر قد رأى الشمس تجزع خلف بعد تلك العهود بأمد طويل (نيوتن)؛ وكم من تاجر قد رأى الشمس تجزع خلف بعد تلك العهود بأمد طويل (نيوتن)؛ وكم من تاجر قد رأى الشمس تجزع خلف بعد تلك العهود بأمد طويل (نيوتن)؛ وكم من تاجر قد رأى الشمس تجزع خلف بعد تلك العهود بأمد طويل (نيوتن)؛ وكم من تاجر قد رأى الشمس تجزع خلف بعد تلك العهود بأمد طويل (نيوتن)؛ وكم من تاجر قد رأى الشمس تجزع خلف بعد تلك العهود بأمد طويل (نيوتن)؛ وكم من تاجر قد رأى المشمس تجزع خلف بعد تلك العهود بأمد طويل (نيوتن)؛ وكم من تاجر قد رأى المسالم في كل ساعة) فإنه هما بد بابل و بين مسلات و طيبة به ولكنه لم يصل إلى كهنها المقيق، و إذا كان و تحدمس به قد قال عن إله الشمس (إنه يرى جميع العالم في كل ساعة) فإنه

يقصد بذلك تلك السلطة الامبراطورية التي تناولت أؤلا خيال رجال الامبراطورية المفكرين وكشفت لهم الحبال العالمي لممتلكات إله الشمس في صورة مجسمة ؛ فالتوحيد إذن لم يكن إلا السلطان الامبراطوري في التدين ، ففي عهد « أمنحتب الثالث » الذي كان من أعظم أباطرة مصر نرى توأمين من رجال العارة هما « سسوتي » و « حور » كانا يعملان في طيبة لحسابه وقد ترك لنا أنشودة للشمس فوق لوحة موجودة الآن بالمتحف البريطاني توضح لنا مدى ميسل ذلك العصركا توضح لنا المجال الآخذ في الانساع الذي كان رجال الامبراطورية يحلمسون به مدركين أن علكة إله الشمس لاحة لها في امتدادها واتساع رفعتها ،

وهذه الأنشودة الشمسية تحتوى على أسطر خطيرة المني وهي :

إنك مبانع مصوّر لأعضائك بنفسك .

ومصوّر دون أن تصوّر .

منقطع القرين في صفاته مخترق الأبدية .

مرشد (الملاين) إلى السبل.

وعندما تقلع في عرض السياء يشاهدك كل البشر .

على الرغم من أن سيرك خفي عن أنظارهم .

إنك تجتأز سياحة مقدارها فراسخ.

بل مثات الآلاف وملايين المرات .

وكل بوم تحتك (تحت سلطانك) .

وحبنها يأتى وقت غرو بك .

تصنى إليك أيضًا ساعات الليل.

ولا يكون اجتيازها نهاية كدلته .

كل الناس تنظر بوساطتك .

Budge, "Guide to Sculpture" P. 134. No. 475. P. XX. : (1)

وأنت خالق الكل وما نحهم قوتهم .
وأنت أم نافعة اللالهة والبشر .
وأنت صانع مجزب ... .. .
وراغ شجاع يسوق ماشيته .
وأنت ملجؤها وما نحها قوتها ... .
وهو الذي يرى ما خلق ... .
والسيد الأحد الذي يأخذ جميع من في الأراضي أسرى كل يوم .
بصفته واحدا يشاهد من يحشون فيها
ومضيء في السياء كائن كالشمس .
وهو يخلق الفصول والشهور .
والحرارة عندما يريد .
والجرارة عندما يريد .
والجرادة عندما يريد .
والبرد عندما يشاء .

ولم تعمل إلينا وثيقة تضم تعبيرات صريحة عن التفكير المصرى أقدم من هده إذ جاء فيها: " السيد الأحد الذي يأخذ جميع من في الأرض أسرى كل يوم بصفته وأعدا يشاهد السائرين طبها " ومن الأمور الحامة أن تدرك أن ذلك الانجاء كانت له علاقة مباشرة بالحركة الاجتماعية في المصر الإقطاعي المصرى ، إذ أن النعوت التي كان ينعت بها إله الشمس مثل قوله : " الراعي الشجاع الذي يسوق ماشيته و وهو ملجؤها ومانع قوتها " تشبه تلك التي وجمعت قديما في مهد النعمائع التي وجمعت إلى وجمعت المناس في هذه : هقطمان الإله ، وكذلك تشبه أفكار ه أبور » حيث يقول : " إنه راع جميع الناس " و يلفت نظرنا كذلك تشبه أفكار ه أبور » حيث يقول : " إنه راع جميع الناس " و يلفت نظرنا كذلك نعت آخر هو « أم نافعة للإله والبشر » لأنه يحمل في شاياء فكرة

تشعر بالاهتمام بنى البشر ، على أن النواحى الإنسانية فى سلطان إله الشمس التى اشترك فى إيجادها بصفة خاصة المفكرون فى المهد الإقطاعى لم تختف بين الموامل السياسية القوية التى ظهرت فى ذلك الميدان العالمي الجديد .

ولقد تقدّم لنا بيان ما قام من النزاع الشديد بشأن العرش حوالى سنة ١٣٧٥ ق ، م ، عندما خلف « أمنحتب الزاج » والده « أمنحتب الثالث » ، وميسل الملك الشاب إلى إله الشمس القديم و إحراضه عن مذهب «آمون » الذي أطلق عليه أتباعه «آمون رع » قاصدين بذلك أنه اتحد مع إله الشمس «رع » ، وبينا كذلك أن « أمنحتب الرابع » قاصر في با كورة حكه فكرة جديدة للسذهب الشمسي ر بحاكان خرضه منها التوفيق بين المذهبين .

وقد حدث في الوقت الذي كان فيه موقف البلاد المصرية السياسي في «آسيا» في غاية الحسرج أن كان الملك منهمكا بكل حساسة في تعضيد التسلط العالمي لإله الشمس الذي أدركنا كنهه في أيام والده فأعطى هذا الملك إله الشمس اسما جديدا خلص به المذهب الجديد من التقليد المعفوف بخطر الشرك في « اللاهوت الشمسي القديم » فصار إله الشمس يسمى وقتلد « آنون » وهو اسم قديم يطاق على الشمس الجسمة .

ومن الهتمل أن هذه التسمية كانت لا تدل إلا على قرص الشمس فحسب ه وهذا الاسم الجديد ذكر مرتين في أنشودة رجال عمارة « أمنحتب الثالث » التي اقتبسنا منها جزءا فيها تقستم ، وكأن هذا الاسم قد لاقي بعض الإقبال في عهد ذلك الملك الذي سمى به أحد قواربه الملكية : « آنون يسطع » كما أسلفنا ،

ولم يقتصر الحال على إعطاء إله الشمس اسما جديدا بل منحه ذلك الملك الشاب رمن اجديدا ، فقد ذكرنا فيما مرسابقا أن أقدم رمن الإله الشمس كان هو الشكل المرى - كما كان يرمن له كذلك بالصقر الأن صورة ذلك الطائر كانت تدل عليه ، وعلى أية حال فإن هدنين الرمزين كانا مفهومين بين سكان وادى النيل فحسب ،

ولكن « أمنحتب » الرابع كان في عنيلته وفتئه في مسرح أضبع وأوسع من الفطس المصرى ، إذ أن الرمز الجديد قد مثل لنا الشمس بقرص تخرج منه أشعة متفرقة تنتشر فوق الأرض كماكان كل شعاع من أشعته ينتبي طرفه بهيئة يد بشرية .

وقد كان ذلك الرمز يدل على السيطرة القوية الخارجة من منبعها العباوى ، وهي تضع أيديها تلك فوق العسالم وعلى شئون الهشر الأرضية ، مع أن أشبعة إله الشمس منذ عصر ه متون الأهرام » قدّ شبهت بذواعين له ، وظن الناس إذ ذاك أنها نائبة عنه في الأرض .

و إن ذراعى أسعة الشمس قسد رفعت مع الملك (وناس) صامدة به إلى السموات " به وقد كان ذلك الرمن سهل الفهم لكل البشر الذين يسيطر عليهم الفرحون كا كان معناه واسخا كل الوضوح ؛ حتى أنه كان في استطاعة سكان نهر الفرات ، أو رجال بلاد النوبة على النيسل السوداني أن يدركوا معناه على الفود ، على أن ذلك الرمن لم تقتصر دلالته على السيطرة العالمية فحسب ، بل صار خليقا على أن ذلك الرمن لم تقتصر دلالته على السيطرة العالمية فحسب ، بل صار خليقا بأن يكون رمنا عالميا إلى أقصى حد ، وكذلك قد بذلت بعض الجهود لتعريف بأن يكون رمنا عالميا إلى أقصى حد ، وكذلك قد بذلت بعض الجهود لتعريف بأن الفرة الشمسية التي رمن لما بتلك الصورة فقد كان اسم إله الشمس الكامل:

« حوراختي (حود الأفتي ) فرحا في الأفق باسمه الحوارة التي في « آتون » .
وكان ذلك الاسم يوضع في طغراء بن ملكيتين مشال اسم الفرمون المسزدوج ( يعني
اسمه ولقبه) ، وهذا الوضع مأخوذ من مشابهة سلطان « آتون» لسلطان الفرمون .
وذلك برجاد في آخر يدل بوضوح على التأثير الذي أوجدته الأمبراطورية المصرية
بصفتها الحكومية في مذهب اللاهوت الشمسي ، ولكن الاسم الموضوع في الطغراء بن
حدد لذا بوجه عام مقدار القوة الجثمانية الحقيقية فلشمس في العالم المحس ، ولم يكن
في الوقت نفسه يمثل شخصية سياسية ما .

A. S. Vol. III, P. 262. : جل (١)

J. E. A., Vol. IX, P. 168 ff. : راجع (۲)

والكلمة المصرية القديمة التي ترجمتها في اسم ذلك الملك : « حرارة » قد يكون ممناها أحيانا « نورا » أيضا .

ومن الواضح أن ما كان الملك يعبده هو القوّة الدالة على وجود الشمس فوق الأرض . وكل الأدلة الكثيرة التي نجدها في أناشيد «آنون» منسجمة مع تلك النتيجة كما هي منسجمة في الأناشيد الآتية بعد هذا ، وهي التي نرى فيها «آنون» نشطا باسطا أشعته على كل مكان فوق وجه الأرض.

ومع أنه كان من الواضح أن ذلك المذهب الجديد قد استقى وحيه من مدينة «هليو بوليس» حتى أن الملك الذي كان يحل لقب الكاهن العظيم الإله «آتون» سمى نفسه « الراثى العظيم » وهو نفس كاهن «هليو بوليس» العظيم فإنه على الرغم من كل ذلك كان قد أزال معظم سقط المتاع القديم من الشعائر التي كانت تتألف منها ظواهر اللاهوت التقليدية ، ولذلك ترانا نبحث عبثا في ذلك اللاهوت الجديد عن السفن الشمسية ، كما ترانا نبحث عبثا عن باقى الإضافات التي أدخلت فيا بعد على المذهب الشمسي في مشل السياحة في كهوف الأموات السفليسة وغير ذلك ، إذ قد عيت منه جملة ،

فإذا كان الغرض الذي رمت إليه حركة مذهب «آنون » هو التوفيق بينها وبين كمهنة «آمون » فإنها قد فشلت وقام بينهما ألد الخصام الذي اشعد وبلغ الذروة عند ما صمم الملك أن يتخذ من «آنون » إلها واحدا للامبراطورية المصرية ، ويقضي على عبادة «آمون » ، وقد نتج عن ذلك المجهود الذي بذل لهوكل الآثار الدالة على وجود «آمون » ، أن اتخذت جميع الاجراءات المحكنة المؤدّية إلى ذلك الغرض ، إذ نجمد أن الملك قد غير اسمه من «أمنحتب » يعني «آمون راض » الغرض ، إخناتون » يعني «آمون راض » النفسه هو ترجمة للاسم القديم الملك بفكرة مماثلة لما كانت عليه ، غير أنه حول إلى مذهب «آنون » همذا من جهة ، وكان اسم «آمون » من الجههة الأخرى يمى مذهب «آنون » همذا من جهة ، وكان اسم «آمون » من الجههة الأخرى يمى

أينا وجد فوق آثار « طبية » العظيمة، ولم يحترم الملك تنفيذا لفكرته هذه أى تفش وإن كان المنفوش لهم والده الملك « أمتحتب الشالث » . لم يكن الأمر قاصرا على محو أمم «آمون » فحسب بل تعدّاه إلى كامة الآلمة جمعا فإنه كان يأمر بجوها أيضا أيضا وجدت كأنه رأى أن الجسع مظنة لتعدّد الآلهة فعاه كذلك عوملت أسماء سائر أفراد الآلمة الآخرين معاملة « آمون » بالمحو .

وقد هِم الملك « اختاتون » طبية على الرخم مما كان لها من السيادة والأبهة عندما وجد ارتباكها بالتقاليد اللاهوتية القديمة التيكانت أكثر مما يلزم ... وأقام لنفسه حاضرة جديدة في منتصف الطريق بين « طيبسة » والبحر تقريبا في بقسة تعرف في وقتنا هــذا باسم « تل العارنة » وسماها « إختاتوري » (أفعي آتون) كما شرحنا فلك ، كما أسس في بلاد النوبة مدينة « لآتون » مشابهة لهــا ، ومن المحتمل جدا أنه أقام مدينة أخرى لذلك الإله في « آسيا » ، وبذلك صار لكلُّ مري ثلاثة الأجزاء العظيمة التي نتألف منهما الدولة وهي «مصر» والسوبة و « سسوريا » مقرّ لمذهب « آتون » . وقد شيدت كذلك معابد أشرى لآتون في أماكن مختلفة من مصر غير المعابد المبنية في تلك الحواضر، ولم يتم ذلك طبعا دون تأليف حزب قوى من رجال البلاط الملكي يمكن اللك به أن يناهض أولئك الكهنة المنبوذين، وبخاصة كهنة «آمون» ، وقد أثرت تلك الفتنـــة الله تتحت عن ذلك الانقلاب بلا شبك تأثيرا خطيرا في قوّة البيت المبائك ، إذ كان حزب ذلك البلاط الذي ثما إذ ذاك في ظل و اختاتون » يعمل معه جاهدا على نشر ذلك المذهب الديني الجديد الذي يصبح أن يعدّ أهم دور وأبهجه في تاريخ ذلك الشرق الفديم، يدلنا على ذلك ما يق من نقوش فوق جدران تلك المقايرالي نحتها الملك ف الصخر لأشراف رجاله قيالة الجيال المتخفصة التي تقع في الهضبة الشرقية القائمة خلف تلك المدينة الحديدة . والواقع أننا مدينون لمقابر أتباع ذلك الملك بمعلوماتنا هدد التي تتضمن علك التعاليم الهامة التي كانت تنشر في تلك الفترة وهي تحتوى على سلسلة أناشيد في مدح إله الشمس كما تحتوى على سلسلة أناشيد في مدخ على الشمس كما تحتوى على مديح إله الشمس والملك بالتبادل ، تلك التعاليم تحسدنا على الأقل بلمحة من عالم الفكر الذي نشاهد فيه ذلك الملك الشاب وأتباعه رافعين أعينهم نحو السهاء محاولين بذلك إدراك مجال الذات الإلهيدة في بهائها الأبدى الذي الحد له ولا نهاية ، وهي الإلهية التي لم يخصر سلطانها بعد في وادى النيل ، بل امتد بين جميع البشر في العالم كله ،

ولا يمكننا الآن أن نأتى بشىء عند هذه السانحة أفصح من تلك الأناشيد التى تقصى علين بنفسها شيئا مر تلك التعالم ، وأطول أنشودة بينها وأهمها هى الآتية بعد .

Davies, "El Amarna", Vol. VI, Pl. XXVII, XLI; & المجمع Sandman Text From The Time of Akhenaton P. 93 ff.).

## « بهاء أتون » وقوته العالمية

أنت تبزغ بجالك في أفق السياء .

أنت يا « آتون » الحي الذي كنت في أزلية الحياة ،

غَيْهَا كنت تشرق في الأفق الشرقي •

كنت تملا كل البلاد بجالك .

أنت جميل ومثلا كيء ومشرق فوق كل أرض ،

أشمتك تحيط بالأرضين حتى نهاية جميع مخلوقاتك .

أنت « رع » ، وأنت تخترق حتى نهايتها القصوى ( يعنى الأرضين ) .

وأنت توثقهم ( يعنى البشر ) لابنك المحبوب ( يعنى الفرعون ) .
وعلى الرغم من أنك قصى جدًا فإن أشعتك فوق الأرض .
وعلى الرغم من أنك نجاة البشر فإن خطواتك خفية ( عنهم ) .

## الليل وإلانسان موازنة

الأنثودة

(۱) حيبًا تغيب في أفق السهاء الغسوبي فإرث الأرض تظلم كالمسوت ، فينامون في حجراتهم ورموسهم ملفوفة ، ومعاطمهم مسدودة ولا يرى إنسان الآخر في حين أن أمتعتهم تسرق وهي تحت رموسهم وهم لا يشعرون بذلك .

#### المزامير

تجعل ظلمة فيكون ليل فيه يد كل حيوان الوعر [ المزمور ٢٠٤ -- ٢٠ ] ونظمها بعض النصاري فقال :

> تجمل ظلمة فسندا ك الليل أسسدلا والحيسوان مندذا يدب في الفسلا نظم المزامير[ ٢٠٠ – ٢٠ ]

# الليل والحيوان موازية الأنشودة

وكل أسد يخرج من حربته (ليفترس)، وكل الثمابين تنساب لتلدغ والظلام يخيم ، والعالم يكون في صمت في حين أن الذي خلقهم باق في أفقه .

### المزامير

الأشبال تزمجر لتخطف ولتلتمس من الله طعامها . [المزمور ١٠٤ \_ ٢١ ] وقد نظمها بعض النصارى فقال :

<sup>(</sup>١) ستورد هنا موازنة بين هذه الأنشودة والمزامير من الكتاب المقدس (التوراة) .

تزيمر الأشبال كى تخطف ما تـــراه كذا لكى تلتمس ال طعام من الله [ منهود ١٠٤ - ٢١] .

# النهار وإلانسان موازية الأنشودة

والأرض زاهية حينا تشرق في الأفق عندما تضى، بالنهار مثل «آنون » فإنك تقصى الغالمسة إلى بعيد ، حينا ترسل أشعتك تصدير الأراضي في عيد ، والناس يستيقظون و يقفون على أقدامهم عند إيفاظك لهم ، و بعد غسلهم لأجسامهم يلبسون ثيابهم ثم يرفعون أذرعتهم تعبدا لطلعتك ثم بعدد ذلك يقومون إلى أعمالهم في كل العالم ،

#### المزابير

تشرق الشمس فتجتمع ، وفي مآويهـا تربض ، الإنسان يخسرج لعمله و إلى شغله إلى المساء . [ المزمور ١٠٤ — ٢٢ — ٢٣] ونظمها بعض النصاري فقال :

إذ تشرق الشمس ترا ها اجتمعت للحين ثم انزوت وابضة في وسط العريز في الأعمال في خرج الإنسان لل مدخول في الأعمال ويستى إلى المساء في دوائسر الأشسفال

[ نظم المزامير ١٠٤ -- ٢٢ -- ٢٣ ]

## النهار والميوان والنبأت

و جميع المساشية ترتع في مراعبها، والأشجار والنبات تينع، والطيور في مستنقعاتها ترفسرف ، وأجنعتها منتشرة إليك تعبدا ، وجميسع الغزلان ترقص على أقدامها ، وجميع المخلوقات التي تطير أو تحط تحيا عندما تشرق طيها .

# النهار والمياة موازية الأنشودة

والسفن تقلع فى النهر صاعدة أو متحدرة فيسه على السواء . كل فج مفتسوح لشروقك، والسمك يسبح فى النهر أمامك، وأشعتك تنفيذ إلى أعماق البحر الأخضر العظسم .

#### المزامير

هــذا البحر الكير الواسع الأطراف ، هناك دبابات بلا عدد صغار حيــوان مع كبار، هناك تجرى السفن لو ياثان، هذا خلفته ليلمب نيه .

[المزمور ۱۰۶ – ۲۰ – ۲۳] .

ونظمها بعض النصاري فقال :

فالأرض ممتلفة من خيرك النسزير و بحسرها المنسع ال أطراف والكبير لسيس لدباباته عدّ ولا انحفسار فالحيسوانات به ال حسكبار والصفار هناك تجسرى سفن تماتى وتسنحب لويانان فيه قد خلقست يلمس

### خلق الإنسان

أنت خالق الجرثومة فى المرأة ، والذى يذرأ من البذرة أناسا ، وجاعل الولد يعيش فى بطن أمه مهدمًا إياه حتى لا يبكى ، مرضعا إياه حتى فى الرحم ، وإنت معطى النفس حتى تحفظ حياة كل إنسان خلقته حينما ينزل من الرحم (أمه) فى يوم ولادته ، وأنت تفتح فه تماما وتمنحه ضروريات الحياة .

#### خلج الميوان

وحينما يصير الفرخ فى لحاء البيضة تعطيه النفس ليحفظه حيا فى وسلطها . وقد قدّرت له ميقاتا فى البيضة ليخرج منها ، وهو يخسرج من البيضة فى ميقساته ( الذى قدّرته له ) فيمشى على رجليه حينها يخرج منها .

## الخلق العالى

## الأنشودة

ما أكثر تعدد أعمالك وهي على الناس خافية ، يا أيها الإله الأحد الذي لا يوجد بجانبه شأن لأحد ، لقد خلقت الأرض على حسب رغبتك ، وحيها كنت وحيدا (لا شيء غيرك) خلقت الناس وجيع الماشية والغزلان وجيع ما على الأرض محا يمشي على رجليه وما في عليين مما يطير بأجنحته ، وفي الأقطار العالية «سوريا» و « كوش » وأرض مصر، و إنك تضع كل إنسان في موضعه وتمدهم بحاجاتهم وكل إنسان لديه قوته ، وأيامه معدودات، والألسنة في الكلام عنلفة ، كذلك تختلف أشكالهم وجلودهم وإنك تخاق الأجانب مختلفين ،

#### الزابير

ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكة صنعت، الأرض ملأى بنناك .

ونظمها بعض النصاري فقال:

يا رب ما أعظم أء مالك يا منان جميمها صنت بالح حكة والإنقان فالأرض ممتلة من خيرك الغنزير وبحسرها المتسمع الما أطراف والحكبير إنظم المزامير ١٠٤ - ٢٥ - ٢٥].

## رى الأراضى في مصبر وفي خارجها

أنت تخلق النيل في العالم السقلي .

وأنت تأتى به كما تشاء .

ليحفظ أهل مصر أحياه (كلمة أهل استعملت هنا فقط الأهل مصر) .

لأنك خلقتهم لنفسك .

وأنك سيدهم جيعا .

وأنت الذي تنهك نفسك من أجلهم .

وأنت شمس النهار عظيم الانتخار .

و جميع الأقطار العالمية القاصية .

تخلق حياتها أيضا .

لقد وضعت نيلا في السياء .

حينًا ينزل لهم يصنع أمواجا فوق الجبال .

مثل البحر الأخضر العظيم .

فيروى ستولمم في ملنهم •

ما أكرم مقاصدك يا رب الأبدية .

و يوجد نيل في السياء للأجانب .

لأجل غزلان كل المضاب التي تتجوّل على أقدامها .

أما النيل فإنه يأتي من العالم السفل لمصر .

<sup>(</sup>١) وفى الفرآن الكريم : « ولقد خلفنا السموات والأرض وما بينهما فى سستة أيام وما مسنا من لغرب » سورة ق . ه آية ٣٨

#### نصول السئة

أشعتك تغذى كل بستان (كلمة تغذية هنا تعنى تغذية الأم لطفلها ) . وعندما تبزغ قإنها تحيا .

فهی تنمو بك .

أنت تخلق الفصول .

لأجل أن ينموكل ما صنعت .

فالشتاء يأتى إليهم بالنسيم العليل .

والحرارة لأجل أن تستطممهم (أي يكون لها طعم لذيذ في فك) .

## السيطرة المالية

أنت خلفت السموات المل لتشرق فيها ،

ولتشاهد كل ما صنمت حيمًا كنت لا تزال وحيدًا (لا شيء غيرك) .

مضيئا في صورتك مثل داتون ۽ الحي .

وبازغا وساطما وذاهبا بعيدا وآببا (في الندة والآصال) .

وأنت تخالق آلاف الآلاف من الصور منفردا بنفسك .

والمدن والقرى والحقول والطرق العامة والأنهار .

وجميع العيون تراك تجاهها .

لأنك « آتون » (شمس) النهار فوق الأرض ،

وحينها تغيب .

وجميع الناس الذبن سويت وجوههم ،

لأجل ألا ترى نفسك بعيدا وحيداً ،

يفشاهم النماس حتى لا يرى وأحد منهم ما قد خلقته ،

ومع ذلك فإنك لا تزال فى قلبى •

#### وحى الملك

" ليس هناك واحد آخر يعرفك إلا ابنك « اختاتون » " .
" لقد جملته علما بمقاصدك و يقوتك " .

### الوتاية العالمية

العالم بعيش بصنيع يدك .

فيحيا حينها تشرق .

و يموت حينا تفيب .

لأن حياتك طول مدى تفسك .

والناس يعيشون بوساطتك .

وأمين الناس لا ترى إلا جمالك حتى تغيب .

وكل نصب يطرح جانبا .

وحينا تغيب في الدرب وحينا تشرق ثانية ،

فإنك تجمل كل كف يندى لأجل الملك .

والخير في إثركل قدم .

منذ أن خلقت العالم ،

وأرجعتهم لابنك ،

الذي وإد من لجمك .

ملك الوجه القبل والوجه البحري .

العائش في الصدق رب الأرضين .

« نفر » - « خبرو » - « رع » - « رع ن رع » ( اختانون ) .

ابن « رع » العائش في الصدق رب التيجان .

و اخناتون ۽ دُو الحباة الطو بلة .

« ولأجل » كبرى الزوجات الملكية محبو سه .

سيدة الأرضين « نفر » — « نفرو » — « آنون » — « نفرتيتي » • عاشت وازدهرت أبد الآبدين •

و يحتمل ألا تمثل هـ فده الأتشودة الملكية إلا قطعة منتخبة أو سلسلة منتخبة من شعائر هآ تون» كاكان يحتفل بها من يوم لآخر في معبد هآ تون» بنل العارنة، ومما يؤسف له أن هذه الأتشودة لم تدون إلا في مقبرة واحدة فقط من تلك الحبانة ، وقد فقد منها نحو ثلثها من جراء تعدى المختربين من الأهالي الحاليين ، ولذلك لم يصلنا من الجزء المفقود إلا نسخة نقلت بغير اعتناء وعلى عجل منذ خمسين سنة (أي سنة ١٨٨٧م) ،

وأما المقابر الأخرى فقد كتبت نقوشها الدينية بالنقل عن الفقرات التي كانت شائعة الاستعال وقتئذ وعن الجمل التي كان علمها مفروضا، وهي التي عرفنا منها مذهب «آتون » كما فهمه الكتاب والرسامون الذين قاموا بزعرفة تلك المقابر ،

ويجب علينا ألا ننسى أن المنتخبات التى بقيت لنا فى جبانة « تل العارنة » من مذهب « آتون » وهى مصدرنا الرئيسى قد وصلت بشكل آلى إلى فئة قليلة مر المكتبة المهملين غير المدققين ذوى المقول الحاوية الفاترة ، وهؤلاء كأنوا لا بعدّون إلا أذنابا لحركة عقلية دينية عظيمة ،

وغير هذه الأنشودة الملكية نجد أن أولئك الرسامين كانوا قانمين ف كل مكان بالفطع والنف التي نقلت في بعض الأحسوال من تلك الأنشسودة الملكية نفسها أو بقطع أخرى مرقعة وضعت بهيئة أنشودة قصيرة حيث ينقشونها كلها أو بعضا منها على هذا القبر أو ذاك وهم في ذلك ليسوا إلا مستخرين فيا يعملون ولما كانت المواد التي في متناولنا عن ذلك المذهب ضئيلة إلى هذا الحد مع أهمية ألحركة التي أماطت لنا عنها اللهام، فإن تلك المعلومات الجديدة القليلة — التي تمدّنا بها ملك الانشودة القصيرة — صارت لها قيمة عظيمة ه

وقد عزيت تلك الأنشودة في أربع حالات إلى الملك نفسه – أي أن الملك يشاهد وهو ينشدها أمام «آتون» -

وهاك نصماكما جاءت :

إنت تشرق بجالك يا وآتون ، الحي يارب الأبدية .

إنك ساطع وقوى وجميل .

وحبك عظم وكبير .

أشمتك تمد بالبصركل واحد من مخلوقاتك .

ولونك الملتهب يجلب الى قلوب الهشر الحياة .

عندما تملاً بحبك الأرضين •

إيه أيها الإلَّه الذي سوَّى تفسه بتفسه .

وخالق كل أرض •

و بارئ كل من طمها .

والناس، وكل قطعان الماشية والغزلان .

وكل الأشجار التي تنمو فوق التربة ،

فإنها تحيا عندما تشرق طبهم .

وأنت الأب والأم لكل من خلقته .

وعندما تشرق فإن عيونهم ترى •

وساطتك .

وتضيء أشمتك كل العالم .

Davies, "El Amarna", Vol. IV, Pl. XLIII, Tomb of Apy; ילים (ז)
Ibid, Vol. I, Pl. XXXVII, Tomb of Meryra,
Ibid, Vol. IV, Pls. XVI, XXIII, XXIX, XL,
Ibid, Vol. VI, Pl. XV, Tutw,
Ibid, Vol. IV, Pls. XXXII, XXXIII, Ani. and, Sandman. Hid, PP. 10 ff.

و ينشرح بسبب رؤيتك كل قلب . عندما تشرق بصفتك سيدهم .

وعندما تنيب في أفق السياء النربي ،
ينامون كأنهم أموات ،
وتدور رءوسهم ،
وتقف معاطمهم ،
حتى يعود شروقك في الصباح ،
في أفق السياء الشرق ،
وعندئذ يرفعون أذرعتهم إليك تعبدا ،
وتبعمل قلوب البشر تحيا بجالك ،
ويكون جميع الكون في عيد ،
فالغناء والموسيق وتهليل الفرح ،
وفي معبدك في « اختاتون » ومكان العبدق (ماعت ) ،
ويقدم الكون فيه مسرودا ،
ويقدم الكون فيه مسرودا ،

ويؤدِّي لك ابنك الطاهر احتفالاتك السارّة .

<sup>(</sup>۱) كان ال « بنبن » حجرا هرمى الشكل مثل الهرم الصغير الذي يتؤج المسلة ، وقد كان هـــذا الحجر بعتبر خابة في القداسة ، وكلاف الأصل يجتل مكافة ممتازة في المعبــد أو في بيت معبد الشمس الذي في « هليو بوليس » وهذه الفقرة تدل على أن « اختا تون » قد أشغل في معبد « تل العارك » « بنبن » ما ثلا لذي كان في « هليو بوليس » ،

يا «آنون » الحي في مواكبه البهجة .

كل ما خلفته يطرب أمامك .

و يفرح ابنك الجليل وقلبه في حبور .

آه يا « آتون » الحي المولود كل يوم في السهاء -

إنه يلد ابنه الجليل وع - ن - درع أخناتون ، •

مثل تفسه دأعا .

ابن الشمس الابس جاله ونفر خبرو سرع سوع سن سرع (اخناتون)» .

وحتى أنا ابنك الذي تسربه ب

والذي يحمل اسمك .

قوتك و بطشك يسكنان في قلبي ،

وحتى أنت يا آنون العائش الأبدى ،

لقد خفقت المهاء العليا لتشرق فيها ،

لأجل أن تشاهد كل ما صنعته .

مندما كنت لا تزال وحيدا (لاشيء غيرك ) .

وعشرات آلاف الأنفس موجودة فيك لتحفظها حية .

لأن مشاهدة أشعتك هو نفس الحياة في المعاطس ...

و بحيع الأزهار تحيا وكل ما تنهت الأرض يحيا .

ويصبر ناميا لأنك تشرق .

فهی نشوی آمامك .

وجميع المساشية تطفرعل أقدامها .

والطيور تطيرنى المستنقع من الفرح .

وأجنحتها التي كانت مطوية تنتشر.

<sup>(</sup>١) وفي رواية أخرى ﴿ أَنْ النَّفُسُ بِدُخُلُ فِي الْمَاطْسُ عَنَّمَا تَظْهُرُ تَصْلُتُ لَهُمْ ﴾ •

مرافوعة لآتون الحي تعبداً . (١) أنت يا خالق ... ...

نفى هذا الأناشبد توجد قوة عالمية ملهمة لم توجد من قبل ، لا في الفكر المصرى القديم ، ولا في فكر أية مملكة أخرى ، فهى تشمل في مداها العالم كله، كا يدعى الملك أن الاعتراف بسيادة إله الشمس العالمية كان كذلك شاملا ، وأن جميع البشر يعترفون بسلطانه ، وكذلك قال الملك عنهم في لوحة الحدود العظيمة :

إن آتون خلقهم (لنفسه هو) . بخميع الأراضى وأهل بحرايجه يحملون ، ضرائبهم وجزيتهم فوق ظهورهم إلى الذى ، أوجد حياتهم والذى بأشعته يحيا البشر ، وينشقى المسسواء .

ومن الواضح أن « إختاتون » كان يبرز بذلك دينا عالميا يماول أن يمل على القويسة المصرية التي سبقته وسارت عليها البلاد خلال عشرين قسرنا مضت ، و بجانب تلك الفرة العالمية نجد كذلك أن « إختاتون » كان يتأثر تأثر عميقا بأذلية إلحه ، وكان الملك نفسه يتقبل ب بسكينة واطعثنان ب فناء نفسه ، فنراه في باكورة حكمه في « تل العارنه » يعلن التعليات الدقيقة الخاصة بدفنه فيا بعد الموت ، ويسجلها باستموار فوق اللوحات التي أقامها على الحدود المصرية ، ولكنه مع ذلك كان يعتمد على علاقته الوثيقة « بآتون » حتى يضمن له شيئا من خلود المه الشمس ، ومن أجل ذلك كان يحتوى لقبه الرسمي دائماً بعد ذكر اسمه على النعت الآتي « الذي مدة حياته طويلة » ،

 <sup>(</sup>١) بقية هذا السطر قد فقدت ، ولم يستمر من خمسة المتون لحقم الأنشودة إلا مثن واحد وتجده
 كذلك قد قبلع عند هذه القعلة ( واجع 15. P. 15) .

ولكن فى بداية كل شىء برأ « آنون » نفسه من الوحدة الأزليـة ـــ أى أنه الخالق لكينونة نفسه، إذ تجد فى إحدى لوحات «تل العارنه» العظيمة أن الملك يسميه هكذا :

سورى المكون من « مليون » زراع
 ومذكرى بالأبدية ،
 وحجتى الأشياء الأبدية ،
 وهو الذى سوى نفسه بنفسه بيده هو ،
 والذى لا يعرفه صائع .

ونجد أن الأناشيد تميل بانسجام مع هذه الفكرة إلى أن تردّد تلك الحقيقة القائلة: " إن خاق العالم الذي يل ذلك قد حدث حياً كان الإله لا يزال وحيدا " ( لا شيء غيره ) ، وتكاد الكلمات « حيّا كنت لا تزال وحيدا لا شيء غيله » تكون نداه يردّد في تلك الأناشيد ، وهو الخالق العالمي الذي ذراً كل أجساس البشر ، وسيز بعضهم عن بعض في اللغة واللون والجسلد ، ولا تزال قوته المنشئة مستمرّة تأمر بالخروج من العدم إلى الحياة حتى البيضة الجامدة .

ولم يظهر عجب الملك بشكل بارز في أى مكان آخر أكثر بمما نجده مذكورا بسنداجة في تعييه عن قوة إله الشمس الممانحة الحياة في تلك المعجزة التي تتشل في أنه داخل لحاء البيضة التي يسميها الملك و حجر البيضه » أى في هذا المجر الذي لاحياة فيه - تجيب أصوات الحياة نداء أمر « آنون » فيخرج مخلوق مي بعد أن أنعشه النفس الذي يمنعه إياه ( ذلك الإله ) • وتلك القوة الممانحة الحياة هي مصدر الحياة الدائمة الزاد ، والوساطة المباشرة لهما هي أشعة الشمس التي تجلب النور والحرارة إلى الناس .

Selim Hassan هذه العبارة ند وجدت في الأناشيد الدينية منذ الأسرة السابعة عشرة (راجع "Hymmes Religieux du Moyen Empire", P. 192.

وذلك الاعتراف المعدهش بنشاط الشمس بصفتها منبع الحياة فوق الأرض يردّد باستمرار دائم ،

فالأناشيد تميل إلى الإمعان في ذكر أنها قوة عتيدة على الدوام ، وهاك بعض الأمشالة :

« أنت في السهاء ولكن أشعتك فوق الأرض ·

أشعتك تنفذ إلى أعماق البحر الأخضر العظيم •

إشعتك فوق ابنك المحبوب •

ذلك الذي يجعل بأشعته الأمين سليمة •

إن مشاهدة أشعتك هي نفس الحياة في المعاطر .

والطفل ( يمنى الملك ) الذي ولد من أشعتك .

وقد ستريته ( يعني الملك ) من أشعة نفسك .

أشمتك تحمل ألف الألف من الأفواح الملكية .

وحينها ترسل أشعتك فإن الأرضين « تكونان في فرح » •

" أشعتك تشمل الأرضين وحتى كل ما صنعته " .

وسواء أكان في السهاء أم في الأرض فإن كل الأعين تشاهده دائمًا وهو يملاً ( كل الكون ) باشعته و يجعل كل البشر يعيشون .

واعتاد مصر فى حياتها على « النيل » جعل من المستحيل تجاهسل ذلك المنبع الحيوى فى عقيدة الملك « إخناتون » . إذ الواقع أنه لا شيء يكشف لنا بوضوح عقيدة « إخناتون » وقوة عقله أكثر من أنه محا طائفة الأساطير التي كانت محتمة والتقاليد التي جعلت « النيل » الإله « أوزير » عدّة أزمان ، ثم نسب النيضان فى الحال إلى قوى طبيعية يسيطر طيها ذلك الإله ، وهو الذى خلق - بمثل ذلك الإهتهام - عليلاد الأخرى نيلا آخر فى السهاء ،

وقد تَجُوهل كلية الإله « أوزير » فلم يذكر قط فى كل الوتائق الإخناتونية ، ولا فى أى قبر آخر من قبور « تل العارنه » ، ثم ينتقل عند هذه النقطة تفكير « إخناتون » إلى ما وراء الاعتراف المسادى المحض عرب نشاط الشمس فوق الأرض ، إذ يدرك اهتمام « آتون » الأبوى بجيع المخلوقات .

وذلك التفكير هـ و الذي رفع من شأن الحركة التي قام بها « إخناتون » إلى حدّ بعيد فوق ما كانت قـد وصلت إليه دبانة قـدماء المصر بين أو ديانات الشرق بأجمعه قبل ذلك الوقت، حيث كان إله الشمس في نظر « إبور » " راعيا شفيقا "كا تقدّم ذكره فيا سبق ، كما كان الناس في نظر « مريكارع » كذلك كما سبق أيضا " ( قطمانه ) التي من أجلها صنع الهواء والماء والطمام " .

ولكنا نجد أن « إختاتون » يذهب إلى أبسد من ذلك حيث يقسول لإله الشمس : « أنت أب وأم لكل ما صنعت » ،

وذلك التعليم هـ والذي ينبئ عن كثير من النطور المقبل في « دين القـوم » حتى إلى عصرنا الحالى؛ فكان جميع العالم الحي في نظر تلك الروح الحساسة التي كانت تدب في نفس ذلك الحيالى المصرى يملؤه شـعور قوى بوجود « آنون » و بالإعتراف بشفقته الأبوية ، فستنفعات السوس تينع أزهارها بأشعاع « آنون » الأخاذ الذي تنشر الطبور أجنحتها فيـه « تعبدا لآنون الحي » وفيـه تطفر الماشية فرحة في ضوء الشمس ، ويثب السمك في النهر مرحبا بالنور العالمي الذي ينفف أشعته حتى في وسط البحر الأخضر العظيم .

كل تلك الأشياء تكشف لنا عن مدى إدراك ذلك الوجود العالمي لإله الطبيعة ومن اقتناع باطني معترف بذلك الوجود عند كل المخاوقات .

ويوجد هنا تقديرلوحى الإله فى العالم الحى كما سنجده فيما بعد ذلك العهد بنحو ٧٠٠ أو ٨٠٠ سنة مذكورا فى المزامير العبرية وكذلك فيما جاء على لسان شــعراء الطبيعة بيننا منذ عصر « ورد زورت » .

<sup>(</sup>۱) «درد زررت» شاعر انجلیزی (۱۷۷۰ – ۱۸۵۰ میلادیهٔ) وهو مشهور بأشماره فی وصف الطبیعة

وظاهر أن أعمق المصادر قوة فى تلك النورة العظيمة — على الرغم من أصلها السياسي — يوجد فى ذلك الالتجاء إلى عالم الطبيعة :

« تأمل سوسن الحقول » • « فاخناتون » كان رجلا مأخوذا بالإله قد انقاد عقله بحساسية وإدراك مدهشين إلى البراهين المحسة الدالة على الإله الذي حوله ، وقد كان مأخوذا بجال النور الأبدى العالمي ولذلك ترى أشعته تغمره في كل أثر صور عليه من آثاره التي يقيت لنا .

وقد كانت تلك الحال قاصرة عليه وعلى الملكة وأولاده، لأنه كان يدعى لنفسه علاقة لا يشاركه فيها أحد مع إلحه فهو الذي يدعو بقوله :

لا ليت عيني تنشرحان بمشاهدته يوميا حينها يشرق في بيت « آتون » هذا و يملؤه نفسه بأشعته هذه - ذلك الجميل في حبه - و يرسلها على في حياة راضية أبد الآبدين » .

و يمرح الملك وحتى يسكر في ذلك النور الذي وحده أكثر من مهة مع الحب كا ذكرناه هنا ، أو كذلك بوحده مع الجسال بمثابة أنه البرهان الظاهر الدال على وجود الإله وذلك بنشوة قل أن يكون لها نظير ، وفرح يبلغ حد الوله مثل الفرح الذي تشعر به روح كروح « رسكن » عندما شاهد النور بتدبر فقد وصفه «رسكن» كما رآه في إحدى حالاته :

النور المتنفس الحى المبتهج . الذى يشعر و يتسلم و يعمل . وينتخب شيئا و ينبذ آخر . وبيحث ويجد و يفقد ثانية .

 <sup>(</sup>۱) هو «جون رسكن» الكاتب الانجليزي الشهير ( ۱۸۱۹ -- ۱۹۰۰ ) و يمتاز بتقده وطول باعه
 في الكتابة عن الفن .

نافذا من صخرة إلى صخرة • من ورقة إلى ورقة •

ومن موجة إلى موجة . متوهجا أو بارقا أو متلألنا .

على حسب ما يصبب أو يكون ممتصا وغامرا ،

لكل شيء وملتفا حوله في كمال سكونه العميق.

وعندئذ نراه يفقد ثانية في دهشة وشك وظلمة ،

أو يمي ويختني وتراه وافعا في حبائل الضباب الجارف ،

أو يذوب في الهواء مكتئبا ولكنه مع ذلك لا يزال متأججا .

أومتحرفا أو لامما أو ثابتا .

فهو النور الحي الذي يتنفس في أعمق سكونه، وأشد خلابة؛

وهو النور الذي ينام ولكنه لا يموت أبدًا •

فنجد في هـذا الوصف الافتتان الحديث بهجة النسود وهو الإنجيس الحقيق جمال النور . وأقدم تاميذ له عبر عنه هو ذلك الخيالي الوحيد « إخناتون » الذي ماش خلال القرن الرابع عشر ق.م، وقد كان من الجائز كذلك في نظر «إخناتون» أن النور ينام حيناكان .

" يذهب خالق الأرض ليستريح في أفقه " غير أنه كان في نظره كما كان في نظره كما كان في نظره كما كان في نظر « راسكن » " أنه ينام ولكن لا يموت أبدا " .

وقد نجم الأستاذ « زيته » في ترجمة فقرة مهشمة في الأنشودة الكبرى تدل على أنه على الرغم من أن الظلمة قد خيمت، والناس نامت فإن « إخناتون » يمكنه أن يشعر به حيث يقول ومع ذلك فإنك لا تزال في قلمي . فتك الناحية من حركة « إخناتون » تدل إذا على أنها إنجيل الجال والرافة للنظام الطبيعى ، كما هو اعتراف برسالة وحى الطبيعة إلى روح الإنسان مما جعلها تعمد من أقدم النهضات التي نسميها « الرجوع إلى الطبيعة التي ظهرت في أقوال أمثال الفنانين «ملت» و «بيرنز» الشاعر الإيقوسي ومدرسته، و « وردزورث» وأخلافه ؟ فالرسامون في ذلك الوقت كانوا يصوّرون حياة مستنفعات البرية بروح جديد يختلف عن روح السرور الهادئ الذي صوّر به رسامو «مصاطب الأهرام» قصور عوّلاء الهادئة التي تمثل فيها نزهات الأشراف في حقول البردي تحلي جدران مرارات قبورهم بالجبانة « المنفية » بسقارة » .

وأبا الصور التي رسمت فوق الجمس وهي التي تزين رقعة قاعة قصر «إخنا تون» ذات الأحمدة « بتل العارنة » فسلوءة بمناظر سارة للحياة جديدة تشعرنا عند رؤيتها بشيء من العاطفة الفوية التي أثارت يد المفتن حينا رأى بعيني ذهنه الثور الوحشي يقفز في أدفال البردي ضاربا برأسه نحو العليور الحاوعة المشقشقة فوق يراع المستنقع كأنها تؤنب ذلك الطفيل الفظ الذي ينزل الضرر بأوكارها .

ولكن بمسا يؤسفنا أن تلك النقوش الفاخرة التي رسمت فيهسا الحياة والحركة يتألفان والتي طالمسا تمتعت بهما أعين الناظرين في عصرنا الحالى « بتسل العادنة » قد خربت إلى الأبد بايدى أولئك الهنزيين الأحداث من أعالى تلك القرى المجاورة لبلدة « تل العارنة » •

وهذا الروح الجديد في عصر وإخناتون الذي استمد إلحامه من جمال الطبيعة وفيضها كان كذلك ذا حساسية مر جهة حياة الإنسانية والعلاقات البشرية ، فلم يزعجه من عج من التقاليد إذ مثل بدون تكلف ولا تعمل علاقات « إخناتون » بأسرته باللون الطبيعي البهيج، وقد ظهر ذلك حتى فوق الآثار العامة ، فقد عثر على تمشال صغير غير تام الصنع في مصنع أحد المثالين الملكيين بتل العارفة ، لم يقتصر فيسه صافعه على تمثيل الملك جالسا فحسب مع ابتسه الصغيرة فوق حجره ،

وهو يضمها كما يضم الأب الملكي أميرة صغيرة ، بل مثل الفرعون وهو يقبل ابنته الصغيرة كما يفمل ذلك أى والد عادى بابنته ، وليس من الصعب على الإنسان أن يتصوّر الحتى والهلم اللذين تبعثهما مثل تلك الصورة الملكية في شعور طائفة المحافظين على التقاليد في عصر « اختاتون » وهم أولئسك الأشراف رجال التقاليد في البلاط الملكي الذين يرون وجوب تصوير الفرعون كما كان يصوّر منذ ألفي سنة في هيئة حضرة سامية جالسة في جلال جامد أى صورة جامدة كأنها مقدّسة ، لا تشوبها أية خصلة أو إشارة من المشاعر البشرية أو جهات الضعف الإنسانية ، وقد بني لن اللات ذلك الكرسي الجيل الذي جيء به من قصر « تل العارنة » في مقبرة على البساطة وعدم التكلف ، إذ نشاهد إحدى ذراعيه وهـ يالقيها باستهتار فـ وق على البساطة وعدم التكلف ، إذ نشاهد إحدى ذراعيه وهـ يالقيها باستهتار فـ وق غلم ركسيه في سين أن الملكة الشابة الجيلة ممثلة واقفة أمامه وفي يدها إذاء صغير من العطور تصب منه برشاقة أنيقة بضع نقط من الطيب فوق ملابس زوجها الملك، العطور تصب منه برشاقة أنيقة بضع نقط من الطيب فوق ملابس زوجها الملك، وغيد هنا لأؤل مرة في تاريخ الفن منظرا موضوعه علاقة الإنسان بالإنسان ،

علاقة الإنسان بالإنسان برنجد هنا أن الفن المترجم يتخذ الحياة الإنسانية . موضعا لبحثه، وهذان مثلان فقط من بين الأمثلة العدّة التي يمكننا ذكرها للاستدلال بها على شخصية واخناتون » القوية، واستعداده الذي لايأبه لاطراح قبود التقاليد بجرأة وبغير أدنى تردّد حينها حاول تأسيس عالم من الأشياء على حقيقته الفطرية السليمة . ولذلك نرى من المهم أن نلاحظ هنا أن و اخناتون » كان رسولا لكل من عالمي الطبيعة والحياة الإنسانية فكان مثله في ذلك كثل وعيسي » حيث استق دروسه من سوسن الحقل، وطيور المواء، وسحب السهاء من جهة، ومن المجتمع الإنساني

 <sup>(</sup>۱) هذه الصورة قد ترجمت بمنى آخر إذ يرى البعض أنها تمثل إخنا تون يقيل أخاء «مسمنخكارع» .
 (راجع الصورة رقم ۱۳ وما كتب عنها وهو رأى الأستاذ « نيو يرى » هن سمنځكارع .

الذي يحيط به من جهة أخرى كما يفهم ذلك من مثل قصة الابن المبدر والطبيب (٢) السامري أو المسراة التي أضاعت قطعة نقودها، وعلى ذلك النمط قد استتي ذلك السامري أو المسرى المجدد القديم تعاليمه من التدبر في مشاهد عالمي الطبيعة والحياة الإنسانية معا .

ومع أن الفن المعبر عن تلك الحركة الثورية التي كان زمامها في يد « اخناتون » قد وجد رضي جديدا في الحياة الإنسانية، فإنه كان هناك شيء كثير لم يكن في مقدور «اخناتون» أن يتجاهله من التجاريب المصرية الشائعة بالوراثة في المجتمع البشرى، فقد قبل تماما « اخناتون » بالوراثة المذهب الشمسي الذي ينطوي على نظام خلق عظيم ﴾ و إذا كنا قسد خصصنا في كتابنا هذا للا خلاق عند قدماء المصريين جزءا لا بأس به عن عقيدة « التوحيد » التورية التي قام بها « اخناتون » فإن ذلك يرجع إلى أن تلك الحركة التوحيدية ليست إلا ذروة للاعتراف الفديم بالنظام الخلني الذي نودي به على لسان المفكرين المصريين القدماء الذين عاشوا في عهد الأهرام وهسم الذين أسسوا مملكة عظيمة من القسم الخلقية العالمية التي كانت تمثلها تلك الكلمة الشاملة الحاممة « ماعت » ( العسدالة ) التي أوجدها إذ ذاك إله الشمس في ه هليو بوليس \* ؛ وقسد انتشر ذلك التوحيد بوساطة أسس ثلاثة أقلها، وهو كما رأينا كان سياسيا حتى أن اسم إله الشمس الجديد كان يوضع في طغواء باعتباره شعاراً ملكيًا مندوجًا . والثاني في ملاحظة أن سلطان إله الشمس وسيطرته العالمية بصفته قوّة مجسمة حاضرة في كل مكان تظهر فيله حرارة الشمس ونورها فقط . والثالث كان في الانتشار المنطق لمذهب « هليو بوليس » الخاص بالنظام الخلسق الذي كان أقدم من عهد « اخناتون » بنحو ألفي سنة ، وواجبنا الآن أن نفحص

<sup>(</sup>١) راجع إنجيل لوقه الاصماح ١٥ -- ٣٢

<sup>(</sup>٢) راجع إنجيل لوقه ( اصحاح ٢٠ ، ٢٠ - ٣٠) .

<sup>(</sup>٣) راجع إنجيل لوقه (٥٠١٥ - ٨٠) .

آخر هذه الأسس الأصلية التي قام يها التوحيد عند «اخناتون»، على أثنا عند هذه النقطة نشعر بقلة المصادر المدوّنة وضآ لتها . على أن المصادر النادرة التي بقيت لنا عن ذلك المصر تكشف عن مدى التقدّم في تفكير ذلك الملك الشاب خلال نصف الجيل الذي حكه، ولا يمكن الباحث أن يفكر أن حركة نامية ذات تقدّم مثل الحركة التي قام بها « اخناتون » لم تكن أ تتجت أبحانا مدوّنة فيها تعاليمه .

وفضلا عن ذلك فإنه لا يزال لدينا برهان محس للدلالة على وجود مشل تلك الأبحاث، ففي مقابر « تل العانة » التي كان يرغب أشراف رجال البلاط الاخناتوني في أن يرسموا فوق جدرانها ما كانت عليه علاقاتهم مع مليكهم ، نجد أنهم كانوا يشيرون باستمرار دائم إلى ذلك المذهب الجديد ، ولم يكن لديهم للتعبير عن ذلك إلا كلمة واحدة وهي كلمة « التعليم » . وهذا التعليم لم يكن ينسب إلا لللك فقط : وليس في مقدورنا أن نشك في أن ذلك التعليم لم يكن إلا الاسم العام للبيان الرسمي لمذهب « اخناتون » الذي كتب طبعا في مقال من نوع ما على بردى .

على أنه بعد سفوط «اختاتون» لم يترك أعداؤه حجرا واحدا لم يقلبوه لإزالة كل أثر باق يدل على مدّة حكه المحقوت عندهم ، وقد أتلفوا بطبيعة الحال مخطوطات الملك هـذه المدقزة على البردى ، وأما معلوماتنا عن تلك الحركة من ناحية العقائد الدينية فكانت مستفاة بأجمعها من نتف وقطع منتخبة وقعت لنا عرضا ، وبخاصة تلك الأناشيد التي زين بها أشراف رجاله جدوان مقابرهم ، وحينها نقسراً أنشودة (آتون) العظيمة لأقل مرة يظهر لنا جليا أنها تعبر عن وحى ديني لايشتمل الاعلى إشارات قليسلة عن الأخلاق والسلوك الإنساني وهو الذي كان قداحتل مكانة بارزة — كانعلم — في تفكير الديانة الشمسية الهليو بولتية وهي التي تضرب اليها بارزة — كانعلم — في تفكير الديانة الشمسية الهليو بولتية وهي التي تضرب اليها حركة « اخناتون » الدينية بوشائجها القوية .

و يرجع السبب.في قسلة ذكر شيء عن الأخلاق والسلوك إلى أن تلك القسقة الرئيسية التي حركت روح «اخناتون» كانت العاطفة . والواقع أن ثورة «اخناتون»

كانت في روحها أوّلا عاطفية بدرجة قوية . وهذه الحقيقة ظاهرة تماما في الأناشيد كما نجـــدها كذلك بارزة في الفن ؛ فعنـــدما يرسم لنـــا أحد مفتني « تل العارنة » صورة «اخناتون» وهو يتعبد، أو يصوّر لنا صورة أحد من رعاياه رافعا ذراعيه تضرعا إلى إله الشمس، فإن الصفة العاطفية التي تمثل تينك الذراعين المرفوعتين تبلغ في شدّة جاذبيتها ذراعي «الوترادوز» المستعطفتين حينها تبسطهما لاستقبال محبوبها « أرمندو »، غير أن الذي كان يعبده « إخناتون » إذ ذاك جمال إله الشمس وفيضها ، وتلك العـاطفة التي نقلتها إلينا أناشــيد « تل العارنة » لا تحتــوى على لاهوت أو خلقيات اجتماعية؛ وعلى الرغم مر... ذلك فإنه من الواضح تمـــاما أن « إخناتون » قد قبل قبولا شاملا اعتناق الخلقيات الهليوبوليتية التي كانت إذ ذاك ذائمة ذيوعا ساميا . وقد نتــج عن ذلك في الواقع أن صار النظام الخلق للتعالم الشمسية القديمة بارزا أكثر مماكان عليه في أي وقت كان قبل حكم «إخناتون». مار أن علاقة حركة « إخناتون » هذه الوثيقة باللاهوت الهليو بوليتي ظاهرة في كل نواحمًا ، فقد كان توحيد السلالة الملكية بسلالة إله الشمس على يد كهنة « هليو بوليس » في « متون الأهرام » فِعل لذلك كل فرعون ابنا لإله الشمس كما ذكرنا من قبل، فنقل إلى الإله « رع » الصفات البشرية لملك كريم تشبع بروحه فراعنة ذلك العهد الإقطاعي . وفي ذلك الحين كان قد صار الفرعون «الراعي الطيب» أو « راعي المساشية الطيب » .

فهذه الصورة التي تعبر عن عطف ملكي أبوى حام لرعاياه قد نقلت إلى « رع » . و بذلك اكتسب « رع » انفسه بشكل مدهش صفات إنسانية ، وعطفا أبو با ، وماكان ذلك إلا نتيجة لذلك التطبقر الذي حدث في تصدور الملكية في العهسد

 <sup>(</sup>١) « الوترادوز» عثلة ذائمة الصيت في الروايات المحزنة وهي فرنسية الأصل طاشت في أواخر
 القرن الناسع مشر ، وقد كانت مشهورة يعمق عاطفتها > والإبداع الذي كانت تمثل به أدوارها العاطفية >
 أما « أرمندو » فهو بطل في إحدى الروايات التي جعلت « الوترادوز » ذات شهرة عالمية .

الإقطاعي ، وبذلك كانت تلك القوى الاجتماعية التي أوجدت هذا المثل الأعلى لللكية هي المؤثرات النهائية التي زادت بمعونة الملكية ، وهذبت التصور السياسي لللكية هي المؤثرات النهائية التي زادت بمعونة الملكية ، وهذبت التصور السياسي السلطان « رع » ، وهو ذلك التصور الذي كان قبل ذلك لا يخرج عن كونه فكرة الية مهملة ، فالمعونة الإنسانية التي كان يتطلبها وقتئذ الملك « اختاتون » كانت على ذلك قريبة من التي كان ينشدها « أوزير » نفسه ، وكانت التعاليم الإخناتونية منجذبة بكليتها نحو ذلك الميل الذي ينعطف إليه المذهب الشمسي ، إذ في عهد والد « اختاتون » عثرنا على أنشودة للشمس سمى فيها إله الشمس : "الراعي الشجاع الذي يرعى قطعانه » . وهذه إشارة تربط بوضوح مذهب آتون بالحركة الاجتماعية الذي يرعى قطعانه » . وهذه إشارة تربط بوضوح مذهب آتون بالحركة الاجتماعية الخلقية التي ظهرت في العهد الإقطاعي .

وحينا نعيد إلى ذا كرتنا الآن كما سبق بيانه الأصل «الهليو بوليتى » « لماحت » (الحق، الصدق، العدالة) التى صارت تمثل إلمة وهى بنت إله الشمس، تلاحظ أنه جاء في «كتاب المركى» أن جماعة الآلمة يجلسون في قاعة «ماعت » حيث لا يوجد بأجسامهم إثم ولا بهتان، وهم يعيشون على الصدق ( «ماعت » ) حيث يؤكد المبت لأولئك الآلمة نقاءه بقوله :

«إنى أعيش على الصدق وأتزود من صدق (أو عدالة) قلبي» .

ونجد وقتئذ أن هدا المذهب الشمسى الذي يشد أزره أولسك الآلهة في « هليو بوليس » قد اعتنقه « اخناتون » تماما ، حتى كان على الدوام يذيل اسمه الملكي في كل آثار الدولة العظيمة بهذه الكلمات : "العائش على الصدق «ماعت»". وهدذا النعت الهام الذي ألحق باسم « اخناتون » قد صبره الممثل الرسمي والمعاضد للنظام الخلق القوى العظيم ، وهو نفس ذلك النظام الذي تصوره كهنة المذهب الشمسي قديما في «هليو بوليس » في عهد يرجع تاريخه إلى عصر الأهرام ، وقد

<sup>(</sup>١) فصل ١٢٥ من كَتَابِ المُوتِي .

ألبسه المفكرون الاجتماعيون، ورسل العهد الإقطاعي المصرى أهمية خلقية أكثر عماكانت له في أي زمن من قبل، ولكن حيبا نعيسد إلى ذاكرتنا عدم كفاية «اخناتون» للتسلط على سائر العالم، فإنه يظهر لنا أنه ماكان يرمى من وراء إضافته تلك الكلمات إلى اسمه الملكي إلا إظهار رغبته في امتسداد سلطان النظام القومي الخلق القديم حتى يصير مسيطرا على سائر العالم الدولي العظيم، الذي كان هو سيده إذ ذاك ، وبذلك امتدت سيطرة مملكة إله الشمس للقيم الخلقية قديما إلى مدودها العالمية المنطقية ، وقد فسر بذلك « التوحيد » الذي كان منطويا في أسرار تعاليم العالمية « هليو بوليس » تفسيرا لا إبهام ولا خفاء فيه ، على يد « اخناتون » .

وانه (يمنى الملك) أحل الصدق في جسمه .
 والذي يمقته هو الكذب " .

و إنى أعلم أن «وع — ن — رع» (يعنى إخناتون) يمرح فيه (الصدق)؛ ثم يؤكد نفس هذا الرجل أن إله الشمس :

« وأحد قلبه مستريح للصدق، والذي يلمنه هو الكذب a .

كما يذكر لنــا موظف آخر فوق جدران قبره في « تل العارنة » •

وه سأتكلم لجلالته ( لأنى ) أعلم أنه يسكن فيه ... ...

و إنى لا أفعل ما يكرهه جلالته لأن الذي عقته .

هو حلول الكنب في جسمي ... ...

لقد قررت بالالته الصدق الأني أعرف أنه يسكن فيه ،

إنك « رع » والد الصدق ... ..

و إنى لم آخذ رشوة الكذب .

كما أنى لم أقُص الصدق لأجل الرجل العسيف "٠

ويجب أن نذكر هنا صرة ثانية \_ بمثابة دليل هام على اخلاص «إخناتون» للصدق \_ أنه لم يقصر فضيلة الصــدق على السلوك الشخصى فحسب بل أدخله كذلك فى ميدان الفن حيث صارت له فيه نتائج ذات آثار باقية فى التاريخ .

وعلى ذلك كان لا يزال « رع » المنشئ المصد للصدق أو الحق « ماعت » في ذلك الانقلاب الذي قام به «إخناتون»، يعنى النظام الخلق والإداري كما كان ذلك النظام قائما منذ أكثر من ألفي سنة مضت ، وإذا لم نسمع عن حساب الآخرة في مقابر « تل العارفة » فمن الواضح أن ذلك يرجع سببه إلى نبذ الآلهة ، وأنصاف الآلهة وعلى رأسهم «أوزي»، وهم الذين كانت تشملهم الحاكة في حساب الآخرة، كما نجد ذلك مذكورا في ه كتاب الموتى «حيث سبق بيانه فيا تقدم ، فأولئك الآلهة قد نفوا وقتئذ، والظاهر أن منظر المحاكة التميل قد اختفى باختفائهم ، ومع ذلك فإنه كان من الواضح أن المستلزمات الخلقية في المذهب الشمسي — وهو المذهب الذي نشأت منه فكرة الحاكة في الآخرة، وانتشرت — لم تنته المطالبة بها في التعاليم الإخناتونية ولم تفتر ، وكذلك فإن الحملة التي قام بها الكهنة على عالم الأخلاق بالعوامل السحرية الآلية لمنهان براءة الميت فيا بعد الموت قد أقصاها « إخناتون » بداهمة عن تعاليم التوحيدية فصارت « الجمل » القلبية ( الجمارين ) التي كانت بداهمة عن تعاليم التوحيدية فصارت « الجمل » القلبية ( الجمارين ) التي كانت مالوفة من قبل لا ينقش فوقها التعاويذ السحرية الإخماد وحي الضمير عند المتهم، بل صارت وقتها ينقش فوقها التعاويذ السحرية المن «آتون» طلبا لحياة طويلة سعيدة وعطف وطعام .

وما ذكرناه عن « الجعل » ( الجعارين ) ينطبق تماما على تماثيل المجاوبين التي هى تماثيل صغيرة كانت تقوم بالأعمال بدلا من الميت إذا طلب منه ذلك فيما بعد الموت في الحياة الأخروبة .

و إذا فكرنا مليا فيها ذكر نجد أن أمثال تلك التغييرات الأساسية تبسط أمامنا عظم المدة الحارف من الفكر الموروث عن الأقدمين مع العادات والتقاليد ، ذلك المد الذي تحوّل عن مجراه على يد ذلك الملك الشاب الذي كان يقود ذلك الانقلاب،

على أننا نبدأ فى تقدير قرة شخصية «إخواتون» العظيمة فحسب، عندما ندرك هذه الناحية من حركته التوحيدية إدراكا واضحا ، فقد كانت الونائق الدينية قبل عهده تنسب عادة إلى الملوك القدامى والحكاء الأولين، وكانت قوة العقيدة لا ترتكز بوجه خاص إلا على ادعاء أقدميتها الساحقة ، وحل قدسية العادة العريقة فى القدم، وقد كان تاريخ العالم حتى عهد « إخناتون » لا يرتكز إلا على عبرد سطوة التقليد الذي كان سلطانه لا يعارض ، وليس لدينا استثناء بارز في هذا المضار إلا ذلك الطبيب النطاسي، والمهندس العظم « أمحوتب » الذي أدخل على فن العارة البناء بالأجهار جملة ، وأقام أول مبنى من المجر وهو ذلك القبر المرمى الشكل الذي يرجع تاريخه إلى القرن الثلاثين قبل الميلاد ،

وغير هذه الشخصية من المصريين الأقدمين لم يكن الناس يعدّون بعدها إلا نقطا من المساء بجانب ذلك النيار الجارف العظيم .

فإذا استنينا « أعوب » هذا ؛ كان «إخنانون» أول شخصية بارزة ظهرت في التاريخ المصرى القديم ، فإنه قد أحرز مكانة سامية بنفاذ بصيرته ، وحسن تدبيره وتفكيره العقلي ، ثم نهض بنفسه علانية ، وقام في وجه كل التقاليد ونبذها ظهريا ولم بلباً في توطيد مذهبه الحديد إلى أية وسيلة من وسائل الأساطير أو الروايات العنيقة بماكان معترفا به لسلطان أولئك الآلمة اعترافا واسما، بل بلما إلى استمال البراهين العتيدة الظاهرة الدالة بنفسها على سلطان إلحه، وهي أدلة بسطت أمام الجميع .

وأما من جهة التقليد فإنه إجتهد في القضاء عليه أينما وجد في أي مظهر مادي للآلهة الأخرى في السجلات التي مكن الوصول إليها ، على أن سياسته التي قوامها التخريب إلى هــذا الحدكان لا بدّ لهــا من أن تصادف ممارضة قوية فناكذ . وستنكلم عنها في حينها .

## للفن في عهد اغناتيون والعهد السابق له

لم يكن الانقلاب الذي أحدثه « اختاتون » قاصراً على إحياء عقيدة التوحيد باسم « آتون » ، بل قد تخطت حركته إلى انقلاب عظيم في الفن المصرى - لأنه كان جزءًا من منهاجه 🗕 ، وخروج المفتنين على تقاليد القوم الموروثة منذ أزمان سحيقة في القدم ، غير أننا نكون مغالبن بعض الشيء إذا قلنا إن مذهب « آتون » هــو العامل الوحيد الذي أوجد هــذا الانقلاب في الفن المصري وطرائقه ، لأننا إذا رجعنا البصركرة إلى عهد الملكة العظيمة « حتشبسوت » وخلفها « تحتمس الثالث » وجدنا هناك روحا جديدا قد أخذ يتغلغل في نفس المفتن المصري ، فالقوّة الهائلة والوقار ، والخشونة ، وقوة التأثير التي كانت تمتاز بها أحسن القطع الفنيـــة في عهد الدواة الوسطى بما تنطوى عليه من قوة غاشمة قد أخذت تسم بسمة النعومة ، وتقسوّل تدريجا روحا جديدا ينم عن رشاقة وجاذبية ، ويظهر هــدا الروح حتى في نحت التماثيل ؛ فني الآثار الضخمة العظيمة كالتماثيــل الهائلة التي كانت في الواقع نصنع لا نتمثل مسورة حقيقية بل لتمثل عناصر فنية عظيمة ، نجد فيها على الرغم مرب ذاك قوة تعبير كما يامس ذلك في تمشال «تحتمس الثالث » الموجود الآن في المتحف المصرى إذ تنم تقاطيعه عن الفؤة الغاشمة، ولا شك في أن مثل هـذه القطعة الفنية يسيطر على كل شيء حوله كما كان « تحتمس الشالث » • نفسه يسيطر على العسالم القديم الذي كان يميش فيسه ، ومع ذلك تجسد في نقش الأسرة التي عاش فيها «تحتمس» أن التغيير قد أخذ يدب دبيه، فترى يجانب تمثال « تحتمس » في نفس القاعة المعروض فيهما بالمتحف البريطاني رأسا « لأمنحتب الثالث » متقن الصمنع يشف عن عظمة وجلال ومسع ذلك أخذ عامل النعسومة والليونة يدب في تقاسيمه ، هذا إلى أن المفتن قد حاول أن ينفث فيه روح شخصية

مميزة ، ولكنا نلاحظ التغيير الذي يرمى إلى محاكاة الطبيعة في قطع الحفــر الصغيرة من التماثيل ، فما أعظم الفرق بين التمال الفاخر « لسنو سرت التالث » المصنوع من الحرانيت الأزرق الذي عثر عليه في الدير البحري والموجود الآن بالمتحف البريطاني، وبين تمثال « تحتمس الثالث » المصنوع من الشيست الدقيق المحفوظ « بالمتحف المصرى » فكلا التمثالين ينم في ملامحه عرب شخصية وثابة ، ولكن مفتن الدولة الوسطى كان خشنا إلى درجة تما في تمثيل ملامح « سنوسرت الأوّل » التي تدل على خلق مهيمن. فكل نقطة يمكن أن تظهر عبوسه وتقطيب شخصيته الصعبة المراس الميرة قـــد مثلت في تقاطيع وجهه تمثيلا بارزا ، والواقع أننا نقـــرأ في تقاطيع وجه « سنوسرت » الجامدة الشعور بالقوة ، بل ناسس كذلك متاعبها الأنيمة المرّة ، على أن «تحتمس الثالث» لا يقل قوة عنه بما أولى من أنف محدب، ولكن هذا الجندي العظيم برى مبتسها طلقا مما خفف من أحديداب أنفه ، وأسبغ على ملامح وجهه جاذبية ناطقة ، ولا يفوت القارئ أن المسادة التي صنع منها التمثال الأوَّل ، وهو الأقدم هي مادة الحرانيت، أما الثاني فقد نحت من الشيست، وهما يتمان بوضوح عن التغيير في الطراز الذي انتهجه كل من المفتنين كما يدلان على عصريهما ، ومن ذلك يتضح أن فن التصوير قد بدأ منذ باكورة الأسرة الثامنة عشرة يفقد شيئا من خشونته ، وفي آن واحد أخذ يكتسب مرونة ورقة كانتا بعيدتين عنه من قبل ومع ذلك فإنه لم يفقد بصورة ظاهرة شيئا من الصدق في التمبير أو القوّة في التأثير، فالفن المصرى لا يحتوى إلا على قطع قليسلة أكثر صدقا في التعبير عن الحقيقة ، أو أعظم تأثيرا في النفس كتمشال الجرانيت « لأمنحتب بن حابو » ذلك الرجل الحكيم الذي عاش في عهد « أمنحتب التالث » وهسذا التمثال موجود الآن ني « متحف القاهرة » ، فلم يكن « أمنحتب » هذا جميل المحيا، ولم يحاول مصوّره أن يحسن شيئا من تقاسيم هذا الرجل العظيم التي ظهر فيها القبح والكفاية معا ، ولكنك لن تجــد بسهولة صورة تمثل الحياة بعينها لرجل ذكى الفؤاد أريب عركته الدنيا مثل « أمنحتب » هذا على الرخم ثما هو عليه من قبح بين -

فالمثال المصرى إذا كان قبل حلول عهد « اخناتون» ينحت تماثيله جاعلا نصب عينه الرقة والليونة في إخراج قطعه الفنية ، وهو في الرقت نفسه لم يجعلها تكاد تفقد شيئا في قوة تأهيرها أو ترجمتها للطبيعة ، ويرجع هذا التغير في تقاسيم عجيا التماثيل في هذا العهد إلى أن شكل الوجه قد بدأ يتغير و بخاصة في علية القوم ، وذلك بإدخال عنصر دم جديد غريب عن البسلاد ، ويرجع السبب في ذلك إلى التزقيج بأجنبيات في عصر الفتوحات العظم ،

وهذا الاتجاه في التصوير يلاحظ في الرسوم البارزة على الجدران، وأحسن مثال لدينا من أعمال الامبراطورية مر الطراز القديم هي الرسوم التي على معبد «حتشبسوت» بالدير البحرى ، ومع ذلك فإنا نجد فيها ما يشعر بسيطرة الروح الجديد ، ولكن عندما نصل الى عهد «أمنحتب الثالث » نجد في الرسوم البارزة في أمثال مقبرة «خع اعمات » و «وسرحات » في «طيبة» وحتى في بعض الرسوم البارزة في معبد الأقصر: ظرفا وتفاسة ورقة يعجز عن إظهارها مثالو العهد القديم، غير أن الإنسان في ذلك لا يمكنه أن يُفضل مثال العصر الحديث عن مشال العصر الذي سبقه ، لأننا نجد في القديم قطما تمتاز عن مثيلاتها في الحديث ، ولكا نجد أن المشال الحديث قد أخذ يتعرف أكثر على مادته الجديدة ، و بذلك أصبح في مقدرته أن يتصرف فيها كيف شاء ، وبخاصة عندما تخلص من القيود القديمة في مقدرته أن يتصرف فيها كيف شاء ، وبخاصة عندما تخلص من القيود القديمة وقد كان من نتائج تلك الحرية في العمل أن أصبح وشعر بحرية في إبراز عمله ، وقد كان من نتائج تلك الحرية في العمل أن أصبح منظر صور بارزة .

على أن الاتجاه نحو الزيادة فى الحرية ، والحصول على جرأة واندفاع فى تمثيل المناظر مضافا إلى ذلك ميسل أكثر إلى محاكاة الطبيعة يلاحظ بصراحة فى الصور الملونة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ، ولذلك يعسد من الحطل فى الرأى أن يقول الإنسان عن مناظر رقعة قصر « اخناتون » الملون وهو الذى عثر عليه فى مدينة

« اختاتون » إنها كانت أقل محاولات من جانب المصور المصرى لمحاكاة الطبيعة في حياة المواء الطاق ومافيه من حركة عولا أدل على ذلك مما نشاهده مصورا في سقف قصر « أمنحتب الثالث » من طيور محاق، وفراش يرفرف، و بعل يسبح في رقعتها على يدل على أن المثال في عهد والد «إختاتون» كان في مقدوره أن يحاكي الطبيعة ، ولكنه لم يكن عنده المران في تأليف الصور المركبة وتنسيقها مثل خلفه ، على أن هذا الميل إلى محاكاة الطبيعة يمكن أن يرجع إلى زمن أقدم من ذلك، فالطيور التي تطير من المستنفعات في مقبرة « أمنمحات » الكاتب في عهد « تحتمس الثالث » تطير من المستنفعات في مقبرة « أمنمحات » الكاتب في عهد « تحتمس الثالث » البست إلا خلفا للتي وجدت في قصر « أمنحتب الثالث »، وفي قصر « إختاتون » المرتبط أبى المناظر الي نشاهدها في قبرى « نخت » و « مثا » والمناظر الموجودة الآن بالمتحف البريطاني الماخوذة من قبر « سبك حتب » كل هذه تبرهن على النو السريع أروح أطوية في تمثيل الصور الطبعية ، فن بين المناظر الموجودة في المتحف البريطاني صورة نجد فيها أمرأتين تلتفتان بوجهيهما تماما إلى الناظر إليها ، وهذه المركة لا نراها إلا نادرا في النصو يرالمصرى ، هذا إلى أنه يصعب أن توجد صورة المؤت في براعتها صورة الفطه التخطيطية الفائقة الحد في التعبير التي نشاهدها في إحدى مناظر قبر « نحن » بطبية ، فإنها تكاد نفرط هزالها وجوعها تلتهم سمكة ، مناظر قبر « نحن » بطبية ، فإنها تكاد نفرط هزالها وجوعها تلتهم سمكة ، مناظر قبر « نحن » بطبية ، فإنها تكاد نفرط هزالها وجوعها تلتهم شمكة ،

وهذه الصورة التي يحتمل أن يرجع عهدها إلى عصر « تحتمس الرابع » تبين لنا أن المفتن المصرى كان سريع الخطأ في سيره للوصول إلى تصوير طبعي أعظم شأنا وأكثر دقة قبل أربعين سنة من عهد « الحنائون » .

Davies, "The Tomb of Nakht at Thebes". : שיש (١)

Colin Campbell, "Two Theban Princes". : راجع (٢)

Budge, "Wall Decorations of Egyptian Tombs, Illustra- : (\*) ted from Examples in the British Museum", P. 15. fig. 9, P. 14, fig. 7.

Budge, Ibid, Pl. IV. : واجع (٤)

ومن ذلك نرى أنه لا يوجد ما يبرر الاعتقاد بأنه لا علاقة بيز\_ فن عهـــد العارنة ، والفن القديم التقليدي ، إذ الواقع أن عملية التغير لم تأت فحأة بل سارت تدریجا ، وكانت قد أخذت في سيرها بوضوح منذ قرن قبل اعتلاء « اخناتون » العرش على أقل تقدير كما أوضحنا ، كما أن مذهب « آتون » لم يكن وليد ليلة بل كان يضرب بأعراقه إلى أقدم عهود العقائد المصرية ، كذلك كان الفن الذي سار مع « آتون » جنبا لجنب يضرب بأعراقه في الماضي ، ولم تكن ظاهرة طبعيـة بل شجرة نمت وترعرعت ، وعلى أية حال فإن الفق يمكن إدخاله في تدرَّج العقل الإنساني كما يمكن إدخاله في الطبيعة، فالعقيدة الآثونية، وبخاصة رجال الفن فيها كانوا يعيرون باستمرار عن وجهــة نظر الفرعون ، وهي التي دفعت العنصر العامل ف فن العصر إلى الأمام، فنجد أن من بين الألقاب التي كان يتمسك بها «اختاتون» نفسه لقب « عنخ إن ماعت » ( يعنى العائش في الصدق) وقد أخذ المعنى الصريح لهذه العبارة وجعلها مبدأه في الحياة . فقد كان المقصود منها لديه أن يتقبل حقائق الحياة اليومية ببساطة ، ومر\_ غير كلفة ، فكان يعتقد أن ما مضى كان حقا ، وأن صلاحه كان ظاهرًا من نفس وجوده ، ولا شك في أن تأثير مثل هذا القانون على الفن كان عظيا ، ولذلك فإن التقدّم الذي كان سائرا بالفمل في ألفن المصرى قد شجمه هذا المبدأ ، وأسرع في خطاه إلى حدّ بعيد فيصف لنا « بك » نفسه وهو كبير رجال الهندسة، الملك ومثاله الأوّل على لوحة في «أسوان» بأنه هو المساعد الذي علمه جلالت لكون رئيس المثالين لآثار الملك الضخمة العظيمة ، على أنه لا يتحتم أن يفهم من هــذه العبارة أن « إخناتون » كان متطفلا على الفن وأنه كان يسلى نفسه، أو أنه كان يضايق رجال الفن برسم أشياء يفرض عليهم تنفيذها كا كان يفعل « تحتمس الثالث » ولكن الواقع أنه كان يبين لمثاليه أن الحياة في الصدق "كانت حِزمًا من تعاليمه الدينية ، وأن من واجبهم أن يأخذوها مرشدا لهم ، ثم يتركهم يعملون بمقتضاها .

وقدكانت نتائج هذا التوجيه إخراج قطم فنية من الطراز الفائق الحدّ في طبيعته نقد وجد كلي من المثال « بك » وصاحب « أوتو » وهما مثالا الملكة « تي » ، وَكَذَلَكُ غَيْرِهُمَا مِن مِثَالَى عَصِرِ « العَارِنَة » أنهم أصبحوا لأوَّل مرة في تاريخ الفن المصرى طليق الأيدى تماما يرسمون الشيء كما يرونه فسلم يتقيدوا بالتقالميد القديمة التي كانت حجر عثرة أمام تقسدُم الفن المصري في المساضي . ولذلك اختفي الوضع الكهنوني المرسوم للثالين إلى حدّ بعيسد ، ومن ثم مثل الملك والملكة والإمعات ورجال البلاط لا كما يجب أن يكونوا في الاحتفالات العظيمة مزملين في ملابس العظمة التقليدية بل مثلوا كما يعيشون بطبيعتهم ممسا جعلنا نراهم في مواقف ليس فيها من جلال الملك شيء ، فيشاهد ذلك مشالا في منظر « إختأتون » وهو يلتهم الأكل على مائدة الطعام، أو وهو يطوّق بساعده أخاه «سمنحكارع » و يداعبه — الأجسام؛ على أن أكبرمظهرالتحويل في التصوير هوما نشاهده في تمثيل الأجسام البشرية، فيرى الإنسان في تصويرها على حسب ما يترامي له تقدّما أو انحطاطا . أما في المجالات الأخرى غير الصور الإنسانية فإن التحول أو التغير على الرغم من أنه معلم ظاهر تماما فإنه لم يبلغ أقمى مداه كما يظن البعض أحيانا، فالحياة في الحقل مثلا لم تكن في حياة الفن المصري خاضعة يوما لقيود التقاليد التي ظلت يده في تصوير الجسم الإنساني ، إذا الواقع أن الرسامين والمشالين المصريين كانوا منهذ أقدم العهود ينقلون ما في الطبيعة عندما يعبسورون المستنقعات والنهر والصحراء بما فيها من حياة وحشية، ونباتات. ولقد خطا فنانو عصر «إخناتون» بهذه الرسوم خطوة

De Morgan, "Cat. Mon.", I, P. 40, No. 174. علي (١)

Davies, "El Amarna", Vol. III, Pl. XVIII. : راجع (١)

Davies, Ibid. Vol. III, Pl. IV. : راجع (۲)

Davies, Ibid. Vol. VI, P. 22, Pl. XXIX. : راجع (٤)

أخرى إلى الأمام يمكن أن يقال عنها إنها ناتجة عن تعاليم «أخناتون»؛ وقد وصف الأستاذ «برستد» هذا الفن بأنه فن بسيط جميل ينم عن الحقيقة، ويرى ببصيرة ثاقبة ما لم يره أى فن آخر من قبل ، غير أن فى هذا بعض المبالفة لأن المفتنين القدامى فى مصر لم يكونوا محجو بى النظر عن حقائق الطبيعة وأسرارها، أكثر من المفتنين « بك » و « أوتو »؛ ولو لم يخلف عهد « أخناتون » لنا من نماذج أعماله الفنية الا صدور الحياة البرية بما فيها من نبات وحيوان، فانه بصبح من الصعب علينا جدًا أن ندرك منها حدوث أى فاصل أو تحول فى تقاليد القوم الفنية ، بل على النقيض كا نرى فى هذا الازدهار الفنى الجديد تقدما مشروعا لحطط مألوفة ليس فيها تحول عن الطرق القديمة التي انتهجها المفتنون القدامى .

وعلى أية حال فاد الأمر يختلف اختلافا ناما في تصوير الجسم الإنساني في عصر العادفة ، وهذا في الحقيقة أهم الأشياء التي خلفها لنا عصر « أخناتون » من الوجهة الفية ، وفي هذه الحالة يمكن الإنسان أن يتحدث عن فن عصر «تل العادفة » وهو يشعر أنه يناقش وحده عميزة لها حياتها وشخصيتها الخاصة بها ، فالرجل والمرأة يصدورهما المفتن على طبيعتهما أي كما يراهما أمامه بالمدين المجردة ، وهو يخسر به صورته بمعناها الحقيق حرة من كل قيد متوخيا في ذلك إبراز التفاصيل بصدق مما كان ضربها عن الفن القديم الذي كان معتادا في البلاد ، فهذه عهد « أخناتون » كان ضربها عن الفن القديم الذي كان معتادا في البلاد ، فهذه عهد « أخناتون » وتثناون موضوها واحدا وهو ما محمحت به العادة ، إذ كان يصور الإنسان بساقه وتثناون موضوها واحدا وهو ما محمحت به العادة ، إذ كان يصور الإنسان بساقه اليسرى إلى الأمام وذراعه مدلاة بجانب وراحتاه مقبوضتان أنل ، أما في صور طبعي يمكن للانسان تصوره ، وأحيانا يصور في أوضاع لا يمكن قبولها أو تصورها ، كا أنها غير طبعية في الوقت نفسه ،

وأجمل نموذج كشف حتى الآن لهذه الحرية الحديدة في الرسوم البارزة الصورة الملونة الصغيرة الرائعة الموجودة الآن بمتحف « برأين » وهى التى رسم فيها «أخنا تون» و « نفر تيتى » معاكما هى العادة ؛ فنشاهد فيها الملك واقفا أو بعبارة أدق متراخيا في وقفته في وضع رشسيق لا تكلف فيسه ومتكتاعلى عصائفت أبطه الأيمن، ويرى طرفا حزامه الطويلان وأهداب شعره المستعار يداعبها الحسواء ، وتقف أمامه الملكة « نفر تيتى » في هيئة لا توصف إلا بالقحة وفي يدها اليسرى طاقة من أزهار البشنين المفتحة الأكام وفي يدها اليمى طاقة أخرى من أزرار الأزهار مقدمة إياها لزوجها ليشم رائعتها ، وترتدى ثوبا من الكان شفيفا يداعبه النسم ، ولولا أن «أخناتون» كان يميز الملكة في حينه بالصل الملكى ، والملكة ترتدى الصل المزدوج الذي كان يميز الملكة في هذا العصر ، ما كان أحد يظن قبط أنه في حضرة فرحون مصر أعظم ملوك العالم وقتاذ ، والذي يتقمصه الإله العالمي ، فالعبورة في مجموعها تعد من حيث مساطتها وسحرها من أندر ما أخرجه الفن القديم عامة ، ولكنها في الوقت نفسه بساطتها وسحرها من أندر ما أخرجه الفن القديم عامة ، ولكنها في الوقت نفسه مناقض الصور العادية للفرعون ، إذ أنها قد فقدت كل مهابة الملك وجلاله .

وأعجب الثرات التي أنقبها لنا فن « أخناتون » الرموس التي تمثيل الصور الآدمية ، والتماثيل الصغيرة لهذا العصر ، وقد كشفت البعثة الألمائية عددا عظيا منها ، والواقع أن المثال المصرى كان قد أخذ في اعتلاء مكانته الحقيقية شيئا فشيئا حتى أصبح يحتل مكانة وضعته بيز قادة الفن في العالم ، وهي مكانة كان ينكرها عليه منذ سنوات قليلة مفتنو عصرنا بنوع من السخوية ، ولقد جاء الكشف ينكرها عليه منذ سنوات قليلة مفتنو عصرنا بنوع من السخوية ، ولقد جاء الكشف الألماني لهذه الرءوس المنحوتة نحتا دقيقا مكذبا لتلك الادعاءات ، وهذه الرءوس معظمها للا سرة المالكة ، منها عدد عظم «لإخناتون» نفسه ، ومعظمها مصنوع معظمها للا سرة المالكة ، منها عدد عظم «لإخناتون» نفسه ، ومعظمها مصنوع

Schafer, "Von Aegyptischer Kunst besonders der : (1)
Zeichenkunst. Ein Einfuhrung in die Betrachtung Agyptischer
Kunstwerke", P. 23.

من الحجر الجيرى الأبيض؛ ثم تماثيل صغيرة لللكة « نفرتيتى » تصور الحقيقة بدرجة فائقة الحد، وكذلك رموس صغيرة للا ميرات لها سحر عجيب، وصور لبعض رجال البلاط، من بينها رأسان ربما كانا للكاهر. «آى » الذى ولى الحكم فيا بعد وازوجه « تى » ، على أن أعجب درتين فى كل هذه المجموعة هما الرأسان اللهذان يمثلان الملكة « نفرتيتى » ، إحداهما من الحجر الجيرى الملون، ولها شهرة واسعة ، ويعترف الحجيع بأنها من أروع الأمثلة فى النحت فى العالم ، وإنها لجديرة حقا بتلك الشهرة التى نالتها ، ولا بد أن « نفرتيتى » نفسها كانت تفوق نساء عصرها فى جمالها الشهرة التى نالتها ، ولا بد أن « نفرتيتى » نفسها كانت تفوق نساء عصرها فى جمالها



المسورة رقسم ١٧ الملكة نفسرتيتي

ورشاقتها، وسواء أكان المثال «بك» أو غيره قد تحتها فانه قد ارتضم الى الغمة فى الفرصة التي سنحت له ؛ إذ الواقع أن هذا التمثال النصفى اللكة «تفر تيتى» لا تضارعه قطعة أخرى فى دقة تصويره، ورشافة ملاعمه التي تدل على التفكير، ولذلك يحق الشال المصرى أن يسابق بشهرته وهو مطمئن البال فى هذا المضار على هذه القطعة الفنية الخلابة ؛ وأما القطعة الثانية فإنها أقل شهرة، ويرجع السبب فى ذلك إلى المادة المصنوعة منها ، وكذلك الى الحالة التي وجدت طيها ، فالناظر إليها لأول وهسلة لا تستهوى مشاعره ، وهى اللكة « نفر تيتى » أيضا، وقد صنعت من المجر الرمل الأسمر ولكنها فى الواقع لا تقل جالا عن سالفتها فى عين المفتن الناقد ، فالقطعتان معالا نظير لها ، و يدرك الإنسان عند تأملهما سر ما لهما من شهرة تاريخية الجمال واسعة النطاق .

ومن القطع التي تقيزبها مدرسة الفن في « تل العارنة » و إن كان لم يعثر عليها في « إختانون » رأس الملكة « تي » المصنوع من الأبنوس والذهب ، وهي في دقة صنعها آية من آيات الفن، وقد عثر عليها في «الفيوم»، وهي الآن في متحف «براين»، والواقع أنه لم يعثر على قطعة مدهشة مثلها في الفن القديم أو الحديث يقوأ الإنسان في تقاسيمها أخلاق صاحبتها، وليست لفظة الجال بالتعبير الصادق الذي يستعمله الإنسان عند وصفها، ولكن هو التأثير المدهش الذي تتركه بما توحيه من شخصية مسيطرة، وربما كان ماصوره المثال في تقاسيمها من معاناتها الألم هو سرجالها، وهذا الرأس الفذ العبنير المجم لا يزيد ارتفاعه عن بعض سنتيمترات، ولكنه قطعة فيذة أعظم تعبيرا، وأقوى تأثيرا من معظم التماثيل الضخمة ، (انظر صفحة ؟٢) ، فنية أعظم تعبيرا، وأقوى تأثيرا من معظم التماثيل الضخمة ، (انظر صفحة ؟٢) ، وترتكز عبقرية الفن المصرى وقوته في عصر « إخناتون » إذًا على الموضوعات

وترتكز عبقرية الفن المصرى وقوته في عصر « إخناتون » إذا على الموضوعات التي تتعلق بالإنسان . ولا نزاع في ذلك لأن هذه الشهرة تستند على حقائق يؤيدها

<sup>&</sup>quot;Chronique d'Egypte", No. 31 (Jan. 1941), P. 46; : t) (1)
Davies, Ibid, Vol. VI, Pl. XXXVIII.

Fechheimer, "Die Plastik der Agypter", P. 88, 89. : جاء (۱)

الواقع تأييدا واسع النطاق، ولكن مما يؤسف له أن صفات هذا الفن السامية بحق قد طمست معالمها إلى حدما، وأن ما أخرجته هـذه المدرمة قد أُوذي بخاصية مستهجنة، وليس في استطاعتنا أن نحكم فيها إذا كانت هذه الهجنة ترجع إلى مبالغة « إخناتون » في تمسكه بفضيلة الصدق التي تجدها في تفكيره، وفي فنه، وفي تشبينه بأن ينتهج فنه هذه السبيل المعوجة، فنعلم أن الملك كان شاذ الخاق كما يتضم ذلك من تماثيله ، وصوره الملونة بل إن أهم من كل ذلك غطاء الوجه الذي كان عليه بعد وفاته، فقد كان شذوذه يتمثل بوضوح في ضخامة جمجمته بشكل خارج عن الممتاد، وكذلك نمو الحزء الأسفل من جسمه وفقديه نموا غير مألوف، أ وقد دلت البحوث الطبية على أن الأسرة كان فيها هذا الشذوذ أو على الأقل في إخناتورين نفسه . ولما كان « إخناتون » يحب الحقيقة والصدق إلى أفصى حد، فإنه صمم أن يرسم بما فيه من شذوذ جسمي مطابق الحقيقة بدون ملق أو محاباة، في تمثيل كل ما فسه من قبح وشذوذ، وكما يحدث عادة في مثل هذه الحالة مثلت الأجزاء المراد إبرازها بشيء من المبالغة ازدادت بمر الأيام، ولذلك نجسد أن هذه الطريقة المنكودة قسد ظهر أثرها المبالغ فيه في كل صور أفراد الأسرة المسالكة في هذا المهد، وليس من المعقول بتاتا أن الملكه « نفر تيتي » والأميرات كن مصابات بهذا الشذوذ الجسمي كالفرعون؛ ولاأدل على ذلك من جذع تمشال الأميرة الصنفير الممنوع من الجر الجيرى والموجود الآن بجامعة « لندُّنُّ » فإنه خال من كل هذا الشدوذ، ولكن العادة القبيحة في التشبث بإظهار خاصيات المسلك الحسمية قسد أدى إلى خلق خاصيات من هــذا الطراز لا وجود لها ، ولذلك فانا نجد الملكة والأميرات بمثلن ف كثير من الأحوال بدون مبرر بشمذوذ جسمي قبيح لا ينطبق على الواقع قط، وهن منه برشات قطعاً .

Fechheimer, "Die Plastik der Agypter", P. 94. & Gha-: (١) lioungui, "A Medical Study of Akhenaton", A. S., Vol. XLVII, PP. 29 ff.

ولقد انتقلت هدد البدعة القبيحة إلى رجال البلاط كاكان المنظر، والناس على دين ملوكهم؛ حتى أن الأمر قد وصل إلى درجة من المجون فمثل الرجل قبيحا بقدر المستطاع تقليدا لصورة جلالته، وهذا أمر كان لا يمكن تلافيه، ولقد كانت نتيجة هذا العبث أن أصبح جزء عظم من فن « تل العارنة » بكل ما فيه من محاسن يقرب من الصور الهسوخة الهزاية .

ولقد كانت الكارثة فى كل هذا مزدوجة ، فإن هذا الفن الذى كان رفيعا فى ذاته حق ، بل لا نضالى إذا قلنا إنه أحسن زهرة تفتحت عن العبقسرية المصرية ، قد مسخت محاسنه بهذه المبالغات التى انتابته ، على أنه لما غُلب مذهب « آتون » على أمره بدا فى نفوس القوم اشمئزاز من ذلك الشذوذ الذى طمس محاسن فر و تل المهارنة » الرائعة حتى قضى على عبقرية الفن المصرى بدرجة عظيمة ، ولقد انزيج المصريون من نتائج انزلاقهم فى صدق التعبير فى رسومهم وعاكاة الطبيمة ، ولذلك فإنهم أخذوا يتشبئون حتى آنر أيام تاريخهم القومى في حياتهم الفنية بأهداب طراز فنهم الثابت الذى كان متبعا فى غابر الزمن ، وكأن في حياتهم الوحيد كان متوقفا طيه ، حقا إنه كان لا يزال فى عهدد الأسرة الناسعة عشرة أعمال فنية جميلة تحل فى طياتها بوضوح أثر فن العمارنة غير أنها كانت ضيئلة .

أما فى العهد الساوى فقسد قامت نهضة عجبة ظهر فيها بعض الأعمال الفنية الرفيعة على غرار الأساليب القديمة يصحبها مسدق التعبير مما جعلها جديرة بأن تضاهى بأعمال مفتنى عصر و إخناتون » ، غير أنه لم يعد يوجد قط ذلك التعبير الأقل الجيل الذي ينطوى على فرط الفرح المستهتر الذي كنا نراه أيام «إخناتون»، حينا كان يلقن أتباعه بأن ينظروا إلى الحياة والأشياء بأعينهم هم فحسب، لا يوساطة التقاليد القديمة التي طبع على بصرها غشاوة ،

## الصناعات الأخرى في عهد إخناتون

على الرغم من أن مدينة « إختاتون » قد أقيمت في الأصل لتكون مدينة دينية وحصنا حصينا للذهب الجديد وللبلاط الفرعوني، فإنه كان ولا بدّ أن يستند أهلوها – وبخاصة الطبقات الدنيا منهم – على إنشاء صناعات خاصة بهم ، وقد بينت لنا أنواع هــذه الصناعات بدرجة عظيمة الأحوال التي أسست فيها هــذه المدينة . والواقع أن مدينة « إختاتون » كانت تشبه في حياتها النار التي أوقدت في هشيم فارتفع لهيبها إلى عنان المهاء ساعة ثم خبت وصارت ترابا هامـــدا، لذلك كان مقدرا لهف المدينة التي أنشلت ما بين غمضة عين وانتباهتها، أن تجد مكانا ف محيطها لإقامة مقابر عدّة، ومقاصير وقصر ضخم للفرعون، ومساكن جميلة لكل الأشراف ورجال البلاط ، وكذلك مقابر ومقاصير لهم . وقد كان المصرى يعني بها أكثر مما يعني بمسكنه ، فكل هذه المنشآت كانت تتطلب بطبيعة الحال مقدارا ضخا من صناعة الزخرفة والزينة . أما نوع همذه الصناعة فقد كان القول الفصل فيه للذوق السائد في هـــذا المصر ، وقــدكان الذوق العام في زخرفة المباني مندفعا نحو الرسوم البارزة وتزيينها بالألون الزاهية ، وهذا النوق كان من خصائص الفن المصرى في كل عصسوره ، ولكنه أخذ يتجه في عهسد « إختاتون » إلى استعال الخسزف المطلى ، والزجاج الملون في أعمال الزخرفة ، ولقسد كان أيسبط وأسهل وأيسرعل القائمين بالأمر أن ينشئوا معامل للخزف المعللي والزجاج الملون في المدينة نفسها من أن يجلبوه من أماكن نائيــة كانت في معظم الأحيان معادية للدينــة ، ولذلك كان من مميزات « إختاتون » ما أقيم فيها من مصانع لعمل الخزف المطلى والزجاج الملون ، وتدل بقايا ما وجد مر عذه الصناعات على أنها ازدهرت وتقدمت تقدما عظيما في « إختاتون» ؛ وقد بلنت هذه الصناعة من التنوع والبهاء حدًا لم تصل اليه من قبل ولا من بعد ، وكان هذا العصر أعظم عصر بلغت فيه صناعة الخزف منتهى تقدمها كما وصلت إلى أعظم غاية في تنزع استعالما . وقد كشفت أعمال الحفر عن موقع مصنعين عظيمين لصناعة الخزف المطلى، وكذلك عن عدة مصانع لعمل الزجاج على أن حجرات العمل في هسذه المصانع قد اختفت نهائيا، غير أن بقايا هذه الصناعات لا تزال كائنة تظهر لنا في القطع المتخلفة طريقة العمل في إنتاج هسذه الصناعة في حين أن مئات من قطع أواني الزجاج وأشياء أخرى تضع أمامنا شكل القطع التي تم صنعها.

ولما كانت الأذواق تختلف باختلاف المصور، فإن بعض القطع التي كانت تصنع من الزجاج الملون قد يمجها ذوقنا ، فقد صنعت مشيلا تماثيل كاملة من الخزف المطل، وهي لاتكاد تعد قطعاً فنية كما نفهم الفن الآن ، ففي أشياء أخرى كان الذوق الفني في عهد « إخناتون » ناقصا على الأفل في نظرنا ، ولكن لسنا في شبك من القيمة الزخرفية الاكوان الفنية التي كانت تستعمل في صدورة خزف مطيل لتزيين منازل الأشراف ، والقصور الملكية والمعابد ، وقد وصل إلينا بعض قطع من أجمل نماذج صناعة الزجاج الموجود في العالم من هذا العصر مشيل الابريق الأزرق الفيروزي المدرين بخطوط بيضاء وزرقاء قاتمة ، وكذلك الآنيسة ذات أربعة المقابض بلونها الأزرق اللازوردي ، والمزينية بخطوط متوجة صفراء وبيضاء وزرقاء خفيفة وهما في مجوعة اللورد « كارنوفون » ، هذا إلى قدم الشراب ذي اللون الفيروزي الأزرق الألون ع هدو الآن بمتحف مترو بوليتان بمدينة « نيو يورك » .

أما منجهة البهاء والفخامة فإن الدقائق الزخوفية والتفاصيل التي توجد عل جدران فصر «إخنا تون» التي استعمل فيها الزجاج الملون والذهب الوفير لتزين تيجان أعمدتها التي على شكل جريد النخل لدليل ناطق على مقدار ذوقهم ، ويقول الأستاذ «فلندرز بترى» إن تاج العمود في هذا القصر كان صورة من عمل الميناء التي يحذقها الصائع المصرى، وهو عبارة عن رقعة مقسمة أقساما دقيقة وضع في كل منها حجسر ثمين في إطار

<sup>(</sup>۱) داج : Steindorff, "Die Kunst der Agypter", P. 276.

من الذهب ليخرج من المجموع رسم رائع يظهر فيسه كل لون براق ، مفصسول عن المجاور له بخيسط من الذهب ، وقسد استعمل المفتن تلك الصسورة على نطاق أوسع فى فن العارة ، ولذلك كانت تظهر تيجان الأعمدة وهى لامعة بهسذا الذهب، وبهذا الخزف المطلى الذى يشبه الجواهر ، ولا شك فى أن التأثير الذى يحدثه صف من هذه الأعمدة المزينة بتلك الزينة تما يأخذ بالأنظار لروعته ونفاعت ، وبخاصة عندما تسطع عليها أشعة شمس مصر اللامعة ، ولعمرى فإن مثل هذا المنظر فى عين السفير الأسبوى كان يزيده اعتقادا فى أن الذهب كان بمصر يفوق التراب على أن الفرعون لم يكن مبذرا دامًا فى بذل الذهب فى مثل هذه الأحوال ، ولا أدل على الفرعون لم يكن مبذرا دامًا فى بذل الذهب فى مثل هذه الأحوال ، ولا أدل على التربين عمدها ، فقد استعمل بدل المغرف المطلى عجيدة مطلية ، و بدل الذهب طلاء أصفر بحاكية .

أما المهارة في الصناعة في هذا المصر فيدل طيها نماذج الأثاث الجيلة التي عثر عليها في مقبرة «آي » وفي مقبرة « توت عنخ آمون » ، فالصناعة المصرية في هذا العهد كانت لا عيب فيها من حيث الرسم والفكرة ، وصوفها بديم ، ولكنها كانت لا تروق في مين عصرة هذا لما فيها من الفخامة والبذخ المتناهي ، فأشب المقاعد وغيرها من أدوات الأثاث كثيرا ما كان يفطي كله بأوراق من الذهب مما يخفي بهجة القطعة من حيث الفن ، كما كان يفطي في معظم الأحيان بطبقة من الجمس المرسوم رسما بارزا ، وكانت الصناديق تزين بأحجار شبه كريمة ، وخزف ملون بسخاه ، وعلى الرغم من أن مشل تلك الزخرفة عندما عقع طيها عين الناقد الحديث تبدو أحيانا غير متقنة لا تصلح لتأدية الغرض الذي من أجله صنعت ، فليس من شدو أحيانا غير متقنة لا تصلح لتأدية الغرض الذي من أجله صنعت ، فليس من شك أن بعض قطع الأثاث مشل عرش « توت عنخ آمون » المشهور ، و بعض الصناديق من نفس المقبرة ، ومن مقبرة « أي » تعد أمثلة منقطعة القرين في جمال الصناديق من نفس المقبرة ، ومن مقبرة « أي » تعد أمثلة منقطعة القرين في جمال

Davies, "El Amama", Vol. VI, Pls. XXXIX, XL. etc. ناجع (۱)

رسومها كما أنها تماذج بديعة للصناعة المصرية نفسها ، على أن الانحراف عن الذوق السلم يحدث في كل عصور الفن ، وعصر « تل العارنة » لم يكن خاليا من إبراز قطع تنبو عنها الأعين ؛ وأى شيء أشد قبحا من تلك الأسرَّة المذهبة التي عثر طها في مقبرة « توت عنخ آمون» ، وكذلك بعض تلك الأواني المصنوعة من قطعة وأحدة من المرمر ومزينة برسوم طبعية من النباتاتُ النيلية ، وقد رصعت بقطع مستديرة من حجر الأبسديان ، فان المين حين تقع عليها لا تلبث أن تخوّل عنها لما في صورتها من انعمدام الذوق . وعلى أية حال فإن ذوق عصر « تل العارنه » على وجه عام قــد احتفظ بخميرية بالغة في الجمال ، وصلاحية لا تضارعه فيهما عصور أخرى . فن الصناعات التي تلفت إليها الأنظار لما فيها من رشاقة وجمال فر\_ صناعة الأدوات الصغيرة التي كان يستعملها الإنسان ، وبخاصة أدوات الزينة كملاعق المطور والأواني ، والمرايا وجعبها ، والأمشاط وغيرها من الأدوات الصغيرة التي كانت تصنع من أخشاب أجنبية، أو من العاج أو من الشبه أو المرمر، أو حجرا ستايتيت فكلها كانت قطما فنية للاســـتمال العادى ، ومن المحتمل أن توجد أشياء قليلة تأخذ العين والعقل لبساطتها وقوتها مماً. حقيقة أن مصريي القرن الرابع عشر قبسل الميلاد كانوا في مستوى أية أمة متحضرة في الثقافة العالمية ، يشهسد بذلك هذه الأشياء الصغيرة بما يتمبل فيها من براهين تدل على تمتع القوم، وسرودهم بكل ما هو جميل، والحقيقة أن الأشياء الصغيرة الخاصة بحضارة القوم هي في أغلب الأحيان عنوان هــذه الحضارة ؛ والمطلع على تاريخ البــلاد يعرف تأثير الأفكار الأسيوية التي بدأت تتسرب إلى مصر في بداية الفتوحات المصرية في باكورة هذه الأسرة، غير أنه على ما يظهر لم يكن للناذج الفنية التي أنَّى بها من سوريا، وكذلك أصاب الصناعات الذين نزحوا إلى مصر في عهد « تحتمس الثالث » ومن بعده من الفراعنة تأثير مستمر ، وعلى أية حال فإن تأثير « سُوريا » الفني لم يكن ذا أهمية

Carter, "The Tomb of Tutankhamon", Vol. II, Pl. XLVIII: راجع (١)

فى فن « تل العارنة » على الرغم من أننا وجدنا أن الفخار السورى كان يوجد بمصر بدرجة لا بأس بها فى ذلك الوقت ، ولكن أهم من ذلك هو ما يجب معرفته عن مقدار تأثير الناذج المنوانية (كريت) فى الصناعات المصرية ، لما بين البلدين من علاقات تجارية ، هدذا فضلا عن أن أساليب الفن المنسواني كانت تنطوى على حيوية وجاذبية فى أشكالها وتصميم صنعها كما تكلمنا على ذلك من قبل ،

ولا نزاع في أن غارا من العصر المنواني الثالث قد جلب إلى مصر في عهد المهارنة، وقد وجد منه قطع في مدينة «إختاتون» ، والظاهر أنه جلب إلى مصر من «كريت» و «رودس» وغيرها من جزائر بحراجهه ، أو من بلاد الإغريق نفسها .

وقد كانت الأوانى المنوانية التى على شكل ركاب السرج ومصفاة الخر منتشرة في مصر في ذلك المهد ، وكان الصانع المصرى يقلدها في الحليفة وتقليدها وهو ما يتميز والمعدن ، ومن الجائز أن المصرى مندما عاد إلى حب الطبيعة وتقليدها وهو ما يتميز به فن عصر و المهاونة » ثم أخذ المفتن يطلق ليده العنان بما وهب من حرية وسهولة في تصويره الأشياء ، قد تأثر بعض الشيء بروح الفن المنوانى ، ذلك الفن الذي لم يقيد بتقاليد قط بل كان قانون نفسه ، ونستطيع أن نقول إن هذا التأثير لم يكن إلا عنصرا ضمن عناصر عدة كان بمثابة روح تنفخ في شخصية كانت في عالم الوجود فعلا شاعرة بقوتها ، وبميلها الشخصى ، ولم تكن قسط ظلا اذوق أجنبي يفرض على مقول تقبلها بسهولة ، لأنها خاوية بيضاء الصحيفة ، إذ الواقع أن الحضارة المصرية كانت شبط خفا جديدا ، وعريقة في قدمها جدا وأصيلة في شعبها الحضارة المصرية كانت شبط خفا جديدا بمؤثرات خارجية أمرا مستحبلا ، المصرى كان يعرف الشيء الحسن عندما كان يراه ، ولم يكن لديه أي مانع من انتحاله لنفسه م ولكنه كان في ذات الوقت عنده قوة العبقرية الحقة التي تجعل ما ينتحله لنفسه م إذا اتفق أنه اتفعل شيئا م ملكه وقطعة منه .

Frankfort and Pendelbury, "The City of Akhenaton", : راجع (۱)

وخلاصة القول أن الرقى الذى حدث فى عهد و تل العارنة » منبعه وصدق تعبيره عن الطبيعة من روح مصرية ، ومسع ذلك لا يمكننا أن ننكر احتمال وجود تأثير منوانى إغريق رائده الحرية وعدم التقيد بالتقاليد الموروثة .

تدهور سلطان مصر في سوريا ــ زحف البدو و «خيتاً»

المصادر وترتيب تاريخ الحوادث: لقد كان النزاع بين الأمراء الخاضعين للسيادة المصرية في ه سوريا » لا ينقطع حبله ولا ينضب معينه ، إذ كان كل أمير يرغب في توسيع رقعة إمارته، ومد نفوذه عل حساب جاره، وبخاصة الضعيف، وتلك سنة الطبيعة ، وقد كان موقف الفرعون وقواده في مثل هذه المنازعات هو المحافظة على الدولة و بقاء كيانها ، ولذلك كانوا يقفون بجسانب الوالى المخلص، وينصرونه على الوالى المختصب الثائر على العرش ، كما أنهم كانوا في الوقت نفسه لا يالون جهدا في صد غاوات أقوام البدو الهمج ، الذين يغيرون على البقاع المتحضرة و يسلبون متاعها ...

ولقد بن النشاط المصرى على هذا المنوال من اليقظة والشدة حتى تولى الملك « أمنحتب الثالث » ، وكان متساهلا في أمر دولته فشل نشاط الجيش ، وانعلت قواه ، والواقع أن هذا الفرعون قد أراد أن يترك الأمور في مختلف بقاع دولته تجرى كا شاء القدر ، فكان لا يعير أذنا صاغية لأى توسل أو رجاء يأتيه من مختلف بقاع المباطوريته ، ولم يحركه أى إنذار ينبثه بدئو الخطر المحدق بممتلكاته في «سوريا» فيمد حساة يقضى على الفتنة في مهدها ، بل كان منفسا في ملاهيه بعاصمة ملكه «طيبة » ، ومما زاد الطين بلة أنه لم يهتم بإصدار أوامر مشددة إلى هذه الأصفاع الا بعد لأى وجهد ، يضاف إلى ذلك أدن المنافسة ، والشره ، وجع المال كانت مستحكة بين عماله ، ولعبت دورها في تقويض بنيان الامبراطورية التي

<sup>(</sup>۱) رابع المقسال المتع الذي كتبه الأثرى « بندليرى » عن علاقة مضرم «كريت » ويزر بحر « إيجة » في عهد الأسرة الثامية عشرة (J. E. A. Vol. XVI, P. 75 ff.) .

بناها جده العظم « تحتمس الثالث » في « سوريا » وبذلك تخلفل الحكم في هذه الولايات ، وانتشرت الفوضي في أرجائها .

بر و يرجع الفضل في كشف النقاب عن هذه الحالة إلى وثائق « تل العارنة » .
 وقبل أن نتكلم عن أهمية هذه الوثائق نضع أمام القارئ كيف عثر عليها .

لقد كانت بقعة « تل العارنة » وهى « إختاتون » عاصمة « إخناتون » الجديدة معروفة منذ زمن بعيد للباحثين عن الكنوز القديمة، كما كانت معلومة لرجال الآثار الذين كانوا يبحثون وراء السلم والدرس أمثال « ليسيوس » و «ولكنسون» وغيرهما ممن وقفوا حياتهم على التعمق في درس تاريخ مصر وآثارها، غير أن الأنظار قد اتجهت إلى هذه البقعة بصفة خاصة منذ عام سنة ١٨٨٧ م، حتى ذاع اسمها ، وعلا ذكرها لدرجة تفوق المعتاد ، وذلك على أثر عشور امرأة فلاسة من القرى الحجاورة لهذا التل الأثرى في أثناء بحثها عن السياد في خوائبها، على حجسرة صغيرة كانت فيها مضى مستعملة عزنا ، وكان هذا المكان هو الذي تحفظ فيه معبلات الفرعون ، وقد عرفنا ذلك من أختام على لبنات تدل على ذلك .

ولف وجدت تلك المرأة المحظوظة عددا عظيا من اللوحات المصنوعة من الآجر المحروق مكتوبة بالخط المسيارى البابل ، فنقلت غنيمتها على ظهر حمارها ، وباعتها لحار لما بمبلغ عظيم فى نظرها وهو عشرة قروش، ولقد ظنت فى بادئ الأمر أنها قد غبلت المشترى فى هذه الصفقة، إذ وجد الأخيرصعوبة فى بيمها، ولا غرابة فى ذلك فإن هذه اللوحات لم يكن فى شكلها أو صنعها ما يغرى جامعى الآثار .

هرضت هسذه اللوحات على تجار الآثار فقاموا بدورهم بإرسالها إلى الدكتور «أوبرت» في «باريس» ولم يمض طويل زمن حتى جامعم الجواب بأنها من صنع يد حديثة ، ثم أرسسل بعضها إلى المسيو « جريبو » مدير مصلحة الآثار المصرية

 <sup>(</sup>١) هذا الحكان كان يسمى فى الأصل « التل » ، وهو قرية صغيرة ، غيرأن علماء الآثار أطلقوا
 عليه « تل العاوة » نسبة القبيلة التى تسكن فى هذه القرية بنى عمران .

وقتئذ، فصمت عن إبداء رأيه كما كانت حالته ، ولما شاع المجر في نهاية الأمر بأن هذه اللوحات قليلة القيمة حملت في غرائر إلى «أخمي» ومدينة الأقصر حيث كان ينادى على بيعها ، وعما يؤسف له جد الأسف أن معظمها قد حطم في أثناه نقلها، وما بتي منها عما لم تنله يد التحطيم لا يعد إلا جزءا ضليلا عماكانت تتألف منه هذه المجموعة في الأصل ، على أنه لو أتيع لها في هذه الفترة عالم يقدّر قيمتها، واستونى طيبا في الحال لكان لها شأن آخر أعظم عما هي عليه الآن، ولقد بدأت قيمة هذه اللوحات تعرف بعد أن تتاولت يد التدمير معظم ما كان محفوظا في هذا الحزن الثمين، فاشترى معظم ما بتي منها كل من متحفى «بريطانيا» و و برلين»، ثم أستولى متحفى «بريطانيا» و و برلين»، ثم أستولى متحف «سنت بيترز برج»، ومتحف «باريس» على جن صغير منها، هذا فضلا عمل تسرب عجمعيات الحاصة ، أما المتحف المصرى فلم ينل منها إلا نصيبا ضئيلاً النسبة لماكان يجب أن تستولى عليه ،

```
(١) ونجد الآن أن لوحات تل المهارنة موزية عل متاحف العالم كالآل ;
```

١٩٤ لوحية في شحف « براين » ٠

٨٨ ﴿ فِي التَّحْتُ ﴿ أَلَّهِ مِلَّانِي ﴾ •

٠٠ د ني شحف والقاهرة ي٠٠

٣٣ ﴿ فَي مُتِحِثُ وَ النَّبُولِيانَ ﴾ النَّفَانَ مَنَّهَا صحيحة فقط .

۷ ﴿ فَيْ ضَحْفُ وَالْوَفْرِيِّهِ مَ

د ف عمل «التسططينة» من «ال الحبي» في فلسطين «

٤ « في حيازة « روستو فيتز » -

و في شعف «ليثيراد» -

۱ « منا، «أو برات » •

٧ ﴿ قَ عَمْتُ وَ مَرْدِ بِولِتَاتَ ﴾ ٠

۱ و ق شخت د پرکـل ۵۰

٨ \* قطع ملك جمية الحفر الانجليزية •

وأوثق الممادرالي يشدطها الآن لعوس هذه اللوحات اثنان وهما 🖫

<sup>(1)</sup> Knudtzon, "Die el Amarna Tafeln" (1907 - 1715).

<sup>(2)</sup> Mercer, "The Tell el Amarna Tablets", (1939).

و يلاحظ أن كتاب الأمستاذ « مرسر» قد ألف على ضوء كل التراجم الحديثة والاضافات التي عملت بعد سنة ه ١٩١٥ وستعتمد عليه في دراستنا هذه عند الإشارة إلى الخطابات .

هـنه هي القصة المحزنة لهـنا الكنز المغليم الدي بتدته يد الجهل ، والذي يعد بحق أهر كشف حدث في المدة الأخيرة في مصر ، بل في كل بلدان الشرق القديم ، ولا غرو فإن هذه اللوحات التي وصلتنا من هــذه الذخيرة التي لا يتجاوز عددها الثلاثمائة والمنتن ، والتي قسد أخطأت يد الجهسل تدميرها قشد أسفر حل رموزها عن أنها كانت المراسلات السياسية للشئون المصرية الخارجية خلال عهد الملك «أمنحتب الثالث» ثم «أمنحتب الرَّابع» وتعد مدّة حكيهما من أعظم عصور التــاريخ المصرى القديم . وقــد أسفرت المعلومات التي تمخضت عنها تلك الرسائل عن قبس من نور أضاء لنما الطرق المظلمة، والمسالك المعاة، لا في تاريخ مصر في هذا الوقت وحسب بل في كل تاريخ العالم القديم المتحضر في قلك الفترة . فق د كشفت لنا حقائق عن « بابل » و بلاد آمور، ومملكة الآشوريين، و بلاد متنى، و «قبرص» و «كليكيا» وكذلك كشف لنا عن بداية حركة اليهود ونزوحهم لأوّل مرة في الأرض الموعودة وإن كان هناك ما يدل على وجودهم قبل هذا المهد ف عهد «أمنحتب الثاني» وما قبله كما ذكرنا من قبل ، ولم تقتصر نفاسة هذه اللوحات مار الناحية التاريخية فحسب ، بل لقد رسمت أمامنا صورة عن الحياة الاجتماعية ف مختلف البلاد التي تناولتها . هذا غيرما بيئته لنا من حياة هــذه الأمم العقلية ، وما وصل إليسه ملوكها وأمراؤها وحكامها من ميزان عقلي ، حتى أن النسارئ ليخيل إليه أحيانا، وهو يقرأ حركاتهم وتقلباتهم الخلقية والسياسية أنه يميش معهم أكثر بمــا لوكانوا أناسا يعاشرهم و يخالطهم الآن .

<sup>(</sup>۱) كتب الأستاذ « البرت » مقالا عن الخطاب رقم ه ۱ في هذه الرسائل ، وهو الخطاب الذي أرسله « أبيلكي » أمير « مسيدا » إلى ملك مصر وقد ظن الكاتب أن الملك المقصود هنا هو « سمنعكارع » وأن امم « ما يا س أنى » هو « مريت آنون » زوجه س غير أن هسذا الرأى لا يزال يحتاج إلى إثبات وتحيص J. E. A., XXIII, P. 190; Mercer, "The Tell" ، el Amarna Tablets", No. 155.

و إنه لطريف حقا أن يقــرن المؤرّخ هــذه الرسائل التي أحبت لنــا عصرا غامضاً في تاريخ العالم بعد أن كان عظاما نخرة بالكشف الحديث الذي أميط عنه اللثام عام ١٩٢٧ فلك الكشف الذي هن أركان العالم وجعل السكل يتحدث بضخامته وانقطاع نظيره ، تلكم هي مقبرة « توت عنخ آمسون » وما عثرفيها من نفائس أثرية . على أن هذا المظهر من الاهتمام البالغ قد أنكره العالم على وثائق « تل العارنة »، ولا ضرابة في ذلك فإن كشف « توت عنخ آمون » أسفر عن ذهب وأحجار كريمة، وتماثيل فنية فخمة، أما لوحات « تل العارنة » فهي قطم من الآجر تزور عنها العمين، ويمجها الذوق السلم ، وقسد كتبت بأحرف ليس فيها ما يلفت النظر . ولكن شتان بين ما أسداء كل منهما للعلم والتـــاريخ . حقا قـــد أهدى « توت عنبخ آمون » إلى العالم ذهبا وتحفا فنية جميسلة وحسب ، وأما الألواح فكشفت لنا حياة العالم في زمن قد انقطمت صلتنا به وكنا في جهالة عمياء باللسبة لتاريخه، ومع كل هذا فقد بيعت الألواح بأبخس الأثمان، (عشرة قروش)، وتقدّر تحف « توت عنخ آمون » بالقناطير المقنـ طرة من الذهب . والظاهر أن هـــذه الألواح كان مقرّ بن منها في « طيبة » فلما انتقل « أمنحتب الرابع » إلى مقرّه الحديد في و أختاتون به في السينة السادسة من حكه نقل المراسلات التي كانت تجرى بين والله وبين الملوك والأمراء، ثم زاد عددها في أيام حكه هو ؛ ولكن مما يؤسف له أن هذه الراسائل لم تكن تؤرّخ بتواد يخ محدودة تدل على وقت كابتها ؟ وقد كانت تتبادل كما ذكرنا بين مصر و بابل و «متني» و «آشور» ومملكة «خيتا» ، وكان يذكر ف كل رسالة اسم المرسل واسم الموسل إليه ، و باستقرائها وجدنا أن ما يقرب من نصفها قد كتب في عهد «أمنحتب الثالث» ، وأن نصفها قد أرسله الولاة الذين كانوا تحت حكم الفرعون في « سوريا » و « فلسطين » •

و يلاحظ أن رسائل الولاة لم يذكر فيها اسم المرسل إلا في أربعة خطابات أرسلها «أكيزي» (Akizzi) أمير «قطنا» وكلها كتبت في عهد «أستحتب النالث»،

ونستخلص من رسائل «أكبرى» هذا أن الثورة التي قام بها «أيتاكاما» (Aitakama) ملك و قادش »، والزحف الذي قام به «أزيرو » حاكم أراضي « الأموريين »، وأول هجوم قامت به «خيتا» في عهد ملكهم «شو ببليو ليوما» على شمالي «سوزيا»، وهر ما جاء ذكره في وثائق «بوغازكوى» كل هذا قد حدث في عهد «أمنحتب الثالث»، بيد أننا نشاهد في الوقت نفسه أن ملك وخيتا » قد أرسل خطابا وديا «لأمنحتب الرابع » يهنئه فيه بعرش الملك (الخطاب رقم ١٤) ، وكذلك نجد بين الرسائل المؤرخة الأنعري خطابا من ملك « نوخاشي (١٥) » وآخر من ملك « تونب » (رقم ٥٩)، و بعض خطابات «رسادي» أمير « ببلوص » (جبيل) وقد كان بطلب فيها النجدة على «أذيو» (راجع الخطاب ١٠٥ الخ) .

ولم ينقطع تيار إرسال هذه الرسائل في عهد « أمنحتب الرابع » ، وهذه يمكن معرفتها على وجه التأكيد إذ أنها تذكر حوادث وقعت في عهد والد المرسل إليه (راجع الخطابات ١٠٨ سطر ٢٦ الخ ، ١٩٦ سطر ٢٦ الخ ، ١٣٦ سطر ٢٠ الخ ، ١٣٢ سطر ١٠ الخ ، )

أما في المطابات التي كانت ترد من و فلسطين » فقد وجدنا فيها مستندا لتحديد تاريخها ، فنجد في خطاب و لا بايا » ( ٢٥٤) مكتويا بالمساد بالمعط الهياطيق ومؤرّخا بالمسنة الثانية عشرة من حكم و أمنحتب الرابع »، ومن ثم نعلم أن المطاب الذي ذكر فيه موت و لا بايا » قد وصل إلى مصر بعد هذا الثاريخ ، أما أحدث خطاب وجد في وثائق « تل العارفة» (١٧٠) فيذكر لنا هجوم «خيتا»، و رجع تاريخه على حسب وثائق « بوغاز كوى » إلى ما قبل موت « أمنحتب الرابع » زمن قصير جدًا ،

ولديناعن المدة التي قبل ذلك خطابات عن العصيان الذي قام به وعبدي أشرتا » والد د أزيرو »، وقد خصص لها دريبادي » نصف الخطابات التي أرسلها إلى ا الفرعون (٦٨ — ٩٥)، وكذلك الخطابات التي كان قد أرسلها «عبدي أشرتا» نفسه (٣٠ ألخ) ، كل هذه قد أرسلت في غضون حكم د أمنحتب الثالث » ، ولدينا مصدر آخرهام لتعديد تواريخ هذا العهد، وهو سجلات «بوغاز كوى» (خاتوس) عاصمة مملكة «خيتا»، وبخاصة ما نعرفه منها عن المقدمات التاريخية التي كانت تفتيع بها المعاهدات التي أبرمها ملك «خيتا» « شوبيليوليوما » مع الأمراء الذين انتصر عليهم، ولكنا تنقصنا التواريخ في هذه أيضا ، بيد أننا عندما نربط المعلومات التي نجدها في كلا المصدرين « الخيتي » و « المصرى » فإنه بصبح من السهل علينا الوصول الى تحديد الزمن أو التاريخ الذي وقعت فيه الحادثة عل وجه النقريب ،

ولدينا تاريخ محدد ذكره « مورسيل » التانى ملك « خيتا » وهو أنه في إشناء ماكان والده « شو بيليو ليوما » يحاصر « كركيش » أرسل القائدان « لو باكى » و « تشوب سلمان » ليفتحا إقليم « عمق » ( وهو الوادى الذى بين جيلى لبنان ) ، وكانت النتيجة أن ذعر المصريون، وولوا هاربين، هذا الى أن ملكهم «بيخوريا» قد مات (أى أمنحتب الرابع) ، وأرسلت أرملته الى ملك «خيتا» ترجوه أن يرسل ابنه ليكون زوجا له الأنه ليس لها ولد يتولى عرش الملك، وقد قتل هذا الأمير

<sup>(</sup>۱) كان أثر ل من عثر على مجالات «بوغازكوى» فى بلدة «بوغازكوى» ونشرها فى مام ۱۹،۷ هو « هوجو فنكار» (Hugo Winckler) ، وهذه السجلات تبحث فى تاريخ «خيتا» فى ألف السنة الثانية قبل المهلاد ، و بعد الحرب العالميسة الأولى مباشرة أخذ العلماء فى الاهمام بهذه السبعلات والبحث فى محتوياتها ، ونخص بالذكر منهم «هرزنى» (Hrozny) ، و «فيدنه» (Wiedner) ، و «سومر» فى محتوياتها ، ولكن سلخاك الوقت تشرت (Sommer) من المعالم ونها ۱۹۲۱ و وجمع «مسرشت» مجلاشا ملاكل متون «خيتا» ، ولكن سلخاك الوقت تشرت وتانق كنيرة ، وبخاصة هفيدنر» فافقام بصل طبعة شاملة فى ما ۲۲۳ (دارجم Tell وراجع (دارجم المستعدم ويقانى كنيرة ، وبخاصة هفيدنر» فافقام بصل طبعة شاملة فى ما ۲۲۳ (دارجم الله عليه ولكن سنخال المستعدم ولا يفوتنا أن نذكر هذا أن الكثير من متون مجلات « بوغازى كوى » ، وكذاك من خطابات ولا يفوتنا أن نذكر هذا أن الكثير من متون مجلات « بوغازى كوى » ، وكذاك من خطابات

ولا يفوتنا أن نذكر هنما أن الكثير مرين متون مجلات ﴿ بُوغازَى كُوى بِهِ ۚ وَكَذَكَ مَن خَطَابَاتَ ﴿ تَلَ الْمَارِنَةِ ﴾ لا يزال فامضا ، غير أن ماحل منها تماما قد كشف النقاب عن علاقة مصر ببلاد وخيتا ﴾ وغيرها من البلدان المناخة التي كانت لها صلة بالدولة الأخيرة أو بحصر في قلك الفترة .

Meyer, "Gesch. II, 1. P. 337, note 2. : بارح (۱)

في مصركما أشرنا الى ذلك من قبل ، وعلى أثر ذلك قام ملك « خيتا » ينتقم لأبنــه بإعلان الحرب على مصر ، وقد ذكر الغزو الذي قام به « لو باكي » في « عمق » في الخطاب الذي أرسل للفرعون (١٧٠) بين خطايات «تل العارية»، وعلى ذلك فقد صار من المستحيل أن تجــد بعد موت « أمنحتب الرابع » الذي تلاه نفـــل العاصمة إلى «طيبة » خطابات قد وضعت في سجلات «تل العارنة»، وعلى ذلك فلا شك أن « بيخوريا » هو لقب العرش الذي كان يحمله «أمنحتب الرابع»، وهو بالمصرية «نفرخبر رع» ، وأن الخطاب الذي أرسل إلى ملك «خيتا» قد أرسل ف آخر سنة من سنى حكمه ، ولدينا مستند آخر لتحديد هــذا الحادث وهو ما جاء ف قول الملك «مواتلا» بأن جدّه «شو بيليو ليوما » قد ظل يحارب « الخاري » (متني) في « سموريا » ستة أهوام ، وفي خلالهمـنا امتدّ سلطانه على « قادش » و بلاد « آمور » ، و بأنه انتصر على المصريين ونصب ولديه ملكين على « حلب » و « كركيش »؛ وفي خلال هذه المدة مات «أمنحتب الرابع»، ويرجح أنه مات ف نهايتها . وأكبر مدّة يظن أن « أمنحتب » قد حكمها ثمـاني عشرة سنة، وهو التاريخ الذي وجدناه على إناء من الحجر ، ولا يظن أنه قد حكم أكثر من هذه المدة . وعلى ذلك فاخطابات التي تنسب إليه من « عل العارنة » تخصر في مدّة لا التياوز ثماني عشرة سنة ، وفضلا عن ذلك نعلم من صور مقابر « تل العارنة » أنه قد قدّم لهذا الفرعون الجزية والأسرى في السنة الثانية عشرة من حكه من بلاد « سوريا » ومن بلاد « النوبة » ، وفي نفس هذه السنة أرسل العاصي « لابايا » خطابه الذي

Forrer, "Forschung" II, 10. : راجع (۱)

Gauthier, "L. R., II, P. 343. : براه (۱)

Davies, "El Amama" II, P. 40 ff, Pls. XXXVII - XL, : راجع (۲)

Meryra II; Vol. III, P. 9 ff. Pls. XIII - XV.

يفيض بالولاء ( ٢٥٤) ، وكان قبل ذلك قد أرسل جيش مصر إلى « سوريا » لتهدئة التورة و يحتمل أنه أرسل في السنة الحادية عشرة من حكم «أمنحتب الرابع»، وقد انتصر انتصارا عظيا بعد جهد جهيد ، ومن الجائز أن هذا الجيش لم يشتبك في حروب مع ملك « خيتا » نفسه بل كان يحارب العصاة الذين كان يحرضهم هذا العاهل .

وقد وضع لنا الأستاذ « فورر » تاريخا مؤكدا عن هذا العهد، وصل إليه عن كسوف الشمس حدث في السنة التاسعة من حكم ملك « خيتا » « مورسيل » الثانى وذلك على حسب ما جاء في سجل تاريخ حياته، وقد كان يحارب في بلاد « أزى » وقد استوت هذه الحروب مدة عشرة سنوات، وقد دلت البحوث الفلكية على أن هذا الكسوف حدث في مارس عام ١٣٣٥ ق ، م ، وعلى ذلك يكون « مورسيل » قد بدأ حكه سنة ١٣٤٤، وعلى أية حال فإن أقصى تاريخ بدأ فيسه « شو بيليو ليوما » حكه هو عام ١٣٤٦، ق ، م ، إذ قد حكم بينه و بين فيسه « شو بيليو ليوما » حكه هو عام ١٣٤٦ ق ، م ، إذ قد حكم بينه و بين « مورسيل » الثانى، « أرنواندا » الثالث مدة قصيرة، يضاف إلى ذلك ماذكره

<sup>(</sup>۱) وفيه يقول: "إلى الملك سيدى وشمى، هكذا يقول «لابايا» خادمك، والتراب الذى تدوس عليه ، و إنى أدكم هند قدى الملك سيدى وشمى مع مرات، واقد محمت الكلمات التى كتب بها إلى الملك، ومن أنا الذى يفيني المك أن يفقد أرضه من أجل؟ تأمل إنى خادم المسلك الأمين، ولم أدتكب جريمة ولم أقترف ذنها، ولم أدفض دفع جزيق، ولم أحص طلب ثاش، تأمل! لقد هجيت وأسرئت معاملت، فهر أن الملك سيدى لم يعلنى بجريمتي، يضاف إلى ذلك أن جريمتي هو أنى دخلت «جازرى» وقلت: لقد أسنولى الفرمون مل كل متاهى جيما، ولكن أين كل ما يملك «ديلكيلو»؟ أنى أهرف عمل ميلكيلومندى". يضاف إلى ذلك : أن الفرمون قد كتب عن أمر «دوميا» (يجوز أنه اين «الابايا» نفسه) وأنى لا إعلم اذا يضاف إلى ذلك : أن الفرمون قد كتب عن أمر «دوميا» (يجوز أنه اين «الابايا» نفسه) وأنى لا إعلم اذا كان «دوميا» قد ذهب مع أهل «سلجاز» (المبرانيون) ، غير أنى قد وضعته أمانة فى يد « أدايا » ، يضاف إلى ذلك أنه في حالة ما إذا كتب إلى الفرمون أن أرسل اليه زوجى فهل أرفض ذلك؟ و إذا كتب الى الفرمون أن أطمن سموى بختجر من البرنز وأموت فهلا أنفذ أمر الملك ؟ ( داجع , Mercer , المي المن سموى بختجر من البرنز وأموت فهلا أنفذ أمر الملك ؟ ( داجع , Mercer ). "The Tell el Amarna Tablets" , II, No 254.

Forrer, ibid. P. 2 ff. : الأجم (٢)

«شو بيلوليوما» من أن دمورسيل» قد أقام عبدا فى السنة الخامسة عشرة من حكه ( ١٣٣٠ ق ، م ) فى نهر « مالا » شكرا للإله الذى منع الطاعون الذى كان قسد تفشى فى بلاده خلال الحملة التى قام بهما والده على المصريين لقتلهم أحد أولاده، و يذكر أن همذا الطاعون قد استمر يفتك بالبلاد عشرين حولا كاملا، ومن ذلك نستنبط أن هذه الحرب قد شبت نارها عام ١٣٥٠ ق ، م ، أى قبل موت عاهل « خيتا » «شو بيليوليوما» مجنسة أعوام، ونحن من جهتنا نعلم أن «أمنحتب الرابع» قد توفى حوالى عام ١٣٥٠ ق ، م ،

# غزو تبائل البدو السامية البلاد المتمضرة

الآراميون والإسرائيليون:

لقد كانت قبائل البدو العنصر الذى نزح إلى كل أنحاء « سوريا » منذ بداية القرن الرابع عشر قبل المبلاد، وقدجاء ذكر هذه القبائل في خطابات «تل العارنة» والواقع أنهم غروا هدده البلاد وهددوا مدنها ، وانخذهم الأمراء في خدمتهم ، ليزيدوا من قوتهم، ومد سلطانهم في حروب بعضهم مع بعض ، ثم تركوا لهم البلاد المغلوبة على أمرها ليتخذوها مقرا لهم ومسرحا لنهبم ، وقد كان يطلق على هدده القبائل المغيرة اسم « خبيرى » وكذلك كانوا يسمورن « ساجاز » أو « جاز »

<sup>(</sup>۱) جاء اسم مؤلا القوم بافظة همرويه في اللوحة التي كشف عنها الدكتور «أحمد بدوي» في «منف» وهم خبير و النبين ذكرا في خطابات تل العارفة (رابع الجزء الرابع ص ٢٦٦ ملاء فقل (Albright, "Prom the Stone Age to المبرت في كتابه و المراب في خاله ما ١٩٠١ و المول أ والمول أ والمبرت في كتابه على المبرد أن العبرانيين القدامي كان لم صلة بالعبرد (خبيرو) الذين قاموا بدورهام في الوقائق المبارية التي يرجع عهدها الى القرنين القدامي عشر والثامن عشر وكذاك في الونائق التوزية ، والملينية ، وخطابات تل العبارنة في الفرنين الخامس عشر والزاج عشر و فني همدو بوتاميا » وسور يا ظهروا بأنهم بحنود لا وطن لهم ، إذ كافوا ناهبين وأسرى وعبدا من أجناس غذافة ، وقد ذكوا كنبرا في ظسطين في الرسائل الكنمانية من القرن الرابع عشر بوسفهم مغير بن وعصائد على المبلغة المصرية، وقد كاف بغضم عام بالمبارية الكنمانيون ،

وحسب ، وهــذه التسمية وجدت في البــابلية أيضا ، ووردت كثيرا في المتــون « الخيتية » ، وعلى الأخص في أسماء مجموعة آلهـة في وثيقة معاهدة في نهامة قائمة طويلة بأسماء آلمة خبية، غرانها ذكرت قبل آلمة العالم السفيل، وقبل كل مجوعة الآلهة الذكوروالإناث لبلاده خيتا » وميزت بأنها آلهة «لولاني»وآلهة «خبيري»، ومما لا شك فيه أنها لا تدل على اسم جنس بل تميز اسم جماعة معينة من السكان . أما عن « لولاخی » فلا نصرف شيئا أكثر من هــذا ، ولكن « خبيری » هــم قبائل رحل من البــدوكما ذكر في خطابات «تل العارنة» ، وقد استوطنوا آســـا الصغري مم سكانها الأصلين ، وكان من الصعب على « خبيرى » وعلى السامين أن يستوطنوا، في سهول «سوريا» وما بين النهرين، والصحاري السورية العربية. وقد جاء ذكر قبائل « سوتى » ( البدو) مع « خبيرى » في وثائق « تل العارنة » وقد كانوا يعملون جنودا مرتزقة أو يجتمعون جماعات للسلب والنهب ، وهــؤلاء الساميون الذين أغاروا على البقاع المتمدينة في « سوريا » وأرض «نهرين» ، قد ذكروا لأ قل مرة في الوثائق الآشورية في عهد الملك م أريكدنيلو»، وقد حاربهم بوصفهم قبائل « أخلامي » وقبائل « سوتي » (البدو) . وفي المتون التي جاءت بعد كانت قبائل «إخلامي» تسمى كثرا الآرامين، يضاف إلى ذلك أنه قدوصل إلينا من مهشم جدا من خطابات « تل المارنة » يتكلم عن هؤلاء القبائل بمناسبة الكلام عن «كاردونياش» (واجع خطاب ٢٠٠)، وكذلك نعسوف أن المسلك « سلما نصر الأول » ملك «آشور» (١٣٨٠ ق ٠ م ٠ ) كان متمالفا مع مملكة « متنى » و « خيتا » وقوم « الاخلاميين » ، يضاف إلى ذلك أن « خاتوسيل

عدد أما ففظة « خبيرو » فقسد جاءت في الطابات الى كان يرسلها « هبدى خيها » الفرعون ( رأجع الحطاب ٢٨٦ سطر ١٩ ، ٢ ه ) ، أما عن توسيد لفظة خبيرى بلفظة « ساجاز » فقد فحصه الأستاذ «بوك» Bôhl (رأجع .Ranaanâer und Hebraier", P. 87) ، وأثبت في النهاية أنهما كبتان سرّادخان وحسب ، و إن كانت كلية «أساجاز» تدلى لم يقيأ وسع (راجع The Tell) . (el Amarna Tablets", II, P. 844.

الثالث » ( ١٢٨١ ق.م. ) ملك «خيتا» يقص في إحدى كتاباته إلى ملك « بابل» غارة « الإخلاميين » على رجال سفارته في أثناء سيرهم في هذه الأصفاع ثم بعد ذلك الوقت نشاهد أن كل شمالي بلاد « تهرين » و « حوان » و « نصيبين » و « شمالي سوريا » إلى ما وراء دمشق ثم إلى منبع نهر « الأردن » قد احتلها « الآراميون » وأحلوا لغتهم محل اللغات القديمة التي كانت سائدة في هذه الجهات ؛ وكذلك أخذ سلطانهم يمتمدّ بدون انقطاع في بلاد « بابل » . وقد تحدثت إلينما خطابات «تل المارنة» عن بداية طغيان هؤلاء القوم من الساميين الرحل على البلاد المتحضرة عنسدما عجروا وطنهم المقفر، وتدل ظواهر الأحوال على أن الإسرائيليين كانوا مرتبطين ارتباطا وثيتي العرى مع الآراميين في تقاليدهم القومية، فنجد أن أجداد هؤلاء يرجع أمسل تكوين أساطيرهم وعاداتهم الدينيسة إلى أقصى بقاع جنوبى فلسطين وشرق نهر الأردن (نهر العاصي)، وهم في ذلك يتصلون في سلسلة النسب إلى الآراميين، وهم على العكس من الكنعانيين الذين لا تربطهم بهم أية رابطة . فالاسرائيُليُون ليســوا فلاحين متوطنين مثل الكنمانيين، بل هم قوم رعاة رحل، فقد نزح إبراهيم عليه السلام بعد ولادته إلى حوران ومن ثم إلى « حبرون » وقد جاء في كتاب النشبه محاح ٢٦ سطر ، فصل القربان، أن جد هؤلاء القوم آرامي ( ثم تصرخ وتقول أمام الرب إلهك آراميا تائها كان أبي ) . والواقع أنن نعرف

Keilschrifttexte aus Boghaz Koi. I, 10. Zl. 37, Winckler, (1)
"Mitteilungen der Deutschen Orient gesellschaft", 35, 22-

<sup>(</sup>٢) وتدل البحسوث على أنه من الجائز جدا أنه كانت توجد روابط بين العسبرانين و « خبيرى » وهسذه الروابط لغرية وتاريخية ، غير أننا مع ما لدينا من معلومات في هسذا الصدد لا يمكننا أن نجزم في هذه العملة بصفة فاطعة ، ومن المحتمل أن أحسن مخرج من هسذا المأزق أن فوكه بوجود علاقة بين العبرانيين ( خبيرو ) والاسرائيلين ، وفي الوقت قمسه نميز بينهما بأن كل الإسرائيلين كافوا من المبرانيين ( داجع : - Selin, "Gesch. des Israelitisch» . (راجع : - Gesch. des Israelitisch) . (Judischen Volkers", I, P. 16-23.

آن الإسرائيلين قد تدفقوا على الأراضى الجبلية في فلسطين (افرايم) في القسرن الرابع عشر إذ تدل الآثار على أنهم في عهد « مرابتاح » بن « رعمسيس الثانى » كانوا قد استوطنوا هذه البقاع فعلاء ومن أجل ذلك لا يمكن أن نرجع غزوهم فلسطين إلى عهد « سيتي الأقرل » أو عهد « رعمسيس الثانى » بل لا بد أنهم قد قاموا بغزوهم هدا في عهد قبل « أمنحتب الثانى » ، والظاهر أنهم قبل ذلك الوقت كانوا يسكنون الشهال الغربي لبلاد العرب أي في أرض « مدين » فكانوا يضربون خيامهم في منطقة سيتا البركانية ، ومن ثم اعتنقوا عبادة التوحيد في بيت الإله «بهوه » إله النار، وقد كان عرشه على صورة صندوق وهو تابوت «بهوه» وكانوا يجلونه معهم أينما ساروا و يسكن بينهم أينما حلوا .

ويعد استيطان بنى إسرائيل فى فلسطين وتوسع الآراميين فى احتلالهم بلاد سوريا وبلاد النهرين نقيجة لهجرة متنابعة لهؤلاء الناس ، وقد حفظت لنا وثالق تل العارنة لهة عند بدايتها «تهرين» ولا يبعد إذن أن الاسرائيليين كانوا فيا سبق فى الوقت نفسه يتكلمون لهجة آرامية أيضا ، وأن اللغة العبرية قد انتقلت إلى الكنمانيين لأنهم كانوا يقيمون معهم .

ومبنذ ذلك المهدكان الأجانب الذين على اتصال بالإسرائيلين يطلقون عليهم السر « عبرين » أى المبرانيين ومن ثم سميت لغتهم العبرية، وهذه التسمية ليست اسما لقوم من الناس بل نعتا لهم ومعناه قوم من العبر المقابل لنهسر الأردن ( وكلمة عبر في العربية معناه شاطئ النهر أو البحر)، وعما يدل على أن المسبرانيين كان لهم على ما يظهر في الأصل أهمية واسعة النطاق أن قبائل الألواح « يهوا » التي أنزلت على « موسى » قد أطلقوا كلمة « عابر » الجلد الأقل المنسهم على كثير من الغبائل العربية، وعلى الحقول « مسام » (سفر التكوين الاصحاح العاشر سطر ٢٣ الخ) : (وسام أبو كل بني عابر) ، وبنو «سام» هم قوم لهم اسم يتسمى به أشراف البدو الذين لهم سلسلة نسب، وذلك خلافا

لسكان المدن الذين ضاعت أنسابهم على الرغم من أنهم من أصل عريق . ومما سبق نجد أن كلمة « عبرى » لها علاقة وثيقة بكلمة « خبيرى » من جهة النطق ومن جهة المعنى ، لا يمكن التفاضى عنها هنا ، ذلك أن هناك وجه شبه بين كلمة « عبرى » وكلمسة « خبيرى » في النطق ، يضاف إلى ذلك أن الكلمة تدل على عنصر من الناس في آسيا الصغرى الخيقية ، ولكنا لا يمكننا أن نتكلم هنا بنفس المصنى المعتاد الذي نطلقه على العبرانيين ، فن الجائز أن هده التسمية التي كانت في الأصل تطاق على قبائل البدو الجائزة في فلسطين ، قد حرف القوم اشتقاقها وجعلوها مشتقة من كلمة عبرى أي الذين من العبر المقابل لنهر الأردن .

وعلى أية حال فإنه ليس هناك مجال للشك فى توحيدكلمة عبرانيين أو اسرائيليين (١) بقوم خبيرى الذين جاء ذكرهم فى خطابات تل العارنة .

# الثورات في مهد أمنعتب الثالث

إن أقل تعدقامت به مملكا « خيتا » و « متنى » على الأملاك المصرية كانت اكورة الأخبار التى وصلت إلينا عن زحف خبيرى (العبرانيين فيا بعد) وقد جاءتنا عن طريق خطابات تل العارنة التى أرسلها أمير «جبيل» «ببلوص» « ريبادى » (رب هداد) إلى الفرعون ، إذ كانت رسائله التى لا ينقطع معينها مفعمة بالشكوى عماكانت تحدثه عصابات اللصوص من الأضرار الجسيمة مما جعل بلده في مأزق حرج حتى أن أميرها اضطر في آخر الأمر أن يطلب المعونة من المؤن من دلتا النيل، وقد نوه في هذه الخطابات إلى أن الحال إذا استمرت على هذا المنوال فإن كل إمارته قد نصبح على وشك الإفلات من سيطرة الفرعون، وقد كتب للفرعون « أمنحتب قد نصبح على وشك الإفلات من سيطرة الفرعون، وقد كتب للفرعون « أمنحتب التالث » ( الخطاب ٨٥ سيطر ٢٩ ) يقول : « منذ ذلك اليوم الذي غادر فيه

Mercer, : رابع ما كتب من « خبرى » و «ساجان» في عطابات تل المارنة في كتاب : (١) The Tell el Amarna Tablets", II, P. 838 ff.

والدُّكم « صيداً » وأظهر فيــه عطفه على بلاد « خبيرى » لم يعــد في استطاعتي أن أحصل على شيء "، وهــذه العبارة تدل على ظاهرة وهي أن الاضــطرابات ف هــذه الأصقاع كانت قد شملت كل مدّة حكم « أمنحتب الشالث » ، ولقد قام مرة « باخامناتا » (Pachamnata) قائد « سميرا » وحاكها ( ربيص ) من قبل الفرعون بتخليص « ببلوص » ( جبيل )، ولكن لم يمض زمن طويل حتى أصبحت « سميرا » نفسها مهدّدة ، وقد كان المهاجم هنا « عبدى أشرَّناً » أمير بلاد «الأموريين» ولكنه أرسل خطابا إلى «باخا مناتا» «سيده» يبرر فيه هجومه بقوله إنه في أثناء غيابه هاجم قائد بلدة «شخلال» وسميرا » ولذلك طار بجيشه من «عرقا» (إرقات irqaat) وخلص المدينة والقصر من يد الناصب، مُعو يرجوه الآن أن يرسل إليه نجدة من الجنود . وكذلك أوضح للفرعون في خطابه هذا أنه يحافظ على سلطان الفرعون في كل بلاد الأموريين و «أولآزا» Ullasa و «سيميرا» (راجع الخطابات ٣٤، ٣٠، ٣٤)، والواقع أن هذا الولاء لم يكن إلا رياء ومداهنة ، إذ أنه قد صار بجيشه وهو لا يزال يعترف بسلطان الفرعون ، واستولى على كل بلاد الساحل، ثم ا تضمع أنه كان على اتصال وثيق بعصابات المغيرين من « خبيرى » ، هذا إلى أنه كان يحرض سكان الولايات المصرية بالثورات على الحكم الفرعوني . وأقد كان لهذه التحريضات أثرها الفعال في كثير من الإمارات فقد قتل أمير « أميي » وأمير «صرقا» (Arqa) بسيب هذه الدسائس والفتن ، وكذلك أظت «ريبادى ، من أحبولة مؤامرة حيكت لقتله، غير أنه جرح جرحا بليغا، هذا إلى أن الأحوال قد تحرجت في إمارة «ريبادي» إذا تتزعت منه بلادها الواحدة تلو الأخرى وانتهى الأمر بضياع (باترون Batrun) الواقعة شمالي « جبيل » . ولما رأى الفرعون أن الثورات

<sup>(</sup>۱) راجع خطاب ۱۸ (۲) راجع کمتاك الخطاب رقم ۱۳۱ مطر ۳۲ الخ ، حيث نجسة «ريادى» يقص علينا أن أمنحتب الثالث أرسل «باخامناتا» يجيش صفير .

<sup>(</sup>٣) وهذه الحقائق نسخهمها من الخطابات ٧١-٣٣

لا ينقطع حبلها بل التعبد كل يوم أرسل عامله «أمانا با» (أمنموبي) الذي كان مقما في البلاط وقتئذ ، وكان قبل ذلك نائبًا لللك على هـــذه الإمارات ، وجهزه بجيش صفير، وتدل ظواهر الأمور على أنه وصل فعلا بجيشه إلى «سيُيراً» ، الكنه لم يعجز عن السيطرة على الموقف وحسب ، بل كان عجيئه نكبة على « ببلوص » (جبيل) التي كانت أكبر معقل للسيادة المصرية في هذه المتلكات (راجع المطابرتم ٧٩) ؟ يضاف إلى ذلك أن «زيم يدا» أمير «صيدا»قد انحاز إلى جانب «عبدى أشراا» ، على أنه لم يعق هـــذا الخائن أن يرسل للفرعون « أمنحتب الشالث » وإلى عماله خطابات ولاء و يطلب إلى الفرعون المعونة على «الخبيرى» ويرجوه إرسال جيش، ومن جهة أخرى نعلم أن أمير « صور » قد قتل ومعه أخت «ريبادي» وأولادها الذين احتموا في هـــذه المدينة ، ومن ذلك يرى المرء كيف أن الضرورات قــد أحرجت مراكز الأمراء في تلك الجهات إلى درجة جعلتهم يعقدون معاهدات مع أى الفريقين المتناهضين على السلطة إبقاء على حفظ كيانهم، و بقيت «ببلوص» معلقة في يد القدر يحفها الخَطُلُ الداهم مدّة ثلاث سنوات ، وبخاصة أن المؤنة لم تكن تصل إليها من الدلتا إلا ببطء وتراخ ، وقد شكا « ريبادي » من هذا الحال مر الشكوى حتى صرح بأنه سيضطر آخر الأمر إلى تسليم سكان بلاده، وكذلك أولاده حتى يمكنه أن يدفع ثمن ما يقتات به ، ثم يقول : " إن حقل قد أصبح كالمرأة التي لا زوج لها لأنه يموزه الزرع". وفي نهاية الأمر هدد بأنه إذا لم يصله جواب ، أو يرسل جيش لنجدته في خلال شهرين فإنه سيضطر لمقد مهادنة مع « عبدى أشرنا »، أو أنه يقتل نفسه وأهله، و بذلك يتخلص من الحياة وأعبائها، (راجع الخطابين ٨٣٠٨٧)، ولقد كان لهذا الخطاب أثره إذ وصف لنا «رسادي»

 <sup>(</sup>۱) راجع الخطاب ۲۰ مطر ۱۹ الخ عيث يطلب «ريادی» ۲۰ وجلا و ۳۰ زوجا من الخبل
 کاکاند أعطی «سوارتا» صاحب «حکه » لمساعدته - (أفرن الخطابات ۲۳۲ ) ۸ و ۲۳۲ (۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) واجع الخطايات ٨٠٨٥ الخ، و ٨٦٠ ٣٨

المخرج من المأزق فيا بعد بقوله: وعندما استولى « عبدى أشرتا » على « سبيرا » وكانت المدينة تجيها ثلة صغيرة من الجنود ، وفي تلك الأثناء لم يكن معى جنود حامية كتبت آنئذ للفرعون سيدى، فأمدنى بجيش استولى على «سبيرا» بموكان قائده « ينخام » موضع ثقة الفرعون في الأراضي السورية ، والظاهر أن «عبدى أشرتا» انضم إلى القائد ، وأصبح في سلم مع مصر مما اضطره إلى إعادة « سبيرا » وقصر حكمه على بلاد « آمور » \* •

وفي خيلال تلك الاضطرابات أخيذت الأم الجياورة تتدخل في الممتلكات المصرية، وبخاصة مملكة «متنى»، وبلاد هخيتا» غير أن الخطابات التي تشير إلى ذلك كانت مختصرة ولم يفهم كنهها، فقد كتب « ريبادى » بعد أن كان في ضائلة شديدة أن ملك « خيتا » قد تم له النصر ، ( راجع خطاب ٧٠ سطر ٣٩ الخ ) ؛ وكذلك كتب للفرعون أمير مجهول الاسم أن ملك « متنى » قد نحرج عليه بخيسله ورجله ، وكذلك نعرف عن طريق « ريبادى » أن ملك « متنى » قد وصل في زحفه حتى « سبيرا » ، وأنه كان مواصلا زحفه نحو « جبيل » (ببلوص) ، ولم يجبره على النكوص على عقبيه إلا قلة الماء ، وفضلا عن ذلك كان يريد نهب أراضى الآموريين ( الخطاب ٥١) ،

ولا ننسى أن نذكر هنا أن و دوشرتا » ملك و مننى » بعد أن استولى على عرش بلاده ، وأبعد فاتل أخيه جدّد العلاقات الودّية التى كانت بين والده وبين « أمنحتب الشاك » ، وقد كتب له أن و خيتا » هاجمت بلاده ولكنه انتصر طيهم ، ولذلك فهو يرسل إليه هدية من الغنائم التى استولى طيها وتتالف من عربتين بجيادهما وغلام وفتاة ، ونلحظ أن ملك « خيتا »

<sup>(</sup>١) راجع الخطاب رقم ١٣٨ سطر ٢٨ الخ ٠

 <sup>(</sup>۲) الخطاب وقر ۱۷ منطر ۲۸ الخ، وفي هذا الخطاب نقرأ أنه قد أوسل هذا يا لأخته «جياو عيها»
 تشمل مقودا وأقراطا وآئية علومة بالزيت الطيب وقد أوسل وسوله «جليا» وآثر معه ، ودجا ملك مصر أن يسرع في عودتهما حتى يسمع بتهائيه له بهذا النصر ، وأن أواصر المصادقة قائمة بينهما .

« شو بيليوليوما » قد ذكر في مقدّمة المعاهدة التي أبرمها فيا بعد مع ابن «دوشرتا» النصر المؤقت الذي أحرزه هذا الأخير. ولقد كان من البدهي أن يستغل «دوشرتا» تدخله في الحسرب التي أعلنتها « خيتا » على شمسال «سسوريا » بحجة أنه حليف مصر، ولكن غرضه الثاني هو توسيع نفوذه بزحفه في الجنوب، ولكن من جهة أخرى قام يعارضه «عبدي أشرتا» وتحالف مع « خيتاً » ،

على أن تدخل الجيش المصرى بإمرة «بانخام» لم يأت بنتيجة حاسمة في إعادة الأمن إلى نصابه، إذ نفهم إجالا من خطاب غامض المغيى أن « عبدى أشرتا » قد قتله نفر من الجند، اجتاحوا بلاد الآموريين، وأن حصن جزيرة « إروادا » ( ارواد ) ( التي لا نعلم قط أنها كانت تحت النفوذ المصرى ) قد تدخلت في هذه الممركة واستولت بسفنها على الأماكن الساحلية، وقد طلب « ريبادى » إلى ملك مصر أن يحجز سفن هذه المدينة ( أرواد ) في مصر ، غير أن طلبه لم يلق أذنا مصاغية و رجعت السفن إلى مينائها دون أية معارضة من جانب المصريين، هذا فضلا عن أن ممتلكات « عبدى أشرتا » قد آلت إلى ابنه « أزيرو » و إخوته، فضلا عن أن ممتلكات « عبدى أشرتا » قد آلت إلى ابنه « أولوزا » و « أردانا » و « أمبيا » و « شيجانا » وغيرها، ثم أخضموا « عرقا » و « سهيرا » ( خطاب و « أمبيا » و « شيجانا » وغيرها، ثم أخضموا « عرقا » و « سهيرا » ( خطاب مود أصبح كل الإقليم الواقع بين « ببلوص » حتى « أوجاريت » (رأس الشمرة ) وقد أصبح كل الإقليم الواقع بين « ببلوص » حتى « أوجاريت » (رأس الشمرة ) موحدا في عدائه « لأزيرو » في حين أن «ينخام» الحماكم المصرى كان لا يبدى موحدا في عدائه « لأزيرو » في حين أن «ينخام» الحماكم المصرى كان لا يبدى حواكا أمام ما يرى ، وقد كانت كل توسسلات « ريبادى » وإنذاواته بالمطر حواكا أمام ما يرى ، وقد كانت كل توسسلات « ريبادى » وإنذاواته بالمطر

<sup>(</sup>۱) ولذلك نجد ملك آلاشيا (قبرص) في خطاب أرسله إليه ( ٤٩ ، ٣٥) بألا يعقد معاهدة مع ملك « خيتا » ولا ملك « ستجار » ، أما من جهتى فإن أية هدا يا قــــد أرسلها لى أنحى فقد أرسلت لك ضعفها وقد أتى إلى رسواك في ميعاده ورسولي سيأتى إليك في ميعاده ،

<sup>(</sup>٢) راجع الخطاب ١٠١ (٣) راجع الخطابات ١٠٥، ١٣٥، ٢٩٠ (٢)

انحدق الذى كان يبديه الحاكم « ينخام » ليحفزه على إرسال طلب نجدة على جناح السرعة من مصر لحماية «جبيل» قد ذهبت أدراج الرياح (خطاب رقم ٩٨) ولما أعيت « ريبادى » الحيل، واستولى الياس طيه انسعب من المدينة، وقد حاول «بنخام» فى خلال تلك المدة أن يأتى بنجدة من «سبييرا» ولكن بدون جدوى، وقد كان يحاصر المدينة أولاد «عبدى أشرتا» برا وسفن «أرواد» بحرا حنى أصبحت حبيسة كأنها طائر فى قفص .

یضاف إلی ذاك أن « زیمریدی » أمیر «صیدا» تخالف مع أولاد « عبدی أشرتا » و « إرواد » وحاصر معقسل جزيرة « صسور » وقطع المياه عن المدينة وبعض المؤنكا قبض على رسول « أبيميلكي » ملكها، وبذلك قطع كل مواصلة اين « أزيرو » ومعسر .

وفى نهاية تلك الحروب التي مكتت مستعرة مدة عام وصل « أز برو » على رأس إخوته إلى القوّة والسلطان اللذين كان يتمتع بهما والده، غير أن الحوادث كانت تجرى سراعا، إذ كان « أذ يرو » قد أوثق عروة التعالف مع « إيتا كاما » ملك مدينة « قادش » العظيم ، الواقعة على نهر « الأرنت » ( نهر العاصي) و راء بلاد الأموريين ، ومنها سار يجيشه نحسو « عمق » وهضبة البقاع الواقعة بين جبل « لبنان » ثم أرض « أوبى » ومهل « دمشق » ليخضمها جميعا ، وفي إقليم « أوبى » في المير « لابانا » و « توانى » أمير « لابانا » قد تحانفا معه ، وكذلك حذا حذوها « داشا » في « عمق » ، أما الأمراء الذين

 <sup>(</sup>۱) ولذاك نجد أن «ريادى» يمطر الفرمون وابلا من الرسائل (راجع ۱۰۴؛ ۲۰۰۹؛ ۱۰۷؛ ۱۰۷؛ ۱۰۷؛

١٠٢٤١٠٦ . وكذلك وابع الخطابات التي تبودلت بين «يباخ أدى» أو «يتخام» (١٠٢١)٠

 <sup>(</sup>٣) لا نزاع في أن خطابات أيميلكي صاحب « صيدا » (١٤٦ ؛ ١٤٧ ؛ ١٥١ ) قد كنبت في هـــذا المهد ، ولا أدل على ذلك من أنه يقص ها في الخطاب ١٥١ سطر ٩٥ الخ أن «أبنا كاما» صاحب «فادش» وأز رو قد هاجا « تامياوزا » .

بقوا على ولائهم لمصر ، فقد حرقت بلادهم على مرأى منهم ، وقد استجاروا بملك مصر ليرسل إليهم التجدة، فلم يجدوا أذنا صاغية ، هذا فضلا عن أن أمير «نميا وازا» المجاور له ف الإمارات قد رأى بعينه بلاده تخرب وأصبحت في خطر ، وأغلقت بلدة « يا نوعام » أبوابها في وجهه ، وقسد انضم ضدّ صفوف العدوّ كثير من الأمراء الآخرين مثل أمير « بوصرونا » (يحتمل أنها البصرة في حوران ) وكان يسعى لحاية إقليم «تاخاس» و دمشق » وقلعة « كوميدى » عند مدخل «البقاع الجنوبي» ، فلكن على ما يظهر سقطت « دمشق » في يد « أزيرو » أيضا .

وقد سهل النصر لكل من «إيتاكاما» و «أزيرو» تحالفهما مع خيتا»، وقد بدأ « شو بيليو ليوما » ملك « خيتا » يوطد بهذا التحالف أؤلا قوة بلاده التي كانت قد ضاعت هيتها في آسيا الصغرى ، ثم وجه عزمه وقوته بعد ذلك إلى « دوشرتا » ملك «متنى» لينتزع منه ثمرة انتصاراتها في « سوريا » الشهالية ، و بعد ذلك إخذ يصطدم مع الثائرين عليه ، فينها كان يخرب «سوريا» الشهالية، كان « أيتاكاما » يسير بجيشه لمقابلته ، فقيض على « أكيزى » ملك « قطنا » وقد حاول عبنا أن يفسمه إلى جانب ملك « خيتا » وقد وصل ملوك «نوخاشى» و « نوى» و « سنزار » يفسمه إلى جانب ملك « خيتا » وقد وصل ملوك «نوخاشى» و « نوك أي ملب و « تونانات » وبلدة « توني » ( بعلبك ) إلى نفس المسوقف اليائس ، ثم طلب بإلحاح النجدة عن فرعون مصر « هداد نيرارى » أمير « نوخاشى » و « أكيزى » « اكيشوب » بعد عشرين علما ، ولكن بدون جدوى ، وفضلا عن ذلك قان ها ذيرو » كان يتقدّم في زحفه كذلك ثمو الشهال فاستولى على «ني» و « تونب» « أزيرو » كان يتقدّم في زحفه كذلك ثمو الشهال فاستولى على «ني» و « تونب» بسرعة ، وبعد ذلك قدم ملك « نوخاشى » ، و « إيتاكاما » ملك « قادش » بسرعة ، وبعد ذلك قدم ملك « خيتا» «شو بيليو ليو ما» ، وقد كان يحق له الآن بسرعة ، وبعد ذلك قدم ملك « خيتا» «شو بيليو ليو ما» ، وقد كان يحق له الآن

<sup>(</sup>١) ﴿ قَطْنًا ﴾ كانت مكان بلدة ﴿ مشرفة ﴾ الحالية غربي حص ،

أن يفخر بمد ملطانه حتى «لينان»، وعلى الرغم من كل هذا فإنه قد يق على اتهمال ودى مع مصر، وتبادل مع « أمنحتب الثالث » الرسائل والمدايا، وكان برى أن هجومه على « سوريا » الشهالية أمر، طبعى ، لأنه كان يعدها بدون سيد، ولأنه كان صاحب الحسق في الاستيلاء عليها ، لأن جدّه قد انتصر على « طب »، وليس لدينا ما يشعر أن « دوشرتا » قد حاول مقاومة ملك «خيتا »، إذ الواقع أن مرك و وقتئذ كان حرجا ، لأن عرى الصداقة بين ملك مصر، وملك « خيتا » كانت موطدة، ولما طلب إليه « أمنحتب الثالث » الترقيح من ابنته « تدوخيبا » أرسلها إليه في الحال وزودها بهدايا ثمينة ، وقد كان ينتظر بطبيعة الحال أن يهديه الفرعون ذهبا كثيرا مما كانت مصر غنية به ،

تولى أمنعتب ألرابع عرش اللك

وانتشار الفوضى في سوريا

انتهى حكم « أمنحتب الثالث » بمفرده في السنة السادسة والثلاثين، كما أسلفنا والظاهر، أنه كان عليلا، ولذلك أرسل إليه « دوشرتا » الإلهة « عشتارت » إلهة « نينوى » ودبة الأرض لتشفيه مر سقامه ، وقد أطنت بنفسها أنها تريد أن تذهب إلى مصر تلك الأرض التي تحبها ، ولما أرسلها ملك « متنى » قال :

<sup>(</sup>۱) ومعلوماتنا من هـــذه الحوادث مستقاة من خطابات « آكيزى » لفرعون أمنحت النالث ( ۲ هـ -- ۷ ه ) وخطاب أمير « تونب » رقم ۹ ه وخطاب « هداد نيرارى » أمير نوخش رقم ۱ ه هذا فضلا من المطابات الماصة بمدن عمق ( ۲ ۷ ا ـ - ۲۷۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) راجع الحطابات التي تبودلت بين «دوشرتا» و«أسنحت الثالث» و بحامة من ١٧ -- ٢٤
 حيث تجد تفصيلا شاملا عن الملاقات بين البلدين في هذه الفترة والحدايا التي تبودلت بين ملكهما > وكذلك نجد في الحطاب رقم ٥٥٥ شيئا خاصا بالمبادلات المتجارية .

<sup>(</sup>٣) وهاك نس الحطاب (وقم ٣٣) : "إلى نوموريا ملك مصر، أش وصهرى الذى أحبه والذى يجبى أقول : هكذا يتحدّث «دوشرتا» ملك «منى» الذى يحبك وصهرك : "إن حالتي حسنة ، وأرجو أن تكون تاعمة البال ! أن تكون حالتك حسنة ! وكذلك حالة يتلكو لا تدوشيباً » الجتى وزوجك التي تحيا أرجو أن تكون تاعمة البال ! وكذلك أرجو أن تكون حالة أزواجك وأبنا تك وعظاء وجا الكوعريا تك وخيلك ويعنو دلك و بلادك ، وكل ممثلكا تك حسنة بعدا ، وإن عشتارت وبة «نينوة» وسيدة كل الأواضى تقول : إنى سأذهب المرسر =

" ليت «عشارت » ربة السهاء تحى أنى وتحينى وتمتحنى وإياه حياة هــداها مائة ألف ســنة ، وتهبنى السرور العظيم " ، على أن « عشارت » لم يكن فى مقدورها أن تحقق ما وعدت به ؛ وعلى أثر تولى « أمنحتب الرابع » العسرش ، كتب له « شو بيليو ليسوما » ، ملك « خينا » وكذلك « دوشرتا » يطلبان استمسرار أواصر العسدافة والمهادنة بينهم ، وأن يربسل الهدايا التى وعد بها والده من قبسل ، وفى الحق كان يرى ملك « مننى » أن كان بلاده يتوقف على بقاء العلاقات الودية بينه و بين مصر ، ولذلك أكد للفرعون من جديد اعتاد بلاده على مصر ، وحبه له إذ قال : " إن « خانيجالبات » ( مننى ) ومصر بلد واحد " ، ثم ثنى باستعطاف الملكة « تى » والدة « أمنحتب » وكانت على علم أكيد بالعسلاقات التي كانت الملكة « تى » والدة « أمنحتب » وكانت على علم أكيد بالعسلاقات التي كانت يين البلدين، هذا فضلا عماكان لها من نفوذ على ابنها ، غير أن «أمنحتب الرابع » كان على شيء من الشدة مع والدته ، على الرغم مما يصفطه لها من احترام ، إذ نشاهدها في رسم مقبرة « خيروف » في « طيبسة » في أول حكم ابنها ، وهي واقفة خلفه في رسم مقبرة « خيروف » في « طيبسة » في أول حكم ابنها ، وهي واقفة خلفه في رسم مقبرة « خيروف » في « طيبسة » في أول حكم ابنها ، وهي واقفة خلفه شعب للاله « آئوم » والإلهة « حتحور » ، ولا شك في أن « أخاتون » حافظ

ومن هذا الخطاب نعلم كيف كان الملوك يتراسلون فيا بينهم كا نعلم أن هذه الإلحة كانت تحل نفس اللقب الذى كانت تحله إلمة مصرية، و إن لم يكن هناك قارق حقيق بين أولئك الآلمة القدامى إلا فى الاسم والصورة أما الألقاب وغيره الخضوع الذى كان يظهره الملوك الآخون عند مخاطبة فرعون مصر .

J. E. A., Vol. IX, P. 134, Pl. XXII. : راجع (۱)

على دوام الوذ بينه وبين ملك ه متنى » إذ تزوّج من « تدوخيها » التي كانت زوجا لوالدة أمنحتب الثالث من قبل، ولكنه من جهة أخرى لم يرسل إليه الذهب الوفير الذي كان يأمل فيه ، فبدلا من تمثال الذهب المرصع باللازورد الذي وهد به والده من قبل ، أرسل تمثالا من الخشب المذهب وحسب ، وقد كان الرسول الذي بعشه ملك ه متنى » لهدذا الغرض مكث زمنا طويلا في بلاد الفرعون في انتظار الهدية الموعودة ،

<sup>(</sup>١) راجع خطاب رقم ٢٧ وكذلك راجع الخطاب رقم ١٤ ، ١٤ الخ حيث تقرأ أن رســول ملك منني قد عيق في البلاط الفرعوني .

<sup>(</sup>٢) وابع الخطابات : ١٠١٥ ١٣ الخ ١١١٧ والع ١١٤٥ ١٢٥ م ١١٢

ما يقال من وشايات بهم من جانب أعدائهم العصاة ، فقد أكد «ايتاكاما» أمير « قادش » أن « نامياوزا » أحد الأحراء قد بدأ القتال وأحرق بلاده ، ولذلك كان ردّه على ذلك أن انتزع منه إقليمى ( تاخاش Tachas ) و (أوبى الله) ، وردّهما ثانية إلى حماية الفرعون ، والواقع أن كلامن هذين الأميرين كان يستعين بعصابات البدو لخدمته ، فكان الواحد منهما يهاجم خصمه و ينتصب منه أماكن يسلمها «تخبيرى»، ثم يقوم الآخر بدوره و يقصيهم عنها ثانية ،

ولقد ظهوت هذه الحالة فيما بعد بين « زمريدا » و « أزيرو » إذ سار الأخير بيشه نحو « سيميرا » لحمايتها ، غير أن الأهلين لم يسمعوا له بدخولها ، وطلبوا إلى ملك «خيتا» يد المساعدة على صدّ الحطر الذي كان يتهدّد بلده، على يد مملكة خيتا ، وعلى ذلك برر استيلامه على تونب .

وفى الحق لم يكن يقصد أى أمسير من هؤلاء أن يغير السلطة المصرية ليكون تحت نير دولة أخرى بأية حال من الأحوال، بل كان كل منهم يرغب فى الاستفادة من المرقف السياسي ليمسة سلطان إمارته على حساب خصمه المجاور له مستعملا فى الوصول إلى ذلك الجنود البدو الذين كانوا فى خدمته، هذا على أن يبيق طريق المفاوضات بينه وبين كل من مصر ومملكة «خيتا» مفتوحا .

Mercer, "The) وتاميان الأمراء ويحتمل أنه ينسب إلى أمرة ملوك ومتنى» (١) . (Tell el Amarna Tablets", II, P. 577.

<sup>(</sup>۲) راجع خطاب «أیناکاما» رقم ۱۸۹ رخطاب «نامیاوازا» (رقم۱۹۷)، وهوافتی آرمله لفرهون پعرب فیسه من ولائه و إخلاصه ۱۸۰ یقول : " تأمل إنی أخرج بجنسه ی ومربائی و المعوقی وقوم «ساجاز» (المبرائیون) التابسین لی ، و کلتاک قوم «سوتی» (البدو) أمام الرماهٔ إلی أی مکان یأمر سیدی (بافدهاب إلیه) " .

<sup>(</sup>٣) رابيع الخطاب رقم ١٤٤ الخ · (٤) رابيع الخطاب ١٥٧ سطر ١٠ ·

 <sup>(</sup>٥) وقد كتب القرمون الخطابات ١٩٥٥ ١٩٩٩ من مقرّه في «تونب» دون أي مبرو،
 يضاف إلى ذاك أن الفرمون لم يوجه له أي لوم في الخطاب الذي أرسله إليه (رقم ١٩١٧).

على أن مصر لم تصبر على هذه الحال طويلا، إذ تحركت بفأة وتدخلت في قمع تلك الثورات، ووقف تلك الحالة المحزنة عند حد .

وتدل ظواهر الأمور على أن هذا النشاط قــد حدث عند أعتلاء « أمنحتب الرابع» المرشُّن . وكان القائد وينخام» الذي في يده القيادة العليا في بلاد آسيا موجودا وقتئد في البلاط الفرعوني، وكان «ربيادي» يطلب على الدوام بإلحاح إلى الفرعون أن برسله على رأس جيش لكسر شوكة الثؤار . وتدل الوثائق على أن هــذا القائد ظل في بادئ الأس مقبا في مصر، ولكنه أرسل على مايظهر إلى «سوريا» جيشا بإمرة قائد يسمى «باخور» (بوخورو)، وقد نشر على أثر ذلك أمرا لكل الأمراء التابعين للحكم المصرى بأن يعدُّوا لهذا الجيش العدَّة من الجنود والمؤن ، والذخائر، فأظهر كل الأمراء صغيرهم وعظيمهم الطاعة ، ولم يستثن من ذلك « أيتاكاماً » جانب المصريين لم تأت بنتيجة حاسمة بل على العكس وجدنا أن «سييرا» استساست «لأزيرو» وكذلك قتل القائد المصرى «باوارو» على الرغم من تحذير «ريبادى» أمير « جبيل » له ، وكان موته نكبة عليه ، إذ أصبح في نفس الموقف الحرج الذي كان فيه أيام عاربة «عبدى أشرتا» له، يضاف إلى ذلك أن «أبيلك» أمير «صور» لم يتحسس الموقف الذي كان فيه . حقا قد مبدّت هجمة عن القلعة نفسها قام بها « ز بریدی » أمیر «صیدا» بمعاضدة « أز برو » و « أرواد » ، ولكن «ز بردی » استولى على « أوزو » الواقعة في اليابسـة وبذلك منع الميــاه وورود الخشب عن

<sup>(</sup>١) راجع الخطاب ١١٧ صطر٢٣ من تاريخ هذا الحادث ه

 <sup>(</sup>٢) واجع الخطابين ١٩٥؟ هـ ١٩٥ الأول من أمير يدعى « دياتى » والثانى من « فاميوزا » •

 <sup>(</sup>٣) إذ يقول «أيتاكاما» في الخطاب وقم ١٨٩ قلك : أخدمك بهذه الحالة وسي كل إخوتي وعند
ما تكون حرب معلنة على الملك سيدى فإنى أذهب الميا بعر باتى وكل إخوتى الخ؛ وفي الخطاب وقم ١٩١
شفدت الينا « أرزاد يا » ملك «روخيزى» بنفس النفعة أيضا .

قلمة الجزيرة، فحسل بذلك دفن القتل مستحيلاً (في جبيسل)، وعلى الرغسم من موقف « ريبادى » الحسوج فإنه لم يعر أذنا صاغيسة لإلحاح أسرته عليه في طلب مهادنة « أزيرو » ومحالفته ، وذلك وثوقا منه في وصول نجدة مصرية تحل بلاته من عقالها ، بيد أن شعبه لما رأى ألا أمل في النجدة المصرية المزعومة شسقوا عليه عصا الطاعة ، ولكنه أسحد الفتنة في مهدها بعد أن أراق دماء غزيرة ، ولما اشتدت به الحال عما كانت عليه، ولم يجد أه أى غرج، ولى وجهه شطر « خامونير » ملك « بيروت » وطلب النجدة منه ، ولكنه لما عاد وجد أن أخاه قد أغلق باب «جبيل» في وجهه، وانضم إلى «أزيرو » ، «وقد وقع ما لم يحدث منذ الأبدية إذ أخرجت المتنا من بلدنا » .

وقد أرسيل « أزيرو » الطاعن في السن بعد أن رأى أسرته في يد أعدائه الرسالة تلو الرسالة تلو الرسالة تلفرعون يتوسل إليه أن يرسل النجدة ، مظهرا له أهمية « جبيل » ومكاتنها بالنسبة لأملاك مصر في « آسيا » ؛ ولما استحوذ عليه القنوط أرسل ابنه إلى البلاط الفرعوني رجاء أن يعمل إلى حل ، ولكنه مكث أربعة أشهر في العاصمة دون أن يرى وجه الفسرمون ، وفي خلال ذلك لم ينفك « ريبادى » عن طلب المعونة ، والنجدة من «أبيملكي» أمير «صور » ، ولقد جاءته البشرى في نهاية الأس هو و « أمونير » أمير « بيروت » بأن جيشا مصريا في طريقه لنجدته ؛ ومما يؤسف له أننا لا نعلم شيئا بعد ذلك عن أمر هذا الجيش ، ولكا عمل من رسالة بعث بها الفرعون فها بعد إلى « أزيرو » — أن « ريبادى » حين يئس من معونة بعث بها الفرعون فها بعد إلى « أزيرو » — أن « ريبادى » حين يئس من معونة بعث بها الفرعون فها بعد إلى « أزيرو » — أن « ريبادى » حين يئس من معونة بعث بها الفرعون فها بعد إلى « أزيرو » — أن « ريبادى » حين يئس من معونة

 <sup>(</sup>۱) وقد كتب «ابيميلكي» الفرمون خطايا شرح له فيه هذا الموقف وطلب إليه المدد (واجع الخطاب رقسم ۱۶۹

<sup>(</sup>۲) بسف لنا « ريادي » في عدّة رسائل بعث بها إلى الفرعون ( ۱۳۶ --- ۱۳۸ ) موقفه من عدرته «أز يرو» والحالة اليائمة التي وصل اليها بعد طوده من «جييل» .

 <sup>(</sup>۳) الخطابات من ۱۶۱ — ۱۶۳ التي تبودلت بين «أمونير» أمير «بيروت» و بين الفرعون ،
 وكذلك الخطابان ۱۵۳ و ۱۵۶ وقد تبودلا بين «ابيملكي» أمير «صور» والفرعون في هذا الصدد .

الفرعون ولى وجهه شطر «صيدا»، وقد حاول هناك أن يصل إلى اتفاق مع عدق. حتى يسمح له بالعودة إلى « جبيل » وطنه ، ولكن ملك « صيدا » على ما يظهر سلمه لعدق فقتله .

ولا شك أن همند الحوادث المحزنة قد امتد أجلها عدة سنوات ، غير أننا لا نعرف على وجه التحقيق مقدار تدخل « متنى » في هذه الاضطرابات، ولا الى أى مدى كان تدخل « خيتا » ، ولكن مما جاه في أخبار « شو بيليوليوما » ملك « خيتا » نعلم أن «دوشرتا» ملك «متنى» قد نقض ميثاق السلام بينهما بإرساله حلة الى « سور يا » الشهالية ، وكان أهل « خيتا » يدعون حق النسلط عليها ، وقد كان من نشائج هذه الحرب أن طرد « سارو با في همك « نوخاشي » من بلاده فلم يرض عن هذا العمل على ما يظهر وأرسل بعض الجنود لهار بته ، وخلافا لذلك لم نسمع بأى تدخل من جانبه ، وفي خلال السنين التالية لذلك نعرف أن طائفة كبيرة من المسلوك العاديين كانوا يحكون في تلك البقاع ، وكانوا على صفاء وود مع السفراء المصريين أيضا ، فنرى من بينهم « إيتاكاما » ملك « قادش » ، وكذلك « أذ يرو » ملك الآمور بين قسد عادا الى الاعتراف بسلطان مصر أما عن تدخل « متنى » في هذا الوقت ، فلم نجد له ذكرا في خطابات « تل العارنة » ، وعلى أية حال فلا بد من الاعتراف هنا بأن رابطة العبداقة التي كانت بين مصر ، «ودوشرتا» ملك « متنى » في هذا الوقت ، فلم نجد له ذكرا في خطابات « تل العارنة » ، وعلى أية ملك « متنى » في هذا الوقت ، فلم نهالا في سير الحوادث بالنسبة لمصر في تلك الفترة بالحوادث بالنسبة لمصر في تلك الفترة المحلودث المعام ،

 <sup>(</sup>١) والخطاب الذي أرسله الفرعون إلى « أذيرو» ( رقم ١٩٢ ) أظهر فيه تألمه وعدم رضاه من خبائته وأثرته > ثم يعدمقه بالمساعدة إذا هو أصبح مواليا مخلصا الفرعون > أما إذا جعنح إلى الخبائة والترّد واستمر على ما هو عليه من التقلب والنفاق فإن الموت يكون مآله .

Meyer, "Gesch". II, 1. P. 362, note 1. داجع : (۱)

 <sup>(</sup>٣) فتالا تجد أن « أزيرو » قد كتب إلى الفرمون خطابا (رقم ١٦٠) يعد فيه بأنه سيقوم بنمقيق كل رغبات الفرعون ، وأنه قد عيق في بناء « سميرا » ، وسيقوم بينائها في سنة واحدة ، وقد رجا الفرمون ألا يصغى إلى ذم أعدائه فيه . واجع كذاك في هذا الموضوع الخطابين ١٦١ سطر ٢٩ ؛ ١٦٩ .

#### الملة في فلنطين

لم تكن الحالة في فلسطين تدعو قط إلى الارتياح والطمأ نينة ، بل كان الاضطراب ضاربا أطنابه في نواحيها، كما كانت الحالة في إقليم نهر « الأرنت » وفي بلاد « فينقيا » تدعو كذلك الى القلق لانتشار الثورات فهما ، ومن أجل ذلك كانت الشكاوي تنبال على الفرعون مفعمة بالأنين مر. \_ عسف بعض الأمراء ، وقيام الثورات في بعض الأماكن ، هذا فضلا عن زحف قبائل «خبري» في الولايات ، ونهبهم بلادهم ، وسلب متاعهم ، وقد كان الخطر منهم على المتلكات المصرية عظما ، ولذلك كان طلبهم المعونة من الفرعون لوقاية المدن لاينفك عن الإلحاح في إرسال حملة و إمداد المدن بحاميات نتتي بهما شر المغيرين ، يضاف إلى ذلك أن الشفون الخارجية الخاصسة بإرسال الجزية وبخاصسة العبيد والنيان ، وبحاية القوافل التي كانت تسافر إلى « خانيجالبات » ( بلاد متني ) و إلى بلاد « بابل » كان لا بد لتأمين طرقها والمحافظة على سلامتها، وتأمين حياة الموظفين القائمين على حراستها من قسقة حربية لمبة غارات اللصوص وقطاع الطرق ، ولا أدل على سوء الحال من هذه الناحية من الشكوي التي أرسلها « يورنابور ياش » ملك « بابل » الى « أمنحتب الرابع » يذكر فيها ماحاق يقافلتين من قوافل المتجارة من السلب والنهب على أيدى أمراء المدن فيرما أنزله أمير « ساتاتنا » أمير « مكا » وأحد الأمراء الحباورين له في مكَّان يدعى « خيئاتون » في إقلم « الحليلي » وتجار بلاد « بأبل » من النهب والسلب والتقتيل ، وليس ثمسة شك في أن هسؤلاء الأمراء أنفسهم كأنوا يبعثون الرسائل المفعمة بالولاء والطاعة لسيدهم الفرعون ، أما في شمالي « فلسطين » حيث

<sup>(</sup>۱) راجع الخطاب رقم ٧ سطر ٢٧ الخ ، إذ يقول: \*\* أما من جهة «سالم» رسولى الذي أرسلته إليك فان قافلته قد نهبت سرتين؛ فنهب قافلة « بر ياساز » والقافلة الأشوى (نهبها ) « باساخو » حاكم بلادك النابعة ، فالمرجو من أخى أن يقصل في هذا الشجار أو عند ما يأتى رسولى إلى حضرة أخى فليأص بإحضار « سالم » أمام أشى ؛ واجعلهم يردون إليه قديته و يعملون على ردّ ما خسره " .

كان « نامياوزا » يمثل مصالح الفرعون كان مرجل البلاد يغلى ، والثورات تكشر عن أنيابها في كل مكان ، فقد حاول أمير « خاسور » وهي معقل جبل أن يتحد مع قبائل « خبيرى » ليمد رقعة إقليمه ، ونذكر هنا من بين الأماكن المأهولة التي استولى عليب ثلاثة بلدان من إقليم « إياب » وكان حاكها يسيطر على بلدة ( بلا المتولى عليب ثلاثة بعيدة في الجنوب على الضفة الأخرى لنهر الأردن، ويظهر أنه استولى على «إياب» ذاتها بنفس الطريقة ؛ أما « لا بايا » في الجهة الجنوبية فكان أشد وطأة وأعظم خطرا إذ أخذ يزحف بجيشه يعاضده «ميلكل» و «تاجى» وهو والد زوجة الأخير فاستولى على ولايات « سهل يزرعيل » الواحدة تلو الأخرى مثل ( شوخ Sunem ) و ( بورقاتا Burquna ) و (جنريمون « الواحدة تلو الأخرى وغيرها ، أما » ( شكيم Sickim) و أقليمها فقد أعطى لقبائل « خبيرو » ، وكذلك عاصر الأمير « بيريديا » ، وفي الجنوب استولى على « غنه » الواقعة في سهل الشاطرة »

<sup>(</sup>۱) فنى انتظاب رقم ۱۲۹ سطر ۸۲ وانتظاب ۲۵۰ سطر ۲۶ الخ نجد أن الأثرل من « ريادى » للك والثانى من « أدو أورساج » اللك أيننا - وبمسا جاء فى انتظامين تفهم أنه هو الذي كان يقوم على مصالح الفرمون فى هذه الأصفاع .

 <sup>(</sup>۲) إذ في الخطاب رقم ١٤٨ سطر ١٤ الخفرا أن ملك «خازورا » قد تمك بلده وأتحد مع قوم
 « ساجاز » ، وليعرف الملك أنهسم معادون للشاة ، وأن بلاد الفرعون قد أصبحت في قبضة قوم
 « ساجاز » ( العبرانيون ) الخ .

<sup>(</sup>٣) فنى الخطاب رقم ٢٣٧ نجيد أن كتابه الفرمون « بيناهى » (Bajadi) يشكر أن مدن الفرعون قد اغتصبت ومنتصبها هو «لابایا» وفى الخطاب رقم ٤٤٢ يكتب « بير بدیا » أمير «مجدر» إلى الفرعون طالبا النجدة ليخلص « مجسده » من عدوان « لابایا » - وفى الخطاب ٩٤٩ نشاهد أن « أدر — أور ساج » يكتب الفرعون يشكو من « ميلكيل » « وتاجى » وتحريضهما السكان على المصيادت أما الخطاب ٢٥٠ فقد كنه كذاك « أدو — أور ساج» الفرعون وقيه يقول : " أن أبنى « لابايا » قد عزما على تخريب أرض الفرعون وأن «ميلكيل» مشترك معهما و يطلب المعونة من الفرعون و يظهر ولاه،" له • ( راجع كذاك ٩ ٢٨٩ ) سطر ٢٢ و ٢٥٤ ٤٢٥ ) •

ولما تفاقم الأمرإلى هذا الحد هم الفرعون بالتدخل في الأمر بجد ليضع الأمور في نصابها . و يرجح أن هذا التدخل من جانب الفرعون كان في السنة الحادية عشرة ـ من حكم «أمنحتب الرابع» وكان القائد المصرى في هذه الأصفاع آنثذ، هو «يانخام» أما في « سوريا » فقد أرسل الفرعون « حاني » بن « مرى رع » ، وكان يحسل لقب « ابن الملك » (نائب الملك) في أرض «كنعان »، وأصره بأن يأتى برءوس أعداء الفرعون. وعلى إثر وصوله لم يبدأى أمير مقاومة ما أو عنادا بعد إعلان أوامر سيده التي كانت تشد من أزرها جيوشة ، بل لفد كان كل أمير يتسابق الإظهار سروره ، وتقلمه غروض الطاعة ، ويعلن الضيامه للفرعون ، ولم يستثن من ذلك ملك «خاسور» ولا الأمراء «لابايا» و «تاجى» و «ميلكيل» فقد آتوا إليه طائعين وقبل الفرعون خضوع «ميلكيل» و «تاجى» . أما «لابايا» فلم ينفر له خطيلته، ولم يقبل له شفاعة على الرغم من تضرعاته وتوسلاته للفرعون، وأخذه المواثيق على نفسه أن يكون عبدا خاضعا لسيده، وأنه مستعد لتقديم زوجه أو طعن نفسه بخنجر، إن أمره الفرعون بذلك، ضرأن كل هذه التضحيات لم تحرِّك نفس الفرعون، بل ظل حانفا عليه يتوق فؤاده أن يساق إليه هذا الغادر إلى مصر ، وقد وكل هذه المهمة إلى أمير «عكا» ، غيرأن الرشوة لعبت دورها فأخل سبيله خلسة وولى الأدبار ، ولكنه اغتيل في أثناء هربه ، وكذلك هرب « اياب » أمير « بلا » من قائد الملك . هذا واستولى « بيريديا » أمير « مجدو » على إقليم « سونم » وكان مشتركا في مطاردة

<sup>(</sup>۱) واجع الخطاب وقم ۱ ۳۰حیث یقول دوشو یا ندو" فی خطابه الفرعون : "إن الملك سیدی الشمس فی الساء قد أرسل «خانی» افی » و تأمل لقد أصفیت إلى كلة الملك سیدی با تنباه ، و تأمل لقد فدّمت ، ، ه ثور و ، ۲ جاریة " الله .

<sup>(</sup>٣) راجع الحطابات رقم ه ٢٤٠، ٢٥٠ سطر ٣٠٤، ١٨٠ سطر ٣٠٠ وكذاك ٢٥٢ - ٢٥٩ -

<sup>(</sup>٤) راجع الخطاب رقم ٢٥٦٠

« لابايا » بغسيرة وحمية ، وكذلك اسستولى على مدن أمراء آخرين ، وهؤلاء كانوا يفخرون بأنهم كانوا يستعبدون فلاحى البلاد المجاورة فى أعمال السخرة .

وقد عادت الحملة المصرية ، التي أحرزت هذه الانتصارات لمصر في يناير من السنة الثانية عشرة من حكم « أمنحتب الرابع » ، وأحضر قائدها معه الأسرى من الساميين ، وليس بينهم أسير واحد من « خيتا » ، وكذلك جاء في ركابه سفراء من «سوريا» يحملون الجزية التي قدّموها إلى الفرحون ، وتعلى الرسوم التي عثر عليها في تنى المهارنة على أن العنائم لم تكن عظيمة بالنسبة لفنائم المحلوث السابقين ، هذا فضلاعن أن هذه الحملة التأديبية لم يدم أثرها زمنا طويلاء إذ ماكادت تنتهي حتى أخذ المبريد يمطر الفرعون وابلا من الشكاوى أكثر من ذى قبل ؛ فكان ولدا «لابايا» يتميزان غيظا لفتل والدهما و يتحفزان للآخذ له بالثار ، ومن أجل ذلك «ميلكيل » و « تاجى » على الرغم مماكانا يبعثان به للفرعون من الرسائل معر بين فيها عن ولائهما ، وخضوعهما له ، وذلك في حين كانت قبائل « خبيرى » يتوغلون عن ولائهما ، وخضوعهم ناهبين الأماكن المأهولة ، وفارضين الضرائب الفادحة في البلاد بقضهم وقضيضهم ناهبين الأماكن المأهولة ، وفارضين الضرائب الفادحة على مدن الساحل أمثال « غزة » و « إيالون » و « صرعا » و « لا كش » وحتى على مدن الساحل أمثال « غزة » و « إيالون » و « صرعا » و « لا كش » وحتى في هذه البقاع عاجزا عن تقديم مساعدة تذكر حتى أنه اضطر أن يسحب جنود في هذه البقاع عاجزا عن تقديم مساعدة تذكر حتى أنه اضطر أن يسحب جنود

<sup>&</sup>quot;Revue d'Assyriologie", XIX, P. 97. : راجع (١)

Meyer, "Gesch" II, 1. P. 339. ؛ راجع (۲)

<sup>(</sup>٣) واجع الخطايات ١٥٥ الخ ٢٥٠ معلو ٢٨٧٤٣٣ سعلر ٢٨٩ ١٨٩ معلوه الخ و ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) راجع الخطابات ٢٨٧ سطر ١٤ الخ؟ ٢٧٧٠ سطر ٢٠٠ (أما عن حالة «غزة» المحزنة) راجع كذلك ٢٩٧ سسطر ٢٦ الخ . (أقرن كذلك ٢٩٤ سطر ١٦ الخ) ؟ ٢٩٧ ، سطر ٢١ ؟ ٢٩٨ سطر ٢٠ الخ ، ٢٩٩ سطر ١٤

بعض المعاقل لحماية «غزة» الواقعة عنمه الحدود المصرية . وهكذا ترك المدن وولاتها يدافعون عن كيانهم، ففي « أورشليم » جاهد « عبدى خيبا » أن يصد هجوم فبائل «الخبيرى» و «ميلكيل» وأولاد «لابايا» على الإقليم الساحلي التسابع «لشواردانا» أمير «كلتا» «قعلا» غرب «أورشليم» وكان يؤازره في ذلك «سوراتا» أمير «عكا» و « اندار وتا » أمير « أكشاب » ، وقد سار المتحالفون في بادئ الأمر بروح الوثام ولكن عندما ثارث بلدة « قعلا » على أميرها أسرع « عبدى خيبا » وممه «شوارداتا» ليخلص المدينة من الوقوع في يد « ميلكيلُ أَ»، غير أنه سرعان ما دب بينهما دبيب الطبع والأثرة ، وبدأ كل منهما يعمل لحسابه ، فلما تمكن « شوارداتا » من الاستيلاء على المدينة أراد أن يستخلصها لنفسه على كره من « عبدى خيبا » ، ولذلك أعلن الأخير أنه « لا بايا » ثان ، انضم في الحال إلى «ميلكيل» ولكن النصر حالف «شوارداتا » إذ أخذت المـــدن تخضع لسطانه الواحدة تلو الأخرى حتى بلغ ما استولى عليه ثلاثين مكانا، وكان « ميلكيل » في الوقت نفسه يحرض قبائل «خبيري» عليه مما اضطره إلى طلب النجدة من الفرعون، وانتهى الأمر أن سامت حللة « عبـــدى خَيَّا » فأصبح محصورا في « أورشليم » ، ولذلك كتب إلى الفرعون يرجوه إذا لم بكن في استطاعته إرسال جيش لإنقاذه أن يرسل في طلبه هو وأسرته حتى يموت بجوار سيده الفرعون .

وقسد عملت يد الفتل في الأمراء بدرجة عظيمة حتى صارت مدن الولايات الفرعونية لا ولاة لها . يضاف إلى هذا أن أقليم الجنوب الأقصى من فلسطين قد

<sup>(</sup>١) داجع الخطابات رتم ٢٨٧ سطر ٤٥ الخ ٢٨٩ سطر ٣٠ الخ- أقرن كنتك ٢٨٩ سطره ٢

<sup>&</sup>quot;Revue d'Assyriologie", XIX, P. 98. ؛ واجع (١)

<sup>(</sup>٣) وأبيع ٢٨٠ ، ٢٨٩ سطر ٢٥ الخ ؟ ٢٩٩ سطر ١٠

<sup>(</sup>٤) وأبيع الخياليات ٢٧١ سطر ٩٤ و ٢٨١ – ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٥) داجع الخطاب ٢٨٨ مطر ١٥ الخ .

<sup>(</sup>٦) واجع الخطابات ٢٨٨ سطر ٤٠ الح ( == ٣٢٥ ) .

اكنظ بقبائل « خبيرى » وأصبحت كل مدن الداخل معادية للحكم المصرى أمثال «أودومو » (دوما ) (راجع يوشع ١٥ صطر ٥٢) ، و « ارارو » ، و «خنيانابي» (يوشع ٢١ ، ٢١ و ١٥ ، ٥ ) «مجدالم» وغيرها ، و بذلك أصبحت كل المدن التي على منعدرات جبال يهودا جنوبي « حبرون » معادية لمصر، ولذلك كان « عبدى خيبا » يكرر في رسائله للفرعون قوله : وإذا تواني الفرعون في إرسال نجدة ، فإن كل ممتلكاته ستقع فريسة في يد قبائل خبيرى » .

وقد كان نتيجة هذا التهديد المتكرر أن أرسل الفرعون الفائد « يُخْام » الذي كان يثق به القوم إلى فلسطين ، غير أنه عجز عن القيام بعمل حاسم في هــذا الجؤ المضطرب ، هــذا فضلا عن أنه في السنين الخامية لحكم « إخناتون » كانت السيادة المصرية قد تفككت عراها وانحلت أواصرها في خارج البلاد وداخلها ،

### سيطرة « خيتا » على سوريا

سقوط دولة «متنى» وظهور الآشوريين: بعد أن تدخل الجبش المصرى فقع التورات في فلسطين أرسل الفرعون القائد «خانى» إلى الأقاليم الشاالية لإعادة النظام والآمن فيها بعد أن اختل ميزانها . وفي الحق كان القائمون بالأمور في حدد البقاع أصحاب عزم وعزم يقبضون على مقاليد الأمور بيد قوية أكثر

<sup>(</sup>۱) راجع الخطايات : ۳۰۵ سطر ۲۰ ؛ ۳۰۷ ؛ ۳۱۳ ؛ ۳۱۸ وقسه ذکر مع الحميرى کذلك تبايل البدو (سوتى) (۲۹۷ سطر ۱. تا د ۳۱۸ سطر ۱۳) .

<sup>(</sup>۲) راجع ۲۵۲ سطر۲۲ الخ، ولم یکن عمیا یالا قلمتی «غزة» و «یافا» (راجع ۲۹۳ سطر۲۳ ا افرن کذاک ۲۹۶ سطر ۲۰۰۰

<sup>(</sup>٢) واجع ٢٧٢ ٤ ٢٧٢ ٤ ٢٧٤ ٢ مطر ٥٤ الخ ٤ ٢٨٧ سطر ١٠ الخ ٠

<sup>(؛)</sup> راجع الخطاب ٢٧٠ سطر١١ حيث نجد« يتخام» يطلب من «ميلكيلي» ٢٠٠٠ شكلا من الفضة ، وكذلك طلب إليه أن يعطيه زوجه وأولاده أو يقتله ٠

<sup>(</sup>ه) كان الفائد هناك يدعى «خاى» وكان "أز يرد" يخاطبه بلفظة أخى (راجع ١٦٦؟ ١٦٧).

من أولئك الذين كانوا في فلسطين ، ولذلك لم تكن مهمة «خاني» شنّ حرب ، بل كان عمله ينفذ بالطرق السلمية ، ومن أجل هذا لم يكن في هذه الجهات إلا قوة صغيرة من الجند وكان أكبر مشاغب هناك « أزيرو» أمير بلاد « آمور » و إن لم تصلنا معلومات وثيقة عن سلوكه وتصرفاته في هذه الآونة بعينها ، ولكنا نجـــد أن الفرءون أرسل إليه أمره بإعادة بناء «سييرا »، وكان طيه كذلك أن يقدّم نفسه في الحال للبلاط الفرعوني ليمرر موقفه المشين في الحوادث الأخيرة . ولما أحس « أذيرو » حضور رسول الفرعون ذهب في الحال إلى « تونب » وآوي إليها حذرا من مقابلته ، وقد مكث « خانى » مدة طويلة في انتظار « أزيرو » ، ولما سمُّ الانتظار ؛ عاد إلى مصر . ولا نعرف إلى أي مدى تدخل في الأمور هناك . ومن المدهش أن « أزيرو » لم يرد أن يحفل برسول الفرعون كما حفسل بمبعوث ملك «خيتاً» ، ولكنه مع ذلك قدّم اعتذاره للفرعون عن عمله هذا بحجة أنه لم يكن يعلم بوصول «خانى » رسول الفرعون إلا متأخرا ، وأنه لم يستطع الوصول لمقابلته قبل مغادرته بلاده ، ومع ذلك فقه احتفل به أخوه وأكرم وفادته وأغدق له العطايا والحدايا الثمينة، ثم أخذ على نفسه بأنه سيراعي ذلك في المستقبل، أما عن إعادة بناء « سيميرا » المخرّية فقد طلب إرجاء ذلك، إذ كان مضطرا لأن ملك «نوخاشي» قد شنّ طيه حربا عوانا ولا بدّله من الدفاع عن كيانه . وأما عن استيلائه على ببلوص ( جبيل ) فقد أوضح للفرعون في خطاب آخر أن ذلك لا يضر الفرعون في شئ وليس فيه خسارة تلحق بالسيادة المصرية إذ يقول ود: إنى خادمك مثل كل الأمراء الذين كانوا قبلي في المدينة (يقصد ريبادي)، و إني على استعداد أنأقدمالفرعون ماكان يقدمه هذا (أي ريبادي) . ولقد كانت الأحوال تضطر «أزيرو» ألا يعلن العصيان وقتنذ في وجه الفرعون، إذ كان في حاجة ماسة لمساعدة الجيش المصري إذا ماهاحمه ملك « خيتا » الذي كان يظهر له الغدر، وقدم « أزيرو » الأمر الذي أصـــدره ملك « نوخاشي » إلى وكيله «خاتب» ليفصل فيه . وفيه يامره ملك «نوخاشي» أنه إذا لم ينضم إليه فإن بلاده ستنتزع منسه و يغتصب منه معظم كنوزه المعدنية وسيق في حيازته ، وقد رجا « أزيرو » « خانى » أن يزوره صرة ثانية وحبنذاك سيكون على استعداد لتسليمه كل أعداء الملك .

أما الفرعون « إخناتون » فقـد أجاب على خطاب « أزيرو » برمـالة حفظت لنا في وثائق « تل العارنة » وهي الرسالة الوحيدة التي يمكن للؤرخ أن يرى بان سطورها بصيصا ضئيلا عن أخلاق هذا الفرعون وقد بسط فيها سلوك « أزيرو » المشين ضد و ريبادى » ، فقد تحالف مع « أيتا كاما » أمير «قادش» (كنزا) الذي كان يحقد عليـــه الفرعون ويبغضه . هـــذا إلى أن اعتذاراته التي بعث بها اليه محض كذب وافتراء ، وكل ما قاله بعيد عن الحقيقة كل البعد ، وكذلك حذره بأنه إذا أصرعلي عناده، فإنه سيقضي عليه وعلى جنسه بحد السيف، أما إذا رجع عن غيه فإنه سيكتب له الحياة ثم قال إنك تعمل أن الملك لمما أظهر حيال كل بلاد كنمان الحقد والبغضاء قسا في معاملتها قسوة شديدة وعلى ذلك يجب عليك أن تحضر في الحال إلى البلاط أو ترسل ابنك ، وحينتذ ستشاهد الملك الذي تعيش كل الأراضي بنظرة منه . هذا إلى أن الملك قد أرسل مع « خاني » قائمة بأسماء المنشقين الذين يجب عليه أن يأتي بهم مكبلين في السلاسل والأخلال ، ولم يسم « أزيرو » الا الخضوع لكل طلبات الفرعون ، وفي خلال تلك الفترة كان موقف « أزيرو » قد تحرج أكثر بما كان عليه من قبل لأن «شو بيلو ليوما» كان قد توغل بجيشه في «نوخاشي»، ولكن على الرغم من ذلك فإنه حزم رأبه على الذهاب إلى مصرمع « خاتب » ثقة منه بالضمانات التي فاه بها الفرعون ، وسيده ووالده « دودو » الذي كان ســنده العظيم بين رجال البـــلاط، وقد انهال ملك

<sup>(</sup>١) رابع الخطابات ١٩٧ ٤ ١٩٠ ٤ ١٩١ ؟ ١٩٣ مطر ٧ الخ .

<sup>(</sup>۲) واجع الخياابات التي أرسلها « أزير » الى « دودو » (۱۹۵، ۱۹۵) وكذلك التي أرسلها « أزير » الى « خاى » ۱۹۹ ؛ ۱۹۷ والى الملك ۱۹۸

«نوخاشي» باللوم على أبن « أزيرو » قائلا إنه قد باع والده بالذهب في مصر وأنه لن يمود قط وأن البدو ( سوتى ) قد انقضوا على بلاده ، وأنه قد أصبح آلة في يد مصر ، غير أن هذه المخاوف لم يتحقق منها شيء إذ استقبل « أزيرو » في مصر استقبالا حسنا ، وعاد إلى بلاد الآمورين معافى صحيحا وهو ممثل أملا بقدرته على صدّ زحف « خيتا » عن بلاده .

وقد كانت المصائب والويلات تحيق ببلاد «متني» وتزازل كيان عرشها . والواقع أنه منذزمن بعيد كان سقوط دولة «متني» على يد أمراء آشور يلوح في الجوحتي أصبح أمررا منتظرا فمنذ عام ١٣٩٠ق م أي في نفس الوقت الذي اعتلى فيه « دوشرتا » المرش جدّد «أشورناديناشي» ملك «آشور» علاقته الودّية بمصرفاهداه «أمنحتب الثالث » ثلاثين « تالنت » من الذهب ( التالنت يقدر بـ ٢١٣ – ٢٥٣ جنبها ) وكذلك أعطى مثلها ملك «متنى» . وقد كتب خلفه الثاني وهو «أشورو بالليتُ» إلى «إخناتون » يطلب إليسه بطبيعة الحال مقدارا عظيما مر. الذهب ، وق. د خاطبه على قدم المساواة بلفظة « أخ » ، ولكن ملك «كردونياش » ( عاهل بابل) لم يرق في نظره أن يخاطب أحد الأمراء التابعين له كأنه نده ، ولذلك كتب « بورنابور ياش » ( ١٣٩٠ ق م ) إلى « أمنحتب الرابع » منوها له بالمسلك الودّى الذي اتخذه والده «كوريجالزو» حياله عندما طلب الكنمانيون يد المساعد لمناهضة المصريين ، ثم استمر قائلا : ود إن هـ ذا الآشوري من رعيتي لم أرسله إليك فلساذا ذهب إليك وإلى أرضك من تلقاء نفسمه ؟ فإذا كنت تحرص على مودّتي فلا لتعامل قط معه بل دعه يعد فارغ الأيديّ " . ولم يكن ملك « بابل » في حالة تمكنه مر. \_ مهاجمة الآشوريين في تلك الفسترة، ولكن على أثر زواجُّهُ هو أو زواج أخيه من إحدى بنات « آشورو بالليت» — وقد كان لهذا الزواج أثره

<sup>(</sup>١) واجع الخطاب ١٦٩ (٢) واجع الخطابين ١٥ و ١٦ (٣) واجع الخطاب رتم ٩

<sup>.</sup> Meyer, "Gesch". II, 1, P. 154, note 3. راجع (٤)

فيا بعد في الفصل في مصير دولة « بابل » -- قد سنحت له الفرصة عند ثذ لمهاجمة بلاد « متني » .

انتهز « شو بيليو ليوما » مهاجمة « دوشرةا » لبلاد « نوخاشي » ، وانقض على الأراضي الجبلية الواقعة على ضفتي نهر القرات في شمال «متنى» ، وليس لدينا معلومات صريحة عن نتائج هذه الحرب ، ولكن هذه التقارير التي كان يضعها ملك «خينا» عن حرو به وجدناها في مقدمة المعاهدات التي كان يجمها بينه و بين بلاد « متنى » و « توخاشي » و « كروتنا » ، وكانت كلها مكتو بة بصورة واحدة ، وكانت طريقة إنشائها مشؤهة ، وقد كتبها هو أو مستشاره باللغة الآكادية ، والظاهر أنه كان لا يجيدها ، وقد كان يكتب في كل مرة جزما من الموادث ، أما الجزء الآخر فكان لا يذكر قط أو يذكر باختصار ، ولكن على الرغم من ذلك أمكننا أن نصسل إلى صورة عامة عن سير الحروب بربط الحوادث المنفردة بعضها ببعض .

ولقد كان أقل ما اهتم به «شو بيليو ليوما» انهما كه فى تثبيت سلطان «خيتا» فى شرقى « آسيا » الصغرى ، وفى الأراضى الجبلية الواقعة على نهر « الفرات » وفى « أسوا » وفى المقاطعات التى ضمها لملكه ثانية ، وهذا يغسر لنا السبب الذى من أجله لم يكن لهجومه فى « سوريا » الشيالية أثر باق ، فتوخل فى « إسسوا » وطرد العناصر الأجنبية من بلاده ، وضم إلى جانبه «سونا سورا» ملك «كواتنا» . وقد ذكر لنا هذا الملك الأخير أنه قد أصبح سميدا إذ لم يعد بعد الآن خادم «سنى» بل صار ملكا حما طليقا ، و يلاحظ أن المساهدة تحتوى على مواد شديدة بالنسبة لأهل « متنى » وربطت بلاد «كرواتنا » وحاكها بروابط وثيقة ثابت مع مملكة « خيتا » ونجد مظاهر هذه الروابط الدائمة بين البلدين فى المعاهدات التى كانت تبرم بين « خيتا » وأية أمة أخرى ، فقد كان يذكر دائما فى ذيل المعاهدة أسماء آلهة « خيتا » وآلمة «كرواتنا » جنبا لجنب بوصفهم شهودا .

<sup>.</sup> Ibid, P. 370. note 4. راجع (١)

أما فى بلاد « متنى » نفسها فقد أبرم « شو ببليو ليوما » معاهدة مع المطالب بمرش هذه البلاد، و يدعى « أرتاناما » اعترف فيها بأنه ملك بلاد «متنى» الشرعى، وقام فى نفس الموقت « اشورو بالليت » ملك « آشور » جهجوم على «متنى » ، هذا إلى أن « شو ببليو ليوما » بعد أن هنرم « إسوا » هنرعة منكرة فى حملة ثانية أصبح ما تبيق أمامه فى ميدان القتال لعبة سهلة ، وقد انضم إليه أمير « ألسى Alzi الذى كان يسيطر على أعالى نهر دجلة ، و بذلك صار من السهل عليه الاستيلاء على « واسو – جانى » عاصمة مملكة « متنى » ونهب كنوزها ، ولم يكن فى مفدور « واسو – جانى » عاصمة مملكة « متنى » ونهب كنوزها ، ولم يكن فى مفدور « دوشرتا » وقتئذ أن يدافع عن بلاده بأية حال من الأحوال ،

بعد ذلك ولى ملك «خيتا » وجهه شطر نهسر الفرات متجها نحو الجنوب فاستونى على «حلب » وكذلك « تاكوا Takuwa » ملك « في Ni » وقد حاول أخوه « أكيتشوب Akitesub » الذي كان يرأس جنود «المسارياني» أن يقاوم ملك «خيتا » بمناصرة « اكيا Akià » أمير «اراختي (ازخ) » وساق الثوار أسرى في الأغلال، وكذلك سامت الحال في وقطنا »، فقد تحققت المخاوف التي كان يعلنها على الملا أميرها منه سنين مضت. بعد ذلك سار «شو بيليوليوما » بجيشه نحو « نوخاشي» واستولى على أمرة ملكها (سارو بسا Sarrupsa) وأخذهم أسرى ، وكان قد وعد فيا مضى أن يحي هذا الملك، والظاهر أنه قد قتله تخلصا منه، وولى مكانه « تيتا » ملكا على «نوخاشي» وكانت هذه الحوادث تجرى في الوقت الذي كان قد أرسل فيه «أزيرو» من «نونب» إلى الفرعون يطلب إليه العون ثم ذهب بغسه الى البلاط كا ذكرنا آنفا ،

ولقد كان مثل المصريين في عدم القيام بآية مقاومة في هذه الحروب كنثل « دوشرة » « ملك متني »، إذ أن الحاميات المصرية التي بقيت في يد المصريين في بعض الأماكن مثل «تونب» كانت ضعيفة خائرة القوى، ولذلك نزعت منه من

Meyer, "Gesch", II, 1, P. 375. note 1. : راجع (1)

غير مقاومة تذكر، ومن الغريب أن « شو بيليوليوما » ملك « خيتا » قد تجاهل في تقاريره الحربية ما استولى عليه من الأماكن التي كانت تدين لمصر بالطاعة والسلطان، و يرجع سبب ذلك إلى أنه كان يعهد السلام مازال قائمها بين البلدين بصفة رسمية .

أما « أزيرو » فإنه أخذ يتخذ العدّة لنفسه ويتبيأ للوقف الجديد الذي حتمته الأحوال ، فعل أثر عودته من مصرقدم لملك « خيتا » فروض الطاعة ووضع نفسه تحت سلطانه ، ويتي على هذه الحالة حتى وافاه الأجل المحتوم ، وفي خلال ذلك الوقت كان « شو بيليوليوما » قد سيطر على كل أراضي «الأمور بين» وفرض عليهم جزية يؤدّونها تقدر بمبلغ ثليائة شكل من خالص للذهب ،

غيرأن « ايتاكاما » ملك « قادش » قد قام من جهة أخرى يسعى المعافظة على استقلاله ، ولكنه غلب على أمره وأسرت أسرقه وجنوده من قبائل «الماريانا» وكذلك استولى على إقليم إمارة « أبينا » و إقليم « آبى » أو « أو با » ( الذي جاء ذكره في خطابات « تل العارنة » ) ، وعلى سهول « دمشق » التابعة له ؛ وقد رأى ملك «خيتا» أنه من المحكة وحصافة الرأى أن يعفو عن « ايتاكاما » ويعيده على عرش ملكه ، ولكنه قام فيا بعد بثورة على « مورسيل » ملك « خيتا » وانتصر عليه الأخير في السنة التاسعة من حكه ،

وجما سبق نعلم أن « شو بيليوليوما » قد استولى من جديد فى مدة عام عل كل أراضى نهر الفرات حتى « لبنان » ، هدذا فى ميدان الحرب ، أما فى ميدان السياسة و بعد النظر فى المحافظة على هذه الامراطورية المترامية الأطراف، فإنه قيد

<sup>(</sup>۱) وقد جاء ذكر ذلك في المعاهدة التي عقدت بين «خاتوسوك» الثالث و بين (بسينا Bentesina) أمير الأمور بين - أما المعاهدة التي عقدت بين «شو بيلوليوما» و «أذ برو» نقد ضاعت بدا يتها (راجع • Meyer, Ibid. P. 375, note 2.

Forrer, "Boghaz Koi-Texte in Umschrift", P. 43. : راجع (۲)

كل هذه الإمارات الصغيرة فى قلك الجهات بمعاهدات عقدها مع « نوخاشى » ، وبلاد آمور ، ثم مع «تونب» فكان من واجب حكامها أن يهبوا فى وجه أية ثورة أو قيام أى عدق يناهض مملكة « خيتا » داخل البلاد ، أما ملك « خيتا » فكان عليمه أن يمدّ يده لمساعدة هـؤلاء الأمراء إذا أعلنت الحرب على واحد منهم . هـذا الى أنه ولى ابنه « تليبينوس » ملكا على « حلب » وابنه « بياسيل » ملكا على « كركيش » إلا بعد كفاح دام مدة طه ملة .

وفى خلال تلك المددة انقص « ارتاناما » الذي اعترف به « شــو بيليوليوما » ملكا على بلاد «متنى » على بلاد نهرين، ومعه ابنه ، « سوتارنا »، واستولى عليها ونهب عاصمتها، بمساعدة ملكي « آشو ر» و «ألاشيا» (قبرص) . وتدل الشواهد على أن « سوتارنا » هو الذي قبض على مقاليد الحكم في « متني » فكان ممــــا قام به هدم قصر « دوشرتا » في « وسوجاني » عاصمة الملك ، ثم أعاد الباب المصنوع من الذهب الى ملك « آشور » ، وكان قد اغتصبه « سوساتار » ملك «متني» من بلاد « آشور » ثم اعترف باستقلال مملكة « آشور » ، وكذلك أهدى إلى بلاد « ألاشيا » (قبرص) بعض الطرف من بلاده . وهكذا دفع « دوشرتا » ثمن بغيه وحنثه بالأيمان : «لقد ذهبت « متني » إلى الدمار التام» ؛ فقـــد وقعت مذبحة عظيمة بين سكان بلادها وهدمت بيوتهم ، وشنتت بلدانهم ، أما أشرافهم فقد سيقوا إلى «آشور» و«ألاشيا» ليذوقوا أفظع ألوان المذاب . وأما « ماتيوزا » ابن «دوشرتا» فقد حاول بادئ الأمر الهرب إلى «بابل» : وقد رغب ملك هذه البلاد في أن يحمى ذماره، و ينقذ حياته فيق هناك آمنا مطمئنا إلى أن فتر، ولكن ليطأه «شو ببليوليوما » بقدمه ، غير أننا نرى من جهة أخرى أن تصرف « سوتارنا » في بلاد « متني » لم يرق في عين عاهل « خيتا » ، و بخاصة عندما رأى أنه نزل عن الأراضي الواقعة على الضفة الثانيــة لنهر الفرات لملك « آشور » ، وكان جوابه على ذلك أنه رغب عن طيب خاطر في إعادة « ماتيووازا » إلى عرش بلاد « متنى » فزوّجه أوّلا من ابنته ، ثم أمر ابنه (بياسيل Byassil) أن يعود من « كركيش » وزوّده هو و « ماتيووازا » بجيش عظيم أنقضا به على جحافل جيش « سموتارنا » غربى بسلاد « نهرين » وانتصرا انتصارا حاسما فسقطت بلدة « حران » ونكص « الرّشموريون » على أعقابهم ، واستسلمت « وسموجاتى » المحاصمة . وعقد «شو بيليوليوما» مع «ماتيووازا» معاهدة أقسم فيها الأخير ورعاياه يمين الإخلاص أن يكونوا على أهبة الاستمداد الساعدة ، وقد سمح لملك « متنى » « ماتيووازا » أن يخونوا على أهبة الاستمداد الساعدة ، وقد سمح لملك « متنى » « ماتيووازا » عرش البلاد ، أما الحدود التي كانت تفصل بين البلدين فكان نهر الفرات الحد الفاصل لها ، وعلى ذلك اعترفت بلاد «متنى » بالتخلى عن «سوريا» ، أما الأراضى الواقعة على ضفة نهر الفرات حتى جنوبى مصب نهر « الخابور » إلى ما وراء الواقعة على ضفة نهر الفرات حتى جنوبى مصب نهر « الخابور » إلى ما وراء (تيرقا عها ) فيستولى حليه « بياسيل » ملك « كركيش » ، هذا إلى أن يكون « متنى » منفصلة « ماتيووازا » موطدا أواصر الصدافة والود معه ، وأن تكون « متنى » منفصلة عن « سوريا » تمام الانفصال ه

وفى خلال تلك المدة لا نصلم إلى أى مدى مدّت مصر ملطانها ثانية فى بلاد ساحل « فينقيا » ؛ فقد ظلت « سميرا » و « ببلوص » فى قبضة « أزيرو » ، ولقد عنفه الفرعون على دحف ، غير أنه لم يسم إلى ردّه على أعقابه ، ولا نصلم كذلك إذا كان قد أخضع « صيدا » ثانية إذ فى ذلك شبك عظيم ، أما « مسور » أوله أراد المحافظة عليها ، ومن المحتمل كذلك « بيروت » أيضا ، وخلافا لذلك كانت الأراضى الواقعة بين سلسلتى جبال « لبنان » ( عمق ) تدين لسلطان

Forrer, "Forechung", II, P. 41 ff. : براجع (١)

« أزيرو » ، وقد حاول بعد ذلك أن يضم إلى جانبه « قادش » فى أثناء محاصرة « شو بيليو ليوما » در شو بيليو ليوما » السلدة « كركيش » ، ولما أحس ذلك « شو بيليو ليوما » أرسل قائده « لو باكو » ومعه قائد آخر على جناح السرعة القضاء على « أزيرو » غربت بلاد « عمق » بعد حملتين ، و بذلك الفصمت عرى الصداقة التي كان ملك « خيتا » يحافظ على دوامها بينه و بين مصر فأصبح البلدان فى حالة حرب علنيسة ،

وتعد الرسالة التي وصلت إلى مصر معلنة خبر الغزو الذي قام به جيش ملك « خيت » بإمرة « لو باكو » في « عمق » على المصر بين آخر خطاب وصسل إلى « تل العارنة » . وهمد خلص لن ا « توت عنخ آمون » خلف « إخناتون » نتائج حكم أخيه في « آسيا » في المنشور الذي أصدره عندما تولى عرش مصر في الكلمات التالية :

وهندما أرسلت الجنود إلى بلاد فيتقيا لأجل مد حدود البلاد المصرية لم يكن في استطاعهم الوصول إلى النهجة .

وعلى أية حال فإنه على أثر مهاجمة « خيتا » للا ملاك المصرية تحرجت الأحوال في مصر مما قلب سياستها في الداخل والخارج رأسا على عقب .

### آثار أغناتون الباتية

أقام «أمنحتب الرابع» آثارا عدة في طول البلاد وعرضها غير مدينة «إختاتون» التي شيدها عاصمة لملكه، وهي المعروفة الآن « بتل العارنة » على مقربة من بلدة «ماوى » الحالية وقد فصلنا القول فيها فيا سبق .

منف : في مدينة «منف » القديمة عثر له على بعض قطع من الحجر من معبد له بالقرب من مدخل معبد الإله « بتاح » أعظم آلهة هذه المنطقة ، وقد وجدت هذه القطع مستعملة ثانية في رقعة هذا المعبد ، وإحدى هذه القطع محفوظة

Necholson. "On the Disk راجع ، باستراليا . (راجع Worshipper of Memphis". Transactions of the Royal Society of . (Literature 2. Sec. IX, (1870) Pl. I, P. 197.

وله قطعة أخرى عليها جزء من منظر مثل فيه ملكان أحدهما أصغر من الآخو (J. E. A, XIV, P. 8. Fig 3. ويقال انهما «إخناتون» «وسمنخكارع» (راجع Necholson, Ibid. Pl. I, No. 4. P. 8.) الفرعون (Necholson, Ibid. Pl. I, No. 4. P. 8.) وقطعة ثالثة عليها طفراءات الفرعون (هر الجع Mariette, وقد نشر «مريت» قطعة أخرى عليها متن خاص «بإخناتون» (راجع Mon Divers. Pl. 27 (e)).

وعثر في الكوم القلعة » على قطع من الحجر نقوشها من عصر «اختاتون» كما وجدت صورة رأس هذا الملك في نفس المكان وكانت كلها مستعملة ثانية في مبان أقامها Mariette, Ibid Pl. 24 (e) 1-3; & The Eckley راجع B. Coxe, Tr. Egyptian Expedition in Pennsylvania University Museum

(Journal, VIII (1917) P.P. 225-228 Fig. 88.

وقد وجدت بعض قطع استمملت ثانية في مبان بالقاهرة بالقرب من جامع «الحاكم» ومن « بوابة النصر» ، ويحتمل أنها جلبت من « منف » أو من « هليو بوليس » (داجع Petrie, "History", II, P. 221, A. Z. XIX, P. 116 وفي «سقارة» وجدت لوحة لشخص يدعى «حوى» لقب عليها برئيس تجار معبد « آنون » (داجع Petrie, Rbid, P. 221 عيث يقول: إن وجود هذه اللوحة منا قد اتخذت دليلا على وجود معبد في «منف» ، ولكن من الجائز أن هذا الموظف المناف مقد وظيفته « هليو بوليس » ( داجع P. 56. 2 و كان من الجائز أن هذا الموظف ( مقلو بوليس » ؛ وجدت في « تل الحصن »قطع نقش طيها امم «اخناتون» ، وهي محفوظة الآن متحف «جلاسم» و محتلنده (Petrie, "Heliopolis", Pl. VIII) وجدت في « هليو بوليس » كذلك لوحة مثل عليها ومن أثار هذا القرعون التي وجدت في « هليو بوليس » كذلك لوحة مثل عليها ومن أثار هذا القرعون التي وجدت في « هليو بوليس » كذلك لوحة مثل عليها

هو وأسرته يتعبدون لقرص الشمس (آتون) . فتشاهد أعضاء الأسرة المالكة راكمين

أمام مائدة قربان أرسلت عليها أشعة «أتون» التي يتهي كل واحد منها بيد بشرية وهذا الوضع (الركوع) ليس بالعادي، إذ في الفالب ترى الأسرة المالكة يتمبدون لقرص الشمس وهم واقفون أمام مائدة القربان ، وهذه اللوحة قداغتصبها لنفسه كاهن معبد «رع» الأكبر المسمى «بارع عمب» وقد عاصر الفرعون «حور عمب» فنجده قد استعمل ظهر اللوحة الخالي من النقوش ودون عليه رسومه ونقوشه، فعلى الجزء فنجده قد استعمل ظهر اللوحة الخالي من النقوش ودون عليه رسومه ونقوشه، فعلى الجزء الأعلى الفرعون «حور عمب» يعبد كلا من الإله « آنوم » والإلحة «حتحور » وطلى الجزء الأسفل نشاهد « بارع عمب » ممثلا مرتين وكذلك نشاهد صورتين وطلى الجذء الأسفل نشاهد « بارع عمب » ممثلا مرتين وكذلك نشاهد صورتين للإله آنوم ، ( راجع . ( داجع . ( داجع . ( داجع . ( داجع . ) .

وقد وجدت كذلك في هــذه الجمهة قطعة من الجوانيت الأحمر عليها اسم «مريت آتون» بنت «إخناتون» ،وكذلك أشير عليها إلىمبان للإله «رع» في «إيون» أي « هليو بوليس » (راجع A. Z. XIX P. 116; Rec. Trav. VI, P. 53) .

ويقول « ويجول » إن « إخناتون » قد أقام معبدا في « عين شمس » يسمى « سرور رع في هليو بوليس » ، وكذلك أقام لنفسه قصرا هناك Meigall, "Life خالك أقام لنفسه قصرا هناك & Times of Akhenaton", P. 166.

«كوم مدينة غراب» تدلالآثار على أن «إخناتون» وأسرته قد أقاموا بعض المآثار المبانى الأثرية فى جهة «كوم غراب» والواقع أننا نجد فضلا عن بعض الآثار للك «أمنحتب الثالث» وزوجه «تى» أثارا أخرى الفرعون «توت عنخ آمون» وزوجه «عنخس إن آمون» و أما الفرعون «إخناتون» فقد وجدت له قطع من المجر عليها اسمه و تدل على أنه قد أقام أثرا في هذه البقعة ، وكذلك شوه معبد جده « تحتمس الثانى » وهو الذى محاه فيا بعد « رعمسيس الثانى » (راجع Porter » وهي عارة «تحتمس الثانى» وهي عارة «معبد بارابع» وهي عارة عن خطاب مرسل المفرعون «أمنحتب الرابع » يخبره فيه أن كل شيء في معبد عن خطاب مرسل المفرعون «أمنحتب الرابع » يخبره فيه أن كل شيء في معبد « ستاح» في «منف » على ما يرام، وقد أرخ هذا الخطاب بالسنة الخامسة من حكه « ستاح» في «منف » على ما يرام، وقد أرخ هذا الخطاب بالسنة الخامسة من حكه

(راجع .91 Griffith "Kahun Papyri", (Text))، وهـــذا دليل على أنه لم يكن معتنقا بعد ديانة a آنون » في السنة الخامسة من حكمه .

«إهناسية المدينة»: وجدت قطعة من الجرانيت الأحرطها اسم «إخنانون» في خرائب إحدى البيوت التي تنتسب إلى العهد الروماني، ويقع هذا البيت في الجهة الغربية من المعبد الذي أقيم في هذه الجهة (راجع. 21, 20, 21 XVI.) والنقوش التي عليها محوة جدا ويعتقد «بترى» أن هذه القطعة وكذلك القطع التي عثر عليها في بلدة «غراب» كانت في الأصل في مدينة «إختاتون» ثم نقلت هناك عن قصد عند ما قام أعداء مذهب إخناتون بهدم آثاره وتشتيتها في كل مكان .

«الأشمونين» بعدل الكشوف الحديثة على أن «إخناتون» أقام معيدا للإله «آتون» في بلدة «الأشمونين» ، فقد عثر على بعض قطع من الجرانيت نقش عليها مناظر وكتابات لهذا الفرعون وقد استعملت فيا بعد في إقامة معبد الإله «تحوت» ، مناظر وكتابات لهذا الفرعون وقد استعملت فيا بعد في إقامة معبد الإله «تحوت» ويرجع المعبد إلى عهد متأخر، فنشاهد على إحدى هذه القطع الملكة «نفرتيتي» والأميرة «مريت آتون» يتعبدان «الآتون» و يقدمان القرابين التي كانت تتألف من طاقة صخيرة من زهر اللوتس وضعت على قاعدتين نحيلتين ، و يلاحظ هنا أن وجوه الأسرة المائكة قد هشمت تماما، ولكن كل الطفراءات وقرص الشمس (اتون) والأشعة المرسلة منه قد بقيت سليمة و (راجع Roeder, "Voriaufiger" Berecht والأشعة المرسلة منه قد بقيت سليمة و (راجع Abb. 16, 17. Pl. IV.

وكذلك وجدت في هذه الجلهة مائدة قربان من الجرانيت وقد وجدها «بريس دثن » Prisse d'Avennes, "Lettre à M. Champollion Figiac". Rev. «دثن Archeol (1847) P.730.

وكذلك وجدت بعض الفطع المتقوشة من معبد اللك « إخنانون » في هـذه الجهة مستعملة ثانية في بعض مقابر الدولة الحديثة وهي الآن « بالمتحف المصرى» ( لأجع 200 Weill, "Monuments Piots", Vol.XXV P. 420 )

ومن بين القطع الهامة التي عثر عليها في « الأشمونين» مستعملة ثانية في مبان متأخرة قطعة منقوش طبها اسم أميرة بقيت مجهولة حتى الآن وتدعى «عنخس في أنون الصغيرة» وأمها هي الأميرة «عنخس في سن بالتون» بنت «إختاتون» وزوج «توت عنخ آمون» في ابعد (راجع Eine Neue Amarna Princessin) عنخ آمون في ابعد (راجع in A. Z. LXXIV, P. 104 ff في اسبق أن هذه الأميرة قد تزوجت والدها ووضعت منه ابنة صغيرة سمتها باسمها وميزتها عنها بلفظة « الصغيرة » ،

وفى « تونه ألجبل » لا تزال إحدى لوحات الحدود لمدينة « إختائون » التى نحتها هذا الفرعون في وجه الصخر ، وقد أرخت بالسنة السادسة من حكمه كما ذكرة من قبل .

الشيخ عبادة : (انتوى) وجدت فيهذه الجهة قطع من محراب «لأخنانون» في الناحية الشهالية من معبد «رعمسيس الثاني» ، وقد نقش طيها خراطيش الفرعون و بعض نقوش مهشمة الآن (راجع .Cayet, "Compte Rendu des Fouilles") .

(Annales du Musee Guimet XXVI, 3mo Partie P.55

« تل العمارئة » بعثر في « تل العمارئة » على بعض قطع من المرمر في مقبرة « إخناتون » في أثناء الحفائر التي قامت بها الجمعية الإنجليزية في هذه الجمهة بين عامي ١٩٣٧ — ١٩٣٧ وهي الآن بالمتحف المصرى ، و بعد فحصها وجد أنها كانت تؤلف جزءا من صندوق من المرمر الجميل الذي كانت توضع فيه أواني الأحشاء ، و إذا قرنا هذا الصندوق بصناديق الملوك الآخرين نجد أنه فريد في بابه من بعض الوجوه ، و يدل الفحص على أنه لم يستعمل فعلا ، كما أننا لا نعلم شيئا قط عن مصير تابوت هذا الفرعون ، كان أنه لم يستعمل فعلا ، كما أننا لا نعلم شيئا قط عن مصير تابوت هذا الفرعون ، كان مصير جثته لا يزال الى الآن سرا غامضا (راجع عن 537 ff. ) » كان متعا ببعض الشعائر و يلاحظ في نقوش هذا الصندوق أن « إخناتون » كان متعا ببعض الشعائر الدينية الفديمة على الرغم من اعتناقه لمذهب « آنون » (؟) (؟) .

«أسيه ط» : أقام «إختاتون» معبدا في مدينة «أسيوط» وقد اغتصبه فيما بعد « رعمسيس الثاني» . والمناظر الأصلية والتقوش التي كانت على جدرانه قد أصاما عطب كبير، غيرأن ما تبتى من النقوش بدل على فن رفيع من طراز العارنة الخاص. وقــد وجد على قطعــة جزء من منظر هام يشاهــد فيه بعض الأشخاص في حضرة الفرعون يرتدون ملي رءوسهم مخار يط العطور عمــا يدل على أنهم كانوا في وليمـــة . ونرى وجه أمرأة ترفع يد الفرعون بخضوع وتجلة إلى شفتيها وتقبلها ، وقد مثلت هذه الحركة بمهارة وإتقان. والواقع أنها على قدر ما وصلت إليه معلوماتنا تعدالأولى من نوعها حتى الآن في الفن المصرى، إذ الحقيقة أننا لم نعثر على صورة تمثل تقبيل اليد عند المصريان إلى الآن في غير هــذا المنظر -Gabra, "Un Temple d'Ameno phis IV à Assiut" (Chronique d'Egypte, July 1931 P. 237, fig. 5.) وقد عثر عارهذا المعيد تحت مباني أحد سوت الأهالي في شارع فاروق «بأسبوط» ، وقد كان صاحب البيت الذي أرشد الى هذا الكنز ينتظر وجود قناطير من الذهب النضار، ولكن الأثريين والمؤرخين صروا فيه على كثير من الحقائق التاريخية والفنية. «المطار» (بالقرب من البداري): عدد برنتون» في أثناء المفاتر التي قامبها لحساب المتحف البريطاني عام ١٩٢٨ ... ١٩٢٩ على بقايا قرية من عهد الأسرة التاسعة عشرة بالقرب من قرية «المطار» ومن بين الآثار التي وجدها معبد للإله «ست» أقامه « رعمسيس الثاني » وقد وجد من بين أحجار هذا المعبد المخرب بعض قطع من معبد للإله «آتون » أقامه « إخناتون » ، وقد استخدم « رعمسيس » أحجاره ف بناء معبد الإله «ست » السالف الذكر (راجع Chronique d'Egypte, July

«قفط »: يوجد في متحف «ليون» الآن قطع من لوحة صنعت من الجرانيت الرمادي عليها بقايا طغراءات للفرعون «إخناتون»، وقد عثر عليها في «قفط» (راجع ( Reinach Catalogue P.P. 41 - 42 (3 a, 3 b)

· (1936 P. 224.

وتدل ظواهر الأحوال على أن « إخناتون » قد استغل محاجر « وادى الخامات » ) إذ توجد بعض اللوحات المقطوعة في الصخر منقوش عليها اسمه ونخص بالذكر منها لوحة مقدّمة إلى موظف يدعى « أمنحتب » (راجع ، "Hammamat", آ, 6. "Hammamat", آ, 6. "امنحن دونه شخصا يدعى «أمنس» وكذلك نقش على الصخر دونه شخصا يدعى «أمنس» قد عملت في بداية حكم هذا الفرعون ، و يشاهد أن « سيتى » الأول قد محا منظرا قد عملت في بداية حكم هذا الفرعون ، و يشاهد أن « سيتى » الأول قد محا منظرا ظهرت فيه عبادة الإله « آتون » ونقش مكانه منظرا له وهو يتعبد للإله « آمون رع » ، وقد ترك «سيتى» قرص الشسس الذي كان في المنظر الأصلى دون أن يمسه بسوء وأضاف إليه فقط صابين متدليين منه (راجع ، Lid. No. 94. Pl. XXIII) ،

«قوص» : وفي «قوص» وجدت قطع من الحجر الرمل منقوش طيها طغراءات « اخنا تون » وزوجه « نفرتيتي » ( راجع Wilkinson, "Modern Egypt and د اختاتون » وزوجه « نفرتيتي » ( Thebes" II, P. 132. & Porter & Moss, Bibliogaphy, V, P. 135.

«الكرنك»: كان أقل عمل قام به «إخاتون» بعد توليه العرش بناء معبد الشمس في «الكرنك» وهو المكان المختار لعبادة الإله «آمون» ، وقد أطلق على إله الشمس في هذا المعبد اسم « رع حور أختى » ومعناه ( رع هو حور في الأفق ، وأضاف إليه اللقب التاني : «الذي يفرح في الأفق باسمه شعاع النور الذي في قرص الشمس » ، وقد أراد بذلك أن يصف هذا الإله بأنه هو الشمس نفسها لا أحد مظاهرها ، وقد عبر عن هذا الاسم بكلمة «أنون » فيها بعد ، وقد عبر عن نفسه في اسمه المذكي بالكاهن الأكبر لحمدذا الإله الجديد ، وكذلك فإن القصر الذي أقامه في اسمه المذكي بالكاهن الأكبر لحمدذا الإله الجديد ، وكذلك فإن القصر الذي أقامه في « طيبة » قد أطلق عليه « ألفرح في الأفق » ليحكون منسجها مع لقب إلحه الجديد ، وقد اتخذ الأهبة لإقامة حدنا المعبد بسرعة مدهشة ، ولا أدل على ذلك الجديد ، وقد اتخذ الأهبة لإقامة حدنا المعبد بسرعة مدهشة ، ولا أدل على ذلك عما جاء في النقش الذي عثر عليه في عاجر جبل السلسلة إذ أمر بحشد كل عمال قطع الأحجار من « الفتين » في أقصى حدوده الجنوبيسة حتى « تل البلمون »

في أقصى حدوده الثيالية، وإرسالهم إلى هناك لقطع مسلة من المجر الرملي لإلمه ، غير أن هـذا المعبد الذي اهتم بإقامته في « الكرنك » قد أزاله أعداء «أتون» بعد سقوطه، ولكن بقيت منه قطع عدة قد استعملها «حور محب» في إقامة البوابتين التاسعة والعاشرة في «الكرنك» منها واحدة عليها صورة «إخناتون» في هيئة «بولهول» التاسعة والعاشرة في «الكرنك» منها واحدة عليها صورة «إخناتون» في هيئة «بولهول» (راجع 2 X. 2 وجد على إحدى هذه القطع كذلك صورة «أمتحتب الثالث» مثل عليها صورة شمس «حور أدفو » مما يدل على أن هذا الفرعون قد أخذ في بناء معبد هنا، غير أن ابنه قد استعمل أحجاره في بناء معبده الجديد، وذلك لأن الصورة التي وجدت على يسار صورة «أمتحتب الرابع» و يلحظ أن الأخير قد عما صورة والده واسمه، ووضع مكانهما اسمه واسم إلحه الجديد الذي صوره في صورة إنسان والده واسمه، ووضع مكانهما اسمه واسم إلحه الجديد الذي صوره في صورة إنسان Schafer in "Der Amtl" واسم (راجع والمح والمح الهورة الشمة الشمة الشمس ترسل فوق رأسه (راجع والمح والمح الهورة الله والمح الهورة المحتورة المحتورة على والمه والمح والمح

Breasted A. R. II, & وقد عثر عل قطع أخرى من أنقاض هذا المبد (راجع 8) 932; & Schafer A. Z; 55, 28, 2, and Amtl Ber, XL, 1919, 225;
• ( Pillet, A. S. XXII P. 250 fig. 4. & ibid Pl. IV

وفي عام ١٩٢٥ قام المهندس «شفريه» بحفر مصرف كبير حول معبد «الكرنك» من ثلاثة جوانب لمنع تسرب المياه ، وفي أثناء القيام بهضده العملية عثر على تمثالين ضخمين الفرعون «إخناتون» محفوظين بالمتحف المصرى (A. S. XXVI P. 121 ff.) وقد أدت أعمال البحث في مكانهما الى الكشف عن بقايا أحد عشر تمثالا ضخا مثل التمثالين السابقين، وقد دل الفحص على أنها كانت مقامة بظهورها مستندة على عمد مستطيلة من المجر الرملي على غرار العمد الخارجية العادية التي تقام في المعابد، وكانت تكتنف ردهة واسعة لمبني يحتمل أن «إخناتون» أقامه، وهذه التماثيل قد نعت نحتا دقيقا ، غير أنها تمثل صورة إنسان قبيح المنظر شاذ الخاق لدرجة عظيمة ، وعند الكشف عنها وجدت مهشمة قطعا وملقاة بوجوهها على الأديم، عظيمة ، وعند الكشف عنها وجدت مهشمة قطعا وملقاة بوجوهها على الأديم،

وكان كل واحد ملتي أمام العمسود الذي كان يحليه . وهسذه التماشل تعبسور لنا ير إختاتون » واقفا وذراعاه على صدره وفي إحدى يديه صو لحان وفي الأخرى زخمة وذلك ملى غرارة تمشــال الإله « أو زير » ، غير أن « إخنا تون » هنا لم يمثل مزملا ق ملابسه مثل «أو زير» في صورة مومية ، بل مثل في هيئة ملك حي لابسا القسيص الملكى القصير ومرتديا على رأسه الكوفية ( نمس ) والصل وطيهما التاج المزدوج أو لباس رأس آخر غريب في بابه مؤلف من أربع ريشات وضعت عمودية وتظهر التماثيل على وجه خاص غريب ف شكله ، إذ يمثل هذا الفرعون وهو عارى الجلسم تماما وهنا تشاهد أن جسمه قد صور في هيئة جسم امرأة . ويلاحظ في وضم كل حدد التماثيل أن الكتفين ضيفتان وأن والوسمط نحيل وأن الموض واسمع والفخذين متحنيتان مما يشعر بصورة أنثي لا صورة ذكر . أما الوجه فطويل وضيق وخداًه بارزان . وعيناه ضيقتان ذواتا جفنين ضيقتين ، وفه ذو شفتين غليظتين يطبع عليهما الشهوة البهيمية ويدل انمناؤهما على الرضا بهذا النقص الخلق والخلق. ويلاحظ على الوجه تجعيدة عميقة تبتدئ عند انحناء المنخرين حتى زاويتى الغم مما يزيد بدرجة عظيمة في دمامة الوجه عامة . ولا نزاع في أن هـــذه التماثيل تقدم لنا صورة صادقة لرجل شهوة خليع منحط التركيب والخاق . والواقع أن مظهر هـــذه التماثيل الشاذ وغيرها من تماثيل «إختاتون» وصوره كانت موضوع فحص طي قام به "A Medical Study of Akhenaton", A. S. XLVII الدكتور «فلينجي» (راجع . 17 أوقد فسر التحول الذي حدث في الصور الجميلة ( انظر الصورة رقم ١٢ . الصفحة ٢٥٤) التي كانت لهذا الفرعون فرصغره على الرغم ثما فيها من بعض مظاهر التخنث في صغر سنه حتى أصبحت فيا بعد صورا غاية في القبح وسوء الخات، بأن ذلك يرجع إلى تغيير حقيق في صورة هذا القرعون ؛ وأن ذلك لا يعزي كما يدعى البعض إلى نزعة جديدة في الزي الفسني ، واستدل على صحة قوله بأن صورة الملكة « نفرتيتي » لم يحدث فيها شيء من هذا الشذوذ قط . و يظن الدكتور وغلينجي»

أن المرض الذى أصاب «إخناتون» كان سببه انحطاطا فى وظيفة الفدد الجنسية جاء تدريجا مما أدى فى النهاية إلى تحول جسمى محس وميل إلى التخلق بالأخلاق النسوية مسميا ، وعقليا ، ومن ثم يمكن تفسير كثير من أعماله المعروفة لنا فى أخلاقه وصفاته .

الأقصر: عثر الدكتور «كبل» على قطع من الحجر في ساحة معبد«الأقصر» في عام و ١٩٠٥، وعلى أحدى هذه القطع نقشت صورة جميلة لأخناتون وخلفه أشعة



الصورة رقم (١٨) تمثال إختاتون

«آتون» تعطى الحيساة والسعادة . ويظن الدكتور هكبل » أن هذه القطع كانت فى الأصل من قبر «رعموسى» رقم ه٥«بطيبة الفربية»(راجع P. S. B. A.XXVIII ) .

«المدمود»: تدل الآثار التي عثر عليها في منطقة «المدمود»على أن «إخناتون» قد أقام فيها معبدا على ما يظهر إذ عثر على قطعة حجر رسم عليها صورة « لإخناتون » يتعبد للاله «آتون» كما عثر على قطع أخرى قد استعملت في إقامـة ميني روماني في «المدمود» أيضا ( راجع .Porter & Moss Bibliography V, P.144

وكذلك عثر على حجسر جيرى منقسوش مستعمل فى بناه منزل فى قرية قبطية، والمنظر الذى على هذا الحجر يمثل ملكين يلبسان ملابس العيدالثلاثيني وفوقهما قرص المنظر الذى على هذا الحجر يمثل ملكين يلبسان ملابس العيدالثلاثيني وفوقهما قرص الشمس مرسلا أشعته التي تنتهى بأيد إنسانيسة (راجسے Rappo rt sur Les .

( Fouilles de Madmoud (1932) P. 5, 6.

«أرمنت» : تدل النفوش الخاصة بعهد «إخناتون» على أنهذا الفرمون قد أقام معبدا في «أرمنت» في الوقت الذي أقام فيه معبد «آتون» في «الكرنك» أي قبل أن ينقل عاصمة ملكه إلى «إختاتون» ، إذ عثر على هرم صغير بالقرب من «الكرنك» تشير النفوش التي عليه إلى معبد يسمى «أفق آتون في أرمنت» (راجع .XXIII, P. 62 منبد المعجول عليها اسمه ، هذا إلى قطع منفوشة أخرى مهشمة ذكرها «نافيل» تدل على وجود معبد للاله «آتون» في «أرمنت» (راجع .Mond & Meyers, "The Temple of Arman" 1, P. 3, 4. منافي في سوت وتوجد قطع أخرى عليها اسم «إخناتون» كانت مستعملة مباني في بسوت وتوجد قطع أخرى عليها اسم «إخناتون» كانت مستعملة مباني في بسوت وتوجد قطع أخرى عليها اسم «إخناتون» كانت مستعملة مباني في بسوت وتوجد قطع أخرى عليها اسم «إخناتون» كانت مستعملة مباني في بسوت وتوجد قطع أخرى عليها اسم «إخناتون» كانت مستعملة مباني في بسوت

«(زرنیخ»: بالقرب من «إسنا» عثر دلجران» على لوحتین مقطوعتین فی الصخر
و نقشتا نقشا جمیلا باسم «أمنحشب الرابع» و یظهر فی الجزء الأعلی من اللوحة الأولی
یقدّم الهدایا للالهة «نخبت» ، أما المتن الذی فوق الملك والإلهة فتهشم تهشیها مربطا

ولا تميز منه إلا كلمة «نخبت» سيدة السهاء، أما الجزء الأسفل من اللوحة فنشاهد فيه مقدّم اللوحة راكعا يتعيد، وكذلك يشسمل نقشا مهشها، غير أننا على الرغم من تهشمه نعلم منه أن موظفا يدعى «أبى» أبن « حور مأخت» قد جاء إلى هذا المكان في سسنة ما من عهسد «أمنحتب الرابع» قبل أنّ يغير اسمه للقيام بالأعمال التي تخص «معبد الشمس» المسمى «حور اختى» يفرح في الأفق باسمه النور الذي في «آتون» ، وقد رسم تذكارا لهذه الرحلة الفرعون وهو يقدّم قر با للالهة «نخبت» كا ظهر هو نفسه وهو يتعبد ،

وغنى عن البيان أن هذه اللوحة قد أقيمت فى عهد هذا الفرحون قبل أن تفتمر تماما فى نفسه فكرة التوحيد و إطلاق اسم «آتون» على معبوده الواحد . أما اللوحة الثانيسة فاكثر حفظا من الأولى ولم يهشم إلا الثلث من سطحها الأيسر ، وتقع بالقرب من اللوحة الأولى، وتشاهد فى المنظر الذى على اليمين فيها الإله «آمون» جالسا على عرش وأمامه طاقة من الأزهار وخلفه ثلاث موائد قربان محملة بالقرب وفوق «آمون» تقرا: «آمون رع» ملك الإلمة ورب السهاء، وفوق طاقة الأزهار نقرا متنا يعدد القربان، وقد تبق من المتن الذى نقش على هذه اللوحة سبعة أسطر لا يخرج معناها عن معنى المتسون الأخرى التى تكتب على لوحات الموظفين الذين يقومون بمثل هذه البعوث، وقد كان يصحب «أمى» أو «آى» كما يقول «برستد» موظف يدعى « نفر رنبت » ، وعلى أية حال فان هده اللوحة لابد أنها قد نسيت عند ما أمر «إخناتون» بمحواسم « آمون » أيما وجد، ومن جهة أخرى نما كما ذكرنا أن «منحتب» لابد أنه كان فى أقل عهد حكه عند ماأرسل «أبى» و «نفر رنبت» الى « زرنيخ » ، إذ كان لا يزال يجافظ على عبادة الإلمة « نفيب » والإله « آمون » كما يدل على ذلك نقوش هاتين اللوحتين ( واجع 26 – 259 – 250 ) .

«الكوم الأحمر»: ( هيراكنيو بوليس) وجدالأثرى «كوبيل» في الحفائر التي قام بها في «الكوم» الأحمر مائدة قربان باسم «إخنائون» في داخل سور المعبد

المقام في هذه الجهة ، بين بقايا الأسرتين التامنية عشرة والتاسعة عشرة (راجيع . ( Quibell and Green, "Hierakonpolis" P.P. 11 - 15.

«جبل السلسلة» : (على الشاطى الشرق) توجد في جبل «السلسلة» لوحة مقطوعة في الصخر من عهد «أمنحتب الرابع» وتقع في شمالي المحاجر على مقربة من «الجبانة المتيقة» ، وعلى الجزء الأعلى منها نشاهد قرص الشمس ناشرا جناحيه على منظر يرى فيه الملك يقدّم قربانا للاله «آمون» ، كاشاهدنا مثل ذلك على لوحة «زرنيخ» وقد كتب عليها إسمه الأصل «أمنحتب الرابع» فير أنه عندما فير اسمه إلى «إخناتون» أمر بحو اسمه «أمنحتب» وكذلك اسم «آمون» ، والمتن المنقوش على الوجههو ما ياتى : يبيش حود الثورالتوى صاحب الريشين السامينين عبوب الآلمنين ، عنام الملك في «الكرنك» ، حود يبيش حود الثورالتوى صاحب الريشين السامينين عبوب الآلمنين ، عنام الملك في «الكرنك» ، حود الذمن لابساليجان في «عليه بوليس» المنورية ملك الوجهين القبل والبحرى ، الكامن الأمنام في المعبد المسمى «حود الحق الذمن في مناوده والعائش أبديا «آمون» رع درب الساء وحاكم الأبدية .

المرة الأونى لجلالته فى اعطاء الأمر... بضم كل العمال من «الفنتين» حتى «سما بحدت» (الم المبلمون) وقواد الجليش لأجل أن يقوموا بعمل منجم كير لقطع حجر رمل لأجل قطع بنين ( قطعة هرمية الشكل) كبير خاص بالإله «حود اختى» باسمه الضوء الذى في المون في الكرفك • تأمل ! إن الموظفين والسيار • ووؤساء حامل المراوح كانوا هم المشرفين مل العمل في المناجم لنقل الأحجاد • (واجع 262. P. 262) •

« صواب » : وفى صواب عثر على نفوش للفرعون « أمنحتب الرابع » على بوابة المعبد وفى هذا المنظر نشاهد هذا الفرعون يتعبد لوالده « امنحتب الثالث » Pl. 110. ويلاحظ أن وجوه الأشكال قد أتلفت ( راجع .110. III. K. VI, Baedeker, "Egypt" (1929) P. 447.

«سسبي» و يعتقد أن معبد «سسبي» (عند الشلال الثالث) الذي أقامه «إخنا تون» هو نفس معبد «جم آتون» في بلاد النوبة وهذا المعبد يقع في الركن الشهالي الغربي من قلعة «جم آتون» و هو المعبد الوحيد الذي بتي للاله «آتون» في بلاد النوبة وقد عا «سيتي الأقل » كل النقوش الأصلية الخاصة « بإخناتون » ونقش مكانها أخرى باسمه وهو يتعبد للاله « آهون دع » ( واجع Baedeker, bid ) .

## الموظفون والميساة الاجتماعيسة في عهد اختاتون

انتقل مع « إخناتون » فى مقرّه الجديد « إختاتون » نفسر من رجال الدولة العظام غير أنه رفع من شأن عدد عظيم من عامسة الشعب ، وقد كانوا يفتخرون فى نقوشهم بأصلهم الوضيع ، وأبرز الرجال الذين خدموا هذا الفرعون هم :

نخت \_ ما آته ن م کان «نخت - با آتون » الوزیر الذی خلف «رعموسی » على كرسي رياسة الوزارة في عهد « أخناتون » ، وكان يحمل الألقاب التالية : الأمير الوراى، والحاكم وحامل الخاتم والوزير · وقبره في « تل العارنة » (رقم ٢٦ ) ) وتدل شــواهد الأحوال على أنه لم يتم بنـــاؤه نهائيًا • و كل ما أنجـــز من عمله فيه هو مدخله وواجهته، أما في داخله فلا ترى إلا جزءًا صغيرًا من رقعته، والأجزاء العلوية من ثلاثة عمد قد فصلت من ألصخرة التي حفر فيها هذا القبر . وعلى الرغم من أن تحتــه لم يتم فإن صاحبه قد دفن فيــه . وقد كتب بالمـداد متنين أو ثلاثة على عارضيتي الباب الخيارجتين بدلا من نحت النقوش اللازمة على جدرانه . ولا يسمد أن « نخت — يا آتون » على الرغم من مكانته في الدولة وتوليسه أعلى وظيفة فيها قسد أراد أن يضرب المثل لسغيره باتخاذ مقبرة ساذجة لنفسه كي يظهر لللاً مقــدار تواضعه وخضوعه . و يظن الأثرى « ديڤز » أنه كان في بادئ أمره رجلا مغمور الذكر ثم تسنم مرتبة الشرف عند سقوط الموظف العظيم « معي » فاتخذ من حياة الأخير درسا لنفسه وتجنب المظاهر الكاذبة كما فعل من قبله « أبي » و « رعموسي» ، و إذا كان « نخت » هذا هو نفس حاكم المدينة والوزير « نخت» كان بملك قصرا فاخرا غاية في الأناقة في « إختاتون »، وبذلك يكون قـــد نقض القاعدة التي كانت متبعة عند قدماء المصريين . وهي أن المصرى كان يقيم لقبره وزنا ويهتم بتنسيقه أكثر من اهتمامه ببيته الدنيوى "

Davies, "The Rock Tombs of El Amarna", Vol. V.: رابح (۱)

Peet and Woolley. "The City of علم (۲)

Akhetaton", P. 41. Pl. VII, 4, 6.

و معى » المشرف على الجنود: يدل ما قصه « معى » عن نفسه — إذا مستقنا ما جاء في نقوشه — على أنه كان رجلا فى بادئ الأمر، مغمور إلذكر، وضيع النسب ، فقير الحال ، بل كان يتكفف لينال ما يسد به رمقه من خبز، ولم يلبث أن بلغ من المواتب أعلاها ، فير أنه قد انطبق عليه المثل القائل « ضع منكففا على صهوة جواد فلن يلبث بعد ذلك أن يمتعلى ظهر الشيطان » ، والواقع أن « معى » قد أساء كثيرا استعال حظوته لدى الفرعون ، فلا غرابة فى أن كان سقوطه من عليائه مفاجئا ومثيرا للعجب والدهشة ، وبخاصة إذا علمنا أن شهرته كانت قد بلفت عنان الساء ، وأن ثروته وقوته كانتا مضرب الأمثال ،

وقد كان أيام ابتسام الدهر له وعن سلطانه يحل الألقاب التالية : الأمير الوراثي والحاكم و وعامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد وكاتب الملك ، والمشرف على جنود رب الأرضين ، ومدير بيت « سحتب --- آتون » ، ومدير بيت « وع -- ن -- رع » (أى إخناتون) في « عين شمس » ، والمشرف على ثيران معبد « رع » في « عين شمس» والمشرف على كل أعمال الملك ، وكاتب المجندين ، وحامل المروحة على بين الفرعون وأذنى « حور » الحقيقيتين ، والمرافق الفرعون في «قارب الصقر» ، (راجع . 4, 5, 11, 17, PP. 4, 5) على أنه لم يتم بناؤه نهائيا ، في «قارب الصقر» ، (راجع . 5, 4, 15, 15, 10, 11, 17, PP. 4, 5) على أنه لم يتم بناؤه نهائيا ، في «قارب الصقر» ، وما حديد التي وجد عليها قبر « معى » في «تل العارفة» (رقم ٤٤) على أنه لم يتم بناؤه نهائيا ، ولا المادخة هنا أن قبور عظماء عهد « إخناتون » كان يخصص جزء كبير من مناظرها الأسرة المالكة ، فنشاهد هنا في قبر « معى » منظرا صور فيه «إخناتون» الملكة «نفريتي» يتبعهما ثلاث من بناتهما ، وهما يقدّمان القربان للإله «آتون» ، وأسفل هما المنظر كان يوجد في الأصل رسم « معى » وهو وهما ذكر وأنثى ، وأسفل هما المنظر كان يوجد في الأصل رسم « معى » وهو بتعبد، غير أنه عي تماما ، وغطى مكانه بطيقة من الحص رسم ( معى » وهو بتعبد، غير أنه عي تماما ، وغطى مكانه بطيقة من الحص ( Pavies. Ibid. Pl. III. ) وتعتم المعنود بعي بتبعها وغما به بالحس ( Pavies. Ibid. Pl. III. ) بتعبد، غير أنه عي تماما ، وغطى مكانه بطيقة من الحص ( Pavies. Ibid. Pl. III. )

ولكن الصلوات التي كان مفروضا أن يتلوها قد بقيت ، ولا غرابة في ذلك لأنها كانت تجيدا للإله «آنون» والملك (Davies ibid Pls. II, XIX, P. 16.) ، ونشاهد منظرا آنم ، كان المقصود منه إظهار « معى » وهو يتسلم الهبات الملكية من الفرعون ، وهو مطل من شرفة قصره ، غير أنه قد خط بالمداد وحسب (راجع الفرعون ، ويشاهد في الجزء الأمامي من المنظر القاربان الملكيان وقد رسوا في المناء ،

الم استموا أنتم لما أغول ، أنتم يأيها الرجال كبارا وصفارا لأنى سأقص طبكم النعم التي أفاءها الحاكم على ، ولا ريب في أنتكم ستقولون عندئذ حقا ! ما كان أعظم الأشياء التي عملت لحذا الرجل المنمور الذكر ! وعلى ذلك ستطلبون حقا له (أى اللك) أبدية من أعياد « سد » مدّة لا نهاية لها بوصفه رب الأرضين ، وعندئذ سيممل لمنكم حقا مثل ما عمل لى الإله الذي يتصرف في الحياة !

كنت رجلا وضيع الأصل أيا وأما ، ولكن الأسير وطد مكانئ ، فقد جعلى أعظم ... بغيضه ، عند ماكنت رجلا لا أملك شيئا ، وقد جعل عدد عشيرتى ينمو من أجلى ، وكثر عدد أخواتى ، وجعل كل أهلى يعملون لى ، ولما أصبحت سيد مدينة جعلى أصاحب الأمراء والمعاد ، على الرغم من أنى كنت فيا مضى أشغل المكان الأخير ، ومنحنى المتونة والجراية يوميا ، وإنى أنا ذاك الشخص الذى كان بدأل قوته ، وقد جعلى ..... \*\* ه

وعل الرخم من كل ذلك المسدح والإطراء الذي كاله للفرعون فان صوره قد عبت عوا تاما من قبره ، وقد غطى هذا النفش بوجه خاص بطبقة من الجس ، وقد يكون السبب الداعي إلى ذلك هو أن الفرعون ربما رأى أن بقاءه يكون هجاء أبديا لمفطوة الفرعون له ، ولا فعلم - في الواقع - السبب في سقوط «معي » والغضب عليه ، غير أن التاريخ قد قلب ظهر الجن لأخناتون » فكان الجزاء من جلس العمل ، فقد عي اسمه من آثاره كلها ، في حين أن الحفائر الحديثة قد أعادت بذلك العصامي « معي » ما كان يرغب فيه - وهو تخليد اسمه - وأن يعرف الناس أن الأصل ليس هو كل شئ ولكن العمل والجد والمثابرة تغطى عل كل شئ وترفع صاحبها إلى قمة المجد .

وجال « إختاتون » شهرة الأنه كان يحل لقب الكاهن الأعظم الأله « آتون » وجال « إختاتون » شهرة الأنه كان يحل لقب الكاهن الأعظم الأله « آتون » في معبد آتون «باختاتون»، وحامل المروحة والقابد هي : أعظم الرائين الإله « آتون» في معبد آتون «باختاتون»، وحامل المروحة على بين الملك والأمير الورائي وإلحاكم، وحامل خاتم ملك الوجه البحرى، والسمير الوحيه ، وقريب الفرعون ( راجع Pavies 1bid. Vol. I, P. 42 ) والظاهر أن «مرى رع » هو الكاهن الأكبر الوحيد المعروف لدينا الأله هم آتون » ، وقد يكون السهب راجعا إلى أنه عند بداية حركة الانقلاب الديني كان الفرعون نفسه هو الذي يشغل هسذه الوظيفة ، على أن تركيب اللقب نفسه له أهمية فقسد كان سحيا هو المتظر — مكتو با على غرار لقب الكاهن الأكبر الآله « رع » في «عين شمس » وهو « أعظم الرائين » لا « الكاهن الأول » كما كاف يطسلق على رئيس كهنة « آمون» وغيره من الآلمة ، أما عن التاريخ الذي عين فيه «مرى رع» كاهنا أعظم للاله « آتون » فليس لدينا شيء معين إلا بعض شواهد يمكن أن نعرف منها أعظم للاله « آتون » فليس لدينا شيء معين إلا بعض شواهد يمكن أن نعرف منها على وجه التقريب تاريخ تنصيبه ، وذلك «و عدد بنات « اختاتون » اللائي رسمن معه ، ومع زوجه « نفرتيتي » ، وهنات مو عدد بنات « اختاتون » اللائي رسمن معه ، ومع زوجه « نفرتيتي » ، وهنات صفراهن عمه ، ومع زوجه « نفرتيتي » ، وهنات أطالة كن أربعا ، وكانت صفراهن

لا تزال فى المهد ، ومن ذلك نصلم أن تربين القبر كان على قدم وساق فى السنتين التاسمة والعاشرة من حكم هذا الفرعون، بالنسبة لسن أصغرهن . وقد عثر على اسم هــذا الكاهن مكتوبا على زجاجة خسر مؤرّخة بالسنة السادســة عشرة من حكم الفرعون، مما يدل على أنه كان لا يزال يقوم بأعباء وظيفته فى هذا التاريخ .

و يحتمل أنه قد بق يشغلها حتى وفاة « اختاتون » ، ولا نعرف عنه شيئا بعد ذلك الحادث على وجه التأكيد و و دل جرة دفنه التي لم يتم تحتها قط على أنه لم يدفن في هذا القبر ، ومن أهم ما يسترعي الأنظار في قبره منظر تنصيبه كاهنا أول الإله «آنون» في هذا القبر ومن أهم ما يسترعي الأنظار في قبره منظر تنصيبه كاهنا أول الإله «آنون» فنشاهد الملك والملكة تتبعهما الأميرة «مريت آنون» وهم متكئون على جدار الشرفة ومطلون منها ، وقد طلب « مرى رع » ليمثل أسامهم ، فنراه يصل و بصحبته أهل يبته ، فيركم أمام الفرعون الذي يقلده تلك الوظيفة السامية و يفدق عليه ما يثقل كاهمه من حلى الفهب بين هتاف المتقربيين (Davies Ibid. Pls. VI, VIII) ، وقد ألتي الفرعون خطابا لتنصيبه في هذه الوظيفة ، وقد كان ذلك الحطاب قصيرا مفيدا وفي صلب الموضوع وهدوعل عكس معظم الخطابات الرسمية فاستم إليه : مفيدا وفي صلب الموضوع وهدوعل عكس معظم الخطابات الرسمية فاستم إليه : وع من سرع» يتوليكنكان الأكر الآنون «مرى رع» تأمل أراق قد نصبك كاما أعظم «لاتون» وع من سرع» يتوليكنكان الأكر لآنون «مرى رع» تأمل أراق قد نصبك كاما أعظم «لاتون» والمن من كار عمل تقوم به به وقد مملت ذلك ما فيك فاتلاه عباطوي، يامن يسم لندايي، ان نابي راض من كار عمل تقوم به به وقد مملت ذلك ما فيك فاتلاه عباطوي، يامن يسم لندايي، ان نابي راض من كار عمل تقوم به به وقد مملت ذلك ما فيك فاتلاه عباط عن عزية القرعون (لد الحباد الرسمة المهدة والصحة ) سيدك في معهد ه انون به ".

وفى أسفل المتنظر الرئيسي نشاهد عربة « مرى وع » فى انتظاره لتحمله إلى منزله . أما الهسدايا التى منحها إياه الفرعون نقسد تسلمها الخدم ليحملوها له ، وقسد جىء بطائفسة من المغنيات والراقصات المأجووات الاحتفال بهسذه المناسبة السميدة أمام هذا الحفل العظيم ، وقد حملت قائدتهن طاقة أزهار فى يدها، وغنت أغنيسة مدح وثناء مطلعها : "إن الحبات التى يمنحا « وع سدن روع» مزدوجة " أغنيسة مدح وثناء مطلعها : "إن الحبات التى يمنحا « وع سدن روع» مزدوجة "

غير أننا لا نعرف مناسبتها على وجه التأكيد، ويجتمل أن الفرعون كان قد ذهب في عربته إلى المعبد ليقدم الكاهن الأقل لكهنة المعبد المجتمعين هناك ومن جهة أخرى يجوز أن هذا يمثل «مرى رع» في وظيفة «كاهن أكبر لآتون» وهو يتقبل الملك والملكة في المعبد الصلاة ويقوم بعمله الديني هناك أمامهما (راجع , Ibid وهذا الحادث قد مثل من أقل خروج الموكب الملكي من القصر إلى حيث يرى الفرعون يساعده «مرى رع» وهو يضحى الآله «آتون» وعمل هو جدير بالملاحظة هنا أننا لا نشاهد الفرعون وحده عند ذهابه إلى المعبد يسوق مربت بل كذاك نشاهد الملكة « نفر يبتي » والأميرات الكيرات يسقن عرباتهن أيضا .

وإذا نظرنا إلى المعبد من أعلى نشاهد فيه تفاصيل عديدة ، والواقع أنه ليس كالمعابد القديمة التي أقيمت في « طيبة » وغيرها في العهود السابقة، إذ نجد فيسه قدس الأقداس يصل إليه الإنسان بدرج سلم ، وقد أقيم في ردهة غير مسقوفة في العراء، وهذا أمر طبعي بالنسبة لإله يمثل الشمس .

وقد كانت الموسيقا تلعب دورها في مشل هذه المناسبة إذ نشاهد طائفة المغنيات والفياريات على الآلات الموسيقية، قد حلت محلهن طائفة من الفياريين على العدود من الذين كف بصرهم • كما نشاهد الموظفين يسوقون ثيران الضحية المسمنة والمزخوفة بالأطواق حول أعناقها ، وعلى رهوسها عصابات مزينة بالريش صفت بين قرونها ، وهناك حقيقة تستحق الملاحظة، وذلك أن الفرعون «إخناتون» على الرغم من أنه في عاصمة ملكه الجديدة كان محاطا بأشخاص قد وضع فيهم ثفته، واختارهم بنفسه ورغيته لخدمته، فإننا نجده مع ذلك وهو سائر في طرق المدينة في مثل هذه المناسبة التي نحن بصددها — كان يحيط به حرس عظيم — المدينة — في مثل هذه المناسبة التي نحن بصددها — كان يحيط به حرس عظيم — فهسل با ترى كان ذلك الحرس مجرد مظهر من مظاهر الأبهة ، أو كان يخاف شر الاغتيال أعوان «آمون » الذين تغلب عليهم منذ زمن ؟ والواقم أنه كان يخاف شر الاغتيال

والمؤامرة، وقد برهن سلوك «مرى رع» على أنه جدير بالثقة التي وضعها الفرعين فيــه ، عند ما خصه بأكبر وظائف الدولة الدينية، والآن قــد حل الوقت الذي يكافأ فيه هذا الكاهن المخلص أمام الشعب من مليكه العارف المسله ( Ibid. ) XXX-XXX) . وقد كان من واجبات «صرى رع» بوصفه كاهنا أكبر الإشراف على مخازن الغـــلال التي كانت تصرف منها القربان، وقد ظهرت مواهبة في هـــذه الإدارة . ولهذا نجد أن معظم هذا المنظر يمثل حظائر المساشية وسفن الشحن التي كانت تحضر خراج « آمون » من أقاصي البلاد ، وكذلك صور المخازن الشاسعة التابعة للعبد ( راجع Ibid Pl. XXV ) . وهنا نشاهد الملك وفي ركابه الملكة وبناتها يستقبلون « مرى رع » في الردحة الخارجية للخزن العظيم . وكانت هذه هي الفظة التي توج فيها بأعظم المنح ، إذ نشاهـــد المشرف على كنوز الأطواق الذهبيـــة رافعا يديه تحية و إذعانا لأمر سيده ومطوقا جيد «مرى رع» ، بهذه الإنعامات الملكية. إذ طوقة بسستة عقود يشمل كل منها صفين من حبات الذهب، وكان لا زال يغدق عليه هدايا أخرى، وقد قال الفرعون، وأريحية الكرم تهزعطفيه "دع المدرن على خزانة حلقات الذهب يأخذ لامرى رع» ، و يضم ذهبا حول رتبته حتى قته ، وكذلك على قدميسه ، وذلك لإطاعته تعاليم الفرهون الدينية ( له الحياة والسعادة والصحة ) ، ولأنه يغمل كل ما قيل خاصا بهذه الأماكن الفاخرة التي أقامها في بيت «بنين» في معيد ﴿ اتُونِ ﴾ لأن ﴿ اتُونِ فِي ﴿ إِحْنَا تُونِ ﴾ قد ملا ُها بكل الأشياء العليبة ، و بالشعير والقسح الكثير ، ما ثلثة قربان «آثون » «لآثون» (وأجع 16d, P. 36) .

وقد كان جواب « مرى رع » قصيرا : الصحة « لوع ــ ن ــ رع » للابن الجميل « لآتون » ! فليتفضل بأن يتم مثل خلودك ( ؟ ) امنحها إياه أبد الآبدين ( أى الحياة الأبدية ) ( راجع 166. P. 36 ) .

ومن المحتمل أن « مرى رع » قد تغلب عليمه العطف الملكي حتى عجز أن يزيد كلمة عما قال، كما يحتمل أن التقاليد الرسمية كانت تمنع الموظف أن يرخى للسانه العنان لقول ما في صدره !

«بانحسى» الكاهن الثانى : يحتمل أن «بانحسى» هذا كان يشغل المرتبة الثانية بعد « مرى رع » في معبد « آتون » ؛ إذ كان يحل الألقاب التالية : (Bid Vol. II, P. 29) الخادم الرئيسي للإله « آتون » في معبد « آتون » في معبد « آتون » في «إختاتون» والكاهن الثاني لرب الأرضين «نفر خبرو رع – وع – ن – رع » في معبد « آتون » ، والمشرف على نخازن غلال « آتون » ، وحامل خاتم ملك الوجه البحرى ، وقريب الفرعون ، وخادم سيد الأرضين «نفر خبرو – رع وع – ن – رع » في معبد « آتون » ، ومدير ماشية « آتون » ،

وقد كان « بانحسى » مثله كشل « مرى رع» نشأ من أسرة وضيعة ، ووصل إلى مكانته العالية بعطف الملك طيسه ، وتدل ظواهم الأحوال واسمه على أنه كان من أصل تو بى أو سودانى ، وأنه كان بعيدا عن المشاحات الدينية التى كانت قائمة في هذا العهد ، وقد جذبه الملك إلى جانبه لأنه لم يكن له ماض دينى يمنعه اعتناق المذهب الجديد، وقد تحدث إلينا « يانحسى » فى نقش تركه لنا فى مقبرته يجع بين الدين و بين حياته الشخصية إذ يقول ( واجع 30 ,29 ,90 ) . " مسلاة الإنه عبد الدين و بين حياته الشخصية إذ يقول ( واجع 30 ,29 ,90 ) . " مسلاة الإنه عبد حرواخي ، الذي يمنح الحياة إلى أبد الآبدين ، عند إشراقه على الأنق الشرق ، واستعطافا له عند غرو به فى الأنق الغربي ، الحد اك إ إنك تشرق فى العباء وتنيز فى العباح فى الأنق الترق ، واستعطافا له عند السلام ، وكل بن الإنسان يحيون عند رؤيتك ، وكل الأرض تجتمع عندطلومك ، وأ يديهم محيى يزوغك ، ما قاله انظام الأثول للإله هآ تون» فى هاما وأمدنى بالمؤن من روحه ، وإنك الحاكم الذي أوجدتى من الخليفة وبحلق ضحن أحماب الحظوة عنده ، وبعمل كل عين تعرفى ، ولقد بعملى فى المقدمة بعد أن ين الخليفة وبحلى ضحن أحماب الحظوة عنده ، وبعمل كل عين تعرفى ، ولقد بعملى فى المقدمة بعد أن مند من فعل ذلك لى ، وقعد أنت ؟ إلى مدينتى ، وكنت أرتجى ، وبذلك أصبحت عظوظا بأمر من رب مند من فعل ذلك لى ، وقعد أنت ؟ إلى مدينتى ، وكنت أرتجى ، وبذلك أصبحت عظام المدى الح. "

وقبر « بانحسى » ف « تل العارنة » كان فى الأصل قبرا جميلا، غير أنه قد أصابه عطب كبير على يد شيعة « آمون » أؤلا ، وعلى يد من سكنه من الأقباط فيا بعد الذين لم يكتفوا بتغيير معالم القبر بل محو النقوش بوضع طبقة من الجلس

طيها . وعلى أية حال فان مناظر هذا القبر لم يكن من بينها ما يسترعى النظر بوجه خاص، وذلك لأنه على الرغم من إتقان صنعها ، فان موضوعاتها كانت عادية ، فنشاهد في إحدى المناظر « بانحمي » يظهر أمام الفرعون يتسلم مكافآت الذهب مقامل الخدمات التي قام بها لمليكه . وقد كان من بين أولئك الذين حضروا هذا الحفيل اثنان من العبيد واثنان من الأسيويين ملتحيين ، ويحتمل أنهسم سفراء أو رهائن؛ (راجع : Lbid Pl. X.) وثما يلفت النظر الحركة الرشيقة التي قامت بها الملكة « نفرتيتي » عند تلفتها لكبرى مناتها «مريت آتون» كأنها تريد أن تقودها إلى الأمام لتتمكن من رؤية ما يدور في الحفل في أسفل النافذة التي كانوأ يطلون منها . و بعد الفراغ من الحفل يركب « بانحسى » عربته و يعود إلى بيته حيث يشاهد الشعب المتحمس يرحب به ٤ ومن بينهم أصدقاؤه وأفراد أسرته ( راجع: Ibid Pl. XI ) وكذلك نشاهد الأسرة المالحكة قد صوّرت في منظر في معبد «بانحسى» وهم يسوقون عرباتهم كما شاهدنا في مقبرة « مرى رع »؛ ولكن لما كان هذا المنظر قد ترك ناقصا ولم يكتب معه متون، فإنا لا نعرف الغرض من هذه الجلولة الملكية ، ويشاهد في هذا المنظر أن الحرس الفرعول كان يجتوى سوريين ولوبيين بالإضافة إلى الجنود المصريين . وبما يلفت النظر في هذا المنظر ما نشاهده في الصف الثاني، وهو أن موظفا قد ضرب بكرامته عرض الحائط فقد ثني نفسه وهو يقبض بيدية بهيئة جنونيــة على قضيب العربة منتظرا من لحظة لأخرى أن يصرع الأرض على أثر قفزة مباغتة ( واجع : Ibid Pl. XVII, ) •

«حویا»: تدل شواهد الأحوال على أن «حویا» كان قبل كل شيء موظفا لدى الملكة « تى » وألقابه هى : المشرف على الحويم الملك، والمشرف على الحزانة ( بيتا الذهب والفضة ) ، ومدير بيت زوج الملك العظيمة « تى » ، وهذه هى ألقابه الحكومية ، ولكنه فضلا عن ذلك كان ينعت الممدوح من « وع —  $\dot{v}$  —  $\dot{v}$  —  $\dot{v}$  (  $\dot{v}$  ) وقد حاول البعض توحيد اسم رع »  $\dot{v}$  (  $\dot{v}$  ) وقد حاول البعض توحيد اسم

« حــوية » مع « خعويا » الذي جاء ذكره في خطابات « تل العارنة » وهــو الذي ذكره « بورا بورياش » ملك « كاردونياش » ( بابل ) في خطاب للفرعون « إخناتون » بوصفه رسول « خايا » ، غير أن هــذا الزعم لم يقبل على وجه عام ( راجع : .19 ( الفل P. 19 ) ،

و يعسد قبر « حويا » من الوجهة الفنية ، وكذلك من الوجهة التاريخيسة من أهم المقابر التي عثر عليها في يرتل العارنة»، وتدل الظواهر كلها على أن صاحبه قد دفن فيه و يوجد فيه منظران كبيران يدلان على أن الملكة « تى » قد وفدت بصحبة ابنتها الصغرى ه بكت آنون » إلى مدينة «اختانون» لزيارة «إخنانون» و «نفرتیتی» ، ولا نعلم إذا كانت هذه زیارة وقتیة أو أنها قد اتخذت «إختانون» مقرًا لإقامتها ؛ غير أنه مما يلفت النظر أن خادمها الأمين صاحب السلطان العظيم كان له قبر في هذه البلدة، ويرجح أنه دفن فيه ، هذا بالإضافة إلى أنه كان يوجد معبد في « اختاتون » يعسرف باسم « ظل رع الخساص بالأم الملكية » والملكة العظيمة « تى » الحية ( Did P. 8. ) . وفي أحد المنظرين الكبيرين اللذين أشرنا إليهما الآن تشاهد الأم الملكية وابنتها الصغيرة على مائدة الطعام مع « إخناتون » و « نفرتيتي » واثنين من بناتهما، وهما « مريت آتون »، أما اسم الأميرة الثانية فقد محى ( Ibid Pls. IV, V. ) وقد كانت موائد القربان مزدحة بأنواع الطعام، ويلاحظ أن الأميرات الصنغيرات كنّ يتسلمن نصيبهنّ بوساطة والديهنّ . وعمما يلفت النظر هنا أن آداب المائدة التي كانت مرعية دائمًا في الرسوم المصرية القديمة قد ألقيت ظهريا هشا ، إذ كان الملك والملكة يأكلان بنهسم فنشاهد « اخناتون » ينهش عظمة يبلغ طولها ذراعا ، في حين نرى « نفرتيتي » قابضـــة ببــ دها على بطة بأكلها وتأكل منها ، ولم تحاول قط أن تقطعها أقساما مناسبة كما تفتضيه آداب الطعام . أما الملكة « تى » فلا نعلم كيفية تتاولها الطعام يؤن اللفمة التي كانت تتناولها قد فقــدت بسبب كسر في الرمم ، غير أنه على ما يظهر كانت

أكثر أناقة في تناول طعامها ، ولكنا لا نعرف ماذا قد صنعت بالبطة التي كان يقدمها رئيس أتباعها « حويا » بوساطة أحد الخدم! وتدل الصورة على أن هذه الوجبة كانت تؤخذ في خلال النهار ، إذ نرى قرص الشمس فوق رءوس الحفل الملكى ، يفيض بنوره عليهم وعلى طعامهم .

و يشاهد أسفل المنظر الرئيسي الخدم وهم يحضرون الطمام في حين أن طائفة من المندين والمغنيات يضفون على الحفل بهجة ويزيدونه سرورا وأنسا بغنائهنُّ • و بجانب ذلك نشاهـــد منظراً مكلاً صوّر فيــه الملكة « تى » وإخناتون » و « نفرتیتی » وهم یعاقرون بنت الحان، وقد کانت بناتهن حاضرات؛ ولکنهنّ كنّ يأكلن فاكهة فقط . و يلاحظ أن « مكت آنون » قد استولى عليها الشره إذكانت تقبض في يدها على تينــة كبيرة وتبحث في طبــق الفاكهة عن أخرى . وهنا يشاهد مرحويا » وبيده عصاه ( ؟ ) يديربها الخدم ، وقد وقم هذا المنظر في خلال الليل كما تدل على ذلك المصابيح المضاءة الموضوعة فوق قواعد خفيفة ، كما يشاهد زجاجات قد صفت مما يدل على أن شهوتهم إلى الشراب لم تكن بأقل منها إلى الطعام . وقد زاد المجلس سرورا وغبطة طائفة المغنين المصريين والمغنيات الأجنبيات . ومن أهسم ما يلفت النظر في قسير هذا الموظف عن الملكة « تي » أننا نراها تزور معبدا ( أو جزءا من معبد ) أطلق عليه اسم « ظل رع اللكة لَّى ﴾ ؛ ورسم هذا المنظر في القبر قد قسم ثلاثة أقسام نشاهد الملك «إخناتون» في أعلاها وأكبرها وهو يقود والدته بيده نحو الباب العظم الذي يرى مرى داخله مائدة القربان العظيمة التي يصعد إليها بدرج ، وحكان في صحبتهما الأميرة الصغيرة « بقت آتون » التي كان برعاها مرضعتان . أما باقي الخدم رجالا ونساء فكن في المؤخرة . وكان «حويا» متحنيا أمام الملك مباشرة ومعه طائفة من الموظفين . وكذلك يشاهد منظر عام للعبد بما فيه التماثيل الملكية وموائد القربان . وفي أسفله قد انتظرت العربات الملكية لتحصل الملك وحاشيته إلى القصر الملكي .

<sup>(</sup>ا) راجم: (Ibid Pls. VIII-XIII) : راجم

أما الصف الثانى فقد خصص لإظهار عظمة « حويا » غير أنه لسوء الحظ قد عى معظمه ، والظاهر أنه كان يمثل « حويا » وهو يقسود ثمانى طبقات من الموظفين الصغار المعافين الذين تحت مراقبته قد كلفهم بالنداء بالثناء على الفرعون ووالدته ، ومن التقوش المفسرة نعلم أن بعض هؤلاء الموظفين كانوا سائسين وحالين « لحويا » المشرف على ( الحريم ) الملكى .

أما الصف الثالث وهو الأسفل فى المنظر فيظهر أنه لا علاقة له بالحسوادث السالفة وهو عبارة عن شريط ضيق مهشم ويظهر فيه مناظر الريف وشاطئا النهر، وقد لؤنت كلها بالألوان الطبيعية الخالية من التقليد.

ولدينا منظر في هـذه المقبرة منقطع القرين في كل الجبانة لأنه على ما يظهر يمثل لنا حادثة ربما كانت ــ حاسمة ــ في تحـديد جزء من تاريخ « اخناتون » ووالده « أمنحتب النالث » والمنظر يمثل تسلم الجزية الآتية من البلاد الأجنبية ( Ibid Pls XIII, XIV, XV, XVII ) ، وقد كتب معه هذا المتن تفسيرا له :

السنة الثانية عشرة الشهرالثانى، من فصل الشناء ، اليوم الثامن الحياة للوائد ، الحاكم المزدوج ، والملكة « رم اتون » الذى يمنح الحيساة أبد الآبدين ، إن ملك الجنسوب والشهال « نفسر خبرو رم » والملكة « نفر تيتى » ، العاشين إلى الأبد نخلدين ، قد ظهرا للبيان على الحيفة العظمى المصنوعة من ذعب لأجل أن يُسلط جزية « سسوويا » و بلاد السودان « كوش » ، وكذلك جزية النوب والشرق وكل الماليك مجمعة فى وقت واحد ، وكذلك الجزر التى فى قلب البحر تحضر جزية الملك عندما كان على عرش «اخنا تون » العظم ، لأجل تسلم جزية كل فعلر مانحا أعلها نفس الحياة " ، و بداية هـذا المنظر يظهر فيها أن الموكب كأنت طلعته من القصر .

وقد كان الملك والملكة جالسين في محفة فاخرة محولة على أعناق رجال الحاشية، وقد كان « إخناقون » يجلس الجلسة التقليدية الجامدة ، أما « نفرتيتي » فكانت تطوق وسطه بذراعها في حنان وحب، وهذا الوضع كان شائما منذ الدولة القديمة وتشاهد الأميرات يمشين خلف الحضة يتبعهن وصيفاتهن ، ولم يكن حاضرا منهن إلا اثنتان ، وكان يسسير في ركاب الموكب ثلة من الجنود الذين على ما يظهر قد

جندوا من قبائل البدو ، لأنهم كانوا مسلحين بالعصى الحاصة المعقوفة التي تحلها تلك القبائل ، كما كان كل واحد منهم يحلى شعره بريشتين ، ويرى «حويا » بين همذه الثلة من جنود الحرس ، ولكنه كان يلبس ملابس عادية ، ونشاهمد كاهنا يحسرق البخور أمام المحفة الملكية في حين نجد على رأس الموصكب طائفة من الغلمان والرجال يرقصون بحركات عنيفة ، وهؤلاء قد يكونون هتافين كما هي الحال في كل زمان أو متفرجين يعبرون عن شعورهم بالفرح لهذه المناسبة ، وقد كانت تتبع الموكب الملكي عربات ملكية يحرسها سائسون ، والظاهر أن الحفل كان مجرد استعراض أو تمثيل عودة الموكب الملكي ،

أما الجزية التي أحضرتها الأم الخاضعة ، فكانت مجولة أمام الموكب يحرسها الشرطة ، وجزية الشهال تحدى عربتين وأربع دكائز من النحاس وعددا عظيا من الأواني المنمقة وأواني أخرى عليها أغطيتها في صورة رموس حيوانات قد وضعت على قواعد لأجل أن يضحصها الفرعون ، أما جزية الجنوب فاصلة بمدنية هذه الأصقاع ، وتحتوى على عبيد وضموا في الأغلال ، وقد ساروا فرادى وأزواجا ، وأولادهم ونساؤهم خلفهم • كما تحتوى على جلود فهدود ، وطقات من الذهب ، وحليات مزينة بالأزهار والنباتات أيضا ، هذا إلى حقائب ملأى بالتبر والماج وسن الفيل والقردة الحية والغزلان وفهد ،

وقد كان عدد العبيد من السوريين يفوق عددهم من السودانيين ، إذ نجدهم قد مثلوا في تسعة صفوف يختلف عدد كل صف من أربعة إلى ستة ، وكلهم ينتظرون مقدم الفرعون ، وقد كانت كل طائفة في حراسة ضابط مصرى وحارس ، ولما لم تكن هناك أعمال حربية فلا بد أنهم كانوا عبيدا أورهائن لضهان الجزية المفروضة على بلادهم ، ومعظم هؤلاء المساجين كانوا عبيدا مصفدين بالأغلال ، وقد لاحظنا حتى الآن أن معظم المناظر التي وصفناها كانت خاصة بالأسرة المالكة واستعراضاتها ، غير أن «حويا» لم يئس من يظهر نفسه في أهم لحظة من لحظات

حياته الحكومية ، فقد صور لنا منظر تنصيبه فى وظيفة « المشرف على الحسريم الملكي » والمشرف على الحزانة ، ومدير بيت الأم الملكية « تى » .

وقد كان من الطبعي أن تحتل صبورة « اخناتون » المكانة الأولى في هذا المشهد و بصحبته «نفر تبتي» ، وكانا يطلان من النافذة لمنح العطايا الذهبية المعتادة في مثل هذه المناسبة ، والظاهر أن الحدية لم تكن صخية ، وذلك لأن «حويا» لم يكن موظف الملك نفسه ، بل كان موظفا في خلمة والدته يدير بيتها وأملاكها ، وقد أراد الفرعون في هذه الحالة أن يوافق على هذا التعيين وحسب ، وعلى أية حال فإن مكافأة «حويا » لم تكن بعيدة المنال ، إذ نشاهده في مناسبة أخرى يتسلم هدية ملكية عظيمة من الفرعون نفسه ، فقد خلع عليه لقب «المحدوح من سيد الأرضين» ملكية عظيمة من الذهب في حين أن معصميه قد حليا بأساور من الذهب أيضا ،

وفى أسفل هـذا المنطر نشاهد « حويا » يفحص المصانع المختلفة للفرعون ، وذلك بوصفه المشرف على الخزانة ، غير أن معظم المنظر قد هشم ، ولكن لحسن الحظ قد يق منه تحفة تحدث عن براعة النحات المصرى فى ذلك العهد وحسن ذوقه ، فقه أجاد فى إخراجها حتى ليخيل للإنسان أنه كان يعمل عشقا فى الفن ورغبة فيه ، ولا يبعد أن « أوتا » المثال الذى يصور هناكان هو المفتن المكلف تزيين القبر وزخرفته ، فلم يأل جهدا فى تخليد ذكراه بهذه الكيفية ، فنشاهد «أوتا» رئيس المفتنين لزوج الملكة العظيمة « تى » جالسا على كرسى يقوم بعمل الزخرفة النهائية المعظيمة « تى » جالسا على كرسى يقوم بعمل الزخرفة بلهائية المعظيمة « أو يلاحظ أن المتثال كان قدتم نحته وكان «أوتا» يلونه و يعطيه الصيغة النهائية ، و يلاحظ أن أحد تلاميذه كان فى أثناء ذلك ينظر بدقة إلى حركات يد معلمه وطريقة عمله ، وكذلك يلاحظ أنه كان بهانبه مفتنون بدقة إلى حركات يد معلمه وطريقة عمله ، وكذلك يلاحظ أنه كان بهانبه مفتنون انحون مجدون في عملهم ، فكان واحد منهم يعمل بقدومه ليكل قائمة كرسى على هيئة أسد في حين كان الآخر يعمل فى إخراج رأس تمثال الخ ، على أن المنظر الذى

يعد غاية في الأهمية من الوجهة التاريخية في مقبرة «حويا» هو ذلك الذي نشاهده على كلا عارضي الباب المؤدى إلى المجوات الداخلية ، وهو يمثل صورة و حويا » والصلاة التي كان مفروضا أن يقرأها، وعلى العارضة اليمني نشاهد كلا من «اخناتون» و« نفر تيتي » يعلوهما قرص الشمس بأشعته ، وعلى العارضة البسري « اخناتون » و «أمنحتب الثالث» بلقبه « نب ماعت رع » غير أنه لم ينعت بالمرحوم ، مما يدل على أنه كان لا يزال على قيد الحياة ، ماعت رع » غير أنه لم ينعت بالمرحوم ، مما يدل على أنه كان لا يزال على قيد الحياة ، « نفرتيتي » على البسار جالسين جنبا جلنب ، وعلى الجهة اليمني نشاهد « أمنحتب « نفرتيتي » على البسار جالسين جنبا جلنب ، وعلى الجهة اليمني نشاهد « أمنحتب الشالث » ، وزوجه « نفرتيتي » والأميرة « بكت آنون » وهذا المنظر يوحى بأن « أمنحتب الثالث » ، وزوجه « نفرتيتي » والأميرة « بكت آنون » وهذا المنظر يوحى بأن « أمنحتب الثالث » كان لا يزال حيا في السنة الثانية عشرة من عهد حكم «اخناتون» ؛ وقد تناولنا بحث هذا الموضوع في مكانه .

والفريب الذي يسترعى النظر في وسوم مقبرة «حويا » أنه لم يحد عن الشعائر التقليدية التي كانت متبعة في الدفن من ذ أقدم العهود لدرجة أنه رسم موميت على صورة «أوزير »، غير أنه عند الدعاء بطلب القربان من كل نوع وجه دعاءه للإله «آنون » ولعل السبب في ذلك يرجع إلى تمسكه بالقديم وعدم تأثره بمذهب «آنون» من كل وجه ، و بخاصة إذا علمنا أن سيدته « تى » كانت من اتباع الديانة القديمة على وجه عام (راجع 16 - 16 العالم) .

« أحمس » كاتب الفرعون الحقيق ؛ كان « أحمس » هذا من خدام الفرعون المقرين وكان متصلا به اتصالا شخصيا ، وألقابه الحكومية هى : كاتب الفرعون المقبق ، وعبوبه ، وحامل المروحة على يمين الفرعون ، والمشرف على قاعة المحكة ، ومدير بيت «اختاتون» ، وقد كان يحل غير هذه الألقاب بعض ألقاب شرف وهى : « حامل خاتم ملك الوجه البحرى ، والسمير الذى على رأس المهار، وآلحارس الحطوات رب الأرضين ، وعلى أية حال نلاحظ أن معظم موظفى « اختاتون » كانوا

لا يحملون إلا القاما حقيقية . أما ألقاب الشرف الجوفاء فقد اختصرت ، وأصبح عدفها قليلا بالنسبة للعهود السابقة ، وهذا ليس بغريب عندما نعلم أن نظام هذا الملك في الحكم كان على أسس جديدة ، ولذلك كان كل الرجال الذين في خدمته يحملون ألقابا حقيقية .

وقبر و أحس به يعد إحدى المقابر التي لم يتم نحتها ونفشها؛ ومما يؤسف له أن الجسرة الذي لم يتم نفشه هو الذي كاف قد خصص لنقوشه الشخصية وحياته الحكومية ، فني إحد المناظر التي تم نفشها نشاهد الملك والملكة ومعهما إحدى بناتهما في عربة فاهبة إلى المعبد دون أي حفل أو موكب في صورة غاية في البساطة، ومما يلحظ في هدف الصورة أن الملكة قد مالت على المسلك كأنها تريد أن يقبلها في وسط الشوازع الهامة ، (10 الملكة قد مالت على المسلك كأنها تريد أن يقبلها في وسط الشوازع الهامة ، (10 الملكة به 10 الملكة ) ،

وفى منظر آخر نرى أعضاء الأسرة المالكة قد ساروا بصحبهم حرس ظهر فيهم جنود من السوريين واللو بيين والسوداف، (Ibid. Pl. XXXI) كا نشاهد الأسرة فيهم جنود من السوريين واللو بيين والسوداف، (Ibid. Pls. XXXII) فالملك والملكة المسافكة ثانية في حفل أسرى، في قاحة الطعام، يقدم لحماء الماكولات من موائد وضعت بالقرب منهما على كرسى في قاحة الطعام، يقدم لحماء الملك بطة فنهشها وضعت بالقرب منهما و كانا يلتهمان الفلالم بشره، فقد أمسك الملك بطة فنهشها نهشا، في حين أن ه فعرتيتي به فه قبضت بيدها على ضلع علم و تأكل منه برغبة وشهة ! وقد جلست أميرتان بجانب والعتهما على مائدة خاصة بهما في حين أن أسية حاشة كانشد تجلس على جهو والعتهما على مائدة خاصة بهما في حين أن أميرتان بجانب والعتهما به كانت تقف مربيات القصر وطائفة قدما من الخر (؟) ، وخلف كرسى الملكة كانت تقف مربيات القصر وطائفة المغنيات ، وفي الحلف نشاهد جزءا من القصر بما في ذلك حجرة الماكولات وحجرة المغنيات ، وفي الحلف نشاهد جزءا من القصر بما في ذلك حجرة الماكولات وحجرة المغنيات ، وفي الحلف نشاهد جزءا من القصر بما في ذلك حجرة الماكولات وحجرة المغنيات ، وفي الحلف نشاهد جزءا من القصر بما في ذلك حجرة الماكولات وحجرة المغنيات ، وفي الحلف نشاهد جزءا من القصر بما في ذلك حجرة الماكولات وحجرة المغنيات ، وفي الحلف نشاهد جزءا من القصر بما في ذلك حجرة الماكولات وحجرة المغنيات ، وفي الحدة من الخورة على الفواش الوثير .

ا) راجع : .33 (۱)

وهنا يشاهد الإنسان مريراكدس بالفراش الوثير حتى كان من الضرورى لمن يصعد إليه أن يتسلق درج سلم ، هذا فضلا عن أن من يقضى ليلته في هذه الجمرة لن يشكو جوها أوعطشا، إذ قد وضع بجانب رأس النائم مائدة مكدسة بالخبز الذي وضع فوقه أوزة مشوية وخسة، وكذلك كان يوجد بجانب ابريقان من الشراب (راجع Ibid Pl. XXXIII) .

والأماكن التي يظهر فيها «أحمس» هذا هي واجهة القبر وعارضنا الباب حيث فشاهده يتعبد للإله «آنون » (راجع Kild. P. 31 & 32. Pls. XXVII—XXIX) .

(آ نى) قريب الفرعون : كان «آ نى » من المقريين كذلك إلى الفرعون الحقيق، كا يدل على ذلك ألقابه وهى: قريب الفرعون الذى يحبه، وكاتب الفرعون الحقيق، وكاتب مائدة قربان «آتون» لأجل «آتون» وكاتب مائدة قربان «آتون» لأجل «آتون» الذى فى معبد «آتون» فى «إختاتون»، ومدير بيت «أمنحتب الثانى»، وقد أهدى لذ كرى هذا الرجل مالا يقل عن ست لوحات صغيرة ، ويحتمل أن الذين أهدوها إليه هم أشفاص من الذين كانوا فى خدمته إلا لوحة واحدة أهداها أخوه و بتاح معى » .

على أن هذه الظاهرة لم نجدها حتى الآن في أية مقبرة من مقابر هذه الجانة ، ومن ذلك نفهم أن «آنى » هذا كان رجلا رقبق العواطف حلوالشائل مما جذب إليه قلوب من كانوا في خدمت وأصدقائه ، والواقع أن ما جاء من العبارات على هذه اللوحات يشعر بعطف وحنان وحب صادق ، ومما يلفت النظر كذلك أن تفاطيع وجه «آنى» قد مثلث تمثيلا صادقا على هذه اللوحات ، ومنها نفهم أن «آنى» كان مرتفع السن عند وفاته ، وأنه اعتنى مذهب «آتون» في أواخر أيامه ، وهذا يتفق مع اللقب الذي كان يحله في عهد «أمنحتب الثانى » وهو مدير بيت «أمنحتب مع اللقب الذي كان يحله في عهد «أمنحتب الثانى » وهو مدير بيت «أمنحتب

Davies, "El Amarna", Vol. V. P. 7: راجع (۱)

الثانى » ؛ وذلك أنه إذا كان فعلا يشغل هذه الوظيفة في عهد «أمنحتب » ، فلابد أنه كان موظفا مدة لا تقل عن خمسين سنة وعاصر اربعة ملوك .

وقد دفن «آنى» فى قبره « بتل العارنة » قبل أن يتم تزيينه ، اللهم إلا بعض أجزاء قليلة منه تم تزيينها ، (راجع Ibid. P. 7) فنجد على العتب منظراً للفرعون والملكة وثلاث من بناتهما يقدمن القربان للاله «آتون» ونشاهد «آنى» فى منظرين يتقبل القربان ( راجع Ibid. Pls. IX, X ) وفى ثالث نشاهده كأنه يدخل قبره ( Lbid. ) وفى ثالث نشاهده كأنه يدخل قبره ( Pl. XX ) وكل هذه المناظر قد صورت بالألوان فقط، و يظهر فيها رسمه الجانبي رسما متقنا يلفت النظر.

أما اللوحات التي أهديت إلى «آنى» فتستحق الذكر وهناك وصفها :

الأولى: لوحة قدمها « باخا » مدير الأعمال ويشاهد عليها وهو يقدم طاقة من الأزهار إلى « آنى » و يقول : الى روحك طاقمة من « آنون » ليمنسحك النسيم ، وليضم أعضاءك معا، ولينك ترى «رح» عندما يشرق وتعبده، وليند يسمع ما تقول ، (راجع ، 10. P. 10. XXI. & Pl. XXI. » ،

واللوسة الثانية : أهداها كاتب يدعى «نب وعوى» (Ibid. P. 10. Pl. XXI) ويرى فى أعلى اللوسة واقفا أمام «آنى » قائلا : تأمل الثورالذى قبل عنه « احضره » ، وفى أسفل يشاهد « نب وعوى» يقود الثور إلى الأمام ويقول ، لقد رأينا الأشياء الطيبة التى فعلها الحاكم الطيب ، وكاتب موائد قربانه ، لقدد أمر له بدفن حسن فى « إختاتون » .

واللوحة الثالثة : أهداها خادم كاتب الفرعون «آنى» الذى يسمى «آنى من» ويشاهد وهو يقدم إناء ضخا من الخر إلى «آنى» قائلا دع الخر تصب لك (راجع (bid. P. 10, Pl. XXII)) .

اللوحة الرابعه : يحتمل أنها كانت مهداة من سائق عربة «آنى» المسمى «ثاى» و إن كانت النقوش لا تذكر ذلك، وقد مثل عبها «آنى» راكبا فى عربته و بجانبه « ثاى » يقود الجوادين (راجع .bid) .

اللوحة الخامسة: قد إهداها «بتاح معى» وهو أخو «آنى»، و يشاهد الأخوان معا على اللوحة ، و يوجد بينهما وجه شبه كبر (راجع اللوحة ، و يوجد بينهما وجه شبه كبر (راجع اللوحة السادسة: وقد أهداها الخادم «آى»، و يرى مقدما طاقة لسيده «آنى» وهو يقول : لروحك (أو لحضرتك) طاقة من «آنون » الذي يحبسوك و يحبك (راجع المال) ،

« با آنون \_ عب » : كان « با آنون \_ عب » يمل الألقاب التالية :
مدير أعمال « إخناتون » ، ومدير بيت رب الأرضين ، والمشرف على جنود رب
الأرضين (راجع : Davies Ibid, Vol. V, P. 15) وقبر هذا الرجل لا يشتمل
إلا على مدخل إذ قد ترك العمل فيه بعد ذلك ، وقد قيل إن «با آنون \_ أم \_
حب » كان الاسم المؤقت الذي انتحله «حور محب » في عهد « أخناتون » وهو
الذي أصبح فيا بعد الفرعون المشهور الذي خلص مصر من الفوضي وأعاد لها
بعض مجدها القديم ،

«إبي» وأن تاريخ هذا الموظف يحيطه شيء من الغموض، وقد عثر على عقد باب من المجسر الجيرى في أحد بيوت مدينة « إخناتون » وعليه ألقاب موظف يسمى «إلى» وهي كاتب الملك ومديريت «منت» ومدير... له الحياة والسعادة والصعة ومدير... له الحياة والسعادة والصعة ومدير البت ( داجع "Roeder, "Aegypt. Insch. Mus. Berlin" ) .

وكذلك عثر على قبر لم يتم بناؤه بمد، ولم يدفن فيه أحد فى جبانة «تل المارنة» باسم فرد يدعى « إبى » وكان يلقب : كاتب المسلك ومدير البيت أيضاً (راجع Davies, "El Amarna", Vol. IV, P. 101, Pl. XXXI.

وتدل شواهد الأحوال على أن هذين الأثرين هما لرجل واحد، ولا نزاع في أنهما «لإبي» ابن مدير البيت العظيم «أمتحتب» الشهير الذي تكلمنا عنه فيما سبق، وذلك لأن « إبي» يحمل على اللوحة التي أهداها لوالده في قبره «بمنف» الألقاب التالية : كاتب الملك، والمدير العظيم لبيت «منف»، (راجع Schiaparelli, Cat. Mus. كاتب الملك، والمدير العظيم لبيت (Florence No. 1617. ) وحامل المروحة على يمين الفرعون، والمدير العظيم للبيت (راجع Lieblein Dic. Noms, II, P. 791, No. 2053.

والواقع أن المنظر نفسه تقليدى ، ولكن ما يلفت النظر هــو القربان الذى يقدمه « أخناتون » هو قطعة من رفة نشاهد فيها طغراءى «آتون» يكتنفهما ويسندهما تمثالان صغيران يمثلان أميرتين . أما القربان الذى تقدمه «نفرتيتي» فهو من هذا الطراز نفسه ، اللهم إلا أن الطغراءين يستندان على صورة واحدة صغيرة تمثل الملكة نفسها ، والظاهر أن الفرعون لم يكن وحده هو الذى يقدّس اسم «آتون» بل كانت كذلك أسرته ، كا يوحى بذلك هذا المنظر.

وقد ذكر اسم «إبى» على جعران فى متحف «تورين»، ولكنه يحمل لقب المشرف على أعمال بيت الذهب (التحنيط) ومن المحتمل جدا أنه ليس هو نفس « إبى » المدير العظيم للبيت وكاتب الفرعون (راجع A. S. Vol. X, P. 108) .

« بنثو » الطبيب الأول : كان «بنثو » يمل الألقاب التالية : « كاتب الملك » والمدير الفرعونى ، والخادم الأول للإله « آتون » في معبد « آتون » في «اختاتون » ، والطبيب الأول والتشريفاتي ، وحامل خاتم ملك الوجه البحرى ، والسمير الوحيد ، ومقتنى قدمى رب الأرضين ، والذي يقترب من شخص الفرعون وعظيم العظاء ، والمدوح من الإله الطبب ، والسمير رئيس الميار . ومن هذه الألقاب نسلم أن هذا الموظف كان من الشخصيات البارزة في هدذا المهد، ومن المقربين عند الفرعون ، وبخاصة لأنه كان طبيبا ماهم ا ، وعا يؤسف له أن رسوم جدران مقبرة الفرعون » وبخاصة لأنه كان طبيبا ماهم ا ، وعا يؤسف له أن رسوم جدران مقبرة كان قد المغلم وجدت في حالة سيئة جدا ، إذ قد تساقط معظمها ، وكذلك لأن القبر كان قد اتخذ مسكا لبعض الأفراد الذين أرادوا أن يدخلوا بعيض التحسينات في داخله لبجعلوه صالحا لسكاهم ، والصور التي على الجدران كلها صور تقليدية من جهة الموضوع والفن ، فنشاهد منظر ذهاب الفرعون لزيارة المعبد، وكذلك من جهة الموضوع والفن ، فنشاهد منظر ذهاب الفرعون لزيارة المعبد، وكذلك من جهة الموضوع والفن ، فنشاهد منظر ذهاب الفرعون لزيارة المعبد، وكذلك من جهة المعلمين له في عملهم من الموظفين ، ومنظر الأسرة المسالكة على المائدة ، ومن المدهش أن هذه المناظر التي كانت وقفا في الأزمان السالفة على رجال من طبة القوم مثل « بنثو » ، غير أنها أصبحت ترسم في بعض مقابر الموظفين في عهد علية القوم مثل « بنثو » ، غير أنها أصبحت ترسم في بعض مقابر الموظفين في عهد هية التون » . «

نفر خبرو حرسمنبر ؛ كان «نفر خبرو حرسمنبر» عمدة «إختاتون» كاكان يحسل نفر خبرو حرسمنبر» عمدة «إختاتون» كاكان يحسل نقب رئيس الأشراف، وقبره من الوجهة الهندسية يعسد من أجمل المقابر في هذه الجانة (راجع .23 .P. 23) ، غيرأنه ترك ولم يتم نحته ونقشه إذ نجد أرب بعض العمد لم تفصل بعد من أصل الصخر، وكذلك الزخرفة لم ترسم ، وكل ما وجدناه تذكارا لهذا العظيم ، هو بعض نقوش خطت بالمداد على

جانبي المدخل ، ويدل عدم كتابة لقب الفرعون على الحانب الايمن على أن العمل في هذا القبر قد أوقف بفاءة .

«ماع تختوف » بالم يعثر حتى الآن على قبر هذا الموظف، وكل ما نعلمه عنه مستق مر قش عتب بابه الذي كشف عنه في مدينة « اختاتون » (راجع Roeder, "Aegypt. Insch. Mus. Berlin". P. 127 - 129.

وتدل ألقابه على أنه كان رجلا مشغولا طوال مدة خدمته الحكومية، إذكان يحل لقب المشرف على البنائين الذين كانوا يعملون في « إختاتون » ؛ والواقع أننا عند ما نفكر في عدد المبانى الجديده التي كان عليه أن ينجزها للفرعون ، ورجال حكومته في أقصر زمن ممكن ، أدركا أن أولئك الذين كلفوا هذا العمل لم يعد لديهم من الفسراخ شيء وألقابه هي : مدير البنائين ، ومدير بنائي آثار جلالته ، ومدير بنائيرب الأرضين ، ومدير البنائين في « اختاتون » ورجل البلاط الذي يتبع تعاليم جلالته .

« يوس الشرطة : كان ه هو » رئيس شرطة مدينة و اختاتون » في المنور الذي قام به (Davies, Ibid. Vol. IV, Pl. XXI.) وقد تكلمنا عن الدور الذي قام به في المؤامرة التي دبرت حول العرش، وهذا الحادث قد مثل في قبره بتل «العارنة » » المؤامرة التي دبرت حول العرش، وهذا الحادث قد مثل في قبره بتل «العارنة » بالمداد نقط، والفن الذي نشاهده في هذه المقبرة يعطينا صورة عن فن «تل العارنة» بالمداد نقط، والفن الذي نشاهده في هذه المقبرة يعطينا صورة عن فن «تل العارنة» في نهاية مدته ، بما فيه من سوء استعال النسب في رسم أعضاء الجمم ، وكذلك رسم الوجوه الإنسانية القبيحة ، غير أنه في مقابل هذه التقائص نجد الرسام قد أعطى هبة وحرية مطلقة في تمثيل الحركات السريصة ، وحسا ما كرا ينطوى على التنكيت ، هذا فضلا عن أن مناظر قبر « عو » تشمل أشياء مبتكرة ، مما لا نجده في مناظر القبور الأخرى في هذه الجانة ، وقد يعزى ذلك إلى طبيعة وظيفة صاحبه وما ينطوى عليه من مناظر جديدة ، فنجد المثال حتى في المناظر التقليدية صاحبه وما ينطوى عليه من مناظر جديدة ، فنجد المثال حتى في المناظر التقليدية صاحبه وما ينطوى عليه من مناظر جديدة ، فنجد المثال حتى في المناظر التقليدية

في هذا القبر قد أعطاها طابعا خاصا فمثلا نجد هنا منظرا آخر الفرعون، و «نفرتيتي» والأميرة « مرت آتون » راكبين معا، في عربة، كما شاهدناهم في قبر «أحمس»، ولكن يلفت النفلر هنا أن « نفسرتيتي » تظهر بمظهر الحب فتنازل الفرعون بما يربكه وهو يسوق عربته، وقد زاد في ارتباكه أن الأميرة « مربت آتون » كانت ماثلة على مقدمة العربة وتضرب الجوادين بعصا (راجع Ibid. Pl. XXII) .

وفى المنظر الذى نشاهد فيه الملك والملكة مغادرين أبواب المعبد نجد ثلة من الشرطة فى ركابهما، وكذلك الوزير « محو » والكل يهرولون أمام العربة ، حقا إن ذلك ليس بالشيء المتعب للجنود النشطين الذين كانوا يسرحون بعزم وقوة الشباب، ولكن « محو » كان يظهر عليه عدم الارتباح لهذا التمرين المتيف، وكان منظر الوزير البائس يثير الضحك وهو يتمثر فى جريه، وكأنا نسم دقات قلبه وسخطه وهو يجهد نفسه فى السير بخطا واسعة مع رفاقه الذين كانوا يبدون نشاطا وحيوية فى جريهم ،

غير أن من أهم الأشياء التي تلفت النظر في المقبرة ما نشاهده في المنظر الذي يتخلل لنا فيسه نظام الشرطة في الماصمة الجديدة ، وأول ما يلحظ هـ و عدم وجود سلاح مع حرس الشرطة الذين يتبعون الفرعون بما يدل على أنه كان مجبوبا ، على الرغم من المؤامرة التي قامت عليه في مدينته ، اللهم إلا إذا كانت قد وقعت بعد ذلك ، وفي مكان آخر نشاهد أن محل الحراسة كان محصنا وليس له إلا باب واحد، والدخول منه كان محروسا بسياج من هيئة أعمدة يصل بعضها ببعض حبال حاجزة (رأجمع XXIV) ، والظاهر أنه كانت توجد سلسلة بيسوت حراسة صحفيرة متباعدة حول المدينة وكان يحتل كل واحد منها حارس ، وفي منظر آخر نشاهد «محو» وهو يقوم بأعمال وظيفته بنشاط ، فني مكان نشاهده يتصل بالوزير الذي كان لا بد أن يقدم له تقاريره ، وفي جهة أخرى نجده يفحص معدات جنوده و يشرف على إحضار مواد الطعام (جواية الشرطة ) ، كما يشاهد مخزن أسلحة بحرسة و يشرف على إحضار مواد الطعام (جواية الشرطة ) ، كما يشاهد مخزن أسلحة بموسة

وقد كوفئ « محسو » على إخلاصه ، إذ تشاهده خارج المعبد وهو يقدم شكره الإله على ما غمره به الفرعون من أطواق الذهب الكثيرة (راجع الفرعون من أطواق الفرعون من أطواق الذهب الكثيرة (راجع الفرعون من أطواق الفرعون الفرعون

« باك » مدير أعمال محاجر الجبل الأحمر: كان « باق » هذا ابن أحد رؤساء النحاتين الذين قاموا بنحت الآثار العظيمة للفرعون « أمنحتب الشالث » ووالده هو « مين » الذي تكلمنا عنه في عهد « أمنحتب الثالث » ( راجع ،

وقد اقتفى «باك» خطوات والده فكان يشفل الوظائف التالية : مدير أعمال عاجر إلحيل الأحمر، والذى علمه جلالته بنفسه، ورئيس النماتين للآثار العظيمة لللك في معبد «آتون» في بلدة « اختاتون» .

وصورة هذا الموظف ونقوشه تشاهدها فى نقش على لوحة فى الصخر بالقرب من «أسوان» مع والده ، وقد ظهر فيها وهو يتعبد لتمثال « اخناتون » ( ؟ ) وقد عمل اسمه ، واسم والده من هذه اللوحة بعد الانقلاب الذى حدث بموت « إخناتون » غير أن اسم « آتون » بتى ولم يصب بسوء (راجع . Cat. Mon. P. 40 No. 17.4 أن الله المناتون » كان هو المصلم الأول فمؤلاء المهندسين والنحاتين ، وذلك لتنفيل فكرته الحاصة بالفن فى تلك الفترة .

«مرى – إتى نيت» الكاهن المطهر الثانى: كان «مرى ، إتى ، ايت » أحد موظفى الفرعون فى الأقالم ، ومعلوماتنا عنه قد جامت الينا من قطعة حجر منزوعة من مقبرة خربت بالقرب من مصطبة الفرعون الواقعة جنوبى «سقارة» ، وألقابه هى: الكاهن المطهر الثانى، ومدير بيت معبد «آتون» ، و يمكننا أن نقول ببعض التأكيد إن «مرى – إتى – نيت » هدذا كان أحد موظفى معبد «آتون» فى « منف » (راجع Roeder, "Aegypt", Insch. Mus. Berlin ) .

«سارا بيخينا» المسمى «أبي» كاهن الالفة «عشتارت» والإله «بعل»: هذا الموظف كان كما يدل اسمه أجنيا، ولى كان اسمه تجه الآذان ققه تسمى باسم مصرى خفيف على السمع واللسان ، وكان مثله كثل سابقه «مرى - إتى نيت» أحد الموظفين في معبد الشمس عنف ، وكان يحل لقب كاهن الالحة «عشتارت» والإله «بعل» ، ومما هو معلوم أن هذه الالحة كانت تعبد في «منف» حيث كانت أحيانا يشار اليها بابئة الإلحة « بتاح » أعظم آلحة هذه الجهة ، وقبر هذا الموظف يظهر أنه كان في منطقة «سقارة» ( راجع Petrie, "Memphis", I, PP. 8, 19 ) .

« معى » المشرف على جياد الفرعون ؛ ظهر « معى » هذا هو وطائفة عظيمة من كبار الموظفين في مقسبة الوزير « رع موسى » ، والظاهر أنه كان ضمن موظفى الفرعون « اخناتون » يقوم بأعباء وظيفته : المشرف على جياد رب الأرضين ، ورسول الفرعون في كل بلد والمقرب إليه (راجع Kunst) ، Ger Aegypter", P. 236.

« رع نفر » المشرف على جيادكل الاصطبل: وكان «رع نفر » كذلك أحد الموظفين القائمين على صيانة جياد الفرعون ، إذ كان يحل لقب « المشرف على جيادكل الاصطبل » .

ولم تصلنا أية معلومات عرب هذا الموظف إلا ما جاء عنه في نقش وجد في إحدى كوات منزل بمدينة «اختاتون» (راجع The City في إحدى كوات منزل بمدينة «اختاتون» (of Akhetaton", I, Pl. IX. 6.

«بارت نفر » ساقی الفرعون ؛ كان «بارت نفر» ساقی الفرعون ، و فاسل يدی جلالة الفرعون ، و فاسل يدی جلالة الفرعون ( ؟ ) (راجع Amarna", VI, PIs. III, VII, P. 6 راو نظيف اليدين على حسب رأى آخر في الترجمة ) و يوجد في «الحوخة» « بطيبة الغربية » مقبرة محمل رقسم ١٨٨ ، وتؤرخ بلا نزاع بسهد « اخناتون » غير أن اسم

صاحبها قدعي عن قصد في كل مكان وجد فيه على جدران المقبرة وصاحبه يحمل لقب ساق الفرعون، ونظيف اليدين، ومدير البيت على حسب ماجاء في ترجمة «جاردنر» و « و يجول » (Gardiner & Weigall, Cat. No. 188.) ، والفن الذي بشاهد في نقوش هذه المقبرة يرجع إلى بداية عهد «اخناتون»، ويميل الإنسان إلى الاعتقاد بأن هذا القبرقد عمل « بارت نفو » رسمه ، ثم هجره ورحل مع سيده « اخناتون » إلى بلدة «اختاتون» وهناك أقام مقبرة ، وعلى الرغم من أنها صغيرة الحجم فإن الجزء الذي تم منها زخوف بكرم و إتقان . وتدل شواهد الأحوال على أنه قد جلب لنفسه غضب الفرعون لسبب ما . وذلك لأن القسبر لم يتم زخرفته ، وكذلك عيي اسمسه في كل مكان وجد فيمه على الجدران ، ولا بد أن هذا الفضب له علاقة بما حدث في القبر الذي نحت في « الخوخه » . ( رقم ١٨٨ ) والواقع أن قبر « بارت نفر » يحتوى مناظر غاية في الإتقان ، وبخاصة التي تم تقشها . ومن المناظر النادرة منظر زيارة الأسرة المسالكة زيارة غير رسمية لمقبرة هذا الموظف . وقسد يجوز أن هذه حادثة حقيقية، أو باعتبار ما سيكون قــد نسجها خيال « بارت نفــر » ، فيرى الملك والملكة يسعران على مهل و بتؤدة وساعد الملك مطوى حسول رقبة زوجه ، د يداهما مشتبكتان معا (راجع Davies Ibid. Vol. VI, Pls. III, VIII، كان معا (راجع وفوقهما قرص الشمس مرسل أشعته تتدلى منه الأيدى البشرية التي تمسك بالفرعون من تحت إبطه كأنها تحميه من النمستر في حجارة الصحراء ، وأمام الفرعون تابعون يسيرون حاملين المظلات لوقايت من حرالشمس . وهكذا نشاهد في منظر واحد « آنون» يمي الملك من السقوط، ويحي هو من حرارته، و بذلك يجتمع النقيضان.

ويأتى خلف الملكة ثلاث من الأميرات ومعهن مربيتهن ، و إثر هذا المنظر يشاهد الملحد الملكة ثلاث من الأميرات المكتابة ، ولم يذكر اسم « بارت نفسر » يشاهد المنظر ، وعلى أية حال فإن هذا الموظف قد كوفى على إخلاصه ، إذ نشاهد الفرعون وزوجه السمحة الوجه يقدمان له ذهب الجدارة ، وقد كان حاضرا في هذه

المناسبة السعيدة الأميرات الثلاث و «موت بنرت» أخت «نفرتيتي» (راجع المناسبة السعيدة الأميرات الثلاث و «موت بنرت» أخت «نفرتيتي» (راجع منه يظهر الدار فقط فلم يحفر، وما تبق منه يظهر فيه « بارت نفر » وهو عائد إلى بيته في عربته وفي ركابه طائفة من أتباعه يحلون المنحة الملكية ، وعند وصوله تخرج زوجه من بيتها مهرولة نحوه رافعة يديها ، وكانت أقل من حياه وهناه ، وقد كان ثناؤها على الهدية الملكية عظيا ، ثم جاء خلفها طائفة من العذارى يرقصن ويضربن على الدفوف ، والظاهر أن بعضهن قد أسرعن لمقابلته حتى أنهن قد خرجن عاريات الأجسام ، (راجع . V . Ibid. Pl. V) ،

وفى منظر آخر برى الفرعون وقد مثل جالسا على عرشه تحت مظلة وأمامه موظفان لم يذكر اسمهما — أحدهما حامل إبريقا ومنديلا، ويظهر أنه يقدّم شرابا للفرعون والثانى برى راكما، ولا بدّ أن الأوّل هو ساقى الفرعون «بارت نفر» نفسه وهو يؤدّى وظيفته ((bid. Pl. VI)) والمنظر مهشم تهشيا كبيرا، غيرأنه يمكننا أن نرى جماعات من المغنيات، وصفا عظيا من الأباريق والأطعمة قد وضعت خلف الغبر (؟) مما يبرهن على أنه كان ساقى الفرعون حقيقة .

« توتو » : لقد دل البحث العلمي على أن « توتو » هو نفس « دود » الذي ورد في خطابات «تل العارنة» وهو الذي لعب دورا مشينا على حسب ما توحى به هذه الخطابات التي تبودلت بيز\_ الفرعون وأمراء آسيا مما أدى إلى مسقوط الامعراطورية المصرية .

وألقابه كما جاء في قبره هي: التشريفاتي، وتشريفاتي سيد الأرضين، والخادم الأول للفرعون، « نفر خبرو رع - ن - رع » في بيت ... معبد « آتون » في ي إختاتون » ، والخادم الأول للفرعون « نفر خبرو رع - وع - ن - رع » في السفينة ، والمشرف على كل أوامر رب الأرضين ، ومدير كل أعمال جلالته ، والمشرف على كل الفضة والذهب ، ملك رب الأرضين ، والمشرف على كل الغضة والذهب ، ملك رب الأرضين ، والمشرف على الخزانة

فى « آتون » فى معبىد « آتون » فى « إختاتون » الفم الأعلى لكل الأرضين ، والخسادم الأعظم للفرعون ، والتسابع الأقول ( ؟ ) وخادم « وع سـ ن ـ رع » ومديركل أعمال جلالته .

ومما يلحظ في قبرهذا الرجل العظيم أن المناظر التي تصف رقيه والمكافآت التي نالها قد برزت بشكل واضح ، ولذلك نشاهد فيهما كل الاحتفالات الضخمة التي أقيمت بكل أبهمة وفخار لهمذه المناسبات ، وقد كانت المكافآت الملكية تشممل المماشية السمينة كما كانت تحتموى على الحملي الذهبي الفاخر (راجع تشممل المماشية السمينة كما كانت تحتموى على الحملي الذهبي الفاخر (راجع المماشية السمينة كما كانت تحتموى على الحملي الذهبي الفاخر (راجع المسمل المماشية السمينة كما كانت تحتموى على الحملي الذهبي الفاخر (راجع السمولة المماشية السمينة كما كانت تحتموى على الحملي الدور الذي لعبه في سياسة المماشية السمولة ،

«سوتى» حامل العلم: كان «سوتى» يلقب بحامل العلم لطائفة جنود الفرعون « نفر - خبرو - رع - وع - ن - رع » ( إختاتون ) وقبره في «تل العارنة»

ولم ينقش منه إلا عارضتا الباب، والنقش دعاء جنازي (Ibid. Pls. XXXVIII, كلم ينقش منه إلا عارضتا الباب، والنقش دعاء جنازي (XXXIX, PP. 25, 31).

«حاتياى» مدير مخازن معبد آتون ؛ كان فدكشف عن مقبرة في جبانة «شيخ عبد القرنة» في عام ١٨٩٦ وعثر فيها على تابوت كبير، وعليه اسم «حاتياى» ويحمل الألقاب الآتية : الكاتب ومدير غزن غلال معبد «آتون»، وقد أرخ الأثرى «دارسي» هذا القبر بعهد الفرعون «أمنحتب النالث» أو بداية عهمد حكم «إخناتون» ( راجع .S. II, P. 2 ) . و بعد ذلك عثر في مدينة «إخناتون» على عتب باب لشخص يدعى «حاتياى» ويحمل لقب مدير الأعمال ، وعبوب رب الأرضين (راجع .The City of Akhetaton", P. 109, Pl. XXIII, 4.

ولذلك يحتمل أن يوحد هذا الرجل بصاحب المقبرة المذكور سالفا .

«سوتاوی» مدیر خزانة رب الاًرضین : كان «سوتاوی» يمل لقب مدير خزانة رب الاًرضين .

وقبرهذا الموظف في «إخناتون» صغير جدا لم يتم العمل في داخله ولا في خارجه، والظاهر أن هذا التعس لم يجد أملاحتى في إتمام حجرة دفنه المتواضعة ، وكل ما حاوله هو أن تخلد ذكراه وذكرى الملك على جزه من الجدار في المدخل ، فعملي أحد جانبي المدخل رسم أفراد الأسرة المالكة وهم يتعبدون « لآتون »، وأسفل ذلك رسم صورته ، و بعض النقوش التي تحدّثنا عن أن «سوتاوى » كان رجلا من أسرة متواضعة ، وقد رفعه الفرعون إلى درجة عالية من الغني والثراء والنفوذ ، على أن حجم قبره وحالته لا يدلان على شيء من ادعائه العريض ، (راجع Davies على أن حجم قبره وحالته لا يدلان على شيء من ادعائه العريض ، (راجع El Amarna") ، Vol. V. P. 14, Pls. XIV, XV.

« مرى رع الثانى » كاتب الفرعون : كان « مرى رع » الثانى من كبار رجال بلاط « إخناتون » ، إذ كان يحل الألقاب التالية ، كاتب الفرعون ، والمشرف

على (الحريم) الملكي ، والمشرف على الخزانة ومدير البيت، والمشرف على (الحريم) الملكي للزوجة الملكية العظيمة، « نفر نفرو آنون » « نفرتيتي » العائشة أبد الآبدين (.Ibid. Vol. II, Pl. XXIX)

والواقع أن مقبرة هذا العظم كان مثلها كثل المقابر الأخرى في هذه الجهة لم يتم نحتها ونقشها تماما ، وعلى أية حال فإن الكثير من زخرفتها كان قد أنجز و يظهر فيه مناظر الأسرة المالكة ، و « مرى رع » وهو يتقبل الإنعامات الملكة من الملك والملكة شخصيا ، ويعتقد الأثرى «ديفز» أن كل مقابر « تل العارنة » كانت في هـــذه المقابر، وهي التي يجب أن تكون في قبر الملك نفسه وحده . وأهم منظر على جدران هــذه المقبرة هو مشهد استقبال الجزية الأجنبية ( واجمع Ibid. Pls, ته كان المكالم الله XXXVII - XLVII & P. 38 ff. مثل التاريخ الذي وجد على مقبرة « حويا » القريبة منه وعلى ذلك يمكن أن يكون السنة الشانية عشرة من حكم « إخناتون » . وهاك النص : " السة الثانية مثرة ، الشهر الثانى، من فصل الشتاء، اليوم الثامن من حكم ملك الوجه القبسلي والبحري، العائش على الصدق، رب الأرضين ﴿ نَفَر -- خبرو -- رع > بن الشمس العائش مل العسدق وب التيجان ﴿ إخنا تون ﴾ العظيم في بقسائه ، والزوجة الملكية محبُّو بته ﴿ فَعَرْبَقُ ﴾ العاشَّة أبد الآبدين ، ظهر جلالت، على عرش الوالد المقدس والملك > ﴿ آتُونَ ﴾ الله يعيش على الصدق > وكل رؤساء الأواضي قد أحضروا جزيتهم (أرحداً باكم ؟) ... وملتسين العطف من يده (؟) حتى يستطيعوا شم نفس الحياة " . والواقع أن النفوش التي في قبر «حويا» كما ذكرنا قد سجلت حادثة بللب الجزية من «سوريا» و «كوش » والشرق والغرب ، وجزر البحر ، ومن المحتمل أن هذا الوصف كان مجرّد تقليد . وهنما نشاهد الملك جالسا على العرش ومصه أسرته وعلى الجهة اليمني ترى جزية الحنسوب (.Ibid. Pl. XXXVII - XL) ، وعلى اليسسار أمم الشمال . و يلاحظ أن الملك وزوجه يجلسان على كرسيين متحدين جنبا بلحنب ، ومما يلفت النظر أنه حتى في مثل هـــذا الحفل العام الذي يظهر فيه وفود الأجانب نرى الملك يجلس جلسة تدل على مغازلت أزوجه ، فالملكة تطوق الفرعون بذراعها الأيمن ، وذراعها الأيسر وضع على ذراعه ، وهن أشاهد ست أميرات قد حضرن في هذا الحفل وهو عدد لم نجده في أي رمم آخر، والأميرتان الجديدتان في هذا المنظر هما « نفر نفرو رع » والأميرة « ستب — ن — رع » .

وأمام الفرعون رسم سنة صفوف تمسل إحضار العطايا بوساطة قبائل عييه الجنوب ، وفي الصف الأعلى تشاهد نماذج الحدايا ، وهذه كانت تقدم في صورة عاميع مزخوفة على حسب ذوق الأهالي، فئلا نجد هناكومة مزخوفة بالجلود وذيول الحيوان، والحواتم من الذهب مدلاة في هيئة سلاسل طويلة، في حين نرى كذلك صفا من ريش النمام يزين الجانب الأعلى، ويشاهد هنا كذلك جزية أخرى مؤلفة من الدوم يحتمل أنها صنعت من المعدن الثمين، وخلف ذلك يوجد أطباق عظيمة عليها ركائز من المعادن ، وحقائب من التبر، وخواتم من الذهب، ودروع وسهام وأقواس، وأسفل ذلك نرى هدايا ممائلة للسالفة مقدمة من رؤساء بلاد «وأوات» أو « يام » في بلاد النوبة ، كما نشاهد مر بينها بعض الحيوان مثل الفهود الأليفة والغزال (؟) .

وفى الصف الثالث نشاهد أسرى ضمن الجزية ، ومن بينهم نحو اثنى عشرة جارية قد وضعت الأغلال فى أعناقهن وفى أيديهن ، وكل واحدة منهن كان يتبعها ثلاثة أطفال أو أربعة ، والكبار من الأطفال يسيرون بجانب الجوارى ؛ أما الصغار فقد حملن على ظهورهن فى سلات ، وهذه على ما يظهر كانت عادة شائعة ، أما الصف الذي يلى ذلك قيمتل منظرا حربيا ، ولكن من غير أسلحة ، والظاهر أنه منظر ألعاب رياضية ، ويشتمل على المصارعة ولعب العصا والملاكة .

وفي هذه الأثناء تشاهد « مرى رع » ومعه أربعة من الموظفين يتزلون من الطوار ليقدّموا أنفسهم للفرعون ، ومعهم أتباعهم من حامل المراوح وغيرهم ممن

اشتركوا فى هذه الحملة أو الرحلة ؛ وفى الوسط نجـــد الصبية يحيونهم ، وكذلك نرى جماعة صغيرة يشتركون فى الاحتفال بمنح « مرى رع » عقدين من الذهب .

وعلى يسار الطوار (راجع .40 P. 40) نرى أهسل الشهال (وهو الشرق بالنسبة لنا) ويؤلفون ستة الصفوف التي تقع خلف السوريين (رتنو) مباشرة، وكلهم ذوو شمر كثيف ولحى طويلة وفي أعلى الصورة نشاهد جزءا عظيا من الهدايا، وتحتوى على الأسلحة التي كان المصريون قد تعلموا قيمتها في حروبهم مع هسوريا» منها القوس والنشاب والخناجر والحسام، والحراب والدروع، والزرود والعربة التي يجرها جوادان، وكذلك هدايا يحلها الأسبويون في أيديهم، ومن بين هف المدايا علائ مغارى قد مفريهي إلى الأمام ليستلفتن نظر الفرعون، ثم نشاهد. ويساء البعثة راكعين أمام الفرعون ومقدمين أواني من المعدن وقبعات ومن فيل ويههاما وأقواسا، وثلاثة حيوانات سر غزالا ووعلا وأسدا، وفي الصف الثاني فيهد تسعة أسرى أو عبيدا مغلولي الأيدى ،

وفى الصف النالى نشاهد بعثة من بلاد أخرى ربما كانوا الأموريين وهداياهم تشمل فتأنين وعربة وأوانى مختلفة جميلة الصنع ، والصفان الأسفلان يحتمل أنهما يمثلان قبيلة أخرى مرب السوريين لا يمكن تحديدها ، ثم نشاهد كذلك أهسل ه بنت » على ما يظهس يقدّمون جزيتهسم ( .1 Did. P. 41 ) ثم يأتى بعد ذلك ه اللوبيون » ، ثم أهل « خيسًا » الذين كانوا يحلون هدايا لا بدّ أنها من منع أهل « كربت » ،

وبصد موت « إخناتون » يتى « مرى رع » حائزا للعطف الملكى، فنشاهد الملك « سمنخكارع » يستقبله هو وزوجه « مريت آتون » وأغدق عليــــه الهدايا المعادة من الذهب وثبته فى وظيفته ( راجع .15 .43 ) .

### توت عنج آمون



ولقد أدّى موت « سمنحكارع » أن يمتلي « نوت عنخ آمون» هرش الملك ، ومعه زوجه « عنخس — ن — با آنون » بنت « إخنانون » و « نفرتيتي » .

وقد ظل كثير من الحقائق التاريخية التي نتملق «بسمنه كارع» و« توت عنخ آمون» غامضا إلى أن كشفت مقبرة الأخير وفحصت كنوزها فحصا علميا دقيقا ، فاتضع أن كثيرا من الحلى والجواهر التي وجدت مع « توت عنغ آمون » كانت في الأصل قد صنعت اللك « سمنه كارع » وحليت باسمه ، ثم نرى أثر التغيير باديا طيها ، فحى المر « سمنه كارع » ونقش مكانه اسم « توت عنه آمون » ، وقد أرتنا هذه الكشوف أن النقوش الدينية التي كانت في الأصل ولسمنه كارع » لا تمت بصلة الى ديانة « آمون » بل كانت الأناشيد الدينية فيها نتجه إلى الإله « رع » ، كا وجدت أشكال آلهة لها رءوس حيوان ، وجسوم إنسان ، وهذه بداهة لم تصنع و طيبة » في « إختاتون » مقر عبادة القوة الشمسية الواحدة ، بل إنها من صنع « طيبة » في « إختاتون » مقر عبادة القوة الشمسية الواحدة ، بل إنها من صنع « طيبة » التي اتخذها « سمنه كارع » مقرا له بعد أن غادر عاصمة أخيه ، وهذه الدلائل كلها تثبت لنا أن « سمنه كارع » قد عاد إلى الشعائر الجنازية القديمة الخاصة بالدفن ،

والظاهر أن « سمنخكارع » قد حمل معه مقدارا عظيما من سـبائك الذهب التي كانت توجد بكثرة في « إختاتون » وأن دالته على أخيه وسلطانه عليه كانا كفيلين بإجابته ألى كل مايرنو إليه، وهــذا يعلل لنا السر في إسراع « توت عنخ آمون » ورائديه، وبخاصة « نفرتيتي » والكاهن «آي » بالعودة إلى « طيبة »، فقد رموا من وراء ذلك الاستيلاء على ذلك النضار الذي حمله معه « سمنحكارع » من « إختاتون» أقلا والقضاء على التأثير الذي تركه «سمنخكارع» على كهنة « آمون » مدة إقامته ملكا في « طيبة » ثانياً بنشر فضائعه وعلاقته المشينة بأخيه كما يدعى البعض ، وقد تم لهسم ما أرادوا ، فتملكوا أثاث « سمنخكارع » وجواهره ، واستولوا على النضار الذي جلبه من «تل العارنة»، واستلبوا كل الحدايا التي أغدتها عليسه « إخناتون » وبذلك حرموا « سمنحكارع » إقامة شــماثر دينية تليق بملك مثله ، كما حرموه أثاثه الجمنازي . وليس بخاف أن «توت عنخ آمون» ذلك الصبي الساذج الذي لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره يقصر عقله وتفكيره عن تدبير مثل هــذه المكايد لأخيه . أما الرأس المفــكر والعقل المدبر فهو ذلكم الداهية الكاهن « آى » الذي كانت له أطاع واسعة ، وأهداف بعيدة يسعى إلى تحقيقها ، ولكنه كان يتستر ويقنفي في كل خطوة يخطوها، لأنه ربما كان يخشي شخصية قوية هي شخصية القائد « حور محب » الذي كان يسيطرعل جيش البلاد في تلك الآونة ، وإن كأنا في الظاهر يعملان مما إذ أنهما من رجال الجيش كما سنري بعد .

بدا على المسرح الآن أمامنا بطلان كلاهما طاعن في السن وكلاهما طامع في السن وكلاهما طامع في العرش، ولكل منها طريقته التي يراها توصله الى مطمحه، «فآى» يتخذ السياسة والدهاء ونفوذه في بيت الملك ونقضه للدين الجديد ، وعودته لعبادة «آمون» والفؤة أيضا وسائله لتحقيق ما تصبو إليه نفسه و «حور محب » يرى أن القؤة هي كل شيء ، وأنه مادام يأخذ بزمام الجيش فإنه لا بدّ واصل إلى ما يريد ، واحتدمت الغيرة الشديدة بين الرجلين ، واشتعلت نار الحقد بين القلبين وأخذ كل

منهما يعمل سرا في هــدم صاحبه بدعوى الإخلاص اللك ، وما الملك في أيديهما إلا أنوبة يحركانها فتتحرك، ويقفانها فتقف، وليس لأحد منهما في خدمة الملك رغبة وإنما لكل منهما في ذلك غاية ، هي اغتصاب ملكه والوثوب على عرش آبائه .

هاد « توت منخ » إلى « طبية » كما قلن و بق محتفظا باسمه المركب مع كامة « آتون » مدّة ما فصار يدعى فيهما « توت عنمخ آتون » ويعتقد بعض المؤرِّخين أنه غير اسمـــه على إثر انتقاله إلى الســاسمة القديمة « طيبــة » فصار يدعى « توت صنح آمون » اقتــداء بالكاهن « آى » الذي عاد وقتهــا إلى عبادة « آمون » ثانية ، وليس هناك ما يبررهذا الإسراع في تغيير الاسم فإن اسم « آ تون » لم يكن ممقوتاً في « طيبــة » أو في غيرها لأنه يدل على عبــــادة « رع » الذي يؤمن به الجيسع ، وأكبر دليسل على عدم مقتهم لحسنا الاسم أن أعداء مذهب « إخناتون » لما أرادوا تشويه مقابر « إختاتون » ( تل العارنة ) ومعابدهما قصروا هذا التشويه على محو اسم « إخناتون » نفسه ، ولم يتعرضوا لرمن الشمس « آتون » بالمحو أو التشويه، والظاهر أن « توت عنخ آمون » قد غير اسمه بعد تُركه « إختاتون » واستقراره في « طيبة » فإن أثاثه الجنسازي عدا أساس قصره الذي حمله معه في قبره يحمل اسم « توت عنخ آمون »، وأهم ما يسترعي النظر من التناقض في نقش اسم هذا الملك ما شوهد عل كرسي عرشه وكرسي آخرله نموذجي، فقد تقش على الأوَّل صورة الفرحون وزوجه باسميهما مركبين مع لفظة « آمون » ، ومع هــذا نرى فوقهما « آنون » مرسلا أشــعنه التي ينتهي كل شعاع منهــا بيد إنسان ، فضلا عن أن قرص الشمس هذا يكتنفه طغراء « أتون » من جانبيه ، ونرى نفس الظاهرة بادية على ظهو الكربي عينه، فإننا نجد اسم الملك مركبا مع لفظة « آنون » كذلك . أما الكرمي الشاني وهو النموذجي فنرى أن الاسم المنقوش عليه هو « توت عنخ آنون » أيضا أينما وجد الاسم ، ولعل هذين الكرسيين قد صنعا في «طيبة » قبل أن يغير الملك اسمه، ولا داعي لأن نقترض أنهما صنعا في «إختا تون»

ثم أرسلا إلى وطيبة»، لأنه لم يكن ثم كما قلنا من قبل كفر وجحود فى النطق بلفظة و آنون » فيها، ومن الجائز أن يكون و توت عنخ آنون » قد غير اسمه على ظهر كرسى هرشه، وهو الجزء البادى من الكرسى عند جلوسه عليه لأسسباب سياسية خاصة، وترك اسمه الأصلى على الكرسى المشالى ليدفن معه، وهذا الدليل على أن عبادة آنون لم تمح بسرعة جارفة بعد موت وإخنانون» كما سنشيرالى ذلك فيا بعد .

وعندنا من آثار « توت عنخ آتون » لوحة صخيرة من المجر الجيرى الأبيض عفوظة الآن بمتحف « براين » وهي تمثل « توت عنخ آتون » بلباس فضفاض يقدّم القربان للإله « آمون رع » والإلهة « موت » زوجه ، وهي لذلك ذات قيمة تاريخية عظيمة لأنها تصوّر بصفة قاطعة رجوع الملك إلى عبادة آلهة طيبة مع احتفاظه باسمه الأصل « توت عنخ آتون » ، ولا يمكننا أن نحد بالدقة التاريخ الذي غيرفيه هذا الملك اسمه ، وكل ما نعرفه أنه كان قبل السنة الرابعة من حكمه لا يحل اسمه الأصل المركب مع لفظه « آتون » ، إذ وجدنا في قبره زجاجة نبيذ عنومة وقد نقش على المركب مع لفظه « آتون » ، إذ وجدنا في قبره زجاجة نبيذ

مكنت وطيبة » طيلة مدة حكه مسرحا للحكم بعد انتقاله إليها من «إختاتون» ، وعل الرخم مما بين و حور محب » و « آى » من تشاحن على الملك إلا أنهما أخذا بعملان معا في الظاهر وكل منهما طامع في أن يتولى العرش بعد « توت عنغ آمون » هو الكاهن وسنرى فيا بعد أن الذى تولى عرش الملك بعد « توت عنغ آمون » هو الكاهن « آى » ومن بعده « حور محب » ثم استولى مكانه « رعمسيس الأقل » وكلهم من رجال الجيش كما سناتى على كل ذلك بالتفصيل .

# (a) «حور محب» الوصى على العرش والقائد المظفر في حروب ٣ توت عنخ آمون »

تفزعت البلاد ووقف كل مصرى خاتفا يترقب «فالخيتا» بالمرصاد تهدّد الكنانة وما بن من أملاكها بالغزو، والشئون الداخلية في مصر غنلة نتيجة الارتباك الديني

والفوضى الاجتماعية التي أعقبت إصلاحات «إختاتون» فتطلعت البلاد إلى يدقوية حازمة تبسط سلطانها على شعب مصر، وترهب في نفس الوقت أعداء البلاد، ووجدت رغبتها في القائد العظم وحور عب» فتولى زمامها، وصياعل عرض الملك الصغير،

والظاهر أن «حور عب» كان من عامة الشعب ولا ينتسب إلى أسرة عريقة في المجد من بلدة ه حت تسوت » من أعمال المقاطعة السابعة عشرة من مقاطعات الوجه القبل. وقد عاش في كنف إله مقاطعته المحلي المسمى « حور » . ولم يكن « حــور هـب » مغمورا في حياته أو ظهر بِقَاءة في هــذا الوقت العصيب بلكان فدا في كل عمل وكل إليه أمره فكان كاتب المجتدين الموفق في عهد الفرعون «تعتمس الرابع» ، ثم ارتفع في عهده أيضا إلى مرتبة «مرب قدير لإحدى بناته» ، ثم صعد إلى وظيفة « قائد لكتائب الفرسان » ثم عهــد إليه مولاه بمهمة خطيرة لا ينهض بأعبائها على الوجه الأكل سواه، تلك هي محاربة كهنة « آمون » وانتزاع الرياسـة الدينية لكهنة القطرين من أيديهم ، وليس ذلك بالأمر الهين في هــذا الوقت فهم أصحاب نفوذ كبير ، وإليهم آلت السلطة المسيطرة في البلاد ، هذا إلى أن إعلان الفرعون الحرب على كهنسة « آمون » سابقسة خطيرة لم يعتدها القوم ولم يألفوها من قبل، فإقدام الفرهون على ذلك يدل على أنه واثق تمام ألوثوق من مقسدرة ذلك القائد الذي عهد إليه بالأمر ، وقسد صدقت فراسسته ، ولم يخيب « حور محب » ظنه قانتصر فعلا على هؤلاء القوم ، وانتزع منهم تلك الوظيفة التي كان شاغلها يسيطر على المرافق الدينية والاقتصادية في كل المقاطعات، وهي وظيفة « رئيس الكهنة لكل آلهة القطرين » ، وهنا أرتفعت منزلة «حور محب » في عين سيده فولاه واضيا هذه الوظيفة مكافأة له على إخلاصه وصدق عزمه ، وإن كان تبنى طويلا خارج حدود الكهنة ، فقد اضطر « أمنحتب الثالث » أن يتزل عنها مرغما إلى الكهنة فرجعت إلى حوزتهم مرة ثانيسة إلى أن جاء « اخساتون "»

وانتزعها منهم إلى الأبد ، وقد بق ه حور محب » — على ما يبدو - محتفظا بوظيفة قائد الجيش في عهد إخناتون، كما كان كذلك مديرا لأشخاله ، والظاهر أنه لما أحدث ه إخناتون» ذلك الأنقلاب الديني غير «حور محب» اسمه مسايرة للجو الذي يعيش فيه ، فسمى نفسه «آتون — عحب» (يعني آتون في عيد) وقد رأينا هذا الاسم على قبر في « تل العارنة » يحل صاحبه لقب « قائد الجيش » ثم عمى ثانية ، غير أننا لا نقطع بصحة هذا الاستنباط ،

وقد زاد نفوذه ، وامتد سلطانه في عهد الملك « توت عنع آمون » كا قلنا ، فقد كان وصيا على السرش ، وقابضا على معظم السلطة الحربية في البسلاد ، وتدل نقوشه التي خلفها لنا ومقبرته في «سقارة» على أنه صار في ذلك المهد أرفع مكانة ، وأقوى سلطانا ، وإن ألقابه الضخمة التي وجدت على جزء من تمثال له تنطق بتلك المنزلة العالية التي وصل إليها ، فقد جاء فيها أنه : «عظم النظاء، وقائد القواد، والرئيس الأعلى لجلس الحكام ، والمنصب من المرحون رئيسا القطرين ، والفائد الأعلى لكل جيوش المسلك ، ومدير بيت الفرعون » • كما قال في هذه النقوش متحدثا عن نفسه : «لقد وضعت القوانين للمرحون ، وإن جلائك مسمود من كفايق ، وحسن إدارتي إليسلاد » • كما حدث عن نفسه في وثيقة توليته أمور العوش فقال : « قد اخبط المك لحسن اعتباره إيماى ، وإذلك نصبني في وثيقة توليته أمور العوش فقال : « قد اخبط المك لحسن اعتباره إيماى ، وإذلك نصبني ما شطق به شناء ،

وإذا ما ناديث أحدا بصوق أمام الملك اعترت أوكان القصر، ولكنى إذا حادثت جلالت مجيباً على أستنه سر بعذب منطق الذى وهبنى إياء الإله «تعوت» وب العلم، و « بتاح » (وب الحرف والصنائع والجال)، وهكذا حكمت القطرين عدّة سنين، وكان وجال مجلس الحكام بيمنون أمامى هند مدخل القصر المحكل ، وهكذا حكمت القطرين عدّة سنين، وكان وجال مجلس الحكام بيمنون أمامى هند مدخل القصر الملكى ، وأمراء البسلاد الأجنبية من الجنوب إلى الشال يضون إلى أكف الضراعة كما يرضونها للإله (أى الملك) ، وكل شيء يجرى وفق ما أربه ، والنساس يتمنون في المسعادة والصعة ، والشعب يحبني كا

هذا منى ماقاله «حور محب» ولا شك في أن مثل تلك الألقاب الضبخمة، وهذه السلطات الواسمة التي نسبها لنفسه لا تكون إلا لحاكم بأمره، ولم يصل إليها حتى

« سنموت » الذى مر الكلام عنه، و إن كان وجه الشيه بينهما عظيا ، ولم يذكر لنا فى هذا النقش اسم ذلك الذى ولاه قيادة الناس ، وجعل له الأمر النافذ فيهم، والهيمنة على شئون البلاد ، ولكن الآثار تدلنا بجلاء على أن ذلك الملك الذى أمده بكل تلك البلطلة هو « توت عنخ آمون » فلقد وجدنا تمشالا « لحور عب » جالسا فى مقبرته وفى يده المرسوم الملكى الذى أعطاه فيه « توت عنخ آمون » كل هذه السلطة الواسعة ، وقد نقش فيه اسم هذا الفرعون .

وقد كان أهم عمل قام به « حور محب » فى عهد « توت عنخ آمون » هو الحروب التى أشمل نارها وظفر بالانتصار فيها نصرا مؤزرا، ولقد اتخذ ذلك النصر فيا بعد ذريعة تؤهله لاحتلاء العرش بعد الملك «آى »كما سترى .

وكانت أولى حرو به تلك التي ادّعى فيها أنه بدأ بإعلانها على «خيتا» ، ومن جهة أخرى ادعى أهل «خيتا» انهم هم البادئون بشنها على مصر ؛ ويزعم «حور محب» أنه انتصر على « خيتا » هــذا الزعم ويقرّرون أنه انتصر على « خيتا » هــذا الزعم ويقرّرون أنهم هم المظفرون فيها ،

وإذا استعرضنا الأصر في شيء من التبصر أمكننا أن نزيل هذا التناقض ونخوج بوقائع نرناح لصحتها بعض الارتياح ، فإنه كان من السدهي أن تأخذ النعرة ملك « خيتاً » ويقدم سيدها « شو بيليو ليوما » على الانتقام من مصر لفتلها ابنه الذي استدعى إليها ليكون زوجا وملكا، فيشن الغارة عليها ، ويجيء من بعده خليفته « مورسيل » فيسير في تلك الطريق التي اختارها سلفه انتقاما الشرف الضائع والكرامة المجروحة ، وأخذا بثار الدم الزكي المسفوح .

أما التناقض بشأن نتائجها فيذعى « حور عجب » أن المصرين انتصروا على الأسيويين، ويدعى «مورسيل» أنه انتصر على الجيش المصرى رجالته وفرسانه، وأسر منهم خلقا كثيرا، فتفسيره كما جاء في تقرير « خيتا » أن الأسرى المصريين

Forrer, "Forschung", II, P. 14. : حال (١)

قد نقلوا معهم و باء فتاكا إلى يلاد ه خيتا » نكبهم نحو عشرين عاما ، ولم يتمكنوا من متابعة انتصارهم على المصريين، فاضطر لذلك ملكهم إلى وقف القتال، و بق السلام ناشرا ألويته بين الدولتين منذ ذلك الوقت إلى عهد «سيتى الأول» ، ومن هنا أخذ كل من المسكرين ينظر إلى المعركة من الناحية التي ترضى عاطفته الوطنية، خلم على نفسه البطولة ، وادّى أنه المنتصر المظفر.

على أن هذا السلام الذى ساد جق الدولتين : وخيتا ومصر » قد مكن المصر بين من منابعة حروبهم التى شنوها على أهل و فلسطين » بسبب ثورتهم على الحسكم المصرى ، وعاربتهم الأصراء الموالين لمصر ، وكان أكثرهم إثارة للقسلاقل قوم «خبيرى » (اليهود فيا بعد) ؛ ولكن «حور عب » تمكن من إنعاد ثوراتهم، وانتصر عليهم نصرا مبينا ، وكان يرافقه في هذه الحرب مليكة «توت عنخ آمون»، ونستخلص ذلك من لقب «حور عب » الفخرى الذي خلمه على نفسه : وانه مصاحب سيده في المعركة في ذلك اليوم الذي انتصر فيه على الأسيويين » .

وقد ترك لنا هذا القائد مناظر ممتعة على جدران قبره في « سقارة » تدورحول هذه الحروب فنشاهد فيها جماعات الأسرى الذين ساقهم معه من فلسطين ، وقد شامت براحة المشكل أن توضح جنسية كل فئة منهم ، فنستطيع أن نخرج منهم الأسيويين، ونميز كذلك الأور بيين الذين كانوا في « فلسطين » وقت هذه الحروب، فنرى كذلك صورة مهشمة جدا فيها الملك والملكة وأمامهما « حور عجب » يقدم الأسرى ، ولما كانت هذه الصورة تمثل فن « تل العارنة » في روحها فقد نسبها بعض المؤرخين إلى عهد « إخناتون » ، ولكن فيها من الوقائم ما يفند هذا الرأى

Forrer, "Forschung", II, PP. 11, 12, 14. : (1)

Meyer, "Gesch.", II, 1, P. 404, note 4. : たり (\*)

Helck, "Der Eiufluss der Militarfuhrer in der 18. : راجع (۲)
Agyptischen Dynastie", P. 78 note c.

فليس فيها أبدا ما يدل على عبادة « آتون » ، بل إن فيها على المكس من ذلك «حور عب يتعبد للآلمة الآخرين ، عب يتعبد للإله « آمون رع » و يتعبد للإله «حور » ، و يتعبد للآلمة الآخرين ، ونقرأ عليها الصيغ الدينية الخاصة بالإله «أوزير » ، فلا محل إذا للادعاء أنها من عهد « اخنا تون » ، و إذا كان فيها روح فن « تل العارنة » واضحا فذلك لأن « حور عب » كان قد استعان بكثير من الصناع ورجال الفن الذين جلبهم من «تل العارنة » لتزيين قبره ونقشه ، فلا بدع أن لتغلب عليهم طبيعة بلدهم ، وأن تغلهر في أعمالهم الروح الذي ضروا عليه وامتزج بنفوسهم ، وصارت من مميزات بدائمهم .

ونشاهد فوق العسور المذكورة جنودا من الأسيويين قد أرسلوا لحاهم ، وجنوا يتوسلون إلى « حور عجب » أن يعفو عنهم ، وترى من بين المفهورين لو بيا ، وزنجياه وخلف هذين وأولئك أسيويون آخرون قد زالت لحاهم ، وأرسلوا فؤابات من الشعر على أصداغهم ، وارتدوا ملابس سورية ، ومعهم خيلهم ، وأسبلوا خصلات من الشعر تدل على أنهم آديون ؛ وترى تقوشا أخرى تصف ما حاق بهؤلاء المذكوبين من جواء ولائهم لمصر ، فتحدثنا بأن مساكنهم قد حرقت ، وحقولهم قد خربت ، واستولى عليها غيرهم ، وأصبحوا جياعا بلا مأوى يهيمون كالسائمة بين الشعاب والجال ، والذلك جاموا إلى الفرعون يحتمون بسيفه العمارم ، ويعتزون بقوته الغالبة ، وترى بجانب هذا الحديث مترجما يحل إلى «حور عب » وقد بدا في جيده طوق من الذهب — ، قوار الفرعون في صدد هؤلاء المغلوبين عرورهم ، وهو يقضى بحايتهم ، وضمان حدود بلادهم ،

وهذه الحال السيئة التي يعانيها أتباع مصر في البلاد الأسيوية هي نفس الحال التي كان يرسف في أغلالها أهل « لوبيا » وأهل « كوش » الذين كانوا يدينسون لأهل مصر بالولاء والسلطان، فلا عجب أن تأخذ التخوة « حور محب» و ينهض ليقوى نفوذ مصر في هـنده المتلكات، ويرجع إليها هينها، ويردّ لها ماضاع من ولاء القوم وخضوعهم ، و يظهر أن « حور عب » قد أفلح في إنجاز هذا العمل

ولى أخرى أنه صعد بجيشه في النيل سفيرا ملكيا لقهر العصاة من أهالى «كوش» وفي أخرى أنه صعد بجيشه في النيل سفيرا ملكيا لقهر العصاة من أهالى «كوش» ثم نراه يظهر بعد ذلك أمام الملك على رأس رجال المجلس الأعلى يقدّم الجزية ثم تشاهد جزية الشهال (آسيا) وجزية الجنوب ( بلادكوش) محمولتين أمامه ، و ه حور محب » بين يديه يقدمهما لمولاه ،

ولا تزاع فی أن الملك المذكور الذی قدّست الیه الجزیة، ووقف « حور محب» بین یدیه هو الملك « توت عنخ آمون»، فقد رأینا منظرا مطابقا لحمدا المنظر فی مقبرة « حوی » وقد استبدل باسم « حور محب » اسم « حوی » ناشب الملك « توت عنخ آمون » فی بلاد « كوش » .

#### ملطان مصر فی بلاد کوش

تمند بلاد « كوش » هسده من « نفن » ( الكاب الحالية ) إلى « نباتا » أو « كاراى » عند الشلال الرابع ، وقد كان « حوى » الذى سبق ذكره ثائبا الملك فيها ، وقد أطلق عليه هذا الاسم وهو مسغير ، فلما كبر سبى « أمنحتب » وقد برهن الأستاذ « زيته » على صحمة ذلك ، ولما كانت المناظر التي رسمها في قبره تكشف لنا عن بعض النواحي المظلمة في تاريخ هذا المصر وبخاصة عن تعيينه نائبا الملك في « بلاد كوش » آئرنا أن نعطيها جانبا من الاهتهام ، فالمناظر الأولى توضح كيف احتفل بتميين « حوى » فائبا الملك في « حكوش » ، فنشاهد أؤلا « توت عنخ آمون » جالسا على هرشه وأمامه صفان من الرجال في جماعات تقوم كل منها بعمل في ذلك الحفل ، ثم نشاهد موظفا كبيرا يستقبل « حوى » وهو يتقدم نمو الفرعون تحف به طائفة من رجال البلاط ، ونرى هذا الموظف

A. Z., XLIV, P. 89. : (1)

 <sup>(</sup>۲) راجع هذه المتاظركلها في مقبرة « سوى » :

Davies, "The Tomb of Huy" (1926).

الكبير يقدّم إلى «حوى » خاتما من الفرحون رمن! لتعيينه حاكما على القطر الذي يمتد من «نخن» إلى «نباتا» و يقول له : « خذ خاتم وظيفتك يا ابن الملك » وهو اللقب الذي كان يعطاه نائب الملك في «كوش »، ثم يخرج « حوى » من القصر بعد الحفل بتعيينه فتستقبله أسرته وكبار الموظفين فرحين مهالين ؛ وفي منظر آخر نرى نائب الملك « حوى » منحنيا أمام سيده « توت عنخ آمون» و يقدّم له جزية الأسيو يين الذين يحاون اليه الذهب والفضة والآنية الفاعرة والأحجار النمينة ، وقد كتب فوق صورة « حوى » ما يأتى :

يقول ابن الملك صاحب «كوش » حاكم الأقاليم الجنوبية > وحامل المروحة على يمين الفرهون 1

"ليت والدك « آمون » يحفظك لتستقبل أعيادا لا عداد لها > وليت يمنحك الخسلود مالكا ثلاً رضين >
وحاكما تشسموب الأقواس التسعة - إنك « وع » وعنصرك عنصره > والساء طكك واا بشسة عل عمدها
الأربعة > والأرض تحتك مدحوة > وذلك بسبب سموك أيها الحاكم الطيب" ،

كما كتب قوق الأسيوبين : إن رؤساء «وتنوالعليا» الذين لم يعرفوا مصر مــــ أيام الآلهة يلتمسون الصلح من جلالته و يقولون : \* \* امنحنا نسيم الحياة الذي تهبه أيها الســـــــــــ وسنتكام عن قوتك الظافرة ، ولا يوجد تؤاد بجوارك بل كل أوض في سكية \* \*

وفى منظر آخر قريب من السابق نرى دحوى» نفسه يقدّم جزية بلاده كوش » التى يتولى أمرها، ونيا يقدّمه ذهب وفضة وأواني فضية وذهبية وعربة، ودروع وأثاث، ثم نرى رؤساء د كوش » يقولون :

الحدال باملك مصر باشمى الأقالم النسعة أعطنا نسم الحياة الذي تبسه ، حتى نستطيع أن نعيش (۲).
برمناك الطيب . •

والغسريب في الأمر أن نائب الملك في «كوش » يقسدّم أيضا جزية بلاد « آسيا » مع جزية بلاد النوبة ، ولا توجد له علاقة بآسيا ولا الأسبويين، ولكن مما يخفف حدّة هذه الغرابة أن « حورمحب »كان يقدّم أيضا جزية بلاد «آسيا »

<sup>(</sup>۱) داجم: (۱) الجم : (۱) الجم

<sup>(</sup>۲) راجع : P. 24. (۲)

و «كوش » فى آن واحد ، وإذاكان «حورمحب » وصيا على العرش، فقدكان «حوى» نائبا لللك ويلقب بابن الملك، فلا بدّ أن مكانته كانت عظيمة فى البلاط، وقد لا تقل عن مكانة «حورمحب » .

كل هذه المناظر التي تجلناها وفصلناها تدلنا على أن سلطان مصركان لا يزال ممتدًا على بمض أجزاء « آسيا » وبخاصة «فلسطين»، وأن «لحور محب» وقوته الحربية الفضل كل الفضل في إنماش مصر، وإرجاع ممتلكاتها إليها، وامتداد سلطانها الذي كان قسد تقلص عن آسياكلها تقريبا في عهد «إخناتون»، كما بدأ وهو وصى على العرش يعيد إلى الكانة الأمن والرخاء في ظل قوانين عادلة محترمة كما سيجيء بعد،

# أعمال توت منخ أبون الطبية

لقد مال رجال البلاط والقائمين على شئون الملكة في عهد «توت عنخ آمون» ما انزلفت إليه البلاد من الضعف والفساد في أيام سلفه فصحت نيتهم على إنهاض البلاد من كبوتها في الخارج و إنقاذ مرافقها في الداخل ، فعملوا على أن يعيدوا إليها عبرى الحياة الطبعية الذي كان قبل عهد « إخناتون » الزائمة عن دينه في نظرهم ، فأعادوا عبادة الآلمة القدامي وأنقذوا البلاد من الفوضي الدينية المحزنة التي وقعت فيها، ولذلك يقسول « توت عنخ آمون » في لوحة تذكارية « بالكرتك » يصف فيها، ولذلك يقسول « توت عنخ آمون » في لوحة تذكارية « بالكرتك » يصف حالة البلاد عندما توني أمرها و يتحدّث بجهوده في إصلاحها وتعميرها :

" لقد وجدت المعابد قاما صفصفا ، والجيوش المصرية منهزمة فى فيفيئية ، والآلمة قد ولت ظهو وها الا له المان في طول المعت الحال المان في طول المعت الحال المان في طول البلاد وهرضها ، فلا تسمع لداءهم ولا تستجيب دهاءهم ، ولكنى أصلحت الحال ؛ لأن المه فند صوّرتى ، والنى ملك رصين تحلد ، وحاكم يعسل المهادة آبائه الآلمة ، ويسيطوعل أرض «حور » (مصر) ، وتفتى أماى البلاد الأجنبية وغيرها إجلالا ، وقد أعدت بناء ما هدت الأزمان النابرة ، وقضيت على الكذب ودعمت المهدق .

ولفد رسم « توت عنخ آمون » هذه الحطة لنفسه فى جلسة ملكية فى قصر « تحتمس الأقل» بطبية مقرحكه الجديد، ولذلك كان أقل عمل قام به أنه عظم شأن

الإلهين «آمون طيبة» و «بتاح منف»، ولم يثنه ذلك عن التفكير في الآلهة الآخرين، فقد أرجع عبادتهم في معابدهم، و رصد لهم دخلا عظيا، وبني لهم سفن الآلهة التي كانت تقام في عرض النيل لتستعمل في المحافل، وعند زيارة إله لآخر، ونصب خلامتهم كهانا وخدما من بين عظاه مدنهم، ممن صح نسبهم، وثبتت عراقتهم، بخلاف أولئك الذين رقاهم « إخناتون» وقلدهم هذه الوظائف وهم من سوقة الناس علاف أولئك الذين رقاهم « إخناتون» وقلدهم هذه الوظائف وهم من سوقة الناس وعامتهم، كما وهب خزائن هؤلاء الآلهة مالا وفيرا، و رصد للعابد من غنائم الحرب القينات والمبيد، وخصص لها المفنيات والراقصات لينهضن بالشعائر الدينية التي كان لهن دور كبيرفيها ،

وفم ينس «توت عنح آمون» أن يعيد مظاهر الدين القديم إلى معبد «الأقصر» فأرجع اسم الإله «آمون» الذي أذاله «اختانون» وصوره التي محاها من هذا المعبد ومن غيره ، ثم أخذ في إتمام بنائه بعد الجزء الذي كان والده قد أتم تشييده، ودون اسمه على الجزء الذي بناه ، وزين جدران قامة العمد المناظر والنقوش التي تصور الحفل بعيد وأس السنة الذي كان يقام لآلحة « طبية »، و بخاصة لثالوث «طبية» المؤلف من الإله « آمون » وهو الأب ، والإلحة « موت » وهي الأم ، والإله المؤلف من الإله « آمون » وهو الأب ، والإلحة « موت » وهي الأم ، والإله وخسو « فهو الابن ، (راجع .69 . Part. III, P. 69) وهي الأم ، والإله الكوارتسيت ، توت عنج آمون » كذلك يقطع تماثيل ضفية لنفسه من حجس الكوارتسيت ، تدو فيها نفس القسات الهادية في وجوه تماثيله التي نصبها لنفسه في معبد الكزنك، وفي غطاء الوجه الذي وجد في قبره ، والغاهر أنه قطع هدذه التماثيل الضخمة تحتل مكانها في معبده الجنازي (وهو معبد كان يقيمه كل فرعون من فراعنة الإسرة الثامنة عشرة على الضفة اليمني للنيل في « طبية » قريبا من مكان دفته لتقام فيه المراسيم الدينية، وتقدّم القربان فيه ) .

Legrain, "Statues et Statuettes de Rois et Particuliers, : فراح (١) "I, Cat. Gen. Musee du Caire, Pls. LVII; A. S., Vol. XXXVIII, P. 24.

ومن الحائز أنه قد وضع تصميم هذا المعبد في مدينة «هابو»، ولكن مما يؤسف له أن هذه التماثيل قد اغتصبها لنفسه خلفه الملك «آي» الذي كان من أكبر أعوانه مدّة حياته ، غير أن ربك بالمرصاد فسقاه من الكأس التي شرب منها « توت عنخ آمون» ؛ فاغتصبها منه بدوره خلفه « حور عب » كما اغتصب كل شيء أقامه مسلفاه .

وبن المحقق أن ملكا مشل و توت عنع آبون به يمكم تسعة أصوام طوال ، ويشيد جانبا كيرا من معبد الأقصر المائل ، ويجع لنفسه أثاثا نفيسا وجد في قبنه خليق بأن يبني لنفسه مقبرة فاخرة تتفق مع جلاله وضاه، تشابه على الأقل تلك التي بناها غيره من الماؤك الذين حكوا مدّة تعادل مدّته أو تقل عنها ، ولكا وجدناه في مقبرة صدغيرة حقيرة لا تتناسب مع الدفين الذي ضحته ، ولا مع ما احتوته من فاخر الأثاث، وقناطير الذهب، ثما يدل على أن هذه المقبرة ليست له ، وإنما دفن فيها بدافع الضرورة الملجئة، والموت الفجائي ، وتما يعزز هذا الرأى أدر بعض الأثاث الذي دفن معه كان ضما ، وكان من العسير أن تقسع له فتعة ألباب، فقاموا بتوسيمها ليسمع بدخول القطع الفيخمة من الأثاث أمثال أجزاء المحاريب الكبرى التي وجدت في هذا القبر، ولقد كان من نتائج هذا الإجراء أن بدا ترتيب المقبرة معكوسا ، فعكست لذلك المحاريب واختلفت الجاهاتها مع الشعائر الدينية ، والمتقدات المروفة ،

ويعتقد العالم « لوكاس » أن هذا القبركان في الأصل للكاهن « آي » صاحب الكامة العلما في « طيبة » من عهد « توت عنج آمون » ، وليس معنى هـــذا أن

Holscher, "Madinet Habu (Morgenland) Vol. XXIV, : رأي (١) Pl. 14, fig. 33.

Holscher, "The University of Chicago Oriental Institute": راجع (۲) (ed. Breasted)' I, Pl. 33.

A. S., Vol. XL, Pis. XXI, XXII. : راجع (۲)

« توت عنخ آمون » لم يفكر فى بناء منوى له يضم رفاته بعد بماته ، ولم يتخذ العدة لنحت قبر يتفق مع مكانة صاحبه وجلاله ؛ بل تدل شواهد الأحوال على أنه قد أخد فعلا فى نحت مقبرة له فى وادى الملوك، وهى تلك التى وجد عليها اسم «آى » محتوا، ولكنه ما كان يتسجل الأمر، ، وهو لا يزال غض الشباب طرى الإهاب، فقد تولى ملكه فى العاشرة أو الحادية عشرة من عمره أما الذى يتعجله وهو ما برح فى مقتبل السن ، ينتظره العمر الطويل ، والحياة الحافلة ، وما دام قد أعد كل أنائه الحنازى فأى داع يضطره الى الإسراع فى بناء القبر، والشقة بينهما طويلة الأجل، ولكن الموت كان على قبد خطوة منه ، فاهتصر عوده اللدن وهو فى ميعة الشباب، ودالة الصبا ، فمات بعد حكم قسع سنوات حافلات ، ولا ندرى أى ميتة لاقاها؟ أمات حتف أنفه على قواشه أم انتزعت حياته بفعل وغد أثم، ولكن الذى ندر يه أن التاريخ قد أسدل ستارا كثيفا على هذه المأساه ، وقد يتبدد هذا الستار بفضل أن التاريخ قد أسدل ستارا كثيفا على هذه المأساه ، وقد يتبدد هذا الستار بفضل مدينة بالأقدار .

والآن تضع هنا أمام القارئ ترجمة حرفية لوحة « توت عنخ آمون » وهي تصف لنا أحوال البلاد التي كانت طبها قبل توليه الملك والأعمال التي قام بها ، وقد اغتصبها « حور محب » عند توليته العرش لاعتقاده أنه هو الذي قام بكل ما جاء طبها من أعمال عظيمة .

### لوهة إصلاح توت عنخ أبون

(۱) فى السنة ... ... الشهر الرابع من فصل الفيضان اليوم التاسع عشر فى عهد جلالة « حور» النور الفوى -- الجيل الولادة ؛ السهيد تأن ، -- صاحب الفوانين الطبية، ومن يهدى الأرضدين ، حور الذهبى -- صاحب التيجان الرفيط، مرضى الآلهسة، ملك الوجه القبسل والبحرى -- تب خيرو رع ، ابن الشمس -- «توت عنم آمون» ، حاكم «أرمنت» -- معلى الحياة مثل رع أبد الآبدين .

<sup>(1 )</sup> أى إلهتي الوجه القبلي والوجه البحرى : «تحبت» و « وازيت» .

(۲) عبوب آمون ، وب هروش الأرضين وسيد « إبت إسوت » (الكرنك ) « وأتوم » وب الأرضين «وبين شمس» ، و « وعرور اختى » ، و « بتاح بعنوبي جداره » وسيد «عنم قاوى» (اسم في منت) ، «وتعوت » سيد كلام الإله ، وهو الذي يظهر على هرش حور الأحياء مثل وألده «رع» كل يوم ، والإله العليب ابن «آمون» ، وصورة « كفيس» (ثور أمه) والبذرة الفاخرة ، والفسل الجليل ، وسليل «آمون» نفسه ، [والد الأرضين؟ ) والمستر مسترده ، وخالق خالقه ، والذي يجتمع من أجله أوراح «عين شمر» لأجل أن بها ليكون ملكا أبدها مثل «أبدية حور » المالف ، الحاكم الطب الذي يعمل أشياء نافية لوائده ، ولكل الآلمة ، وهو الذي بعمل ما كان قدرب صالحا بمثابة أثر خالد ، مدى الدهر ، وتنفي مل الأعمال الخاطفة في كل الأرضين ، ووطه الحق ، ويحل الكذب مقومًا في البلاد كا كان في دي أمرها ، وعندما أشرق جلاله الآن ملكا كانت صابد الخلق ، ويجل الكذب مقومًا في البلاد كا كان منافع الدلتا ..... قد أهل شأنها ، إذ قسد أصبحت محاربها خاوية ، وصارت أواضي تشاها أعشاب منافع الدلتا ..... قد أهل شأنها ، إذ قسد أصبحت محاربها خاوية ، وصارت أواضي تمشاها أعشاب كا [ث ؟ ] ومعابدهم أصبحت كأن لم تعن بالأمس ، وجراتهم كانت طرقا معبدة ، والمبلاد كانت منافع المناف و بجرت الآلمة هسله الأرض ، و إذا أوسل جيش (؟) الى « زاهي ليسد من حدود مصر أن أي نماح قط ، و إذا دما الله إنسان لهلب اله حاجة ، فاقد لا يأتي اليه بأية حال ، وإذا تضرع المان قد عمل ، والمان قد عمل ، المان قد عمل ،

وبعد أن مضت بضعة أيام على ذلك ظهر جلالتسه على حمش والله، فحسكم ممالك «حور» ، وكانت الأرض السوداء والأرض الحواء تحت سلطانه وكل بلدكانت تخضع فتوته .

انظر! قد كان جلاته في نصره في ضيعة هما خبر كارع» (تحسس الأول) (ذكر هذا المكان كذلك في لوحة ها آي» في السنة الثالثة من حكه ، على أن الأهميسة التي يظهر بها « بتاح » هنا وذكر « عنخ تاوى » على هذه اللوحة من البراهين التي تدل على أن هذا المتن كتب في «منف» أي أنها العاصمة وقتئذ كما يدعى البعض، ولكن الحقيقة أنها كانت في « طبيسة » ) مثل « رع » في السموات ، وكان جلاله يحكم هذه الأرض، و يدير حركة شاطئ النهسر يوميا و يعد ذلك استشار الملك قله منقبا عن كل فرصمة ممنازة ، باستا وواء ما يفيد والده « آمون » فيصنع تمثاله الفاخر من الذهب الخالص الجيل ، وأضاف الى ما كان قد عمل له فيا سلف من الأزمان ، إذ نحت تمثال والده « آمون » ليحمل على ثلاثة عشر قضيها ، أما تمثاله المفسقة في من الأهبار ، والمنازورد ، والفيروز ، ومن كل مافدر وغلا ثمنيه من الأهبار ، والمنازمان الساقة كان تمثال جلالة إلحه الفاشر يحمل على أحد عشر قضيها ، وكذلك صنع تمثالا في حين أنه في الأزمان الساقة كان تمثال جلالة إلحه الفاشر يحمل على أحد عشر قضيها ، وكذلك صنع تمثالا

للاله «يتاح الفاطن جنوبي جداره» رب «عنخ تاوى» ¢ وكان تمثاله الفخر من الذهب الجميل [يحمل على أحد عشر تضيباً ] وتمثاله المقدِّس صيغ من المذهب الخالص واللازورد والفيروز، في حين أن جلالة هذا . الإله الفخم كانُ يحمل على سنة قضبان، وكتلك صنع جلالته آثاراً للالمة، فصاغ تماثيه مزالذهب الخالص من أحسن ما في الأراضي الأجنبية - وأعاد بناه معا بدهم لتكون آثارا خالدة على الدهر، ومنحها أملاكا إلى الأبد . وأسس لهم حلايا مقدّمة لتكون قربانا يوميا دائمًا ؛ وأمدّهم بقرابين من الطعام على الأرض. وأضاف الى ما كان لهم في سالف الزمن - فغاق في ذلك ما كان قد عمل منذ عهد أجداده - وهين كهانا وسدنة رخدام الإله من أبناء أشراف البـــلاد، وكان كل ابن رجل مشهور واعبه معروة ؛ وقد ضاهف ثروتهم بالذهب والفضة ، والشبه ، والتحاس ، ومقادير لا حصر لحنا من كل الأشياء ، وملاً مخارْتهم بالعبيد رجالًا ونساء ، وذاك من تمرة ما سلب جلالته ، وتضاحفت كل ممثلكات المعابد فعدارت ثلاث ورباح من الفضة والفحب واللازورد ، والفيروز، وكل الأجسار النادرة الغالمية ، والكتَّان الملكي ، والنسبج الأبيض ، والتكان الرفيع ، وذيت الريتون والمصبغ والشيم [ ... ... ] والعطسود وبخود ﴿ أَحْمَتُ ﴾ «والمر» : مما لا يدخل تحت حصر من كل الأشياء الطبية ؛ وقد صنر جلالته (له الحياة والفلاح والعانية ) سَفَهُم الَّتِي تَجْرِي عَلِي النَّهُر مَنْ خَشْبِ الأَوْرُ الْجَلِديدَ، وهو أحسن ما يَغُوعَلَ متعدرات الحيال ، وتُعُبُّة بلاد «نجار» (مكان بالقرب من جنوب «بيلوس») وفش بالمنهب، وهو أحسن ما تنتجه البلاد الأجنبية ، وهي تضيُّ النَّهُر • وقسه خصص جلالته « له الحيساة والصحة والعافية » لحسا عبيدا وإماه ، ومغنسين إ وراقصات بمن كانوا خدما في بيت الفرعون، وكانت أجورهم تدفع من ... ... قصر رب الأرمنين، وقد قت بحمايتهم وحفظهم لآباء كل الآلهة وذلك رفية منى فى إرضائهم بعمسل ما تحبه فغومهم حتى يحفظوا « تأمرى » ( مصر ) \* وأصبحت الآلهة والإلحات التي في هذه الأوض تلويهم فوحة وأصحاب المحاريب مبهجين ، والأواخى في أعيساد بفيم الأفراح » والسرور منتشر في كل الأرض بعسد أن أصبحت حالة السلاد مرضة .

وتاسوع الآلهة الذين في معابدهم كانوا يرفعون أيديهم تعبدا ، وهي مقعمة بالأعباد الأبدية الخالدة وكل ما معهم من الحياة والفلاح قد أعطيه أنف لاحوريه الذي ولد ثانية (يشير إلى عبد سد) الابن المحبوب من [والده لا آمون ) حتى يسسترى هو نقسه ، ملك من [والده لا آمون برخي يسسترى هو نقسه ، ملك الوجه القبلي والوجه البحرى لا ببخيرو رع يحجوب لا آمون يوجه ، ويكر أولاده الحقيق ، ومن يحي الوالد الذي سواه حتى يكون مسيطرا على ملوك كل البلاد ، ابن الشمس لا توت عنه آمون با حاكم لا أرمنت » . وهو ابن نافع لمن برأه ، عنى الآثار ، ثرى في معجزاته ، ومن يقيم الآثار بقلب في لوالده لا آمون » ، جميل الولادة ملك [تمام اليجان في لاحيس» (المكان الذي وضعت فيه إنزيس لاحور») ، في هذا الميم جميل الولادة ملك [تمام اليجان في لاحيس» (المكان الذي وضعت فيه إنزيس لاحور») ، في هذا الميم

(يوم تنويجه) كان الواحد (الفرعون) في قصره الجليل في ضية المرحوم (عاسد خبرو سـرع) . تامل ! ان جلالته (أى آمون) (له الحلياة والفلاح والصحة) قد تصبي ثانية ، ومن يقبض (أى على تاج الملك) قد أسرع من ثلقاء نفسه (أى أسرع بنفسه للك) ، وقد سواه «خنوم» عظها ؟ ... فكان قوى المساعد، عظيم الفقرة بمتازا على الشجعان ، عظيم البطش مثل ابن [فرت ...] ، قوى الساعد مثل «حود » ، ولا يوجد من يضارعه بين الأقوياء في الأراضي قاطبة ، وإنه يعرف منسل « رع » والذي ... مثل « بتاح » والذي يفهم مثل « تحوت » ، والذي يمن القوافين المتازة ، والذي يأمر [ ... ] المنفرق في نطقه . ملك الوجه القبل والوجه البحرى رب الأرضين ، ورب الشمائر ، والرب القوى الساعد « نب خبرورع » الذي يرضى الآلمة ، ابن «وع » عبو بة من جساء ، وسيد كل أرض أجنبية ، ورب التيجان « توت عن آمون » حاكم « أرمنت » معطى الحياة والنبات والفلاح مثل « رع » أبد الآبدين .

ولا نزاع فى أن نقوش هذه اللوحة تقدّم لنا صورة صادقة عن حالة البلاد وما كانت عليه معابد الآلهة ومحاريبهم فى طول البلاد وعرضها فى الفترة التى حكم فيها «إخناتون»، إذا كان ينعق فيها البوم الغربان، وأصبحت مأوى للمشرات ومرتما للسائمة خاوية على عروشها لا يأوى إليها إنسان بعسد أن كانت تزخر بالثراء وعامرة بالأعباد التى كانت تذمى فى عرصاتها تؤمها الوفود من كل أرجاء العالم .

# هياة توت عنغ أمون الفاصة من أثاره

أيس فى مقدور التاريخ أن يصدر حكما سليا على هذا الشاب، فقد تولى أمر بلاده فى بداية العقد النائى من عمره ، وتوفى ولما يبلغ ختام هذا العقد ، وهو غير مسئولى بداهة عن الأعمال التى تمت فى مسئهل حكه ، إذ كان قاصرا ، ولم يكن له من الأمر شى ، ، بل كان فى الواقع لعبة يتقاذفها الكاهن « آى » والقائد « حور عب » يتلقفها هذا مرة وذاك أخرى ، واستكانت اللعبة أخيرا فى يد القائد «حور عب » الذى سيطر على شئون الدولة ، وهيمن على كل مرفق داخل البلاد وخارجها ؛ عب الذى سيطر على شئون الدولة ، وهيمن على كل مرفق داخل البلاد وخارجها ؛ فه ذان اللاعبان اللذان تناو با أمور البلاد فى هذه الفترة هما المسئولان عما جرى فيها ، ولقد كان من سوء طالع أمير البلاد الصغير أن القدر فيها ، ولقد كان من سوء طالع أمير البلاد الصغير أن القدر

J. R. A., Vol. XXV, P. 8ff. : راجع (١)

لم يمهله حينا قارب النضوج ، وأخذ بدب قيه روح الرجولة ، فاخننى بالمه مسرح الحياة دون أن يترك لنا كلمة عن حياته ونشأته ، ومراميه التي كان يهدف الى تحقيقها ، وهو على سرير الملك ، ولكنه ترك لنا في الصور التي أمر بنقشها على أثاثه الجنازي ما يكاد يغني عن الكتب المخطوطة ، والوثائق المسطورة ، فعرفنا منها مبوله وأخلاقه ، وكايرا عن حياته الخاصة إذا كان فعلا يقصد ما صوره .



المسسورة رقم (۲۰)

وإن من ينعم النظر في تلك الصور التي خلفها لنا « توت عنع آمون » على آثاره ليؤمن عام الإيمان بأن المصور المفتن لا يقل قدره عن إبراز أفكاره للناس من الكاتب اللبق ، ترينا هذه الصور الناطقة مواقف « لتوت عنع آمون » تفيض بسالة وإقداما ، وأخرى تتدفق حبا وحنانا ، تامس فيها عاطفة العاشق ، ووله الزوجة المغرمة الوفية ، و بأس الملك الصغير الشهم ، تامس في تلك الصور حياة وحركة وقوة على التعبير تجملك حائرا مشدوها ، فهنا الملكة الشابة « عنخس إن آمون » تقسس بيدها صدر زوجها الشاب تعطر ما أحاط به ثياب ، وتعدل ما شذ عن معيار المندمة والتنسيق من ملابسه ، في رفق وحنان و إعجاب ، حتى ما شذ عن معيار المندمة والتنسيق من ملابسه ، في رفق وحنان و إعجاب ، حتى لا يغادر بعلها حجرته الحاصة ليرأس اجتاع مجلس السلاط ، إلا في أثم زيسة وأجل رونق (انظر الصورة رقم ٢٠) ،

ويظهر أنه كان سعيدا بحياته الزوجية فنراه ممسلا على محرابه الذهبي ، ومعه شبله الصغير وزوجته الحبوبة في رياضة خلوية ممتعة ، يجل فيها قوسه ونشابه ، ويلهو بصيد الوز البرى (انظر الصورة رقم ٢١) ، وزوجه الجيسلة تجلس أمامه على أديم الأرض تناوله بإحدى يديها سهما وتشير بالأخرى إلى وزة سمينة قد حطت على سوق البردى اليانع ، وكأنها تقول لزوجها : فلالدار يا زوجى الحبوب ، فهذا صيد سمين سافه الله إليك ، فسدد نحوه رميتك تشبع رغبتك ، وتكسب جولتك » . كا نرى على نفس الحراب هذه الزوجة الشابة تقدّم لقسيمها في الحياة يانع الأزهار ، وجميل القلائد ، وتطرق جيده بما يزينه من ملبس ، وفي موقف آخر بدت الملكة وجميل القلائد ، وتطرق جيده بما يزينه من ملبس ، وفي موقف آخر بدت الملكة تصحب « توت عنخ آمون » في نزهة أخرى لصسيد الطيور ، يقضيها في قارب من سيقان البردى ، وقد استند ذراعه عليها كأنها قعيته على احتال مهام الدولة التي

Carter, "The Tomb of Tutankhamon", Vol. I, Pl. II. : きいい (1)

Carter: "The Tomb of Tutankhamon", Vol. II. Pl. I. b. : راجع (٢)

<sup>(</sup>۲) راجع : .15-14 Ibid, PP. 14



الصورة رفم (۲۱) توت عنع آمون مع روجه فی أوصاع محتلفة للصيد والنتزه

أنهكته ، وقد رأينا في صورة جميسلة ما يدل على ذلك الحب العميق الذي غرسه الله في قلب هدنين الزوجين المتحايين ، فها هما ذان الزوجان يجلسان في حجرتهما الخاصة في جلسسة أسرية هنيئة ، وها هو ذا الزوج يعسبر عن عاطفة نحو زوجته فيمسب في راحتها قدرا من العطر الذكي الذالي .

فأى شيء يترجم عن هذه العواطف المشبوبة بين الزوجين أكثر من هذه المناظر التي استعرضناها (أنظر الصورة رقم ٢١) ، وقد دلتنا تلك الصور وغيرها مما رأيناه على أنه كان يغرم بالصيد ، ولعل ذلك قد نسبل إليه بالوراثة فآباؤه وأجداده ملوك الأسرة الثامنة عشرة لهم قدم سابقة في هذا المضار ، بل كانت هذه الهواية موضع المناقشة بين هؤلاء الفراعنة ، وكان كل منهم يحرص أشد الحرص على تسجيل مناصراته في هذا المضار على ما خلفه من الآثار، وبخاصة «أمنحتب الثالث» الذي أفقى جزما عظيا من وقته في صيد الأسود والظباء ومن قبله «تحتمس الثالث» ، وأبنت « أمنحتب الثاني » ، وقد أسبهنا القول في مناقبهما في هذا المفهار ؛ وابنه « أمنحتب الثاني » ، وقد أسبهنا القول في مناقبهما في هذا المفهار ؛ التبريز فيه ، فنشاهده في بعض نقوشه التي خلفها على مقبض مروحته التي وجدت بالتبريز فيه ، فنشاهده في بعض نقوشه التي خلفها على مقبض مروحته التي ويصنع من ريش ما يصطاده مروحة تعجبه ، ثم نراه في نقش آخر على نفس المقبض ، من ريش ما يصطاده مروحة تعجبه ، ثم نراه في نقش آخر على نفس المقبض ، وخلفه أتباعه من ريش ما يصطاده مروحة تعجبه ، ثم نراه في نقش آخر على نفس المقبض ، وخلفه أتباعه من ريش ما يصطاده مروحة التي صاحبته في قيره .

وقد وجدنا « توت عنخ آمون » فى بعض نقوش يتمرّن على الصيد ، ومعه (٣) . بجومة من أدواته وقد رصع بعضها بالأحجار الكريمة ، وغطى بصفائح من الذهب

<sup>(</sup>۱) الجم : .Ibid. Pl. I. a. واجع : (۱)

<sup>(</sup>۲) راجم : . Carter, Ibip. P. 15.

المطرز، ويدل جمم هذه الأدوات الصغير على أن الفرعون كان يستعملها منذ نعومة أظفاره ، وقد طغى إغرامه بالصيد على كل ما عداه ، فصوّر على قراب خنجره الذهبي الجميل وعلى قارورة عطوره ثيرانا وأسودا وظباء ، وأرانب برية ، وكلاب صيد، ويظهر أنه كان لهذه الأخيرة شأن كبير في هذه الرياضة ، إذ لا يكاد بخلو منها منظر من مناظر صيده التي سجلها على آثاره .

ولقد كانت صحراء « رستاو » التي تشمل « منف » و « الجيزة » وأر باضهما ، وبخاصة وادى الغزال تزخر بحيوان الصيد، فكان انتقال « توت عنخ آمون » إلى « منف » أحيانا فرصة مكنته من إشباع رغبته ، كما كان من قبله ملوك الأسرة الثامنة عشرة يفدون إلى هذه المعالم على كل ضاص من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فيصطادوا ويؤدّوا مناسك الج لهذا الإله العتيق الرابض في صحراء الجليزة «حور ام — أختى » ( حور الأفق ) الذي كان يمشل إله الشمس « بو لهول »، وكان كل فرعون يحرص على أن يسجل هذه الزيارة الميمونة لمسذا المعبود العظم عنسد توليته الملك، فيضع أثرا يخلد به ذكري هذا الج المبرور . ومن الذين حجوا إلى هذا المشعر المقدّس ، وسجلوا تأديتهم لهذه الشعيرة الدينية « أمنحس بن تحتمس الأول» ، وهو أوّل من سنّ هذه البدعة على ما نعلم ، ثم «تحتمس الثالث» وابنه «أمنحتب الثاني »، ثم « تحتمس الرابع » ثم « أمنحتب الثالث» ثم بطلنا «توت عنخ آمون» ، فلم يمتعه صغر سنة أن يؤدّى مناسبك الجج ، ويصطاد في حاه في وادى الغــزال ويترك لنا لوحة تذكارية عثرنا على جزء منها في حفائر الحامعة المصرية سنة ١٩٣٩، وقد بدا فيها « توت عنخ آمون » وزوجه « عنخس ـــ ان ـــ آمون » يتعبدان «لبو لهول» ، وقد محي من اللوحة صورة « بو لمول » وهشم جزء من اسم الملك كما عي أسم الملكة ، وشَّق، وجهاهما ، ولا يبعد أن يكون هذا فعل بعض المتعصبين لعادة « آنون » .

Steindorff, "Die Kunsi der Agypter", PP. 305 and 273; : (1)

Carter, Ibid, Pls. L, LI.

وقد ترك لنا « توت عنخ آمون » فى هذه المنطقة أثراً آخروهو نزل من اللبن فى الجنوب الغربى من معبد الوادى ، و بابه من الحجر الأبيض ، وقد كتب عليه السم « بو الهول » ثم اسم المسلك ثم اسم الملكة ، ولكن اسم « توت عنخ آمون » قد غطى بطبقة من الملاط بأصر «رعمسيس التانى» الذى نقش اسمه مكانه كاكانت عادته فى اغتصاب الآثار ،

ونما يستحق التنويه عنه هنا أن اسم « بو لهول » قد نقش على هذا الباب ، وأوّل ظهوره على الآثار المصرية المعروفة كان في عهد « أمنحتب الثانى » وقد نقش بلفظ « حولتا » نما يدل على أن المستعمرين من أهل فلسطين الذين استوطنوا هذه المنطقة ، قبل عهد «توت عنخ آمون» كانوا قد بدءوا في عبادة معبودهم «حولنا» أو « حول » وهسو اسم إله الكنمانيين الذي يشبه « حور اختى » وهسو اسم إله الكنمانيين الذي يشبه « حور اختى » وهسو اسم « بو لهسول » ( فلفظ « بو » معناها « بو » معناها ( مكان ، و « حول » أى المعبود حول ) ،

على أن الذل الذي كان يأوى إليه « توت عنخ آمون » بعد صيده كان مجهزا بحام يأوى إليه مليكنا الشاب ليغتسل و يزيل آثار وعناء المطاردة والصيد، و يعطى جسمه حقه من النظافة والاستجمام، بعد هذه الرياضة الشاقة في تلك الصحراوات الرملية الحارة . هذا وقد نقل بناء هذا الحام بهيئته التي كان طيها إلى جهة أخرى بجوار الحرم الثاني ليحفظ هناك تذكارا من آثار هذا الشاب .

وإذاكان «توت عنخ آمون» مغرما هذا الإغرام بصيد الحيوان وطرده فلا بدّ أن يكون شجاعا جريئا ، وقد رأينا قطعة من الحجر الجيرى أمام مقبرة هذا الفرعون تؤكد لنا هذه الشجاعة الفائقة ظهر فيها هذا الملك يطعن بحربته أسداً ضاريا طعنة

<sup>(</sup>۱) راجع : Carter, Ibid, Pl. II.

نجلاء ، و يساعده في مهمته كليه الأمين ، والصورة تمتاز بقدرتها على تمثيل حركات الطعن تمثيلا رائعا ، وفيها من الحياة والحركة ما يعجب ويفريب ، والعنور عليها أمام قبره كان بشيرا بما يحويه ذلك القبرمن ذخائر الفن والتراث الحبيد ، وقد صدقت البشرى ووجد القبر عاصرا بكل تليد ، فهذا صندوق صغير ثمن الخشب المطلى ، وعلى وجوهه سلسلة من المناظر الملوفة البديعة ، وهذا غطاؤه المحدب يزدان بمناظر صديد مختلفة و بخاصة صديد الأسود ( أنظر اللوحة رقم ٢٧) ، وهذه جوانبه ملائى برسوم الوقائع الحربية يقاتل فيها ه توت عنغ آمون » وحاشيشه قتالا عنيفا ، و برى على طرفى الصدندوق مليكنا في صدورة أسد يدوس الأعداء بقديد .

ولا نزاع في أن الخيال وقوة التأثير والحياة التي ظهرت في هذه المناظر تفوق حدّ المألوف بل ليس لها نظائر في الفن المصرى ، وإن كانت لا تفسلو أحيانا من المبالغة ، فقد جاء في بعضها صورة الملك النحيل وقد بدا فيها عملاقا ضفا حتى يتفق ذلك مع مانسب إليه من عمل جبار ، كارأينا في بعضها الآخر مليكا يصوب سهامه من عربت فلا يكاد يصل إلى الأعداء حتى يحدث في صفوفهم الرعب والفزع ، وتنساقط الفتل ، ويتلاحق الصرعى ، وتحل بالقوم الهزيمة ، كما رأينا من مناظر الصيد ما يدل على قسوته ، فغراه يطارد الحيوان على عربته التي تجرها الجياد المطهمة في غير هواده ، وزى قطمانا تعلق لساقيها العنان هربا من سهامه الفتاكة ، وهو يلاحقها في غير إشفاق حتى يودى بحياتها أو بتركها تعانى الآلام وهى مضرجة بدمائها والسهام لا تزال عائقة بأجسامها ،

على أن هذه الصرامة في المعاملة كم تكن مسيطرة على خلف بل كانت له نواح أخرى أظهرنا جوانب منها تدل على رقة القلب ودمائة الطبع .

Carter, Ibid. I, Pls. L - LIII, see also Pl. III. : باجع (١)

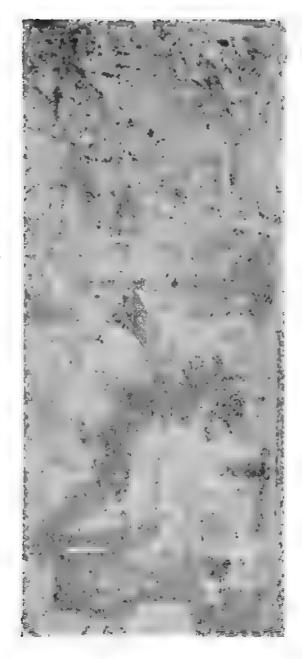

صورة دقع (۲۲) توت عنخ آمون بيسطاد الأسود

وقد دل الفحص الطبي لجسمه على أنه كان نحيل القوام عظيم الرأس تشبه ملامحه وجوه تماثيله التي عثر عليها في « الكرنك »، كما أن في تركيب بعض أعضائه ما يتفق مع أخيه « اخناتون » .

و بعد فهذا قل من كثر من تاريخ هذا الشاب العظيم ، و إنا لنعلق كثيرا من آمالنا في معرفة ما خفى من تاريخ هذا الشاب على معول رجال الآثار، و إن كانت تلك البوادر التي كشفناها وحققناها تدل على أن هذا الفتى الصغيركان شهما، وقد خلد للبلاد عجدا فنيا عظيما ، ولو كان القدر قد أمهله لأرانا كثيرا من عظمته ، فغايله في صباه كانت تبشر بحا ننتظر منه في كهولته وشيخوخته .

وإذا رأيت من الهــــلال نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا

الموظفون في عهد الفرعون سمنخكارع وتوت عنخ آمون

«با ـ واح» أعظم الرائين؛ ليس لدينا معلومات تذكر عن الموظفين في عهد هذا الفرعون ، وذلك لا يدهشنا لأنه عندما تولى « سمنخكارع » عرش الملك منفردا كانت الامبراطورية المصرية آياة السقوط والتمزق السريم ، هذا فضلا عن أنه لم يمكث على عرش الملك إلا فترة قصيرة ، وبطبيعة الحال لدينا بعض آثار خاصة قليلة ترجع إلى عهده ، ولا نزاع فى أنه أبق على معظم الموظفين الذين كانوا فى خدمة سلفه ، وإذا كان قد أظهر رغبة فى العودة إلى اعتناق مذهب « آمون » فى خدمة سلفه ، وإذا كان قد أظهر رغبة فى العودة إلى اعتناق مذهب « آمون » فإن هـؤلاء العظاء الذين كانوا فى ركابه لن يتأخروا طرفة عين عن اقتفاء أثره عن طيب خاطر ولو ظاهرا ، وبخاصة إذا علمنا أن ديانة «آتون» كانت قد فرضت على بعضهم فرضا ، وبجار الموظفين على دين ملوكهم ، وعبيد لتنفيذ رغباتهم ، حتى نبذ دبنهم إرضاء لهم ،

<sup>(</sup>۱) طحے: (۱) الحے: (۱)

ولدينا إطار من الحجر الحيرى لأحد بيوت « إخناتون » و يجل امم فود يدعى « با — واح » وكان ضمن موظفى « اخناتون » و يجل لقب « أعظم الرائين للإله « آتون » في معبد « رع » ، و يحتمل أن هذا الرجل هو نفس الكاهن الذي كان يحمل الألقاب التالية في « طيبة » في عهد « "منخكارع » في السنة الثالثة من حكم وهي : الكاهن المطهروكاتب القرابين المقدمة للإله «آمون» في بيت «عنخ خبرو رع » في « طيبة » ، و إذا حكنا والكلمات المؤثرة التي نقشت من أجله على جدران قامة « أيرى » في جبانة « شيخ عبد القرئة » ( رقم ١٣٩ ) فإنها تدل على أن رجوع « با واح » إلى عبادة « آمون » كان رائده الإخلاص ، والظاهر أن هذا التعس قد أصابه العمي ، وهذه المصيبة ربما عن اها إلى غضب « آمون » عليه ، ولذلك كان يعتقد أنه هو الذي في استطاعته أن يخيه منها ، وهذا المتن كان قد نقشه في الواقع أخوه الرسام « باثاى » وهو :

السنة الثانية ، الشهر الثالث من قصل النيضان اليوم العاشر من حكم ملك الوجه القبل والوجه البحرى «منخ خبرو رع» محبوب «نفر خبرو رع» ابن الشمس ، «نفر نفرو آتون» محبوب «رع --- ن --- رع ؟ يقدم النتاء « لآمون » والخضوع أمام « وشقر » من الكاهن المطهر ، وكاتب القرابين المخدسة « لآمون » في بيت « حنخ خبرو » في « طبية » « باواح » الذي وضعته « اتف سنب » يقول ، إن ظي يتوق لؤ ياك أنت يارب شجر شاواب عند ما تأخذ حنجرتك ريح الثبال ، و إنك تعلى الشبع بدون أكل » وازى بدون شرب ، إن ظبي لفوح يا « آمسون » يا ناصر الفقير » و إنك والد من لا أم له ، وزرج الأرسل ، والنطق باسمك محبب ، وإنه مثل طعم الحياة ، وإنه مثل طعم الخبز الطفل ، والكساء للعربان ، و إنك مثل طعم ..... مع ..... نفس الحربة للعربان ، وإنك مثل طعم .... من منسب في فصل الحوارة ، و إنك مثل مدم .... مع .... منفس الحربة المربان في السجن ، وإنه لآمن .... ويعل الفضيلة ، النفت إلينا ياوب الأبديه ، وإنك كنت هنا لم رجل كان في السجن ، وإنه لآمن .... وإنك عنا منسد ما يكوفون ... و إنك تجملي أدى غلاما من طبيتك ، أضى، في حتى أراك (؟) ، و إنى استحافك بقدر بقاء روسك ، و يقدر بقاء وجهك الجيل أن

Le Tombeau de Pare in Mem. Miss.Arch. Fr. V, 581-90.: راجع (١)

Stela in Brit. Mus. 1182, Hiero. Texts From Egyptian : بران (۱) Stela Pt. VII, Pl. 7,

ثأتى من بعيد ، وتجعل خادمك الكاتب ﴿ با واح » يستطيع أن يرى ، وأعطه بقاء ﴿ وع » ! حقا إن عبادتك حسة ، يآمؤن ، أنت يا من البحث عنه عظيم إذا كان في الامكان الوصول إليه ، ابعد الخوف وضع الفرح في تلوب الناس ، و إن القوم الذين يرونك لني سرور ﴿ يآمون » ، و إنه لني عبد كل يوم ، إلى ووج ﴿ كَا » الكاهن المطهر ، وكاتب معبد ﴿ آمون » في ببت ﴿ عنج خبرو وع » ﴿ با واح » الذي وضعته ﴿ إنف سنب » ، إلى ووحك (كا) إسن يوما سعيدا في وسط زملاتك من أهل بدتك ! (نقشه) أخوه الرسام ﴿ با تاى » النابع لبيت ﴿ عنج خبرو وع » ،

وهـذا مثل من الأدعية والتضرعات التي أصبحت فيا بعــد ذائمة في جبانة « طبية » ، وهي التي نرى فيها روح التق والورع والتقرب من الآلهــة ، ولم تكن معروفة قبل ذلك العهد .

## الموظفون في عهد توت عنج آمون

«حوى» ؛ من أبرز الرجال الذين عاشوا فى عهد «توت عنخ آمون» حاكم السودان «حوى» وقد تكلمنا عنه فى مكانه (راجع ص ١٦٨) ( راجع & Davies ) . Garderrer, The Tomb of Huy

« معى » ؛ كاتب مالية بيت « توت عنخ آمون » ؛ وجدت له لوحة في معبد الملك « معو رع » أحد ملوك الأسرة الخامسة في « بوصير » وكانت مهداة للإلهة « سخمت » قدّمها موظف يدعى « معى » وكان يشغل وظيفة خادم الإله « بتاح » وخادم الإلمة « سخمت » وكاتب مالية بيت « توت عنخ آمون » ولا بد أن قبر هذا الموظف كان في هدده الجهة ، أو أنه قدّم هذه اللوحة تقربا لهذين و هذه الجمهة ( راجع . Borchardt Sahure Vol. I, Pl. 121, 122 ) .

« باسر » بن « حوى » المشرف على الخيل ؛ كان « باسر » أحد أبنا » « حوى » نائب بلاد « كوش » في عهد « توت عنخ آمون » وقد تقلد وظيفة المشرف على الخيل وكانت ضمن الوظائف الرفيعة الشآن في الدولة في ذلك المهد ، وقد ظهر في رسوم قبر والده ، و يحتمل أنه هو الذي أصبح فيا بعد نائب «كوش» ( راجع 306 ، D. text III ، P. 306 ) .

## نهاية الأمرة للثامنة عثرة عرض عام للنظم الحربية والادارية ونفوذ الجيش فى عهد الأمرة للثامنة عثرة

كان و توت عنخ آمون » آخر فرجون تولى هر ش مصر من سلالة التحامسة ملوك الأسرة الثامنة عشرة ، و بعد وفاته توالى على عرش البلاد ثلاثة فراحنة لم يكن يجرى في عروقهم الدم الملكي ، وهؤلا ، هم الفرجون « آى » الذى خلف « حورعب » ثم آعقبه « رعمسيس الأقل » ، وقد كان كل من هؤلا ، قبل أن يقبض على زمام الأمود في البلاد يحل لقب « القائد الأعلى » لجيوش الدولة المصرية ، كما سنفصل الأمود في البلاد يحل لفب « القائد الأعلى » لجيوش الدولة المصرية ، كما سنفصل ذلك بعد في حينه ، على أن كل واحد منهم كان يبرر توليته عرش البلاد بزواجه أحيانا من إحدى أميرات هذا البيت الممالك الذي انقرض فسل الذكور فيه .

موازنة بين الموظفين و رجال الجيش ؛ ولا شك فى أن موضوع تولى قائد الجيش أعظم سلطة فى البلاد يكون مثارا للدهشة والعجب عند ما يستعرض الإنسان أمامه الدور الضئيل الذى كان يقوم به كل من الجندى وقائده فى بناء بجد الجلكة المصرية الداخلى، فقد كانت حكومة الأسرة الثامنة عشرة تعتنق مذهب الحكم « البيروقراطى » و بعبارة أوضح كانت حكومة البلاد وقتئذ تترك فى يد سلسلة من طوائف الموظفين درجات بعضها فوق بعض كل منها مسئولة أمام رؤسائها وصدهم، بيد أنهم كانوا يقبضون فى الوقت نفسه على كل صغيرة وكبيرة ماسة بحياة القوم العامة والخاصة ، ولم يكن فى يد الأشراف فى هدنه الفترة أية سلطة لمناهضة هذا النظام البيروقراطى و يرجح السبب فى ذلك إلى أن الفراعنة الأوائل من الأسرة الثامنة عشرة ، البيروقراطى و يرجح السبب فى ذلك إلى أن الفراعنة الأوائل من الأسرة الثامنة عشرة ، المنزوا على معظم فشة الأشراف من حكام المقاطعات ، أما البقية الباقية الباقية الباقية المنز أفتوا من أيديهم ، فقد تلاشوا تدريجا على كر الأيام ، ومن ثم أصبحت طبقة الموظفين تعد أعلى طبقة بين أفراد الشعب فى كل البلاد، والماكان ينظر إليها طبقة الموظفين تعد أعلى طبقة بين أفراد الشعب فى كل البلاد، والماكان ينظر إليها بعين النبحيسل والاحترام، أما الطبقات الأخرى من الشعب فقد كان ينظر إليها بعين النبحيسل والاحترام، أما الطبقات الأخرى من الشعب فقد كان ينظر إليها

بعــين الاحتقار والامتهــان ، ولا غرابة إذا رأينا أن الكتاب والموظفــين كانوا يقبضون على زمام البلاد وحدهم فيا بعد ، ويحتلون مكانة ممتازة فيها .

وقد يق لنا صدى منزلتهم الرفيعة فيما دون في كراسات تلاميذ من عهد «الرعامسة» فقد دافع حملة الأقلام عن هذه الفئة دفاعا مجيداً على حين أنهم كانوا يحتقرون وظيفة الجندي وغيرها من الحرفُ ؟ولاشك في أن هذه ظاهرة تدل صراحة على مهاجمة مكانة المندى والطبقة التي ينتسب إليها ، وقد كان هذا الروح العدائي بين طبقة الموظفين وطبقة الجند سائدا في عهد الأسرة التامنة عشرة حتى عصر «اخناتون»، هذا على الرغم من أن الروح المسكري كان سائدا في عهد التحامسة الأقل، إذ على أعناق رجال الجيش وبحد سيوفهم تبؤأت مصر المكانة الرفيعة بين دول العالم بعدأن استردت استقلالها وطردت النسزاة الغاصبين من عقر دارها ، غير أنه لم يكن يدور بخلد أحد في هذه الفترة أن هذه القوّة المسكرية سوف تناهض السلطة البروقراطية، وتحتل مكانتها، إلا أن الأقدار شامت أن تتكون رابطة قوية بن الفرعون و بن جنوده الذن خاضوا جنبا لحنب معد غمار الحروب الطاحنة التي شنوها على المالك المجاورة، وهي التي أسفرت عن تكوين أمبراطورية مصرية متمامية الأطراف أغدقت على الشعب المصرى الخير العبيم ، والأرزاق الوفيرة ، ولقد كان من نتائج تكوين هذه العلاقات بين الفرعون وجنوده أن انتقلت السلطة الحكومية الفعلية تدريجا إلى يد القواد الحربين فهذه الفترة، ولا بدُّ لنا الآن من أن نجث هنا الأسباب التي أدت إلى هذا الانتقال، ونعرض صورة العصرالذي بدأ يظهرفيه انتماج الوظائف الحربية بالوظائف المدنية وكذلك يجب علينا أن نبحث الدور الحقيق الذي لعبه القائد الحربي قبل انتقال السلطة المدنية إلى يده، وما كان يقوم به خلال التمتع بها؛ ولكن قبل أن تقف على حقيقة ذلك لابد من الإجابة على السؤال التالى: من هو الموظف الخارج عن هيئة السلك المسكرى الذي يقوم بأعباء وظيفة لها ارتباط بالحيش؟ ثم نتساءل كذلك كيف كان تدرج تلك الوظيفة؟ والجواب على ذلك هوأن رجال السلك العسكري كانوا ينقسمون طائفتين،

<sup>(</sup>١) وأجع كتاب الأدب المصرى القديم ج ١ ص ٣٥٠ الله -

طائفة الموظفين آلحربين، (أى رجال الإدارة) وطائفة الحندالعاملين، وكان لكل من الموظفين الحربين، وضباط الميدان عمل خاص بهم، ولما كان بعض هذه الوظائف حربيا محضا و بعضها الآخر يجع بين العمل الحربي، والعمل المدنى أصبح من الضرورى أن نحدد أولا الفرق بين عمل الموظف الحربي، وعمل الجندى المقاتل، وعلى هذا يمكن وضع حد فاصل بينهما نعرف به الموظفين الذين كانوا في زمرة الجنود العاملين في الميدان، ثم تقلدوا فيا بعد وظائف مدنية، و بهذه الكيفية يمكننا أن نحدد الرقعة التي يمتد عليها هذا البحث ، ثم نعرف التأثير الذي أحدثه هؤلاء الموظفون في قلب كيان الأداة الحكومية في نهاية الأسرة الثامنة عشرة ، وأخيرا لا بد أن نجيب عن سؤال آخر وهو : من أية طبقة من طبقات الشعب نشأ القائد الحربي ؟

## أونمتي بن « هيو »

كان موظفو الإدارة الحربية هم الطائفة العظيمة الذين كانوا يسيطرون بنفوذهم على القيادة الحربية ، ومن أبرز رجال هذه الطائفة الذين عرفوا في تاريخ الأسرة الثامنة عشرة « أمنحتب بن حبو » وهو الذي اشتهر فيها بعد بحكته وأصالة

(١) وأم المسادر الأملية التي متنبد طيها في درس سياته هي ما يأتي :

تمثال من معبد آمون بالكرفك ( راجع . 141 . P. 141 ) A. S. XXVIII ، P. المعارفك ( راجع . 141 . ) • مثال من معبد المكرفك ( راجع . 17 . P. 17 . )

\* (A. S. XIV, P. 19 راجع) المنال أخر (راجع)

\* (Legrain, "Statue", I, No. 42127. راجع مثال نشره هباران» (راجع

\* (Legrain, "Statues", II, P. 853. راجع (راجع ديورخارث) المناسره لا يورخارث المناسبة (المجارة على المناسبة الم

. (J. E. A. XV, P. 2. رأجع) ﴿ رأجع عنه ﴿ جلاتمبل ﴾

· (Legrain, "Statues" IV, P. 942. راجع)

Robichon et Varille, داري ه (داري مه درويشون» و «فاری» (داري تقد کتب مه درويشون» و «فاری» (داري تقد کتب مه درويشون» و «فاری» (داري تقد کتب مه درويشون» و «Le Temple du Scribe Royal Amenhotep fils de Hapoul, I, et Cone Funeraire (Robichon et Varille, Fouilles de l'Inst. Franç. du Caire", Vol. XI, 1936.)

"Revue d'Egyptologie", II, fasc. 1, 2; "Revue : كالف كالف الجياع المائية الما

رأيه لدرجة أن الشعب قد رفعه فى عهد البطالمة إلى مرتبة الآلهة ، وتاريخ حياة هذا الرجل العظيم يمشل أمام أعينا حياة الموظف الذى تقلب فى أعمال الإدارة الحربية ، فبدرس حياته إذا نعلم حدود هذه الإدارة وما تشتمل عليه من الوظائف .

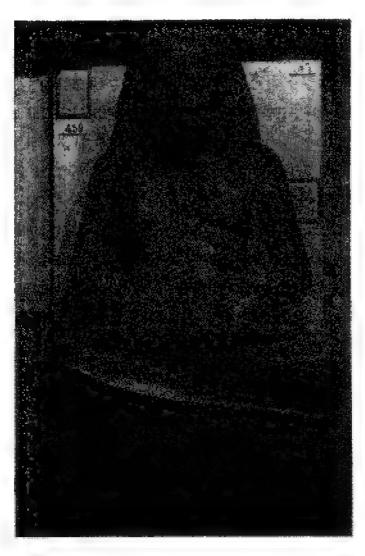

الصورة رقم (٢٣) ﴿ أَمَنْحَتِ ﴾ بن ﴿ حبو

حياة «أمنحتب» بن «حبو» : ولد «أمنحت بن حبو» ف بلدة «أترب» ( بنها الحالية ) من أعمال المقاطعة العاشرة من مقاطعات الوجه البحري كما ذكر أنا ذَلِكُ في ترجمته لنفسه التي تركها في نقوش عُذُهُ ، وإذلك كان بما يضخر به أنه يحل لقب « رئيس كهنة إله بلدته » الذي كان يدعى « حور ختتي ختى » ، على أن بلدة « أثريب » مسقط رأسه لم تكن ذات مكانة تحسد طيها في خلال الأسرة النامنــة عشرة ، ومع ذلك فإن « أمنحتب » هذا كان كثير التفاخر بانتسابه إليها لأسباب لا تزال مجهولة لدينا . فنراه يذكر لنا يسرور وغه في ترحمة حماته ، وتدل كل الأحوال على أنه وله من أبوين فقيرين، أي أنه نشأ من عامة الشعب، نق د ذكر لنا أمم والده « حبو » واسم والدته « إتو » مجسردين عن كل لقب : ومن هذين الأبوين المغموري الذكر نشأ « أمنحتب » وتدرج إلى معارج الرق ، حتى أصبح يقبض على زمام أمور الدولة المصرية في عهد «أمنحتب الثالث» أشهر فراعنة الأسرة الثامنة عشرة ، وقد أوتى الحكة وفصل الخطاب عما وضعه في مصاف الآلهة في العصور المتأخرة ، فقد كان القوم يحتفلون بعيد ولادته في اليوم العاشر من الشهر السابع من كل سنة ، وقد عمر طويلا ، إذ بلغ على حسب بعض الأقوال الثمانين حولاً في نهاية حكم « أمنحتب الثالث » ، وأرجح الأقوال أنه ولد في عهد الفسائح العظم « تحتمس التالث » . وقد حاول البعض أن ينسبه إلى أسرة أحد

A. S. XIV, P. 19. أراجع (١)

Legrain, "Statues", No. 42127. اراج ا

A. Z. LXXIII, P. 44. : راجع (۲)

Borchardt "Statuen und Statuetten" II, P. 583. L. 5. : جان (١)

Spiegelberg, "Rec. Trav.", XXIII, P. 98; A. Z., XXV, : وأجع (٥) P. 117.

Naville, "Temple of Deir el Bahari", V, Pl. 150. : راجع (۱)

أمراء المقاطعات بحجة أنه كان يحلّ لقب الحاكم «المشرف على الكهنة» وفي هذا من خطل القول ما فيه لأنه في هذه الفقرة من تاريخ البلاد لم يكن في المقاطعات أمراء يحكونها، لأن هذا النظام من الحكم كان قد قضى عليه نهائيا في عهد الأسرة الثانية عشرة، هذا إلى أن والده « حبو » كما ذكرناه قد وصل إلينا اسمه مجردا عن الألقاب، مما يدل على أنه لم يرث أى لقب قط عن أجداده، بل على العكس قال مجده وعبقريته الفذة .

لم يذكر لنا « أمنحتب » شيئا ما عن حياته قبل اعتلاء سميــه « أمنحتب الثالث » عرض الامبراطورية المصرية ، وأقل وظيفة تفلدها في حكم هذا الفرهون هي « مساعد كاتب الملك » .

ولا بد أنه كان قد ناهن الجمسين من عمره حينا تقلد أعباء هدده الوظيفة الصخيرة ، ومن المحتمل أنه كانت توجد بينه وبين الملك الشاب رابطة جعلت ينفرط بسرعة في سلك الوظائف المدئية غير أن الآثار لم تحددا بأية معلومات في هذا الصددكا أغفلت ذكر الوظائف التي كان يتقلدها قبل هذه الوظيفة التي وجدناه يقوم بأعبائها، فاستم لما يقصه في ترجمته عن نفسه وهو في دور التكوين: وكنت قد رقيت إلى وظيفة مساعد كاتب ملكي ، وكنت قد تفقهت قبلها في كتاب الإله ، ورأيت قوة «تحوت » (إله العلم) فكنت بذلك ماهرا في أسرار كتابه ، حتى أني كنت أحل كل مهضلاتها وكان كل إنسان يسألني النصيحة

<sup>(</sup>۱) مما هو جدير بالملاحظة هنا أن لقب الحاكم المشرف على الكهنة في مهسد الأسرة النامة عشرة منذ مهسد حنشبسوت ، كان كل منهما لقب شرف وحسب (عدا حكام نخن ، والكاب وطبئة ) يعملى لمن أحيلوا على المساش وقد كان الحاكم الحقيق السدن يدعى « الحاكم » (حات ما ) أو «العمسدة» ولم يكن يوجد مثل هذا الحاكم إلا في أوائل الأسرة الثامنة عشرة في « نخن » و « الكاب » وكاكان كذلك في طية ) .

Borchardt, "Statuen und Statuetten, 483, 1, 12. : (٢)

(المشورة) " . ثم يذكر لنا فى نفس هــذه الوثيقة أن الفرعون قد رقاه بعد فترة من الزمن إلى وظيفسة «كاتب المجندين» برتبة « رئيس كتبة الملك » . وتلك كانت الوظيفة الرئيسية التى تقلدها « أمنحتب بن حبو » وسسنفصل القول عن نشاطه فها بعد .

وقد كلفه الفرعون بوصفه « كاتب المجندين » أن يسهم في إقامة المبانى الملكية ، ولهذا منحه لقب « مدير كل المبانى الملكية » ، وقد كان نطاق وظيفته هذه بالإضافة إلى وظيفة « كاتب المجندين » قاصرا على الوجه البحرى ، وله السبب كان يلقب بحق على أحد النقوش « مدير الحاجر بلجبل الأحمر » ، وهذه الحاجر واقعة بالقرب من «عين شمس» وكانت تعد في نظر ملوك الأسرة الثامنة عشرة أعظم عاجر تمتاز بفخامة الأحجار المستخرجة منها ، إذ كان يقطع منها المجر المهل الأحمر المحبب ، ومنه تصنع التوابيت الملكية، وتدل شواهد الأمور على أن « أمنحتب الثالث » كان معجبا باحجار هذه الحاجر، ويقال إنه في أوّل حكم لقب الأحجار المستخرجة منها » ومن المحتمل أن سبب لقب الأحجار المستخرجة منها « بالأحجار المدهشة » ، ومن المحتمل أن سبب تفضيله هذه الأحجار على غيرها يرجع إلى الذوق الشخصي من المحتمل أن سبب الصعو بات التي كان لا بد من تجشمها في نقل أحجارها الضخمة عن طريق النهسر إلى « طيبة » من جهة أخرى ، وكذاك إلى العبعو بات الفنية التي كان لا بد لفتن المصرى من التغلب عليها في نحتها ، وإخراجها في صور متقنة بهجة ، ولقد عبر أنا « أمنحتب الثالث » عن كبريائه وعجبه وقوته في هذا الصدد عندما فاه عبر أنا « أمنحتب الثالث » عن كبريائه وعجبه وقوته في هذا الصدد عندما فاه عبر أنا « أمنحتب الثالث » عن كبريائه وعجبه وقوته في هذا الصدد عندما فاه عبر أنا « أمنحتب الثالث » عن كبريائه وعجبه وقوته في هذا الصدد عندما فاه عبر أنا « أمنحتب الثالث » عن كبريائه وعجبه وقوته في هذا الصدد عندما فاه عبر أنا « أمنحتب الثالث » عن كبريائه وعجبه وقوته في هذا الصدد عندما فاه عبر أنا « أمنحتب الثالث » عن كبريائه وعبد « ومن شمن » الشهالية إلى « عين

<sup>(</sup>۱) داجع : Anthes, A. Z., LXXII, P. 68.

A. S., XIV, P. 17; A. S. XXXIII, P. 85; Ibid, XXX IV, P. 10. ؛ راجع (۲)

Sethe, "Festschrift fur Ebers", P. 30. : رأجي (r)

<sup>(</sup>٤) داجع : .Bid, P. 28

شمس الجنوبية » (أى من هليو بوليس إلى طيبة) ، وقد دون «أمنحتب » ابن «حيو » هذه العبارة على آثار سيده الخالدة إلى الآن بنصها ، وكذلك خلع «أمنحتب الثالث » على نفسه فى نقوش تمثاليه الفنخمين المقامين أمام معبده «بطيبة » الغربية لقب : صاحب الآثار العظيمة التي نقلها بقوته من «عين شمس الشهالية » إلى «عين شمس » الجنوبية (طيبة) ، كما ترك لنا «أمنحتب بن حبو » على التمثال الذي أهداه إياه الفرعون ، وحباه بإقامته فى « معبد آمون » نقوشا تصف إقامة تمثال الملك العظيم بكلمات ملؤها الفخر والإعجاب، لا نقل عما سبق ذكره إذ يقول :

\* فقد نمبنى الفرمون مديرا للا عسال القائمة فى محجر الجبل الأحر، وهى الآثار التي كانت سنقام فى «معبد الكرنك» للاله « آمون » ، فنقلت تمثاله الضخم الذى كان يمثل صورة جلالته بكل دقة فنية ، وقد أحضر من «عين شمس التهالية» إلى «عين شمس الجنوبية » • وهو لا يزال إلى الآن رابضا في مكانه وقد حياتي سيدى فسمح لى بياقامة تمثالي في معبد « آمون » ، لأنه يعلم أنى ملك يديد أبديا " .

كذلك تدل اللوحة الجنازية التي جاء فيها ذكر إهداء المعبد الجنازي الذي أقيم فيه هــذا التمثال على أنه قطع من نفس المحاجر السالفــة الذكر ، إذ يقول الفرعون قد ملا بجلالتي المعبد بالآثار والتماثيل من الجبل الأحر .

والظاهر أن « أمنحت بن حبو » هو الذي كان يشغل وظيفة مدير الأعمال التي كانت تقام في هذا المعبد، و إن لم يذكر لذا ذلك صراحة ، و يمكن استخلاص ذلك من أن « أمنحت بن حبو » قد أقام معبده بجوار معبد سيده مباشرة ، وقد كافأه الملك على ما قام به من جليل الأعمال في إدارة المباني الملكية ، وقطع أسجار التماثيل ونقلها بالتصريح له بإقامة تمثاله في معبد « آمون » ، وهذا التمثال لا يزال

<sup>(</sup>۱) ناجح : Varille, A. S. XXXIII, P. 83. ff. وهذان التالان هما تمثالا «منون» المشهورات. .

A. S., XIV, P. 18. : راجع (٢)

ل. D. III, Pl. 72, line 4. : واجع (٣)

باقيا حتى الآن وقد عثر على تمثال آخر معه مشابه له فى نقوشه ، والتمثالان موجودان الآن بالمتحف المصرى ، والظاهر أنهما نصبا فى هذا المعبد فى وقت واحد ، وقد جاء على الأخير منهما ذكر عيد « سد » الأول الفرعون ، « أمنحتب الثالث » ، وهذا العيد كان يقام فى الأصل كما يقال بعد مرور ثلاثين سنة من حكم الفرعون الحالس على العرش ، ولكن هذا التقليد لم يكن يعمل به دائما من جهة المدة كما ذكرنا ، وعلى ذلك يظهر أن هذين التمثالين قد نحتهما « أمنحتب بن حبو » بمناسبة هذا العيد، وكذلك تدل الشواهد على أن تمثالى «ممنون » قد نصبا فى خلال عذه الفترة ، لأننا نقر أعلى واحد منهما الدور الذى لعبه « أمنحتب » فى إقامتهما ،

ومما يؤثر عنمه من جليل الأعمال التي قام بهما لسيده كذلك في أعمال البناء الضخمة التي لاتزال آنارها باقية حتى الآن، نصب تمثال هائل بمعيد الكرنك: فيقول

"المناف المناف المناف

ولقد أشرفت على عمل تمثاله العظيم الشاسع في هرضه والسامق في طوله حتى قاق عمسد المعبد الدى نصب فيه ، ولقد أشرق جماله على باجه إذ بلغ طوله أربين ذراعا ، أما ماهته فقد قطعت من محاجر الحجر الرمل المقدس الذله « رع آتوم » ، وكذلك بنيت له سفينة خاصة وأحضرته فيها بالنيل ، وأقته في معبده المظيم " الأبدى ، فكان يناهض الفبة الزرقا ، في سموها ، وسيحكم من سيأتي بعدى على عمل المغليم الأبدى هذا ، وكان الجيش بقيا دتى ، وكان جنوده يعملون بسرود وقلوبهم فرحة لأنهم يقومون بتأدية واجبهم الإلههم الطبب مسيمين بحده ، وقد أزقوا هذا الأثر في «طبية» مهالين مستبشر من وهو رايض الآن في مكانه أعديا » ،

A. S., XIV, P. 17, 19. : بابع (۱)

Borchardt, Statuen und Statuetten" II, 583. : ناجع (۲)

Sethe, "Bauersteine", P. 31. : راجع (٣)

فنرى من الوصف السابق أن تمثال الملك هذا قد قطع من محاجر والجبل الأحر»، وقد أوضح لنا « أمتحتب » في النقوش السالفة الذكر تفضيل الفرعون هذه المحاجر المقدسة ، وتقع على مقربة من «عين شمس» وتنسب الاله « آنوم » ، وهو الإله المحلى لهذه الجهة ، ولما كان الفرعون بعد نفسه ابن الإله « آنوم » ووارثه على الأرض ، فإنه كان بطبيعة الحال يفضل نحت تمثاله من أحجار هذ المحجر بوصفها موروثة عن أبيه « آنوم » ،

والتمثال المشار إليه كان منصوبا في معبد « الكرتك » وقد تعرف عليه الأستاذ « زيته » ثانية ( راجع Sethe Festschrift fur Ebers P. 107 ff. وقال إنه هو التمثال الضخم المنسوب إلى الفرعون «أمنحتب الثالث» ، وهوالذي لا تزال قاعدته قائمة للآن أمام الواجهة الجنوبية للبوابة العاشرة التي أقامها «حورعب» ، وهذا التمثال حقيقة منحوت في المجور الملى المجلوب من الجبل الأحر ولكن لا يبلغ ارتفاعه على حسب رأى الأستاذ هزيته » إلا نحو خسة عشر مترا ، وقد فسر ما جاء في النقوش من أنه يبلغ ذرعه أربعين ذراعا بأن هذا الطول ينسب الى قطعة المجر التي نحت فيها التمثال في المحجر ، ولا بد أن هذا التمثال هو أحد التماثيل الضخمة القائمة في الجهة الشهالية من نفس البوابة وهي التي اغتصبها « رعمسيس الثاني » لنفسه كاكانت عادته ، وليس لدينا معلومات عن المكان الذي كان قد أقيم فيه أولا ، هذا كل ما وصلنا عن أعمال البناء التي قام بها « أمنحتب بن حبو » ، يضاف إلى ذلك تمثال آخر له في معبد «الكرتك» ، ولكن هذا لا يدل على أنه قد أقام بها مباني هناك ، والظاهر في معبد «الكرتك» ، ولكن هذا لا يدل على أنه قد أقام بها مباني هناك ، والظاهر أن المناك المهد بعد أن تم بناؤه نهائيا .

أما المبانى التي أمر « أمنحتب التالث » بإقامتها في « إتريب » (بنها الحالية) تكريما «لأمنحتب بن حبو» مديرمبانيه بوصفها مسقط رأسه، فلم يذكر لنا الأخير

Borchardt, ibid. II, 583, Rs. line 5 ff. : راجع (١)

أنه هو الذى أشرف على إقامتها، وكل ما نعرفه أن الفرعون " أس أن تحفر في هذه البلدة بحيرة في شمالها وآخرى في جنوبها، وأن تزين شواطئهما بالأزهار والأشجار...، وكذلك أقام معبدا لإله بلدتى ... وزاد في قرابينه اليومية، وبذلك أسدى سيدى الى بلدتى شرفا عظها ، هذا الى أنه أغدق من فبضه على أسرتى في الحياة الدنيا".

و يعزى لقب « كاهن سم فى بيت الذهب » ( مكان التحنيط ) الذى يحله «أمنحتب» الى نشاطه بوصفه مشرفا على المبانى الدينية والآثار، وهذا اللقب كان لا يحله إلا امرق مقدس طاهر منحه الله قوة ربانية ، لأنه كان لا يجوز لأحد غيره لمس أدوات العبادة، وهذا هو السبب الذى من أجله قد عين «إخرنوفرت» في عهد الدولة الوسطى على حسب أوامر الملك «سنوسرت الثالث » ليضع صورا دينية ثانية في «العرابة» للاله «أوزير» فيقول إخرنوفرت: « وكانت يدى طاهرة عند تزيين الإله يوصفى « كاهن سم » وأصابعى نظيفة ، وكذلك كانت الحالة مع « منسو » الذى عاصر كلا من « تحتمس الثالث » و « أمنحتب الثانى » وكان يحل له قب « مدير المبانى الملكية فى الوجه القبلى والوجه البحسرى » لأنه منح وظائف في كل المعابد التى كان يدير العمل فيا كهنة مطهرون .

وهذه الأعمال الجليلة المنقطمة النظير التي قام بها «أمنحتب بن حبو» لمليكه قد قابلها الفرعون بإنعامات عظيمة فريدة في بابها أيضا ، فتفضل وسمح له بإقامة قبر على غرار قبر الفرعون ، فأقام لنفسه معبدا جنازيا على الضفة البني للنيل في «طبية الفرسة» ،

Schaefer, "Stele des Ichernofert", Line 17. : ناجع (۱)

Bisson de la Roque, "Fouilles de Medamoud" : را داری اله (۲) rapport Preliminaire. IV, 2. P. 52. line 29.

Robichon et Varille, "Le Temple du Scribe Royal : (\*)

Amenhotep fils de Hapou, Tome I, (Fouilles de l'Inst. Franç.

du Caire "XI. P. 1936.)

ونحت قبره على مقربة منه في الصحور التي على حافة الصحراء ، كما كان يفعل الفراعة ، وهذه ميزة فريدة اختص « أمتحتب بن حبو » على كل أقرانه بها فقد تساوى بالفراعنة من هذه الناحية في عهد الأسرة الثامنة عشرة وليس هناك من يضارعه في هذا الانعام إلا «سنموت » أكبر رجال بلاط الملكة «حتشبسوت» فقد سمحت له أن يقيم قبره في منطقة معبدها بالدير البحرى كما فصلنا القول في ذلك (راجع الجزء الرابع ص ٣٥٣) .

وفى خلال المسدة التي كان يقوم فيها « أمنحتب بن حبو » بأعباء إقامة تمثالى « ممنون » ، ويشرف على بناء معبده الجنازى ، ومعبد الفرعون أيضا ، وكل إليه «أمنحتب الثالث» أمر القيام بمهمة أخرى خطيرة الشأن، وذلك أنه عند ما حل موعد أحفال العيد الثلاثيني ، أراد هذا الفرعون أن يتهز من الحفل به فرصة سائعة ليقيم لإلحه « آمون » ولنفسه معبدا عظيا في بلاد النو بة ، فرأى أن خير من يقوم بهذا العمل الضخم هو « أمنحتب بن حبو » ، ولذلك كلفه أن يشرع بإعداد كل ما يحتاج من معدات دينية واقتصادية لتنفيذ ما أراد ، وفي ذلك يقول لن «أمنحتب بن حبو» المادة بلالة الفرمون لأجل أن أحضرله أناس من «طية » وهم هيد علكات الفرمون لأقدمهم أبديا للإله آمون في ميد «سد» الأول بخلاته ، وقد وكل إلى جلالة تنظيم إدارة الإله «آمون» فنصبت الكهنة في وظائفهم مسد وميني الملك مدر وبد وكل إلى جلاله تنظيم إدارة الإله «آمون» فنصبت الكهنة في وظائفهم مسد وميني الملك مدر وبد وكل إلى جلاله تنظيم إدارة الإله «آمون» فنصبت الكهنة في وظائفهم مسد وميني الملك مدر وبد وكل إلى جلاله تنظيم إدارة الإله «آمون» فنصبت الكهنة في وظائفهم مسد وميني الملك مدر

وعلى الرغم من أن معبد بلدة « صولب » المقصود هنا لم يذكر بالاسم فى هذه النقوش فإن من الظاهر بداهـــة أنه قد أقيم فيها بهذه المناسبة، هذا فضلا عن أن الرسوم الواضحة التى تمثل « أمنحتب » فى هذا المعبد لا تدع أى مجال للشك فى أن معبد « صولب » هو المقصود هنا .

M. M. A. (Feb. 1928) P. 12. : راجع (۱)

A. S., XIV, P. 19. : رأجع (٢)

ونعـــلم أن « أمنحتب بن حبو » هو الذي حبس على هذا المعبـــد الحقول ، وخصص لها فلاحين ليقوموا بزرعها وصيانتها، وقد نقلت من أملاك الملك لتكون هبة للعبد، وكذلك أعد ما يلزم لإقامة الشعائر الدينية من مغنين وراقصات ، هذا إلى أنه جهز كل ما يلزم لإتمام معدات المعبد، وكان أهم أسر لفت نظره هوتنصيب الكهنة الذين كانوا تمتعوا بأوقافه وهباته، وقد كافأه الفرعون على ما قام به لإعداد هذا الحفل بالميد الثلاثيني؛ ففضلا عن أنه جعله يقوم بتمثيل الفرعون قد خلع عليه رتبة « ربعت » ( أي نائب الملك )؛ وهو لقب شرف عظيم القدر، ولهذا السبب وجدنا هذا اللقب العظيم منقوشا على تابوته بالصور التالية : « وظيفة نائب الملك » (ولى العهد) في «عيد ســـد» ؛ وهمـــا يلفت النظر أن « أمنحتب بن حبو » هو الفرد الوحيد الذي شوهد على ما يتى من تقوش هذا المعبد يمثل هذا الدور وحده في هذا الحفل، وتصفه النقوش بأنه «نائب الملك والكاتب الملكي» «أمنحتب بن حبو » ، وقد استقبل هناك بوصفه ملكا عند الحراب المخصص للاله ، وقرع على بابه كما يقرع الملك بصوبِ لحانه ، ويستدل من الآثار أن لقب «ربعت» (ولى العهد) لم يكن لقبا قديما يستعمل في عيد « سد » الأننا لم نجده في نقوش معبد الشمس لللك «نوسر راغ » من فراعنة الأسرة الخامسة ، بلكان يطلق على من يمثل هذا الدور لقب آخر حل محله هذا اللقب واللقب القديم الذي كان يحمله من يقوم بهذا الدور يتفق في الواقع اتفاقا تاما مع ماكان يقوم به «أمنحتب» بن «حبو» بوصفه منظل العبد بمناسبة الحفل بأول عيد ثلاثيني لهذا الفرعون ، على أن «أمنحتب» لم يكن الموظف الكبير الوحيد الذي أخذ بنصيب وافر في الحفل بهذا العيد الثلاثيني لللك «أمنحتب الثالث»، إذ نجد في نقوش «صولب» نفسها أنه قد ذكر يوجه خاص

Sethe, "Festschrifte fur Ebers", P. 118; L. D., III, : (1) iPl. 83 if, L. D. Text, V, P. 235.

Bissing - Kees, "Textband zum Re Heiligtum III, : الجاء (٢) PP. 29, 58

«وو يرا المنوب» «رعوسي» والكاهن همري» ؛ يضاف إلى ذلك أن «إن تمن» مدير بيت « أمنحتب الثالث » كان يقوم بدور في هذا العيد مع « نفر سهرو » الذي كان يحل لقب « مدير العرشين » ، وكذلك تجدد صورة « مدير الجنوب » « خع — محات » كاهر الإله « أنو بيس » بين الذين اشتحكوا في الحفسل بهذا العيد ، ونظن أن « أمنحتب بن حبو » لعب دورا آخر بعد نهاية هدذا العيد الثلاثيني، ويرتكز هذا الفلن على التقش الذي وجد في قطعة حجر من معبده جاء فيها : « السة الثلاثيني، ويرتكز هذا الفلن على التقش الذي وجد في قطعة حجر من معبده جاء فيها : بقب «مزم» (ما كم مقاطة) ؟ في نهاية الهدائلاتين، ومنع حليا من الذهب وأفراها غنلفة من الأجار الكريمة الجبد، إفراع كثيرة من الأجار الكريمة ، واعلى كربا من الذهب (الذي يقابل تاعة العرش)، وكما بوسه بأحدن أفراع الكان ... ... » الأجار الكومة الدور لم يعرف من قبل في مناظر هذا العيد قط ، أما الامتيازات عيد سد ، وهذا الدور لم يعرف من قبل في مناظر هذا العيد قط ، أما الامتيازات عيد سد ، وهذا الدور لم يعرف من قبل في مناظر هذا العيد قط ، أما الامتيازات نفس الفرعون على « مدير الغلال » « خع — محات » في العام الثلاثين من حكه نفس الفرعون على « مدير الغلال » « خع — محات » في العام الثلاثين من حكه نفس الفرعون على « مدير الغلال » « خع — محات » في العام الثلاثين من حكه نفس الفرعون على « مدير الغلال » « خع — محات » في العام الثلاثين من حكه نفس الفرعون على « مدير الغلال » « خع — محات » في العام الثلاثين من حكه نفس الفرعون على « مدير الغلال » « خع — محات » في العام الثلاثين من حكه في مدير الغلال » والهشلة في قبره .

وقد قص ملينا « أمنحتب » في النقوش التي على تمثاله مقدار نشاطه في هذا العيد إذ يقول : و إن الملك قد نصبه مشرفا على عيد «آمون»، وهو بذلك يقوم

L. D., III, Pl. 84. : را) الجم : (۱)

Statue Berlin Mus. No. 2293; Naville, "Bubastis", : كابت (١) Pl. XXXV, G.; A.Z. LIX, P. 110; A.Z., XLVII, P. 91.

<sup>(</sup>٣) وقد تكلمنا عن ﴿ خيروف ﴾ والدور الذي لعبه في هذا العبد من قبل راجع ص ٨٨ .

Robichon et Varille, "Le Temple du Scribe Royal : راجع (٤)

Amenhotep", Pl. XXXV.

L. D. III, Pl. 76 b. : جاء (ه)

بنفس الدور الذي كان يقوم به الفرحون نفسه " ؛ والواقع أن الفرحون كان يمين فائبا عنمه في الأقاليم من كبار رجال الدولة في مناسبات الحفسل بالأعياد في همذه الجهاد . وكذلك في معيد «الكرنك» كان ينوب أحيانا عن الفرعون موظف كبير من رجال البلاط المقربين .

وقد قام « أمنحت بن حبو » بدور الملك في تبريك معبد « صولب » ولكن « أمنحت » قد جع إلى شرف تمثيل الفرعون فائدة مادية ، فقد ذكر لنا نفسه : "أن سيده قونه ... ... ، وسع له بالميزبد البيد ... ... ، فهو بهذا قد استولى لنفسه عل نصيب القربان الذي كان خاصا بالفرعون ، وثبت صحة هذا التفسير أن « دودو » الذي كان يلقب و بالفم الأعلى الملك « اختاتون » "كان يشغل هذه الوظيفة عن جدارة ، وأنه كان يأ كل نصيب جلالة الفرعون في معبد «آتون» ببلدة «اختاتون» ، وكانت ترقية « أمنحتب بن حبو » إلى وظيفة « مدير أملاك » كبرى الأميرات المساة « سات آمون » إعلانا بأن حياته كوظف حربي قد ختمت ، وأنه بذلك أن يرتني قط إلى رتبة « قائد جيش » ، والظاهر أن الأميرة « سات آمون » المصادفة قد لمبت دورا هاما في البلاط الفرعوني وقتئذ ، إذ لا يصد من طريق المصادفة قد لمبت دورا هاما في البلاط الفرعوني وقتئذ ، إذ لا يصد من طريق المصادفة قد لمبت دورا هاما في البلاط الفرعوني وقتئذ ، إذ لا يصد من طريق المصادفة قد لمبت دورا هاما في البلاط الفرعوني وقتئذ ، إذ لا يصد من طريق المصادفة علي المبادة ها ما في البلاط الفرعوني وقتئذ ، إذ لا يصد من طريق المصادفة المبادة ها مناه في البلاط الفرعوني وقتئذ ، إذ لا يصد من طريق المصادفة المبادة ها من المبادة ها المبادة المبادة ها المبادة ا

Borchardt"Statuen und Stattuetten", II. 583, Rs. line. 8 : براه (۲)

Davies, "El Amama", VI, P. 15; Davies, "El Amama" : راجع : (٤) راجع : إلى المجارئة بدكر أنه كان يا كل من I, P. 22, Pl. VI. حيث نجد السكاهن الأكبر « مرى رع » في تل المبارئة بذكر أنه كان يا كل من نسيب القرمون .

A. S. XXVIII, P. 141; J. E. A., XV, P. 2. 1 peb (\*)

المحضة أنها كانت تملك ضياعا عظيمة ، ولكن الواقع أنها تزوجت من والدها «أمنحتب الثالث» كما تنطق بذلك الآثار الباقية ، ولا شك فى أنها كانت تتضاءل بجانب والدتها « تى » التى كانت تسيطر على « أمنحتب » وتلعب دورا خطيرا فى سياسة الدولة الخارجية والداخلية ، كما أنه لم يكن لها أى ذكر بعد وفاة «أمنحتب الثالث» ، وقد ظل «أمنحتب بن حبو» بعد هذا الزواج يدير أملاك هذه الأميرة ،

وقد بنى « أمنحتب بن حبو » بعد اعتزاله أعمال الحكومة وتقاعده يشغل وظيفة «حامل المروحة على يمين الفرعون» في البلاط، وبذلك ظل مرتبطا بالبيت الممالك تمام الارتباط، و بغلب على الظن أدب « أمنحتب » هذا قد ذال لقب « مدير ثيران آمون » في الوجه القبلي والوجه البحرى في آخر أيام حياته ، إذ من المحتمل أن القطعان التابعة لمعبد « آمون » كانت ترعى في أملاك الأميرة « سات آمون» وهذا هو التفسير المحكن لجمله هذا اللقب ،

وهنا يصل بنا المطاف إلى خاتمة حياة «أمتحتب بن حبو» ، ولا نزاع فى أنه قد وصل إلى ذروة مجمده فى مجال حياته الحكومية فى السمنة الثلاثين من حكم «أمنحتب الثالث » ، فقد أقام أفخر مبانى سيده ، وأشرفها ، ووصل بعمله هذا إلى أعظم الرتب التي لم ينلها إلا الترر اليسير من أمثاله من الموظفين ، وجما يؤسف

له إننا لا نعرف تاريخ وفاته حتى الآن. أما ما وصل إلينا عن المرسوم الخاص بمعبده الجنازى وهو الذى ذكرفيه: تتالسنة السادسة ، الشهر الثامن، اليوم الواحدو العشرون، فهو محض اختراع وضع في الأسرة الحادية والعشرين، وليس ثمة شك في أنه قضى في المنائية والثلاثين من حكم الفرعون « أمنحتب الثالث » .

ولا رب في أن ما حباه به سيده من الإنعامات وألقاب الشرف كان لها اثر بالنع في الإشادة بذكره، والرفع من شأنه، والتعظيم لقدره، كما ذكرنا من أن سيده «أمنحتب» الثالث قد صرح له بإقامة معبد جنازى لنفسه بجوار معبده، ولم يجعله كمامة الموظفين يخت لنفسه مدفنا في تلال «طيبة» الواقعة على الضفة الغربية من النيل، هذا إلى أنه قد نحت تأبوته على غرار توابيت الملوك، ونقشه كذلك بنقوش ملكية ، وكانت تقام له في معبده الجنازى هذا الشمائر الدينية كأنه ملك مؤله مثل الفراعنة الذين دفنوا بجواره في أبواب الملوك، ومن أجل ذلك نلاحظ أنه قد ظهر في صورة ترجع إلى عهد « رعمسيس » الرابع في مقبرة « انحرت خمو » الذي في صورة ترجع إلى عهد « رعمسيس » الرابع في مقبرة « انحرت خمو » الذي القرائ بلوك المتونين، وفي نهاية قائمة هؤلاء الملوك تجد ملكا ممثلا يحدل اللقب القرائ بالمك المكاتب الملكي « حوى » ( وهو اسم مصغر لأمنحتب ) .

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن القوم كانوا يقدسون هذا الرجل العظيم مدة حياته، إذ كانوا يمدونه خارقا للعادة، فلا غرابة إذا في أن كانوا ينظرون إلى تمثاله بمثل هذه النظرة بعد وفاته ، والواقع أن هيبة تمثاله كانت توحى في نفوس الشعب الإجلال والاحترام فكان القوم يعتقدون فيسه أنه لسان حالم ، وحاميهم والشفيع لمم في معبد الإله بعد ممانه، كما كان الملجأ الذي يلجئون إليه مدة حياته، ولا عجب في ذلك نقد وجدنا منقوشا على قاعدتي التمتالين اللذين وجدا أمام البوابة العاشرة

Dawson, "Aegyptus", VII, P. 124. : راجع (١)

<sup>(</sup>L. D. III, Pl. 2 d. : جال (٢)

بالكرنك النص التالى : و أنتم يأيها الناس الذين يرغبون فى رؤية «آمون» ، تعالوا الى لأنى بشمير هذا الإله ، فقد نصينى «أمنحتب التالث» لأبلغ كلمات القطرين إذا قرأتم لى صبغة القربان وناديتم باسمى إنسانا محبو با عمل خيرا » .

ومما يدعو إلى العجب أننا عثرنا على تمثالين آخرين لموظفين آخرين من رجال « أمنحتب الثالث » كل منهما يحل لقب « كاتب المجندين الملكي» ويقوم بدور بشير الإله ، وهو الدور الذي كان يقدوم به بطلنا « أمنحتب بن حبو » ، فالتمثال الأول كان « لمن » وقد عثر طيه في معبد «آمون» بالكرتك وقد نقش عليه النص التالى : و إنى حاجب سيدتى «موت» (زوج الإله آمون) و إنى أجعل تضرعاتى تصعد إليها » . أما التمثال الثانى فكان لموظف يدعى « رعيا » وقد دونت عليه نقوش مماثلة المسابقة : «إنى رسول ربة الساء (ازيس في قفط) ، وإنى في ردهتها . قل لى تضرعاتك و إنى شارفها إلى ربة الأرضين الأنها تصغى إلى تضرعاتي » قل لى تضرعاتك و إنى شارفها إلى ربة الأرضين الأنها تصغى إلى تضرعاتي » ومهما يكن من أمر فإننا في هذا الموقف الا يمكننا أن نجد أية علاقة أو ارتباط بينهما وبين رجلنا العظيم « أمنحتب بن حبو » •

وعلى أية حال فإنه ليس من شك أو ربية فى أن تمائيل «أمنحتب» بطلنا كانت موضع احترام وتقديس فى مدة حياته كما كانت عبادته بعد مماته فى معبده الجنازى المقام فى «طيبة الغربية» موضع سرور القوم وإجلالم ، ومن ثم يظهر لنا تدرج القوم فى احترامه وتعظيم شأنه، فقد كان فى بادئ الأمر ينظر إليه نظرة حكيم ورع، ثم ارتفعت درجته فى أعين الشعب على مر الأيام حتى عدفى مصاف الآلمة فى العهد البطليموسى ،

Benson and Gourlay, "The Temple of Mut in Asher", : (1)
P. 331.

<sup>(</sup>۲) داجع: Cairo: 627.

 <sup>(</sup>٣) فهذه التماثيل كانت توضع في الردهة حيث كان يأتي المتعبدون الاستحافها .

Sethe, "Hastings Encyclopedia of Religion and Ethics: (4)
"IV, P. 651. (Heroes and Hero Gods).

## موظفو إدارة الجيش ــ كاتب المجندين

تقلب «أمنحتب من حيو» في سلك الموظف الحربي العادي في عهد الأسرة التامنة عشرة ، وقد أكدت لنا هذا الرأى النقوش التي تتحدث عن حياة موظفين حربيين آخرين من هذا العصر . والواقع أن حياته لا تختلف في هــــذه الناحية عن حاة أي موظف آخر . أما حياة جندي الميدان فكانت تختلف عن حياته اختلافا بينا ، وذلك أن الموظفين الحربيين كانوا يبدءون حياتهم بالتلمذة في وظائف إدارية صغيرة ، فكان الواحد منهم يعمل بوصفه مساعد كاتب ملكى، وكان أمثال هؤلاء التلاميـــــذ يدرّ بون على تصريف الأمور، ويحذَّون كتاب الآله، فيشاهدون قـــوّة « تحوت » ( إله العــلم ) ، و بذلك يصبحون مهرة في أسرار الكتب . ولم تمدّنا الوثائق بالمدة التي كانوا يقضونها في ممارسة هـــذا الدور من التعليم، وتدل شواهد الأحوال على أن وظيفة « كاتب الجند » كانت تقع في دائرة الوظائف الصغيرةُ ، وكان هــؤلاء الكتاب يجلسون في مكتب إدارة الجيش وينفذون أوام « رئيس الإدارة » دون أن يكون لم دائرة عمــل محدودة . وكان لكل وحدة في الجيش كاتب من عؤلاء ، والظاهر أن حؤلاء الكتاب الحربيين هم الذين نشاهدهم يمشون خلف رؤسائهم فيرسوم المناظر التي تصور توزيع الطعام، والمرايات، كما هو مشاهد في رسُومُ مقسرة « آمون امحب » ومقسرة « بحسوخر » ،وهؤلاء الكتاب يختلفون في ملابسهم عن ضباط الجيش العاملين، إذ كانوا يرتدون فوق قصانهم لباسا آخر.

وقد جربت العادة أن ينتخب الموظفون أصحاب الرتب العالية في الجيش من كاب الجند فمنهم من يكون مديرا للكتاب الحربين، وكاتب المجندين، ثم القائد.

Borchardj, "Statuen und Statuetten" II, 853, line 12. : باجع (۱)

Mariette, "Abydos" P. 1137. : داجع (۲)

Wreszinski, "Atlas", I, Pl. 94; Ibid. Pls. 279~280. : جراي (۲)

وقد كان عمل مدير الكتاب الحربيين هو تدوين التقارير عن كل ما حدث فى خلال المعارك أثناء الجملات الحربية ، فهو إذا كان الموظف الذي يدون اليوميات الرسمية عن سير المواقع ، وقد دون لنا « ثنني » بكبرياء على جدران قبره أنه كان يسير فى ركاب سيده « تحتمس الثالث » خلال المعارك التي شنها ، « ودون أعمال الشجاعة التي قام بها فى كل بلد أجنبي ، وقد دونها كما حدثت » ، وهذه الإلفاظ التي ذكرها « ثنني » تنطبق على يومياته الحربية التي خلدت ذكراها بمنتخبات منها لا تزال باقية منقوشة على جدران معبد الكرنك ، ومما يؤسف له أن نقوش ترجمة عياته فى مقبرته قد وجدت مهشمة ، ولكنا نستخلص منها أنه كان يعمل كذلك عبد « أمنحتب الثاني » وفى عهد « تحتمس الرابع » ، وقد دون لها أسماء جنود في عهد « أمنحتب الثاني » وفى عهد « تحتمس الرابع » ، وقد دون لها أسماء جنود كثيرين ومن أجل أعماله العظيمة رقى الى منصب « كاتب المجندين » (راجع ص ه ع)

كاتب المجندين: يظهر أن هذه الوظيفة لم تكن شائعة الاستعال قبل عهد الأسرة الثامنة عشرة، و إن كانت قد وجدت منذ الدولة القديمة، و يقول البعض إنها أنشلت في عهد الأسرة الثامنة عشرة فنجد عددا عظيا من الموظفين يجلونها، و بخاصة في عهد «تحتمس الثالث» و « أمنحتب الثاني» و «تحتمس الرابع» و «أمنحتب الثاني» و «أمنحتب الرابع» و «أمنحتب الثانث» و «أمنحتب الرابع» ثم «حور \_ عب»

<sup>(</sup>۱) هذا اللقب كان يمله دانتي في في مهد تخسس الثالث (1017-1010) وحور سنعب في مهد تحسس الرام . Mem. Miss. Arch. Franç V, P. 415 ff.

<sup>(</sup>۲) ناجع : Urk. IV, 662.

<sup>(</sup>۲) داج : . Urk. IV, P. 1014-1015

Davies, "El Amarna", V, Pl. IV, and Ibid. IV, P. 21. : راجع (ه)

A. S. XIX, P. 127. ناجع ؛ (٦)

والواقع أنه كان لكل من الوجه القبلى والوجه البحرى كاتب مجندين ، وقد كان تمدّد الموظفين الذين يحملون هدنه الوظيفة معلوما واضحا من تعدد درجة القائد التي تليها في درجات الرقى ، ومع هدنما فإن من المؤكد أنه لم يذكر لنا في أية وثيقة تقسيم سلطة هذه الوظيفة في الوجهين القبل والبحرى ، وكذلك لم يظهر أمامنا على النقوش إلى الآن كاتبان للجندين أو أكثر في وقت واحد أبدا .

ويدل ما جاء في حياة « أمتحتب بن حبو » على أن هذه الوظيفة كانت في الوجه البحرى الذي كان يعد أهم من الوجه الفيلي من الناحية الحربية، وما وصل إلينا عن كتاب المجندين لا يدل قط على أن تقسيم هذه الوظيفة كان ممكنا، وذلك لأن الترقيات التي كانت تلي هذه الوظيفة ليس لها أي أثر قط في النفوش المصرية .

التجنيد: وصف لنا «أمتحنب بن حبو» في النقوش التي تركها لنا نشاطه بوصفه كاتب المجندين، فقد بدأ أحد نقوشه بالكلمات التالية: وولقد جعت المجندين لسيدى، وأحصى قلمي عددا لا نهاية له ، ووضعت الشباب مكان القدامي من الحنود، فتصبح عصب الشيخوخة ممشلة في أبدانهم الحية، وأحصيت ضريبة بيوتهم على حسب عدد أفوادها وأعفيت بيوتهم من الضرائب ... ... فن وصف بيوتهم على حسب عدد أفوادها وأعفيت بيوتهم من الضرائب ... ... فن وصف مذا التجنيد نعلم أنه ينقسم صنفين مختلفين، ولكن لا يمكن أن نستخلص منه ما إذا كان هدذا التقسيم يعالج الجنود النظاميين أم جنود الرديف، إذ نعلم بدورنا أنه منذ تكوين جبش عامل في عهد الدولة الوسطى كان شظيم المجندين من هذين المعنفين من الناس مختلفا، فقد عرفنا أنه في « البرشة » في عهد الفرعون «سنوسرت التالث» كان شباب الجيش العامل منفصلا عن المجتدين في المقاطعة .

والواقع أنه كان هجنسود النظاميين في عهسد الدولة الوسطى أراض معفاة من الضرائب زمن الخدمة العسكرية وبعدها ، فكانت باب رزق أساسي لهم ولأسرهم، هــذا الى أن ملوك الدولة الوسطى كان لهم حرس ينتخبون من صنف من الضباط العاملين ، وهؤلاء خصص لم حقول وماشية وعبيد ، وذلك لأن الفرعون كان مضطرًا في أوائل هذه الأسرة الى معونة عدد عظم من الجنود في الحروب التي كان يشنها لتحرير البلاد من جهة، وللحافظة على الأقاليم التي فتحها وضمها لمصر في سوريا والسودان من جهة أخرى . (وكان للفرعون في أوائل الأسرة الثامنة عشرة أراض شاسمة ، وبخاصة الأراضي التي استولى طبها من حكام المقاطعات بعد القضاء على سلطانهم وتشتيت شملهم ، وكذلك الأراضي التي استولى عليها بعد طرد المكسوس من البلاد ) . ومن أجل ذلك نرى أن ضياع الجنود في هسذه الفترة كانت منتشرة ف أشحاء البسلاد لدرجة عظيمة ، فكان ربان السسفينة «أحس بن أبانا» يمتلك في ذاك الوقت بهذه الوسيلة أراضي شاسعة في مقاطعة « الكاب » وهو يقص علينا بنفسه أن معلقات سفيلته كان ينفق عليها من أراض مُنحها . وفي عهد حكم الفرجون « أحمس » كان مدير السفن المسمى « نسي » يملك حقولا في « منف » تبلغ مساحتها نحو خمسة عشر ومائة أرورا قد وهمها إياه الفرعون، وقد أقيمت من أجلها قضية نزاع على ملكيتها في عهد « حور محب » واستمرّت في يد الفضاء حتى (۱) عهد « رعمسيس الثاني» ،

وكذلك عثر على لوحة حدود جاء فيها أن «تحتمس الأوّل» قسد منع راكب العربة «كرى» حقلا تبلغ مساحته نحو خمسين ومائة أرورا (الأرورا= ٢٩٣٥ مترا

Gardiner, "The Inscription of Mes.", P. 42 - 43. : راجع (٢)

Berlin Mus. No. 14994. : ליש (ד)

أو تلقى فدان) ؛ وكان كذاك حامل العلم « نب آمون » يملك حقولا قبل أن يعين صاحب الشرطة في عهد « تحتمس الرابع » في « طبعة » الغربية ، ومن هذا يمكن القول بأن الإعفاء الذي ناله « نب آمون » عن أملاكه بوصفه رئيسا الشرطة بدل على أن الأراضى التي يُمتحها الجنود لم تكن معفاة من الضرائب ، كما يمكن الإنسان أن يستنبط هذه الحقيقة من مضمون نقوش قضية « مس » ، لأن وصف سير هذه القضية يشمر بأن ضرائب هذه الأطيان كانت تدفع إلى بيت المال و إلى « إدارة الغلات » ؛ غير أننا نجد من جهة أخرى أن الإعفاء من الضرائب كان على ما يظهر شائعا بين الجنود فيا بعد ، و بخاصة في عهد الرحامسة ، يدل على ذلك ما جاء في قصيدة « رعسيس الثاني » التي قصف لنا موقعة « قادش أن ( وهي المساة « بادارد » خطأ ) إذ يقول الفرمون لجنوده مؤنبا؛ و لقد أحفيتكم من الضرائب » ، ويظهر كذلك أن هذه الأملاك التي كانت ضن أملاك الحكومة لا يمكن تقسيمها بين أولاد الجندي القديم للستوني عليها إلا بوصفهم ززاعا لها فقط ، وكذلك كان لا يمكن لأولاد عمه الاشتيلاء طبها إلا بوصفهم ززاعا لها فقط ، وكذلك كان

وكانت الأراضى التي تعطى هبة لمؤلاء الجنود تفصر في قرى معينة وفي مناطق عسكرية، وبهذه للناسبة نذكر أن « أستحنب الثالث » أمر في أثناء إحدى نزهاته لصيد الشيران الوحشية وهو بصحبة كل حرسه أن تجند الجنود الذين يسكنون في الجهسة المجاورة نحل الطراد ( دندره )، وأن يكون على وأسهم قائدهم ليكونوا جميعا مرشدين لجلالته في هذه الجلهة ، هسذا وقد جاء في وسوم الفرعون « حور عبد عبد » ذكر مستعمرات حسكرية ، إذ نجسد مع القوائم التي تحتوى على الأفسراد

Davies, "Tombs of Two Officials of Thothmes IV", : راجع (۱)

<sup>(</sup>۲) داج : . . Gardiner, Ibid, P. 25 - 26.

P. S. B. A. XXI, Pl. III, P. 156. : p.b (Y)

المدنيين قسوائم تشمل جنودا عاملين يملكون سفنا وحدائق . وذكر لن كذلك « رعمسيس الشاني » كرة أخرى في موقعة « قادش » بعض الحقائق في هذا الصدد إذ يقول : و إني صرحت لكم بالسكني في ضياعكم وأمددتكم مع الكم لم تقسوموا بالخدمة العسكريَّة " فهـنـذه الكلمات التي فاه بها « رعسيس الثاني » كان يقصد بها منح هذه الأراضي المعفاة من الضرائب لتكون بمشابة أساس لإنشاء جيش مامل في البلاد، إذ أنه قرن استغلالها بأن يكون مالكها على تمام الأهبة دائمًا ليقوم بواجبه العسكري كاما دعا داعي الحرب للدفاع عن حياض الوطن، وإذا حدث أن أصبح مالك هذه الأرض المفاة من الضرائب فيرقادر على حسل السلاح، فإن ابنه الذي يرث هذا الإقطاع من بعده يجب عليه أن يحسل السلاح بدلا منه ، وإذا أتفق أن ليس ف الأسرة ذكر قادر على حمل السلاح ، فإن الإقطاع يرجع ثانية ملكا للفرعون، فيعطيه بدوره غيره مر\_\_ القادرين على حمل السلاح. ولا ربب في أن الاقعاء الذي ذكره لنا « رعسيس الثاني » من أن المبدأ القائل بأن المُسالَك لمثل هــذه الأراضي كان من حقه أن يستمتر في علكها حتى ولوكان غير قادر على حمل السلاح ، وليس له ولد يمل عمله ، مبالغ فيه ، وذلك لأن القانون الأصل معروف تماما ، وهو يقضى بأن ملكية الأرض والانخراط في سلك الجيش العامل كانا يتمشيان معا جنبا لجنب منذ أوائل الأسرة النامنة عشرة، إذ يقص طبنا ف هذا الصدد « أحمس » الذي أصبح فيا بعد مديرا لمدّات السفن في عهد آس ملوك الأسرة السابعة عشرة : "كان والدي جنديا في جيش الفرمون « سفنن رع » ....... ثم أصبحت جنديا بعده مع أنى كنت لا أزال سياً " ، ومن ذلك نستخلص أن معظم جنود الحيش العمامل كانوا أولاد جنود · يضاف إلى ذلك أن « أمنحت من

Muller, A. Z., XXVI, P. 70, lines 17, 34. : راجع (١)

<sup>(</sup>۲) راجع كتاب الأدب المصرى القديم ص ٢٠٦ (٣) راجع كتاب الأدب المصرى القديم ص

حبو» (كاتب المجندين) أعلن في نقوشمه أنه يجمل المجند الصغير يحل محل سلفه لتكون بذلك عصا شيخوخته ممثلة في الله الذي يحيسه، وكان تشعر إلى أنه تحت سلطانه ــ بوصفه كاتب المجندين ــ الإدارة التي تجعل الولد يحتــل مكان والده ف الأملاك التي وهب الفرعون إياه مقابل خدمتيه في الحبش العامل، وكذلك كان يقصد الكاتب « ثنني » تفس المعنى بكلماته التالية التي ذكرها لن في تاريخ حياته ... " أقمد رافقت الفرعون «تحتمن الرابع» ودقرنت له أسماء جنوده العدة " . وكذلك يجيد نقوشا تفسر لنا صورة تدل على تدوين أسماء كل جيوش جلالته "..... تسجيل كل الجيش أمام جلالتدى وافتراع الحبنسدين من بين كل الشبان، ويعمل كل رجل يعرف والجيسة في عامسة الجيش على يدكاتب الملك الحقيق محبوبه، وكاتب الجيوش ﴿ ثَنَّى ﴾ " وهسذان النصان يدلان هذه القوائم بمراجعتها، وكذلك التحقق من قدرة كل جندي على الخدمة في الجيش، أو بمــا إذا كان ابنه سيحل محسله فيأخذ أملاكه بدون ضريبة . ونجــد أمثال هذه المراجعات لقوائم الجنود في نقوش قبركل من « ثنني » و « حور عُب » ، وكان كل منهما يحل لقب «كاتب المندن »، فنجد في المناظر الحنود مقسمين فرقا بقيادة حامل العملم أمام «كاتب الإدارة » في صفوف ، ونشاهم «كاتب المجندين » يراجع الفوائم وهي التي كانت الأساس في تنظيم الجيش، إذ بها يستطيع الإنسان أن يتأكد عندما يوجد أي شك في موضع أي جندي أو ضابط ، وكانت الجيوش تعبأ على حسب هذه القوائم ، وعلى هذا الأساس من النظام أصدر ولى العهد في حكم «رعمسيس الثاني، إلى الضياط: ود أن ينادي الشبان من الشجمان المُدوّنين في قوائم جلالة الفرعون، وأنه يجب عليهم أن يحلوا السلاح أمام جلالته".

<sup>.</sup> Urk. IV, 1005 — 6. و (۱)

<sup>.</sup> Mem. Miss. Arch. Franc. V, P. 598. : راجع: (١)

<sup>.</sup> Wreszinski, "Atlas" I. Pl. 245. : راج (۲)

<sup>(</sup>۱) راجع 1 Pap. Anastasi I, 12.

Wreszinski, "Atlas" II, Pls. 110, 111. واجع (٠)

والظاهر أن أولاد جنود الجيش العامل كانوا يدربون في سنّ محدة ، ولكن عما يؤسف له أنه لم تصلنا نصوص صريحة عن ذلك في عهد الأسرة التامنة عشرة ، مع أننا كما سبق قد وجدنا « أحمس » قد حل عمل والده وهو لا يزال صبيا ، ضير أنه قد بين لنا أن حالته كانت حالة خاصة ، ومع ذلك فقد ذكر في بردية من العهد الإهناسي ، ( أي الأسرة العاشرة ) أن سنّ التدريب كانت في العشرين ، ولكن في ذلك خلاف عند علماء الآثار ، وكان هؤلاء المجندون يجمعون في فرق خاصة حيث كانوا يدربون كما يستخلص ذلك من لقب « حامل العلم » « سنى مسو » الذي كان يطلق عليه لقب « مدرب فرقة البحارة » ، وهذا الجندي بعينه هو الذي ناه مصورا على جدران مقبرة « كانب المجندين » « ثاني » وقد رقى إلى وظيفة « كانب المجندين » ، كما نجد كذلك في نفس العبورة نظام سير هذه الفرق ذها با ولكن من الجائز أن تكون كل مناظر مقبرة « ثاني » تمثله نفسه في وظائفه ولكن من الجائز أن تكون كل مناظر مقبرة « ثاني » تمثله نفسه في وظائفه المختلفة ،

وكان هذا التدريب المسكرى يجرى في حاميات لا نعسرف موقعها على وجه التحقيق، فنعرف أن واحدة منها كانت في «طيبة» حيث كان يدرّب حرس الفرعون، وهؤلاء كانوا على حسب تربيب الوزير لا بدّ أن يرافقوا الفرعون عندما يغادر «طيبة» وكان الفرعون برافق الجيش بنفسه أحيانا كما ذكرنا ذلك من قبل عند ما خرج «أمنختب الثالث» للصيد والقنص، وكانت توجد حامية أخرى كذلك في «منف» التي كانت مقر القائد الأعلى لجيوش الدولة في خلال الأسرة الثامنة عشرة كما سنرى بعد ، هذا وقد وجد في قبر الصائغ «أبوى» صورة تمثل بعض أقسام الحامية التي

<sup>(</sup>۱) داجع : J. E. A. I, P. 27.

Urk. IV, P. 1006; Wreszinski, "Atlas" I, 23, 236. : راجع (۲)

Urk. IV, P. 1112, line 23. : راجع (۲)

كان يدرب فيها المجندون . ويرجع تاريخ هــذه المقبرة الكائنة بسقارة إلى أواخر الأسرة الثامنة عشرة .

وليس لدينا حاميات أخرى في الدلتا إلا إذا استثنينا معاقل الحدود والحاميات التي في المقاطفات ، ولا شك في أن جزءا عظيا من هذه الفرقة التي كانت تحسل السلاح هم الجنود الذين يتألف منهم الجيش العامل ، ويقضون وقتا غير محسدود في تلك الحساميات يدرّبون تدريبا عسكريا قبسل أن يطلق سراحهم ويؤذن لهم بالعودة إلى إقطاعاتهم التي منحوها ،

وكان تجنيد العساكر الرديف كذلك تحت إدارة «كاتب المجنسدين» ، وكانوا يشتغلون كثيرا في خلال الأسرة التامنة عشرة في شئون النقل .

أما في الحروب فكانوا لا يستعملون إلا عند الضرورة الملحة ؟ فنشاهد مثلا على جدران معبد الدير البحرى فرقة الجنود الخاصة ينقلون مسلات الملكة « حتشهسوت » وعلى مقربة منهم مجندو الجيش أى الجنود الذين كانوا يدرّبون ليصبحوا جنودا نظامين ، وهم الشباب المقترعون ، وفي نص آخر ذكروا بأنهم من بلدة « أطفيح » أى المقاطمة الماشرة من أعمال الوجه القبل، ولا نعلم إن كان هذا التخصيص يدل على أنه كانت توجد نسبة مئوية للتجنيد أم لا، وكل ما وصل الينا إلى الآن من معلومات في هذا الصدد وثيقة واحدة ترجع إلى عهد الأسرة الثانية عشرة ، ذكر فيها أن النسبة كانت ١٠/ ، وذلك حينا أر يد جمع جيش من الريف للقيام بحملة إلى الواحات ، والواقم أنه لا يمكننا أن نصدد النسبة المئوية الرديف للقيام بحملة إلى الواحات ، والواقم أنه لا يمكننا أن نصدد النسبة المئوية

Ouibell and Hayter, "Excavations at Sakkara", (1927) : رائح دا) (۱) VIII, Pl. 12.

Naville, "Deir el Bahari", Vol. IV, Pl. XCI. : راجع (۲)

النام : النام : Ibid, VI, Pl. CLIV.

Erman-Schafer, A. Z. 38, 42. : (4)

Davies, The Tomb of Two Officials", Pl. XXV. : الجم (٥)

الحقيقية للجندين الذين كانوا يؤخذون من الأهلين لاختلاف أنواع المجندين أنفسهم، و بخاصة في الجيش العامل الذي كان يتألف من عدد عظيم، ومن المحتمل أن هذا التجنيد كان ينفذ قهرا ، إذ نجسد في مقبرة رئيس الشرطة « نب آمون » « بطيبة » الغربيسة منظرا يشاهد فيه عدد عظيم من الشباب قد جمعوا في مكان واحد لينتخب منهم من تتوافر فيه شروط التجنيد وعلى مقربة منهم نشاهد ذو يهم رجون من أولى الأمر إعفائهم .

وكان من الضرورى لهسذا إعداد قوائم دقيقة بأسماء كل الأهلين ومكاتهم الاقتصادية وعلى حسب هذه القوائم كان يقرّر «كاتب الحجندين » ضرائب كل جهة تناسب عددها ، ويشاهد وضع هذه القوائم ومراجعتها في منظر على جدران مقبرة «كاتب الحجندين » « تنتى » وقد كتب معها الشرح التالى : و تسجيل كل البلاد أمام جلالته ، ومراقبة كل الأشياء ، ومعرفة الجنود ، والكهنة ، وخدم الفرعون ، وكذلك كل الصناعات في جميع البلاد ، وكذلك الثيران والبط والماعن بوساطة ... ... « ثنتى » » ه

ولا نزاع فى أنه كان فى مقدور الإنسان أن يعرف على وجه التقريب كل عمال البناء من « الفتين « ( اسوان ) حتى « سما بحدت » ( البلمون الحالية ) الذين جاءوا لقطع مسلة أقامها «أمنحتب الرابع» ، هذا وكانت فرق الرديف هذه مقسمة وحدات على حسب القرى التي اقترعوا منها ،

<sup>(</sup>۱) داجع : Borchardt, Ibid, 583, Va. line 13.

Urk. IV, P. 1007, عاجم (۲)

A. S., III, P. 263. : جال (۲)

<sup>(؛)</sup> رقى عهد الدولة الوسطى كان يقوم كاتب الجنود فى كل مركز بعملية التجنيد، وفي هذا الوقت لم تكن رطيفة كاتب المجتدين قسد وجدت بعد . (واجع , Griffith, P. 42; Griffith Kahun Pap. IX, 11 a.

ولم تكن دائرة نفوذ «كاتب المجندين» تتحصر في الأمور الحربية الخاصة بفرق المجندين، بل كانت تمتذ كذلك إلى فرق العبيد من أسرى الحووب، وهم الذين كانت تملكهم الحكومة ، وقد بين لنا ذلك « أمتحتب بن حبو » في تاريخ حياته حيث يقول : "القد أنجزت أعمال السغرة برجال من أحسن الأمرى الذين أسرهم جلالته في ساحة الوخي، ردانبت بعنوده ". و يقول : " لفد أحصيت أصرى جلالته الدين كنت ديسا لم " . وكان يوزعهم على حسب أمر الفرعون على المعابد الختلفة ، وكان هؤلاء الأسرى من العبيد يستوطنون ضياع الفرعون، أو يحتاون ضياع المعابد الموقوفة ، عليها فكان الرجال منهم يفلحون الأرض أو يصيرون رماة ، أو منظفين للذهب ، أو يعملون بنائين الخ ، أما النساء من الأسري فكن يحترفن الغزل ، أو يعملن غسالات ، أو يقمن بتقديم البخور وطاقات الأزهار . وقد كانت هذه القوائم تدوَّن بدقة و إحكام ، ولا شك في أن ذلك هو الأساس الذي تقوم عليسه كل إدارة محكمة النظام ، وقد كان يشمترط فى كل قسم منها أن يكون قائماً بذاته ، فلا يتعدى قسم على آخر ، بجنبا لعدم الارتباك في سمير العمل ، لأنه كان يطلب دائما من العبيد عدة طلبات في وقت واحد بما يخل نظام سير العمل . ومن الأمثلة النموذجية في هذا الصدد الشجار الذي قام بين هانني، صاحب بيت الممال المشهور في عهد الرعامسة، وبين مداير بيت الفرعون بسبب توريد الكتان بوساطة الاماء والعبيد، فقد تدخلت هنا كذلك الإدارة الحربية، وكان بمثلهما قائد وكاتبه، ووضعت قائمة مضبوطة لذلك ، وكانت كل من هاتين الإدارين تدعى حق السيطرة على هؤلاء الإماء .

Borchardt, Ibid, 583, line 13. : عامع (١)

A. Z., XXXVI, P. 84; "Rec. Trav.", XX, P. 37 ff. line. : (γ) 7; "Rec. Trav.", XVI, P. 123. Kees, "Kulturgeschichte", 239, Anm. I; Bissing. A. Z. XXXVII, P. 39; Pap. Harris I, P. 10, 16, 8, 51 a, 7.

Pap. Anastasi VI, 1, 7 ff. 1 p. (1)

من كل هذا يتضح أنه لم يكن ثمة فرق بين إدارة الجنود ، وبين إدارة جاعات جنود العبيد، بل على العكس كانت إدارتهما موحدة فى يد موظف حربى كف، وعلى هذا تنطبق الملاحظة التى ذكرها أحد كتاب الرعامسة فى خطاب نموذبى ، أعلن فيه أنه كان يراجع فى « الفنتين » عدد الجنود ، وفرسان العربات المحاربين والعبيد ، وقد شرح لنا الأستاذ « ولف » (A. Z. LXV, P. 90 ff.) كيف كانت توضيع هذه القوائم ، استنادا إلى ما جاء فى ورقة « بولونيا » كيف كانت توضيع هذه القوائم ، استنادا إلى ما جاء فى ورقة « بولونيا » رقم ١٠٨٦ ، وهذه الوثيقة خاصة بقائمة عبيد « سوريا » ، وتشتمل هذه القائمة أولا على اسم العبد ووالديه ، والمكان الذى نشأ فيه ، واسم من أحضره إلى مصر، واسم الإدارة التي سلم إليها ، ولا نزاع فى أن أمثال هذه القوائم هى التي استقيت منها المعلومات التي تصادفنا أحيانا مرسومة أو منقوشة على جدران المعابد بمناسبة الاحفال التي كانت تقام وقتئذ ، و يظهر فيها السيد والمسود ،

وقد وصلتنا ملاحظة في نقوش « أمنحتب بن حبو » في هذا الموضوع ، فير أنها مهشمة فيقول : "حبث كنت موزما العطود" ، وهذه الجملة المبتورة تذكرنا بما جاء في نقش على جدران مقبرة الوزير « رخ مى رع » الذي كان يشغل منصب وزير الدولة ، ومدير الخاصة الفرعونية ، في عهد « تحتمس الثالث » إذ يقول : " إنه كان مشرفا على توزيع الأنصبة من الكتان والمطور والإماء ، والعبيد الخاصة بمعبد آمون " ، فير أنه لا يمكننا الجزم هنا بما إذا كانت كامات « أمنحتب بن حبو » المبتورة تشير إلى موقف مثل هذا أم لا ، أو إذا كان من اختصاص كاتب المجندين تغدية المجندين بوصفه المدير المشرف على تنفيذ ما في هذه القوائم ، وذلك المجندين نفر « أمنحتب بن حبو » .

Pap. Anastasi IV, 4, 8-9. : راجع (۱)

Borchardt Ibid. 583, Line 3. : راجع (۲)

<sup>(</sup>٣) راجع حياة «رخ مي رع» في الجزء الرابع من هذا المؤلف ص ع ه ه ، 1147. Urk. IV, P. 1147.

حماية الحدود و تدل النقوش التي ذكها « أمنحتب بن حبو » في تاديخ حياته ، وهي التي تصف لن إشرافه على التجنيد و إدارة جنود الجيش العامل وجنود الرديف والجنود العبيد، على أن كاتب المجندين كان يشرف على دائرة حيوية أخرى إذ يقول : و لقد وضعت كذلك فرقا على الطريق لترد الأقوام الأجانب على أعقابهم إلى بلادهم ، وهؤلاء الأقوام بحيطون بكلت الأرضين ، كذلك كان من واجباتهم منع تنقلات البدو الرحل ، وقمت بنفس العمل على الشواطئ عند مصبات النهر التي كانت مغلقة إلا لبحارة الفرعون ، تأمل ! لفيد كنت مرشد طرقهم وكانوا طائمين أواهرى ، وكذلك كنت الفيم الأعلى (الرئيس الأعلى) الذي كان يرأس الشجعان ، وأدبت همج آسيا ... ... " ... "

وبما سبق يتضع أن الأماكن التي كانت في حاجة إلى حماية من المغيرين على شواطئ الدلتا وحدودها أو بعبارة أخرى ألجزء الشهالى من أرض الدلتا هــو الذى كان تحت إدارة «أمنحتب بن حبو» بوصفه «كاتب الحبندين» على أنه لم يرد في نقوش الأسرة الثامنة عشرة ذكر حماية الشواطئ ، حقا نعرف أنه كان لحده الشواطئ مشرف خاص يحل لقب «مدير مصبات البحر» ، هذا إلى أنه قد جاء ذكر موظف يحل هذا اللقب في عهــد الفرعون «تحتمس الثالث» وكان مكلفا بقيادة حملة إلى سهنا في «سراية الخادم» ، وكذلك نجد في الأزمان التالية لحدا المصر الذي نحن بعهـدده أن « رعمسيس الأقل » كان قبل توليته الملك يلقب في عهد الفرعون «آي» بلقب «مدير السواحل» في عهد الفرعون «آي» بلقب «مدير السواحل» في عهد الفرعون «حور محب» أو في حكم الفرعون «آي» بلقب «مدير السواحل» وقائد الحامية في « سيلة » ( قل أبو صيفة ) ، هــذا إلى أننا لم نجد في خطابات

Borchardt, ibid. 583, Rs. line 14. : راجع (١)

Gardiner and Peet, "Sinai", Pl. LXIV, No. 196; Urk. : راجع (۱) الحج (۲) الكلك (۲) الكلك (۲) الكلك (۲) الكلك (۲)

<sup>(</sup>٢) (رابع مصر القديمة بنزه غ ص ٧١) .

« تل المارنة » ما يدل على حماية السواحل وكانت أول إشارة صادفناها والنقوش تشر إلى إغلاق مصبات النيل في عهد «رعسيس الثالث» خلال حروبه مع أقوام الثبال فقد تكلم أحيانا عن إغلاق مصبات ألنيل . ومن المحتمل أن لقب « مدير حصن البحر» يدخل ضن موضوع حماية السواحل التي كان مكلفا بالإشراف عليها في عهد الأسرة الثامنة عشرة شخص يدعى « سا أمنت » إذ يقص عن نفسه: انه كان بسيطر مل كل جزية الأعداء؟ . و يمكن قرن هذا التصريح بماجاء في ورقة و يولونيا " رُقُّم ١٠٨٦ التي دونت في عهد الرعامسة ، وقد نص فيهاعلي أن العبد كان قبل أن يسلم من بلاده إلى سيده الجديد لا بدّ أن يقدم إلى مدير القلعة ، ومن ذلك نصلم أن مصبات النيل كانت مغلقة في وجه السفن الأجنبية وكانت تجبر على الرسة في مكان معن حيث كانت تجي منها الضرائب ، وكانت هذه القلاع إذن أماكن لجم الضرائب أكثرمنها حصونا حربية . من أجل ذلك كان قائد القلمة البحرية و سا أمنت " يقول : " إنه كان يحافظ على جمع الضرائب من الأجانب " . وهذا القول يطابق ما جاء في مرسوم « نوري " ألذي صدر في عهد « سبتي الأقول » وهو خاص عميد «أوزير» بالمرابة، إذ يقول إنه في قلمة معينة على مقربة من الحدود النوبية المصرية كان يجب على كل سقينة آتيــة أن يستولى طيها وتسلم إنى القائد أو إلى الكانب أو المفتش المشرف على القلعة ليحصل منها على الضرائب المفروضة.

Edgerton and Wilson, "Historical Records of Ramses III", ناجع: (١) Pl. XLVI, 20, 23.

Speelers, "Recueil des Inscriptions Egyptiennes des : جن (۲)

Musees Royaux du Cinquantenaire à Bruxelles", No. 117, "Rec.

Trav", XXII, P. 105 - 8.

Holscher, "Libyer", P. 34, 35. anm. 10. : راجع (٢)

ه البح : A. Z. LXV, P. 89. داجع : (٤)

<sup>(</sup>ه) راجع : Griffith, J. E. A., XIII, P. 143. line 82 ff.

وكانت السفن الخاصة بمعتبد « أو زير » بالعرابة بمقتضى نص هــذا المرسوم فـــد (١) أن كل الضرائب . أصبحت معفاة من كل الضرائب .

على أن «سا أمنت» الذى ذكرناه آنفاكان يشغل بالإضافة إلى منصب «قائد قلمة بحرية » وظيفة « قائد قلمة الأراضي الأجنبية الشهالية » ، والظاهر أن هذا اللقب الذى لم يرد إلا في هذا النص وحده لا يعزى إلى قلمة في فلسطين أو سوريا ، بل إلى قلمة في الشهال الشرق من الحدود المصرية وهي حصن ضمن سلسلة الحصون التي أقيمت لجماية الحدود من هذه الناحية ، إذ كان لا بد لمصر من معاقل يعززها ، جيش عظيم عند حدودها الشرقية ، أما في الجنوب فكانت حدودها محيسة ببلاد النوبة التي كانت تحت حكم نائب ملك مصرى منفصل بإدارتها ، أما على جانبي الصحراء في الوجه القبل فكان يكفي لحايتها رجال شرطة أنو ياء عينوا لهذا الغرض وحسب ،

والواقع أنه كان من الضرورى اتخاذ قواعد حربية على حدود الدولة من الشرق والغرب في خلال الأسرة الثامنة عشرة، وقد كانت إدارة الحدود في عهد الدولة الوسطى مقسمة تقسيا عظيا محكا فكان يشرف على الحدود الشرقية أمير المقاطمة السادسة عشرة (بني حسن الآن)، إذ كان يسيطر على قواعد المماقل وعلى رجال شرطة الصحراء من الدلتا حتى مقاطعته ، وكان يحل من أجل ذلك لقب « مدير الصحراء الشرقية» وهو اللقب الذي كان يحله «ختى» قبل عهد «أمنمات الأول» وكان يحله « نقيضت » في عهد وكان يحله « نقيضت » في عهد « سنوسرت الأول » وكذلك كان يلقب به « خنوم حتب » في عهد « سنوسرت الأول » وكذلك كان يلقب به « خنوم حتب » في عهد « سنوسرت الأول » وكذلك كان يلقب به « خنوم حتب » في عهد « سنوسرت

Newberry, "Beni Hassan", Vol. IL Tomb No. 17 etc. : جاء (٢)

الثاني » أما الحـزء الباقي بعــد المقاطعة السادسة عشرة حتى بلاد النوبة فكان على ما يظهر يشرف عليه قائد الجيش في الصحراء وهو المشرف العام على شرطة الصحراء فقد جاء في أحد النصوص إثباتا لهمذا الرأى أن قائد الصحراء «سعنج» في عهد «منتوحتب الرابع» آخر ماوك الأسرة الحادية عشرة كان يسمى المنطقة التي بين بلدة «منعات خوفو» وبين بلدة « ثاعو» (مكان غير معروف) منطقة نفوذه ، ولاسعد أن تكون إدارة الحدود المصرية الغربية كانت تسير في حايتها على نفس الطريقة، فكان أمراء مقاطعة «البرشة» (المقاطعة الخامسة عشرة) يعلون لقب «مدير الصحراء الغربية» ومن المعروفين بين هؤلاء في أوائل الأسرة الثانية عشرة «عَانَحْتُ» (مدير الصحراء الغربية ) و بجواره في عهد « سنوسرت الثاني » كان يحمل « متوحتُنْ » لقب مدير الأقالم الجبلية الغربية ومدير حصن ، وفي هــذه الحالة كان هــذا الموظف لا يحل لقب أمير مقاطعة، ومن المتمل أن مثل هذا الموظف كان موقفه كموقف «سعنخ» الذي كان مديرا للقسم الجنوبي من الجهة الشرقية، وكان هو بدوره قائدا لجُزِء الجنوبي في الجهة الغربية، غير أنه لا يمكننا البرهنة على صحة ذلك، على أنه من المحتمل أن تغيير مقرّ الحكم من «طبية» إلى جوار «منف» قد تبعه تغيير كل هذه الإدارة ، ولكن خلافا لذلك تجــد أن أمير مقاطمة « قفط » في العهد الإهناسي كان يشرف على طريق القوافل التجارية في بلدته، وبذلك كان المشرف على شرطة الصحراء في منطقة «طيبة» القائمة بذاتها، ولكن منذ باكورة عهد الدولة الحديثة كان « كتاب انجندين » هم القوّاد لحماية قواعد الحدود . وأهم هذه القواعد قاطبة

Couyat et Montent, "Les Inscriptions Hieroglyphiques : را الله الله (١) et Hieratiques du Quadi Hammamat", No. 1.

Newberry, "El Berseh", Vol. II. Pl. XIII; Anthes, A. Z., `: راجع (۲) LXV, P. 111.

Lange und Schafer, "Grab und Denksteine des Mittleren: راجي (۲)

Reiches", Il, No. 20539, line 16.

هى الحصون التى كانت تقع بين حدود مصر وآسيا، ولا غرابة فى ذلك فإن تلك المعمون كانت قائمة هناك منذ فحر التاريخ المصرى، و يظهر أنهما أقيمت فى عهد الملك « سنفرو » وقد جعع القائد « ونى » فى عهد الأسرة السادسة جنوده لمحادبة « سوريا » فى مكان يسمى « وعرت - حوج - ماعت »، وكانت هذه الحصون قد اختفت بعد سقوط الدولة القديمة، ثم أقيمت ثانية فى العهد الإهناسى، وكانت وتئذ تمند من شاطئ البحر الأبيض المتوسط إلى المقاطعة السادسة عشرة من أعمال الوجه القبل، وفى عهد الأسرة الثانية عشرة أصلحها « أمخصات الأقل » وزاد فيها مسميا إياها «سور الحاكم» وقد ظهر تأثير مناعتها فى الوصف الدقيق الذى جاء فى قعبة «سنوهيت» (واجع كتاب الأدب المصرى الجزء الأقل ص ٣٤ الح)،

وكان قائد تلك الحصون في عهد الأسرة النامنية عشرة تحت إمرة «كاتب المجندين» للوجه البحرى، وكان يحمل لقب قائد حصن «سيلة » ( تل أبو صيفة الحالية ) ، وكانت «سيلة » مقر الإدارة ، وتعد بمثابة فقطة الوسط لكل خط الدفاع في تلك الفترة ، وكان فيها المركز الرئيسي للادارة ، ومنها كانت تقوم الحملات التي يشنها الفرعون على بلاد « سوريا » ولهذا السهب كان يوجد جزء من معدّ الحنود في «سيلة» هذه ، وكان قائد الحمين فيها يحل لقب «فارس» ،

Sethe, "Die Altagyptischen Pyramidentexte", line 628 b.: 🚗 🕠 (1)

<sup>(</sup>۱) راجع : Urk. I, P. 103

Pap. St. Petersburg 1116 A, line 88-90; Kees, المائين (۲) "Kulturgeschichte" P. 228. ff.

Pap. St. Petresburg 1116 b. line 66. الجاء (٤)

Gardiner, J. E. A., Vol. V, P. 244; Naville, J. E. A., ناجع (٥) X, P. 22 - 26.

<sup>(</sup>Urk. IV, P. 647.) راجع: (٦)

Erman und Lange, "Papyrus Lansing", 10, 1, P. 88. علي (٧)

وقد وصلت إلينا أسماء بعضهم في خلال الأسرة النامنة عشرة ، وكان قائد الحصن في بلاد النوبة يحل مثل هذا اللقب ، ولكن نجد فيا بعد أنه كان يحله لأقل مرة في عهد أحد أخلاف «إختاتون» ، وهو الذي أصبح فيا بعد « رعمسيس الأقل » وكان قبل توليته الملك يعمل بمشابة ضابط لقواعد الدفاع على الساحل ، كما كان يشرف على الحدود الشرقية الثهالية ، ومن الجائز كذلك أن « ساأمنت » الذي يشرف على الحدود الشرقية الثهالية ، ومن الجائز كذلك أن « ساأمنت » الذي كان مديرا للحمون البحرية ، والحصون التي في شمالي البلاد الأجنبية كان من نفس هذا الصنف من هؤلاء الموظفين ، وبخاصة عندما فعلم أنه كان مثل « بارعمسيس» يدير حراسة الشواطئ ، وحماية الحدود ، وكان تحت إمرة قائد حصون « سيلة » كل ضباط الحاميات التي في دائرتها ، فكان عملهم الإشراف على الحاميات والآبار المحروسة على طول خط الدفاع ، يضاف إلى ذلك النقط التي كانت في طرق المحراء المؤدية إلى «فلسطين» ، وكان كل ضابط منهم يحل لقب «فارش الحامية وكان من واجبهم ألا يدعوا شخصا غير معروف يدخل الحدود في حصن « سيلة » وكان من واجبهم ألا يدعوا شخصا غير معروف يدخل الحدود في حصن « سيلة » وقد وصل إلينا في هدذا الصدد يوميات أحد موظفي الحدود في حصن « سيلة » نظم منها أنه كان لا بد من مرافية كل ماذ بدقة ، وكذلك مراقبة قبائل البدو الرحل نعلم منها أنه كان لا بد من مرافية كل ماذ بدقة ، وكذلك مراقبة قبائل البدو الرحل

Leiden V, 43, "Boeser, "Beschreibung der Aegyptischen (1) Sammlung des Niederlandischen Reichmuseums in Leiden", VI, Tai. XIII, 22; Gardiner und Peet, "Sinai", Pl. XIX, No. 59; "Rec. Tray." XX, P. 178.

<sup>(</sup>۲) راجع : . A. S., XIV, P. 30

J. E. A. VI, P. 108; Ibid. P. 99; A. Z., LXV, P. 57; : راجع (۲) Harris Papyrus I, 77. 6 ff.

Pap. Anastasi. V, II, 7 ff; A. Z., LVI, P. 55; Pap. : راجع (١)

Anastasi V, 19, 2, 3.

<sup>(</sup>ه) راجع : Wolf, A. Z., LXIX, P. 39.

الذين كانوا يتسربون إلى داخل الحدود المصرية بحجة البحث عن مرعى خصيب لما شيتهم، هذا إلى مراقبة العبيد الفارين، وكان من واجب ضباط نقط الحراسة الفينة بعد الفينة الحضور أمام رئيسهم الأعلى في «سيلة » ليقدموا له تقاريرهم عن سير الأمور في النقط المختلفة ، وكان من نتائج تلك الحراسة اليقظة الشديدة المنظمة أن أصبحت «سيلة » مستعمرة صالحة للجرمين ، وبخاصة أنها كانت واقعة على حدود الأراضي الزراعية ، كما ذكر لنا «حور عب » في مرسومه العظم ، وكان «كاتب المجتدين » في الوجه البحري هو الرئيس الأعلى لضباط نقط الحراسة ، وقائد حامية «سيلة » ، وطذا نجد صورة على جدران قبر كاتب المجتدين «حور عب» تمثل عددا عظها من هؤلاه الرؤساء في ضيافته ،

ومن الغريب أنه بينا نرى معلوماتنا عن حراسة الحدود الشرقية في الدلتا تحتل مكانة عظيمة في عهد الأسرة الثامنة عشرة ، إذ لتضامل معلوماتنا جدا عن حراسة الحدود الغربية في الدلتا بالنسبة لنظيراتها ؛ على أننا من جهة أخرى نسلم أن «أمنحتب بن حبو» قد ذكر لنا أنه أحاط شاطئ الدلتا بنقطة حراسة ، وهذا يدل على أنه كان على الشاطئ الأيمن للدلتا معاقل حربية وقد كانت نقط الحراسة هذه في غرب الدلتا موجودة من قبسل منذ الدولة القديمة، فقد و رد ذكر لقب ه مستشار تفسور البلاد الأجنبية في شقى الدلتا » وكذلك لقب « حارس حصن بأب الغرب » ؛ غير أن هذه المعاقل لم يأت ذكرها في النقوش في عهد الأسرة الثامنة عشرة ، وكان أول ذكر لمعاقل الحدود الغربية في عهد الفرعون « مر نبتاح » ثم

<sup>(</sup>۱) راجع : Pap. Anastasi VI, 4, 11 ff.

Pap. Anastasi V, 19, 2 ff. : راجع (۲)

Bouriant, "Mem. Miss. Arch. Franç.", V, P. 426. Pl. II. : さい (ヤ)

Borchardt, "Des Grabdenmal des Konigs Ne-user-Re" : ول (٤) P. 113: Urk. IV. P. 16.

<sup>(</sup>ه) داجع : A. Z. XXXIV, P. 1, line 23.

في عهد « رعمسيس الثالث » ، والظاهر أن النظام في هذه الجهة كان يختلف عنه في الجهة الشرقية ، يدل على ذلك أنه كان في الجهة الغربية قائد يحمل لقب « قائد فرع النهر الأيمن » ( الفرع الكانوبي ) ونرى فيا بعد أن هدذا اللقب كان يحمله حاكم لمدينسة « طينة » والواحات اسمه « مين » ، ومن المحتمل أن هذا الموظف كان يحمل في الوقت نفسه لقب « حاكم فرع النهر العظم » كاكان القائد الأعلى يحل في الجهة الشرقية لفب « حاكم سيلة » ، فير أنه مما يؤسف له أن هذا المقب وصل إلينا مهشما ، ومهما يكن من أمر فإن لقب «حاكم النهر العظيم » قد وصل إلينا مهشما ، ومهما يكن من أمر فإن لقب «حاكم النهر العظيم » قد وصل إلينا في نقوش الأسرة الثامنة عشرة ، ولكن من غير لقب حربي معه ،

أما عن حدود الوجه القبل من جهة الصحراء فلم توجد أية معاقل بل كان يقوم بالحراسة هناك « شرطة الصحراء »، وهم رجال خفاف الأجسام ، سريعو الحركة ، معظمهم نشأ في الصحراء نفسها ، وكان يسيطر عليهم مشرف يحسل لقب « مسدير الصيادين » ، وهؤلاء المديرون هم الذين كانوا بدورهم في عهد الدولة الوسطى حكام مقاطعات ، أو قواد الصحراء ؛ وفي خلال الدولة الحديثة كانوا تحت سيطرة كاتب المجندين ، ولم تكن مهمة هؤلاء الحراس قاصرة على أعمال الشرطة ، أو الأمور الحربية ، وذلك بتعقبهم الفارين إلى الواحات ، أو حاية عمال قطع الأحجار المورا على بية ، وذلك بتعقبهم الفارين إلى الواحات ، أو حاية عمال قطع الأحجار »

Urk. IV, P. 982. : جال (۱)

<sup>(</sup>r) راج : . Urk. IV, P. 981

<sup>&</sup>quot;Rec. Trav." XXXII, P. 154; Gauthier; "Dict. : لوحة نب آمون (راجع) (٢)

Geog:" I, P. 118.

Newberry " Beni Hassan", Vol. I, Pl. XXX. : وأبع (٤)

Couyat et Montet, "Ouadi Hammamat", No. 114. : (a)

A. Z. LXV, P. 108-114. عرب (٦)

Couyat et Montet, "Ouadi Hammamat", No. 114, : فاجع (٧) line. 12.

من غارات البدو إلحائلين الذين يعينون في الأرض فسادا، أو صيانة الطرق المؤدية إلى مناجم الذهب؛ فقد وجدنا في قبر رئيس كهنة «آمون» المسمى «منفبررع — سلب » في عهد « تحتمس الثالث » منظر مدير صديد، ومعه جزية الذهب من «قفط»، بل كانوا كذلك على الرغم من كل هذه الخدمات التي يقومون بها باقين على حالتهم الأصلية يزاولون الصيد والقنص وهي مهنتهم الأصلية التي فطروا عليها، من أجل ذلك تشاهد « رئيس البدو » و « مدير الصحراء » « فرخاوت » ممثلا على لوحته التذكارية حاملا أثقاله على كتفه ؛ وكان ابنه « منخبررع سنب » يلقب كوالده « مدير الصيادين » ومدير الصحواء و رئيس البدو ، وكان مقركل منهما بعليبة ، على أن هذا الموظف كان يلقب « رئيس البدو » حينا يكون جنوده من بعليبة ، على أن هذا الموظف كان يلقب « رئيس البدو » حينا يكون جنوده من مكان الصحواء لا من مكان المدن المصم وة ،

#### تائد الجيش

كانت السهيل ميسرة لكاتب المجندين أن يرقى فى وظيفته إلى أعلى رتبة فى الجيش، وأعنى بذلك رتبة ه قائد » ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، فقد كان كل من « ثنى » و « رحمسو » ثم « معى » كاتب مجندين ، قبل أن يصبح قائدا . وكذلك كانت الحال مع القائد الأعظم «حو رعب » ، فإنه على حسب ما وصل إلينامن المعلومات عن الفابه كان فى بادئ أمره « كاتب مجندين » ، ولكن الأمثلة الأخرى

Davies, "The Theban Tomb Series", Vol. V, Pl. IX. عاجع (١)

<sup>(</sup>٢) راجع : . Urk. IV, P. 989 - 991 من مهد « تحتسى الثالث » .

Urk. IV, P. 991-994; داجع : (٣)

Urk. IV, P. 1002 - 1017. : κ- (ξ)

<sup>(</sup> ه ) داجع : . Mariette, "Abydos" II, 53. c. ناجع : ( ه )

Davies, "El Amarna", Vol. IV, P. 21. נוֹהָם (ת)

<sup>(</sup>v) داجم : . Ibid, V, Pl. IV.

التي لدينا لمن رقوا قوادا الانعرف منها عن سلك ترقيتهم في الحدمة شيئا يخول النا إن نحكم بأنهم شقوا طريق رقيهم المعتادة، فن هؤلاء و تحوني » و «بتاح معي » الذي عاصر حكم «تحتمس الرابع» و «أمنحتب» في عهد « أمنحتب الثالث »ثم «با آنون على عب » ، ولم يشسذ عن هذه الأمشلة إلا القائد الأعظم « المخانث » ، فانه رقى إلى رئيسة قائد من الجيش العامل نفسه ، وسنتكلم عنه في الجزء الخاص بحياته بعد عصر العارفة ، ولا بد أن تلاحظ هنا أنه قسد ظهر عدة قواد في وقت واحد في البسلاد ، وليس هذا بغريب فقد كان بطبيعة الحال لكل من الوجه القبل والوجه البحري قائد قائم يقسود الجنود المدريين ، وهم الذين كان لا يوجد منهم والوجه البحري قائد قائم يقسود الجنود المدريين ، وهم الذين كان لا يوجد منهم الفرائب التي كانت تفرض على إقطاعاتهم ، أما مكانة القائد بين كبار رجال الدولة الفرائب التي كانت تفرض على إقطاعاتهم ، أما مكانة القائد بين كبار رجال الدولة فقد عرفناها من منظر على جدران مقبرة « رئيس الكهنة » في عهد الفسرعون فقد عرفناها من منظر على جدران مقبرة « رئيس الكهنة » في عهد الفسرعون فقد عرفناها من منظر على جدران مقبرة « رئيس الكهنة » في عهد الفسرعون فقد عرفناها من منظر على جدران مقبرة (العامة ، فنجد الوزير يحتل المكانة الأولى ، وخالف ثين بعد «مدير أملاك الفرعون» ، ثم «مدير المائية فدم حكة العدل» ، وخالف ثم يأتى بعده «مدير أملاك الفرعون» ، ثم «مدير المائية فدم حكة العدل» ، وخالف

<sup>(</sup>١) تحوق (راجع . Urk. IV, P. 999) من عهد « تحتسى النالث » وكان محل الألقاب الثالية : كاتب الملك الحقيق ، المشرف على المبلاد الأجشية الشهالية والمشرف على الحامية والقائد .

<sup>(</sup>٢) بتاح من (راجع 150 Rec. Trav." X, P. أن عهد « تحسس الرابع » ريحسل الأقتاب التالبة ؛ كاتب القرعون وقائد رب الأرشين .

<sup>(</sup>٣) أمنعتب ( داجع . Champollion, "Not. Desc.", I, P. 161 ) ويحسل للنب قائد جيش وب الأرضين .

<sup>(</sup>٤) با آنون محب (راجعسم Davies "El Amarna", V, P. 15, Pl. XIIL) من عهد أستنب الرابع، ويحمل الألقاب التاليسة : كاتب الفرعون وقائد رب الأرضين ، ومدير الأعمال في إختانون ومديراليت .

<sup>(</sup>a) راجع: A. Z., P. LXVII, P. 78.

Erman, A. Z., XXXIII, P. 32; A. Z., LX, P. 56. ; (1).

هؤلاء يأتى « مدير مكتب الوزارة » فمدير بيت المال ( وهمو تحت إمرة مدير المالبة )، ثم يأتي بعد كل هؤلاء « القائد » . وبما هو جدير بالذكر هنا أن هؤلاء القواد كانوا في عهد « إخناتون » يرقون إلى وظيفتهم همذه من وظائف كتابية وحسابية . والواقع أن القائد لم يكن الحجال نسيحا أمامه ليستعمل مواهب. ودرايته الحربية قط، على أنه إذا أتيمت له الفرصة، فانه كان يفوق مدةٍ، في الحال، لأن ثقافته كانت أكبرعون له على ذلك، إذ كان من واجبات القوّاد أن يعرفوا طرق مواصلات جنودهم، والاعتناء بجراياتهم، وصد الجنود اللازمـــة لهم، هذا إلى أن / الجيش المصرى لم تكن مهمته القيام بالحروب وحسب، بل كان في أغلب الأحيان يستعمل في إنجاز مشاريع البناء، ونقل الأحجار اللازمة لأعمال الدولة، ومن ثم كان من أنضروري للقائد أن يكون ملما بكل ما يتعلق بهذه الأمور، بما جعسل الأعمال الحربيــة المحضة تتضامل أمام الواجبات الأخرى ، التي كان يضطلع بها القائد لتنظيم تلك الأعمال وتنفيذها . من أجل ذلك تعدّد لنا ورقة « انسطاسي ، رقم ١ المعلُّومات التي كان يجب على كل موظف حربي أن يُم بهما ، وفي قدرته هو ما كان يجب أن يقوم به القائد من أعمال البناء قبل قيامه بجلته ، فيجب على القائد أن يحسب حساب الجرايات اللازمة للرجال لحفسر بحيرة أبعادها معلومة، أو لأجل نفل مسلة ذات أبعاد معينة وحجم معين ، وكذلك حساب منزلق لأجل بناء ما ، وكذلك عدد الرجال اللازمين لإقامة تمثال ضخم ؛ وبجانب هذه الأعمال يوجد عمسل آخرخارج عن الأعمال الحربيسة ، ولكن لا يختلف في جوهر، عن الأمور السابقة، وهذا العمل هسو توزيع حركات الجيش ، والمؤن اللازمة لجملة مسافرة إلى بلاد «سوريا»؛هذا فضلا عن أن كاتب هذه الورقة يفرض في وثيقته هذه على كل موظف عربى، أن يكون عالما بتخطيط البلدان التي سيعدلع فيها لميب

<sup>(</sup>١) وابع تخاب الأدب المصرى القليم بن الأول ص ٣٧٨ ــ ٩٩٥ .

الحرب، وأن يكون عالماً بلغة أهلها، وأن يكون في المستوى العلمي الذي نتطلبه وظفته العالمة .

على أن ما يدعو إلى الدهشة في هــنم الورقة التي ترجع إلى عهد الرطاسة إن الحزء الهام الخاص بمشروعات العارة الذي كان لزاما على الموظف الحربي أن يسهم فيم لم يأت ذكره حتى عهد « أمنحتب الثالث » ، إذ لم تجد بين ألفأب هؤلاء الموظفين لقب « مدير كل مياني الفرعون » ؛ على أن هـذا اللقب لا يدل على أن حامله كان مسئولا عن أعمال هذه المصلحة الحكومية وحسب، بل كان على حسب المبدأ المصرى في الوظائف يدير أعمالا أخرى كثيرة، فكان يجل هذا اللقب رئيس الوزراء ، ووزير المـــألية ومدير بيت المـــال ، ورئيس كهنة « آمون » والكاهن الثاني ، ومديرالأملاك والمعابد، وحاكم « طيبة » . وهؤلاء الموظفون كلهم لهم علاقة بأنظمة المبانى ، ولذلك يلقب كل منهم « بالمشرف على المبانى »؛ ومع هذا فإنه كان ينظم هــذه الإدارة ، ويترك أمر الإشراف عليها لكاتب ، والواقع أن الإشراف الحقيق عليها كان موكولا لضباط معينين ، فنشاهد مشالا في « سرابة اللهادم » في شبه جزيرة « سبينا » أن قائد حصن « سبيلة » ( تل أبو صيفه الحالية ) المسمى «نبي» أو قائد مصب النيل، كان يقوم كل منهما بقيادة حملة ، ويلقب « بمبعوث الملك » ، ومع ذلك فإنه لم يلقب واحد منهما بلقب « مدير المباني»، أو ما يشبه ذلك تشريفا له، على ما قام به من خدمة أخلص في أدائها، وأدهش من هذا أن رئيس البعثة، أي القائد الذي كان يشرف على نقل الأجمار بجنوده في عهد الأسرة الثامنة عشرة لم يحمل هذا اللقب كما كان يحمله الفائد في عهد الرعامسة ، والواقع أن هذا اللقب لم يكن كثير الظهور حتى عهد « أمنحتب الثالث » . وكان أوّل موظف كبير حربي معروف يحمل لقب « مدير المباني » هو

<sup>(</sup>۱) داجع: (۱) Gardiner and Peet, "Sinai", No. 59.

الم داجم: (۲) داجم: (۲) Ibid, No. 196.

الله المجندين « أمنحتب بن حيو » ، وكان نفوذ وظيفتـــه يمتد إلى كل الوجه البحرى ، وعلى ذلك كان يدير شئون المحاجر الواقعة في « الدلتا » ، وكان العماملون قبها فرقة من الجنود، وذكر لنا في تقوشه أنه كان مدرا لكل الأشغال الفرعونية، ووصف لنا أعمال النقل التي كان يشرف عليهما مماكان في دائرة الموظفين المدنهين مكانة الموظفين الذين كانوا يشرفون على أعسال البناء ، وقد كان النصيب الأوفر من شرف هذا المعل ينسب إلى « وزير المالية » ومن وسمه « مدير بيت المسال »، ولكن منسذ عهد « أمتحتب الثالث » أصبح هذان الموظفان بالنسبة لأعمال البناء في المؤخرة ، واحتل مكانهما الموظفون الحربيون ، إذ أصبحوا هم المشرفين الحقيقين ، ولذلك كانوا يقسقرون حق تدرهم لما يقومون به في هسذا المجال . ومنذ عهد « إخناتون » كان معظم الفؤاد ، وكتاب المجندين ، يحلون لقب «مديركل الأعمال الملكية» عنذكر منهم في حكم «أختاتون » القائد «معي» والقائد « با آتون عب » وفي عهد « حسور عب » نذكر القائد « أمغانت » رمن الهتمل أن « حور عب » تفسسه كان يحل لقب « كاتب المجندين » ولقب « مدير الأعمال الملكية في عاجر الجبل الأحر" عبل أن يكون قائدا للبيش ، وبينا نجد أن أكبر موظف كان يحل هذا اللقب بالإضافة إلى لقبه الأصلي، إذ بنا نجد في خلال الأسرة التاسعة عشرة أن قواد الفرق كان كل منهم يعمل اللقب نفسه عندما تكون الفرقة التي يشرف طيها تقوم بقطع الأحجار ونقلها، ونفهم مما

<sup>(</sup>۱) ثم لقب بهذا القب « حور محب » في عهد تحتس الراج (مدير مباني آمون) لا بوصفه كائب المجندين بل بوصفه مدير كهة كل الآلمة .

Davies, "El Amarna" V, Pl. I. : ماجع (۲)

النج : 15. النج : 15. (٢) النج النج (٢)

A. Z. LXVII, P. 78. : الجع الجم

Brit. Mus. No. 463. : واجع (4)

جاء فى ورقة «أنسطاسى» الأولى الهجائية، وهى التى تنسب إلى عصر الرعامسة أن عمل قطع الأحجار كان عمل حربيا محضا ، وكان ولى المهد هو القائد الأعلى الجيش ، وله البد العليا فى الإشراف العام عليه ، ومن بعده يأتى القائد ، وهو الذى كان ينظم نقل الأحجار ، من ذلك نفهم أن هذا الميدان قد أقفل فى وجه كل الموظفين إلا رجال الجيش ، فكان فى يدهم إدارته ، وكانت دائرة الموظفين الذين يعملون فى إدارة الجيش محددة ، فالموظف الذى يشغل وظيفة «كاتب

كان يرقى بمدها إلى «مديركتاب جنود» ، ثم إلى «كاتب مجندين » و بعدها يرقى قائدًا . وهذه حقيقة هامة يجب ملاحظتها لأننا سنرى فيا بعد أن بعض الموظفين الشعب نبت عؤلاء الموظفون الحربيدون ؟ والظاهر ممما سبق أن هؤلاء الأفراد الذين انفرطوا في سلك الجندية لم يكونوا من أبناء كار الموظفين، أي أنهم ليسوا من علية القوم ونخبته، إذ لم نجد بين كل الموظفين الحربيين واحدا كان والده من عظاء رجال الدولة أو من الكهنة ، وإذلك تلحظ أن الحم النفير منهم كان لا يذكر اسم والده ، مما يدل على أنه لم يكن ينسب الى أب ذى أرومة رفيعة الأصل ، وإذا حدث وذكر واحد منهم اسم والده ذكره مجودا عن كل لفب، هذا إلى أننا لم نصادف واحدا منهم ورث وظيفته عن والده إلا في كتاب الجيش وأبرز أسرة نال رجالاتها شهرة عظيمة من أول أمرهم هي أسرة « أمنحتب » كاتب المبنسدين ، ومدير بيت الفرعون العظيم في مهد « أمتحتب الثالث » في « منف » ؛ فقد كان أحد إخوته الوزير « رهموسي » وكان أخوه الثاني « معي » قائد الفرسان ، ومع كل ذلك فإن كل واحد منهم قد أغفل ذكر والده «حبو»، اللهم إلا في مناسبات نادرة بهدا ، وفي هذه الحالة كان يذكره عاريا عن أي لقب شرف . وهذا دليل على أن رجال هذه الطبقة من الموظفين كانوا من الطبقة الوسطى، وربما كان هذا

Louvre C. 140 - 142; "Rec. Trav.", IV, P. 132. : - 1 (1)

هو السبب الذى لم يجمل كار الموظفين يرغبون في الانخراط في سلك الوظائف الحربية ، ومع ذلك فإن من الأمور المحببة إلى نفس الموظف الذى لم يكن قد نشأ من دوحة عربيقة في المجد أن يفتخر بأصله الوضيع فيذكر ذلك جنبالجنب مع ماناله من الإنمامات الملكية والوظائف العالية التي رفعه اليها الفرعون لمها قام به من عظيم الأعمال في ميادين القتال وغيرها من نواحي الحياة الأخوى، ولا أدل على ذلك من القائد « معى » الذي كان يتغنى بذكر أصله الوضيع ، وبما حباه الفرعون من رفع شأنه على ما أناه من عظيم الأعمال وما تحلى به من جميل الخصال والمقدرة

### التائد الأطى

كان الفرعون الرئيس الأعلى لكل القواد كما كان هو أعلى قائد في ألميش ، وعلى أية حال فإنه كان يظهر أمام العالم في الوثائق الرسمية بهذا المظهر، وكان لا يعين بدلا منه قائدا الجيش إلا تادرا ، إذ كان لا يحدث ذلك إلا في الحملات الصغيرة التي كان يتوفى قيادتها و نائب الملك » في بلاد وكوش» (ابن الملك) ، وحقيقة الأمر أن الفرعون كان يعين نائبا عنه أو ممثلا له ، يقوم بكل ما يقوم به الفائد الأعلى ، وكانت العادة المتبعة أن يعين ولى المهد في خلال الأسرة الثامنة عشرة ، كما كانت الحالة في عهد الدولة الوسطى ، ففي عهد و تحتمس الأول » مثلا كان أكبر أولاده و أمنس » هدو القائد العام لكل الجيوش ، إذ وجدت وثبقة تبرهن على ذلك جاء فيها : ق بكر أولاد الملك القائد الأعلى لجيوش والده و أمنس » وقد عثر على هذا النقش مدونا على صندوق صغير من المجر في معبد و المولى» ، وقد عثر على هذا النقش مدونا على صندوق صغير من المجر في معبد وبو المول» ، وأول هذا النقش - وهو كل ما تبق من الوثيقة - يشبه في مغزاه و بالمول» ، وأول هذا النقش - وهو كل ما تبق من الوثيقة - يشبه في مغزاه و بالمول» ، وأول هذا النقش - وهو كل ما تبق من الوثيقة - يشبه في مغزاه و بالمول» ، وأول هذا النقش - وهو كل ما تبق من الوثيقة - يشبه في مغزاه ويقونه بالمول» وأول هذا النقش - وهو كل ما تبق من الوثيقة - يشبه في مغزاه و يقونه على هذا النقش - وهو كل ما تبق من الوثيقة - يشبه في مغزاه ويقونه المول» وأول هذا النقش - وهو كل ما تبق من الوثيقة - يشبه في مغزاه المول» وأول هذا النقش - وهو كل ما تبق من الوثيقة - يشبه في مغزاه المول» وأول هذا النقش - وهو كل ما تبق من الوثيقة - يشبه في مغزاه المول» وأول هذا النقش - وهو كل ما تبق من الوثية - يشبه في مغزاه المول» وأول هذا النقش - وهو كل ما تبق الوثية المول» وأول هذا النوث المولة المولة

Davies, "El Amarna", V, P. 4, Pl. IV. : راجع الم

Breasted, A. R. II, § 851-55 ff. : راجع (٢)

<sup>(</sup>۲) راجع : . Urk. IV, P. 91

لوحة « تحتمس الرابع » المقاسة في معبد « يو الهول » إذ يقص علينا موضوعا ما ثلا لما جاء على هذه اللوحة فيقول : و وخرج الأمير في عربته ليسافر التدرّب على الرماية بالقوس والنشاب " ثم يل ذلك قصة حلم بجوار « يو الهول » ، والواقع أن حملات الصيد التي كان يقوم بها ولى المهدلم تكن لمجرّد التسلية وحدها بل كان لما غرض آخر ، وهو التدريب على الرماية حتى يكون أهلا لقيادة الجيش ، ولا أدل على ذلك مما جاء على اللوحة التي كشف عنها حديثا بجوار «بو الهول » للفرعون و أمنحت الثانى » وقد وصف فيها قدرته على التجديف ، وركوب الحيل و إصابة المرى مما سبق ذكره في موضعه .

وهذه الأقاصيص تدل دلالة واضعة على أنّ الفرعون كان يرسل أكبر أولاده لينوب عنه في قيادة الجيش العليب في ه منف » التي كانت تعسد القاعدة العامة الجيش ، ولذلك كان لزاما على ولى العهد بوصفه القائد الأعلى أن يتدرّب عليها على الفنون الحربية ، وكانت العربة وقتئذ أحسن أداة للحرب ، ومن المحتمل جدا أن أولياء عهد غير من ذكرنا كانوا يشغلون مركز القائد العام الجيش، و إن لم تسمفنا الوثائق بما يثبت ذلك ، وقد ظهر في عهد ه أمنحتب الثالث » أمير صفير يحل لقب هابن الملك القائد العام الجيش » اسمه ه نخت مين » أما في عهد ه أمنحتب الرابع » فلا نعوف من كان القبائد الأعلى ، لأن هذا الفرعون لم يعقب ذكرا ، هذا إلى أن خطابات ه قل العارفة » لم يأت فيها ذكر لاسم القائد العام ، ومما لاشك فيه أن «حور عب » لم يكن وقتئذ قائدا أعلى الجيش ، إذ لم يأت أسمه لاشك فيه أن «حور عب » لم يكن وقتئذ قائدا أعلى الجيش ، إذ لم يأت أسمه المنا فيه أن «حور عب » لم يكن وقتئذ قائدا أعلى الجيش ، إذ لم يأت أسمه المنا فيه أن «حور عب » لم يكن وقتئذ قائدا أعلى الجيش ، إذ لم يأت أسمه المنا فيه أن «حور عب » لم يكن وقتئذ قائدا أعلى المقائد العام ، ومما

<sup>(</sup>۱) وقد كان رجال سلاح المربات والرجالة ممسكرين في المحراء الواقعة بجوار « من » النمون على الأعمال الحربية - (اترن المناظر التي تدوي فيها الجنود بالتي نشاهه ها على جدوان مقبرة الصائغ «ابوى») Quibell, "Excavations at Sakkara", VIII, PI. XII.

Borchardt, "Statuen und Statuetten", 779; "Rec. : رام العربي (۲) Trav.", XXVIII, P. 177; XXIX, 225 - 6.

فى النقوش بما يدل على ذلك . ومن الجائز أن «تحوتى مسو» الذي كان يحمل وقنئذ لقب «قائد الجيش الأعلى»، وكذلك لقب « الإمارة » كان يشغل هذا المنصب، و بخاصة إذا أضفنا إلى ذلك أن سوطه قد وجد في حجرة دفن الفرعون «توت عنخ آمون » . أما في عهد « توت عنخ آمون » نفسه فقد تولى هذا المنصب الرفيع « حور محب »، وكان مركز قيادته مدينة « منف » كما سيأتى ذكره ، ولقد كان لتميين أفراد من غير الأسرة الممالكة في هذه الوظيفة الحربية ت وهي التي كانت حتى الآن لا يشغلها إلا ولى المهد أو أمير - أول مبرر لاتخاذ الحطوة الأولى لقبام الأسرة الماسعة عشرة واختفاء الأسرة الثامنة عشرة .

#### وظائف السنين

لف دكانت السنة المرعية حتى عهد « إخناتون » أن يحال كل موظف حربى الى المعاش بما فى ذلك القائد الأعلى بجيش، إذا كان من غير البيت الممالك، غير أن الفرعون لم يترك أصحاب الكفايات منهم يتقاعدون نهائيا ، فقد كان يوجد المكف، منهم عملا مفيدا فى وظيفة ما من الوظائف التى تليق برجل عظيم حنكته التجارب ، وضحى بشرة حياته فى خديمة بلاده والذود عن حياضها ؛ فكان القائد مثلا يعين بعد تقاعده عن العمل فى الجيش فى وظيفة «مدير أملاك» وظالبا ما كان يعين مدير أملاك الفرعون نفسه ، أو مدير أملاك إحدى نساء البيت الممالك ، وبذلك يصبح وفى يده وظيفة تشمر بالثقة فى شاغلها ، وأحيانا كان يعين الواحد منهم مديرا لأملاك المهيد ، ويقساوى فى هذا معبد الإله أو معبد الفرعون نفسه ،

وهذا المركز كان يستمة سلطانه من الحكومة التي تضمن من جانبها للوظف المتقاعد معيشته المادية ، فتجعل له دخلا يضمه إلى معاشمه ، وبهذه الطريقة كانت الحكومة تضم دخل المعابد فتستولى على بعض رأس المال الذي كان محجوبا عنها اغتصابا ، فتي عهد ه إخناتون » كان مدير أملاك القرعون هو القائد ( با \_ آتون \_ عب ) وكان القائد « معى » مدير أملاك « بيت آتون ، كا كان في الوقت نفسه « مدير أملاك معبد رع » في مين شمس ،

وكان « أمنحتب بن حبو» في آخر بجال حياته مدير أملاك أكبر بنات « أمنحتب الثالث » « سات آمون » وهي التي قد تزوجت من والدها كما تقص علينا النقوش ، و بذلك بني « أمنحتب بن حبو » مدير أملاكها بعد زواجها . وكان يدير أملاك الملكة « تي » زوج « أمنحتب الشالث » كاتب حربي يدعي «نخت مين» ، أما في إدارة أملاك المعابد فكان يتولى شئونها القائد «سا إست» بوصفه مديرا لمعبد الإله « أوزير » في عهد « أمنحتب الثالث » بالعرابة ، وكذلك كان يسوقى نفس الوظيفة في المعابد الجائزية لكل من الفرعون « أحس » و « تعتمس الثالث » ثم « تعتمس الرابع » ؛ وكان « رع مدسو » قائد الفرعون « أخناتون » مديرا لمعبد « أمنحتب الثالث » الجنازي وكذلك كان « أمنانت » و أخناتون » مديرا لمعبد « أمنحتب الثالث » الجنازي وكذلك كان « أمنانت » قائد الفرعون « حود عب » مديرا لمبد « تعتمس الثالث » ، وقد ثبت قائد الفرعون « حود عب » مديرا لمبد « تعتمس الثالث » ، وقد ثبت قائد الفرعون « حود عب » مديرا لمبد « تعتمس الثالث » ، وقد ثبت قائد الفرعون « مدير أملاك معبد المناه حتى كاتب الجنود « سبك نفت » كان يشغل وظيفة « مدير أملاك معبد

<sup>(</sup>۱) وأجم : Davies, "El Amarna", V, P. 15.

الله (۱) الله الله (۱) (۱) الله الله (۱)

Legrain, "Statues", No. 42127. : ناجع (٣)

Louvre, C. 203. ؛ راجع (٤)

Mitt. Dentsch. Inst. Kairo", VI, P. 38. : といい (\*)

Davies, "El Amarna", V, P. 21, 22. : داجع (٦)

Ranke, A. Z., LXVII, P. 78. : (Y)

<sup>&</sup>quot;Rec. Trav." IV, P. 132. : راجع (٨)

آمون ما ولكن هذا العمل كان فريدا في إله في خلال الأسرة الثامنة عشرة، فقد كانت المادة أن يمين الموظف الحربي القديم جد أتهاء مدّة خدمته في الجيش العامل في وظيفة إدارية، وقد بتي هذا النظام متبعا إلى عهد الرعامسة، إذ ذكر لنا في ورقه «هرس » رقم ١ أن أملاك المبدكانت تحت إدارة رجال من قواد الجيش الذين أحيساوا إلى المعاش ، ومن الغريب المسدهش أن الوظائف الني كان يتولى إدارتها المتقاعدون من الموظفين الحربيين لم تكن ذات أهميــة كبيرة • وتدل الظواهر على أن المصالح الحكومية والإدارات التي كان فيهما للتعليم أو التخصص وشرف المحتد شأن، كان يقصى عنها المتقاعد، ولم يشذ عن.هذه القاعدة إلا «حور عب » كاتب المجندين فيعهد «تعتمس الرابع» ، فقد كان طرائصال وثيق بالبيت المالك ، إذ عينه سيده « تحتمس الرابع » مربيا لإحدى بناته و رقاه في الوقت نفسه على ما يظهر إلى رتبة « قائد فرسان » ، إذ كان يجد فيه خادما مخلصا، فهو الذي قاد حياش الفرحين لمحارية كهنة « آمون » لأقل صرة ، وقد وصفت هذه الحروب على إحدى لوحات الحدود التي أقامها «إختاتون» على تخوم بلدة «إختاتون» عاصمته الجديدة ، غير أن هذا النقش قسد وصل إلينا مع الأسق مهشيا ، ولم يبق منه إلا بعض كلمات تمكننا أن نتلمس منها ماكان يقصده هذا الفرعُون : [.. إعمال الكهنة لا بدّ كانت أقبح مما مهمت ﴿ إخما تون » في العام الرابع وكانت أقبح مما مهمت عام [ ...... ] ... ركانت أقبح ما مهم « أمنحنب الثالث » بل كانت لا بة أقبع ما سمعه الفرعون « تحسس الرابع ؟ • ] ويفهم من هذه الجل المبتورة الأدوار التي تقلب فيها النزاع بين الفرعون وبين رئيس كهنة « آسين » في خلال الأسرة الثامنة عشرة ، أن هسذا الخلاف بدأ في عهد

Pap. Harris I, 61 a, 12; 61b, 1-2; "Kees", A. Z., LXXIII, : راجع (١)
P. 86; A. S., XI, P. 172 (XIX Dynasty).

Bouriant, "Mem. Miss. Arch. Franç. V, P. 413 - 434. : راجع (٢)

Davies, Amama, V, P. 28 ff. Line 20 21; A. Z. LV, P. 4. : المادين (٣)

« تحتمس الرابع » ، وقد كان هذا الكاهن الأعظم يلقب برئيس كل كهنة آلهــة الوجه القبلي والوجه البحري .

على أننا لا نعلم بالضبط من التقوش مقدار نفوذ هذه الوظيفة لأنه لم يصل إلينا نص صريح في ذلك ، ومع ذلك يمكن القول بأن صاحبها كان يسبطر على وظائف الكهانة في طول البلاد وعرضها ، وعلى مرافق الكهان الحيوية والاقتصادية في كل رئيس كهنة « آمون » في « طيبة » ، ولكن لما أعلن هذا الفرعون الحرب على الكاهن الأعظم وانتصرعليه استولى على هذه الوظيفة وقلدها « حور محب » كاتب المجندين، ومربى الأميرة ابنة الفرعون لماكان يعهده فيه من الإخلاص والولاء. ومن ذلك يتضح أن الفرعون قــد عاد ثانية واتخذ من موظفي الجيش رجلا من المخلصين له يقوم بأعباء هذه الوظيفة الخطيرة . على أن تولى «حور محب» منصب رئيس كهنسة القطوين لم ينسه الحرب بين البسلاط والكهنة ، إذ أعادها ثانيسة «أمنحتب الثالث» للكاهن الأعظم للإله « آمون » (بتاح مُبْسُو) ولكنه لم يلبث أن نزعها مضطرا من كهنة « آمون » ثانيــة كما لمح بذلك « إختاتون » في لوحة الحدود السالفة الذكر ، وقلدها هذه المئرة الكاهن الأعظم للإله « بتاح » بمنف ، وهو « تحوتی مسو » ابن « بتاح مسو » السابق الذكر ، وكان يرمى من ورا ه ذلك أن يبعد هذه الوظيفة عن كهنة « آمون » بطيبة مقر حكمه ، وبذلك يستريح باله من مناوآتهم ومشاركتهم إياء السلطة . وسنرى فيا بمد أن هــذا الفرعون أقصى كذلك « مدير البيت العظيم » اللاُّ ملاك الفرعونية عن مقر ملكه ، وجعل مركزه « منف » عندما شعر بازدياد سلطانه ونفوذه في العاصمة ، لذلك نجسد أن « مدس

A. Z., LXVII, P. 7; LXXII, P. 68. ؛ راجع (١)

A. Z., LXXIII, P. 60. : داجع (۲)

A. Z., LXVII, P. 7. علي (٣) ...

الببت العظيم » للا ملاك الفرعونية « أمتحتب » ثم « إلى » من بعده كان يتكلم في صراحة عن مقر وظيفته في «منف» ، ومن ثم أصبح نفوذ هذه الوظيفة محدودا. أما منصب رئيس كهنة كل القطرين فقد عادت بلا شك في أواخر عهد

اما منصب رئيس "لهنة كل القطرين فقساد عادت بلا شك في اوا (١) « أمنحتب الثالث » إلى « طيبة » وكان يديرها الوزير « رعموسي » .

وخلاصة ما سبق ذكره عن مجال حياة الموظف الحسربي وما كان يقوم به من الأعمال بعد التقاعد ، أنه كان لا يعد في سلك كبار الموظفين ، و إن كان صاحب سلطان مدة خدمته العسكرية ، ولا يمكن التقليل من شأنه ، فير أنه عندما كان يترك العمل في الجيش ، لم يكن يقلد وظيفة ذات نفسوذ عس ، وذلك لأنه لم يكن من فئة الموظفين الذين كانت تمسند إليهم وظائف ذات نفوذ في البلاط الفرعوني ، أو الذين كان لم قوة عظيمة خارج حدود وظيفتهم في أواخر الأسرة الثامنة عشرة ، مما يمهد لهم الطريق للاستثنار بالسلطة لأنفسهم ، لذلك كان يلزم النامنة عشرة ، مما يمهد لهم الطريق للاستثنار بالسلطة لأنفسهم ، لذلك كان يلزم الموسول جمع كل السلطة ، والقبض عل زمام الأمور في البلاد صنف آخر من رجال الجيش ، وهؤلاء هم وجال الجيش العامل .

#### جندى الميدان

يهب أن نستعرض هنا أؤلا باختصار أطوار حياة ضابط الميدان أيضا ، كان الجندى يقترع من بين طائفتين غتلفتين من الشعب ، فطائفة منهم كانوا يجندون من بين أولاد الجنود القدامى، وهؤلاء كان لزاما عليهمأن يجلوا محل آبائهم ، وكانوا أحيانا يحتلون مرا كرهم ، وطائفة أخرى كانوا يجندون من بين الشبان الذين قضوا فترة طفولتهم في البلاط الفرعوني يتلقون العلم ويدربون مع أمراء البيت المالك أنفسهم ، فكانوا بذلك يؤلفون فرقة مختارة من الفلمان المتقفين ، ومن ثم نشأت العلاقات المستخصية بين الفرعون وضباط الميدان ، وهذه العلاقات كان لا يتقطع العلاقات المستخصية بين الفرعون وضباط الميدان ، وهذه العلاقات كان لا يتقطع

Weil, "Die Veziere des Pharaonen reiches", P. 86. : جاء (١)

سببها فى الميدان ما دام الفرعون يقود جيشه فى ساحة الوغى، وهذه الوسيلة كانت سببها فى الميدان ما دام الفرعون يقود جيشه فى ساحة الفرعون كان قد تربى ممهم فى رجولته .

وكان آباء هؤلاء الأطفال الذين يستئون في صغرهم في بلاط الفرعون يحلون لقب «فلام بيت التعليم الفرعوني» أى الأطفال الذين تعلموا مع الأمراء في قصر خاص في أثناء طفولتهم ، وكان هؤلاء التلاميذ يحلون هذا اللقب بكل غفار وكبرياء مدة رجولتهم ويدعون به كما كانوا يحلونه وهم لا يزالون غلمانا، فكان «سن من» أخو «سنموت» أكبر رجل في الدولة في عهد الملكة « حقشيسوت» يلقب بهذا اللقب ، على أن موجة تحقير كل فرد غير موظف جعلنا نفهم بداهة أن السواد الأعظم من هؤلاء الأطفال كانوا يتقسبون إلى طبقة صفار الموظفين والكهنة والمستخدمين ، إذ نجد والد أحدهم كان كانب ثيران ، وآخر كان والده حارس باب الإدارة ، وثالثا كان والده رساما الح ، ولكن لما كان معظم أولاد الأمراء بالدين كانوا في المرتبة الثانية بين الأمراء يصبحون ضباطا عاملين في الجيش كان الجم

Bergmann, "Rec. Trav." XII, P. 11 رقد أهل هذا القب بعض الطاء (رياجع (رياجع Lefebure, P. S. B. A., XIII, P. 458; Loret, P. S. B. A., XIV, P. 205; Gardiner, P. S. B. Á., XXXIX, P. 32; Gauthier, B. I. F. A. O., XV. P. 197; XVI, P. 178.

Davies, "Five Theban Tombs", P. 31; P. S. B. A. : 5. (7)
XXXV. P. 283.

Helck, "Der Einfluss der Militarfuhrer in der 18 : τ (ξ)
Agyptischen Dynastie", P. 34, note 4.

<sup>(</sup>ه) مثال ذلك « إنبني» من عهد « حتشبسوت» (Urk. IV, P. 465) و «رين تب كار» (رأجم . Holscher, "Chefren - Heiligtum", P. 108) وكلاهما كان قائد فرسان ،

الغفير من حوّلاء الغلمان المدرّبين أولاد الطبقة الدنيا ينخرطون معهم في هذا السلك الحربي، هذا إلى أنهم كانوا يشغلون معهم مراكر صغيرة تتناسب مع طبقتهم في البلاط الفرعوني يضاف إلى ذلك أنه قد ظهر بين حوّلاء الغلمان عدد ضئيل جدًا من كانوا يشغلون وظائف حكومية، هذا إلى أنه كان يوجد بينهم بعض الأجانب ويحتمل جدّا أنهم أرسلوا رهائن إلى مصر، وقد شغل بعضهم فيا بعد وظيفة مرب في البلاط الفرعوني، فكان الواحد منهم يحل مع وظيفته المتازة لفب مرب لأميرة أو أمير في القصر، وقد كان عدد هدؤلاء المربين عظيا جدّا في عهد الأسرة الثامنة عشرة.

أما عن كيفية تعليم هؤلاء الصبية فسلم نجد في الرسوم التي عثر عليها حتى الآن الا صورا تمثل تدريبهم على الرباية بالفوس والنشاب ، وعلى أية حال فإن أحسن ما كان يتفاخر به المسلوك في هدذا المصرهو التدريب الرياضي كما جاء في لوحة «أمنحتب الثاني » التي كشفنا عنها حديثا بجوار « بو الهول » وتكلمنا عنها ، وكان هؤلاء الغلمان يشاطرون الملوك في هذا التدريب .

<sup>(</sup>۱) مثال ذاك القارس « أمنحب » (Urk. IV, P. 899) من عهد تحتمس الثالث ، وحامل الملم (Urk. IV, P. 899) بنكت (راجمع « أمنحب » (Urk. IV, P. 996) وحاكم « سميلة » المسمى « أبي » لم. D. Text، « بأسر » والقارس « بأسر » والقارس « بأسر » الم. D. Text، ( واجمع وحامل الملم « أون أرقى » أن فهممل « أمنحب الثانى » ، وحامل الملم « أون أرقى » أنه أبيد « أمنحب الثانى » ، وحامل الملم « أون أرقى » أنه « (واجمع « (واجمع « Rec. Trav." IV, P. 136) ،

<sup>(</sup>۲) فنى مهد «تحتسى الثالث» نجه الساقى « مئتو أوي » mntw iwi ( المقبرة رقم ۱۷۲ ) والساقى « نفر برث » (.Cairo Mus. 42121) وحامل المروحه « ماى حربري » Myhrpry والساقى « نفر برث » (.Wsr-satt تائي الملك في بلاد كوش من عهد «أمنحت الثانى» (۲) مثال ذلك « وسرسائت » من عهد أمنحت ( رابع .Rec. Trav." XXXIX, P. 192 ) وحاسب الخبر « وسرحات » من عهد أمنحت الثانى أيضا ( المقبرة رقم ۲ ه ) .

<sup>(</sup>٤) وقد ذكرة معظمهم أثناه سردة لحوادث ملوك هذه الأسرة .

<sup>(</sup>ه) واجع ما ذكرة عن «مين» مدرّب الفرعون « أمنحت الثاني » ( الجنر، الرابع ص ١٦٤٠ .

وأما حياة الضابط العامل في الميدان فكانت عادية ، إذ كان بيداً مجاله في الجيش جنديا بسيطا في أحد الفرق لمسكرة في حامية من الحاميات أو في سفينة من السفن ، وكان يعرف بجندى تابع لفرقة كذا بحامية كذا ، أو جندى تابع لبحارة كذا في سفينة كذا ، ثم يرقى بعد مدّة إلى رتبة حامل العلم في فرقته ، أو على ظهر سفيلته ، وعند ثذ كان يلقب حامل العلم في فرقة كذا أو حامل العلم في سفينة بحارة كذا .

وتدل كل النقوش على أنه لا توجد رتبة بين لقب الجندى ولقب حامل العلم ، وقد ظهر في النقوش التي عثر عليها أن حامل العلم كان يقود فرقة يبلغ عددها في عهد الرعامسة ما لا يقل عن مائتي جندى محارب ، وهذه الفرق كان كل منها يحل اسما خاصا بهما بعضها يركب تركيها من جيا مع اسم المسلك ، وكان لكل منها علم يختلف عن الأخرى وتدل الشواهد على أن جنسودها كانوا مصريين لا أجانب، وكانت تنظم فرق خاصة من المصريين لتقوم بأعمال الشرطة وحرس الفرعون الخاص، وهدده اللفرق كانت داعا تحت السلاح ، ولم يدخل في عدادها الفرق الجنود المرتزقة الذين كان يؤتى بهسم من الخارج ، ولم يدخل في عدادها الفرق الجنود المرتزقة بين ضباط فرقة ما وموظفيها، ولسنا منتبتين حقا – إلا إذا كانت الأشياء تقاس بأشباهها – فيها إذا كان يوجد بجانب حامل العلم قائد للجنود البرية كما هي الحال في مقسبة في المسفن أؤلا، إذ نجد مع حامل علم السفينة مديرا للبحارة كما هي الحال في مقسبة وحوى » حيث نجد قائدا وحامل علم يقودان بحارة السفينة .

أما الخطوة الثانية في مجال رقى الضابط العامل بعد رتبة حامل العلم فهى ترقيته إلى رتبه « فارس » وقد وضحنا هذه النقطة عند ذكر الوظائف التي جاءت مرتبة

Pap. Turin IV, 6 - 7. ادائين (١)

<sup>(</sup>T) تاجع: (Urk. IV, P. 8.)

Davies, "The Tomb of Huy", P. 13. : راجع (٣)

J. E. A., Vol. XIII, P. 193 ff., line 35, 42. ناجع: (٤)

على حسب تدرّجها في مرسوم « نورى » الذي صدر في عهد « سيتي الأوّل » وحود وكذلك جاء هذا الترتيب على فخارة ، غير أننا نلاحظ في مرسوم « نورى » وجود رتبة أخرى قبل رتبة فارس، وعلى ذلك يكون مجال رقى الجنسدي كما يأتي : أوّلا حامل العلم ثم رئيس اصطبل ثم رتبة فارس ،

وكان الفارس يظهر بوصفه قائد جنود في الحاميات التي على حدود الدولة أو في المقاطعات ، على أننا لا نعرف بصفة قاطعة إلى أى مدى كانت سيطرة هذا القائد على الجنود الأسرى ، كما لا نعرف على وجه التحقيق عدد الفرق التي كانت بقيادته ، هذا إلى أننا لا نعرف إذا كان الجنود الذين كانوا بقيادته يشملون جنودا مرتزقة من غير المصريين أو أن كل ما يقودهم من جنود كانوا مقسمين فرقا تحت إمرة حامل العلم ، وقد سبق الكلام عن مكانة هذا الفارس أو القائد بوصفه قائد! لمعاقل الحدود في الشيال الشرقي للدلتا ، أما في بلاد النوبة فكان يعمل هذا الفارس بإمرة نائب الملك في ه كوش » ، وكان يحل هناك اللقب التانوى ه مسدير البلاد الأجنبية الجنوبية » وكان في الوقت نفسه يحل لقب قائد معقل في النوبة .

أما في «سوريا » فكان القائد يمل لقب «قائد، ومدير البلاد الأجنبية الشهالية » أي قائد الجنود الذين كانوا يسكرون في المدن والحاميات في بلاد «سوريا» ، والواقع أن «سوريا » لم تكن منظمة تنظيا دقيقا كا كانت الحال في بلاد النوبة ولم يكن يحكمها نائب ملك يسبطر على عامة أمورها، كا ذكرنا من قبل، ومن أجل ذلك كان من أقل واجبات هؤلاء الضباط أو القواد أن يراقبوا الأمراء الوطنيين الذين كان من أقل واجبات هؤلاء الضباط أو القواد أن يراقبوا الأمراء الوطنيين الذين كان في يدهم حكم البلاد ، لهذا كان الفارس « المنسو » يطلق عليه لقب «أذنى الملك » في عهد الفرعونين « تحتمس الثالث » وابنه « أمنحتب الثاني » .

A. Z., XVIII, P. 96 = Pap. Lansing, 9, 4 - 7. : داجع (١)

J. E. A., Vol. VI, P. 73; Ibid. III, P. 155, 184. : راجع (۲)

Davies, "The Theban Tombs Series", Vol. V, P. 27 - 34. : جال (٣)

وهذا اللقب يعيد إلى الذاكرة بوجه خاص لقب «رابيصو» (أي المتربص) الذي جاء ذكره في خطابات « تل المارية » التي كتيت بالبابلية، وهذا اللقب سنه كان يعطاه قائد المدينــة ( معناه المتربص أو المتسمم ) . وهــذا الربيصو كان يقابله في المصرية وقتئذ لقب هفارس» إذ نجد أن القائد «معر» كان لقب «رسميه» في خطابات « تل العارنة » وكان هو نصب بلقب في عهد « أمنحتب الثالث » بالمصرية بوالفارس مبعوث الفرعون في الأراضي الأجزيبة عما بدل دلالة واضحة على أن اللقين كانا يحلان معنى واحدا ، ولكنا لا نعلم بصفة مؤكدة من كان تحت إمريته ، ومن الحائز أن هذه البسلاد الشالية كانت بإمرة قائد و نستند هــذا الاستنباط إلى أن القائد « تحسوبي » الذي عاصر الملك « تحتمس الثالث » كان قائدًا في هذه الحهات، وفي آن واحدكان مدرا للا راضي الأجنبية الشالية، ومهذا بكون قد ظهر وصفه قائدا له الكامة العلما في هذه المتلكات ٤ هــذا وقد وجدتا في خطامات « تل العارنة » أن قائدا كتب لأحد الأمراء السوريين طهجة الأمر ما نشمر بأن القائد كان هناك هو صاحب القول القصل، ولكن المدهش في الأمر أن هـــذا القائد لم يذكر هنا ، ولم تذكر لنــا خطابات « تل المُهْرَنَّة » موظفا كان نسطر عل بلاد و سوريا » سطرة حقيقية إلا « شاخومو » وكان يلقب «حامل المظلة عل عن الفرهون » وهو من ألقاب الشرف العالمية في البلاط الفرعوني ، على أننا لا مكننا بأمة حال من الأحوال التحقق من هــده الوظيفة التي كان يقوم بها ولامن مقر وظيفته « يريمونا » ولا شخصيته هو ، وكذلك جاء ذكر « أمنمو بي »

<sup>(</sup>۱) ناجع: «Die El-Amarna Tafeln", No. 261, 8, 292, ناجع: (۱) 300 etc.

Urk. IV, P. 999 ff. الجم ال

Knudtzon, Ibid, No. 82, 6; 102, 105, 6; 116, 8 etc. : الأجع () and Steindorff, A. Z., XXXVIII, P. 15.

الذي كان يسيطر على ما يظهر تمام السيطرة على ممتلكات مصر في « سور يا » ، وقد جاء ذكره في خطابات « تل العارنة » في خطاب أمير « تاعنك » باسم «أمان حتى » . والظاهر أن مقر إدارة الحكومة المصرية لهذه البيلاد كان في غزة في الجنوب ، وعلى أية حال فإن كل الشمواهد ندل على أنه كان صاحب السيطرة في المتلكات « الأسيولة » في « مجدو » : كما كان له نفس السلطة في الحنوب في « غزة » . ومما يؤسف له أنه لم يصلنا أي لقب من الألقاب التي كان يحلها، و يجب أن نشير هنــاً أيضاً إلى جنود الحاميات التي كانت خارج الحدود المصرية ، فقد كانوا على حسب ما جاء في ورقة « سألية » يسيرون على نظام الجنود في البلاد نفسها يتألفون من جنود وضباط أعلام ومديرين، ونذكر من وثائق الأسرة المشرين أن هؤلاء الجنود كان يشرف عليهم «فارس»، والظاهر أنهم كانوا يقيمون هناك في مستعمرة كما يدل على ذلك مخصص الكلمة الدالة على اسمهم في موقعة « قادش » في رسوم الواقعة « بأبي سميل » (سطر ٢٤) . أما في عهمد « تل العارنة » فكان همؤلاء الجنود يتألفون بصفة قاطعة من جنود أجانب في كل المستعمرات المصرية كلها، والظاهر أن المدير المسيطر عليهم كان يحل رتبة أكبر من رتبة « فأرس » ولم يصلنا حتى الآن من أسماء المديرين الذين كانوا يشرفون على الجنسود الأجانب في الأسرة الثامنة عشرة إلا اسم الفائد « تحولى » و يحل لقب الفائد ومدير الأراضي الأجنبية في عهد «تحتمس الثالث» أما الحنود فقدجاء ذكرهم في عهد هذا الفرعون أيضًا.

Denkschr. d. Kais. Akadem. Wien. 52. (Phil.-hist. Kl.), خرج (۱)

Pap. Sallier I, 7, 4. : راجع (١)

Kadesh records in Abu Simbel. : راجع (٣)

Davies, "El Amarna", VI, P. 17 - 18. י ליש (נ)

Gardiner, "Inscriptions of Mes", P. 7. : راجم (ه)

Urk. IV, P. 999. : راجع (٦)

Urk. IV, P. 656. ؛ راجع (۷)

ومن كل هذا يمكننا أن نستخلص أن النظام الذي كان قاعا في الأقالم الغربية ( لو بي ) التي كانت تحت سيطرة مصر يشبه تمام الشبه النظام الذي كان قائما في « سوريا » ، على الأقل في عهد الأسرة الناسعة عشرة فقد كان القائد الذي على رأس الفؤات هو الفارس ومدير البلاد الأجنبية في « لو بيا » .

#### ألقاب الفرف في الجيش

لا نزاع في أنه كان من بين هؤلاء الجنود العاملين نفر يسترعون النظر بما يأتونه من ضروب الشجاعة والمهارة في فنون القتال مماكان يستهوى نظر الفرعون ويتبر إعجابه، فيكافئهم على حسن عملهم و إقدامهم بماكان يعبر عنه عند المصريين بعبارة « ذهب الشجاعة » أو « ذهب الثناء » فكان الفرعون يهيه شجعان جيشه في صور تحف مختلفة الأشكال منها : مشابك ذهب ، وفتوس ، وخناجر وأساور ونياشين في صور ذباب وأسود ، وصدريات الله ، وهذه كانت أشكال هدايا الشرف المادى ، أما الشرف الأدبي فكانت الألقاب التي يمنعها الفرعون من فاق من رجاله برجحان عقمله وحسن تدبيره للأمور ، وأهمها لقب « شجاع الفرحون» ، غير أن ألقاب الشرف الأدبية لم تكن قاصرة على الجندي العامل، بل كان يمنعها كذلك الموظفين الذين يصحبون الفرعون في غزواته ، و يقومون بأعسال مينعها كذلك الموظفين الذين يصحبون الفرعون في غزواته ، و يقومون بأعسال معاملاته التجارية بروس أموال أخذت من الأعداء ، فكان بعض الضباط يمنحون لقب عاصاحب الفتائم » ، وقد حل هذا اللقب الفارس « آمون عب » منحون لقب علا بعد نائب الجيش (898 - حل هذا اللقب الفارس « آمون عب » منحون لقب عا بعد نائب الجيش (898 - حل هذا اللقب الفارس « آمون عب »

Florence" P. 207.

A. Z., LXIV, P. 95, Grabstein Berlin. Inschr. II, 176. : وأجع (١)

Urk. IV, P. 974; Urk. IV, P. 32, Ibid, P. 955, P. 528. : راج (۲)

<sup>(</sup>٢) مثال ذلك «سن تفسر» وزير المبالية السابق الذكر، و « مين » الذي عاصر تحتمس الشالك Schiaparelli, "Cat. المالية السابق عاصراً منحتب الثالث (٢) . (A. Z., LXIII, P. 114)

كان يتقلده حامل العلم « سبو — منوت » في عهد « امنحتب التأنى » . ومن هذه الألقاب كذلك لقب « عارب الحاكم » (أى الفرعون) وكان يجله الضابط «أحمس» في أوائل الأسرة الثامنة عشرة ، وكان يمنح الجندى الشجاع لقب « المحارب القديم » . وقد منح الفرعون هذا اللقب حامل العلم « نب — آمون » وهو الذي رق فيا بعد في عهد « تحتمس الرابع » إلى وظيفة رئيس شرطة «طيبة الفربية » . وكان الفرعون يختار من بين هؤلاء الضباط العاملين في الجيش حاشيته الحوية و بخاصة حملة السلاح ، فمثلا كان الأمير « أنبني » يمل لقب فارس ، ثم عين فيا بعد « مدير سلاح الملك » ، على أنه كان هناك ضباط آخرون يشرفون على شرطة الحرس الملكي مثال ذلك الفارس « بأسر » الذي عاصر « أمنحتب الثاني » شرطة الحرس الملكي مثال ذلك الفارس « بأسر » الذي عاصر « أمنحتب الثاني » وكذلك مدير « شرطة الصحراء » « نفر خاوت » وقد عاصر « تحتمس الثالث » ثم الفارس «أمنحتب» وهو الذي رق في عهد «آمون عجب» إلى رتبة نائب الملك في المفرس الفرعون .

ومن كل هذا نستخلص أن الفرعون كان يرغب عن طيب خاطر في الاستكثار بشغل المراكز الحربية الحاصة بنفسه مباشرة بضباط من رجال الجيش العامل .

### المنسدى المنامسل في وظنانف البلاط

لم يقتصر الضابط الحربى بعد انتهاء خدمته فى الجيش القائم على العمل فى حاشية الفرمون بل كان يضم إلى ذلك عملا آخر فى الإدارة الحكومية فى البلاط أو فى تولى إدارة شسئون الخاصة الملكية، ومن ثم نشاهد تنسيرا خطيرا فى النفوذ العظيم الذى انتهى إلى بعض هؤلاء الضباط .

<sup>(</sup>۱) داجع : Cone funeraire 124.

<sup>(</sup>۲) داجع : Urk. IV, P. 464

Piehl, "Recueil", I, P. 116. 1. : راجع (۴)

<sup>(</sup>ع) داجع: Urk. IV, P. 990.

Urk. IV, P. 897. داجع : (٥)

والواقع أن كل الضباط العاملين حتى الذين كانوا يحلون رتبة وفارس، لم تكن لم وظائف ، وكانوا يعدون خارج الطبقات الاجتماعية المعترمة في نظر رجال الحكومة ف عهد الأسرة التامنة عشرة ، والسبب في ذلك راجع إلى أن طبقة الموظفين كانت تنظر إلى طبقة الجنسود العاملين وضباطهم نظرة الأصيل للنسيس ، ولذلك كانوا يعدُّونَ أَنفُمهم أَرفع منزلة وأعلى قدراً كَاكَانَ المُوظفُونَ ينظرون إلى رجال الجيش نظرة الرئيس للرموس ، وذلك لأنه لم يكن بين ضباط الجيش من ينتمي إلى أسرة عريقة في المجد؛ ولهذا لم يرقى من بين رجال الجيش إلى مناصب عالية في الحكومة غير نفر قليل شملهم عطف ملكي أو قربهم الفسرمون لما شاهده فيهم من الكفاية والإخلاص ، ولا تزاع في أن أمثال هؤلاء الضباط الهتازين كانت تتأجج في نفوسهم نار الطموح ليثبوا إلى أعلى المراتب ، وكذلك لا بدّ أنهم كانوا معموفين بين رجال الإدارة ، غير أنه كان لزاما عليهم أن يتخلوا عن ألقسابهم الحربية التي كانوا يحلونها في ألجيش ، وما من شك في أن هــؤلاء الضباط كان لهم من الصفات الفاضلة ، والأخلاق العالمية، والقرَّة الكامنة في نفوسهم ما جعلهم يصاون إلى هذه المناصب، وما اضطر رجال الإدارة الحقيقيين إلى أن يعترفوا بكفايتهم الإدارية، ولذلك كان يستفيد الفرعون هذه الكفايات، فكان يمن هؤلاء الضياط في مناصب متصلة به مباشرة، إما لثقته بهم، و إما لاعتبارات أخرى ذات أهمية خطيرة، وأهمها همو أن هــذه الفئة لما كان أفرادها لا يستندون على أصل رفيم يشد أزرهم، ولا على ممتلكات ضخمة تعيي ظهورهم ، ولا على علم ضرير يرفع من شأنهم فإنهم تيمنبوا كل ما يحول بينهم وبين عطف مليكهم، فلم يفكرواحد منهم في أن يأتي عملا يغضب مولاه، هذا إلى أن من كان من بينهم يشغل منصبا خطيرا في الدولة من المناصب المتصلة بالفسرعون لا يجسر أن يعارضه في أمر من الأمور صغر أو كبر. وفضلا عن ذلك كان للفرعون في الوقت نفسه طائفة من أولاد هـؤلاء الضباط الماملين في الجيش في الإدارة اتصاوا به انصالا وثيقاً ليحتلوا وظائف آبائهم في مسلك الإدارة العامة للدولة .

ومما تجدر ملاحظته أن التعيين في هــذا الوظائف كان في بادئ الأمر ضئيل الأهمية إذا قرنا هذه الوظائف بالمراكز التيكان يتولاها الموظفون الحربيون الذين أحياوا إلى الماش من الخدمة العسكرية ، ففي عهد « تحتمس الثالث » مثلا نجد أن حامل العلم « آمون مسو » قد رق إلى مدير القصر الملكي في « طيبة » ، و بتي يشغل هذا المنصب حتى عهد « أمنحتب التالث » ، وفي عهد هذا الفرعون نفسه رق الفارس « قن آمورن » مدير الحقول زوج الإله ، وكذلك رق قائد حامية « سيلة » «نُيُّ» إلى منصب « مدير بيت الملكة » وفي عهد «أمنحتب الثالث» كان حامل العملم « سمو معنوت » يشخل وظيفة « مدير الاصطبلات » ثم « مديرسفن الملك »، وأخيراً رقى إلى وظيفة «وصيف الفرعون» . وفي عهد « حتشبسوت » تولى « سنموت » وظيفة مدير أملاك الملكة ، و مهــذا المنصب أخذ يرقى حتى أصبح من أعاظم رجال الأسرة الثامنة عشرة قوّة ونفوذا وسلطانا . ولا يبعد أنه كان من رجال الجديش العامل، غير أنه لم يصلنا أي لقب حربي نسب إليه، ومع ذلك فإنا وجدنا في النقوش القليلة التي على جدران قيره ما يصف لن أعماله في الحروب التي شنها « أمنحتب الأول » و « تحتمس الأول والثاني » وتشعر هذه النقوش بأنه كان في باكورة حياته العملية ضابطا ثم أصبح بعسد ذلك موظفاً ، هذا إلى أنه عندما كان يصحب الفرعون إلى ساحة القتال لم يحدّثنا عن الحرب بلكان يقص علينا نشاطه الإدارى ، ولم نجد له إلا نقشا واحدا تكلم فيه عن نشاطه بوصف منابطا حربيا إذ يقبول : ود إنه كان مواطنا ، قوى الساعد . مرافقا الفرعون في البلاد الأجنبية الثيالية والجنوبية والنربية والشرقية نق الأعضاء بين القوسين ، قال ذهب الشرُّقُ ، وقد ذكر لنا « سنموت » أنه ولد من أبو ين

<sup>(</sup>۱) داجع: (۱) Urk. IV, P. 1021 - 5.

Gardiner and Peet, "Sinai", No. 59. : راجع (٢)

<sup>(</sup>۲) داج : Cone funeraire 123 - 4. A. S., I, P. 106.

Urk, IV, P. 399. : داجع (٤)

رقيق الحال لا يرتكان على حسب ولا نسب ، ولهذا لم يذكر لوالده أى لقب من القاب الشرف، هذا إلى أنه لم يخجل من فقره ووضاعة أصله ، يدل على ذلك أن أخاه «سن من » كان غلاما فى البلاط الفسرعونى، وهذا ما يؤكده لنا «سنموت» نفسه ، وتدل الأحوال على أنه قبل أن يتولى منصب مدير أملاك «حتشبسوت» لم يكن يشغل أية وظيفة أخرى من وظائف الإدارة فى الحكومة ولقد تغير مركزه فى لمح البصر وأصبح ذا أهمية عظيمة على إثر وفاة «تحتمس الثانى»، إذ أصبحت «حتشبسوت» زوجه صاحبة السلطان فى البلاد من بعده ، فقد كانت أؤلا الوصية على المرش لا بنتها « نفرو رع » التى أصبحت زوجة «تحتمس الثالث» وكان زمام الأمور فى يدها منذ ذلك العهد، و بعد هذا التغيير فى الحكم أصبح يلقب «سنموت» « المدير العظم لإدارة زوج الإله » أى الملكة ،

وكان «سنموت » في الوقت نفسه المديرالعظيم لأملاك ولية العهد «نفرورع» ولكن عندما أعلنت «حقشهسوت» في العام السابع ملكة على البلاد أصبح كذلك «سنموت » المدير العظيم لأملاك الفرعون ، وقد تطورت هذه الوظيفة في خلال الأسرة الثامنة عشرة تطورا خطيرا حتى أصبحت من أهم وظائف البلاد التي لها نفوذ عظيم في كيان الدولة، وقد لعب حاملها دورا هاما فاصلا في نهاية الأسرة الثامنة عشرة ،

# المدير العظيم لبيت الفرعون (من – بر – ور)

بدهى بعد ما ذكرنا من تعيين الضباط فى الوظائف الهامة المتصلة بالفرعون نفسه أن وظيفة المدير العام الأملاك الفرعون كان ينتخب لها ضباط من الجيش العامل، يدل على ذلك أن «قن آمون» الذي كان يحل هذا اللقب في عهد «أمنحتب الثانى » قد عثر له على نقش يدل على أنه كان قبل أن يكون مديرا عاما الأملاك

Davies, "The Tomb of Kenamon", Pl. LIV. : راجع (١)

الفرعون يحمل لقب « فارس » ، وهذا اللقب الأخير قد وجد في جزء مستور على جدران قبره ، (راجع 15 Ibid Pl. 54) وذلك لأن هذا اللقب لم يكن من الألقاب المشرفة التي تتناسب مع رجل أصبح في مركزعظم مثل مركز «المديرالعام لأملاك الفرعون» . من أجل هذا نجد أن كل من مين في هذا المنصب الرفيع يسدل الستار على ألقابه الأولى والأخرى التي كان يحلها قبل ذلك ، حتى أصبح من الصعب علينا أن نعرف من من الذين شغلوا هذا المنصب كانوا ضباطاً في الجيش، ولكن يجوز لنا في حالة كل من « أمنحتب » الذي عاصر « حتشبسوت » و « وسر » الذي عاش في عهمه « تحتمس الأول » أن تستنبط من لقب « شجاع » الذي كان يحله كل منهما أنه كان لكليما ماض حربي، ولكن لا يغرب عن ذهننا أن هــذا اللقب كان يمنعه الفرعون كلا من الجندي العامل ، والموظف المدنى على السواء لما كأنا يأتيانه من جليل الأعمال كل في دائرة عمله ، وعلى الرغم من ذلك فإنه يمتمل أن الجم الغفير ممن تقلدوا هذه الوظيفة السامية المرتبطة بالبلاط مباشرة لم يكونوا مر طائفة الموظفين المدنيين ، وقد أثبتت النفوش صحة هذا القول في مثالين ، أما في الأمثلة الأخرى فيجوز أنهم كانوا ضباطا في بادئ حياتهم بالجيش، والأمثلة على ذلك متعدّدة جدا في عهد فراعنة الأسرة الثامنة عشرة ، وبخاصة منذ حكم «تحتمس الأوّل» حتى عهد « حور محب » .

والراقع أن دائرة نفسوذ المدير العام الأملاك الفرعون كانت تخصر في سيطرته على دائرة أملاك الفرعون الحاصة ، ولكن من جهة أخرى كان الفرعون بمقتضى القانون هو المسالك لكل أرض مصر وكتوزها ، ومن أجل ذلك كان من الضرورى نزع جزء من إدارة مائية الدولة ، وتخصيصها لنفقات بيت الفرعون ؛ وكان القابض

Helck, "ner Eidfluss der Militarfuhrer in der 18. : راجع (۱) راجع (۱) باجم (۱) باجم

على زمام هذه الإدارة هو « المدير العام لمتلكات الفرعون » . والظاهر أن هــذا الوضع قسد جمله تحت إدارة وزيرالمـ ألية . أما علاقتمه بوزير الدولة فلا نعرفها على وجه التحقيق ، إذ بكل أسف وجد الجزء من النقش الذي يتكلم عن علاقة المدير العام لأملاك الفرعون بهذا الوزير مهنتها عكاشا هدنامن قبل هذا، وتدل النقوش التي على جدران مقابر هؤلاء المديرين ، على أن هم اختصاصاتهم هي دائرة بيت ماليــة الفرعون وممتلكاته ، والظاهر أن ينت مالية الفرعون هـــذا كان منفصلا عن دائرة بيت مالية الدولة العام، والدليل على ذلك أنه كان له عمال خاصون مه، فكان للقصر الملكي مصانع خاصة به كالتي لمعابد الآلهة، وكان يشرف هذا المدير على صناعة الأشياء الثمينة كلها في القصر الملكي كما كانت الحال في المعبد، هذا وكانت تقدُّم الحسابات الخاصة بأملاك الفرعون وكذلك الموقوفة على المعابد لمدير البيت، وقسد حفظت لنا بعض المقابر مناظر للا تشاص الذين يقسد مون الفرعون الأشباء كلها التي كانت تصنع في هذه المصانع، وكانت تعرف باسم «هدايا السنة الحديدة». وهذا يدل على أنه كان من الضروري تقديم حساب جديد عن السنة المنصرمة ٤ ويلاحظ كثيرا في تقوش المقابر وصورها أن الرسوم الخاصة بأملاك الفرمون كانت عدُّةً وواضحة . فنجد ممثلا فيها المدير العام لأملاك الفرعون ينتقل من ضيعة إلى ضيعة أخرى مشرفًا على محصول كل غلة حتى السمك ، وصبيد الطيور ، وكذلك تجد أحيانا أن قطعان معيد الإله «آمون» ترعى في أرض أملاك بيت الفرعون، ولذلك كان يلقب « مدر بيت القرعون » ومدر ثيران الإله « آمون » .

<sup>(</sup>١) وهذا الموقف يذكرنا بعلافة وزير المسالية في عهد البطالة بمرموسه Idios Logos الذي كان يعمل بمثابة أمن صندوق الفرعوث الخاص .

Davies, "Tomb of Kenamon", Pls. XI, XXIV; Amonhotep.: ליש (ז) Urk. IV, P. 455 - 61; Amenemhat Swrr; Borchardt, "Allerhand Kleinigkeiten" Blatt 11, Triwna; Champollion, "Not. Desc.", I, P. 481;

Davies, Ibid. Pls. XXVI ff. urk IV, 458; Wresz I, 244. : الجع (۴)

وتدل شواهد الأمور على أن المدير العام لأملاك الفرعون كان يسيطر على جزء من تجارة البلاد فيا وراء البسحار ، وإن لم يذكر ذلك صراحة إلا أنه عثر على حسابات مرفأ عظيم خاص بضيعة كبيرة « بمنف » تسمى « برو نفسر » في عصر « أمنحتب الثاني » ؛ وهذه الحسابات كانت خاصة ببناء السفن التجارية ، والآن يتسامل المرء عن المركز الإداري لأملاك الفرعون ؟ هذا مع مراعاة أننا على علم تام بأن معظم أملاك الفرعون كانت في أراضي الدلتا ، والجسواب على ذلك لا يحتاج إلى بحث طويل، إذ تخصر الإجابة عن هذا السؤال في معرفة هل كارت يوجد في البلاد مديرون عامّون لأملاك الفرعون على حسب تقسيمها منذ أقدم العهود إلى الوجه القبل والوجه البحري ؟ والواقع أن كل ما لدينا من المعلومات يدل على أن دائرة نفوذ هذه الوظيفة لم تقسم قط ، لأنه إذا حدث تقسيم مثل هذا ، فإن إدارة مالية هذه الأملاك تكون في العاصمة «طيبة» ، على حين أن أهم جزه في إدارة الأملاك كان في الدلتا ، وبذلك تكون أقسام إدارتها منفصلة انفصالا مختلفا هذه الأملاك كان في الدلتا ، وبذلك تكون أقسام إدارتها منفصلة انفصالا مختلفا عام الاختلاف ، فالواقع أنه لم يكن الملك إلا إدارة أملاك واحدة .

غير أن المسألة تصبح دقيقة جدا عندما نصادف أفرادا معينين جمن يحملون لقب «مدير البيت العظيم» تخصص وظيفتهم باسم مكان معين صراحة ؟ من ذلك أن « قن آمون » كان يلقب بالمدير العظيم للبيت في « برو نفو » كا كان « أمنحتب » وكذلك ابنه « إبي » كان يلقب كل منهما بالمدير العظيم للبيت في « من نفر » ( منف ) ، على أننا من جهة أخرى نلحظ أن كل من كان يحل هذا اللقب عدا من ذكرة لا تخصص وظيفته باسم مكان ، هذا الى أن مكان « برو نفر » كان اسم ضيعة هامة بالقرب من « منف » في عهد الفرعون « أمنحتب الناني» وهذا يدل على أن هذا التخصيص لهذا اللقب يشير إلى الوجه « أمنحتب الناني» وهذا يدل على أن هذا التخصيص لهذا اللقب يشير إلى الوجه

<sup>(</sup>۱) داجع: Gianville, A. Z., LXVI, P. 105; LXVIII, P. 7 ff.

Glanville, A. Z., LXVI, P. 105; LXVIII, P. 7. 28 - 30; = -10 (r)
"Revue de l'Egypte Ancienne", I, P. 215.

البحري كما يشير مباشرة إلى « منف » بوصفها مركز الإدارة لهذه الوظيفة ، وقد كأن من الواجب في هذه الحالة أن ينتظر الإنسان تخصيص مثل هذا لمدينمة «طيبة» ٤ إذا كان يوجد هناك فعلا مثل هذا التقسير، ولكنه لا أثرله ، ولم نجد تخصيصا لطيبة إلا « بالمدير العظيم للبيت للدينة الشهالية وهذا يعني مديرا للقصر ، نفي عهــد كل من «تختمس الثالث » و «أمتحتب الثالث » نجد «امنسيو» (۲)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵) تغيرت الأحوال نجــد لأقول صرة لقب « المدير العظم للبيت للدينــة الجنوبية » . ومن أجل ذلك تعتقد أرن هــذه الإضافة أو هــذا التخصيص لحــذا اللقب يظن أن « المسدير العظم للبيت » أجدر بأن يخصص بإضافة عبارة للقبسه دائما حتى يميز عن « مدير البيت للوجه القبل » . بيد أننا نجد أن « حور محب » الذي كان يحل هذا اللقب في عهد «توت عنخ آمون» وكان مركزه مؤكدا في «منف» لم يخصص لغبه بأية إضافة له كما يدل على ذلك ما وصل إلينا مر . للكشوف الأثرية . هذا فضلا عن أنه في الإمكان تفسير هــذه الإضافة أو هذا التخصيص على وجه آخر، والواقسع أن الفراعنة بدموا فعملا في النصف الشاني من الأسرة .. الثامنة عشرة يقصون الموظفين أصحاب النفوذ عن « طيبة » عاصمة الملك ، وقسد كانت أوّل محاولة مر\_ هذا النوع هي نقــل مقر « المدير العظم للبيت » إلى «برونفر» في « منف » ، وقد قام بهذا العمل الفرعون « أمنحتب الثاني » على أنه هو نفسه كان قد اتخذ مقرّه في « منف » حينًا كان وليـــا للمهدّ .

Urk. IV, P. 1021. : داجع (۱)

Davies, "The Tomb of Thotmes IV", Pl. XXXIV, J. E. A. : وباله (۱) XIV, P. III; L. D. Text IV, P. 45.

A. Z. LXVI, P. 106. : داجع (۴)

وقد اتخذ على ما يظهر هذه الضيعة الهامة بعد توليته الحكم بمثابة مقرّ ثان له فقــد جاء في لوحة الكرنك في ســطر ٣٣ ما ياتي : « وفي اليوم السابع والعشرين اتفق خروج جلالت من « برو نفر » متجها نحسو « منف » ومعمه الأسلاب التي استولى عليها من بلاد «سوريا» "، وعلى ذلك كان المركز الرئيسي لإدارة أملاك الفرعون الخاصة قد أصبح قريبا من الجزء الهام من ممتلكاته التي كانت في الدلتا . على أنه في عهد « تحتمس الرابع » وفي الفترة الأولى من عهد « أمنحتب الثالث » لم تكن فكرة نقل مقر « المدير العظيم للبيت » على مايظهر من الأمور المتبعة بعـــد، ولكنا على حين غفلة قــد طالعتنا الآثار في نهاية حكم « أمنحتب الثالث » بظهور مديرين للبيت العظيم في « منف » وهما « أمنحتب » وابنه « إبي » ، والظاهر لنا من حياة «أمنحتب » أنه كان كاتب مجندين وأحيل إلى المعاش ثم عين وه مديرا للبيت ف«منف» "و بعد سقوط المدير العظيم للبيت «أمنمحات سوور» الذي كان مقرّه في « طيبة » عين الفرعون « أمنحتب الثالث » أمنحتب «مديرا عظما للبيت» وجمل مقر وظيفته « طيبة » حيث كان يعمل حتى الآن ، ومن ثم ظهرت فكرة نقل هذه الوظيفة من «طيبة»، وقد كان هذا التغييرضروريا ليقضى على المشاحنات التي كانت قائمــة هناك . وكان المدير العظيم للبيت له ضلع كبير فيها . وقد كان من جراء نقل هذه الوظيفة أن زيد في استقلالها، وبخاصة أنه قد أدخل تغيير أساسي ف شغلها، ولأجل أن يكون في مقدورنا تفسير سبب هـــنا النقل يجب أن نناقش أوّلًا مدى نفوذ المدير العظم للبيت عند الفرعون ثم تأثيره في حكومة البلاد ،

## نفوذ المدير العظيم للبيت في حكومة البلاد

والواقع أن مركز « المدير العظيم للبيت» كان مركزا خاصا، وإن كان نائيا عن الوظائف الحكومية فقد كان حتى أول عهد « أمنحتب الثالث » لا يعد موظفا حكوميا ، وذلك لأن أعظم مدير عظم للبيت في هدذا الوقت لم يكن يحمل لقب «كاتب الملك»، ولم نجد من يحمل هذا اللقب المتاز أي لقب و كاتب الملك»

A. S., IV, P. 132. : راجع (١)

إلا "وسر" في عهد « تحتمس الأقل » ، و بعد ذلك نجد أن كلا من « المخمات سورر » و « أمنحتب » و « إبى » يحلونه ثانية ، ولا غرابة في أن يحسل هذا اللقب « آمنحتب » لأنه كان قبل ذلك « كاتب الجندين » ومن المحتمل أن ذلك ينطبق على « سورر » لأننا لا نضوف تاريخ حياته في الوظائف الحكومية ، وقد كان « المديرالعظيم للبيت » يبقي شاغلا وظيفته ما دام الفرعون الذي يدير أملاك على عرش الملك ، ولم نصادف مديرا عظيا لبيت واحد ظل يدير أملاك البيت الملكي في زمن ملكين متعاقبين إلا « إبى » فقد كان في عهد « أمنحتب الزابع » لا أمنحتب الزائث » مدير البيت المظيم في « منف » وفي عهد « أمنحتب الرابع » كان يلقب « مدير البيت في منف » فعسب، ور بما كان ذلك قبل أن ينتقل هذا الفوعون إلى « تمل العارفة » ، وقد بغيت الرابطة الوثيقية التي بين « المدير المعظيم للبيت » وبين العرعون معمولا بها حتى عهد حكم «حتشبسوت » ، وقد كان هذا العظيم للبيت » وبين العرعون معمولا بها حتى عهد حكم «حتشبسوت » ، وقد كان هذا المغطيم للبيت » وبين العرعون معمولا بها حتى عهد حكم «حتشبسوت » ، وقد كان هذا المغطيم للبيت » وبين العرعون معمولا بها حتى عهد حكم «حتشبسوت » ، وقد كان هذا المغطيم للبيت » وبين العرعون معمولا بها حتى عهد حكم «حتشبسوت » ، وقد كان هذا المغطيم للبيت » وبين العرعون معمولا بها حتى عهد حكم «حتشبسوت » ، وقد كان هذا المغطيم للبيت » وبين العرعون الى لقب وظيفة اسم الملك ، و بعد ذلك كان هذا المؤطف يدعى « مدير البيت العظيم لللك» وحسب ،

ولقد كان النفوذ الذى استحوذ عليه « المدير العظيم للبيت » في خلال عهد الأسرة النامنية عشرة عظيا جدا حتى أنه ليفوق ما تستحقد هذه الوظيفة ذاتها من نفوذ ، فقد كان في بادئ الأمر ينحصر عمسله في تمثيل الفرعوري في إدارة ممثلكاته ، غير أنه تخطى ذلك وأصبح الآن يطلب السدخل في أمور خارجة عن دائرة وظيفته الأصلية التي وكل المسلك أمرها إليه ، وعلى المكس من ذلك بدأ الفرعون الآن يصدر أوامر على يد مدير بيته العظيم ققد حدث منذ عهسد « سنموت » أن أصبح « مدير البيت العظيم » يميز بلقب « الفيم الأعلى » وبذلك أصبح من المعلوم أن إرادة الملك وأوامره كانت تنشر بين الناس على يد هذه الشخصية ، وأنه كذلك كان المستول عن تنفيذ هذه الأوامر ، وقد أوضح لنا ذلك الشخصية ، وأنه كذلك كان المستول عن تنفيذ هذه الأوامر ، وقد أوضح لنا ذلك

«سنموت» في كامات له عند ما يقول: " لقدرفني الملك أمام الأرضين ونصبني «النم الأعلى» لقسره لأجل أن أحكم البلاد كلها" وكذلك نجد «حور عجب» يصف قوته و ففوذه في أواخو الأسرة الثامنة عشرة بما يقوب من هذه الكلمات نفسها بوصفه مدير البيت العظم حيث يقول: "لقد نصبني الفرعون النم الأعلى البلاد لأجل أن أدير قوانينها بوصفي وميا على مرش البلاد كلها (ربست)"، وفي عهد «أمنحتب الثاني» كان « قن أمون » يحمل لقب « الفم الأعلى في البلاد » كاكان يحمله كذلك « ثنتي » في عهد « تحتمس الرابع »، وكذلك الأعلى في البلاد » كاكان يحمله كذلك « ثنتي » في عهد « تحتمس الرابع »، وكذلك كان يحل هذا اللقب في عهد « اختاتون » « خادم حجوزته » الحاص ، والفم الأعلى « دودو » الذي لم يكن يحل لقب « مدير البيت العظم » جمد، ولكن على ما يظهر كان هذا اللقب الأخير قد حل محله .

وتظهر لنا الرسوم التي عثر عليها في قبر «حور محب» مدير البيت العظيم للفرعون « توت عنخ آمون » كيف أصبح هذا الموظف « الفم الأعلى » ؛ إذنشاهد في تلك الرسوم مبعوثا أسبو يا حضر الى البلاط الفرعوني راجيا مساعدة حربية فيقابله « مدير البيت العظيم » هذا و يبحث الموضوع معه ثم يضع الأخير الأمر أمام الفرعون للفصل فيسه ، ثم يعلن « المدير العظيم للبيت » قرار الفرعون الى المبعوث ، ونجد « دودو » في وصفه لوظيفته ، وهو « الفم الأعلى » لللك « إخناتون » يردد لن بالإلفاظ ما جاه في هذه الرسوم السالفة الذكر حيث يقول : " لقد أطنت كلات المجوث

Berlin Statue, Vs, line. 25", The American Journal ناجع (۱) of Semetic Languages and Literatures", XLIV, P. 52.

Turin Statue, line 5. : راجع (۲)

Davies, "The Tomb of Kenamun", Pl. VIII, line 2. : الجم (٢)

<sup>&</sup>quot;Rec. Trav." XI, P. 157. : راجع (٤)

Davies, "El Amarna", VI, P. 7 - 14. : راجع ( • )

<sup>(</sup>٦) ومنشرح ذلك فيا بعد .

Davies, Ibid. Pl. XIX. : راجع (٧)

الأجنبي في القصر الملكي لأني كنت مع الملك كل يوم ، وكنت أنرج من عده تأيية بوصني درسول الفرعون » ومنى كل أوامر جلاله " ، هذا هو ما نجده على الصور المرسومة ، غير أن الحقيقة في عهد « حور محب » كانت تظهر بمظهر آخر مختلف تماما ، فقد كان « توت عنخ آمون » وقتئذ لا يزال طفلا لا يمكنه أن يصدر قرارا في شيء ما من تلقاء نفسه ، بل كان « حور محب » بطبيعة الحال هو الذي يعطى الجواب باسم الفرعون للبعوث ، وقد وصف هذه الحالة على تمثال له محفوظ الآن في « تورين» صنع بعد توليته العرش ، وقد وضع أمامنا صورة عن نشاطه قبل إعلان نفسه فرعونا على البلاد أو وكان يقصد بذلك إثبات حقه الشرعي في الاستيلاء على العرش فيقول : على البلاد أو وكان يقصد بذلك إثبات حقه الشرعي في الاستيلاء على العرش فيقول : على البلاد أو وكان يقصد بذلك إثبات حقه الشرعي في الاستيلاء على العرش فيقول : ماما وقد أحضر إله كل شيء ، وقد حضر إله المستشارون منا على الروس عند باب القصر ، وقد وفد أمراء البلاد الأجنبية من الجنوب والنبال بأيد مرفوعة تضرعا له كأنه إله يعبد وكان كل شيء بعمل وبنفذ أمراء البلاد الأجنبية من الجنوب والنبال بأيد مرفوعة تضرعا له كأنه إله يعبد وكان كل شيء بعمل وبنفذ أمراء البلاد الأجنبية من الجنوب والنبال بأيد مرفوعة تضرعا له كأنه إله يعبد وكان كل شيء بعمل وبنفذ غير حسب أمره" .

ومن ذلك نعلم أنه في عهد الملك « توت عنخ آمون » الذي كان لا يزال قاصراً كانت سلطة الحكومة في يد « حور عب » المدير العظيم البيت ، والفيم الأعلى البلاد قاطبة ، ومع ذلك فإن هناك ملوكا آخرين قد سلكوا هذه العلريق تخلصا من متاعب الحكم وهمومه ، ففي عهد «إخناتون» كان صغار أمراء «سوريا» «وفلسطين» يرون أن « دودو » الفيم الأعلى هو الذي يفصل في رسائلهم ، فقد كتب إليه « أزيرو » لآموري " يطلب إليه إرجاء سفره إلى البلاط ، وكان « دودو » هذا قد أصدر إليه الأمر بالحضور ، والواقع أنه في نهاية الأسرة الثامنة عشرة أصبح « مدير البيت العظيم » المنسل الفرعون ، على أننا لا زلن انحن كيف أن « سنموت » وهو أول العظيم » المنسل الفرعون ، على أننا لا زلن انحن كيف أن « سنموت » وهو أول العظيم » المنسل الفرعون ، على أننا لا زلن المحن كيف أن « سنموت » وهو أول العظيم » المنسل الفرعون ، على أننا لا زلن المحن كيف أن « سنموت » وهو أول

Davies, "The Tomb of Harmhabi and Tutankhamon", : رابع (١)

<sup>(</sup>۲) راجع : El Amarna Tafeln", Nos. 158, 164, 167.

ولقد كان نفوذ « سنموت » على الملكة « حتشبسوت » قد بلغ ذروته فعـــلا في عهد وصايتها لا في عهد «تربعها» على العرش، وإذا قرن الإنسان بوجه خاص ألقاب «سنموت» قبل زمن تولى «حتشبسوت» الملك و بعده أي في أواخر السنة السابعة بعد موت «تحتمس الثاني) لعرف الحقائق التالية في تاريخ حياته الحكومية ؟ إذ ظهسر أن « سنموت » كان يحسل أوّلا لقب « مدير بيت حتشبسوت أرملة تحتمس الثاني » . وكانت هي التي تقوم بأمر الوصاية على ولية المهد « نفرو رع» القاصرة، وهي التي كانت بزواجها المنتظر من «تحتمس الثالث» تجعله ملكا شرعيا على البسلاد . وقد أصبح « سنموت » في الوقت نفسه مدير أملاك وليـــة العهد « نفرورع » ، كا أصبح يحل لقب « مربيها » . ، قد كان يشخل بجانب هاتين الوظيفتين وظائف أخرى مختلفة في داخل إدارة معبد « آمون بالكرنك » كما سبق ذلك، ومن المحتمل أن «سنموت» قد وصل في إدارة معبد « آمون » الي ماوصل إليه « أمنحتب بن حبو» فيا بعد في عهد « أمنحتب الثالث » ، فقد كان الأخمر بوصفه مدير البيت الأميرة « سات آمون » يشرف على أراضي معبد « آمون » . والظاهر أنهاكانت أرض المراعى، ويذلك كان يحل لقب « مديّر ثيران آمون » ، ولقد كان من السهل على « سنموت » أن يستولى على إدارة أملاك « آمون » لأنه كان يدير أملاك كل من « حتشبسوت » و « نفرو رع »، وكانتا تعدّان زوجتين للإله ، وأيس هناك حواجزكبيرة بين أملاك الإله وزوجه، غير أنه لم يحمل بعد لقب « مدير أملاك معبد آمون » . إذ الواقع أن هذا اللقب لم يكن معروفا في عهده ، ومن المحتمل أنه أنشئ أولا « لسنموت » ، ولا بدّ أن يكون ذلك بعد تولية « حتشبسوت » العرش في نهاية السنة السابعة . وقد يتي « سنموت » أوّلا محافظا على وظيفته «مدير البيت العظيم لحتشبسوت»بعد توليها الملك، غير أن لقبه أصبح «المديرالعظيم لبيت الملك» عامة بدلا من التخصيص بلفظة «حتشبسوت»،ولكنا

M. M. A. (Jan. 1937) P. 37. : راجع (۱)

لم نجد هــذا اللقب إلا على تمشال واحد ، وعلى جُعلِ وحسب، مما يدل على أن هــذه الوظيفة قد استغنى عنها بسرعة . وكذلك فقــد «سنموت » مركزه بوصفه مدر أملاك الأمرة «نفرورع» بعد وفاتها، وعلى هذا عندما تولت «حتشبسوت» العرش أصبح لقب «زوجة الإله» خالياً، ومن ثم تغير وضع أملاكها من أساسه، على أننا لانعلم على وجه التحقيق من كان يدير ممتلكاتها، ومن المحتمل أنه «سن من» أخو « سنموت » إذ وجدنا في قبره لقب «مدير البيت وصربي زوج الإله »، غير أن البعض ينسبه إلى « نفرو راغ » ﴾ وعلى أية حال فإن « سنموت » لم يحل قط لقب مدير أملاك زوجة الإله «نفرو رع»، ولكنه قد بق بطبيعة الحال مربيها ومن أجل ذلك كان يسمى أيضًا مربى زوجة الإله « نفرو رع » ؛ ونجد الآن على الآثار بعد توليسة « حتشبسوت » العرش أنه قسد ظهر لقب مدير أملاك معبسد « آمون » وهو أهم لقب كان يحمله «ستموت» منذ ذلك الوقت . على أننا نجد من نتابع هذه الألقاب الحقيقة المدهشة وهي أن « صنموت » كان في عهد ترمل «حتشبسوت» وقبل أن تمثل العرش بوصفه مديرا نمتلكاتها يقبض على أعظم سلطة في البلاد ، و بِخَاصِة أَنْ وَلِية العهد كَانَت تحت نفوذه، ولكنه بعد تولى «حتشبسوت» العرش مباشرة حرم وظائفه ذات النفوذ الواسع ، ويمكن الإنسان أن يفهم من سلوك « حتشبسوت » هذا معه أنها أرادت أن تتحرّر من نفوذ « سنموت » وقبضه على زمامها ، والواقع أنه لم يبق في يديه من الوظائف ذات النفوذ في البيت الحالك إلا وظيفة مربى « نفرو رع » . ولما ماتت هـذه الأميرة فى تاريخ يتراوح بين عامی ۱۱، ۱۹ من حسكم « حتشبسوت » قضى على آخرما فى يديه من نفسوف وقرّة ، وأصبحت قوّته ونفوذه تنحصران في وظيفته وهي مدير بيت « آمون » ، ومن المحتمل كذلك أن سفوطه السياسي كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بموت الأميرة

P. S. B. A., XXXV, Pl. 53. : راجع (۱)

<sup>· (</sup>M. M. A. (Feb 1928. : راجع ) مذا خلافا لما قاله وتلك (راجع )

« نفرو رع » ؛ ويدل قبره الثانى على أن هذا السقوط قد حدث قبل موت «حتشبسوت » ، ومما سبق بمكن الإنسان أن يفهم أن «حتشبسوت » بعد توليتها العرش كانت تفكر في القضاء على سلطان « سنموت » ، وأنها كانت سائرة في طريقها إلى تنفيذ خطتها هده ، وأن آخر عقبة كانت تعترضها في طريقها هي الأميرة « نفرو رع » ، وقد زالت بموتها ، وبذلك تخلصت من ذلك الرجل الذي كان يقودها فيا مضى، وسير أمور البلاد بإرادته وما لديه من سلطان ،

ونقل ظل هذا النضال الصامت بين الملكة ومدير بيتها العظيم على السلطة بقية مدة الأسرة الثامنة عشرة . وفي الحق كان الملوك يسعون لوضع حدّ لتجمع السلطة في يد «مدير البيت العظيم» حتى أنهم كانوا ينصبون فيها رجالا لايرتكرون على نسب، كما أنهم كانوا يتحاشون أن يشغلوها برجال من طبقة الموظفين العريقين في النسب، ومن جهة أخرى كان شاغل هذه الوظيفة يعمل جهد الطاقة على ازدياد سلطانه، على أن ذلك كان لا يعني أنه كان يسعى للتدخل في أمور الحكم وحسب ، بلكان كذلك يزج بنفسه في إدارة الحكومة التي كان على رأسها الوزير، ويشترك معه فى كل الأوامر المتصلة بالفرعون، ولقد كانت نهاية محاولة المديرالعظيم للبيت لتقوية مركزه على حساب رجال الإدارة والملك سقوط هــؤلاء الرجال الذين شغلوها ، ولا زال أثرذلك ماثلا أمامنا حتى يومنا هــذا في القضاء على ذكرياتهم ، وتخريب قبورهم . وقد كان أول من أصابه هذا التدمير هو «سنموت» ثم خلفه «أمنحتب» ر « قن آمون » و « ثنني » و «أمنحات — سورر » ، وكالهم أصابهم ما أصاب "سنموت»؛ و بعد سقوط « سورر» أدخل تغيير في شغل هذه الوظيفة، والظاهر أن الوزير « رعموسي » قــد توصل لدى الفــرعون بما له من نفوذ أن يولى أخاه « أمنحتب » الذي كان فيما مضي موظفا حربيا منصب المدير العظيم للبيت ،وعلى ذلك أدخل تغيم إلى المبدأ الذي تشغل به الوظيفة لأن ملَّمُ اكان فيما مضى لا يتوقف على الحاه والكفاية في العمل ، ولكن « أمنحتب الثالث » اعتقد أنه

بتولية «أمنحتب» هذا وهو أخو وزيره، ومن طبقة الموظفين، يمكنه أن يقضى على النضال الذي كان يقوم به « المدير العظيم للبيت » على الملك ورجال الحكومة من أجل السلطة ، ولأجل أن ينتزع الفرعون من « المدير العظيم البيت » كل نفوذ مدائى له ــ وهو ذلك النفوذ الذي كان محسا فعسلا في طبقة الموظفين الطيبيين ، وكذلك في رجال الكهنة - شرع في إجاد مقر «المدير العظيم للبيت» من «طيبة» فنقله إلى « منف » وكان ذلك ضروريا ، لأن وظيفة «المدير المظيم للبيت» كان يشغلها الآن من له صلة بطبقة الموظفين وعلى ذلك كان من الواجب أن يقصى مدير البيت العظم عن البلاط، وحينئذ تكون فرصة تأثيره على الملك ضئيلة، وأظهر علامة على إبعاد حامل هذه الوظيفة عن البلاط؛ وتضاؤل نفوذها مانشاهده من أن فعهد «أمنحتب الثالث» لم يحل واحد منهما لقب «حامل المروحة على بهن الملك» ، وهو لقب كان يتملي به كل من كان يشغل هذه الوظيفة منذ عهد «أمنحتب الثاني» ؟ وفي الوقت نفسه لم يلقب وأحد منهما « بالفيم الأعلى » . ومن هــذا يرى الإنسان الجحواب على السؤال : لمساذا اتخذ المديران العظيمان للبيت مقرّهما في « منف » فِحَاءَة، وَلَقْبَ كُلُّ مَنْهِما « المدير العظيم للبيت في منف » ؟ وقد كانت فكرة إبعاد الوظائف ذات النفوذ العظيم ـ وهي التي كانت في الوقت نفسه تحتاج إلى نضال ــ من عاصمة الملك إلى الأقاليم لتهدئة الحال ، لخضد من شوكة نفوذ شاغل هذه الوظائف ـــ هي التي حملت الفرعون « أمنحتب التالث » على توجيه عنايته لإبعاد وظيفة رئيس كهنة كل الآلهة في الوجه القبلي والوجه البحري عن «طبية» كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، فقد وكل أمر الإشراف على هده الوظيفة إلى الكاهن الأعظم للإله ه بتاح » في «متف » ، وذلك لأن بقاءها في «طيبة »كان مدعاة لطموح كهنة « آمون » إلى جمع السلطة في يدهم .

 ملوك الأسرة الثامنة عشرة — هو وطبقة الموظفين ، كل رجل يريد الاستيلاء على السلطة ، ولوكان من رجال بلاطه ، وقد كان أقل من حتمت عليه الأحوال أن يتبع سياسة مضادة لذلك هو ابنه « أمنحتب الرابع » ، وذلك حينا أراد أن يتخذ له عضدا من رجال خارج رجال حكومته لأن سياسته الدبنية كانت تعتم عليه أن يناهض كهنة « آمون » ورجال حكومة بلاده ،

## ضباط الميدان في الإدارة الحربية

كانت توجد طائفة من وظائف الدولة يمين فيها ضباط المبدان بعد انتهاء خدمتهم العسكرية ، وهدف كانت مراكز معينة في الإدارة الحسربية ، وكان لا يشغلها إلا من له ماض مجيد في ساحات الوغي ، مشال ذلك « أمنهاب » ويسمى « مح » الذي حارب مع « تحسس النالث » في غزواته ، وقد ترقى خلال حروب هذا الفرحون من جندى بسيط إلى أن تقلد لقب « فارس » ، وعندما احتفل «أمنعتب الفرحون من جندى بسيط إلى أن تقلد لقب « فارس » ، وعندما احتفل «أمنعتب النافي» بعيد « أو بت » ( الأقصر ) بعد توليته العرش كان « أمنه به هذا يدير سكان قار به ، فطلبه الفرعون الذول بين يديه في القصر وخاطبه قائلا : «إني أحرفك منذ ذلك العهد الذي كنت لا أزال فيه صبيا في المهد فقد كنت وقتئذ رفيتي والدى ، من أجل ذلك أكل إليك الآن نيابة الجيش ، و يجب عليك أن تعد نفسك مسئولا عن حرسي الخاص من الآن » ، فهذا الضابط كما نرى قد وصل على حسب هذه عن حرسي الخاص من الآن » ، فهذا الضابط كما نرى قد وصل على حسب هذه النقوش بخدمته الطويلة إلى مرتبة فاش الجيش ، وخلافا « لأمنهاب » هذا نجد ضباط حيدان آخرين ممن كانوا يشغلون وظيفة «فارس» ، رقى كل منهم إلى نائب ضباط حيدان آخرين ممن كانوا يشغلون وظيفة «فارس» ، رقى كل منهم إلى نائب

<sup>&</sup>quot;Mem. Miss. Arch. Franç." V, P. 224 (Tomb No. 85); : را) Urk. IV, P. 889 ff; Stela. "Brit. Mus. Stelae", VII 23; Cone. funeraire Paris Bibl. Nat. 1337; Stuhlfragm.Munchen 487; Sethe, A. Z., XLIV, P. 87.

Porter and Moss, "Bibliography", I, P. 182; Wegner, : (1)

Mitt. Deutsch. Inst. Kairo", IV, Pls. 28 a, 29 a (?)

الجيش فيا بعد؛ فغى عهد « تحتمس الثالث » نجد نائب الجيش المسمى « تحوتى مس» وفي عهد «أمنحتب الثاني» نجد «أمنحاب» السابق الذكر، ثم «مج سوحر» في عهد « أمنحتب الشابي » أيضا، وفي عهد « تحتمس الرابع » نجد « باسر » (٣) و « بانونر » وغيرهم .

ولكن ما يلفت النظر هو أن هؤلاء وبخاصة فى الأمثلة القديمة لا يحلون لقب «كاتب» ، وهو اللقب الذي كان يدل على أن صاحبه من عداد الموظفين، ومن لا يحمله لا يعد حاصلا على تفافة الموظف الحكومي في ذلك الوقت ، بل في كل زمن، لأن إتقان فن الكتابة كان المؤهل الوحيد لتولى وظائف الحكومة، ونشأ هد ذلك بوجه خاص في حالتي «أمنيحب» و « بج --- سوخر» فقد كان كلاهما ضابط ميدان وحسب، ولكن من المدهش أن « رعموسي » على الرغم من أنه كان ضابط ميدان وحسب، ولكن من المدهش أن « رعموسي » على الرغم من أنه كان يتمتع بلقب كاتب ،

وأهم عمل يقوم به بمسل الجيش هو الإشراف على المؤن الخاصة بالجنود والحاميات ، ولذلك نجده مصق را على جدران قبو ر هؤلاء الرجال الذين يحملون هذا اللقب، وقد عثر على صورهم بالتأكيد في مقبرة «أمنيحب» وفي مقبرة «بجسسونس» ، ومن الجمائز كذلك أنه مصق رفي مقبرة «تحموتي مسو» ، فاستم لما جاء في المتن الذي في مقبرة «أمنيحب» ومقبرة «بح سونس» : "إحضار الضباط والجنود الله القصر لإطعامهم الخبز والعسم والنبيذ والنعاير والخضر وكل عي، جميل مفرح ...... مل يد نائب

Mem. Miss. Arch. Franç', V, P. 287. : راجع (۱)

Bapyrus (Munchen), A. Z., LXIII, P. 105. : داجع (۲)

A. Z, 63, P. 105 : راجع (٣)

Wreszinski, "Atlas", I, Pl. 94. ناجع ؛ (٤)

<sup>(</sup>ه) داجع: 18id, Pls. 280, 281.

Urk. IV, P. 911; Mem. Miss. Arch. Franç., V, P. 289. : راجع (٦)

الجيس « غلان » " . ومناظر هذه القبور التي تنشابه في الرسم وفي التركيب ترينا غائب الجيش واقفا أمام موظف المسؤن وأمامه كاتب وهو يستعرض المشاة والفرسان يقودهم ضباطهم . ويلحظ أن الجنود لا يحلون سلاحا ما بل حقيبة للطعام ؛ ويشاهد الفارس وهو يقود جواده من عربته ، وفي إدارة المؤن نشاهد سلات الخبز وأباريق الجعسة معدة ليأخذ منها الجنود جرايتهم ، على حين أنه يشاهد الضباط في نفس الزمان والمكان وهم يأكلون من أنصبتهم الوفيرة ، أما المكلف بملاحظة توزيع هذه المؤن فهو كاتب حسابات الخيز ، ومن الجائز أن توزيع هذه المؤن كان يتم على ثلاث دفعات في الشهر، إذ وجدنا في مرسوم «حور محب » ألنص كان يتم على ثلاث دفعات في الشهر، إذ وجدنا في مرسوم «حور محب » ألنص النائى : "لقد حضر إلى موظن « قبت » ...... ثلاث دفعات في الشهر ..... كأنه عيد دكل إنسان وكل منابط وكل رجل أمام نصيبه من كل مالذ وطاب ..... و يعدحون كل طيء جيل ... ... والاداء بأى حكم فاصل ، وكل رجل ... ... " و ولاحظ هنا أن تهشيم المتن كان عائفا للإدلاء بأى حكم فاصل ،

على أن ذكر نائبين بجيش في مرسوم «حورهب» في هذا الصدد الذي وجد متنه مهشما لا يمكننا استنباط شيء حاسم منه : «وعندما توجد سغن لتسليم الجزية لخازن ولإدارة جلالته، وهي التي تحت إشراف نائب الجيش ..... و .... وحاملو الجزية تقويم ، وحاملو القربان الذين يسلمون الجزية لنائبي الجيش .... » . هذا الكلام يبحث بلا شك في غازن المؤن، ولانزاع في أن جرايات الحبز كانت تأتى من إدارة غازن الغلال وغذا السبب نجد في مقبرة «أمنماب»، أن مدير غازن الغلال مصور في منظر توزيع المؤن و يصحبه التفسير التألى : «مدير غازن جلالته يحسب الجرايات المخبوزة ». ومن ذلك نستنبط أنه كانت توجد إدارتان موزع عملهما بين

Wreszinski, "Atlas", Pl. 186. : راجع (١)

Harmhebdekret B. 8 a - 8. ؛ راجع (۲)

الم د (۲) داجم د Bbid. line 16.

Urk. IV, p. 912. : راجع (٤)

نائب الجيش ومدير المخازن، وكلاهما ينحصر في عمل واحد، أما فيا يخص مواد المبشة الأخرى مثل اللهم والحضر والسمك والجعة ... الخ فيظهر بحسب ماجاء في منشور «حور محب» أن قرى وضياعا معينة كانت تورد جزيتها إلى مخازن نائب الجيش مباشرة لا الى مدير مخازن الغلال ، وهذا الوضع نفسه فلاحظه في تنسذية رجال الشرطة ، إذ كانت ترد اليهم المؤن مباشرة من القرى، ولا نعرف على وجه التحقيق المبرطة ، أن تنبعها الإدارة التي تحدّ الجنود بالمواد النغل منسل الجلود وكل المواد اللازمة لإصلاح السلاح، أتنبع إدارة نائب الجيش هي الأخرى أم لا ، على أنه كان هناك عقاب خاص بجع الجلود خلسة ذكر في منشور «حور محب » ،

وتدل النقوش على أنه كان يوجد في البلاد ناتبان غيش في آن واحد و يثبت هذا ما ذكرناه في نص منشور « حور عب » وكذلك ما جاء في نص قانون يرجع إلى عهد «تعتمس الرابع» والظاهر أن أحدهما كان للوجه القبلي والآخركان للوجه البحرى، ولا نعلم على وجه التأكيد إذا كان هذا النقسيم هو الذي دعا الى الاختلاف في تركيب صيغة اللقبين اللذين كان يحلهما كل من « أمنحاب » وكان يلقب نائب الجيش و «بم سوخر» الذي كان من المحتمل يلقب «نائب الملك» أولا ويصغف لنا «نب آمون» كيف أنه ذات يوم بعد «نب آمون» كيف أنه ذات يوم بعد حملة مظفرة أرسل الفرعون « تحتمس الرابع » أمرا لأمير البحر خاص بر « نب

Davies, "El Amarna", IV, Pl. XXIV. : راجع (١)

Horemhebdekret line 25 28. : こり (\*)

Schafer, A. Z., LXIII, P. 105. : راجع (۲)

Vierey, " Mem. Miss. Arch. Franç.", V, P. 8, 216. : راجع (٤)

Davies, "Tomb of Two Officials", PP. 19 - 38, Pls. : راجع (٥) XIX - XXXVIII.

آمون » الذي كان قد وصل إلى شعخوخة موقرة في خدمة حلالته عهارة ، لأنه كان يقوم بعمل كل ما قد أمر مه دون حدوث أية شكامة منه ... .. ، وفيه أمر جلالته شمينه رئيس شرطة «طبية الغربية» ، فقد أعلن هنا يصراحة تامة أن مركز رئيس شرطة « طبية الفربية » قد شـفله جندي قديم ظهرحتي الآن بأعماله العظيمة، و يؤكد لنا ذلك حياة « ددى » الذي سبقه في عهد كل من « تحتمس الثالث » « وأمنمحتب الأقل » إذ عن رئيساً للشرطة ف « طبية الغربيــة » مع أنه كان جنديا بسيطا. ومن المدهش أن ترقيته تشبه كل الشبه ترقية « نب أمون » السابق الذكر، إذ في الواقع أنه رفع من رتبــة حامل ألعلم في حرس الملك الخاص إلى هذه المكانة العالية وهذا ممما يدلنا على أن رئيس الشرطة كان ينتخب من الضماط الحاملين رتبة العسلم . وكانت وطيفة رئيس الشرطة في مرتبسة « فارس » ، وكان معظم الحنود الذين تحت إمرته من المصريين والنوبيين الذين كانوا في البسلاد عثبانة جنود شرطة على الحدود وفي الحيانات، وأكر دليل عس على ذلك شرطة « طبية » وشرطة « تل العارنة » ، والظاهر أنه كان يوجد في أمهات البلاد فرق کل منها تحت إشراف رئيس شرطة ، وقد عرفنا من ذلك « منف » و « قفط » وكانت الأخيرة من الأهميسة بمكان ، لأنها كانت الطويق لحلب الذهب مر. « وادى الحمامات » ولذلك كان من الضرورى وصع نقطة شرطة قوية هناك ، وفي المهدد الإهناسي نعلم أن أمير المقاطعة في حدده الجهة المسمى « وسر » كان يلقب مديرا للبلاد الأجنبية الفربية والشرقية . وفي عهد الأسرة الثامنة عشرة كان رئيس شرطة « قفط » يعمل بانصال وثيق مع مدير مناجم الذهب التابعة

<sup>(</sup>۱) دایج : Davies, "El Amarna", IV, P. 12 - 18.

Quibell, "Excavations at Sakkara", (1907 - 8), Pl. : راجع (۱) LXXXI, (XIX, Dynasty).

Davies, "The Tomb of Menkheperra snob", Pl. IX. عراج (۲)

<sup>(</sup>۱) راجع : Cairo Mus. No. 1442.

« لقفط » وقد ظهر هذا الموظف في الرسوم التي على مقبرة « من خبررع سنب » عند تسلم الذهب لرئيس الكهنة ( إقرن كذلك تمشال ) مدير مناجم الذهب المستخرج من و قفط » الخاصة «بآمون» والمسمى « ورسو » في عهد « أمنحتب الثاني » ، وهذا الذهب كان يورد ضربية لمعبد « آمون » كانت تجيي فعلا في عهد الأسرة الثامنة عشرة ، وكذلك كانت الشرطة في « بروسير » وهي بلدة « أبوصير » الحالية، وبلدة « روزت ـ ن ـ با ـ رع » على الحدود الشرقية من الدُلْتاً. ولقد كان الخرم الغربي من « طيبة » ذا أهمية عظمي لما يشتمل عليه من المابد والمعاهد التي كانت مكدسة بالذخائر، هذا فضلا عن أنه كان يوجد في هذه الحهة عمال استغلون في الحيانات هناك بأعمال المارة ، ولهذا السبب كان رئيس شرطة غربي «طيبة» يحتل المكانة الأولى؛ على أننا من جهة أخرى لا مكن أن نجزم يوجود رئيس شرطة ف « طيبة الشرقية » . وفي عهد الرعاسة حينها كانت حكومة مدينة « طيبة » يدرها عمدتان أو حاكان أحدهما لطبية الشرقية والآخر لطبية الغربية، كان الأخير لا زال يحتفظ بلقب رأيس شرطة الحبانة المقدسة العظيمة لمسلايين السنين لحلالة الملك في طبية الغربية ، وقد كان تحت إمرته قواد فرق ، كل منهم يسمى كذلك « رئيس شرطة الحيانة »، وفي عهد الأسرة الثامنة عشرة ظهر بجانب قواد الفرق هؤلاء الذين كانوا يسمون رؤساء شرطة ضباط آخرون يلقب كل منهم « حامل علم الشرطُلْة » وكان الوزير هوالمشرف على رئيس الشرطة في « طيبة الغربية » في عهد

J. E. A. II, P. 5. : راجع (١)

Kees, "Kulturgeschichte", P. 255. عرابع (۱)

A. Z., XLIII, P. 40. : راجع (۲)

Pap. Anastasi V, 25, 3. : جال (٤)

Pap. Abbot I, line 9 ff. : راجع (٠)

J. E. A., XIII, P. 30, Pl. XV, 15. : رأجع (٦)

Davies, " Tomb of Two Officials", P. 29. : وأجع (٧)

الأسرة الثامنة عشرة، وكذلك على عمدة « طيبة الغربية » الذي كان في يده السلطة على الشرطة في عهد الرعامسة بوصفه « مدير المدينة »، وقد كانت تعرض عليه كل قضية وإذا اتفق أنه تغيب في مكان ما كان لزاما أن يرسل خلفه شرطيا يحل له الأخبار، وقد كانت العلامة الميزة بحنود الشرطة في « طيبة الغربية » عاما مصورا عليه غزالة ، أما في « تسل العارنة » فكانت درها مستطيل الشكل رسم عليه عدو يضر به ألفرعون ، ( راجع كذاك موضوع الشرطة « مناى » Gardiner « مناى » Onomastica I, 73 ff. & II, 269 ff.

ويشاهد رؤساء الشرطة ممثلين على جدران مقابرهم وهم يتسلمون التقارير التي كان يأتى بها رجال الطواف ، إذ يرى رئيس الشرطة واقفا مع آخرين وهو يفتش الحي، ويميز مكانته عن الآخرين أنه يجل مهما عظيا بدلا من العصا التي تحل عادة وبجانب هذا نراه يراقب \_ كما نشاهد في « إختانون » \_ نقط الشرطة للحراسة التي وضمت حول العاصمة ، وكان يقبض على الحجرم ويقدّمه للحاكمة ، وكذلك كان يشترك في تجنيد المفترصن .

والظاهر أن تموين الشرطة بالمواد الغذائية كان يشبه فى نظامه تموين الجيش، إذ كان لرجال الشرطية نائب يسمى « نائب رجال الشرطة » وقسد ظهر ممثلا على جدران مقبرة «ممحو» فى تل جدران مقبرة «ممحو» فى تل

Davies, "El Amarna", IV, Pis. XXIV, XXVI. ناجع (١)

Pap. Abbot III, P. 22. : راجع (۱)

Urk. IV, P. 994. : راجع (۲)

Davies, Ibid. IV, Pl. XVII. : واجع (٤)

Davies, "Tomb of Two Officials", Pl. XXI. : واجع (ه)

Davies El Amarna, IV, Pl. XXII. : راجع (٦)

Ibid. IV, Pl. XXVI. داجع (۷)

النام : النام : Ibid, Pis. XXIV - XXV.

العارنة صورة تملل على المواد الغذائية التي كان يقدّمها الأهلون ضريبة إلى مخازن را) رئيس الشرطة مباشرة ، وهو نفس النظام المتبع في تموين الجيش ، وهذه السخرة لتغذية الحنود كانت جارية في البلاد منذ عهد الدولة القديمة .

## الجنود الغرسان

لقد ظهر في باكورة الأسرة الثامنة عشرة مسلاح جديد وهو العربة التي تجزها الجياد ، و يعزى في العادة إدخال عربة الفتسال وكذلك الخيل في مصر إلى عهد المحكسوس ، وقد جلبت من بلاد سوريا التي أخذتها عن أقوام الشيال وكانت قد استعملت فعلا في عهد الملوك الأول من الأسرة الثامنة عشرة ، وهم «كامس» و « أحمس » ، و « تحتمس الأقل » وقد استعملها الملوك والأهلون على السواء لأغراض سأبية وحربية ، وقد دخلت العربات والجياد البلاد أقلا بمثابة أسلاب حرب و جزية ، ومن ثم كانت تعتفظ بأسمائها الأجنبية التي سميت بها في بلادها الأصلية ، غير أنه لم يمض طويل زمن حتى أنشئت صناعة خاصة في البلاد المصرية تصنع غير أنه لم يمض طويل زمن حتى أنشئت صناعة خاصة في البلاد المصرية تصنع

Davies, "El Amarna", IV, Pl. XXIV. : راجع (۱)

A. Z., XLII, P. 9, lines 19 - 20. : راجع (۲)

<sup>&</sup>quot;Aft Volker und Staaten", P. 33. Kees, "Kultur- : كاري الله (٣) geschichte", P. 235, Bissing, "Archiv fur Orient frschung", 11, P. 325.

Urk. IV, P. 3; Scarab Thothmes I, Newberry, "Scarabs", علي (٤) Pl. XXVII, 4

<sup>(</sup>ه) لوحة «كرفارفون » التي سبق ذكرها في الجسنوه الرابع (راجع أيضا به التي سبق ذكرها في الجسنوه الرابع (راجع أيضا به التي سبق ذكرها في الجسنوه الرابع (P. 106, line. 16. حيث تجد على ايظهر ذكر مربات حرب معادية في عهد «تحسس كلمة «سنن» تمني حرب العربات ، فان ذلك يدل على أنه كانت قد تكونت فرقة خيالة في عهد «تحسس الحربات ، في العربات العربات في العربات العربات العربات في العربات العربات

العربات، ولكن المواد اللازمة لهذه الصناعات كانت تجلب من الخارج، ولقد كان من الأمور الشاقة تربية الحيول في مصر، وكانت على ما يظهر تربى في ضياع الفرعون وضياع معابد الآلهة الكبيرة وحسب ، وقد بدأ الأفراد يملكون الحيل في خلال الأسرة الثامنة عشرة بازدياد مطرد ، فقد عثر على عربة في قبر ه باحرى » الذي عاش في عهد ه تحتمس الأول » ، ومع هذا فيظن أنه في عهد « حتشبسوت » كان لا يزال للخيل قيمة عظيمة إذ نرى ه سنموت » قد دفن جواده على حسب القواعد المتبدة، وكان لا بدّ من تكوين إدارة خاصة للخيل وعربات الفتال، وكان القواعد المتبدة، وكان لا بدّ من تكوين إدارة خاصة للخيل وعربات الفتال، وكان من عؤلاء الإدارة بضع قوات فرسان ، ولكن من المحتمل أنهما كافا قائدين من عؤلاء القواد من أول عهد ه تحتمس الثالث » حتى عهد » حور عجب » آخر فراعنة الأمرة الثامنة عشرة ، وفسد كان المظنون من مدلول أول قائد فرسان أن فراعنة الأمرة الثامنة عشرة ، وفسد كان المظنون من مدلول أول قائد فرسان أن هذه الوظيفة كانت مدنيسة عضة ، ومع ذلك فان تفسيرها في هذا الوقت بقائد فرسان كان يدل فسلا على معني حربى ، وقد كان « مين نفت » موظفا إداريا مدنيا يمل لقب مدير عنون الغلال، وكان بجانب هذه الوظيفة الرئيسية يدير إدارة خيل الحكومة ، ومن الحائز أنه كان قد بدئ في عهد « تحتمس الثالث » لأول عبد المؤلفة الرئيسية يدير إدارة خيل الحكومة ، ومن الحائز أنه كان قد بدئ في عهد « تحتمس الثالث » لأول

<sup>(</sup>۱) داجع: Wegner, ibid. P. 66.

<sup>(</sup>٢) خشب من السودان في مهسد حشيسوت (داجع : .457 Urk, IV, P. 457 ) وخشب من

الاد البرين (راجع Davies, "Tomb of Kenamon", Pl. XXIL بلاد البرين (راجع

M. M. A. (Jan. 1937) P. 10. 15, fig. 17. (7)

<sup>(</sup>٤) داجع : Davies, "El Amarna", VI, Pls. XVII - XVIII. سيت فتسرأ لقب المترف على الحيل .

M. M. A. (Jan. 1937) Y. 10, 15, fig. 17.

Helek, "Der Einfluss der Militarfuhrer in der 18: راجع (\*)
Agyptischen Dynastie", P. 59 - 61.

<sup>(</sup>۱) داجع : . Urk. IV, P. 1176 - 90

مرة فى تكوينجنود لعربات القتال، وقد ظهرت فعلا فى عهده العربات فى ميدان (إ) المربان من جنود القتال الوغى ولكن سرعان ما ظهركذلك فى الوظمائف قائد فرسمان من جنود القتال الذين أحياوا على المعاش .

والواقع أن مثل هذا الموظف قــد وصل إلى أعلى رتبة في صفوف الميدان ، وهي رتبة « فارس » عند نهاية خدمته المسكرية ، و بعد ذلك منح لقب « قائد فرسان » بعد إحالته على المعاش ، فالوظيفة إذن كانت رتبة شرف تمنح بعد الإحالة على المعاش، ولم يكن يستخدم في قيادة عربات القتال هذه من الحنود إلا من كان من أهل اليسار وهم الذين يكون في مقدورهم أن يقتنوا لأنفسهم المربات و يصرفوا عن سعة على جيادها ويخصصون الخدم للمناية بها . وظهر في الوقت نفسه إنهسم كانوا لا يقبلون في فرقة الفرسان إلا بوساطــة أقرباء عريقين في الجــد . ومن ثم ارتفعت مكانة هذا الصنف من الجنود على كل أنواع الجنود الآمرين المقاتلين ، وعلى ذلك كانت وظيفة قائد الفرسان شرفا لحاملها ، ولكن الفرعون على العكس كان يشغل هذه الوظيفة بأفراد يريد أن يرفع من شأنهم، فقد رق «تحتمس الرابع» كاتب المجتدين « حور محب » إلى مرتبة « قائد فرسان » بعد أن كان قد نصبه في وظيفتين خطيرتين وهما (مربى الأميرة «امنات») والمشرف على كل الكهنة، وذلك في لحظة كان الحلاف فيها على أشدّه بين الملك وحزب كهنة آمون، وإذا كان اسم قائد الفرسان «حقا ــ و ــ نحم » مربى الأميرفإن ترقيته ترجم إلى مهمته الأخيرة . وواضح للميــان أن منح « يويا » صهر الفرعــون « أمنحتب الثالث » لقب قائد فرسان كان مجرِّد ترقبة فخرية وحسب، إذ كان بشغل على ما يظهر قبل ذلك وظيفة كاهن الإله «مين» في مدينة «أخميم»، ولكن من المحتمل أنه عد نال شرف هذا اللقب بفضل زوجته؛ لأنَّ انتهاكانت وصيفة استحوذ عليها ولى العهد

<sup>(</sup>۱) باجع: Pap. Anastasi III, 6, 7 - 8.

<sup>(</sup>r) كان الفرعون يعنني بخيله (Bid. 6, 5.)

وتزوّج منها على غير المألوف ورفعها إلى مرتبة ملكة شرعية للبلاد . وفي هذه اللحظة كان من الضرورى أن يمنح الفرعون والد زوجته رتبة تفوق الرتب التي كان يحملها حتى الآن ، فخلع طيه رتبة « قائد الفرسان » .

على أن تتبع سير ترقية « آى » إلى هذه الوظيفة فى عهد « إخناتون » يظهر من الأمور الصعبة ، ولكنه فى الحقيقة كان فى الأصل من ضباط القتال وهم الذين برق منهم قوّاد الفرسان ، ولا نزاع فى أن علاقته بالبلاط جعلت مسألة رفعه إلى هذه المرتبة أمرا ضروريا بل عاديا ، وذلك لأنه ترقيح مرضعة الملكة «نفرتيتي» ، ولكنه على ما يظهر فضلا عن ذلك كانت له علاقة أخرى تربطه بالبلاط لا نعرف كنهها على وجه التأكيد، وكل ما يقال فى هذا الصدد أنه حصل على لقب والد الإله » ،

أما الذين كانوا يعملون تحت إمرة قائد الفرسان فهم رؤساء الإصطبلات وكان لديهم عدد عدود من الجياد يرعونها ، هذا إلى ما يتبعها من الرجال الذين كان من أهم واجباتهم المناية بهذه الحيوانات وإطعامها ، إذ قد ذكرت لنا في خطابات التلاميذ التي ترجع إلى عهد الرعامسة هذه الواجبات عند ما كانت تناول الكلام على رؤساء الاصطبلات ، فقد كان لزاما أن تساق الجياد إلى المراعى وترعى هناك ، وقد كان عقاب كل من يهمل في أمر هذه الحيوانات أن يقصى الى حاميات الجنود المقيمة في البلاد الأجنبية ، وكذلك كانت تفصص على ما يظهر حقول يؤخذ محصولها علفا لهذه الخيل، فقد صرح لنا رئيس الإصطبل ما يظهر حقول يؤخذ محصولها علفا لهذه الخيل، فقد صرح لنا رئيس الإصطبل «أمن سر م اوا» "... من اصطبل القصر العظيم «لرعمسيس»: وقد أعطيت حقلا، مساحته ثلاثون أرورا فزرع شعيرا لخيل الفرعون التي كانت تحت إدارتي"، وقد كان يخصص لهذه الحقول فلاحون وكان رؤساء الاصطبلات هم المكلفون

Pap. Sallier I, 7, 2 - 4. : الجم (١)

Pap. Bologne 1094, 28 - 31. Pap. Sallier; I, 9, 2 - 9. : المجم (٢)

Pap. Bologne 1094, 3, 1-3 : راجع (۲)

بانتخاب ما يصلح منها لميدان القتال ، أمامكانة رؤساء الاصطبلات بالنسبة لغيرهم من الموظفين فيمكن استنباطها من مرسوم « نورى » الذي وضع في عهد « سيقي الأول » فقد علَّت فيه الوظائف على حسب درجاتها من أعلى إلى أدنى . فنجد تبعا لذلك أن وظيفة رئيس الاصطبلات أقبل من وظيفة « فارس » وأعل من وظيفة « حامل العلم » - على أننا مع ذلك نعرف مكانة بعض رؤساء الاصطبلات من الآثار ، فقلم كان رئيس جواد الفرعون « سلو للله منوت » قبل توليه هذا للنصب نشغل وظيفة رئيس الاصطبل وقد ذكر ههذا اللقب كثيرا على جدران مقبرته ، على أنه قد صحت عن ذكر لقب حامل العلم لأنه لقب صغير جدا فلم يذكره إلا مرة واحدَّةً ، ومن المحتمل أن ذلك يظهر بوضوح أكثر في مهسد كل من «تحتمس الثالث » وابنه « أمنحتب الثاني » إذ عثر على قبرين لموظف يدعى « نب — ن — كت » أحدهما في « مُطّيبة » والثاني في « سد منت »، و إذا صم أن القبرين له فانه كان يلقب في قبره الذي في « طبية » بلقبي « حامل العلم ورئيس الإصطبل » على حين أنه كان يلقب في قبره « بسد منت » بلقى « فارس وحامل العلم في السفينة « خِم — م — ماعت »، ومن ذلك نعـــلم أنه قد رقي فها بعد إلى ـ رتبة فارس عندما نقل إلى « اهناسيا المدينة » في مصر الوسطى . وكذلك نعسلم أن حامل علم آخر قد رقى إلى رئيس اصطبل وهذا هو « باسر ابن حوى » نائب الملك في عهد «توت عنخ آموُكُ»، وهذا الترقي من رئيس اصطبل إلى درجة فارس

Pap. Koller I, 1 : راجع (۱)

Griffith J. E. A. XIII, P. 183 f. f. (1)

Tamb 92 (W. B. Theb. Grab 972 Abschrift 310, 89: : راجع (r) Con. fun. 123; A. S. I, P. 106-107.

<sup>(</sup>ع) راجع : Con. funeraire No. 124

<sup>(</sup>ه) دایع : Urk. TV. P. 996-997

Petrie, "Sedment", II, Ph, LII: الجم (٦)

Davies, "The tomb of Huv". Pl. XI : راجع (٧)

يجب أن نقبله ، لأن كليهما ذكر الواحد تلو الآخر في ترتيب القابه ، وكذلك نشاهد في استعمل كلا اللقبين في مقسيرة « المخسو » ، فإنه يستعمل دائما لقب فارس ولا يستعمل لقب رئيس الاصطبل إلا نادرا جدا مما يدل على أن اللقب الأخير صغير ولا يستحق الذكر ، ومن ذلك يمكننا أن نستنبط تاريخ مجال حياة الضابط فانه كان ينحسرط في ذلك الجيش جنديا بسيطا ثم يرقى إلى حامل علم ، ثم يدرج إلى وظيفة رئيس اصطبل ثم يرتفع إلى رتبة فارس، وأحيانا يرقى إلى رتبسة قائد فرسان ، وعلى ذلك نجد أن الترقى إلى وظيفة رئيس الاصطبل ليست خارجة عن سلك عبال ضباط الميدان كما هو الحال في رتبة قائد الفرسان .

ملى أنسا نميز درجات فى داخل حدود وظيفة رئيس الاصطبلات فهناك الرئيس الأقل لاصطبلات الفرعون ومن المحتمل أنه كان مدير الاصطبل الملكى وهو المكان الذى يقيم فيه جنود الحرس الذين فى ركاب الملك، ويوجد قسم خاص يسمى اصطبل الفيار حيث تجهز الحيل للفيار وحيث يمزن المقترعون، وفى هذا القسم نجد مثلا أن « بق ن خنسو » الذى أصبح فيا بعد الكاهن الأعظم « لآمون » كان يشتغل من سن الخامسة حتى السادسة عشرة وفى نهاية هذه المذة حصل على لقب « فارس » وكذلك كاتب الورقة الحجاثية المشهورة التي تسمى الآن « ورقة المستاسي الأولى » كان يسمى نفسه : «الذى يعلم جياد الحاكم» ، وكذلك تدلنا هذه الورقة في الوقة في الوقة من جنود المقترعين المسلومات التثقيفهم في حرفتهم ، وهذا على النقيض التام من جنود المشاة ، وهذا مفهوم بطبعة الحال لأن الجنود الفرسان كانوا ينتخبون من أحسن الأسر المصرية ، ولذلك كانت توجه لأن الجنود الفرسان كانوا ينتخبون من أحسن الأسر المصرية ، ولذلك كانت توجه

Davies, "The Tomb of Menkheperrasonb", pp. 27-34 : & (1)

<sup>(</sup>۲) داجع : Davies, "The tomb of Huy", Pl. XI « ثر » بن «حوی» قائب الملك في بلاد « كوش » ،

Brugsch, "Thesaurus" P. 1242: نامج (۲)

إليهم تلك العناية المتازة - وكان السواد الأعظم من هذه الطبقة يرغبون في خرط أبنائهم في سلك القرسان ولهذا نجد كذلك أن المعلم الذي نقل الخطابات النموذجية التي وصلتنا في ورقة «انستاسي الثالثة »كان يلقب الرئيس سائق عربة جلالته على أن وظيفة السائلي الأقول لعربة جلالة الملك التي ذكرناها الآن كانت ذات مرتبة هائية و يستدل على قيمتها من مدلولها ، أى أنه كان يقود العربة الملكية ، و بذلك كان يشغل وظيفة خطيرة جلّا، و إذا فحصنا هذه الوظيفة من حيث ترتيب مكانتها في منشور «نوري» الذي كتب في عهد «سبتي الأقول » نجد أنها أكبر من وظيفة «رئيس الاصطبل » ولكنها كانت في الوقت نفسه أقل من مرتبة « فارس » ، وكذلك نشاهد في نقوش « وادي الحامات » التي من عهد « رعسيس الرابع » وكذلك نشاهد في نقوش « وادي الحامات » التي من عهد « رعسيس الرابع » أن مكانة السائلي الأقول تحتل مكانة قبل رئيس الاصطبل بيز الموظفين ، وفي نهاية الأسرة الثامنة عشرة نرى أن اثنين من سائلي عربة الفرعون قد رقيا إلى رتبة « قارس » وهما «رأ نفر» في عهد «إخناتون» و « بارعمسسو » في عهد « حور محب » ( راجم ، 50 ft فري في عهد «إخناتون» و « بارعمسسو » في عهد « حور محب » ( راجم ، 50 ft أنه » في هد ( كبيس المحسو » في عهد « حور محب » ( راجم ، 60 ft أنه » في هد ( كبي في المحسو » في عهد « حور محب » ( راجم ، 60 ft أنه » في هد ( كان شون » و « بارعمسسو » في عهد « حور محب » ( راجم ، 60 ft أنه » في هد ( كبي في هد » ( راجم ، 60 ft أنه » في هد ( كبي في هد » ( راجم ، 60 ft أنه » في هد « إلى من هو « بارعمسسو » في عهد « حور محب » ( راجم ، 60 ft أنه » في هد « إلى من هو « بارعمسو » في عهد « كبي بالمنسو » و من من و « بارعمسو » في عهد « أنه » و « بارعمسو » في عهد « أنه » و « بارعمسو » في عهد « أنه » و « بارعمسو » في عهد « أنه » و « بارعمسو » في عهد « أنه » و « بارعمسو » في عهد « أنه » و « بارعمسو » في عهد « أنه » و « بارعمسو » في عهد « أنه » و « بارعمسو » في عهد « أنه » و « بارعمسو » في « أنه » و « بارعمسو » في عهد « أنه » و « بارعمسو » في مد « أنه » و « بارعمسو » في عهد « أنه » و « بارعمسو » في عهد « أنه » و « بارعمسو » في مد « أنه » و « بارعمسو » في مد « أنه » و « بارعمسو » و

وكان الفرعون يكلف سائق عربته الأول بالتيام ببعثات خاصة بخلالته في الخارج وفي هذه الحالة كان يسمى « مبعوث الملك في كل أرض أجنبية » فمثلا قام رئيس الاصطبل « اسمابت » بتفتيش في بلاد كوش ، أو نشاهد سائق عربة الملك الأولى المسمى كذلك «اسمابت» يجل لقب مبعوث الملك إلى سوريا من «سيلة » حتى «يافا»، ومن المحتمل أن وخانى » الذى أرسل في عهد « أمنحتب الثالث » إلى سوريا ليهدى الأحوال هناك كان يحل هذا اللقب وهو ما يعادل ( وكيل «ربيصو») في اللغة الآشورية . غير أننا لسناعلى يقين من أن لقب «وكيل ربيصو» يعادل رئيس الاصطبلات . ومن المحتمل أنه كان يرسل في تلك الفترة عدد من قواد

Peet City of Akhenaton I, Pl. 9, 3. : راجع (١)

Rev. D'assyr. 19, 100; 31, 126. : راجع (۱)

الفرسان إلى الخارج لشراء الخيل من سموريا وذلك لأنه قد ظهر أن تربية الخيل ف مصر لم تعط نتاجا أصيلا .

أما الجنود الذين كانوا يجار بون بالمربات فهم السائقون وكان تحتهم في المرتبة الحسارب الذي يقف في العسربة على ما يظهر ، و بتضبح لنا ذلك من دكر هذه الوظائف الحربية التي دونت بالترتيب على حسب درجاتها في ورقة « هود » وكما جاء ذلك أبضا و موقعة « فأدش » وقد كان السائقين نظام داخل اصطبلاتهم ، غير أنه يلاحظ هنا أن كل الحدم ؛ أشاع عربات جنود الذال الذين ذكروا في عهد الرعامية لم يكونوا قد عرفوا بعد في عهد الأسرة الثامنة عشرة ،

أما مركز معسكرات الفرسان في عهد الأسرة الثامنة عشرة فكان في عاصمتي ألبلاد وهما يا طبية » و يرمنف » حتى عهد « إخناتون » أما في ه تل العارفة » التي انتفل إليب « إخناتون » فكانت التكات مجهزة بساحات عظيمة للتمرين ، وقد عشر في ه منف » على صورة تمثل تمرين حرب العربات ، أما الذين نشاهدهم واقفين في هدف الصهرة من جنود الفرسان فانهم يتسلمون طعاما مثل المشاة على يد ممثل الجيش واذلك نجده ممثلا معهم في صور توزيع الأغذية كما نجدهم واقفين صفوفا أمام ممثل الجيش ومعهم خيلهم (راجع J. E. A, 20. p. 136; Quibell Saqqara .) -

والظاهر أن العسلم الذي كات تحسله فرقة الخيالة في د طيب له كان يتألف من قضيب عليه تمثال جواد ، وقد عثر على جزء من منظر في الدير البحرى طيه رسم علم مثل عليه جوادان وجها لوجه ، ومن الجائز أنه خاص بفرقة الخيالة وهذا أقدم رسم لعلم من هذا النوع .

Helk, Ibid p. 65. عراض (۱)

Mariette etudes egypt II, 1 if. Line 17 - 18. راجع : (۲)

Selim Mussan Poême de Pentaner. Line 25. : ph (1)

وقسد كانت رتبة قائد الفرسان آخر ما بناله ضابط القتال من الرقي بعد ختام خدمت المسكرية، و يجب علينا أن نذكر هنا أن وظائف الكهانة كان يمكن أن يشغلها أفراد من الحنود القدماء، وإن لم يحدث ذلك كثيرًا على وجه التحقيق . فنشاهد مثلا أن « معي » الذي خدم في عهد « تحتمس الثالث » وذال مكافأة من الذهب لأنه أظهر كثيرا من ضروب الشجاعة قلد وضعه الفرعون في وظيفة فرية وهي الأمر الوراثي ومديركهنة المقاطعة العاشرة من الوجه الفبلي (راجع Schafer amtl Ber. Kgl. Kunstsamml. (1911) Sp. 186, & Ibid Sp. 188, . ( Auch. S. 4. Anm 9. هذا إلى أن رئيس اصطبلات «أمنحتب» الذي كان يرافق جلالة الملك «تحتمس الرابع» في البلاد الأجنبية كلها من بلاد النوبة حتى بلاد النهرين قد رق ترقية حقيقية إلى مرتبة دينيــة عظيمة وهي رئيس كهنة الإله «أنوريس» في «طينة» (راجع .77 م. ع. (م. ع. م. (راجع .77 م. ع. )، وسنري في عهد «حور محب» التغيير المظيم الذي حدث في تقديرجندي القتال مما أدّى إلى شغل وظائف الكهنة بضباط من الحيش عن قصد، وقد أخبرنا بذلك « حور محب » نفسمه على تمثاله الموجود الآن في « تورين » إذ يقول : وقوقد مدّت المعابد بكهنة مطهرين وكهنة مرتاين التخيوا من خيرة رجال الجيش" (راجع Davies Tomb of harmbabi. · (p. 40. line 25.

## وظائف التصر

لقد كان الفرعون « أمنحتب الثانى » عندما رقى الفارس « أمنحتب » إلى رتبعة ممثل له فى الجيش يرتكن على أن هذا الجندى كان خادما أسبنا فى عهد والده «تحتمس الثالث» ، وأنه نظرا لمما قام به من خدمات جليلة لا بدّ أن تخم حياته فى خدمته بالإنعام عليه بهذه المكانة الوقيعة على أننا نلاحظ وجود نفس هذه الفكرة بوضوح أكثر فى نقوش حامل العلم « نب آمون » فى عهد « تحتمس الرابع »

Urk, LV, P. 897. : راجع (١)

عندما يقتبس لنا هو خطابا أرسله إليه الفرعون يبشره فيسه بترقيته إلى وظيفة «رئيس شرطة طيبة الغربية » . حقا يظهر كل هذا بوضوح إذا ألقينا نظرة على علاقات أمثال هؤلاء الرجال بالبلاط الفرعونى فقد كان «أمنحتب» زوج مرضعة الملك ، ولأجل أن نعرف مدى تأثير قرابة الموظف بمرضعة الملك أو أحد أعضاء الأسرة المالكة في سير ترقيته سنذكر هنا أسماء بعض مرضعات الفراعنة ومقدار قرابتهم بالموظفين الذين نالوا المواتب العالية لاتصالم بهؤلاء المرضعات ، وهؤلاء قرابتهم بالموظفين الذين نالوا المواتب العالية لاتصالم بهؤلاء المرضعات ، وهؤلاء

Davies, Two Officals; Pl. 26. : راجع (۱)

(۲) وهؤلاه المرضعات كان يعضين معلوما أزواجهن وأولادهن ويعضين لم تعرف حتى الآن :
 راهر أولئك المرضعات:

« رعى » مراضعة الملكة « أحس تفرتارى » 48 - 77 Urk. IV. P. 77

« تق حت » مرضعة الملكة « أحس تفوالى » J. E. A. XI, P. 14.

« إن » المرضة العظيمة قربة الأرضين «حتشبسوت» Urk. V, P. 241

Stela, Cairo \* مرضعة « ستشبسوت » زرج حاكم « طيئة » « سائب إحر » مرضعة « ستشبسوت » زرج حاكم « طيئة » « سائب إحر » Mus. 34080.

« نفراعج » مرضعة «حتشبسوت» وزوجها كاتب الفرعون « بو يا » وابنها « بوم رع » الكاهن التابى الإله آمون ( راجع Davies, "The Tomb of Puyemre", Pt. XXIX

لا أبو » مرضة تحتس الثالث (؟) وا نتها الزرجة الملكوة النظمي «سات احم» . Lik. IV, P. 604. « تأ إبونت » مرضة تحتسى الثالث (؟) زرجها أمضات وابنها كاهن آمون الأثول « منخبر درع « تأ إبونت » مرضعة تحتسى الثالث (؟) زرجها أمضات وابنها كاهن آمون الأثول « منخبر درع سنب » ( واجع . 26 - 1 - 26. المنحة المغلبة لرب الأرضين زرجة «أمنحاب» تائب جيوش الفرمون رابنه رئيس أتباع جلالته « إمر » 255 - 889 - 925 - 925 و

«معنزت» مرضعة «أعتحتب الثانى» زوجها « بحوجهز » وذوجها رئيس الرماة لرب الأرضين ووكيل الفرحون > ما بنها « أشمسو» ( داجع . Mem Miss. Arch. Frang", V, P. 224 ff. ) •

« أسمنات » مرضمة « أمنحتب الثانى» وواقدة ه قن آمون » المدير العظيم البيت الملكي (واجمع Davies, "The Tomb of Kenamon" Pl. IX, P. 19.

«حناى» مرضمة «أستحث الثانى» (؟) وزرجها الكاهن الأتر الله «مين» المسمى «رع نب يحق» وابنها ( المحاهن الأثرل الآمون المسمى «مرى» (راجع ، - 1.236 Petres" ، P. 236 و ابنها حامل الخاتم « مريت » مرضعة الملك « تى عا » وزوجها حامل الخاتم المسمى « مين » ، وابنها حامل الخاتم « سبك حتب » عد (راجع ، 114 ، 63 ، p. 114 ) .

النسوة كن في الواقع مرضعات لا مربيات وحسب كماكان يظنّ البعض ، ولقد كان المنتظر إذن في مثل هـ ذه الحالة أن زوجات أكبر الموظفين رتبة كنّ اللائي يضمن بأمر الرضاعة ، بيد أن ظاهر الأمر لا يدل على ذلك .

وقد كان غير أولئك المرضعات مربون اللاَّ مراء والأميرات، ولذلك نشاهد هؤلاء النسوة في صدور نقوش « تل العارنة » وهن بحلن الرضيعات الملكية على أذرعتهن و يلحظتهن بكل عناية عندما يصبحن أطفالا يمشين .

أما ابن المرضعة الذي يربّي مع الملك فكان يحسل لقب « أخ المسلك من الرضاعة » أو « أخت الملك من الرضاعة » إذا كانت أنثى ، فشلا كان « قن آمون » مدير البيت العظيم الذي ترعرع مع «أمنحتب الناني» يجل هذا اللقب، وكذلك تربت بنت « سن نفر » عمدة « طبية » مع الملك « أمنحتب الثاني » ولذلك كانت تعرف بأخته من الرضاعة ، كما نجد جدة الكاهن الأعظم لمعبد الكرنك «من خبر رع – سنب» المسهاة «نبت – "أ » كانت تحل هذا اللقب، ومن ذلك نستنبط أنها كانت بنت مرضعة ملك لم يعرف اسمه بعد ، وعلى العموم نجد أن

 <sup>= «</sup>سنام أصح» ، و «سنمات» ، و « سن ثانى » مرضات الفرصون «أسنحت الثانى» وكلهن كن (راجع "Rec. Trav." وجات لحاكم المدينة الجنوبية «سن تفر» وابنة سنية آمون «موت توى» (راجع "XX. P. 211 – 223; XXI, P. 127 – 133; XXII, P. 83, 97.)

 <sup>«</sup> بنت کابن » مرضة « سات آمون » بنت «أمنحت الثالث» وابتها « حفا تفر » کاتب معبد
 (Stela, Mariette, "Abydos" II, Pl. 49, Cairo. No. 34117.
 « أُدرُب» (داجع جمرضة «تفريقي» وزيجها رئيس الخيل المسمى « اى » (داجم على ) « (داجم شعبر) « قال »
 « قال Amarna" VI, P. 16 ff.

Sottas Monuments Piot XXV P. 412 ff. & Maspero ناجع: (۱) P. S. B. A. 14, 311.

Davies, "El Amarna", II, Pls. II - IV, P. 7, 17, 26; : ناجع (۲)
Ibid, V, P. 5, 7 etc.

Soltas, "Monuments Plot", XXV, P. 411 ff. : راجع (٢)

A. S., Il, P. 199. : راجع (٤)

Davies, "The Tomb of Menkheperrasonb", P.15, Pl.XIV. : راجع (ع)

زوجان صباط وموظفين متوسطى الحال يؤخذن مرضعات الأطفال البيت المسالك ، فإذا تولى الاتح من الرضاعة عرش المسلك فإن المرضعة وكل أسرتها في الغالب يناهم شرف كبير ، فقد كان الفرعون يمنح مرضعته قبراكانت تظهر فيه صورتها بارزة عن كل الصور الأخرى وهي تعطى ثديها الملك الرضيع ، وكذلك نشاهد في مناظر و تل الهارنة » المرضعة ممشلة بصورة بارزة إذ نشاهد « بي » زوج « آي » ومرضعة الملكة « نفرتيتي » أنها المرأة الوحيدة التي منحت مع زوجها ذهبا عندماكان الفرعون يوزعه في احتفال خاص علنا على رجال بلاطة ، ولقد كان أبناء المرضعات كذلك يخلدون ذلك الشرف العظيم الذي نالته أسرتهم ولقد كان أبناء المرضعات كذلك يخلدون ذلك الشرف العظيم الذي نالته أسرتهم بتصوير والعتهم مع الفرعون وهو يرضع من ثديها على جدران مقا برهم ،

و بمقدار ما لمرضعة الملك من نفوذ على ابنها من الرضاعة كان يظهر تأثير نفوذها هذا في رفع شأن أفراد أسرتها الآخرين، وقد كان من أثر همذه العلاقة أن رأينا فعملا كلا من الضابط « أسمحاب » و « بح سموخو » قد وصل عن طريق زوجته إلى رتبعة فائب الجيش كذلك كانت الحمال مع « تى » مرضعة الملكة « نفرييتي » فإنها كانت السبب في ترقية زوجها من رتبعة « فارس » إلى مرتبعة « قائد فرمان » ، يضاف إلى ذلك أن الفرعون « أمنحتب الثاني » لم يجد من عظه دولته من يقلده وظيفة المدير العظيم للبيت الملكي وهي من أهم وطائف الدولة كا شاهدنا من قبل غير أخيه من الرضاعة « قن آمون » والواقع أن هذه الترقيات كما شاهدنا من قبل غير أخيه من الرضاعة « قن آمون » والواقع أن هذه الترقيات لم تكن على حسب مكانة الرجل ومقدرته بل كانت كذلك لأن الرجل كان زوج مرضعة الملك أو الملكة وحسب ، على أننا لا يمكننا أن نتبع خطوات كل الذين ترقوا عن طريق مرضعات الملوك الآخرين ، ولكا لا نكون قد حدنا عن جادة الصواب إذا قرزا أن رق « مرى » أو « من خبر رع — سنب » إلى مرتبعة المصواب إذا قرزا أن رق « مرى » أو « من خبر رع — سنب » إلى مرتبعة

L.D. Text III, P. 261; "Mem. Miss. Arch. Franç.", V, P. 277. : وأجع (١)

Davies, "El Amarna", VI, Pl. XXIX. : راجع (١)

Davies, "The Tomb of Kenamon", Pl. IX. : לים (ד)

الكاهن الأعظم للاله « آمون » بالكرنك أو تقية « بو سسم سسرع » إلى وظيفة كاهن ثان كان نتيجة لهذه المعلاقة سواء أكانت المرضعة الملكية في هذه الحالات زوجته أم والدته ، وعما تجل الإشارة اليه هنما أن الفرعون « تحنمس الثالث » قد تزقيج من بنت مرضعة ملك، والظاهر أنها كانت أخته من الرضاعة وفد رفعه هذا الفرعون إلى مكان أعل إذ جعلها زوجته الشرعية وهي الملكة « سات الح » بثت المرضعة الملكة العظيمة المساة « إبو » ،

وكانت ترقيدة « نب آمون » حامل العلم فى السفينة المساة « مريت آمون » الى وظيفة رئيس شرطة « طبية » الغربيسة لحسن إدارته ومهارته ، ولكن من غير شك كانت علاقته بالبلاط فى هذا الوقت لها ضلع عظيم فى الترقية ، وتدكات ابنته وصيفة فى قصر الفرعون ، والواقع أن العسدارى الذرى كن ابنين خرب وصيفة الملك لم يكرب من بيونات عريقة فى الحسب والمسب فقد المانت الذر « مجرت - توى » بفت حامل العلم « نب آمون » والعذراء « حنت تأنب » وهى بفت حارس باب الحنون المسمى « أمنحنب وسر » وكذلك الفتاة «المنحنت» وأخوات لهماكن بنات قياس الأراضى « منا » وكانت العذراء « حنت نفر » بنت كاتب غبز ، ومن ثم يمكننا أن نستخلص أن أولئك الفتيات لم يكن ينمين إلى طبقة عربية يمكن بها الرجوع لمصرفة مركزهم الأسرى ولا غرابة فى ذلك فإنهن مناه عربية عربية يمكن بها الرجوع لمصرفة مركزهم الأسرى ولا غرابة فى ذلك فإنهن المنات على جدران حجوات برج مدينة « هابو » يسمون و يلهين مع الفرعون الغانيات على جدران حجوات برج مدينة « هابو » يسمون و يلهين مع الفرعون و رفيقات الأميرات يلهين و يلهين معهن ،

Davies, "Tomb of Two Officials", Pl. XXL : الجم (١)

<sup>(</sup>r) داج : . Beriin Mus. No. 2298 (قبل عهد إختاقون)

<sup>(</sup>٣) راجع : . Wreszinski, "Atlas", I. Pl. 25 (من عهد تحسن الرابع)

Porter & Moss I, p. 87 - 89. Tomb No. 56. : κ- (ξ)

Holscher, "Hohes Tor", Abb. 7-8, 40-42. "Work : حال (0) in West Thebes", (1931-32), P. 96-97, fig. 50-51.

كذلك كان الأمراء يتخذون لأنفسهم إخوانا ورفاقا من سنهم من بين أولاد المرطقين الذين لم يكونوا من أسر عريقة في المجد .

وقد كانت العدارى الوصيفات يتساوين مع الأميرات في لبساس الرأس كاكن ينشأن تنشئة الأميرات من حيث التربية والتعليم، ولذلك كان يرغب في الترقيج منهي إحكير موظفي الدولة ، وكهنة من أعلى رجال الدين مكانة ، وإذا انفق أن تزوج أحد الموظفين من إحدى الوصيفات قبل أن يبلغ مرتبة عظيمة في سلك وظائف الحكومة فإن هذا الزواج كان بمنابة ضمان لرقيه وحسن طائعه حتى أعلى درجة ، وذلك لأن الفرعون كان يعمل في أناة وتؤدة وروية عندما يريد ملىء أهم وظائف الدولة سياسية كانت أو دينية فكان الاينتخب عماله إلا من الرجال الذين تربطهم بالبلاط روابط أسرية من هذا النوع ، وفحدذا السبب نجد بعض وطائف القصر قد أصبحن زوجات الوزواء في الدولة ، فنجد مشلا أن وزير « تحتمس الثالث » «رخ مي رع » الذاتع الصبيت قد تزقيج من الوصيفة «مريت» وأن الوزير « أمخآبت » تزوج « ورت ماحنف » في عهد «أمتحتب الشائي»، وكذلك كن يتوجن من موظفين حربين وكهنة من الطبقة النائية ومن كهنة آخرين في طيبة ، ومن حكام ضياع معبد آمون أو البلاط الفرعوني أو موظفين في البلاط في طيبة ، ومن حكام ضياع معبد آمون أو البلاط الفرعوني أو موظفين في البلاط في طيبة ، ومن حكام ضياع معبد آمون أو البلاط الفرعوني أو موظفين في البلاط في طيبة ، ومن حكام ضياع معبد آمون أو البلاط الفرعوني أو موظفين في البلاط في طيبة ، ومن حكام ضياع معبد آمون أو البلاط الفرعوني أو موظفين في البلاط في طيبة ، ومن حكام ضياع معبد آمون أو البلاط الفرعوني أو موظفين في البلاط في طيبة ، ومن حكام ضياع معبد آمون أو البلاط الفرعوني أو موظفين في البلاط في طيبة ، ومن حكام ضياع معبد آمون أو البلاط المورونية ومن حكام فياع معبد آمون أو البلاط المورونية ومن حكام فياه المورونية ومن حكام فياته المورونية ومن حكام فياته المورونية ومن حكام فياته المورونية مورونية ومن حكام فياته المورونية ومن حكام فياته المؤلفين في المورونية ومن حكام فياته المورونية ومن حكام في المورونية ومن حكام فياته وكورت ما والمورونية ورب وكورت ما والمورونية وكورت ما والمورونية وكورت ما والمورونية وليونية وكورونية وكورت ما والمورونية وكورونية وكور

Davies, Tomb of Neb-amun", Pl. XXII; Wreszinski, وأجع (1)
"Atlas" I. Pl. XXV; Berlin No. 2298; Holscher, ibid, Abb, 8, Prinzessin:
Wreszinski; "Atlas", I, Pl. 39.

<sup>(</sup>٢) من عهد «أشعب الثاني» Weil. P. 79

<sup>(</sup>۲) « الله » كرفيج من « موت ادى » ( داجع ) . Urk. IV, P. 1011

L. D. Text. III, P. 278.(رابع ) « حنث تاری » (رابع ) به خوب این » (رابع ) کام حری اِب سن » زوجهٔ « حنث تاری » (Urk. IV, P. 1215)

Cairo Mus. No. 34048; Urk. IV, P. 1119; Anthes, ناجع (\*)
"Orientalistische Literaturzeitung (1931 sp. 523.)

W. B. Theb. Grab. 546 Abacht. « درسرحات » ترتبح من «حنوت قرت» (٦) Sethe, 8, 24.

<sup>(</sup>٧) مدير ضياع زوج الإله هرأحمس نفرتارى» المسمى هاحمس مسوحمى» زوجة «نب» (راجع Weil, "Viziere", P. 79.

A. S. VI, P. 75; : راجع (٨)

وكذلك من مدير مصلحة « عين حور » و إذا اتفق أن توفيت إحدى الوصيفات خبل أن تنزقيج دفنت في مقابر « وادى الملوك » .

على أن هسذه الرابطة بالبيت المسالك بوساطة وصيفات القصر كانت تجعل الفسرعون بتق ثقة عظيمة في إستاد أعلى المناصب إلى أفراد من نسل هؤلاء الوصيفات ، ولا غرابة إذن اذا وجدنا أن أبناء الوصيفات قد أصبحوا يتقلدون أعلى مناصب الدولة فكان منهم الوزراء مثل الوزير « رخ مى رع » بن « بتا » وكان والوزير « حبو سنب » ابن الوصيفة «اعج حتب» في مهد « حتشبسوت » ، وكان منهم كهنة وموظفون في المعابد ووزراء مالية وموظفون في البلاط ، ونجد في بعض الأحيان أن بنات الوصيفات يصبحن مرضعات لأقارب الفرعون . [ وهذا يفسر التناقض القائل بأن المرضعات لم يؤخذ فيها زوجات بعض كار الموظفين العظام الواقع أننا نشاهد حالات خاصة كانت تؤخذ فيها زوجات بعض كار الموظفين العظام الموسيعات مرضعات الموظفين العظام المنطاع الدينات المنطاع المنطاع الدينات المنطاع المنطاع الدينات المنطاع المنطاع الدينات المنطاع المنطلع ال

ومما سبق نرى أنه على مر الأجيال قد نشأت أسر ارتبطت بالفرعون وبني هذا الارتباط دائما و بذلك أصبح رجالها لهم فضل السبق في تولى الوظائف الحكومية المسئولة التي تحتاج إلى ثقة غالبة ،

وقد ظهرت في هذا الوقب بوادر تحول في الحالة الاجتاعية بين ضباط الميدان والموظفين الحربيين وذلك أن حامل العلم « نب أمون » قد نزل عن أخته لتكون بين نساء القصر ، وأن كاتب المجندين «ثنني» قد تزقيج من إحدى وصيفات القصر يوصفه من كار الموظفين في المولة ،

<sup>(</sup>۱) داجم : Urk. IV; P. 547.

A. S., IV, P. 138 ff. : - (1)

ومن ثم ناحظ أن ضابط الميدان كان يرغب عند انتهاء مدة خدمته العسكرية و أن يتقلد وظيفة إدارية رفيعة أو يصبح من رجال البلاط الفرعوني، على أن عدم قدرته على القيام بأعمال وظيفة رفيعة في الحكومة لما كانت تتطلبه تاك الوظائف من تعليم خاص كان يغطى عليه تنصيبه في مركز رفيع له صلة مباشرة بالفرعون ، ولكن كان تنصيب مثل هؤلاء الضباط في وظائف مدنية يجعلهم خطرا عظيا على الفرعون نفسه بما لهم من وثيق الرابطة الأسرية به و بما آل إليهم من سلطان وقوة في وظائفهم ، وقد شاهدنا فعلا أن وظيفة «المدير العظيم للبيت الملكي » الضخمة ووظيفة «رئيس شرطة العاصمة » ووظيفة «تموين الجيش» ووظيفة قائد الفرسان التي كانت في معظم الأحيان ينتخب رجالها من بين طبقة الموظفين أصبح ينتخب رجالها من بين طبقة وقد بلغ من سلطانهم أنهم أمهم خطير في حكم البلاد .

والواقع أن موظفى الحكومة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى عهده أمنحتب الثالث » قد قاموا بأداة الحكم خير قيام بما كان لديهم من قدرة وبما اكتسبوه من ثقافة وتعليم خلال سنين طوال و بتوارثهم الوظائف فى أسرهم أبا عن جدّ . وقد كانت هذه القدرة على إدارة الحكم هى التى جعلت طبقة الموظفين ينظرون المالضباط وغيرهم نظرة احتقار، وأنهم لن يكونوا بحال تما قادرين على إدارة سكان الحكومة ، ولذلك كانوا لا يعدون الموظفين الحربيين رجالا عسكرين ، بل مجرد الحكومة ، ولذلك كانوا لا يعدون الموظفين الحربيين رجالا عسكرين ، بل مجرد موظفين ، وأكبر دليل على ذلك ما ذكره ه أمنحتب بن حبو » فى ترجمته لنفسه فقد كان نفوذه وفضله هما اللذان جلبا له وظيفته ، أما كفايته الحربية فلم يكن له دخل فى ذلك ،

ومن أجل هــذا كان جل هم ضابط الميدان أن يترك عمــله الحربي و ينخرط في زمرة طبقــة الموظفين ، فإذا وصــل إلى وظيفة حكوميــة فإنه لا يلبث أن ينبذ صراحة ماضيه الحربي و يحس أنه قد تخلص من كابوسه، ولذلك نراه عنــد

ما يذكر المناصب التي تولاها كان يمرّ من الكرام على وظائفه الحربية بمهارة وحذق، فلا يذكرها ما استطاع لذلك سييلا ، ولا تعوزةا الأمثلة على ذلك فقيد صمت لا قنى آمون » و « سنموت » و « آى » (الذي أصبح ملكا فيا بعيد) عن ذكر ألقابهم الحربية ، وعلى الرغم من المبالغة في علم طبقة الموظفين وثقافتهم ، وعلى الرغم من الاعتقاد بأنهم هم الذين كان في مقدورهم القيام بأعباء الحلكم في البلاد وحدهم ، فإنه لا يفوتنا أن نفهم أن الجميش في مركزه التانوي كان لا يزال قوّة فعاله يعتمد عليها في البلاد ، على أنه عندما بدئ في تحطيم هذه الأوهام ، وتلك المعتقدات العالقة بأذهان في وظائف المولة ،

وهذه الحقيقة قد وقعت نتيجة الاصلاح الذي قام به « إختاتون » ، وذلك أن هذا الفرعون عند ما كان يسعى للقضاء على سلطان كهنة « آمون » ونفوذهم الذي كان يقف عقبة كأداء في طريق القيام بإحسلاحه الديني المنشود كان لا بدّ له كذلك من القضاء على طبقة الموظفين الذين أوجدوا ارتباكات داخلية ضده بانضامهم إلى الكهنة ، وهذا العداء من جانب الموظفين أجبر الفرعون على أن يقضى على هذه الطائفة مع ما لها من ماض مجيد وتجارب عظيمة في إدارة الحكومة ليحل علم رجال جدد في أهم وظائف الدولة ليس في نفوسهم روح العداء والمعارضة الذي يملا نفسوس الموظفين السابقين ، ولم يكن علم الموظف أو ثقافته بالشيء الذي يملا نفسوس الموظفين السابقين ، ولم يكن علم الموظف أو ثقافته بالشيء تفكير أو مناقشة هي الطريق إلى المناصب العالمية، ولذلك نجد أفوادا لم ينالوا تفكير أو مناقشة هي الطريق إلى المناصب العالمية، ولذلك نجد أفوادا لم ينالوا تفكير أو مناقشة يؤهلهم المقيام بوطائفهم قد احتلوا أهم مناصب الدولة ، وأدهى من ذلك أنهم كانوا يتفاخرون بحرمانهم الثقافة ، وكان الواحد منهم يعلن أنه قد نشأ من أبوين فقيرين ،

ولم يمض طويل وقت حتى أخذ الفرعون ينتخب من طبقة الضباط موظفيه الجدد، وهؤلاء لم يكن يستحوذ على نفوسهم روح التفاخر بالمعرفة الذي كان يستولى على مشاعر طبقة الموظفين ، على أنهم كانوا فى الوقت نفسه قواد القوة كلها التى كانت تشد أزر الفرعون نفسه وأعنى بذلك قوة السلاح ، وقد أصبحوا الآن عمر رين من توهم أن الفرد لا يصل إلى النفوذ فى الحكومة إلا إذا كان مندها فى طبقة الموظفين ، وكذلك شعروا بأنهم يمكنهم أن يكونوا السند الأكبر الأسرة المالكة والمحكومة معا بما لديهم من القيادة الحربية، وفى الوقت نفسه كان من الواجب على الموظف الحربي ألا يطمح بعد الى أن يكون موظفا بالمعنى القديم بل يعمل فى وظيفته يوصفه قائدا حربيا بالمعنى الحقيق .

وليس من المدهش إذن أن يصل الآن ضابط المسدان بالطريق المعتادة إلى وظيفة من الوظائف ذات التفوذ العظيم بجانب الفرعون وأن يأخذ في إدارتها بوصفه جنديا معروفا، ومن ثم فقد اختفت تماما الفكرة القائلة بأنهم كانوا ضعفاء غير قادرين على القيام بهذه الوظائف وبخاصة أن المراكز الإدارية الحربيــة التيكان يشغلها ضباط الميدان أصبحت هامة وذات نفوذ عظيم، وبذلك أصبحوا يعيشون في ظل تلك الفكرة الحديدة لا كما كانت تحشى طبقة الموظفين من قبل بما لهم من عجد عريق وثقافة ممتازة . هــذا فضلا عن أن وظيفة قائد الفرسان لم تصبح بعد وظيفة شرف أهلية بل صارت وظيفة حربيسة حقيقية وسرعان ما ظهر فعلا قائد فرسان من هــذا الطراز، وكان من طبقــة الموظفين القدامي، ولكينه بتغير الآراء ومسل إلى السلطة واعترف بالانقلاب الجديد، إذ أدرك أنه لا بدّ من إدخال الفوّة الحربية لتقوم عليها دعائم نظم الحكومة ولتكون سندا ترتكن عليه الأسرة المالكة؟ وهذا الرجل هو « آى » وقد قاد البلاد فى ظل هذا النظام الجديد الذى كان قد اتخذه « إخناتون » وسسيلة ضرورية للقيام بانقلابه الديني المنشود، حتى جعسله نظاما ثابتاً، وقد يق في الانتشار والنمق بعد « آي » إذ اعتنقه « حو رمحب » ووطد أدكانه « رعمسيس الأول » من بعده حتى أصيح فعلا النظام الجديد الذي سارت على نهجه حكومة عهد الرعامسة .

## (۱۱۳۱۱هـ) (۱۱۳۳۲) الملك آي



مما لا شك فيه أن « أنى » لم يكن من الأسر العريقة في الحجد التي كان يرث فيها الأبناء الوظائف الرفيعة أبا عن جد، ولا أدل على فلك من أنه قد أغفل والديه، وصمت عن ذكرهما في النقوش التي تركها لنا صمتا تاما في كل مناسبة من المناسبات التي كان يحسن فيها التمدّح بهما، كاجرت العادة عند عامة المصر بين الذين ينقسبون

إلى أسر عربقة الأصل . أما عن الرتب التي وصل إليها فقد ذكر لنا في نفش على صندوق صغير يوجد الآن بمتحف « براين »أنه كان يحمل لقب « فارس » ، ومن ثم نعسلم أنه كان في أوَّل حياته قد انخرط في سلك الجندية وأنه كان من الضباط الذين حاربوا في ميدان القتال وترقى حتى وصل إلى رتبة فارس . ولا شك في أنه قد نال هذه الرتبة بمكانة زوجه « تى » التي كانت المرضعة العظيمة لللكة «نفرتيتي» . ومماً لا نزاع فيه أنه كان يخجل من إثبات ألقابه الحربية على الآثار عندما انخرط في سلك الإدارة الحكومية ، يعل على ذلك أنه لم يذكر لنا رتبه الحربية في مقبرته « سَلِ العارِيَة » ، هذا إلى أنه قد وصل بما لزوجه « تَي » من النفوذ والرابطة القوية في البـــلاط إلى نيل لقب آخر وهو لقب « والد الإله » والظاهر أن هذا اللقب كان من الأهمية بمكان في عين « آي » حتى أنه ضمه إلى اسمه في طغرائه عندما اعتلى عرش الملك ، غير أن طماء الآثار لا يزالون عاجزين عن تفسير معنى هذا اللقب أو معرفة كنه هذه الوظيفة ومنشبًا • فبرى بورخارت أن هذا اللقب يعني « صهر الملك » أي والد زوجته ، وذلك لأن صهر الملك «أمنحتب الثالث» المسمى « يويا » يحمل هذا اللقب . غير أنه إذا صم القول بأن « نفر تيتي » كانت بنت « يويا » و « تى » فإن ذلك لا ينطبق على « آى » و « تى » • لأن « تى » هذه لم تكن ام « نفر تيتي » إلا مر · \_ الرضاعة ، ولذلك عندما تناول الأســـتاذ « إدوارد مير » هذا الموضوع في تاريخه وقال إن هذا اللقب في هذه الحالة بنسب إلى الرضاعة لم يحل المشكلة ، لأننا لم نصادف إلى الآن في النقوش المصرية أن زوج مرضعة الملك يحمل لقبا كهذا ، على أننا من جهة أخرى يمكننا أن نقول بتحفظ إن هذا اللقب يعني أن «آي » كان والد امرأة ثانية للفرعون لم تكن من نساء البلاط أى من الوصيفات ، وعلى هـ ذا الزيم يحتمل أن « آى » كان له بنت في القصر الملكي غير أننا بكل أسف لانعرف له ابنة قط . على أن هذا اللقب «والد الإله» ليس في نظرة من الألقاب الطنانة الجـوفاء التي كانت تمنح في كل عصور التاريخ المصرى مثل لقب و حات عا نه أى الأمير الوراثى أو و سمروعتى ، أى السمير الوراثى أو و سمروعتى ، أى السمير الوحيسد بل كانت له قيمسة ذات وزن فى ألقساب الدولة ، ولا أدل على ذلك من أن « آى » عند ما تولى العرش وأصبح ملكا فعليا على البلاد وضع هذا اللقب في طفرائه الملكي ، هكذا : والدالملك « آى » ،

أما عن نشاط و آى » وتفوذه في عهد و أختاتون » فإن ما لدينا من الآثار لايشفى غليلا إذ قد صمتت مممتا تاما ، ولم يذكر هو نفسه أى شيء على وجه التحقيق، وقد أراد الأستاذ و برستد » أن يستخلص من اللوحة المنشورة في مجلة المتحف المصرى وهي الحاصة بسهد و إختاتون » أن الاسم المهشم الذي لم يبق منه إلا بقايا إشارات ضئيلة غامضة هو اسم و آى »، وقد لقب على هذه اللوحة بلقب ومديرالمباني»، غيران الدكتور وأحد غرى» أكدلنا أن وآى» كان ابن رجل يدعى رو ...، ولكن لا نعرف أن و آى » هذا هو نفس وآى» الذي أصبع رجل يدعى رو ...، ولكن لا نعرف أن و آى » هذا هو نفس وآى» الذي أصبع فيا بمد ملكا على البلاد ، يضاف إلى ذلك أن الملك و آى » لم يذكر لنا شيئا من أعمال في الهارة قبل أن يل الملك ، هذا و يغلن البعض أن و خايا » الذي ذكر في خطابات و تل المهارنة » هو و آى » الذي نحن بصدده الآن ، غير أن هذا الرأى مشكوك فيه جدا إذ لا توجد وثائق تدعه .

<sup>(</sup>١) وآلو بحث كتب في موضوع والدالإله هو ما كتبه الأستاذ جارد تر في سفوه المسمى == Gardiner, "Ancient Egyptian Onomastica", I, P. 47 - 58.

وعلى ذاك رأينا أن عبارة "إت نتر" (والد الإله) أد "إت" « نتر مرى نتر به (والد الإله ومحبوب الإله) أو إن" « نتر مرى نتر به (والد الإله ومحبوب الإله) أو إن نتر مريف ( والد الإله ومحبوب ) تعلق على فرد ملكى وغير ملكى على السسواء؟ والعامل المنسئرك في كل عده التراكيب أن كلة نثر في كل منها تمنى الملك العائش الذي يكون حامل المقتب يعد بمنابة والده سسواء أكان ذاك حقيقة أو عن طريق الزواج ( أى المصاهرة) أو لما له من منزلة سامية أو سنّ منقدمة عمد الرقاد أو ما شاكل ذاك - ثم يقول أما عن القب « والد الإله » في الحسابد فإن يحديل أن كاهن بينتم في المسابد في المنابد المنابد الله عنو المنابد المنابد المنابد المنابد المنابد المنابد الله المنابد المناب

Breasted, A. R. II, §. 933. → → (1)

A. S., XXXVII, P. 32. : جل (۲)

Weber bei Knudizon, P. 1030 f. : راجع (١)

ولى اختفى « إخناتون » من مسرح الحياة المصرية الصاخب الذى خلفه حوله مدة حكه لم يظهر أمامنا ، آى » للعيان وقد كان من أكبر أنصار مذهبه، غير أن الباحث فى تاريخ هذا العصر ليبصريد « آى » وهى تلعب دو رها فى الحفاء إبان هذه الفترة المضطربة المتزاحة بالأحداث الخطيرة.

والواقع أن «آى » كان هو الموظف الوحيد من كبار الموظفين اصحاب النفوذ الذي يق في عسله من بين كل رجال « إخنا تون » عندما تولى الفتى « توت عنخ آمون » عرش الملك ، والظاهر مما لدينا من الآثار أن ما تبق من رجال «إخنا تون» الذين اشتركوا معه في نشر مذهبه الديني قد اختفوا جملة من مسرح السياسة عل الأقل، إذ لم نسمع عن واحد منهم قط فكأنه قضى عليهم سياسيا واجتماعا الموت سيدهم .

و إذا ذكرنا الدور العظيم الذي لعب و آي » في عهد « توت عنخ آمون » بما كان يملك من نفوذ عظيم وجدنا بلا شك أنه بمساعدة جنوده الذين كان ضلعهم مع الحزب الذي يعاضده في الأسرة الممالكة قد حقق له النصر . إذ الواقع أنه قد دب دبيب الخلاف والشقاق بين أفراد الأسرة المالكة بعد موت « إخنائون » قد دب دبيب الخلاف والشقاق بين أفراد الأسرة المالكة بعد موت « إخنائون » على العرش فنجد من جهة أن « سمن خكارع » الذي كان شريك « إخنائون » على العرش يناصره « آي » في تثبيت أركان ملكه ، ومن جهة أخرى تشاهد الملكة «نفرتيتي» لا تمترف بالملك للفتى « سمن خكارع » ،

ولسنا نعلم إذا كان أولو الأمر قد ظلوا على نشر الإصلاح الذي وضع أساسه «إخناتون» أم لا، إذ قد خلت جميع الوثائق التي وصلت إلينا من الإشارة إلى ذلك مطلقا ، اللهم إلا اشارات عبارة سنذ كرها في حينها، وقد بدأ النضال بين الحزبين

Newberry, J. E. A. ,XIV, P. 3-9; Wolf, A. Z., LXV, : راجع (۱) P. 100.

Frankfort and Pendebury, "The City of Akhenaton". : جان (٢)

عندما أراد « سمنحكارع » أن يقضى على « نفرتيتى » و يدل على ذلك مانشاهده من محو اسم « نفرتيتى » وصورها من قصر « مرو آتون » فى « اختاتون » حيث وضع بدلا منها اسم الملكة « صرت آتون » زوج « سمنحكارع » ، وقد كان رد « نفرتينى » على فعلة « سمنحكارع » هـذه أن أرسلت خطاجا المشهور إلى ملك اخيتا « شو بيليوليوما » تطلب منه أن يرسل إليها أحد الأمراء من أولاده ليكون عانبها وليتولى عرش البلاد المصرية .

وفى خلال هذه الفترة أصبح من الواضح لللك ه سمنخكارع يه ضرورة إيجاد سند جديد ترتكز على معونته الأسرة المسالكة ، والظاهر كما تدل التطورات التي أعقبت ذلك أن ه آى به هو صاحب هذه الفكرة ، والواقع أن ه إخناتون به كان قصد قضى على أساس الحكم القديم فى البلاد بالقضاء على طبقة الموظفين معتمدا فى ذلك على القوة ، ولم يعد يدور بخلد أحد من القائمين بالأمر الرجوع إلى نظام الحكم الذى كان أساسه طبقة من الموظفين البيروقراطيين، إذ كان معنى ذلك العودة إلى التسليم التام من جانب الحكومة ، هسذا فضلا عن أن أهمية القواد الحربيين قد أصبحت معروفة، وأنهم لا يرضون أن يعودوا بحكومة البلاد إلى سيرتها الأولى ،

وملي ذلك لم يقم « آى» بتغير أى شيء في نظام الحكم الذى اتفذه «إخناتون» وسيلة إلى تنفيذ فكرته الدينية، بل على العكس أراد أن يجعله نظاما قاتما لحكرمة البلاد ، وهلى ذلك كان من الواجب عليه أن يجعل قؤاد الجيش عمادا ترتكرعليه الأسرة المالكة بضمهم إلى نجانبها، ومعنى ذلك أن النفوذ القديم الذي كان في يد طبقة الموظفين ورجال الدين لن تقوم له قائمة كرة أخرى، وفي الوقت نضه تكون إدارة المحكومة والأسرة معا في يد القائد الحربي ، وقد كان هذا الموقف يتطلب شجاعة سياسية من جانب الفرعون، وبخاصة بعد أن قضى على السياسة الخارجية

Sturm, "Rev. Hittite et Asiatique", II, P. 161 ff; : (1) Fiedrich, "Der Alt Orient", XXIV, P. 13 ff.

الى كانت حتى الآن سياسة شلبية لا تميل الى الحرب، وكان من الضرورى لتنفيذ هذه السياسة و إرسال حملة حربية وكان يترتب عليها إبعاد جنود الجيش عن داخل البلاد وهم الذين كاتوا حق الآن كانوا يحافظون فيها على الأمن والسكينة ، وقد كان من الواجب أن تسود البلاد حالة مسلام واطمئنان إذا أريد الاستغناء عن هؤلاء الجنود لقمع كل معارضة والقضاء على كل ثورة داخلية لذلك كان من الحتم إلف، كل القوانين الحربية التي سنها « إختاتون » ليتمكن من القيام بثورته الدينية، وقد كان يتطلب ذلك قبل كل شيء إعادة عبادة «آمون» وإعادة مرتبات المعاشات إلى أربابها ، وإرجاع الكهنة إلى مناصبهم ، ولقد كان الغرض من القضاء على الجزء الأسامي من إصلاح « إختاتون » أن تجد الأسرة الممالكة والمحكومة في الجيش عضدا جديدا يمكن الاعتاد عليه ولهذا السبب نجد أن عبادة « آمون » في الجيش عضدا جديدا يمكن الاعتاد عليه ولهذا السبب نجد أن عبادة « آمون » و بين أعيدت ثانية في عهد « "عنخكا رع » ، وقد جاء على أثر ذلك اضطلهاد اسم « إختاتون » وقد أصبحت الحرب في الوقت نفسه جهارا بين « آى » و بين حزب « نفرتيقي »، ومن الجائز أن المكاتبات التي دارت بينها و بين ملك « خيتا » «شو بيليوليوليوما» كانت قبل هذه الآونة ، و يظهر أن كل أمل في مد يد المساعدة « شاع أدراج الرباح ،

هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى أنه مما يدعو إلى التساؤل والعجب أن «سمنخكا رع» و زوجته «مريت آتن» قد اختفيا عن الأنظار فجامة دون أن يتركا أى أثرما فيا تبقى لدينا من الآثار حتى الآن، ومع ذلك لم يكن في مقدور «نفرتيتي» أن تشصر وتغتصب مقاليد الحكم في يدها ، والدليسل على ذلك أن البرنامج الذي

Kees, "Gott Gelehrte Anzeig" (1928) No. 11 P. 529, : جل (١)

<sup>(</sup>۲) داجع : Gardiner, J. E. A., XIV, P. 10 ff.

<sup>&</sup>quot;City of : وتعدل الآثار على أن اسم داختا تون مقد بدأ يحى في حياة «تفريق» (راجع : City of) . (Akhenaton", II, P. 64.

وضع في عهد و سمنخكا رع » قسد ظل متبعا مناهضا للإمسلاح الذي قام به « إخناتون » وأن واضعه وهو « آي » لم يبعد عن الحكم .

والظاهر أن قوة السلاح التي كانت تشدّ من أزر قائد الفرسان و آي » قد لمبت دورها هنا بضربة حاسمة ، ولا نزاع في أنه قد حدثت في ذلك مأساة لأن و آي » كان مضعارًا أن يشهر السلاح في وجه المسرأة التي كانت تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والتي يدين لها بكل ما كسبه من رقى في مجال حياته ، وعلى أثر ذلك وضع و آي » و توت عنخ آمون » على العرش بعد أن زوجه من ثالثة بنات و إخناتون » المسهاة وعنخس ن بالله بنات اتون » وقد يتى و آي » يستغل اسميهما لتنفيذ ما كان يرمى إليه من إصلاح ، وبعد أن وضعت الحرب الدينية أوزارها ، قام بإعادة أملاك و آمون » إليه في السنة الأولى من حكم « توت عنخ آمون » .

و بعد ذلك غير الفرعون اسمه من «توت عنخ آتون» إلى «توت عنخ آمون» وكذلك غيرت الملكة اسمها من « عنخس — ن — با — آتون» إلى عنخس — ن — آمون، « وأخيرا عاد الملك مع مرشده إلى « طبية » كما ذكرنا آلفاً ،

ولعل أكبر دليل على أن الدافع إلى هذه الإجراءات هواهتبارات سياسية، أن اسم « إخناتون » لم يمع من جدران القصر الملكى بل منعت الأسرة المالكة ارتكاب مثل هذا العمل من التخريب، وكذلك حمت ذكريات « محمنخكارع » الذي سارت البلاد على خطته السياسية التي رسمها أو بالأحرى التي رسمت في أيامه على يد « آى » ، فقد نقلت جنته في السنة السادسة من عهد « توت منخ آمون » من « إخناتون » إلى «طيبة » وكذلك وجدت في مقبرة « توت منخ آمون » آثار من آثاره باسم « محمنخكارع » وكذلك باسم زوجه « مريت آتون » ، وحتى آثار من آثار ها خناتون » وكل هذه لم وكذلك باسم زوجه « مريت آتون » ، وحتى آثار من آثار ها خناتون » وكل هذه لم وتوت عنخ آمون » فكرة إبعاد

Carter, "The Tomb of Tutankhamon", III, P. 175; : (١)

Denkstein Berlin, No. 14197.

رجال الحيش من مصر ، وذلك بإعطاء الأوامر للجيش للقيام بتحقيق سياسة البلاد الخارجية، وكان غرضه من ذلك من دوجا، إذ أراد أولا إعادة ما كان لمصر من مركز قوى في سوريا، وثانيا ـــ وهو الأهم ـــ إفساح الطريق له لوضع أساس نظام الحكومة في داخل البلاد، والذلك كان من الضروري أولا أن يضع « آي » على رأس هذا الجيش رجلا ممن عرفوا بقؤة الشكيمة ويجم إلى هــذا إخلاصه للعرش والأسرة الممالكة . وشاءت الظروف في هـ نمه الآونة بعينها ألا يجد « أي » من بن أمراء البيت المالك أميرا يضعه على رأس الجيش كما كانت العادة المتبعة في هــذا العصر، ولكن المقادير ساقت له من جهة أخرى الرجل الذي يمكنه أن يقود الجيش بالمعنى الذي يقصده « آي » إذ كأن يريد رجلا تجتمع فيه الصفات التي تؤهله لأن يقبض على إدارة دفة الحكم في البدد مع الإخلاص والولاء لللك الفتي ، ولفد عثر على ضالته المنشودة في موظف حربي يسمى «حور محب» وكان يشغل من قبسل وظيفة كاتب المجندين كما ذكرنا، وعلى الرغم من أن الآثار لم تنطق صراحة بأن «آي» هو الذي نصب «حور هب» قائدًا أعلى للبيش فإن النطورات التي وقعت بعد تني من ذلك بجلاء ، هذا إلى أنّ المصادر التي لدينا من قبل عهد « توت عنخ آمــون » وكذلك من عهد « إخناتون » لم تذكر لنــا شيئا مطلقا عن هذا القائد أما موضوع توحيده مع شخص يدعى « حرى ساكت حور محب » بن « منمســو » الذي ذكر مع شخص آخر يـــدعى على لوحة « حنـــوت » فإنه غير صحيح إذ لا يمكن أن يكون قد انتقل من منابط مبدان إلى كاتب مجندين، وكذلك ليس من المحتمل ما قاله الأستاذ « برسستد » وما ردَّده « ادوارد مسر » إن قائد « إخناتون » « با اتن م حب » الحال على المعاش همو نفس قائدنا الأعلى و حوز غيب ۽

Wijngarden Oudheidk Mededael Rijksmus Leiden 1926,: راجی (۱) 1-3. & Breasied, A. R. III, § 22; Ed. Meyer, "Gesch." II, I. P. 402.

وقد نصب «آى» بماله من بعد النظر «حور عمب» في أعلى مرتبة في الجيش إذ جعله القائد الأعلى لكل الجيوش، وبعد أن قضى على كل بذور طبقة الموظفين الذين كان في يدهم نفوذ عظيم في داخل البلاد عهد إلى «حور محب» بمنصب «المدير العظيم ليبت الفرعونت» «توت عنج آمون »كذلك، وجعدل مقره في «منف» وكان قد اتخذها من قبل مقرًا لمسكرات جنوده.

يرى « فلوجر » فى رسالته عن « حور عب » و « عصر المارنة » (١٩٣٩) أن حوادث هذا العصر كانت قد جوت على نحط خلاف ذلك إذ يرى أن « آى » كان مناصرا لفكرة ثورة من الثورات الاجتماعية وهى التي يقول عنها إنها ثورة الطبقة المتوسطة، وكان « حور عب » يقف في هذه الثورة على النقيض منه ، إذ كان يعاضب الطبقة الأرستقراطية و يدافع عن مبادئها ، وإذلك قام بينهما التراع على السلطة ، غير أن الأستاذ « ولف » عند مناقشته هذا الموضوع أشار إلى أنه لم تصلنا أية وثيقة من عهد الأسرة الثامنة حشرة تدل على أنه كانت توجد طبقة من سلطة أي من أصحاب الصناعات والحرف الذين يعملون لحسابهم ولا يعتمدون على أناس آخرين لكسب معاشهم ، هذا إلى أنه كان لا يوجد في الوقت نفسه في هذه الآونة طبقة أرستقراطية ، بل على المكس قد ظهرت مصر وقتئذ بأنها بلاد موظفين وحسب، وكان رجال الجيش وقتئذ يطمحون للاستيلاء على السلطة ، بل على الدور الذي نسب لكل مرب « آي » بلاد موظفين وحسب، وكان رجال الجيش وقتئذ يطمحون للاستيلاء على السلطة و دحور عب» ، فلسبا على تأكيد من أن « آي » كان قائد ثورة الطبقة الوسطى، حذا إنه نشأ من هذه الطبقة لأنه صمت سمنا تاما عن ذكر اسمى والديه ، بيد أن حذا إنه نشأ من هذه الطبقة لأنه صمت سمنا تاما عن ذكر اسمى والديه ، بيد أن حذا إنه نشأ من هذه الطبقة لأنه صمت سمنا تاما عن ذكر اسمى والديه ، بيد أن حذا إنه نشأ من هذه الطبقة لأنه صمت سمنا تاما عن ذكر اسمى والديه ، بيد أن حذا إنه نش من هذه الطبقة لأنه صمت سمنا تاما عن ذكر اسمى والديه ، بيد أن حذا هو نفس ما فعله وحور عب» ، والظاهر أن هذا الرأى يرجم إلى الاحتقاد بأن

Pfluger, "Harembeb und die Amamazeit", (1939). : راجع المجال (۱)

Wolf, "Orientalistische Literaturzeitung", (1937) Sp. : راجع (۲)

« آى » كان مناهضا «لحور محب» من بداية الأمر ولكن هذا الرأى لا أصل له وليس لدينا من المبررات التاريخية ما يقيم لهـــذا الرأى وزنا ، وقد بينـــا فيها سبق أن وظيفة المسدير العظيم للبيت الملكي في خلال الأسرة الثامنسة عشرة كانت تزداد توة على قوة بجانب الملك و بين الموظفين . ولم يكن إلا نهـاية حكم ه أمنحتب الشالث » حتى أخذ الفسرعون يخفف من وطأة حامل هسنه الوظيفة وذلك لأن حاملها قبل ذلك الوقت كان يطنى في تصرفاته على طبقة الموظفين ونفوذهم ولذلك لما تولى « أمنحتب الرابع » عرش الملك أخذ أمر سلطة هــذا الموظف يشغل الأذهان لأنه بموت « أمنحتب الثالث » اختفت معه هذه الوظيفة بطبيعة الحال لأنبا كانت وظيفة تخصية لكل ملك كما أسلفت من قبل . والواقع أنه كان من الواجب أن يعين « أمنحتب الرابع » مدير بيت عظيم لأملاكه كما جرى العسرف ومع ذلك فلم يكن في إمكانه أن يضع في هذه الوظيفة موظفا كما فعل أبوه من قبل، نني المدة التي مكتبًا في « طيبة » لا نط شيئًا عن هــذا الموضوع ، أما في عهـــد « إخناتون » فالظاهر أنه وجد لنفسه غرجا للاستغناء عن هذه الوظيفة، والدليل على ذلك أننا لم نجد في « إختاتون » من يحل هذا اللقب بين كيار رجال الدولة ، أما ماكان يقوم به المدير العظيم للبيت بوصفه الفم الأعل للبسلادكلها من الأمور السياسية فقسد منحها « إخناتون » خادم حجرته الخساص « دودو » ، وهو رجل سورى المنبت، وبذلك نرى أن أحد رجال البسلاط من أحقر أصل قسد شغل وظيفة هامة لأنه كان الوحيـــد الذي يظهر أمام الملك، وكان له به اتصال وثيق؛ وبهسذه الطريقة كذلك يظهر أنه منح وظيفسة «مديركهنة الوجه القبسلي والوجه البحرى » أحد وصفائه ؛ ومن ثم لم يعــد هناك موضوع للعارضـــة بين الملك والفم الأعلى و لا بينهما وبين طبقة الموظفين . ومنذ عهد « إخناتون » رئى أنه لا يمكن الاعتاد على طبقة الموظفين، ولذلك كان لزاما على الفرعون أن ينزع وظيفة « الفم الأعلى » من بين الوظائف ويضم عملها إليه ويفترى القــائم بأعبائها

عنعه سلطة واسعة ، ومن أجل ذلك ظهر « دودو » وهو سورى بوصفه خادم المجرة الملكية لا بوصفه موظفا في يده كل إدارة الأمور السياسية « لإختاتون » ولكن « آى » رأى مع ذلك جريا عل سياسته التي كانت قائمة على أساس القضاء على إصلاح « إخناتون » الدينى أن يسيد وظيفة « المدير العظيم للبيت » و يمنع حاملها كل ماكان له من سلطان فيا مضى، وأراد أن يستفيد من حاملها في وضع أسس نظام الحكومة ، وقد كان يظن أنه في استطاعته أن يجعل البلاد وحكومتها متماسكة بتوحيد القؤة في يده، وقد حدا به ذلك إلى تنصيب «حور محب» القائد الأعلى للبيش في هذه الوظيفة ، و بذلك وضع في يده كل السلطة التي كان يصبو اليها حاملها فيا مضى ،

وعلى الرغم من أن الإصلاح الدينى لم يصب هدفه فإن الفكرة السياسية التى دفعته لم تنواخ ، بل بقيت فى سيرها ، فقد رأينا فعلا أن إنحاد الإصلاح الدينى قد مهد السهيل -- كما أشرنا إلى ذلك من قبل - إلى تغيير نظم الحكم نهائيا إذ انتقل الأمر من مجتود موظفين حكوميين مدنيين إلى نظام كان تسيير الأمور فيه في يدرجال الجيش وكان كارهم هم أصحاب الكلمة العليا والقول الفصل ، ولكن فضل و آى يه في تنفيد فدا النظام يرجع الى أنه كان ضابطا قديما وكان قد فهم مقدار

Davies, "El Amarna", VI, P. 7—14; Knudtzon, : (1)
"El Amarna" Tafeln, 158, 164, 167, (?), 169; Bisson, "Fouilles de Medomoud", XIII, (1936) P. 24. Fig. 34.

<sup>(</sup>۲) وهذه الفكرة التي أد يد شهير الحكومة بها وهي تركيز السلطة الحكومية في وظيفة واحدة مستفلة كان من المسير أن تكون عطرا إذ قد توضع في وقت معين في يد شخص موال عولكن دبما كانت لا كلبث أن تنهي الى يد شخص آخر غير موال فيستفلها استغلالا كبرا على حسب أطاعه و فقد وجدنا أن « حور محب » تحقلي بما لديه من معارضة الملك إلى طبقة الموظفين إذ نشاهد أنه جعل نائبه وخلفه « بارعمسيس » وذيرا له في الوقت نفسه وهذا نفس ما حدث في نهاية عهد الرعاسة عندما مين «فائب» « بارعمسيس » وذيرا له في الوقت نفسه وهذا نفس ما حدث في نهاية عهد الرعاسة عندما مين «فائب» « بانعمسي» منابطه «مرحور» رئيس كهنة لمهد «الكرنك» ، وفي كانا المالين نفز كل منهما إلى عرش الملك»

الفرة التي كانت في يدكل موظف من الموظفين المدنيين مند عهد الإصلاح وبخاصة تلك الوظائف التي وصل إليها حاملوها عن طريق الحسب والنسب أو عن طريق مركزه باعتباره قائد الفرسان أو نائب الجيش ؛ ولذلك كان لا بدّله من قزة السلاح لتشد أزره في تنفيذ غرضه ، وقد جمع « حور عب » أعظم مقدار من القرة والسلطة في يده ، فقد كان في قبضته أعظم قوة خارج الوظائف الإدارية ( مدير البيت العظم) ، هذا بالإضافة إلى أنه كان يشغل أرق رتبة في الجيش ،

ومن الغريب أننا لا نعرف المركز الذي كان يشغله «آى » في عهد « توت عنخ آمون» ، وبدل ظواهم الأمور على أنه كان قد قذف «بحور عب» إلى المكانة الأولى في الدولة عن قصد، وقنع هو في بادئ الأمر بمركز «أمين الفرعون» تعاضده في ذلك فرقة حامية فرسان الماصمة ، هذا إلى أن الآثار التي تنسب إلى هذا المصر لا تذكر أى لقب جديد « لآى » ، ومن المؤكد أنه قد عثر في « وادى الملوك » على صفائح من الذهب كتب عليها اسمه قبل تولى الملك، وكذلك وهو ملك، ومن بنها صفائح نقش عليها ألقاب وزير دون أن يذكر اسمه و يعزى بعضهم هذا اللقب بنها صفائح نقش عليها ألقاب وزير دون أن يذكر اسمه و يعزى بعضهم هذا اللقب بنها صفائح ،

ولكن لا يوجد دليل قاطع مل صحة هذا الزعم ، وبمُناسة إذا علمنا أنه ليس هناك أى أثريدل مل وزارة « آى » في مهد «توت عنخ آمون»، ولهذا لا يمكننا الأخذ بما جاء على ورقة الذهب هذه بمثابة برهان حاسم .

<sup>&</sup>quot;Rec. Trav.", III, P. 127; Davies, Tomb of Harmhabi", خاص (۱)
P. 18.

<sup>(</sup>۲) ناجع : Davies, Ibid. P. 133.

Davies, Ibid; Newberry, J. E. A., XVIII, P. 52. : راجع (۲)

### حور معب تبل توليته العرش

لقد وضع فى يد ه حور عب » عندما أعلن تنصيبه المدير العظيم البيت ، والفائد الأعلى عجيس ، قوة وسلطان لم ينلهما رجل فى الأسرة الثامنة عشرة خارج الأسرة الملكية ، فقد أصبح ممشل الملك الفعلى فى كل مهام الأمور ، ولذلك كان يلقب « ممثل الفرعون فى الأرضين » ، وقد عبر بتميير خاص فى اللغة المصرية القديمة عن مركز النيابة الذى يشغله « حور عب » فى حكومة البلاد فلقب مربعت » ، وهدذا اللقب قد خواته له وظيفة « المدير العظيم البيت » التى صار يشغلها الآن ،

وهدذا اللقب الذي وصل إليه « حور محب » المدرة الأولى كان له مدلول حقيق في الأزمان السحيقة في القدم، إذ كان يعني « أمير القبيلة » ( فم الناس ) ؛ والظاهر أن معناه كان مجولا على نشاطه من الناحية القضائية بوجه خاص، وقد وجدنا أن الإله « خلسو » ( إله القمر) وابن « آمون رع » كان يقوم بوظيفة القاضي بين الآلهة في الأسرة النامنة عشرة، ولكنا نجد أن هذا اللقب أخذ يفقد مدلوله وأصبح مثل غيره من الألقاب القديمة قد هوى من مكانته العالية ، وأصبح لقب شرف وحسب ،

والواقع أن لقب « ربع حات عا » كان لقبا يمثل المكانة الأولى بين ألقاب كل الموظفين ، والمالك كان يوضع في مقدّمة كل الألقاب التي يجلها أي موظف كبير ، وقد وجدنا أن حامل لقب « ربعت » في ألقساب عيد « مسد » ( العيد الثلاثيني ) كان يدل على معنى حقيق بين المثلين في هسذا العيد ، ولكن نشاهد أن

<sup>(</sup>۱) ناجم: J. E. A., Vol. X, P. 1.

<sup>(</sup>۲) داجم: Urk. IV, P. 1186.

Newberry, "Beni Hasan", I, P. 35; Urk IV, P. 404; : الأجع (٣)

Davies, "The Tomb of Kenamon", Pl. XXV, H

هذا اللقب قد أعيد استعله ثانية في آخر الأسرة الثامنة عشرة ليدل على الوصى على العرش الذي يقوم بإدارة سكان البلاد في المدّة التي يكون فيها الملك قاصرا ، ولم يشترط أن يكون حامل هذا اللقب من البيت الممالك ، والظاهر أن الكلمة « ربعت » في هذا المقام يرجع استعالها هذا للدلالة على الوصى تذكاراً لمدلولها الأصلى « في النباس » ، ( ومن المحتمل أن عبارة « ربعت » من قبسل الصل والمقاب أي الملك ، التي نجدها أعطيت الوزير منتوحتب خلال الأسرة النبائية عشرة يمكن تفسيرها على هذا الوجه ( راجع ، 20539 ) .

ولكن السلطة التي أصبحت رحمية في يد « حود عب » بوصفه « ربعت » أي وصيا ، هي نفس السلطة التي كانت في يد المدير العظيم قلبيت فيا مضي ، ومن ثم نرى أن وظيفة « المدير العظيم قلبيت » قد تطوّرت إلى لقب « ربعت » أي الوصى الجديد ، ولا نزاع في أن هذا كان بمنابة إقرار رسمي فلسلطة التي كان بهيمن بها « المدير العظيم قلبيت » في البلاد ، ويدل على ذلك بوضوح تام موازنة العبارتين المنين فاه بهما كل من « سنموت » و « حور عب » عندما أراد كل منهما أن يصف لن عظم مركره ، فاستمع لما يقوله « سنموت » و القد نصبني الملك « الغم الأعل إلى القصره » الأجل أن أفضى في أمود البلاد كليا " ، ثم استمع لما يقوله » حور عب » : و القد نصبني الفرعون « الغم الأعل على الأرض » المؤونة » الفم الأولى على الأرض » الأوجه قوانين البلاد بوصني « ربعت » اللارض كلها " .

على أن ظهمور « حور محب » حامسلا لقب الكاتب الملكي والسوصي وقائد الجيش في نفوش فسبر أحد رجال الكهنة العظام في « منف » دليل على أن نفوذ وظيفة « المدير العظيم للبيت » قسد ظهر في لقب « ربعت » أي الوصي ، وعلى

Berlin Mus. Statue, Vs. line 25. י לים (ו)

Turin Mus. Statue, line 6. : راجع (۲)

<sup>(</sup>۳) ناجع: Louvre C 70

ذلك لم يمض طويل زمن حتى رأينا أن وظيفة والمدير العظيم البيت، قد المحطت قيمتها ، إذ انتقلت سلطتها إلى وظيفة « ربعت » ( الوصى ) ، ومن ثم رجعت قيمة وظيفة « المدير العظيم البيت » إلى سيرتها الأولى فلم تصد سلطتها تتعسدى « رئيس الضياع الملكية » وحسب .

على أنه مما يدعو إلى الدهشة أن « حور عب » لم يظهر اهتهاما كيرا لاستمال لقب « ربعت» مدة وصايته ، إذ كان لا يذكر بين القابد إلا نادرا ، وكذلك كانت الحال مع لقبه « المدير العظيم للبيت » فسلم نصادفه إلا قليلا ، أما لقب « القائد الأعلى » فكان دائما يذكر في طليعة ألقابه بكثرة ، ور بما يرجع السبب في ذلك إلى ارتباط الحقائق بعضها ببعض ، لأن مدة وصايته كانت عددة بسنوات معدودات وأن « آى » كان يفكر في أنه عند بلوغ « توت عنغ آمون » سن الرشد ستنتهى مدة وصاية «حور عب » ولا يبتي له بعد ذلك من الوظائف إلا لقب « المدير العظيم وصاية « حور عب » ولا يبتي له بعد ذلك من الوظائف إلا لقب « المدير العظيم البيت » ولفب « القائد الأمل عجيوش » ، وعلى ذلك لم يكن موت « توت عنغ آمون » المفاجئ نذيرا « لحور عب » بانتهاء مدة وصايت وحسب بل كان نذيرا بضياع مركز « المدير العظيم البيت » من يده أيضا ، وذلك لأن بقاء في إدارة هذا المنصب كان مرتب علا بحياة الفسرعون ، ولما تولى « آى » الحكم لم يكن في يد عور عب » من السلطة إلا القيادة العليا عجيش ،

وهندما ثار و حور هب » على « آى » فيا بعد وخلعه من عرش المسلك ، فقد كان في مقدوره أن يأتى من الأسباب ما يور شرعته لتولى عرش الملك ، فقد استغل « حور هب » وقتئذ لتبرير استيلائه على العرش وظيفته بوصفه وصيا على عرش الملك في عهد « توت عنخ آمون » ، وقد دقون لنا على تمثاله المحفوظ الآن «بتورين»، وهو الذي نحته بعد تولى الملك ، تاريخ حياته الرسمى فوصف لنا فيسه الحقائق التي تحتم على الإنسان أن يرى فيها أنه كان صاحب حق في ورائة الملك بعد « توت عنخ آمون » ، فقد كان يضيف إلى حسن إرادة الإلمة لتوليته الملك بعد « توت عنخ آمون » ، فقد كان يضيف إلى حسن إرادة الإلمة لتوليته

العرش وظيفة و وصايته على العسرش به التى ذكرها حرارا وتكرارا ويبرر لقب الوصى على العرش به في البلاد كلها للعيان والواقع أنه لم يحل هذا اللقب قط في صورته هذه قبل توليه عرش الملك، إذ لم نعثر عليه أبدا في الآثار التي تركها قبل تنصيبه ملكا ، وعلى العكس من ذلك نجد أنه تجاهل لقب «القيادة العامة الجيش»، وهو اللقب الذي كفل له النجاح لاعتلاء أريكة الملك ، وقد كان تفسيره لنبرير موقفه هذا هو أنه كان الوصى على العرش السلك القاصر « توت عنخ آمون »، وعلى ذلك أصبح بطبيعة الحال بعد موته أول مستحق العرش، و بخاصة أنه لم يبق في الأسرة المسالكة ذكر يرث الملك، إذ كان قد انقرض منها نسل الذكور جميعا،

على أن « آى » من جهة أخرى حينها اعتلى أريكة الملك كان يعتمد فى ذلك على لقبه «والد الإله» ولذلك وضعه داخل طغرائه الملكى عندما تولى الملك، والواقع أنه من الصعب علينا معرفة كنه هذا اللقب ولكن الظاهر أن له علاقة أسرية بالبيت المالك وأن وضع « آى » لهذا اللنب في طغرائه يؤكد لنا أن له صلة بالأسرة الحاكة .

ولما كان «آى » يشعر أن لقب « والد الإله » قد لا يكون كافيا لادّمائه عرش الملك سعى من جهة أخرى أن يثبت استحقاقه لللك بالزواج من أرمساة الملك «توبت عنخ آمون»، وقد وجد لها فعلا خاتم عليه اسماهما لمنا ، على أنه ليس لدينا دليل على زواجه من « عنخس أن آمون » غيرهـــذا النقش ، وخلافا لذلك نجــد أن «آى » كان دائما مصؤوا على الآثار مع زوجه « تى » بوصفها ملكة ، ومن المحتمل أن «حور هب» قد اعترف بشرعية «آى » على عرش الملك عندما تم الزواج بينه وبين « عنخس إن آمون » ، وعلى ذلك نزل عن مركز وصابته ،

<sup>(</sup>۱) شرح الأستاذ جاردتر تعلقر هذا اللقب وما يمكن ان يقصد منه سواء أكان ذلك في مستاء الفعل أو معناه المجازى كما أسلفنا (راجع .Gardiner, "Onomastica", I, P. 47 ff )

J. E. A., XVIII, P. 50. : الجع المجال (٢)

ومن المحتمل أن ثورة «حور محب» التي خلع بها «آى» عن عرش الملك لم تحدث الا بعد موت « عنخس أن آمون » ، لأنه بموتها قطعت الرابطة التي كانت تربط « آى» بالأسرة المالكة ، أما لقب «والد الإله » فكانلا يسترف به على ما يظهر ، وعلى ذلك أصبح في مقدوره الآن أن يدعى لنفسه الملك بوصفه «الوصى على العرش » غير أن هسذه النظرية المحلابة ينقصها بكل أسف حتى الآن البراهين المحسمة التي تورها فعلا ،

وقد وضح لنا «حور محب» مدلول لقب « ربعت » (الوصى) عند ما منعه لوزير ونائبه « با رحمسيس » هو الذى عينه خليفته على الملك من بعده . وقد كان أقل تطوّر لاستمال هذا اللقب مانشاهده فى لقب «ولى العهد» في عصر الرعامسة : أى ابن الملك ولى العهد وقائد الجيش ، وقد حل هذا اللقب فعلا «سيتى الأوّل» أبن « رعمسيس الأوّل » بوصفه ولى عهده ، إذ نجد ذلك على لوحة ربعائة السنة التي سبق شرحها (راجع الجنوء ع ص ٧٠ الخ) ،

(١) وكذلك كان يعمله ابنه « بارعمسيس » الذي كان سيخلف والده .

ومنذ هذا العهد أصبح هذا اللقب يطاق عل ولى العهد، هذا على الرغم من أنه كان على ما يظهر يعنى في الأصل معنى آخر ، والدليل على ذلك أن «رعمسيس الثانى» قد فصل بوضوح مرة الفرق بين لقب «بكر أولاد الملك» وبين لقب «ربعت»، على أن «حور عب » و إن كان قد تمكن بمساعدة مركزه بوصفه ومبيا من على أن «حور عب » و إن كان قد تمكن بمساعدة مركزه بوصفه ومبيا من أن يسجل حقه في تولى المرش، إلا أنه كان مكبلا بعلاقته مع سلفه، وقد كان من

Petrie, "Gurob", P. 20 ff. : راجع (١)

Gauthier, ,'La Grande Inscription Dedicotoire : رأجع المناه المن

الواجب عليه بوجه خاص أن يعترف بالملك « توت عنخ آمون » الذي عينه شرعا وصيا على العرش ، على أنه لو فعل ذلك لكان اعترافا منه بتأييده لسياسة « آي » في الوقت نفسه ، والواقع أن « آي » هو الذي كان يحمى ظهر « توت عنخ آمون » ويقوم له بتصريف مهام الدولة ، وكان هذا النما له فصلا إذا أراد أن يسقط « آي » مباشرة ويتولى هو عرش الملك ، ومن هذا النزاع نستخلص الحل التالى وهو أننا نجد حقا على تمثال « تو رين » ملكا وهدذا الملك لا يمحكن أن يكون إلا « توت عنخ آمون » فير أن اسمه لم يذكر ، وهذا الحلاف أذى كذلك إلى أن « حور عب » عامل آثار « توت عنخ آمون » معاملة تختلف عن معاملت لآثار « الله » أفظ على أن يعد نفسه المؤسس لها ، غير أنه محا طغراء « توت عنخ آمون » ووضع مكانه طغراء هو ، و بذلك لم يكن « حور بهب » بعيدا عن الحقيقة ؛ لأنه هو الذي في مدة فو ، و بذلك لم يكن « حور بهب » بعيدا عن الحقيقة ؛ لأنه هو الذي في مدة وصايته أعطى الأوامر براقامة المباني والآثار كلها ؛ والدليل على ذلك أنه لم يخرب مقبرته ، وكذلك لم يضع اسمه على آثار « توت عنخ آمون » الحاصة ، أما عن سلوكه مقبرته ، وكذلك لم يضع اسمه على آثار « توت عنخ آمون » الحاصة ، أما عن سلوكه مقبرته ، وكذلك لم يضع التي تخول له هذا الحق .

ولذلك كان من الواجب فى نظره القضاء على كل آثار « آى » وعلى حكس ذلك المحسافظة على آثار « توت عنخ آمون »، فهدم قبر «آى » ومحا اسمه أينما عثر عليه . أما معبده الجنازى الذى اغتصبه «آى» من توت عنخ آمون» فقد استولى عليه عدد (٢)

Borchardt, "Das Grabdenkmal des Konigs Sahu-re", I, عنان (۱) P. 121 - 2.

Nelson and Holsher, "Oriental Institute Communi- : (7) cations", No. 18 (Work in Western Thebes", 1931), P. 50, 51; (1931 - 1933) P. 106 - 118.

الملك وشرعيته لا يخرج عن الحدس والاستنباط ؛ إذ الواقع أنه لا يمكن للرء أن يستخلص نتيجة ما حاسمة عن موقف «آى» الحقيق بالنسبة « لحور عب » قبل توليه العرش ؛ في لدينا من المعلومات إنما كان بعد إعلانه فرعونا ، هذا و يلحظ أن اضطهاد آثار «آى» ليس له دخل بمناهضته الإصلاح الديني لأن ذلك قد انتهى في انسنة الأولى من عهد «توت عنخ آمون» ؛ إذ الواقع أن ما لدينا هنا هي حرب أسرية ، وليس لذلك أى دخل بعهد الكفر والزيخ الذي قام به « اخنائون » كا يسميه أتباع آمون لها ، على أنه ليس هناك شك في أن هدده الاضطهادات كان يسميه أتباع آمون لها ، على أنه ليس هناك شك في أن هدده الاضطهادات كان لا يمكن حدوثها دون قيام ثورة « إخناتون » التي كان غرضها الاصلاح الديني ، وعلى أية حال ليس لدينا حقائي ثابتة عن النشاط الذي قام به «حور عب» خلال مدة وصايته ، إذ لم يقص علينا هو بنفسه في هذا الصدد شيئا اللهم إلا جملاً صغيرة لا تشفى غليلا ،

أما عن نشاطه بوصفه قائدا أعلى للجيش، فنجد في المناظر التي أبقتها يد المختريين على جدران قبره بعض صور تكاد تحكى قصتها بنفسها ، والواقع أنه كا ذكرنا فيا سلف أن الحالة في المتلكات المصرية الأسيوية كانت دائما مليئة بالمخاطر والثورات وقد خابت كل المحاولات الضئيلة المزيلة التي بذلت لاعادة النظام والأمن في هذه الربوع إلى نصابه ، وبسبب هذه الفوضي حانت الفرصة نملكة «خينا» ، وبخاصة على إثر موت « إخناتون » الانقضاض على «عمقا» والاستيلاء عليها ، والظاهر أن «حور عب » جهز حملة وساقها إلى بلاد سوريا لمنازلة «خيتا»، ولكن قد حال بينهم وبين متابعة الحرب مع الجيوش المصرية انتشار وباء عظيم في بلادهم وجيوشهم ، وقد اختلف المؤرخون في القطع بأن المصريين هم الذين أرسلوا حملة على بلاد خيتا ، إذ يظن الأستاد « ادوارد مير » أن المصريين لم يرسلوا حملة على جدول القوم، على أن الأستاذ « كيس » من جهة أخرى يقول أنه قد ذكرت عبارة حقول « خيتا » في منف " عما يدل على أنه قد جيء برجالها من الحروب التي

نشبت مع «خيتا» طبعا (راجع .Rec. Trav. 29, P. 162. line 8) • هذا فضلا عن أننا تشاهد رسوم أسرى من «خيتا» في عهد « إخناتون » • وعلى أية حال فإننا نرى مناظر هذه الحروب في رسوم قبر «حور عب» حيث تجدد السوريين يطلبون من الفرعون أن يتدخل لحمايتهم مر الغزاة فاستم إليهم وهم يقولون: "نقذ طرد الذين في البلاد الأجنبية ، فيران فيرهم قد احتل مكانهم • وهم يفدون الآن ... وقد أصبحت خالية ، ومدنهم قد خربت والقبت في الناكر [... يجون] صاحب القرة والبطش إرسال سفه الجبار ، لأن ... بلادهم تتفرر جوها وهم يعيشون كيوان الصحراء وأطفاهم يوتون ... ومن أجل ذلك أقوا فاكين : فقد أتى قوم لا يمكنهم أنه يعيشوا ليطردونا من بلادنا ، فأرسل جيشا من جهوش الفرعون كاكان يفعل آياء آيا ثلك منذ القدم " ...

على أن الغرض من تخليد هذه الشكاية كلها هو أن «حور محب » قام مجملة مظفرة على هذه القبائل التي انقضت على فلسطين فحاءة وهي قبائل « خبيري » بلفظة « عبرو » التي جاء ذكرها في لوحة « منف » الجديدة من عهد « أمنحتب الثاني » وفي خطابات « تل الهارنة » كما ذكرنا من قبل -

وكذلك قام «حور محب» بحلة على بلاد النوبة، إذ قد جاء وصف له على حجر (٢) من أحجار قبره بسقارة يقول: لقد أرسل نائب من الملك إل نهاية ما يشرق عليه « أتوند » ... ... ولذلك أغلع شمالا، ثم ظهر جلالتسه مل العرش الخاص باحضار الجسزية وعل ذلك أحضرت أسسلاب الجنوب والثمال، ثم تقدّم الومي « حود عب » بالغرب من المعرش ... ... "...

رنجد على جرآنورهما عليه أمرى من الزفوج ذكر فوقهم : « إحضار الجزية الى مكانها وانخناب حامل المراوح مرب بينهم ( ... ... وأسرى الجيش قسد على ا غازن قربان الإله [ ... ... ] وكانوا من السورين ... ... )\*\* -

Leiden. Boeser, Ibid, IV, Pls. XXIII - XXIV b. : راجع (١)

Wiedemann, P. S. B. A., Vol. II, P. 424. ناجع: (۱)

Bologna V, Bissing, "Denkmaler" 81 A. : راجع (۲)

ومن المحتمل أرب هذه الأسلاب العظيمة التي نجدها مصوّرة في مقبرة «حور محب » هي نفس الأسلاب التي قد رسمت في مقبرة نائب الملك في كوش الله معوى» في عهد «توت عنخ أمون» وتدل النقوش التي في المقبرة الأخيرة على أن عرض هذه الجزية كان في «طيبة» .

أما عن حياة «حور عب» بعد تولى «آى» عرش الملك أى بعد أن ذهبت عنه وظيفة الوصى فلانعلم شيئا البتة، ومن المحتمل أنه اشترك فى جنازة «توت عنخ آمون» بوصفه قائدا للجيش، وقد كان «آى» يتقدّم هذه الجنازة بملابس الملك، والواقع أننا نشاهد على الجدار الشرق لمجرة دفن الملك «توت عنخ آمون»، وهى التي رسم عليها مشهد لجنازة أحد رجال البلاط بمفرده فى مرتبة أعلى من مرتبة الوزير، ولا بدّ أن يكون هذا الرجل هو «حور عب»؛ وقد كان «آى» مرسوما في هذا المنظر بملابس الفرعون ، ومن هذا نرى أن ما قام به «آى» حين تولى الملك لم يترك فى نفس « حور عب » شيئا من الحقد ؛ هذا على حسب تفسير «آى» في السنة بمن أما ماحدث بعد ذلك فعلا فقد أسدل عليه ستار كثيف من الظلام الحالك وكل مانعلمه أن «آى» زار « منف » فى السنة الأولى الشهر الحادى عشر أليوم الثالث منه وكانت وقتئذ مقسر الجيش ومقر «حور عب » أما آخر تاريخ عرف الغلوعون «آى» فهو السنة الخامسة الشهر الثانى عشر اليوم الأول منه ،

ولا بد أنه قد قامت ثورة بعد هذا التاريخ مباشرة على «آى » انتهت بخلعه من عرش الملك ، غير أن قصتها لا تزال مجهولة تماما حتى الآن، وكذلك لا نعلم شيئا عن الأسباب التي أدّت الى قيام «حور محب » على الرجل الذي رفعه بنفسه إلى أسمى مناصب الدولة ،

Davies, "The Tomb of Huy", Pl. XIX. : راجع (١)

A. S., XXXVIII, Pl. CXV. : راجم (۲)

<sup>&</sup>quot;Rec, Trav." XVI, P. 123. : راجع (۲)



### هور معب على عرش اللك



حسود محب الملك

يدل ما كشف عنه من آثار باقية حتى الآن على أن الملك «آى» السالف الذكر لم يحكم أكثر من خمس سنوات، كما أننا لم نعرف من آثاره كذلك كيف كان مصيره، فهل مات حتف أنفه أو أعلن عليه القائد الأعلى الجيوش «حور محب» العصيان و قتله ؟. وتدل ملابسات الاحوال على أن الرأى الأخير هو المرجع، إذ كان ه لحور عجب» بلا شك شيعة يتاصرونه فى ه طيبة » على الرغم من أنه كان قد اختار « منف » مقسرته بوصف قائدا للجيوش المصرية ، وكذلك بوصف الوصى على الفسرعون « توت عنخ آمون » مدّة حياته ، وقد كان «حور محب» صاحب رأى صائب، وفطنة سديدة فى اختياره هذا ، إذ كانت « طيبة » فى الواقع بعيدة عن وسط الملك ، وعن الامبراطورية الأسيوية التي كان يريد أن يعمل جهده لاستردادها المصركاملة بعد أن أضاعها « إخناتون » لاشتغاله بإصلاحه الديني العظيم .

و يلاحظ أن « حور محب » قد تجاهل عهد سلفه « آى » في نقوشه التي تركها لنا عن كيفية توليه عرش مصر ، وهذا هو السبب الذي من أجله نعتقد أنه ثار على الفرعون « آى» وانترع منه الملك، وكل مانعلمه في هذا الصدد هو أنه عندما أعلن موت « آى » كان « حور محب » في مدينة « منف »، وأنه خرج منها فيموكب حافل، وأن ذلك حدث على بد الإله «حور» رب «حت نسوت» منها في موكب حافل، وأن ذلك حدث على بد الإله «حور» رب «حت نسوت» عاصمة المقاطعة الثامنة عشرة بالوجه القبل « الكوم الأحمر » جنوبي « شارونا » على حسب رأى الأستاذ « كيس » (راجع , 97 ff , 2,58. pp. 97 ff ).

(Gauthier Dic Geogr. IV, p. 86.

وقد قص علينا « حور محب » نفسه قصة صباء وحياته الحكومية وتتويجه في «طيبة»، و بداية عصر حكه على تمثال مزدوج من الجرانيت الأسود يمثله هو وزوجه الملكة «موت نزمت»، والتمثال محفوظ الآن «بمتحف تورين»، (راجع Br. A. R. III: §§ 24ff. فاستم لما جاء فيه .

شبابه ؛ يعيش «حور» ، النور القوى ، حاضر الخطط ، محبوب الإلهتين ، عظيم المعجزات في « الكرنك » ، حور الذهبي ، الراضي بالصدق ، منشيّ الأرضين ، ملك الوجه القبل والوجه البحرى ، رب الأرضين ، « زسر خبرو رع » « مقبّع » ابن الشمس ، رب التبجان ، محبوب « آمون » «حور هجي » ، ومحبوب «حور» سميد « حت نسوت » ... .. ثور والدته ، وأين « آمون » ملك الآلفة ، وهو الذي نشأه « حور » بن « إزيس » وحوسه ، كما كان الحامي لأعضائه ، ولما خرج من الفرج كان متقدمها الفترة ، وكانت تعلوه صبغة الإله ، وقسله صنع ...... ومن يحتى له الفراع وهو لم يزل طفلا ، ومن يقدم له الطاعة العظاء والصغار ... ... الطعام وما يؤكل ، وهو لا يزال طفلا ، بدون نصبحت ... ... عظيم أ مام الأرض كلها ، ومن كانت في لونه صدورة إله ، ومن كانت فيسه فؤة والهده «حور» ، وقد وضع تقسه وراه (حاية) ، والناس قد أحضروا كل ... ... وفسد عرف يوم رضاء الهنعه علك ..

تعيينه في الوظيفة : تأمل ! إن هذا الإله قد رفع شأن ابته أمام الأرض قاطبة ، وأراد أن يسد في خطاه حتى حلول الميوم الذي يجب أن يتملم فيسه وظيفته ، وكان قلب الملك راضيسا بشئونه ، وسعرورا باختياره ، وقسد نصبه ليكون رئيس الأرض ، وليدبر قوافين الأرضين يوصفه أميرا وراثيا على هذه الأرض كلها ، وقد كان فسدًا منقطع القرين ، وكان الناس يسيرون على حسب أمره وقد أدهش الناس بما شرح من فه ، وهندما كان يطلب النول أمام الفرعون كان الملوف يدب في القصر ، وهندما كان يغنج فسه ، وهندما كان يجيب الملك فإنه كان يسرمها كان يخرج من فيسه ، وهو الوحيد المناز الذي لا مثيل له .

.....وكانت كل خطوة له هى خطة ﴿ إيس» (تحوت) وقراراته بن من فرارات رب "الأشمونين" وكان يتمم بالمدالة مثل ﴿ خنتى » ( الإله أو زير ) وقلبه مسرور بها مثل الإله ﴿ بتاح » ، وكان عندما يستبقظ فى الصباح يعطيها حقها ، والطريق ... أحواله ، وأما من كان بسسير على نهجها ( العدالة ) قانها هى التي كانت محيد على الأرض نخلدا ،

تعيينة نائباً لللك ؛ تأمل ! لقد أدارشنون الأرضين سنينَ مدّة ، وكان المراقبون يبلغونه ..... وانحق الهبلس أمام أبراب القصر خضوها له كما كان يأتى اليسه هناك رؤساء الأقواس النسعة والجنوب والشال ، وكانت أيديهم تبسط فى حضرته مقدمين لهياء التحيات كما يقدّم لإله ( ملك ) ، وكل شيء ينفذ كان بأمر منه ، وعندما كان يحضر كان الخوف منه عظيا في أمين الناس ، وكان الفلاح والصمة يطلبان إله ، كما كان يرحب به بوصفه والد الأرضين والمناز النصيحة التي وهبا إياء الإله ليدبر ...

نتو يج وحور عجب» في طيبة ۽ ربعد أن انقضت عدّة أيام علىذلك عندما كان أسّ أولاد «حور» هو الرئيس، والأمير الوراثي في كل هذه الأرض تأمل ! فإن هذا الإله الفاخر « حور» رب « حت نسوت » كان قلبه يتوق إلى أن يمكن ابنه على عرث الأبدى، وقد أمر ... « آمون» وقد سار «حور» نحو « طيبة » مدينة رب الأبدية في ابتهاج ، ومعه ابنه في أحضافه إلى « الكرنك » ليقدمه أمام «آمون» ، ليقده وظيفة الملك، وليقضى حالة ملكا تأمل لقد حضروا في ابتهاج في وقت عبد الأفسر الجميل . وقد رأى « آمون » جلالة هذا الآله « حور » رب « حت نسوت » ومعه أبته نوصفه ملكا نقدمه لبمنمه وظيفته على العرش، تأمل! فإن « آمون رع » كان مفيها بالسرور عندما شاهده آئيا في يوم تقديم قربانه . و بعد ذاك قدّم نفسه لهذا الأمير ، والحاكم الوراثى، ورئيس الأرضين «حور محب» .

زواج « حور محمب » من الأميرة « موت تزمت » ؛ دتوجه « آمون » نحو القصر وأتى به أى ( الملك ) أمامه إلى محراب كبرى بناته ، فقدمت له الخضوع ، وقبلت جاله وقعدت أمامه .

قرح الآلهة بهذا التنويج : وكان الآلفة أسياد «جرة النار» في ابتهاج بسبب هذا الننويج، كما أن الآلفة « نخبت » و « بوتو » و « نبت » و « إزيس » و « فخيس » و « حور» و «ست» وكل تاسوع الآلهة الذين يشرفون على السرش العظيم قسد رفعوا أكف المسديح حتى عنان السهاء ، سبتهجين برضا، «آمون» - تأملوا أ إن « آمون » قد حضر وابته أمامه إلى القصر ليضم تاجه على رأمه ، ولبطيل له حياته كلها ، ولفته اجتمعنا عبو يا لأجل أن تمكن له ، دعنا نعد له كل حلى « رع » (أى التي كان يضل به «رع» عندما كان ملكا على مصر) ، ودعنا نشكر «آمون» من أجله : لقد أحضرت لنا حامينا، فامنحه أعياد « رع » الملكية الثلاثينية وهي سني « حور » بوصفه ملكا ، لأنه هو الذي سيرضي قلبك في رسط « الكرنك » وكذلك في « عليه بوليس » وفي « منت » وإنه هو الذي سيرضي قلبك في رسط « الكرنك » وكذلك في « عليه بوليس » وفي « منت » وإنه هو الذي سيجملها في بها ،

الإلهة تقور ألقاب «حور محب» : ! دع الامم العظيم لهذا الإله الطيب وألفابه تكتب مثل امم جلالة رع كما يأتى :

(۱) «حور»: الثورالقوى، حاضر الخطط، محبوب الإلهتين، عظيم المعجزات في «الكرنك»، «حور» الذهبي، الراضي بالصدق، وخالق الأرضين، ملك الوجه القبل والوجه البحرى، «وُسر خبر و رح » ، ابن « رح » ، محبوب « آمون » « حود محب » معلى الحياة .

ألهيد في الأقصر : وبعد ذلك خرج هذا الإله المبيل «آمون» ملك الآلمة إلى خلف تصره ، وأمامه أبنه ، فضم جلالته وهو مترج بتاج الملك ليسلطه على ما يحيط به قرص الشمس ، والأقواص التسعة عمد تدميه ، والساء في عيد ، والأرض في فرح ، وقلوب تاسوع آلمة مصر سعيدة ، تأمل ! لقد كانت كل الأرض في مرود ، وعلت أمواتهم حتى السياء ، والعظاء والسوقة أخلوا في أسسباب المسرات ، والأرض كلها كانت في أبتهاج ، وبعد الانتهاء من عيد الأقصر هذا عاد «آمون » ملك الآلهة في سلام الله « طبية » ،

إصلاح المعابد ؛ وبعد ذلك اتحدر جلالته فيالنيل كأنه صورة الإله « حور الحل » · تأمل! نإنه قد نظم شتون هذه الأرض ، إذ أعاد العدالة فيها كما كانت في عهد الإله « رع » ، قاصلم المعابد من أوّل برك المستنفعات (في الدلنا) حتى بلاد النوبة ، وتحت تماثيل لهم عددها أكثر من ذي قبل ، وزاد في جال ما قد صنع ، وقد قرح عندما وآما بعد أن كان قد وجدها أخنى طيا البلي فيا سلف ، ورفع بنبان مما يدم (الآلهة) ، وسوّى مائة صورة بأجسامها محكة السنع من كل حجر ثمين قاض، ثم بحث عن حدود أملاك الآلهة للتي كانت في الأقاليم في هسذه الأرض، ثم أمدّها بما كانت تمسة به منذ الزمن الأزلى ، وخصص لهم قرابين يومية عماما أواني المعابد جميعها ، فقد صنعت من الفضة والذهب، وجهزها (المعابد) بالكهنة المجاهرين والكهنة الموتاين، وبخبرة رجال الجيش، ومنحهم أراضي وماشية مجهزة بكل جهازها .

الصلاة الذك : فكانوا يستيقنلون مبكرين لينشدوا لرع الأغان في صباح كل يوم : لبنك ترفع لنا من شأن مملكة ابنك الذي يرضى قلبك « زمر خبودرع » « ستبرع » « حود محب » ، لبنك تمده عشرة آلاف من الأعياد الثلاثينية الملكية ، وتجعله منتصراً على الأراضي كلها مشمل « حود بن إذبس » بقدر ما أبهج قلبك في « هليو يوليس » متحداً مع الناسوع المقدس .

التعليق وعلى الرغم مما جاه في هذا المنن من فجوات بسبب تهشيم المجسر الله يقدّم لنا صورة واضحة عن أصل هذا الفرعون الفامض النسب، وكيف تساق مدارج الرقى بمسا ناله من حظوة مستمرة في البسلاط بذكائه ومهارته لا بحسبه ونسبه، وتدل شواهد الأحوال كلهاكما ذكرنا من قبل، على أن الملك الذي يتحدّث عنمه «حور محب » في هذا المنن هو الفرعون « توت عنع آمون » ، ولا نزاع في أن «حور محب » كان من أسرة ليست عريقة النسب، ولا أدل على ذلك من أنه أغفل في نقوشه كلها ذكر والديه ، وقد شسق طريقه بعد كفاح طويل حتى وصل إلى عرش الملك ، وكان على ما يظهر من أتباع شيعة « آمون » ، واذلك كان وصل إلى عرش الملك ، وكان على ما يظهر من أتباع شيعة « آمون » ، واذلك كان الأمور كلها مهيئة له لاعتلاء العرش بعد موت « آي » ، و بخاصة لأنه كان القائد الأعلى غليش ،

وقد تناضى «حور محب» بسد أن وصف لنا حياته قبل تولى العرش عن التعدّث إلينا عن كيفية توليمه الملك بل قال : « بسد أن انقضت مدّة أيام على ذلك عند ما كان بكر أولاد «حور» هو الرئيس الأعلى والأمير الورَاثى ... الح ، ونسب نفسه بأنه ابرس الإله «حور» إله «حت نسوت» وهي بلدة من

المحلى يقوده إلى « طيبة » ليتوج على يد ملك الآلهـــة « آمون رع » الذي كان مجده، وقد قبل هذا الإله العظيم أن يزوجه من ابنته « موت نزمت » التي لا نعرف لها نسباً قط ، ولا يبعد أنها كانت من البيت المالك لتكون محلا ومبررا لاعتلاء «حور محب » عرش الملك . ولا نزاع في أن مثل هــذا الزواج الذي تم على هذه الكيفية يعسد ابتكارا جديدا من الابتكارات التي كان يخترعها ملوك مصر لحعسل شرعيتهم لتولى الملك قانونية في نظــر الشعب ، فها نحر\_ نجــد هنا إله مقاطعة يقود أحد أبنائها إلى الإله الأعظم ليزقيجه من ابنته ، وليس لهذا الملك الجديد أي مبرر لاعتلاء العرش إلا قوة ذكائه ومعاضدته لكهنة «آمون» الذين عضهم الدهر بنابه فترة لا يستهان بها في عهـــد « إخناتون » وخلفه ، هذا إلى أنه كان صاحب القول الفصل في الجيش الذي كان يشد أزره ، ويسيطر على البـــلاد به ، ثم تؤج « حور محب » ملكا على البلاد، وقدكان ذا فطنة فى اختيار ألقابه إذجعلها تنسجم · معمقتضيات الأحوال التي وجد فيها، فوصف نفسه بأنه حاضر الخطط، وأنه عظيم المعجزات في «الكرتك» ، مشمرا الكهنة بأنه سيقوم في هذا المبد بالأعمال المدهشة إكراما لوالده « آمون » . ثم قال لن إنه خالق مصر، وهذًا حق كذلك، لأنه قد أحياها بعــد أن صارت كأن لم تغن بالأمس ، وأعاد لها شيئاكثيرا مر\_\_ مجدها ف الخارج بالفتوح ، وفي الداخل بإصلاح قانونها ، وبناء معابد الآلهة التي قضي عليها «إخناتون» . وبعد التتويج أقيمت الأفراح والأعياد، ودعا الآلهة لهذا الملك العظي . ولم تكد تنتهي همذه الأعياد التي كانت منتشرة في طول البلاد وعرضها، حتى امتطى « حور عجب » متن سفينته، وانحــدر في النيل ليتفقد أحوال المعــابد المخربة والتماثيل المهشمة، فأعاد لها بهجتها، وزاد فيها عما كانت عليه، وحبس عليها الأوقاف وحفظ لها أملاكها ؛ مما جعل طائفة الكهنة تلهج بذكره وتتمدح بعظم أعماله ، ويقيمون له الصلوات في كل أمهات المدن على لسان الآلهة .

#### هالة البلاد عند تولى هور معب :

والواقع أن حالة البلاد عندما اعتلى العرش الملك «حور محب» كانت لاتبعث على الرضى ، حقاكان أخلاف « إخناتون » قد أخذوا في إعادة امتيازات «آمون» التي كان يختع بها من قبل ، غير أن الأحوال في داخل البلاد وخارجها كانت غاية في الارتباك لا من الناحية الدينية وحسب ، بل كذلك من الناحية السياسية ، وبخاصة التطاحن على عرش الملك بعد موت «إخناتون» ، ولسنا مبالغين إذا قلنا إن ديانة « إخناتون » على الرغم من عدم حب الشعب لها لبعدها عن تقاليدهم ، الموروثة كانت قد تأصلت في نفوس فئة عظيمة من المفكرين، وتركت أثرها في نواح كثيرة من حياة القوم ، ولذلك نجد أن هذه الفئة مع عودتهم إلى ديانة الآباء القديمة فإنهم لم يفعد اوا ذلك عن طيب خاطر ، بل دفعهم إلى ذلك سيل التحول المحارف، فتمشوا مع الأحوال السياسية ، إذ الواقع أن بعض أخلاف «إخناتون» الجارف، فتمشوا مع الأحوال السياسية ، إذ الواقع أن بعض أخلاف «إخناتون» نفسه لم يقول بسرعة إلى ديانة « آمون » وقد كان معبد « آتون» البغيض لم يزل نفسه لم يقول بسرعة إلى ديانة « آمون » وقد كان معبد « آتون» البغيض لم يزل قائما جنبا بلنب مع معبد « آمون » في الكرنك فكان ذكرى أليمة لأتباعه .

«إختاتون» محتجبة عن الأنظار إلى أن صدت زلزال عظيم في عام ٢٧ ق ، م فتصد عت «إختاتون» محتجبة عن الأنظار إلى أن صدت زلزال عظيم في عام ٢٧ ق ، م فتصد عبني مبانى البوابتين ، وظهر ما على أحجارها المغتصبة من نقوش تدل على أنها من مبنى الفرعون « إخناتون » ، فنجد في كل مكان في الموائب التي تحيط بها بين البوابتين أو عند قواعد التماثيل الضخمة المهشمة الرموس ، أكواما من الأحجار المتناثرة من هذه المبانى نقرأ عليها بقا با صلوات لقرص الشمس «آتون» ومناظر عبادة ، وطغرامات للفرعون «إخناتون» و « آى » و « توت عنخ آمون » ، وقد جمع بقا يا هذه النقوش الأثرى « نستور لا هوت » وكذلك « بريس دفن » وغيرهما مثل « لبسيوس » الأثرى « نستور لا هوت » وكذلك « بريس دفن » وغيرهما مثل « لبسيوس » (راجع به المحالة المح

وقد كان العمل الذى شرع فيه «حور محب» في «طيبة» بحماس وغيرة و إخلاص يسير بنفس القوّة ، و بنفس الحماسة في جميع أنحاء الوادى دون هوادة و بلا انقطاع وهذا هو ما قصه علينا في لوحة تتوججه .

وفي استطاعتنا أن نفهم مقدار ما قام به من إصلاحات فعلية في عهده المفعم بالاضطرابات، مما نشاهده مدوّنا من النقوش على محفور جبانة «طيبة»، إذ الواقع أن ما تنطوى عليه هذه المتون من معان لا تكشف لنا عن سرقة القبور في ذلك العصر وحسب، بل كذلك تكشف لنا النشاب عن مدى الفوضى التي أعقبت الانقلاب الديني الذي قام به « اخناتون » ، ولقد كان من الطبي أن مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تحدث في طبية «إلا في مثل هذا الوقت، ومن ثم يمكننا أن تفهم الأحوال المضطربة التي خلص منها «حور عب» البلاد ، فاستم لما جاء في بعض هذه النقوش مما يدل على الاستهتار بالقانون وبالدين والأخلاق: « السة الثامة ، النهر النائ من القصل الأول، اليوم الأول في عهد جلاة مك الرجه القبل والوجه البحرى « دسر خبرورع سنبزع » بن رع «حور عب » عبوب «آمون» ، أمر جلاك له المياة والقلاح والصحة باوسال حامل سنبزع » بن رع «حور عب » عبوب «آمون» ، أمر جلاك له المياة والقلاح والصحة باوسال حامل

المروحة على بين الملك، وكاتب الفرعون، والمشرف على النوائة، ومديرا لأعمال في المقر الأبدى ( الجبانة ) ومدير أعياد «آمون» في «الكرنك» «ميا» ابن القاضي «بيري» الذي وضعه السيلة «ورت» لأجل المداح مدنن الملك « منخبرورع » المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجع ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجع ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجع ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجع ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجع ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجع ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجع ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجع ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجع ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجع ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجع ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجع ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجع ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجم ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجم ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجم ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجم ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجم ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجم ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجم ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) خربي « طبية » ( وأجم ما المرحوم في البيت الفاشر ( قبره ) أمر ( وأبيت ) ( وأبي

إصلاح القوانين: وكذاك لم بكن عهد «حور عب » عصور اف اصلاح المباني ، و إقامة أخرى جديدة لإرضاء كهنة و آمون » ، بلكانت لديه مهمة شاقة أقضت مضجمه وشغلت باله ، لأنهاكانت تمس نظام ألحكم ونزاهته ، وحسن سيره ؛ وذلك أن التراخي المشين ، والتهاون الخسري، والتغاضي المقصود في ملاحظة الموظفين ، وما يرتكبونه من اختلاسات ، كل ذلك كان من خصائص عهـ د أخناتون » وأخلافه في داخل البلاد وخارجها ، مما أضاع أملاكها في الخارج وأتمس أهلها ف الداخل، يضاف إلى ذلك أن رجال الجيش، كانوا يعينون في الأرض ضادا، وبخامسة أنهم كانوا منشرين في طول البلاد وعرضها في ثلك الفترة التي أحسبح نبها لرجال الجيش السيطرة التامة على مرافق الحكومة ووظائفها كما شرحنا ذلك من قبل ، وهـ نه الرذائل التي تكون دائمًا مرضة للتفشي في وقت الانقلابات العظيمة كانت قد استفعل خطرها ، وامتمة طغيانها إلى حد مشين في مصر وبمتلكاتها . فقسد كان الموظفون المعليون والجنود الذين كانوا بعيسدين عن أعين مفتشي الحكومة المركزية يتتمون بحياة ناعمة بما ينتزعونه من أفراد الشعب الذين كانوا يرزحون تحت عبء الظلم أمدا طويلاحتي أصبح النظام الممالي والإدارى مفعها بالرشوة ، والاختلاس مر كل صنف ، وعلى الجلة فالبلاد قبل عهم « حور عب » كانت متعطشة إلى العدالة ، وكان الفساد ضار با بأعراقه في نواحي الحياة المختلفة ، ومظاهر الظلم والعسف كانت متنشرة في ربوع الملكة المصرية، ومن أجل ذلك كانت ألقاب العدالة من أبرز الألقاب التي تمستح يها جلالتمه

فى نوحت ، ومن أجل ذلك أيضا قضى ليسله ونهاره فى البحث عمسا كان صالحا لأرض الكنانة ، فتعقب الظلم والإثم ، وقضى عليهما فى مظانهما ، وقطع دا بر الكذب والرشوة وكتب جلالته بيده دستور العدالة وأشرف بنفسه على تنفيذه .

ولا بدّ أن « حور عب » كان قد وقف بنفسه على نواحى الخلل والفساد في الدولة، وهو لا يزال موظفا فوضع لكل حالة قانونا يكفل ردّ الأمور إلى نصابها الصحيح، ويعرض من يحاول الخروج عليه لعقو بات مادية تنسأله في جسمه أو في ماله أو في كليهما ببتر عضو من أعضائه، أو بالقضاء عليه فوق ذلك بالإبعاد والنفي، وردّ الرشوة المنتصبة .

و يظهر أن الطريقة التي كانت متبعة في جمع الضرائب هي أن يجمل كل مواطن ما فرض عليه من ضرائب في سفينته و يوصلها إلى الفرعون، ويظهر كذلك أن السفن كانت تتعسرض كثيرا لأعمال السلب والنهب، وكان هذا لا يحزك ساكنا عند أولياء الأمور في الدولة المنحلة المتداعية قبل عهد « حور محب » ساكنا عند أولياء الأمور في الدولة المنحلة المتداعية قبل عهد « حور محب » ورعب المعتدى الأثيم ولا يعنى المسلوب من دفع الجزية، فحاء « حور محب » فعرض المعتدى الأثيم لعقو بة تتمثل في جدع أنفه و تفيه إلى «سيلا» (تل أبو صيفه الحالية) وعد المعتدى عليه معانى من دفع الجزية ،

و إذا وجد الموظف مواطنا بدون سفينة يريد توريد ما فرض عليه من جزية ، فإنه يجب على ذلك الموظف أن يحصل له على سفينة من أى مواطن آخر؛ لأن كل مواطن يجب عليه أن يخدم الفرعون مهما حدث .

ولا تستغرب على «حور محب» بعد ما رأينا غيرته الدينية أن ينظر إلى أملاك المعابد والالتزامات التابعة لحما نظرته إلى شيء مقدس ، وأنه كان يحيطها بسياج منيع من القدسية والجلال حتى جعل أي اعتداء على الضرائب التي تخصها ، اعتداء على مقدس بعد مرتكبه مجرما بعاقب بنفس العقو بات السابقة .

ولم تكن قوانين و حور عجب » مدنية بقسب، تعدد علاقات بعض الوطنيين بمعض بل كانت شاملة للقوانين الدستورية التي تعدد علاقة الفرد بالسلطة الماكة، وكان أفراد الشعب كثيرا ما يتعرضون لحيف طبقة الموظفين الذين كانوا عبين بسلطانهم ونفوذهم - كما هي الحال في كل عصر - فحمل لكل موظف يخرج عن حدود سلطته أو بسي استمالها عقو بة تناسب وجربه ، فأى موظف يحاول الاستيلاء على نبات «كث » بدون حق مشروع أو يستدعى لتنفيذ مآر به عبدا أو عبدا بدون رغبة سيدهم، فإن هذا العمل من شأنه أدن يعرض هذا الموظف للعقوبة ،

وطالما وتع الأهلون فريسة لرجال الإدارة الذين كانوا يشرفون على الوجه القبل والوجه البحرى ؟ فكانوا يسرقون منهم جلود قطعان الماشية التي كان مفسروضا عليهم أن يقدموها جزية لسيدهم الفرعون كل سسنة عن قطعائهم المستأجرة من الدولة ، فوضع «حور عب » لذلك قانونا صارما يتمثل في جلد الهجرم مائة جلدة ، وجرحه خسة جروح دامية ، ورد الجلد إلى صاحبه ، أو إعفائه من توريد ما فرض عليه من جلود للخزانة .

ولقد كان من مظاهر الظلم والعسف وتفشى الرشوة قبل عهد «حور محب» أن العمد كانوا يفرضون الأتاوة على الأهلين و يجمعونها منهم ظلما وعدوانا ، فكان مثلا كتاب مائدة بيت الزوجة الملكية ، وكتاب مائدة الحريم الذين كانوا يقتفون أثر العمد على استعداد للتفتيش السطحى والتفاضي عن كل اختلاص لقاء قدح من النبيذ يقدم لكل منهم ، وعلى مثل هذه الأحوال السيئة كانت تسير الأمور في البلاد فكان العشور على الحجرم والقضاء على الجريمة أصرا بعيد المنال لأن منفذ الشرهو حامى القانون ومرتكب الحرم هو رجل الإدارة ،

ولذلك نجد « حور محب » بعد أن سنّ قوانينه للضرب على أمثال هـؤلاء المختلسين يقوم بنفسه برحلة تفتيشية للإشراف على تنفيذها بمناسبة عيد الأقصر

الفاخر الذي كان يقام كل عام، فيجوس في أثنائها خلال الديار، ويأمر باستئصال المشرقي مكنه، وكان أمره مقضيا، ولقد نهج « حور محب » في طريقته هذه منهج سلفه «تحتمس الثالث» ، الملك الجيار الذي اجتث هذه المساوئ من جذورها فضرب على أيدى المجرمين من هذا الصنف ، وكان يقوم بنفس هذه الرحلات التفتيشية في طول البلاد وصرضها للإشراف على تطبيق قوانينه وتنفيذها كما سلفذكه ، ولقد كان نظر «حور محب» ثاقبا فقد نفذ إلى كل صغيرة وكبيرة في الدولة كما يؤخذ ذلك من النقوش التي تركها على لوحته ، فها هدو ذا يحيط خبرا بما كان يجرى من غش واختلاس قبل عهده من ربهال السلطة فكثيرا ما استولى هؤلاء على نبات « سم » باسم دخل الفرعون ، وكثيرا ما طففوا المكان لأنفسهم وأخسروه لحق من حقوق بالدولة نظير رشوة ينالونها، وكثيرا ما استولوا على الكان والخضر وباكورة المحاصل، الدولة نظير رشوة ينالونها، وكثيرا ما استولوا على الكان والخضر وباكورة المحاصل، عاحرم الأهلين ثمرة جدهم وكدهم ؟ فترم «حور عجب » كل ذلك ووضع القوانين المهارمة، وأشرف بنفسه على تنفيذها فاستأصل بذرة الشر من جذورها .

ولم يكن سبيله الإرهاب والتخويف وتمذيب المجرم فحسب ، بلكذاك كافأ الأمناء والشرفاء بفسع بين الرغبة والرهبة وأتاح لكل غلص أمين سبيل الترق والعلو، واختار طائفة عدّهم من أماثل القوم فأسند إليهم المناصب الحطيرة فى الدولة وزودهم بنصائحه الغالية ، وحذرهم عما وقع فيه من قبلهم ، فأمرهم ألا يقبلوا قعب نبيذ من أحد ، وألا يتضدوا لهم أصدقاء حتى لا يدفعهم الهوى إلى الميل والانحراف ، وهلمهم طريق الحياة ، وأرشدهم إلى كل ما هو عدل و بسط لهم فى الرزق لعامه أن كل تشريع يتناول الناحية الروحية فحسب من شأنه أن يعرض أحكام المشرع للخالفة والامتهان، فكان كل واحد منهم يتسلم مرتبه بدون أى تأخير، كما رفع عنهم ماكان مفروضا على مرتباتهم من ضرائب الذهب والفضة ليمنعهم استصفاء أية ضريبة على السلم لأنفسهم ،

ولتحقيق السعادة لسكان مصر وضمان تنفيذ قوانينه كما يريد، أمس ف كل البلاد عالس قضائية تفصل في الحصومات بين الناس كأحدث التشاريع في العصرالحاضر،

وأوصى القضاة أن تكون العدالة رائدهم ، فلا يقبلوا رشوة من أحد ، ولا يميزوا أحد المتخاصمين على الآخر، ومن يتعدّ هذه الحدود فعليه إثم نفسه وعقوبة جريمته . ولحرص « حو رعب » على تحقيق العدالة وتنفيذها ، رغب فى أن تكون علاقته برجال جبشه وضباطه ورجال إدارته علاقة ود وحب مباشرة فكان يتصل بهم بنفسه و يدعوهم إلى مائدته التى ينفق عليها من أمواله الخاصة فيأكلون و يشربون ، وفوق ذلك ينقلبون إلى أعليهم حاملين الحقائب بهداياه الوفيرة ، التى كان يوزعها عليهم من نافذة قصره ، فاذلك كانت إدارة عليهم من نافذة قصره ، فاذلك كانت إدارة الملبك شريعة الأمة ، وجاءت إصلاحاته مطابقة المعز مصيبة الفصل .

ولسنا في حاجة بعد ذلك إلى تقريران «حورهب» قد تربع على صرش القلوب ونال عبة شعبه وتقديره ، بل نقرر أنه ارتق مكانا عليا في تاريخ حكومة الإنسان لأخيه الإنسان، وبخاصة إذا علمنا أن المساوئ التي كان يعالجها و يعمل على اقتلاعها من جذورها لم تزل مشاهدة في البلاد على الرغم من الاصلاحات السطحية التي يقوم بها بعض الذين يريدون القضاء على الأمراض المتأصلة ، وهي لا يمكن أن تزول إلا بنهضة قوية على يدفئة درست الإصلاح على وجهه الصحيح ، كما فعل «حور محب» وأفلح فلاحا عظيا هيا لأخلافه إعادة بجد الإمبراطورية النابر بعد سقوطها في فترة الانقلاب الديني .

ولعل سائلا يسأل عن السبب الحقيق الذي جعل « حورهب » يخمع هذا النجاح المؤزر؟ سواء في سن قوانينه، أم في تطبيقها؛ والجواب عن ذلك لا يختلف باختلاف الأشخاص ولا يتغير بتغير المصور، وتباين المجتمعات، فهو السبب نفسه الذي جعل قادة الشعوب الذين أفلحوا في بعث الحياة في أعمهم التي كانت أشلاء متناثرة، وجمها هامدا، وهو السبب عينه الذي جعل الأمة المصرية تلتف حول القادة والزعماء الذين نشئوا من بينهم ، وتجعل اعتناق مبادئهم من الأمور الحبية إليهم .

ذلك أن «حورمحب» نشأ من بين أبناء الشعب، وانصهر في بوتقته، فكان ملما بكل رغباته وميوله، عللما بكل ماكان يحيق به من عسف وظلم، فأحسن التعبير عن رضاته، والترجمة عما يتطلبه، ووقف بنفسه على العلل والأدواء، فكان دواؤه فاجعا، وبلسمه شافيا، والتاريخ بفيض بأمشلة كثيرة من هسذا النوع من القادة، ويدلنا على أن ذلك هو السهب الحقيقي الذي من أجله نجح كثير من الزعماء والمفكرين، كما أن كثيرا من الزعماء والملوك كان سهب إخفاقهم عدم استطاعتهم الترجمية عن رغبات الشعب وميوله، وما يصلح له من نظم وقوانين، وتخبطوا في تطبيقها لبعدهم بالغوارق الاجتماعية والمعيشية عن أفراد شعوبهم.

ويعزى نجساح «تمتمس الثالث » ذلك الملك الفذ إلى أنه عاش بين الشعب و إن انحدر من أسرة ملكية ، فلقد كانت نشأته بين رجال الدين في الدير والمعبد ، وكان رجال الدين يدعون إلى الفضيلة وهم يدنسونها ، ويحثون بالابتعاد عن المنكر وهم يقترفونه ، فوقف بنفسه على زلاتهم وعثراتهم ، و رأى عن كثب أحوال ألشعب وما يجرى في خلاله من مساوئ ورذائل ، فأمكنه أن يغلج الفلاح كله في الفضاء ملى أمراض كانت متأصلة ، ويجنث رذائل كانت خبيثة ، ولا يستغرب هذا إذا علمنا بالإضافة إلى ما تقدم أنه رضع من ثدى امرأة شعبية ، بل إن أمه نفسها كانت منحدرة من أبناء الشعب، وقد تعلم جنبا لجنب مع أبناء الشعب، وبذلك لم يكن هناك كبير فارق بينه و بين « حورهب » ، غير أنه ولد ملكا متؤجا أما الآخر فسعى إلى تاج الملك حتى وضعه بيده على رأسه ، وهاك ما ثبيق لدينا من نصوص قوانين « حورمحب » ألتي استخلصنا منها ما سبق على حسب أحدث الآراء ، وسبجد الفارئ أنها مهشمة لا تشفى غلة للقارئ العادى، ولعل رجال القانون يمكنهم أن يستخلصوا منهــا شيئا جديدا غير الذي قــد نوهنا عنه ( راجع Journal of Near .(Eastern Studies of Chicago (Jan-Oct) 1946 Vol. V, No. 4. p. 260-270. مقدَّهة [ فحوة أربعة أسسطرونصف ] « حورعب » معلى الحباة نحلدا أبدا ، بداية الخلود حيث يتقبل (الملك) السرور، ومثات آلاف السنين، وبدلا بين أعباد ثلاثينيسة، وهو على عرش من في السياء (أى رع) ، ومملكة « رع » ، و إليه ينسب عرش « حور» ... ، والبلاد تفيض بحبه . والسياء والأرض والمدالة قد عادت، والمتربحت معمه ... والمصريون يفرحون ، وأرض المكانة تسيد شبابها، والأرض السوداء قليب في سرور وفي فبطة ... قد وأى ، وعلى ذلك أنى ممتانا بالفخار ، وملا الأرضين بجاله ، لأن الإله الطبيب قسد أنجبه رع ... بهامامة المدالة على الشاطئين ، و إنه يصبح في عيد عندما يكون جعالما (المدالة) قد أصبح مجدا .

والراقع أن جلالته فكر فى قليه ... عن الطريقة التي يقضى يها على الإثم، و يننى الكذب ، وثدا بير جلالته تمدّ مأوى عنازا، وذلك بكيع جاح الصف أينا وجد ... والظلم الذى كان منتشرا بينهم ، والمواقع أن جلالته قد تضى نهاره وليله فى البحث عما كان صالحا لأرض الكافة، وكذلك فى متابعة الفيام بالأعمال [ المشازة ] ... جلالته ، فاخذ الدواة والقرطاس وكتب كل ما فاء به جلاك. .

وقد أصدر الملك تفسه الأوامر التالية :

... حالات الاضطهاد في البلاد ،

### (ب) الانظبة التشريعية

( ) المواد التى سنت لمنع التعدى على سفن النقل التى تستخدم لتوريد الضرائب: اذا صنع مواطن سنية بمدّائها ليستطيعها خدمة الفرحون (له الحياة والسعادة والعممة) ، [واغتصبت منه هذه السفية فأصبح نير قادر عل توريد] الجزية ، وأصبح مسلوبا مناحه ، وعووما تمرة جهوده المدّة [ ... فقد أمر جلالتي بدّه معافا ] لحسن مقاصده .

و إذا وجه إنسان تا يرنب في توريد الجزية لما مل الجعسة ، ومجازد الفرمون له الحياة والسعادة والمسعدة ، من قبل صابطين من ضباط [ الجيش ... و إن إنسانا يعمل له حراقيل، وينتصب سفية عضو من الجيش ( أو ) علك أي شخص آلومن أهل البلاد قاطبة ، فإن ختل هذا الشخص يعلبق عليه المقانون ، وذلك بجدح أنفه ونفيه إلى « سيلة » ( تل أبوميفة الحالى ) ...

ومع ذلك إذا وجه موظف مواطنا بدون مسفية ، فإن له الحق أن يحصسل له على مغيث من آثر لينكن من توديد الجزية، ويرسل صاحب السفية الأصل لأجل أن يحل الخشب إلى مكانه به لأن من واجه أن يخدم الفرعون مهما صدت .

 (٧) الإجراءات المتخذة القيام بمساعدة أصحاب السفن الذين سرقت حمولتها المرسلة للفرعون :

[إذا وجدموظف مواطناها حب سفية قد سلّب مناعه ، وأن حولة هذه السفية قد فرغت بالسرقة ، وبذاك أصبح هذا المواطن مسلوبا مناعه ... ] وأسمى لا يملك شيئا ، فنظرا لأن هذا التقرير الدال مل على غدارة كيرة ليس بالعمل الحسن ، فإن جلالتي قد أمر بأن يعدّ معاظ ، اظر.....

## (٣) الإجراءات المتخذة ضد الذين يعرقلون توريد الضرائب الحريم والقرب الإلهيــــة :

إذا أقام إنسان تا عقبات في سبيل أولتك الذين ... وسبيل أولتـــك الذين يقومون بالتوريدات للمريم ، وكذلك شائدة القربان الماصة بقرب الآلمة المختلفين ، في حين أنهم يدفعون الضرائب لضابطي الجليش ، وأنهم ... فإن القانون يطبق طبه بجدع أفقه ونفيه إلى «سيله » أيضا .

### (٤) الإجراءات المتخذة لمنع الاستيلاء عل نبات «كث »وكذلك لمنع تسخير عبيد الأفراد في هذا العمل :

إذا قام موظفون من إدارة قربان الفرمون (له الحياة والسادة والصحة ) بطلبات رسمية الاستبلاء على ثبات وكث ، وكذلك إذا استدعوا لهذا العمل عبيدا بملكهم أفراد لماءة سنة أوسبعة أيام دون أن يكون لهم الحق في الدعاب أحمارا ، فهذا عمل مجمعت ، فيجب أن تتخذ معهم الإجراءات على حسب خطورة المسألة ، أما في أي مكان [... ... حيث] يسمع الناس يغولون فيه : إنهم يستدعون الناس الأجل الاستبلاء على نبات ك ، وكذلك حيث يأتي إنسان آخر معلنا : كقد استولى على عبدى أو أمتي فلا بدّ من تطبيق المنافون بـ ... ... ...

# ( o ) الإجراءات المتخذة لمنع اغتصاب جلود الحيوان من الغلامين – مادة في صالح دافعي الضرائب :

إذا استولت فرتنا الجيش المسكرتان فى الريف ، وهمها الثان تقيم واحدة منهما فى الوجه البحرى والأخرى فى الوجه الشيل ، على جلود الحيوان فى كل المبلاد دون أن يتركوها مدة سنة واحدة لأجل أن يتم بها الفلاحون ... و يأخذون من بينها الموسومة (أى المكوية) ، فى حين أنهسم يذهبون من بيت لمبه علاقين أبوابها ومنتهجين السعف دون أن يتركوا جلودا الفلاحين ... ... ] .

ر إذا جاه بعض ... من قبل الفردون (له الحياة والسعادة والصحة) لعمل إحصاه ماشيته ، وحققوا معهم (أى مع الفلاحين) ولكنهم لم يجسدوا عندهم جلودا ، بل فوق ذلك يتضح لهم أن الذين ركبهم ، مأنهم قد اكتسبوا فقتهم (أى نقه مديرى حيوان الفردون) فيقولون لهم : « لقد أخذت منا » .

ولما كان ذلك يعدّ عملا خطيراً فلابدٌ من الفصل فيه على حسب فداحة العمل . إذا قام مدير حووان الفرعون له الحياة والسعادة والصحة ، لتسلم إحصاء الحيوان في كل أنحاء البلاد – لأنه هو الله ي يقوم بجمع جلود الجيوان الميئة التي ... فإن جلالتي قد أمر أن يعدّ الفلاح معنى بسبب حسن نيته . أما فيا يخص أى جندى بسمع عنه أنه قد ذهب الاستيلاء على جلود منذ تاريخ هــذا اليوم ، غلا بدّ من قطبيق القانون عليه ، بجلده مائة جلدة ومسببة جروح دامية ، والاستيلاء منه على الجلد الذي اغتصبه بوصفه مالا مكتسبا من وجه غير مشروع » .

## (٣) الإجراءات المتعفذة ضد ابتزاز الأموال وضد الرشوة في إدارة الدخسل :

أما عن نوع تلك الجريمة الأخرى التي تعزى إلى ... كتاب مائدة بيت الزوجة الملكية ، وكتاب مائدة الحريم الذين كانوا يقتفون أثر العمد ملمين طيم وطالبين إليم إبريتى خريما يحمل في النيل شمالا أو جنويا ، على حسب ما كان يطلب قديما من العمد في عهد الفرمون « منخبر رع » « تحتمس الثالث » .

- أما من جهة ما كان يحل في النيل شمالا أو بعنوبا ، وكان العدد يستولون عليه ، فإنه على أثر وصول العدد في عهد «تحتسى الثالث» في كل سنة كانوا يفرضون الأتاوة على الأعلين في خلال رحلتهم ، وكذلك كان يصل خدام الحريم عند العدد قائلين فيم : «فليقدم لنا إبريق من الخرم مقابل تفنيش سطعى» ، ولكن تأمل ! الآن ترى الفرمون له الحباة والسعادة والعدة يقوم برحلة تفنيشية بمناسبة عيد «أبت » ولكن تأمل ! الآن ترى الفرمون له الحباة والسعادة والعدمة يقوم برحلة تفنيشية بمناسبة عيد «أبت » (الأقصر) في كل عام دون إظهار أى إهمال ، بل على المكس تعمل الترتيبات قبل وصول الفرمون ... خدام الحريم ... .. بحيث يكون الاستعداد متشنا ، ولكن ما الذي حدث في هذه الإبراءات المستعرة لاستنزاف إبريق الحسر منهم - فلا جل ذلك كان العسد يصحبون الملك في رحلته ، وذلك لف الدة المورة المواطنين ... .. ولما كانت هسله حالة خطيرة فإن جلائي أمر بألا يسمح بالعمل على هسله المواطنين ... .. ولما كانت هسله حالة خطيرة فإن جلائي أمر بألا يسمح بالعمل على هسله المواطنين مندهم .

### ( ٧ ) الإجراءات المتخذة لمنع الاستيلاء على نبات « سم » بغير حق :

وكذلك فان الذين سيسنولون على نبات « سم » لأجل معامل الجمعة ... ... المواطنين مفتصين عشبه « سم » يوميا فاقلين : إنها مقابل دخل الفرهون ... ... وإنه لا فاقدة الواطستين الذين يسنولون عليه فى العمل الذي يقومون به سه ولما كانت هذه حالة صارة فان جلالتي قد أمم ... ... وأن الموظفين الذين يسسنولون على أعشاب « سم » لأجل دخل الفرعون له الحيساة والسعادة والسعة ، في حدا اي الفرعون وصبياعه له الحياة والسعادة والصعة ... ... الفرعون له الحياة والسعادة والصعة ، التي تحدي على أعشاب « سم » ، فاذا سم أنهم يستولون على مناع أي بعندي أو أي شخص آكرفي أي برد تا من أجزاء البلاد ... ... قان القانون سيطبي عليم الأنهم أناس قاد تعدّوا حدود التعليات .

### ( A ) الإجراءات التي تخذ ضد الذين يستولون بدون حق على حيسوان وخضر الخ :

أما ما يتملق بحراس القسودة الذين يعتولون ... و.. ] في الاظيم الجنسوبي ، وفي الاظيم الشائي ، ويستولون اغتصابا على خلال أهالي القرى فارضين نحسين « هنا » على كل يبت ، ومحسرين مكال خزانة الفلال العامة (؟) ، وكذلك يستولون بدون حق على التكان والخضر و با كورة المحاصيل ... ... و بمساأن هسنده حالة مضرة فإن جلالتي قد أص بمنع هسندا العمل (؟) ... ... والذين يسلجون من الفياع بغير حق ، ويستولون قسرا على السنفن ، ثم يأتي أناس آخرون ... ... في الإظيم الجنسوبي، والإلليم المنافقين ، ويستولون تعرف حق بكال خمسين « هنا » عن كل بيت من المواطنين ، أما أولئك الذين يكونون أمنا، عانهم سيكافئون ، أما المواطنون الذين ... ... من الخز المورد لهسم ، فإن جلالته بمر بإعادته كله لمنع ... ... المواطنون ... ... ... من الخز المورد لهسم ، فإن جلالته بمر بإعادته كله لمنع ... ... المواطنون ... ... ... من الخز المورد لهسم ، فإن جلالته بمر بإعادته كله لمنع ... ... المواطنون ... ... ... ... من الخز المورد لهسم ، فإن جلالته بمر بإعادته كله لمنع ... ... المواطنون ... ... ... ... من الخز المورد لهسم ، فإن جلالته بمر بهاعادته كله لمنع ... ... المواطنون الذين ... ... ... من الخز المورد لهسم ، فإن جلالته

## ( ٩ ) إجراء متخذ ضد نوع آخر من سوء التصرف :

أماً من الحالة الأخرى الإجرابيسة التي يكون المتقرير عنها سينا ، فإذا كان أراتك الذين ... ... كل الضيعات التي هم فيها ، وهم ... ... من الملك ... ... فإن مدير البلاد الأجنبية يقدم ذهب الملك... ... إلى الذين هم ... ...

## (10) الإجراءات المتخذة لمنع استغلال العبيد في العمل ظلما :

... ... إذا ذهب رسل الحريم ليعطوا رسما الاستيلاء على عامل فقير مهما كان قد هين لم بالذات ، وأن مع ذلك ... ... وأنها جوائم ... ... فإن مع مراوا ... ... كل ... ... وأنها جوائم ... ... فإن رسل الحريم الذين يذهبون ليستولوا في المكان ... ... سكان القرى (؟) ... ... مسيادوالسبك ، ومهادو الطيود ... .. يعملون ... ...

#### إجراءات إدارية

- ( ١ ) مقدمة : ..... لقد أصلحت هذه البلاد كلها ..... ر إنى يعبُّها بعناية عنى الجنوب، و وقد فحصتها ... ... قاطبة ، و إنى أعرف على وجه التأكيد ما في داخلها لأنى قد زرتها أولا من الداخل.
- (٢) إعادة تنظيم المجالس: لقد بحثت من أفراد ... ذوى حرم وأخلاق جبلة ، يعرفون كيف يحكمون على الآراء ، ومثيقظين لأقوال القصر ، و إلى قواعد الإداره ، وقد ميتهم ليحكوا في أمور القطرين ، وليرضوا سكاتهما ... وقد نصبتهم في المدن الكيرة في ألجنوب وفي النهال ، وكان كل وأحد

منهم يسلم مرتبه يدون أى تأخير، وقد وضعت لم نصائح وقوانين فى فائمة أعمالهم ... حادقة، وعلمتهم طريق الحياة ، لأ تتأخوا مع أقاس آخين، ولا نقبلوا عربية الحياة ، لأ تتأخوا مع أقاس آخين، ولا نقبلوا قعب بيسة من آخرلانه لا يوجد ... إذ ما الذي يفلل الآخرون فى أشخاص مثلكم مكلف بين بالقيام مكان آخرين، مع ذلك إذا كان من يلسكم من يقبلك حربة العدالة ؟ . أما عن الضريبة من الفضة والذهب ... فإن جلائى قد أمر بإعفائكم منها ، لأجل أن يمنع جباية أية ضريبة على أية سلمة بوساطة مجالس «قنبت» الجنوبية أو للثبالية ،

أما أي حاكم أرأى كاهن يشاع هه : أنه جلس ليحكم بالمدل في الحجلس «قنبت» الذي أسس للمكم ومع هسذا وتعدى فيه المعدل فإنه يتهم من أجل ذلك بجريمة كبرى ؟ لأن جلالتي قد ألف هذا (الحجلس) لأجل إهادة توطيد مصر ، ولأجل منع حدوث ... آخر ... من الحجلس (قنبت) - وكهنة المعبد (خدام الإله ) وموظفو مقر الحسكم في هسفه البلاد ، وكذلك الكهنة المعلهرون ، انظام سون با الآلحة ، فهم الذين يتألف متهم كل مجلس (قنبت) فهم الذين سيفصلون في قضايا مواطني كل مدينة .

ن إنجازاتي قد أجهد نفسه من أجل مصر لتكون حياة سكانها صعيدة ، الأنه يظهر كل يوم على عرش
 < رج > ، تأمل فانه قد أسس مجالس قضائية في البلاد كلها ليحكوا بين الناس ، وليحقدوا جلسات في المدن
 على حسب الخطط المنازة التي وضمها جاراتي .

(٣) علاقة الفرمون بضباط جيشه : ... كلة ، فندوضت هذا النظام لأن جلالي رفب في حاية كل الناس ؛ وكانوا يجتمون حول جلالتي ثلاث مرات شهريا : وكان هذا عبدا لهم ، إذ أن كل فرد منهم يجلس ومصه جوايشه من كل شيء فذيذ ، تشمل خبزا طيبا ولحسا وفعائر من علىكات الفرمون ... وأحواتهم تصل إلى منان المها، معظمين كم ميد الأرضين .

وقد كان كل واحد من رؤساء الجيش ، وكل ضباط المشاة يكافأ كاكانت الحال من قبل ، وقد كان الفرهون نفسة بلق عليم الهدايا من النافذة مناديا كل واحد منهم ياسمه ، وكافوا يمرون أمامه مهللين ، وكافوا ينسهون الهدايا التي تصرف من ممثلكات القصرالملكي ، والواقع أنهم كافوا يحلون معهم مؤنا من المفازن ، فكان كل منهم ينصرف ومعه الشمير والشوفان دون أن يوجد واحد من يينهم لم يتسلم تصبيه ... لأجل أن يعمل له المباق ... مدنهم ، دون أن يعطوا وقت فراغ مدة هذه الأيام الثلاثة ليتسموا بالراحة ،

و رَجَالُ ﴿ خَنْتُمْتُ ﴾ (طَائِمْــة مَنَ النَّاسَ) يُســعُونَ وَرَاسُمُ إِلَّى الْمُكَانُ الَّذِي يَكُونُونَ فيــه ، وكلُّ ما يجدونه هناك هو ملك سيدهم أبدا ... الرغة ... في إدارة سيد الأرفين ... ... ( ٤ ) إعادة تأسيس بعض احتفالات البلاط التي كانت قائمة قبل عهد العارنة:

... ... حاملوا الممال ، وكانوا يسيرون في قاعة الإدارة الواسعة ذها با و إيابا من أبوابها ... .. وأتى المشريف ، و يدخلون من باب القصر بسرعة بالمعربة ذاه بين نحو البساب الفاخر ، وق ركابهم كلب سلوقى ... ... قاعة العرش لابسسين ... ... ومتعلين أحذبة وعصا في هيئة التي في نبخته مشسل ... ... إلى مكانهم ، كاكانت الحال قديما ، وقد حددت التغيرات ، الماصة بالقصر العظيم الخاص ، ونظام بين الخراه، ومنحت بينا تحوين [الإله] ... ... وجهاب قاعة المرش على حسب مهاجهم و ... ... بين الأمراه، ومنحت بينا تحوين [الإله] ... ... وجهاب قاعة المرش على حسب مهاجهم و ... ...

أَسْلُمَا تُمَسِيةً ؛ وإذا مدّ في أجل على الأرض لأنى أقوم بينساء آثار التآلمة ... ... فإنى سأجسلند ولادتى مثل التمر ... ... متنبها إلى الحباة والخلود والسعادة .

وقد شسع جمسه على أتماسي البلاد مثل قرص « رع » > وقد أضاء جسمه مثل ضوء «وع» عندما بظهر في فصل الفيضان > ورجماله قد أصبح غاية في البياء > وقوّته صارت في فلرب التاس .

ليتكم ترعون هذه المراسيم التي جدّدها جلالتي لإعادة تنظيم البسلاد كلها بعد أن فكر جلالتي في أعمال Chronique D'Egypte No. 44. ... (راجع كانت ترتكب في هذه البلاد ... (راجع Juillet 1947) p. 230 ff.

وتذل صور «حور محب» التي عثر عليها حتى الآن على أنه كان رجلا صاحب خلق عظيم جمع بين النشاط والشدة ولين الجانب، وأجل هدنه الصور قطعة من الجرانيت حفظت لنا عليها صورة عياه، والواقع أن الناظر إليها لا يجد فيها شبئا من الجاذبية أو ما ترتاح إليه العين ، فالوجه كان لم يزل يعبر عن نضرة الشباب، غير أنه كان يشتم منه ريج الكتابة، وهو تعبير قل أن نجده على وجوه الفراعنة الذين عاشوا فى أزهى عهود مصر، ويلاحظ أن أفه الرفيع المستقيم قد ركب فى صورته بإنقان ، وعينيه المستطيلتين لما جفتان تقيلان ، وشفتيه الغليظتين المنقبضتين بعض الشيء عند طرفى القم قد سقيتا بصورة مرهفة ينبعث تنهما نشاط فذ ، بعض الشيء عند طرفى القم قد سقيتا بصورة مرهفة ينبعث تنهما نشاط فذ ، كا أن ذقنه المتاسك المحكم الصنع قد فقد بعض شكله بالخية المستعارة التي ركبت فيه، وفي الحق نجد أن كل تفصيل في أجزاء وجهه قد عابلها المفتن بدرجة عظيمة فيه، وفي الحق نجد أن كل تفصيل في أجزاء وجهه قد عابلها المفتن بدرجة عظيمة

من الحرية، حتى ليخيل الإنسان أن المثال كان يخت تمثله في مادة لينة، لا في جمر تكالد تقاوم صلابته آلة النمات ، غير أن السيطرة النامة قد أظهرها المثال على هذا المجر بما نشاهده من نتيجة ممشازة جعلت الإنسان ينسى صعوبة العمل فيسه ، وما لاقاه المفتن من مشقة مضنية في إخراجه .

على أن ملامح وجه « حــور محب » ، الحالمة لم تعفه على أية حال من إظهار . تشاطه الفــذ في خارج مصركا أظهره في داخلها - إذ على الرغسم من أن مصر لم تنزل قط عن حقها في السيطرة على كل وادى النيل حتى ﴿ الشلال الرابع، فإنها منذ عهد ه أمنحتب الثالث » على ما يظهر لم يسر أي فرعون بشخصه على وأس حملة الى قبائل أعالى النيل . حوقة كان « حور محب » يرغب في إحياء تلك العادة التي كادت تكون مفروضة على الفراعنة عند توليهم العرش ، وهي القيام مجملة الى بلاد «كوش » . ولذلك أنتهز فرصة خروج بعض القبائل هناك وسار على رأس جيش اني هذه الأصفاع كما ذكرنا من قبل ، وكان قد أمر في هذه الفترة بإقامة البوابتين الحنويتين في معبد الكرنك ، واذلك كانت أعمال قطم الأجهار سائرة على قسدم وساق في عاجر « سلسلة » . وكذاك كان قد أصدر أوامره بنعت مقصورة ضمة تذكارية في هـــذه المحاجر في صفور المجـــر الرملي ، وهي التي أهداها لوالده « آمون رع » ، و إلى الإلهين المحلين « حابي » و « سبك » رب « أمبوس » . وهذه المقصورة أو الكهف قسد حفر إلى عمق بعيد في جانب التل ، وقد حليت حجراته الداخلية المظلمة عناظم العبادة العادية ، غير أن المسمخل المقبب الذي يؤدّى إلى هذه الحجرات قسد رسم على جداره الغربى انتصارات هسذا الفرعون على هذه الأصفاع ، فنشاهد في هذا المنظر صورته وهو يتقبل من « آمون رع » رمز حياة سـ عيدة طويلة، وصورة أخرى له وهو يفوق سهامه على جم غفير من الأعداء الفارين، وكذلك نشاهد السودانيين رافعين رءوسهم إليه متضرعين ، كما نشاهد جنودا بمشون ومعهم الأسرى. ويلحظ فوق أحد الأبواب اثنا عشر قائدا

سائرين ، وهم حاملون الفرعور على محفة فى حين نشاهـــد جماعة من الكهنة والأشراف يحبونه ويطلقون له البخور (راجع ,Br. A. R. III, § 40; L. D. III, والأشراف يحبونه ويطلقون له البخور (راجع ,211 a -- b.

الجملة إلى بنت: وفي عهد الأسرة الثامنة عشرة نسلم أن السفن المصرية كانت تخر عباب البحر، والظاهر أنه في عهد « حور عب » أخذت مصر تعيد علاقاتها مع بلاد « بنت » بعد أن استقر فيها الأمن وسادها السلام ، إذ انشاهد منظرا ممثلا على الجمدار الذي يوصل بين البؤابتين اللتين أقامهما « حور عب » في معبد « الكرنك » ، ظهر فيه الملك على اليمين عاقدا مجلسا و يستقبل رؤساء بلاد « بنت » ، وهم يقتربون منه من جهة الشمال يحملون حقائب مفعمة بالتبر وريش النعام ... الخ ، وقد نقش فوقهم المتن التالى:

خطاب رؤساه « بفت » العظام : السلام عليك يا مليك مصر ، و إن آباءنا لم تطأ أقدامهم الأقواس التسعة ، بحياة حضرتك إنا لا نعرف مصر ، و إن آباءنا لم تطأ أقدامهم أرضها فأعطنا النفس الذي تمنحه ، و إن كل الأراضي تحت قسلميك ، ( راجع المصنا النفس الذي تمنحه ، و إن كل الأراضي تحت قسلميك ، ( راجع المصنا النفس الذي تمنحه ، Brugsch Recueil de Monuments II, 43 و منظر آخر نشاهسد « حور محب » فقدم محاصيل بلاد « بنت » التي استولى عليها حديثا للإله « آمون » كما يذل على يقدم محاصيل بلاد « بنت » التي استولى عليها حديثا للإله « آمون » كما يذل على ذلك النقش التالى : "إحضار الجزية ( المدية ) برساطة جلائه لوالم « آمون » وهي جزية بلاد « بنت ... ... بفترتك المظفرة ، و إنك قد صيت رؤسام في خوف بسبب الفزع منك ... ... حاملين كل جزيتهم على ظهورم ، و إن فوتك لعظيمة في كل أرض " .

ولا غرابة فى أن نرى «حور محب » يرسل مثل هذه الحملات التي كانت على ما يظهر سلمية إلى بلاد «بنت » ) كما أرسل أخرى إلى بلاد «كوش » لإخضاع التؤار وجعلهم يدفعون ما عليهم من جزية ، إذ لو فحصمنا السبب الحقيق لوجدنا

L. D. III, 121. a --- b. : راجع (١)

أن الدافع لحساكان الإله و آمون »، لأن هذا الإله قد قضى عليه بالإهمال والترك في زوايا النسيان نحو ربع قرن من الزمان ، وكان بعدد أن استرد سلطانه في حاجة إلى الذهب والفضة لتملا بهما خزائنه في هذا الوقت أكثر من أي وقت آخر مضى، فقد كان في حاجة إلى بنائين لإقامة مبانيه، وعبيد وماشية لمزارعه، وعطور وبخور لإقامة شعائره اليومية ، ولذلك نجده حفز « حور عب » ليقوم بحملاته إلى تلك البلاد التي ترد منها تلك الحيرات مما جعله يولى وجهه نحو الجنوب كما ذكرنا ، وقد عاد منه بالأموال الوفيرة والحيرات العظيمة .

والواقع أنه ليس في استطاعتنا أن تحكم مما جاء في هذه النقوش عما إذا كانت قد قامت حروب فعلية جديدة بين «حود محب» و بلاد هخيتا » ، أم لا ، إذ لم تصلنا حتى الآن تقوش مباشرة عن هذه الحرب لا في النقوش المصرية ولا في النقوش الخيتية ، و يقول الأستاذ ه ادوردمير » في هذا الصدد: إن الفصل في هذا الموضوع يتوقف على الحكم فيا إذا كان « خاتوسيل » ملك « خيتا » عند إبرام معاهدته مع «رعمسيس الثاني» ، وهي التي أشار فيها إلى: "المعاهدة القديمة التي أبرمت في عهد

«شو سِليوليوما » وعهد والدي «مواتال»" ، إنه قد استعمل لفظة « والد » بدلا ً من لفظة « أخ » في هذا النص ، وحينت تكون التعبير الصحيح ق وبين والدي مورسيل" ، وإذا كان الوضع الأخير هو الصحيح فإن المعاهدة تكون قد أبرمت إذن بين «مورسيل» و بين «حور محب» و بذلك تكون قد نشبت بينهما حرب (راجع . ( Ed. Meyar Gesch II, 1. p. 412. وعلى أية حال فإن ظواهر الأمور لا تدل على قيام حروب كبيرة بينُّ «حور محب » عندما تولى الملك، لأن الأحوال لم نكن في الواقع مهيئة له لإعلان حرب على مملكة «خيتا» التي كانت وقنئذ عظيمة السلطان. حقاكانت مصر ذات ثروة عظيمة في عهد « أمنحتب الثالث » ، ولكن الحروب الخارجية والانقلابات الداخلية التي هنرت أركانها في عهد « اخناتون » وأخلافه الضعفاء لم تغر «حور محب» على القيام بحملات ضخمة على أمة كانت واسمة السلطان عظيمة القرّة ، ولذلك فطن أن الوقت لم يحن بعد لمثل هذه المشروعات الحربيسة الخطيرة، بل وجه همم للإصلاحات الداخلية التي وضعته في مصاف عظاء رجال الإنسانية الحقة ، وميزته عن عظاء ملوك مصر الذين امتازوا بعلو الكعب في كبح حاح الظام والعسف والرشوة التي كانت تأن تحت عبثها البلاد، وترزح تحت أثقالها في عصور التاريخ كلها وبخاصة مدّة فترة الانحلال الخلق العظيم الذي طغي على البلاد من أقصاها لأقصاها ، وهو العصر الذي تلا وفاة « أمنحتب الثالث » حتى عهد « حور عب » ، وقد كان هــذا الانحلال تتمثل في طبقة الموظفين ورجال البلاط فقضى عليه جملة كما فصلنا القول في ذلك .

### أهم الاثبار التى خلفها حبور محب تبل تولى الملك

- (۱) وجدله تمثال فی معبد «آمون » « بالکرنك » وهو محفسوظ الآن بالمتحف المصری ( راجع سجل المتحف رقم ۲۲۱۲۹ ) .
- J. E. A. Vol. 10 p. راجع (راجع « تحوت » في « منف » (راجع ( ۲ ) عثال من معبد « تحوت » في « منف » (1 --- 5; B. M. M. Part. II, October (1923) p. ff.

(٣) وقد أقام «حور محب» لنفسه مقبرة فخمة في «سقارة » تعدّ من الطراز الأوّل في النقش، ويظهر فيها فن عصر العارنة بصورة واضحة ، وبما يؤسف له أن هذه المقبرة قد منق شملها المخرّ بوت، ولذلك توجد أجزاؤها في مختلف متاحف العالم وهي :

متحف لمبدن: وتوجد فيمه قطعة ( راجع IV, Pl. XXIII — XXIV b.

متحف ، فينا ، : وفيه قطعة باسم هذا الفرعون ( Breasted. A. Z, 38. ) . ( p. 47.

Berichte Aus Berl Mus. 49. heft 2. بوجد فيه كله ي برلين » بريان » بوجد فيه كله p. 34.

متحف و بولونيا » : وجدفيه قطع كذلك من جدران هذا القبر عليها مناظر . (Capart J. E. A, 7. p. 31; & Von Bissing Denkmaler. غنلفة (راجع المتحف البريطاني : يوجد فيه عارضنا باب (راجع p. 130 — 1., & Gauth. L. R. II, p. 383.

المنحف المصرى : يوجد فيسه عارضنا باب وعمود كان في قبره من سقارة . (De Rougé Insc. hierog p. 107-8. & Gauth. Ibid.

متحف « اللوڤر » : يوجد فيه عارضتا باب وواجهة ، كما يوجد فيه قطمة من جدار (راجع Louvre c. 68—70; Mem. Miss. V, p. 486. من جدار

متحف الاسكندرية : كانت فيه قطعة من هذا القبر، غير أنها قد اختفت (لاجع .Wiedemann. P. S. B. A, II, p. 424

متحف « ليننجراد » ب يوجد فيه لوحة (راجع . 311 ff. متحف « ليننجراد » ب يوجد فيه لوحة (راجع . 311 ff. وهذا النقش وخلافا لذلك نجده قد مثل في نقوش قبر كاهن أعظم في «منف» وهذا النقش موجود الآن في برلين (راجع . 56. p. 56. p. 56) كما نجده ممثلا على

الجدار الشرق من حجـرة دفن الملك « توت عنخ آمون » غير أنه لم يذكر بالاسم بل تدل شواهد الأحوال على أنه « حور محب » كما ذكرًا من قبل .

### آثار حور محب الملك :

الواقع أننا لانعرف إلا القليل عن آثار الفرعون « حور محب » في أثناء توليه عرفنا عرب الملك غير ما ذكرتا . فغي السنة الأولى من حكمه وصلت إلينا وثيقة عرفنا منها حسن مقاصده بالنسبة لعبادة الإله « بتاح » (راجع Kariette Karnak, 47 منها حسن مقاصده بالنسبة لعبادة الإله « بتاح » (راجع d. in Mariette Karnak Plan G.

وفى السنة الثالثة من عهده أقام « نفرحتب » مدير أملاك الفرعون مقبرته ، أما حرو به التي شنها على أهل الجنوب في السودان وحرو به مع أقوام «حايونبوت» في الشهال ( سكان جزر البحر الأبيض ) فلا نعلم على وجه التأكيد موحد حدوثها بعد توليه العرش أو قبله ، ومن المحتمل أنها تعزى إلى الجزء الأول من حياته كما سبق الكلام عن ذلك ، أما التواريخ التي تدل على طول مدة حكمه منفردا، فقد عثرنا منها حتى الآن على «استراكون» مؤرّخة بالسنة السابعة من حكه ، وقد كتب طيها تظلم رجل يدعى «حاى» يشكو فيه من أن قبر والده كان قد منحه في السنة السابعة من حكم «حور عب»، وأنه الآن في السنة الواحدة والعشرين ( لم يذكر اسم الملك ) ولم يتسلم بعد وثيقة الملكية ، على أنه ليس لدينا برهان على أن السنة الواحدة والعشرين تعود إلى حكم الملك «سيتي الأول» ، غير أنه من أن السنة الواحدة والعشرين تعود إلى حكم الملك «سيتي الأول» ، غير أنه من أن المنذ توليه قيادة الجيش ،

وعلى الرغم من أن عبادة « آتون » قد أقصيت من مكانتها المتازة في عهد « توت عنخ آمون » إلا أنها لم تكن قد محيت ثماما من البلاد، يدل على ذلك حفر السم « حور محب » على معبد « آتون » في «تل العارنة » (Petrie. Amarna XI, 5.)

وكذلك وجود التعبير " إن جسم « رع » هو « آتون » "حتى السنة الثالثة من حكم هذا الملك (راجع .Miss. Arch. Franç, Caire, V, p. 499) .

ولكن لم يلبث ه حور عب » أن محاكل أثر من هذا النوع حتى أسس مبانى « إخناتون » في « طيبة » كما استعمل أحجارها، وكذلك أحجار مبانى « توت عنخ آمون » والملك « آى » في إقامة بواباته بالكرنك ،

### وفاته :

وقد قضى «حور عب» فى سنّ متقدّمة ، وشيخوخة موقرة، ودفن بقسبه فى «طيبة »، والواقع أنه أقام لنفسه ثلاث مقابر، الأولى فى «تل العارنة » (وأن كان ذلك فيه شك)، ولكنه لم يتقدم فى بنائها كثيرا، والثانية فى «منف»، وكانت من بدائع ما أخريجته يدكل من المهندس والمفتن المصرى ، وتصوّر لنا حياته الحكومية وكيف مهد السبيل إلى اعتلاء عرش الملك، والقبر الثالث فى «أبواب الملك » على الضفة الفربية من النيل، وهو منين بالرسوم التقليدية ، والمتون الدينية الخاصة بالعالم السفلى بوصفه ملكا ، وفى المجرة الداخلية من هدذا القبر نجد تابوته المصنوع من الجرانيت الأحمر لم يزل موجودا فى مكانه الأصلى، وقد حليت جوانبه بصورة أربعة الآلمة الحامية للتوفى ، كاكانت العادة فى تريين مثل هذه التوابيت ، و يلاحظ أنهاكانت ناشرة أجنعتها على الأركان الأربعة للتابوت .

أما صندوقه الخشبي فقد نهب ولم يعثر فيه على شيء قط ، كما أن مومية هـــذا الفرعون قد اختفت، ولا نعرف هنها شيئا قط .

ولا نزاع فى أن « حور محب » قد وضع أمامنا صفحتين فى التاريخ يكاد يمتاز بهما عن كل ملوك مصر، ففى قبره فى « منف » صفحة عن الرجل الموظف وحياته، ولما اعتلى الملك طوى هذه الصحيفة ونشر أمامنا أخرى تمثله وهو ملك، ولم يجاره فى هذا المضار إلا الملك «آى» سلفه، ومن ثم نستطيع أن نقول بحق إنهما هما الرجلان اللذان مهدا السبيل إلى استعادة مجد مصر بعد أن ضيعه « إخناتون » في عهد إصلاحه الديني .

و يعة «حور عجب» في نظر المصريين وفي نظر التاريخ عامة ملكا شرعيا نشأ من لاشيء ، ومات ملكا متوجا ، وحقق لبلاده مالم يحققه ملك من الذين نشئوا من دم ملكى ، ولم يترك للعرش وارثا ، ولذلك كان هذا الروح الفريد ، والعقل الفسند الذي حرك سكان الحسكم في مصر بروية وحزم في الطريق القويمة ثانية ، بعد أن ضلت السهيل فترة من الزمن ، نعمة عظمى لمصر والرجل المثالي الذي شيد للعدالة صرحا لا نؤال تترسم خطاه .

أما آثاره التي تركها لنا بعد توليه العرش فهى قليلة بالنسبة لللوك الآخرين، وربحاً يعزى ذلك لأن حكه الحقيق لم يدم طويلا، ومع ذلك فإنا نجدها منتشرة في طول البلاد وعرضها، وسنذكرها على حسب الترتيب الجغرافي بقدر المستطاع.

منف (مدافن العجل أبيس): في عهد «حور محب» دفن العجل الثالث والعجل الرابع ، وقد دفنا في قبر مزدوج ، فغي الحجرة الأولى دفن العجل أبيس الثالث، ويصورة العجل أبيس نفسه (راجع Mariette وقد زينت جدرانها بالآلهة ، وبصورة العجل أبيس نفسه (راجع Serapeum Pl. 3. )، وفي المجرة الثانية دفن العجل الرابع ووجد معه أواني الأحشاء، وهي في « متحف اللوفر » الآن (راجع 205. Porter & Moss III, p. 205. )

قرية بوصير ، وجدت قطع مختلفة تحل طغراء «حور محب» (راجع L. D. Text. هرية بوصير ، وجدت قطع مختلفة تحل طغراء «حور محب» (مترو بوليتان» « بنيو يورك » ( J. E. A. X, Pls. 1 — IV, p. 1 — 5. وكذلك وجدت قطعة من المجر الجيرى فى «منف» عليها طغراء «أمنحتب الرابع» و «حور محب» ( راجع .5 — Porter & Moss. Ibid p. 224. و يحتمل أنه جيء به من « منف » ( راجع .409. p. 409.

Petrie) ﴿ غَرَابٍ ﴾ ﴿ وَفَ قَرِيةَ ﴿ غَرَابٍ ﴾ وجدت له خواتم عدَّة باسمه (Kahun XXIII, & Petrie Illahun XXIII.

وفى ﴿ القاهرة ﴾ : جزء من لوحة كبيرة للفرعون ﴿ حور عجب ﴾ يحتمل أنها من «هليو بوليس»وقد استعملت أسكفة (راجع ٤٠ ــ 103 ــ ( ٨. S., IV, P. 103 ــ وكذلك وجدت زاوية باب من الحجر الرملي عليها طغراء «حور محب » ( راجع ( راجع (A. S., IV, P. 103. ))، وقد عثر عليها قبالة جامع السلمدار .

العرابة »: و بالقرب من معبد «سبتى الأولى» عثر على مجموعتين من التماثيل باسم هذا الفرعون : واحدة منهما من الحجر الجيرى الأبيض ، والثانية من الجرائيت تمثل كل منهما « حور عب » ومعه « آوزير » و « إزيس » و « حور » وهم بالمتحف المصرى الآن (راجع الدليل: (1932) A Brief Desc of Monuments - (1932) .

« طيبة »في « الكرنك : « أقام هذا الفرعون ثلاث بوّا بات كما ذكرنا آنفا في معبد الكرنك ، وكانت تمتد أمام البوّا بتين التاسعة والعاشرة طريق كباش تشمل ثمانية وعشرين ومائة تمثال في هيئة « بولهول » برأس كبش ، وقد وصفت بانها أحل شيء من نوعه حتى الآن في «طيبة» (Champ Notices Desc. II, p. 172.) هدذا إلى أنه أقام جدارا من الجسوانيت بين البوّابة الخامسة والمحراب الجرائيتي بالكرنك أيضا (داجم .139 .189 ) .

وفى معبد « الأقصر » : وضع « حور عجب » اسمه على عمد « أمنحتب الثالث » الكبرى الموجودة فى قاعة العمد التى بمبده (راجع .129 كل الحدار الغربى من معبد الأقصر مناظر عودته إلى الأقصر من « منف » ،

وفى معبد بناح: ترك لنابعض نقوش باسمه (راجع .Mariette Karnak, 74d) ، وفي الكرنك وجد كما وجدت له لوحة في معبد الكرنك أيضا (A. Z. XXVI, p. 70.) ، وفي الكرنك وجد (Legrains; Statues No. 42095.)

وتمثال آخر فى نفس المعبد فى صورة « بولهول » (Legrains ibid 42096)،

Legrains. Repertoire وعثر على قطعتين من مسلة صغيرة باسم «حور محب» ( راجع A. S. IV, 9 – 10. ولوحة له أيضا ( راجع 10. 8. IV, 9 – 10. ) .

وفي معبد آمون : وجدت له لوحة لاتزال في مكانها (راجع Legrains وفي معبد آمون : وجدت له لوحة لاتزال في مكانها (راجع bid p. 107-14.

يبق منه إلا ثلاثة أسطر (رابيع .4 — Brugsch Thesaurus 1223)، وقطعة حجر في معبد « خنسو » وطبها اسم « حور محب » (.217) (Champ. Notices p. 217.) وكذلك نجد أن « بينوزم » قد نقش مناظر له كانت في الأصل لمور محب (راجع ( الفطر ) . ( الفطر ) .

## وفي ﴿ طيبة الغربية ﴾ :

ترك لنا تقوشا في الدير البحرى ادّعى فيها أنه أصلح آثار والدآبائه و تحتمس الثالث » ولا يبعد أن تكون إعادة حفر المناظر التي عاها و تحتمس الثالث » من عسل « حور عب » كما يقول « بترى » ، لأن تعسمه لعبادة «آمون» من عسل « حور عب » كما يقول « وكذاك أصلح بعض مناظر «بنت» ( راجع قد يكون السهب الذي دعا لذلك ، وكذلك أصلح بعض مناظر «بنت» ( واجع Petrie History of Egypt II, p. 254; Champ. Notices I, p. 574.

- ( ٧ ) وفى مدينة « هابو » ترك لن القوشا ادّعى فيها أنه قام بإصلاحات فى المعبد الصغير ، وهــــذه النقوش توجد على كلا جانبى المدخل الرئيسى فى النهاية الشهالية من الردهة ( راجع D. III, P. 202 d ) ،
- (٣) وفى متحف «براين» (Berlin Mus. No. 1497) جزء من تمثال لإله النيل الله البراء من متن من تمثال ضخم للفرعون « حور محب » ( راجع بالله الديل • ( 112 c, d, e & Text III, pp. 147
- « أرمنت » وفى مدنن السجول بجهـة « أرمنت » عثر على قطع من الحجر الرملى عليها متون باسم « حور محب » و « آتون » وهذه القطع مبنية فى الجـدار ( راجع .Porter & Moss, V, P. 159 ) •

«كوم أمبو» : وفي «كوم أمبو» وجدت قطعة مستعملة في بناء ألمعبد الرئيسي من عهد البطالمة ، وطيها طغراء « حور محب» (راجع Osten Nil fahrt P. 479) .

\* اسوان \* : وفي احدى مقابر أسوان المتحوتة في الصخر وجد في حجرة الدفن مع إشياء أخرى خاتم باسم « حور محب » ( راجع 282 A. S., VI, P. 282) .

\*\*Murray Guide كو بالن : وعثر له في «كو بان» على تمثال برأس أسد (to Egypt Ed. 1889 p. 538.

جبل عدة : وفي جبل عدّة حفر وحور عب » لنفسه عرابا نفها، و يلاحظ أنه لم يرسم مناظر حربية كمادة الملوك الفاتحين بالنسبة لبلاد النوبة، وهذا مما يحل على الظن أن وحور عب » لم يقم بأعمال حربية في آخر أيامه بل كانت حروبه كلها في أبلزه الأول مر حياته ( Notices Desc. II, p. 5.

تماثيل الفرعون وحور محب » و ولدينا من تماثيل هــذا الفرعون أمثلة الدهو للإعجاب في دقة الصنع و براعة الفن في تفصيل أجزاء الجسم وتمثيلها للواقع :

(١) ومن أهم ما لدينا الجزء الأمل من تمشال مختم عثر عليــه في مدينــة

« هابو »وهو الآن في « متحف برلين » (راجع ،: 112 L. D. III, وقد تكامنا عنه نيا سبق ) .

- ( ٧ ) مجموعة تماثيل من المجر الجميري الأبيض مثل فيها الملك والإله «آمون» وهي الآن بمتحف « تورين » •
  - (Wiedemann Gesch p. 411.) تمثال ضغم في فندق الأقصر (٣)
- ( ٤ ) تمثال نصفى من البازلت الأحسر ( ؟ ) في متحف ه فلورنس » الآن ، ولا بدّ أنه جزء من تمثل واكم (Schiaparelli, Cat. Flonence 1225.) -
- (a) تمثال الفرعون بوصفه وحالي» إله النيل (Budge Guide Sculp. 125)

(٣) مجموعة تمثل هــذا الفرعون مع الإله ه حور » في «كاستل كاچو» . وي «كاستل كاچو» (٣) بخوعة تمثل هــذا الفرعون مع الإله ه حور » في «كاستل كاچو» (Castel Cattajo) والجعارين الجعري الصفيرة مثل الخواتم والتعاويذ والجعارين فوجودة بكثرة (واجع كالمرابع Wilkenson Mannets & Customs ed-Birch II, 342 ff. بكثرة (راجع ما 342 ff.)

أما زوجه فقد عثر لها على تمثال معه ، كما سبق ذكر ذلك ، كما وجد لها خواتم • ( الجع .Flinders Petrie Coll. Scarabs; Berl. Mus

وإذا ألقينا نظرة فاحصة على آثار هسذا الفرعون نجد أنه على الرغم مما ينسب اليه من طول مدّة الحكم أحيانا بما يقدّر بنحو ربع قرن، وأحيانا بأنه لم يحكم بوصفه ملكا إلا سنين قلائل ، فإن آثاره كانت منتشرة في طسول البلاد وحرضها بدرجة لا بأس بها ، غير أننا مع ذلك نميل إلى الرأى القائل بأنه لم يحكم بوصفه ملكا فعليا إلا مدّة قصيرة ،

#### الموظفون في عهد هور بهب

إن ما لدينا مر... معلومات عن رجال أواخر الأسرة الشامنة عشرة لا يمكننا من تمييز الرجال البارزين الذين خدموا في عهد الفرعون « حور عجب » بصفة قاطعة ، وقد يعزى السبب في ذلك إلى تلاحق الملوك بسرعة على عرش البلاد بعد موت « إخناتون » . ومن جهة أحرى لقصر المئة التي تولى فيها « حور محب عرش البلاد منفردا ، وأهم الشخصيات البارزة في عهده ما يأتى :

« نفرحتب » : الكاهن « واله الإله » •

كل ما نسرفه عن هذا الكاهن مستقى من مقبرته الجيلة المعروفة المتعوتة في صخور « المساسيف » في « طيبة » الغربية (راجع --- 489 ... 940, Pls. 1 -- VI.

وألقابه هي (١) والدالإله «لآمون رع»، وقاضي المكان العظيم، وتشريفاتي والدته (٢)، وساقي الإله « آمون » . وقبر هذا الموظف يحتوى على مناظر ونقوش لها أهمية عظمى من الوجهة الدينية من حيث إقامة الشعائر الجنازية، هذا إلى أنه يحتوى على منظر تاريخى ذى قيمة عظيمة، إذ نشاهد « نفرحتب » وهو يتقبسل الإنعامات الفرعونية من يد الملك « حور محب » نفسه .

فنرى فى قاعة مزار قبره على الجدار من جهة اليمين الفرعون « حور هب » فى منظر واقفا فى الشرفة الملكية حرتديا قبعة الملك الخاصة، وفى بده سوط ملكى ويسمير خلفه تابعان، وأمامه تشريفاتى البلاط ويصحبه وزيرا الدولة، وخلف عؤلاء نشاهد « نفرحتب » رافعا بديه بسرور، وكان يعلق جيده بقلائد من الذهب تابعان، ونرى كذاك أساور من ذهب وقلائد كانت مجهزة على منضدة أمام الشرفة ليحل بها جيده، والمتون التى تتبع هذا المنظر هى :

( 1 ) فوق صورة أتباع الملك : المشرف على أملاك الفرعون، وساقى الملك وتابع الملك في كل مكان .

امام الملك : السنة الثالثة فى عهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى زسر خبر ورع ( حور محب ) .

تأمل! فإن جلالته قد ظهر مثل الشمس فى قصره صاحب الحياة المرضية ، بعد أن قرب الخبز لوالده «آمون» ، وعند خروجه من ببت الذهب انتشر الحبور فى كل الأرض ووصل الفرح إلى عنان السياه ، وقد طلب « نفرحتب » والد الإله « آمون » ليتقبل الإنعام فى حضرة الملك ، وهو عشرات آلاف من كل شىء من الفضة والذهب والملابس والمعلور والخبز والحمة واللهم والفطائر عند طلب سيدى آمون الذى يحفظ لى حظوتى فى الحضرة (الملكية) .

الكاهن المرتل الذي يسر قلب آمون « نفرحتب » يقول: هما أعظم أملاك من يعرف الذو حكمة ، ومن يخدمه من يعرف الذو حكمة ، ومن يخدمه عظوظ، ومن يتبسه فإن نصيبه الحماية ، وإنه شمس جسمه ، وقرص الشمس

المخلد ملكه أبدا " . ولا نزاع في أرف القارئ يشتم من هذا المتن رائعة بقايا عبادة « آتون » التي لم يكن في الاستطاعة اقتلاعها من جذورها دفسة واحدة ، وبعد هذا الإنعام نشاهد « نفرحتب » متقلدا قلائد من ذهب ، ثم يقابل أخاه « أمنعتب » وقد نقش فوق رأسه اسمه والألفاظ التالية : و كوفئ بالفضة والذهب من الملك نفسه " ، ثم يتبعه كاهن آخر يلبس قلائد مشاجة ، ونقش معه الكلمات التالية : و وصول والد الإله « لآمون » « برنتفر » المرحوم ، في سلام حاملا إنهام الملك .

إما المسائل الجازية التي نساهدها في حداً القبر فهي التي كما نساهدها في التبور التي من قبل عهد هأخناتون»، إذ نرى المتوفي في وليمة مع أسرته وكذلك القربان التي كانت تقسدم، ومتونا خاصة بالأعيساد، غير أن الشيء الجسديد الذي نلحظه هنا هو ظهور متن يشبه المتون التي كما نقرؤها في عصر التشكك الذي جاء على أثر الانقلاب الاجتماعي العظيم الذي تملا سقوط الدولة القديمة ( راجع كتاب الأدب المصرى القديم المؤوالماني ص٢٢٧ — ٢٢٨)، ولا غرابة في ذلك إذ لو أنعمنا النظر لوجدنا أن الانقلاب الذي أحدثه «إخناتون» قد أثر في نفوس القوم، وخلخل عقائدهم ، وجعلهم ينظرون هياة نظرة تجعلهم يقبهون إلى التمتم بمناعمها ولذائذها لأنهم لا يعرفون، ماذا سيكون مصيرهم بعسد الموت ، وسنرى أن هذه السحابة المليئة بالتشبكك لم تمكث طويلا بل ستهذا التفوس ثانية ، و بعود إيمانها عندما يعود الأمن الى نصابه، وتسود السكينة في البلاد ،

و إنا من جانبنا لنلتمس لمصرى هذا العهد بعض العذر بل كل العذر، إذ نجده في نفس الموقف الذي كان يقفه كاتب أغنية الضارب على العود الذي كان يرى مقابر العظاء والملوك تخسرب وتنهب على مرأى منه ، وهذا هو نفس ما شاهده « نفرحتب » فقد رأى قبسور الملوك العظام تهدم وتسرق على مرأى من رجال المكومة وليس في مقدورهم عمسل أي شيء الإصلاح ما تهدم منها ، إلى أن قام

وحور محب ، بوضع القوانين الفذة، وأمر بإصلاح ما خرّبه الطفاة، وهاك نص
 هذه الأغنية :

ما أهدأ هذا الأمير الصالح . إن مصيره الطيب قد حان حينه .

إن الأجسام ينتهي أجلها منذ وقت الإله، ويحل محلها جيل آخر .

والإله « رع » يشرق فى الصباح و ينيب « آنوم » فى «مانوم» ( جبل خوانى تغرب ورامه الشمس كل يوم) والرجال تلقح والنساء يجملن وكل أنف تتلسم الهواء. و يطلع النهار وأطفالهم يذهبون فرادى و جماعات إلى أماكنهم .

أمعن اليوم ف متاع أيها الكاهن ! ضع العطر والزيت الجيل معا في خياشيك، وتيجان الأزهار ، وأزهار البشنين حول عنتي أختك التي تحبها الجالسة بجانبك ! . وليكن الغناء والموسيتي أمامك ! واطرح كل الآلام وراء ظهرك، وفكر في السرور إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي تصل فيه إلى الميناء في الأرض التي تحب الصمت ... اقض يومك في سرور يا « نفرحتب » ، أنت أيها الكاهن ذو اليدين الطاهر تين لقد سمعت ما جرى ... جدرانهم قد خرجت ، وبيوتهم كأن لم تنن بالأمس كأنهم لم يكونوا منذ وقت الإله ... ... عن .

(دی» : (دوی) : رئیس الحکومة المرکزیة ، کان «دی» یلقب الکاتب الملکی ومدیر املاك « حود عب » ، وكذلك مدیر ضیاع الإله «آمون» ، والظاهر أنه كان معاصرا لهذا الفرعون .

وقبره في «جيانة ذراع أبو النجا» . ومزار هــذا القبر قد حليت جدرانه بالمناظر الجنازية العــادية حيث نشاهد المتوفي واقفا أمام الآلهــة ومنظر الحساب والموكب الجنازي .

ولكن أهم ما يلفت النظر في هــذه المناظر مشهد في ثلاثة صفوف نرى فيها أوّلا « حور محب » وزوجه ثم « أمنحتب الأقل » وزوجه « نفرتارى » يتعبدون للالهــة ، وأخيرا نشأهد المتوفى نفســه تطعمه آلهــة لتقمص شجــرة (حتحور) (راجع .160 —159 —159 ) .

\* أمنمأنت » وعثر لهذا القائد العظيم على عدّة قطع من جدران قبره وتوجد الآن في عدّة متاحف أوربيسة كما توجد بعضها في المتحف المصرى ، وقد درسها الأثرى « انكا » ويظن أن قبره في « منف » في الجزء الشهالي ( راجع .67 . A. Z., 67 ) .

وعلى الرغم من عدم ذكر الملك الذى عاش فى عهده هـذا الفائد فإنه بطريق الموازنة أمكنه أن يستخلص أنه عاش فى عهد الفرعون «حور عجب »، وبخاصة أنه كان يحمل لقب المسرف عل كل أنه كان يحمل لقب المسرف عل لوب الأرضين ، وكذلك لقب المشرف عل كل الموظفين فى الوجه الفبلى ، والوجه البحرى ، واللقب الأخير كارب يمتاذ به «حور عجب » قبل توليت الملك، وهاك ألقابه ومناقبه كما جاءت على القطع الني وصلتنا من قبره :

- (١) الأمير الوراثى والرئيس الأقرل لمفاطعة « منف »
  - (٢) مديرعبيد الإلمة « ماعت » .
  - ٣) المشرف على الأعمال في معبد « رع » .
- ( ٤ ) المشرف على الوظائف كلها في الوجه القبل والوجه البحرى .
  - ( ه ) مدير كل أعمال الفرعون .
- (٦) المسدوح كثيرا من الإله الطيب ( الملك ) القائد الأعلى لجيسوش رب الأرضيز... .
  - (٧) صاحب الفرعون الأول .
    - ( ٨ ) رئيس الرماة .
  - ( ٩ ) مدير بيت الفرعون « تحسس الثالث » ( أي معبده ) .

وأهم ما يلقت النظر في القطع التي عثر طيها من قبر هذا الموظف الكبير قطعة يشاهد فيها « أمنمانت » راكما يتعبد وقد نقش أمامه صلاة يتضرع بها لحور إله الشمس عما يدل على أن القسوم كانوا لا يزالون متعلقين بعبادة الشمس وإن

كانت عبادة «آمون» قد أخذت تتغلب على عبادة كل إله آخر، وما تبقى من هذه الصلاة أو الأنشودة هو : « السلام طيك يأيها الإله الطيب، يأحور صاحب النيجان الجيلة ، أنت يا شمس كل مين ، ويا شمس كل من يتبعه» . ومن هذه الأنشودة نلحظ أن النقوش كانت لا تزال متأثرة بعبادة إله الشمس التي كانت تمثل « لإخناتون » في قرصها الذي كان يسميه « آتون » .

و معى » بلم يكشف بعد قبر هذا الموظف، وكل ما لدينا من آثاره هو تمثال عثر عليه «بلحران» في معبد الكرنك على مقربة من جنوبي مسلة الفرعون «تحتمس الأقل» بالقرب من المكان الذي عقر قبه على تمثال «أمتحتب بن حبو» السائف الذكر، وهذا التمثال وجد مهشا وقد مثل جالسا الفرفصاء، وعلى حجره ورقة مبسوطة يقرأ فيها، وقد نقش على صدره لقب الفرعون « حور سحب » ، وهما يؤسف له أن نقوشه قد وجدت مهشمة كذلك ، غير أنه قد تبق منها ما يدلنا على ألقابه وهي: مامل المروحة على يمين الفرعون، ومدير كل أعمال «آمون » في « الكرنك »، والكاتب الملكي ، والمشرف على المؤافة ، وهذا الموظف معروف لنا من قبل فقد ذكرنا أنه هو الذي كلفه الفرعون « حور عجب » بإصلاح مقبرة الملك دكتمس الرابع » ووضع موميته في مقرها الفاخر، وفي استطاعتنا أن نفهم مقدار عظم مكانته عند الفرعون حينا نعلم أن حاكم « طبية » نفسه كان تحت إدارته بوصفه سكرتيرا له ، والحطاب الذي وجهه « معي » للفرعون وهو المنقوش على بوصفه سكرتيرا له ، والحطاب الذي وجهه « معي » للفرعون وهو المنقوش على الأله من الأهمية بمكان لأنه يذكر لنا الأعمال التي تحت في هذا المهد وما نال الكرفة منها ،

بغول: «إن اسمك مضاعف جماله ضعفين يا ملك الأرضيين ، وإن والدك «آمون» قد أنجبك ، وإنك أنت الذي قد شيدت له بيته من جديد، وجعلته ثابتا أبدا ، وإن الآلهة قد أنجبوك ، وأنت تزيد في مؤنهم ، وأنت الذي أقمت لهمم معابدهم التي قد ذهبت إلى البسل ، وقلوبهم قد ابتهجت بما فعلته لهم ، وإنك

منعم تقيم الشمائر، وقد حفظوك حيا ثابتا معافى بمثات آلاف السنين فى سلام ، وإنك روحنا ، والأنفاس تخرج منك ، وأنت تعمل لبقائنا ، واسمك يبتى كما تبتى الأبدية » .

والواقع أن الدور الذي كان يقوم به و مبي » في خدمة و حور محب » هو دور رئيس الوزراء، وهو في ذلك يشبه و أمنحتب بري حبو » وما قام به من جليل الأعمال للفرعون و أمنحتب الثالث »، وتدل شواهد الأحوال على أنه هو الذي ساعد و حور عب » في كل الإصلاحات البنائية التي قام بها في طول البلاد وعرضها كما ذكرنا من قبل ،

والظاهر أن و معى » هذا هو الذى كان يشرف على حفر مقصورة السلساة التى حفرها و حور عب » في هذه الجلهة ، غير أن الألقاب التى وجدت الموظف الذى كان يشرف على هذه المقصورة ، ليست موحدة مع ألقابه التى نقشت على التمنال ، ولا مع التى على الصخرة ، هذا إلى أن اسم صاحب النقش على مقصورة «حور عب » في و السلسلة » قد وجد مححوا في كل مكان ؛ ويفسر «الحران» هذا الاختلاف بقوله : إن و معى » كان رئيس كل أعمال « آمون » عندما كان في والكرنك» ورئيس الأعمال في الجبانة عندما عين لتجديد مومية و تحتمس الرابع »، وعندما ذهب إلى و السلسلة » وكان العال يقطعون الأعجار العظيمة بن الجبل كان يمل لقب المشرف على الأعمال العظيمة لسيده ، أى أنه كان يمل في كل مكان اللقب الذي يتفق معه ،

. ولكن الأمر المدهش في نقوش والسلسلة» أن اسم هذا الموظف قد عمى ، ولكن الأمر المدهش في نقوش والسلسلة» أن اسم هذا الموظف قد عمى ، ولا نعرف الذلك سببا قط ( واجع 218 ـــ 213 ـــ 13 ـــ ) .

« نب وع » ؛ الكاهن الأول للاله « آمون » ، وجد لهذا الكاهن تمثال ، وكذلك قطعة من تمثال ، وقاعدة تمثال ، وتمثال مجيب ؛ وقد جاء عليها ذكر اسم زوجه « موت نفرت » ووالده « حسوى » ، وكانت الأولى تشغل وظيفة مهنية

الإله ه آمون رع ، أما والده وي الحكان يحل لقب القاضي، والكاتب الماهر. و يلاحظ أن « نب وع » كان يحل لقب الكاهن الأكبر الإله « آمون » هكذا : الكاهن الأقل «لآمون رع» البحيرة ، والكاهن الأقل «لآمون رع» البحيرة ، الكاهن الأول « لآمون رع » ملك الآلهة للبحيرة ، والكاهر الأول « لآمون رع » ملك الآلهة للبحيرة ، والكاهر الأول « لآمون رع » ملك الآلهة المسابعة عشرة من مقاطعات الوجه البحرى في « سماجدت » عاصمة المقاطعة السابعة عشرة من مقاطعات الوجه البحرى ( راجع . Elistoire des Grands, Pretres d'Amon de Karnak (P. 245. ) .

# لحة عن مبلك الشرق التى جناء ذكرها فى خطابات تل المهارثة

### (۱) «بابل»

يدل ما جاء في رسائل « تل العارفة » و في قائمة ملوك الكاسيين على أن لفظة « كاراينداش » كانت علما على بلاد « بابل » ؛ و يظهر أن هذا ألاسم كان مرادفا في الأصل لاسم « أرض البحر الجنوبية » التي كان على على قوم « كلديا » ، و الكاسيين » ؛ وهذه البلاد بعينها هي التي أطلق عليها فيها بعد أرض « كلديا » ، ولكن عند ما وسع الكاسيون أملا كهم شمالا أطلق على كل هذه البقاع الم « كاردونياش » ، ولذا نجمد مثلا الملك « سنخرب » استعمل هذا الاسم للدلالة على «أرض البحر» ، وكلمة « كاراينداش» كاسية الأصل، غير أن معناها ليس معروفا لنا تماما ، ويفان بعض المؤرخين أن معناها « أرض البحر » ( واجع ليس معروفا لنا تماما ، ويفان بعض المؤرخين أن معناها « أرض البحر » ( واجع المس معروفا لنا تماما ، ويفان بعض المؤرخين أن معناها « أرض البحر » ( واجع المس معروفا لنا تماما ، ويفان بعض المؤرخين أن معناها » ( واجع المعر » ( واجع ) • واجع المعرب » واجع المعرب » ( واجع ) • واجع المع

وعما يلفت النظر في خطابات و على العارفة به أن أسم و بابل به كان يذكر فالبا فيها باسم و كاشيء مثال ذلك ماجاء في الخطاب ٢٩ سطر الخ : "أن « عبدى أهرا به الكلب الذي يجت لفسه على الاستبلاء على كل المدن ، يأبها الملك ، ريأبها الشمس ، فهل هو ملك لا متنى به أو ملك و كافي به الذي يجث الاستبلاء على أرض الملك نفسه ؟ ، «ولى الخطاب به و ملك المناب عبد الكلاب؟ فهل هم ملكا « كافي» وملك و منى أشراء به عبد الكلاب؟ فهل هم ملكا « كافي» وملك و منى » . ؟

فيرأنه مما لاشك فيه أن لفظة «كاشى » فى نفس خطابات « تل العارنة » تدل على بلاد النوبة الأفريقية ؛ ويحتمل أن هذا المعنى يوجد فى الخطابات التالية ( راجع ١٢٧ سطر ٢٣٠ ١٣١ سطر ٢٤٦ سطر ٨، ٢٨٧ سطر ٧٠) .

ولكن تدل على وجه التأكيد على بلاد دكوش » في الخطاب١٣٢ سطر ١٧ ، حيث نجد الاسم « ملوخا » مرادفا الفظة «كاشي » . هذا على زم أن التصحيح الذى أجرى في هـذين اللفظين معترف به ؟ إذ الواقع أن لفظة « ملوخا » معناها بلاد النوبة بما في ذلك « أثيوبيا » ، كما أن لفظة « ماجان » معناها « مصر » ( لا النوبة بما في ذلك « أثيوبيا » ، كما أن لفظة « Ninckler in Keilinschriftliche Bibliothek. V, P. XXX, Note ! ومن المحتمل أن لفظة « كاشي » قـد نشأت في « بابل » ثم نقلت إلى بلاد العرب وأخيرا إلى شمال شرق أفريقية .

و يجوز أنه فى عهد تاريخ بلاد « بابل » المتأخر أو فى بابل فى عهد الأسرة الكاسية قد أطلق على البـــلاد اسم « كاشى » ، واتفق أن هـــذه التسمية كانت تدعى بهــا الأسرة التى جاء أسماء ملوكها فى خطابات « تل العارفة » .

على أننا من جهسة أخرى لا يمكننا أن نعرف على وجه التأكيد من هم هؤلاء الكاسيون ، وعلى أية حال يظهر أنهم كانوا جلسا من « الحمنود الجومان » ، وهم قوم عرفوا بتربية الحيل، وكذلك كانوا طائفة حكام، أو طبقة أرستقراطية ، بينهم وبين أهل « متنى » الذين حكوا البلاد فيا بعد قرابة جنسية ، وقد استوطنوا في « بابل » حوالى عام ، ١٧٥ ق م ، وبقوا يقبضون على زمام الأمور فيها حوالى نم وستين سنة وخمسائة ، وهؤلاء القوم لم يكونوا أصحاب ثقافة بل كانوا أميين ، وكل ما وصل إلينا من لغتهم بعض مفردات قليلة ( راجع Delitzsch, Die ) . (Sprache der Kossaer P. 25.

ومن ذحكم الملك «سمسو الونا » المبكر نصادف قبائل من الكاسيين مفيرين على تخوم «بابل» الشرقية (راجع .242 IKing, Letters III, 242) غير أن فتحهم لبلاد «بابل» كان قد حدث تدريجا وعلى مهل ، ويعد «جا نداش» (أو جداش) المؤسس لأسرتهم في «بابل» ، وقد حكم بعده على أقل تقدير ثلاثة عشر ملكا قبل أن يقبض «كاراينداش الأول» على زمام الأمور في هذه البلاد ، ويعذ أول ملك كامي كانت له علاقات بمصر على قدر ما وصلت اليه معلوماتنا ، وقد استهل ملك كامي كانت له علاقات بمصر على قدر ما وصلت اليه معلوماتنا ، وقد استهل مكاريانداش » حكه حوالي عام ١٤٦٠ ق م ، و بذلك كان معاصرا للفرعون

«تحتمس الرابع» (حوالى ١٤٢٠ — ١٤١١ ق م)؛ ومن المحتمل أنه الملك الذى كتب اليه الفرعون «تحتمس الرابع» يقسول : «مكن الإخاء الطيب بيننا» ؛ وكذلك راسل «كاراينداش» «أمنحتب الثالث» (حوالى ١٤١١ — ١٣٧٥قم)، وزوجه من ابنته .

وأوثق تواريخ يمكن الاعتهاد عليها التأريخ الكاسى أو الأسرة البابلية الثالثة هي A Revision of the Early Assyrian and) « التي اقترحها الأستاذ « البريت » (Middle Babylonian Chronology. Revue d, Assyriologie etd, Archeo• (-logie Orientale XVIII, 82—94.

وهاك التواريخ المقارنة التي وضمها :

| آشـــور                                                 | بابسل                     | مهبسو                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| آشیر در ابی الأول ۱۶۸۰ قم<br>آشیر نیراری الثالث ۱۶۹۰ قم | كاراينداشالأوّل ١٤٩٠قم    | تحتمس الثالث ١٥٠١قم   |
| آشيربل نيششي ١٤٤٠قم                                     |                           | أمنحتب الثاني ١٤٤٧ قم |
| آشیرسرم نیششی ۲۰ ۱ ۱ ق                                  | كوريجالزو الثانى ١٤١٠ ق م | تحتسس الرابع ١٤٢١ ق م |
| آشور ـ نادين ـ آخي ١٤٠٠ ق                               | كاداشمان أنليل الأول ١٣٩٠ | أمنحتب الثالث ١٤١١ ق  |
| اريبا ــ اداد ١٣٨٠ ق م                                  | بورابورياش الثاني ١٣٧٥ قم | أمنحتب الرابع ١٢٧٥ ق  |

ونجد من بين خطابات « تل العارئة » أحد عشر خطابا تخص بلاد « بابل » مباشرة منها صورتان لحطابين أرسلهما « أمنحتب الثالث » لللك « كادشمان أنليل الأقل» الأقل» وثلاثة خطابات تسلمها «أمنحتب الثالث» من « كادشمان أنليل الأقل» وخمسة كتبها الملك « بورابور باش الشائي » للفرعون « أخناتون » ، وكذلك لدينا خطاب يحتمل أن «بورابور باش الثاني» قد أرسله للقرعون «أمنحتب الثالث» ، هذا و بلحظ في خطابات أخرى من ههذه الرسائل إشارات غير مباشرة عن أحوال

« بابل » . وأقسدم ملك بابلي جاء ذكره في خطابات « تل العارنة » هسو الملك ه كاراينداش » الأقل ، وهو الذي كان براسله « أمنحتب الثالث »، وذلك على حسب خطاب من «بورابورياش» للفرعون «أمتحتب الثالث»، وهذا الخطاب قد افتتح بتذكيرالفرعون أنه منذ عهد الملك «كاراينداش » عندما كان والداهما يتراسلان سويا فإنهما كانا داعًا صديقين متعايين؛ وليس لدينا خطابات في مجوعة هــذه الرسائل من عهد الملك «كور يجالزو» الشاني ، ولكنا نعرف من الحطابين التاسع والتاسع عشر أنه كان والد الملك « بورا بورياش » الشاني ، كما نعرف من المطابين الحادي عشر والتاسع عشر أنه راسل مع الفرعون « أمنحتب الثالث » وتسلم منه ذهبا كثيرا ، وكذلك لدين من الأدلة ما يشير إلى أنه كانب على صفاء وود مع « أمنحتب التالث » لأنه كما ذكرنا من قبسل قد رفض ما عرضه عليه الكنمانيون ، وهو محالفتهم على ﴿ أَمْنَحْتُبِ الشَّالْثُ ۗ . ومعظم الخطابات التي الناول بلاد « بابل » كانت في عهد الملكين «كادشمان أنليل » الأول ، و « بورابورياش الشاني » ؛ إذ نعرف أن أخت الملك «كادشمان أثليل الأوّل » قد تزوّجت « أمتحتب التالث » . و بعــد ذلك تزوّج نفس الفرعون من بلته . وقد رغب «كادشمان أنليل الأقل» في الترقيج من إحدى بنات «أمنحتب الثالث». للم يجبه إلى مطلبة ؛ غير أنه في نهاية الأصر قنع بالتزوّج من إحدى عليـــة القوم من المصربين ، ويفهم ثما جاء في الخطابين الشاني والثالث أن الملك وكادشمان \_ أنليل » كأن يسمى جهد طاقت الإرضاء فرعون مصر ، غير أنه لم ينل مقابل ذلك إلا الشيء الغليل، إذ قد أرسل له ابنته، ولكنه لم تصله هدايا ثمينة كما كان ينتظر، وقد شكا من أن الهدايا لم تكن مثل التي أرسلها « أمتحتب » لوالعد من قيــله ، وكذلك تألم من أن « أمنحتب » قد حجز رسله مدة طويلة في بلاطه ، هذا فضلا عن أنه لم يدعه لوليمة كان يأمل أن يذهب إليها .

<sup>(</sup>۱) راجع الخطاب ۹ سطر ۱۹ – ۳۰ ، (۲) راجع الخطابين ۱ ، ۱۲ ،

<sup>(</sup>٢) دابع الخطاب الرابع مطر ٣٣ . (٤) دابع الخطاب الرابع .

ونمن نعلم من جانبتا أن «أمنحتب الثالث» لم يكن من رجال الحرب العظام، لأنه لم يوقد نار حرب إلا مرة واحدة فى مدة حياته، وهى التى شنها على بلاد النو بة فى باكورة حكه ، ولكنه من جهة أخرى كان عبا لإقامة الميانى العظيمة ، وقد أراد أن يعقد المحالفات بين الدول المجاورة بالزواج، ولذلك بنى بأخت «كادشمان أنليل»، وكذلك تزوج من أميرتين متنيتين ، وهما « جليوخيبا » بفت الملك و شوتارنا » ، والأميرة « تدوخيبا » بفت الملك « دوشرتا » وكذلك تزوج بفت «كادشمان أنليل المؤلّل » ، وكانت زوجه الرئيسية الملكة « تى » ،

ومي يسترعى النظر أن الفرعون و أمنحتب الثالث ، قد أرسل خطابا إلى الملك وكادشمان أظيل ، يشكو فيه أن الرسل التي أرسلها ليسوا من طبقة راقيسة، كا شكا من حقارة الهدايا التي يعث بها إليه ، وقد أرسل من جانبه هدايا ثمينة الملك وكادشمان أظيل » ووعده بإرسال أخرى عندما تصل ابنته إلى الديار المصرية لتكون زوجا أنه ، ويشبر كذلك و أمنحتب » إلى المراسلات التي تبودلت بين «بابل » و «مصر» في عهد و تحتمس الرابع »، وكان « بورابورياش » ابن الملك «كور يجلزو الثاني » ، ويعتمل أن جده هو «كارابنداش الأقل » ، وأن ابنته كانت زوج « أمنحتب الرابع » ،

ونعرف أن و بورابور ياش الثانى به كان يشكو فى بداية حكه من أن و أمنحتب الرابع به لم يتبادل معه النهانى والهدايا، وكذلك نجده يطلب تعويضات عن قواقله التجارية ، كما جاه فى الخطاب السابع من هسنده الرسائل، وهاك نصه لما فيه من أشهاه طريفة تلتى بعض الضسوه على الملاقات بين ملوك مصر وجيرانهم فى تلك الفترة المظلمة من تاريخ العالم:

<sup>(</sup>۱) رابع المطاب ۱۷ سطره ۰ (۲) رابع المطاب ۲۲ ۰

<sup>(</sup>٣) راجع الخطاب ٣ مطره ٠ (٤) راجع الخطاب الخامس ٠

<sup>(</sup>a) واجع الخطاب الناسع مطر ١٩ · (٦) راجع الخطاب ١٠ سطر ٨ ·

<sup>(</sup>٧) راجع أغطاب ١١٠

وه إلى نبخوروريا ( إخنانون ) الملك العظيم، ملك مصر أقول . حكذا يقسول « بورا بورياش » ملك «كاراينداش » أخوك : إن الحالة على ما يرام من جهتي، ومن جهة بيتي وخيل وعرياتي وكبار رجالي وأرضى ، وإنه منسذ اليوم الذي جاء إلى فيه رسول أخى، كانت صحتى ليست بالحسنة، ولذلك فإن رسوله لم يتناول قط طعاماً أو نبيذ بلح في حضرتي ، وفي الحسق لو سالت رسسولك فإنه سيخبرك بأن صحتی لم نکن طیبة، و .. .. لیس لدی شیء یجعلنی (صحیح الجسم)،وهند ماکانت صحتى سيئة ، ولم يرفع أخى رأسي ( بالسؤال صنى ) فإننى عند ذلك صبيت جام غضبي على أنى قائلا « ألم يسمع أنى بأنى كنت مريضا ؟ لماذا لم يرفع وأسى (أى يواسيني ) ؟ لمساذا لم يرسل رسوله ، وينظر في ذلك ؟ ٣ . وقد تكلم رسول أخى كما يأتى قائلا : و إزب الطريق ليست قصيرة ، وإذا كان أخوك قمد سمع ، فإنه لا بدّ كان يرسل إليك التحيات ، والطريق لأخي بعيدة . فمن الذي كان قد بلغمه حتى كانت يرسل إليـك بسرعة تحياته ؟ وهل أخوك قــد سمع بأنك عليل ، ولم يرسل إليك رسموله ؟ وقد أجبت عليه هكذا : هل توجد لأخى الملك العظيم طريق طويلة أو طريق قصيرة ? فأجاب هكذا : ســـل رسولك فيما إذا كانت الطريق طويلة ، ومن الجائز أن أخاك لم يكن قد سمع ، وعلى ذلك لم يرسل شيئا لتحيتك . وعلى ذلك عند ما استخبرت من رسولي وقال لي إن الطريق طويلة ، فإنى لم أصب جام غضى على أسى . وكما يقسولون " إنه يوجد كل شيء في أرض أخي، وإن أخي ليس في حاجة الى أي شيء، وكذلك فانه يوجد في أرضى كل شيء و إنى نست في حاجة الى أي شيء، وقد توارثنا من الملوك علاقة طيبة رسولك قرارا وسيرته ، فأعط رسولي قرارا عاجلا واسمح له بالمودة . ولما أخبروني أن الطريق طويلة جدا وأن مورد المساء قد قطع ، وأن الجوّ حارّ فإنى لم أرسل إليك هدايا جيلة كثيرة ، وقد أرسلت فقط هدية جيلة صغية من اللازورد الجيل لأنى ، وكذلك أرسلت خسة أزواج من الجياد، وإذا صار الجو حسنا، فإنى سأرسل من طويق رسولي من قبيلى ، سأرسله لأنى بهدايا جيلة ، وكل ما يمتاج إليه أنى » . دع أنى يكتب لى ! وسيحضرونها له من بيوتهم، ولقد شرعت في عمل ، وعل ذلك كتبت لأنى ، فليرسل إلى أنى ذهبا كثيرا لأجل أن أنهذ بها عملى ، والذهب الذى سيرسله أنى لا يجعله أنى في يد ضابط، بل تلحظه أنها ويوضعه أنى ويرسله ! وذلك لأن الذهب الذى أرسله أنى من قبل عبا أنهى، وليختمه أنى ويرسله ! وذلك لأن الذهب الذى أرسله أنى من قبل من الذهب التي أحضر وها عند ما وضعتها في الفرن لم تكن وافية الميزان ( بعد مهرها ) ، أما « سالمو » رسسولى الذى أرسلته إليك فإن قافلته قد نهبت مرتين عام بلادك وهى أرض تابعة نهبها ، وعل ذلك فليفعمل أنى في هذا النزاع !

وعندما يحضر رسولي إلى حضرة أخى دع وسالمو، يحضر أمام أخى! ودعهم يدفعون له فدية و يعوضونه عن خسارته \*\* •

ونجد ثانية « بورا بورياش » يشكو من أن تجارا قد نهبوا في «كنمان » ، ولكن على ما يظهر لم يجبه « إخناتون » ، وقد كان « بورابورياش » بطبيعة الحال يتوق بدرجة خارقة الحد للذهب المصرى، وقد كان غيورا إلى حدّ بعيد على حقوقه في أعين الفرعون المصرى، فمثلا نجده يشكو من الآشوريين لأنهم قد أرسلوا رسلا للفرعون « أمنحتب الرابع » على غير علم منه ، ولذلك كتب إليه أن يعيدهم فارغى الأيدى ، وفي الخطاب رقم ١١ نسلم أن « إختاتون » عندما عرف أن الأميرة البابلية التي كان يرغب فيها قد وافاها الأجل المحتوم، أرسل إليه « بورابور ياش »

<sup>(</sup>۱) وابع الخطاب رقم ۸ (۲) واجع الخطاب رقم ۹

يطمئنه قائلا إنه سيرسل إليه أخرى مع «خعا» وهي آمراة مصرية كانت في قصر « بورابورياش » لتكون في خدمة تلك الأميرة ، والسهر على راحتها .

أما الخطاب التالث عشر فقد ذكرت فيه الهدية التي أرسلها ملك « بابل » مع آبنته عثابة مهر للفرعون « أمتحتب الرابع » ، وكذلك الخطاب الرابع عشر فإنه يحتوى على قائمة الهدايا التي أرسلها ملك مصر صداقا لابنه ملك « بابل » .

ولدينا خطاب طريف (١٢) كتبته أميرة بابليـــة لسيدها في مصر عن أمور منزلية محضة .

وقد كانت الهدايا العادية التي يرسلها ملوك «بابل» إلى فراعنة مصر تشمل النضة ، واللازورد ، والمواد الخشبية المؤهة بالذهب ، والزيت ، والعربات والحيل ، والعبيد ، وقد كانت المنافسة في كل زمان بين الدولتين العظيمتين مصر و « بابل » شديدة ، وتشير خطابات «تل العارفة» إلى هذه المنافسة في كثير من رسائلها ، غير أن مصر في عهد «إخناتون» كانت قد أهملت تلك المنافسة التي كانت بينها ، وبين «بابل » والبلاد الأنوى الأجنبية ، وهذا ما نفهمه من المراسلات التي دارت بين «إخناتون» والملك « بورابورياش الناني » ، ولكن هذا الفتوركان الانصراف « إخناتون » والمن بث الآراء الدينية السلمية ، التي كان يقوم منشرها .

### مملكة اشور وغيطابات « تيل العمارية »

لم تذكر لفظة « آشور » في خطابات « تل العارنة » إلا مرتين في المطابين الخامس هشر، والسادس عشر، ولكن مما يؤسف له أن كلمة « آشور» وجدت مهشمة بعض الشيء في كلا الخطابيزي ، و يلاحظ أن سلسلة النسب في ملوك « آشور» حتى عهد الملك « آشور و بالليت الأقل » وهو الذي ينسب إليه هذان الخطابان، لا يمكن تنسيقها على وجه التأكيد لما يعترض المؤرّخ فيها من عقبات،

<sup>(</sup>١) اظراعها برتم ۵، ۲، ۷، ۱، ۲، ۲، ۹، ۱؛ ۲، ۱؛ ۲، ۱؛

وتدل شواهد الأحوال على أن بلاد « آشور » منذ عهد «تحتمس الثالث» كانت على أية حال ترسل الجزية إلى مصر باسم رئيس « آشور» ، ومن المحتمل أنه الملك و آشور رابى الأقرل» ، وقبل ذلك فعلم أن الملك «بوزور — آشير الرابع» قد عقد معاهدة مع الملك ه بورابور باش الأقل » عاهل «بابل» (راجع:16, 16 منف» في مورابور باش الأقل » عاهل «بابل» (راجع:16, 16 منف» ومنذ عهد الملك «شوشتار» ملك ومنفى » حوالى عام ١٤٣٠ ق م ، وهو الذي غزا بلاد «آشور» في عهد الملك « دوشرتا » « آشور » حتى عصر الملك « دوشرتا » « آشور » عتى عصر الملك « دوشرتا » (حوالى عام ١٣٧٠ ق م ) كانت بلاد « آشور » تابعة لدولة «متنى» ،

ولى ارتقى عرش الملك «آشور – بالليت الأقل» ملك «آشور» المقدام، وهــو الذي كان معاصرا لعاهــل « بابل » « بورابورياش الثاني » وفرعون مصر أمنحتب الرابع »، خلع عن بلاده نير الحكم «المتني»، وكذلك أوعز لملك «بابل» أن بلاد «آشــور» قــد صممت على أنب تفف وحدها محافظة على استقلال عرشها .

و بمكن ترتيب ملوك « آشور » في هذه الفترة على الوجه الآتي :

- (١) آشير رابي الأقل ١٤٨٠ ق م٠
- ( ۲ ) آشير ــ نيراري ــ الثالث ١٤٦٠ ق م٠
  - (٣) آشير ... بل نششو ١٤٤٠ ق م ٠
  - (٤) آشير ريم نششو ١٤٢٠ ق م٠
    - ( ٥ ) آشور نادين آخي ١٤٠٠ ق م ٠
      - (٢) أريبا أداد ١٣٨٠ قام٠
- (  $\gamma$  ) آشورو بالليت الأول ١٣٧٠ ١٣٤٠ ق م
  - (۸) أنليل نياري ١٣٤٠ ١٣٢٥ ق م ٠

والواقع أن « آشورو — بالليت » كان أوّل أولئك الرجال العظام الذين أسسوا الامراطورية الآشورية، وكانت آشور عند توليه عرش الملك تشمل مساحة قليلة حوالي بلدة « آشور »، ولكن عند وفاته كانت قد أصبحت « آشور » تعبد ضمن ممالك الشرق العظمي، وكان من أول أعماله أنه عقد تعالما مع «آلاشيا» (قبرص)، ثم أخضع بلاد « متني » و بقيت تحت سلطانه إلى أن جاءت بلاد « خيتا » وخلصتها من نيرها، ووضعت على عرشها ابن الملك المسمى « ماتيــو وأزا » . وفي خلال عهد الملك «آشورو بالليت » أصبحت « نينوى » التي كانت في قبضة بلاد «متني» آشورية ثانية، وقد ذكرنا من قبل أنه في عهد «أمنحتب الثالث» قد أرسل «دوشرةا» الإلمة «عشتار» ربة «نينوي» الى مصر لشفاء هذا الفرعون، وكذلك لما رجعت الإلهــة « عُشتار» إلى حظيرتها الأصــلية احتفل الآشوريون بعودتها احتفالا عظيما، وذلك بإقامة معبدها من جديد بعد أن كان قد أخنت عليسه الأيام . أما الحطابات التي تشير الى « آشسور » في رسائل « تل العارنة » فإنا نشاهد فيها عظمة ملكها ، فقد سمى نفسه « آشورو — بالليت » ملك آشور الملك العظيم ، وكان يعمل على مساواته تمام المساواة مع ملك مصر ، ولذلك كان يخاطبه بلفظة « أخى » . ونراه كذلك يذكر أن « أمنحتب الرابع » عندما أرسل جدّه « آشسور — نادين آخى » الى مصر ، فإنب الفرعون أهداه ٢٠ تلتنا من الذهب، ولذلك فهو لا يرى بأسا من طلب مثلها هدية له أيضا، وقد احتج الملك «بوراً بورياش الثاني» وقتئذ على البلاط الفرحوني ، على وضع الآشوريين في تلك المنزلة مع أنهم من أتباعه وتحت سلطانه ، غير أن فرعون مصر لم يعر هذا الاحتجاج أي التفات، ولكن نرى فيها بعد أن الملك « آشورو - بالليت » قد انتقم لتفسه، وذلك بأن أرغم «كاراينداش الشاني » خلف « بورابورياش الشاني » على الزواج من ابنة « آشورو – بالليت» كما جعله فضلا عن ذلك يخضع لقبول طائفة جديدة من

<sup>(</sup>١) دايع الخطاب الناسم السطر ٣١ الخ. (٢) انظر الخطاب رقم ١٥

الأنظمة الخاصة بالحسدود بين البلدين ، وبعد ذلك بزمن قصير كانت الجيوش الآنظمة الخاصة بالجيوش من القوة بحيث ترك لها الخيار في وضع رجل على عرش ه بابل » وهو الملك «كوريجالزو التالث» (١٣٤٤ – ١٣٣١قم) ؛ وقد أرسل «آشورو – باللبت» رسلا إلى فرعون مصر معهم العربات وجيادها وكذلك من اللازورد ، وقعد ردّ الفرعون التحية بأقل منها ، إذا أرسل بعثة الملك «آشورو – باللبت » ببعض هدايا لم ترق في عينه ، وطلب إلى الفرعون أن يندق عليه باحسن منها .

### مملكة « منتى » في خطابيات تل العمارية

منذ عهد الفرحون «تعتمس الثالث» نصادف في المتون المصرية اسم «متن» وقد ذكر لنا «ملر» أنها على نهر الفرات (Muller A E. p. 284.) والظاهر أن تملكة «متنى» قبل الفتح الذي قام به و تعتمس الأقل » ومن بعده «تعتمس الثالث » كانت تقع على الضفة الشرقية من نهر الفرات وقد وحدت ببلاد «نهرين» (راجع كانت تقع على الضفة الشرقية من نهر الفرات وقد وحدت ببلاد «متنى» يرجع أصل نشاتها الى مدينه واحدة وهي «متن» (و إن كنا لم نعرف قط أين موقعها) ، وذلك لأنه ذكر في المتون عبارة: "أرض مدينة «متنى» "، و يجوز أنها كانت ملكا لبلاد «خيتا» لأن هذا التمبير الخاص لا يطلق إلا على «الخبين» و يظن الأثرى «فنكلر» «خيتا» لأن هذا التمبير الخاص لا يطلق إلا على «الخبين» و ويظن الأثرى «فنكلر» «خيتا » ومل أية حال يظهر أنهم في الأصل فوع من جنس «خيتا » ولكن في عهد « تل العارنة » نجيد أنهم كانوا يتميزون عن « خيتا » الذين كانوا غالبا معهم في عهد « تل العارنة » نجيد أنهم كانوا يتميزون عن « خيتا » الذين كانوا غالبا معهم في عاصات وحروب ، و يعتقد الأستاذ « برك » Bork Mitteilung der منى » من أصل في غاصات وحروب ، و يعتقد الأستاذ « برك » Pork مننى » من أصل في قانوازي ، وتشيه في تركيها لنة الام ،

<sup>(</sup>١) اتنار الملاب رقم ١٥ (٢) اتنار الخطاب السادس عشر ٠

<sup>(</sup>٣) وابع اللطايات ١٦ سطر ٢ ، ٣ ؛ ٢٤ سطر ١ ، ٤٤ مطر ١ ، ١٩ مطر ١

أما عن الأستاذ «ينسن» Jensen Z. A., V, 168 ff. VI 34 ff. فيمتقدا أن لغتهم ليست بالخيتية ولا بالهندية الأوربية، بل هى لغة قانية (Vannic) وقوقازية واحدث الآراء عل أية حال ترى في اللغة المتنية أنها أقدم لغة في بلاد «مسوبوتاميا» وأنها تشبه كثيرا اللغة الخيتية، على أن أسماء الأعلام التي حفظت لنا في اللغة المتنية يظهر عليها الصبغة الآرية، وقد وضع لنسا « فنكار » بعد دراسة عميقة، ملسلة نسب الملوك الذين عاصروا فراعنة الأسرة الثامنة عشرة كما يأتي :



وتدل الكشوف الحديثة بما فى ذلك صحصوف الأثرى « أونجاد » (Mitteilung der Deutschen Orientgesellachaft 21, pp. 34. 39; 26, 26, 39; 26, 39; 26, 39; 26, 39; 26, 34. 39; 26, 34. 39; 26, 34. 39; 26, 34. 39; 26, 34. 39; 36, 36, 37, 38, 38, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 39; 36, 36, 36; 36, 36; 36, 36; 36, 36; 36, 36; 36, 36; 36, 36; 36, 36; 36, 36; 36, 36; 36, 36; 36; 36; 36, 3

M. V. A. G. (1900), p. 7. A فقد جاء ذكره في خطاب مر. « دوشرتا ي (ص ٢٩ سطر ١٦) أنه زقيج ابنته للفرعون «تحتمس الرابع» . أما الملك التاني فهو « شوتارنا » وقد زوج ابنته من « أمنجت التالث » . ومن الحتمل أنه قد خلفه ابن له يدعى [أرتاشومارا Artassumara]، ولكنا لا نعرف عنه شُيئاً . أما الملك « دوشرتا » الذي خلفه فهو ابن « شوتانا » ، و يعد أحسن ملك معروف لنا من بين ملوك « متني » . فلدينا غير قوائم الهدايا التي نجدها في خطابات دتل العارنة» سبعة رسائل كتبها « لأمنحتب الثالث » ، وخطاب بعث به لأرملة همذا الفرمون، هذا إلى ثلاثة خطابات للفرعون « اختاتون » . وكذلك نعلم من وثائق « تل العارنة » أن رجلا يدعى « توخى »كان وصيا على الملك « دوشرةا » عندما لم يكن قد بلغ سن الحلم وأنه لسهب ما قد قتله « دوشرتا » فيا بعد . وهذا الملك كان في الواقع على جانب عظم من النشاط ، فقد شنّ حربا على بلاد « خُيًّا » . ولكن قبل نهاية حكم انتشرت الفوضي في بلاده مما أدَّى إلى انفصال « آشو ر » عن بلاده، وخلع النير الذي ظل يثقل هاتقها مدة طويلة، وقد زاد الأحوال تعقدا إعلان أخيه « أرتاتاما » العصيان ، وانضامه إلى جانب « خيتا » كما فعل حفيده « شوتارنا » وضلم كذلك أن الملك « دوشرتا » قــد زوج ابنته « تدوخيبا » من « أمنحتب الثالث » ، ثم بعدوفاته زقيجها من ابنه « أمنحتب الرابع » . والظاهر أن «دوشرتا» ؛ قد قضى عليه بمؤامرة في البلاط أعقبتها فوضى في بلاد « مثى » وكذلك سنتحت الفرصة اللك « شو بيليوليوما » عاهل « خيتا » للتدخل في شئون بلاد « متني » فوضع « ماتيووازًا » أحد إخوة « دوشرةا » المنفيين على عرش ملك «متني» وزوَّجه من ابنته ، وجعل نفسه ملكا على هذه البلاد (راجع M.D.O.G, 35, p. 36; Bohl in Theol Tridschrift 1916 pp. 170 ff; Figulla Weidner ( Keilschrifttexte I, obv. II, 48 ff.

<sup>(</sup>۱) رابع المعالب ۲۹ معار ۱۸ (۲) رابع الحمالب رقم ۱۷ معار ۱۱

<sup>(</sup>۲) واجم خطاب رقم ۱۷ سطر ۳۰

وقد استمرت الحال كذلك حتى عهد « أرتاناما الثانى » أحد إخوة « دوشرتا » ، وقد خلقه ابنه «شوتارنا الثانى» ، ويحتمل أن الملك الذى خلقه هو «اتيوجاما» ، غير أنسا لا نعرف عنه شيئا قط ، وكما ذكرنا نعلم مر المصادر المصرية أن «تحتمس الأقل» و «تحتمس الثائث» و «أمتحتب الثانى» قد شنوا حروبا مظفرة ،على « نهرين » أى ( بلاد «متنى» ) ، ومن أعظم الشخصيات في التاريخ المصرى في عهد « العارفة » الملكة « تى » زوج « أمتحتب الثالث » والدة « إخناتون » وقد فصلنا القول في تاريخها في مكانه ونعلم أنها كانت صاحبة قدم راسخة في أحوال البلاد السياسية من رسائل « تل العارفة » ، وقد تراسلت مع « دوشرتا » لمصلحة البلاد السياسية من رسائل « تل العارفة » ، وقد تراسلت مع « دوشرتا » لمصلحة ابنها « اخناتون » ، وكذاك كان لها أثر في توجيه سياسة كل من زوجها وأبنها ، وقد أرسل لها الملك « دوشرتا » هدايا خاصه به باسمها وأرسل لها التحيات في مناسبات عدة في مكانباته مع ابنها و زوجها .

ديانة «متنى»: إن معلوماتنا عن ديانة قوم «متنى» ضئيلة جدًا باللسبة لمالك الشرق القديم الأخرى ، والظاهر أن إله هذا القوم كان يدعى « تشب » ، و يمثل هذا الإله واقفا على فهد قابضا في يده على (بلطة) مزدوجة ، ونراه فيها بعد ممثلا بمنشار في إحدى يديه ، وفي الأخرى يحسل صاحفة ذات ثلاث شوكات وله بلية وشعر طو بل ، وفي زمن متأخر عن السابق كذلك نراه ممثلا يجل (بلطة) مزدوجة ، وصاعفة ، ويقف على ظهر ثور، وأقدم ذكر لمذا الإله «تشب» في أسماء الأعلام تجده في المتون ويقف على ظهر ثور، وأقدم ذكر لمذا الإله «تشب» في أسماء الأعلام تجده في المتون التي حلها ه أونجاد » مشل « تشب — آرى » (داجع ، 10; C۲ براجع ، Knudtzon ، 24 الى ، 36 براء و الإسلام بهده في المتون التي حلها ه أونجاد » مشل « تشب — آرى » (داجع ، 10; C۲ براجع ) ،

<sup>(</sup>۱) واجع شمالیات ۲۹ سسطر۷ — ۱۸ ؛ ۲۵ سسطر ۲۲ الخ ؛ ۲۹ ، ۸ ؛ ۹ و ه ؛ الخ ، ۱۶۲ ۰

<sup>(</sup>٢) واجع الخطاب ٢٩ سطر ٢٠ (٣) أنظر خطاب ٢٩ سطر ٦٩ الخ .

<sup>(</sup>٤) أغفر المطاب ٢٧ سطر ١١٢ (٥) واجع ٢٧ سطر ٤، ٢٨ سطر ٧، ٢٩ سطر ٧

والغاهر أن اسم إلحة و متنى » هى و خيا » التى لا نعرف عنها شيئا ألبتة .
وقد وصلتنا معلومات كثيرة عن يلاد و متنى » غير التى جامت فى خطابات « تل العارنة » من نقوش و بوغاز كوى » و بخاصة عن الملك و دوشرنا » وخلفه . فنعلم من خطابات و تل العارفة » أن اسم و خانيجابات » يطلق عل بلاد « متنى » غير أنه فى مصادر أخرى على ما يظهر كان يستعمل بلزه من أمبراطورية « متنى » غير أنه فى مصادر أخرى على ما يظهر كان يستعمل بلزه من أمبراطورية « متنى »

أما فى مصر فكان المصرى يستعمل كامة و نهرين » مرادفا لبلاد و منى » ، أما عن شئون و منى » الصغيرة فإن خطابات و تــل العارنه » ليس فيها ما يشغى غلة ، والحطابات المتنية حوالى اثنى عشر خطابا ( ١٧ – ٢٩ ) ، وأهم ما يلفت النظر من بينها الحطاب السابع عشر الذى يتناول عهد و دوشرتا » وألوصى على المرش و تونى » حيث نعلم شيئا عن قتل و أرتاشومارا » أسن إخوة و دوشرتا » . وكذلك يحد ثنا عن قتل و تونى » على يد و دوشرتا » وكا يشير إلى الحرب التي قامت بين و دوشرتا » وها يشعر الى الحرب التي قامت بين و دوشرتا » وهملكة و خيتا » وهن علاقته الودية مع مصر ،

والظاهر أن و توخي ، كان رئيس الوزراه مدة حكم و أرتاشوهارا ، الفصير، وكذلك في المدة التي لم يكن فيها و دوشرتا ، قد بلغ الحلم ، والظاهر أن و توخي ، قد قتل و أرتاشوهارا ، وعمل على قطع العلاقات الودّية بين و متنى ، و و أمنحتب الثالث ، ، ومن أجل ذلك مندما تولى الحكم قضى على و توخي ، وشيعته ! وهاك النص الماص بذلك: و وعندما اعتليت عرش والدي كنت حدث السنّ ، وقد قام وتوخي ، بإنيان المظالم في بلادي ، وقتل سيده ، وعلى ذلك لم يعمل عملا صالحا لى ، ولا لمرس كان على مصافاة معى ، وإني على وجه خاص بسهب هداه المساوئ التي كانت ترتكب في بلادي ، لم أتأخر عن قتله وقتل أخي و أرتاشوهارا ، ،

هذا و يتناول الخطاب التامن عشر العلاقات الطيبة بين مصر و « متنى » و يتميز الخطاب التاسع عشر من هذه الرسائل بما أظهره « دوشرتا » بحبه المفرط للذهب المصرى ، وهذا نفس ما نراه فى الخطاب العشرين بالإضافة إلى أن هدنه الرسالة الأخيرة تلقى كثيرا من الضوء على الطريقة التي كان يتبادل بها ملك «متنى» الأميرات فى مقابل الذهب المصرى ، وتلحظ هذه التجارة الفريدة فى بابها كذلك فى الخطاب الواحد والعشرين قائمة بالهدايا التي أرسلها الفرعون صداقا للا ميرة « تدوخيا » ، آما الرسالة الثالثة والعشرون فتحدثنا عن كيفية عزم الإلحة « عشتار » إلحدة « نيتوكى » على زيارة مصر ، وأن ملك « متنى » نصح للفرعون أن يحسن وفادتها و بقابلها بما يليق بها من تجلة و تكريم .

ومما يلفت النظر في هذه الخطابات الرسالة الرابعة والعشرون ، إذ قد كتبت بالخط المدياري ، وسع ذلك فإن الفاظها باللغة المتنية ، والظاهم أنها تبحث في موضوع مدينتين وهما « خارواخا » و « ماشرينا » وقد جرت المفاوضات على أن تعطى مصر الأولى والملك « دوشرتا » الأخرى ، والخطاب الخامس والعشرون يعد قائمة بما أرسله « دوشرتا » للفرعون « أمنحتب الرابع » من هدايا متنية جميلة تكشف لنا عن مقدار ماكانت عليه هذه البلاد من حضارة ، وصناعات راقية ، وبخاصة في اللاز و رد الذي كان فيها كثيرا ، وكل هذه الهدايا كانت مهرا لا بنته التي تزوجها هذا الفرعون .

أما الخطاب السادس والمشرون فعسلى جانب من الأهمية ، إذ نجد فيسه أن الملكة لا تى » تلمب فيسه دور الوسيط بين مصر و « متنى » وتعمل على توطيسه أواصر المصادقة والمهادنة بين البسلدين ، وقد كان « دوشرتا » يرى أن كل هذا لا يتأتى إلا إذا أرسلت له مصر الهدايا المظيمة من الذهب المصرى البراق، ولذلك نجد أن كثيرا من الحطابات تضرب على هذه النقمة .

ولدينا خطاب غريب فى بابه قد يعدّ « جواز سفر » يحتمل أن كاتبه هوملك «منى » لملوك «كنعان » على السماح لرسوله المسمى « أكما » ليذهب إلى أخيه ملك مصر ليواسيه .

<sup>(</sup>١) وأجم الخطابات ٢٩ ٢ ٢٨ ٢٧

ويعتقد البعض أن هذا الخطاب قد أرسله « دوشرتا » للفرعون « تحتمس الرابع ، وبذلك يعد أقدم خطاب فير أن هذا مجرد تنمين ( راجع Metrcer. The . . ( Tell El Amarna Tablets I, p. 182.

وقد جاء ذكر همتنى »كذلك فى خطابات أخرى من رسائل «تل العارنة » ، فنى المطاب الثامن والخمسين مثلا نجد أن أحد الأمراء يكتب لفرعون مصر أن ملك « متنى » قد شن عليه غارة ، و يحتمل أن هذا الحطاب كان موجها للفرعون « أمنحتب التالت » ( راجع . 243 . p. 243 ) .

ويشيرانخطاب الخامس والسبعون إلى تفريركتبه « ريبادى» إلى ملك مصر يخبره فيه أن الخيتيين قد فتحوا بلاد « متنى » .

ولدينا مدة خطابات نلحظ منها تدخل بلاد « منى ف « فلسطين » والإفارة عليها فمنها الخطاب الخامس والنانون الذي نفهم منه أن ملك « منى » قد زحف بجيشه في بلاد « فلسطين » حتى وصل « سو مورا » ؛ وقد كان علوشك الاستيلاء على «جبيل » نفسهالولا أنقلة الماء قد عاقته فقفل راجعا إلى بلاده ، وكذلك نجد في بعض الخطابات أن ملك «متنى» كان يساعد « عبدى اشرة » وقوم ساجاز (خبيرى ) على « ربيادى » كما فلحظ أنه كان يريد أن يتولى على بلاد « آمور » ، والظاهر أن « جبيل » بعد أن أعيتها الحيل في وصول النجدة من الفرعون اضطر أميرها الدفع جزية لدولة « متنى » و والظاهر أن أطاع بلاد « متنى » وعدائها لمصر كان من قديم الزمن ، إذ نجد في الخطاب الناسع بعد المائة أن «ربيادى» يكتب إلى الفرعون يذكره بهذا العداء الذي كان بين « متنى » وبين آبائه ، وأن أباءه لم يتخلوا عن صداغة أجداده ؛ والذلك لا ندهش إذا وجدنا عدة إشارات عل حسب ما ذكره « ربيادى » نفهم منها أن ملك « متنى » كان على أهبة الاستعداد للزحف على أملاك مصر في الخارج عندما كانت تستم له الفرصة ، حتى أن « ربيادى » جعل أملاك مصر في الخارج عندما كانت تستم له الفرصة ، حتى أن « ربيادى » جعل أملاك مصر في الخارج عندما كانت تستم له الفرصة ، حتى أن « ربيادى » جعل

<sup>(</sup>١) راجع ٨٦ سطر ١٢ ؟ ٩٠ سطر ٢٠ ﴿ ﴿ ) راجع ٩٥ سطر ٢٧ أخَّ •

هذه البلاد هي و بلاد « بابل » و بلاد « خيتا » مضرب الأمثال عنده للدول القوية التي كان يمكنها أن تغير على أملاك مصر، وتستولى عليها كما جاء في بعض خطاباته، فقد جرى على لسانه عندما كان يتحدث عن « عبدى أشرتا » عدوه الألد فيقول: « من هو « عبدى أشرتا » الكلب الذي يجرى وراء الاستيلاء على كل المدن ؟ هل هو ملك « متنى » أو ملك كاشي ( با بل ) حتى يعمل على الاستيلاء على أرض الفرعون لنفسه » ؟ وقد تكلمنا عن كل ذلك في موضعه .

## الاشيعة «تبعرض » في خطابيات تبل العمارية

وردت كاسة «آلاشيا» في خطابات « تل العارنة » في مواضع كثيرة ، وقد وصلنا من هذه البلاد عدّة خطابات ( ٢٠٠٠ - ٤ ) وكلها قد سطرها ملك «آلاشيا» لملك مصر إلا خطابا واحدا وهو الأخير ( ٠٤ ) ، وتدل شواهد الأحوال على أنها في أخلب الغلن قد أرسلت الى « أمنحتب التالث » أو « إخناتون » واسم هذا المكان و رد في المصرية في قائمة « الكرنك » التي تركها لنا « سيتي الأول » بلفظة « أدس » ،

وتدل البحوث الحديثة المتفق عليها أن هذا الاسم يطلق على جزيرة « قبرص » و بخاصة لأنه قسد أشيرفيها الى إله « أبو للو الاسيوتاس » (Apolio Alasiotas) وجد في قبرص (ZA, X, 380) .

وكذلك في « قسبرص » الحالية نجسد الاسم « الاسوس » و « و إيلاسيكا » . (داجع Ailasyka & Alassos) (داجع Ailasyka & Alassos) .

وقد كانت جزيرة « قبرص » منذعهد « تحتمس الثالث » تابعة لمصر (راجع . ( Cambridge Ancient History II, p. 78

واستمرت كذلك على ما يظهر حتى جاء عهد « إخناتون » إذ نراها في هذه الفترة متحررة من النير المصرى ، وأصبح ملكها يخاطب الفرعون مخاطبة الأخ لأخيه،

 <sup>(</sup>۱) واجع الخطابات ٧٦ سطر ١٠٤ ؟ ١٠١ سطر ٢١ ؟ ١١٦ سطر ٢٠

كما نشاهد ذلك فى الخطاب الثالث والثلاثين، إذ يفتتح الخطاب بالكامات الثالية: و هسكذا تكلم ملك «آلاشسيا » إلى ملك مصر: أنى اعلم أننى على ما يرام، وأن أرضى على ما يرام الخ " .

وكانت بلاد « آلاشيا » موطنا للنجاس في عالم البحر الأبيض المتوسط ، ولذلك كان أهم هندايا تقدمها لأرض الكنانة هو النجاس كما يدل على ذلك عدة خطابات ، وكانت تتطلب في مقابل ذلك هندايا من المصنوعات المصرية ، على أن هندايا ملك « قبرص » لم تقتصر على النجاس، بل كانت ترسيل كذلك الصاح وخشب الصناديق ،

وكانت مقاديرالنماس التي ترسلها دقبرص» عظيمة جدا . فقد أرسلت صرة مائق تلنت (التلنت وزنه ٥٧ رطلا) وأخرى مائة «تلنت» ، وثالثة خمسائة دتلنت» ، وقد اعتذر في المرة الأخيرة على قلة ما أرسله بأن « ترجال » إله الموت، قسد قطى على المهال في بلاده، وليس لديه من يستخرج هذ المعدن .

ونجد غير الخطابات السالف إشارات في رسائل « تل العارئة » لبلاد « آلاشيا » ، فشلا نعلم من الخطاب الرابع عشر بعد المائة أن « ريسادى» ملك « جبيل » كتب « لأخناتون » ملتمسا منه أن يسأل الضابط المصرى فيا إذا كان « ريبادى » لم يرسل إليه (الضابط المصرى) من « آلاشيا » ليمنجه عن حالة البلاد ، وما قام به « أزيرو » من المؤامرات عليه ،

والواقع أن العسلاقات بين « اختانون » و بين « قبرص » كانت على أحسن ما يكون من الودّ والمصادقة، إذ نجد أن ملك «آلاشيا» يرد على خطاب أرسله إليه « اختانون» بعاتبه فيه، على أن ملك «آلاشيا »لم يرسل إليه رسولا لتهنئته، فكتب

<sup>(</sup>۱) ) المطابات ۳۳ سطر ۲۱، ۳۵ سطر ۱۸، ۵۰ سسطو ۱۰، ۳۱ سطره آنخ، ۶۰ سطر ۲۳،۷

إليه معتدرا بأنه لم يعسلم بعيد تنصيبه الذي أقامه الفرعون ، ولذلك فإنه يرجوه ألا يأخذ ذلك عليه، وألا يكون ذلك سببا في تكدير صفو العلاقات الطيبة التي بينهما، وأرسل إليه رسولا يحل الهذا يا الجمة، وطلب إليه أن يغدق عليه من خيرات بلاده. هذا ولدين خطاب آخر يدل على ما كان بين البلدين من التحالف الوثيب ، إذ في الخطاب الخامس والثلاثين نقرأ أن ملك « آلاشيا » كتب إلى الفرعون بحذره من التحالف مع «خيتا» و بلاد «سنجار» ( بابل )، غير أنه لم يذكر السبب لذلك ، وفي نفس الخطاب نجد هذا الملك يطلب إلى فرعون مصر أن يرسل إلى «آلاشيا» مناع أحد رعاياه الذي مات في مصر، ولا شك في أن مثل هذه التلميحات العابرة على قصرها تدل دلالة واضحة على ماكان بين البلدين من روابط وثيقة من الناحيتين السياسية والاجتماعية ، هذا فضلا عن الناحية التجارية ، إذ لدينا خطابات تدلى على أن التجارة كانت قائمة بين البلدين ، فقد كانت مصر تستورد النحاس منها ، وفي مقابل ذلك ترسل إليها الفضة التي كانت معدومة في « آلاشيا » ( واجع

والظاهر أن ملك مصر قد شك فى إخلاص ملك «آلاشيا» واتهمه أنه يقوم بدسائس على مصر مع بلاد « لوكى » (لوسيا ) ، ولذلك كتب إليه ملك «آلاشيا » مبرئا نفسه من تلك التهمة مدّعيا أن بلاد «لوكى» كانت تغير على بلاده نفسها ( راجع الخطاب ٣٨) ،

وأخيرا من الحطابات الهامة الخطاب الأربعون الذي كتبه وزير « آلاشيا » لو زير مصر يطلب إليسه تبادل السلع ، وكذلك يلتمس منه أن يفك عقال مسفينة وبعض الناس لأنهم ملك عاهل « آلاشيا » ، و يعتقد الأستاذ « ثيبر » ( راجع وبعض الناس لأنهم ملك عاهل « آلاشيا » ، و يعتقد الأستاذ « ثيبر » ( راجع الخص الناس هم أعوان بلاد « لوكى » الذين اتهم الفرعون ملك « آلاشيا » بالتواطؤ معهم على مصر .

## بلاد فيتسا في « خسطابسات» تبل العبارية `

كان قوم « خيتا » منذ ستين سنة يعدون عمن القبائل السورية الصغيرة التي ذكرت في التوراة، وكان كل مايعرف عنهم مستقى من كتاب «العهد القديم» أيضا، وقد ظلت الحال كذلك حتى عام ١٨٧٧ عندما ظهر مؤلف الأستاذ « ونيم ريت ، الانجليزي عن أصل هؤلاء القوم ، وكان أول محاولة علمية في هدذا العمد ، غير أن علم الآثار الحليقية لم يبتدئ فعملا إلا في عام ١٨٨٦ عندما ظهرت الظبعة الثانية لمذا المؤلف الفريد في بابه ، وقد جاعت المحاولة الثانية في كشف النقاب عن هذه الأمة على بد الأثرى « هوجو فنكلر » ( عام ١٩٠٩ — ١٩٠٩ م )، وذلك عندما عُمر على سجلات « خيتا » في بلدة « بوغاز ثوى » ومنذ هذا الوقت وبخاصة بعد الحرب العالمية الكبرى أخذ شغف العلماء وميولهم نقيه إلى هذا العلم ، ونخص بالذكر من بينهم « هروزوني » و « فيدنر » و « سومر » فقد كانوا من أعلام بالذكر من بينهم « هروزوني » و « فيدنر » و « سومر » فقد كانوا من أعلام الفائحين في هذا المضار ، وفي عام ١٩١٦ قام « مسر شمت » بوضع سجمل شامل لكل المتون الحيقية المعروفة حتى زمنه ، ولكن منذ عصره ظهرت متون كثيرة أن سجل « مسر شمت » لا يشمل إلا متونا هيروغليفية .

ويوجد غير هذه المتون الأصلية التي كتبت بالهيروظيفية والمسهارية التي يقوم العلماء بدرسها مصادر أحرى عن « خيتا » وأهمها الرسوم المصرية والمتون الفرعونية التي خلفها لناء المصريون على جدران المعابد والمقابر، وكذلك توجد أسماء خيتية فيهارس في خطابات « تل العارنة » .

ولفظة خيتيين وصلتنا من كتاب العهد القديم، وقد وجدت في الجط المسهارى بلفظة «خاتى » وفي المصرية «ختى » . أما اشتقاق كلمة «خاتى » فليس مؤكدا عند الباحثين ، ويظن البعض أن كلمة «خاتى » تعادل كلمة «خانى » وهي بلدة واقصة على نهر الفرات ، واللفظة الأخيرة هي اختصار لكلمة «خانيجالبات» (راجع .4. الرابع عكن الأخذ به فإن أقسدم حركز للدنيسة الخيتية يكون موقعه إذا على نهسر الراى يمكن الأخذ به فإن أقسدم حركز للدنيسة الخيتية يكون موقعه إذا على نهسر الفرات ، ثم انتقل فيها بعسد إلى « بوغازكوى » بآسيا الصغرى . وعلى أية حال تدل البحوث الحديثة الآن على أن دولة « خيتا » كانت تحتوى على عدّة إمارات أو ممالك تمتد من غربى « آسيا الصغرى» حتى المهول الواقعة شرقى نهر «دجلة» ومن البحر الأسود حتى « دمشق » .

وقوم « خيت » على حسب ما جاه في المناظر المصرية القديمة كانوا رجالا ذوى أنوف مقوسة بعض الشيء وجبهة غائرة وفكين عظيمين ، وذقن قصير مستدير مزدوج وجلد أحمر ، وكانوا مر جنس غتلط يجرى في هروقسه اللهم الآرى والقوقازى مما ، وقد نشئوا من حمسة أقوام وهم : (١) قوم «خينا الأول» الذين كانوا يسكنون جبال « كابادوشيا » ، (٢) وقوم اللويين الذين كانوا يسكنون شمال آسيا الصفرى وكليكيا (٣) وقوم « بانا » الذين كانوا يسكنون « بافالاجونيا » في الشيال الشرق من « مسو بوناميا » (٤) وقوم الحورانيين الذين كانوا متوطنين في الشيال الشرق من « مسو بوناميا » (٥) وأخيرا قوم الحكانيسيان (Kanisian) وقد نزحوا من إقليم بحر «مرمرة» وأسسوا ما بسمى الآن الإمبراطورية الخيتية، وقد كتبت معظم تقوش «بوغازكوى» بلغتهم ،

وقد أسس قوم «الكانيسيان» الذين وفدوا من إقليم بحو « مرمرة » لنفسهم دولة منذ النصف الثانى من الألف سنة الرابعة قبل الميلاد ، ويحتمل أن عاصمتهم كانت « خانيجالبات » إذ في هذه البقعة قامت دولة ، ولكنها في نهاية الأمر انقسمت قسمين، وهما الحورانيون في «أرمنيا» والمتنون في الحنوب الغربي منها .

وحوالى عام ١٠٠٠ ق م انفصل عن قوم « متنى » دولة سميت باسم اختصر من اسم الماصمة اى أنهـا سميت « خانى » أو « خانى » وهى دولة « خيتا » . وهـذه الامبراطورية كانت في الواقم من عمل الملك العظيم « لابارناش » الذي كان مقره ه كوشار » ، وكان أول ظهور « خيتا » على مسرح التاريخ في ساحة الوغى في عهد الملك « سامسو ديتانا » البابل حوالي ١٩٥٦ – ١٩٢٦ ق م (راجع ... (King, Chronicles II, 22.

فقد اجتاحت جنودها و بابل » ومهدوا الطريق لسقوط أسرة « حورابی » واستيلاء الكاسيين على البــلاد ، ومنذ ذلك المهدحتی عام ، ١٣٠٠ ق م كان قوم « خيتا » أصحاب نفوذ عظيم جدا في العالم الشرق القـــديم ، وبعد هـــذا التاريخ بحوالى ثلاثة قرون نجــد إشارة لغزو « خيت ا » هذه البــلاد « بابل » وذلك أن «أجومكا كريم » حوالى ١٣٥٠ق م قص (راجع ، King, Chronicles I, p. 149. و) ،

علينا أنه استولى ثانية على صور الإله «مردوك» ، « وسار بانيتم » وهى التى كانت قد حملت فيا مضى إلى بلاد « خانى » ، وفضلا عن ذلك يظهر أنه يوجد براهين على أن «خيتا» قد اتصلوا بالآشوريين قبل حكم الملك « سامسو ديتانا » ، وذلك لأن بانى مدينة «آشور» في مملكة « آشور » وكذلك مؤسس معبد «آشور» في نفس المدينة كانا يحملان الاسمين الحيثيين ، وهما « أوشبيا » و « كيكيا » (راجع في نفس المدينة كانا يحملان الاسمين الحيثيين ، وهما « أوشبيا » و « كيكيا » (راجع في نفس المدينة كانا يحملان الاسمين الحيثيين ، وهما « أوشبيا » و « كيكيا » (راجع في نفس المدينة كانا يحملان الاسمين الحيثيين ، وهما « أوشبيا » و « كيكيا » (راجع في نفس المدينة كانا يحملان الاسمين الحيثيين ، وهما « أوشبيا » و « كيكيا » (راجع في نفس المدينة كانا يحملان الاسمين الحيثين ، وهما « أوشبيا » و « كيكيا » (واجع

على أننا لا نعرف الملك الذي خلف (لابارناش Labarnas)، ولكن على ما يظهر كان الملك الثالث في هذه السلسلة هو « خانوسيل الأقل » ، وكذلك يحتمل أن الملك الخامس هو « مورسيل الأقل » الذي حكم البلاد حوالى عام ، ، و ق م الملك الخامس هو « مورسيل الأقل » الذي حكم البلاد حوالى عام ، ، و ق م الملك « تليبنوش » ، والخذ « بوغازكوى » عاصمة لملكه ، وقد خلفه على عرش الملك « تليبنوش » ، والظاهر أنه كان آخر هؤلاء المسلوك العظام لمسدة المحسين والثلثمائة السنة التي تلت وفاته في تاريخ البسلاد ، وحوالى عام ، ، ١٧ ق م نجسه دولة « خيتا » تظهر على مسرح التساريخ كرة أخرى عزيزة الجسانب قوية الشوكة ، ويظهر أن الهكسوس هد هاجروا من جزئها الغربي ليفتحوا سوريا ومصر حوالى ، ١٦٥٠ ق م ،

وقد ظل تاریخ بلاد «خیتا » غامضا بعد تلك المدّة قرابة قرنین من الزمن ؛ وكان أوّل ما عرفنا عنهم شیئا بعد ذلك فی عهد الفرعون « تحتمس الثالث » إذ نجد أنهم كانوا يدضون له الجزية كما تكلمتا عن ذلك في مكانه .

وقد كان اتصال المصريين بهم اتصالا معروفا لن في عهد ملكهم المسمى «شو بيليوليوما »، والظاهر أن جده كان ملكا على مدينة، وقد سمى نفسه بالاسم الضخم « الملك العظيم ملك خاتى »، ويحتمل أن هذا الملك هو «خاتوسيل » النانى . • 15 ق . م . ومهما يكن من أمر فإن «شو بيليوليوما » كان رجلا فا سطوة و بأس، فقد فتح بلاد « متنى » في عهد ملكها « دوشرتا » ونصب مكانه « ماتيوازا » على عرش متنى ، وقد اعترف « أزيرو » بسلطانه ، وكذلك أصبح من القوة بحيث جعمل « ريبادى » يحدر الفرعون « أمنحتب الرابع » من عظم قوته ، وقد حكم من ١٣٥٠ إلى ١٣٥٠ ق ، م ، تقريبا أى أنه عاصر كلا من « أمنحتب الشالث » و « إخناتون » ، وقد كتب للفرعون « أمنحتب الرابع » خطابا يخطب فيه وده و يطلب تجديد الملاقات القديمة التي كانت بين البلدين .

وقد خلف « شو بیلیولیوما » ابنه «ارانداس» (۱۳۵۰ – ۱۳۴۵ ق ، م ،) ولکنه لم یمکم طویلا إذ تونی بعد أن حکم خمس سنوات ، و تولی العرش بعده « مورسیل الثانی » (۱۳۴۵ – ۱۳۱۵ ق ، م ،) ، وهذا الملك أصبح ذا قوة وسلطان وحقد معاهدة مع ممالك « أرزاوا » و « جاهجا » و « تیبیا » و « زیخریا» ، وهوالذی حارب « رعسیس الثانی » فی موقعة « قادش » وقد أشیر إلیه فی متون « بوغاز كوی » ، وقد رزق أر بعة ذكور وابنة واحدة ، وقد امتد حكه إلی ما بعد عهد خطابات « تل العاد ق « (راجع ، 156 ff. 156 ff. ه) ،

وقد تولى الحكم بعد «مورسيل الثانى» ابنه «موتالو» (١٣١٥ – ١٣٠٠ق.م.) و «خاتوسيل الثالث» (١٣٠٠ – ١٣٠٠ ق ، م ، ) على التوالى ، وقد جاء ذكر كل منهما في المعاهدة الشهيرة التي عقدها « رعمسيس الثانى » مع « خيتا » .

وقد ذكرت لنا وثائق « بوغازكوى » أن « مورسيل الثانى » هو فاتح بلاد الآمور بين ، هذا ونعلم أن معظم وثائق « بوغازكوى » التى وصلتنا ترجع إلى عهد «موتالو» ، وقد اعتلى عرش « خيتا » بعد هذا العاهل ملكان لها شهرة عظيمة في التاريخ وهما « دودخليا » ( ١٢٧٠ — ١٢٥٠ ق ، م ، ) ثم « أرنوانتا » ( ١٢٥٠ — ١٢٥٠ ق ، م ، ) ثم « أرنوانتا » ( ١٢٥٠ — ١٢٥٠ ق ، م ، ) غير أنه قبسل حكم أقبلها تحدثنا الآثار أن آشسور في عهد الملك «سلما نصر» الأول ( ١٢٧٠ ق ، م ، ) ذبحت جموع الجيوش الخينية ، وقد كانت أمبراطور ية « خيتا » في تلك الفترة آخذة في التدهور حتى أنها في نهاية القرن الثيامن فقدت معظم أملاكها ، وانتهلي آخر نفوذ وقؤة لما في عهد الملك «سرجون » عاهل « آشور » الذي فتح « كركيش » عام ٧١٧ ق ، م ، وهكذا ختمت حياة دولة عظيمة حكها ما لا يقل عن أربع وأربعين ملكا لا نعلم الآن ختمت عياة دولة عظيمة حكها ما لا يقل عن أربع وأربعين ملكا لا نعلم الآن الكثير من مجد هؤلاء الملوك المظام ،

والواقع أن أهل «خيتا » شعب مختلطة أجناسه ، وتدل البحوث الحديثة تدريجا على أن لفتهم كذلك كانت مزيجا من لفات مختلفة ، ولا نزاع فى أنه توجد عناصر آرية فى لغتهم ، هـذا ولدينا أدلة عل وجود لفات عدّة أخرى و يعتقد الأستاذ « فورد » أنه توجد ثمانى لغات فى نقوش « بوغاز كوى » وهى (١) لفة أهل «خيتا » الأول (٢) اللغة اللووية (٣) اللغة البالية (Balâin) (٤) اللغة الحورانية (٥) اللغة الكانيسية أو (الإزاوانية Azawan) (١) اللغة السومرية (٧) اللغة البابلية (٨) اللغة (الماندانية Mandaian) ،

ولا نعلم إلا القليل عن ديانة « خيتا » . حقا لدينا أسماء آلهة كثيرة من آلهتها و يلاحظ أن عقيدة وجود الإله فى كل شيء كانت منتشرة، ولا أدل على ذلك من وجود ألقاب مثل سيدة الجبال والأنهار، وتجد أحيانا أن الإله نفسه يحسل أسماء مختلفة فى أما كن مختلفة ، فشلا إله الشمس كان يسمى ( تلبينوش Telibinus ) بين قوم الكانيسيين و يدعى ( ووى Woi ) بين قوم الخيتيين الأول، و ينادى باسم « هبات » بين قوم الحورانيين .

وكان يوجد عندهم شياطين كثيرة، وإليها كان ينسب ما يصبب الإنسان من سوء الحظ، وكان القوم معابد وصور كائنات مقدّسة، كما كان يحتفسل بالأعياد تكريما للآ لهة ، وكان كلما اتصل قوم « خيتا » بالأمم الأجنبية العظيمة اتخدنت تكريما للآ له ، وكان كلما الإله « رع » المصرى ، و « آشر » و « استارا » آلهة الهند، الآشوريان و « مترا » و « فارونا » و « اندرا » و يختمل « ناساتيا » آلهة الهند،

وأكثر الآلهة معرفة لنا من بين آلمسة « خيتا » هم إله الشمس « تشب » وإله العاصفة « ما » (؟) والأم العظيمة و « سانداري » ابنها و « تارخو » و « خبأ » و « سالو » و « تيلا » .

ولدينا دلائل عديدة تشير إلى أن شعب « خيتا » كان لحم أدب عظيم يشمل أناشيد وصلوات وأساطير وخطابات ملكية وتواريخ وعقود ورسائل ، وغير ذلك من الموضوعات الأدبية ، والأمل عظيم في أن المستقبل سيكشف أمامنا أن قوم « خيتا » من أعظم شعوب العالم القديم مدنية وثقافة .

وبعد هــذه المقدّمة القصيرة عن هؤلاء القوم فى استطاعتنا أن تخــدّث عن الفقرات التي وردت في خطابات « تل العارنة » خاصة ببلادهم .

والواقع أن كلا من قوم « خيت » وقوم « متنى » قد انفصل بعضهما عن بعض منذ زمن طويل قبل عهد «تل العارنة»، وفضلا عن ذلك أصبحا يتناضلان على السلطة، وامتداد التفوذ في الأقاليم المجاورة . وقد ذكرنا من قبل أن «شوبيليوليوما» المؤسس لأمرة خينية جديدة في زمن حكم « أمنحتب الثالث » قد فتح بلاد « متنى » في عهد الملك « دوشرنا » ووضع على عرشها «ماتيوازا» ، والظاهر على أية حال أنه قبل هذه الفترة كان «دوشرنا» منتصرا على « خيتا » ( راجع الخطاب ١٧ سعلر ٢٠٠) ، وقد أشار إلى هزيمية « دوشرتا » الوالى « ريبادى » في خطاب من الخطابات التي كان يرسلها للفرعون ( ٥٧ سعلر ٣٠٠) ، وفية يحذر الفرعون من سطوة « شو بيليوليوما » ، وقد كان من نتأنج ذلك أن أصبحت الصداقة متينة العرى بين مصر و « متنى » فترة من الزمن ، ونرى صداها فيا دار من مراسلات بين البلدين في أثناء ذلك ، وعلى أية حال نرى فيا بعد أن ملك « خيت » كان على وئام عظيم مع كل من « متنى » وملك نيزم « عبدى أشرنا » كان غلم يوم أن يهزم « عبدى أشرنا » وأولاد » ، ولكن أولاد « عبدى أشرنا » كان لهم يوم نصرهم لأنهم أصبحوا فيا بعد أقوياء بفضل سلطان الملك القوى » تشير هنا إلى ملك نيزم « خيتا » أو ملك « متنى » غير أن الرأى الأول هو الأفضل ،

وتدل شواهد الأخوال على أن « خيتا » كانت دائماً فى عداء مع المصريين و إن كان الفرعون لم يفطن لذلك فى كل الأحيان، إذ قد حذر من شرّهم فى كثير من المناسبات ، ولا أدل على ذلك بما جاء فى خطاب ملك « قبرص » السالف الذكر . يضاف الى ذلك أدب الخيتيين قد حرّضوا ملك « أوجاريت » ، الذكر . يضاف الى ذلك أدب الخيتيين قد حرّضوا ملك « أوجاريت » ، (رأس الشمرة ) على أن يهجر الفرعون ، وساعدوا قوم « أو بى » فى خروجهم

<sup>(</sup>١) واجع الخطابين ٤٥ سطر ٤٠ ، ٥ مطر ٢٩ الخ

<sup>(</sup>۲) رابع الخطاب ۱۱۹ سطر ۱۷۰

<sup>(</sup>٣) رابع الخطاب ١٢٦ سطر ٩٦٠

<sup>(</sup>٤) راجع الخطابين ه ي سطر ٢٦ ، ٣٠ ؛ ١٥١ سطر ٥٥ الح .

على الفرعون ، وكذلك أغروا خدما وممثلين للفرعون على الانفصال عنه ، هذا إلى النهم كانوا لايتأخرون متى سنحت لهم الفرصة عن حرق أرض الفرعون وتخريبها، ومع كل ذلك فإن ملك « خيتا »كان لا يتأخر في التعالف مع الفرعون، متى وجد ذلك في مصلحته ، ولا أدل على ذلك من أن « شو بليوليوما » عندما كان العداء بينه وبين « دوشرتا » طلب إلى فرعون مصر أن يجدّد العلاقات الودّية التى كانت بينه و بين « أمنحتب النالث » ( راجع الخطاب ٤١ ) .

ومن جهسة أخرى كان الخيتيون معادين « لأزيرو » ، على الرغم من محالفته لم على « قطنا » ( راجع المحالب ٥٥ ) ، وكان « أزيرو » يخشى بأس مسلك « خيتا » ( راجع ١٥٧ سطر ٢٨ ) ، وقد كتب « أزيرو » للفرعون أنه لا يمكنه أن يأتى « لدودو » في البسلاط المصرى لأن ملك « خيتا » كان في « نوخاشي » أن يأتى « لدودو » في البسلاط المصرى لأن ملك « خيتا » كان في « نوخاشي » ( راجع ١٩٥ سطر ٢١ ، ٢٠ ) ، ومع كل ذلك فإن « أزيرو » كانت تضطره الأحوال إلى التعالف مع « خيتا » كا فعمل ذلك فإن « أزيرو » كانت تضطره الأحوال إلى التعالف مع « خيتا » كا فعمل ذلك على الأقل في حالة من الحالات ( راجع ٥٥) ، وذلك لأننا نعرف من الخطاب ١٩١ سطر ٤٤ أن الفرعون قد وبخه لأنه استقبل رسل « ملك خيتا » والظاهر أن جنود « خيتا » كان عليها إقبال عظيم ، فقمد استعملوا في فتح جبيل والظاهر أن جنود « خيتا » كان عليها إقبال عظيم ، فقمد استعملوا في فتح جبيل ( ٢٢ سطر ٥٥ ) بقيادة رجل يدعى « لو ياكو » وهم الذين استولوا على مديتني « همتى » و « عادومى » ( راجع ١٩٠ سطر ٢٥ ) ، كا كانوا مصدر رعب للاموريين ( راجع ١٩٦ سطر ٢٥ ، ١٩٠ سطر ٢٤ ) ، كا كانوا مصدر رعب للاموريين ( راجع ١٩٦ سطر ٢٥ ، ١٩٠ سطر ٢٤ ) ، كا كانوا مصدر رعب الاموريين ( راجع ١٩٦ سطر ٢٥ ، ١٩٠ سطر ٢٤ ) ، كا كانوا مصدر رعب الاموريين ( راجع ١٩٦ سطر ٢٥ ، ١٩٠ سطر ٢٠ ) ، كا كانوا مصدر رعب الاموريين ( راجع ١٩٠ سطر ٢٥ ، ١٩٠ سطر ٢٠ ) ، كا كانوا مصدر وغب الاموريين ( راجع ١٩٠ سطر ٢٠ ، ١٩٠ سطر ٢٠ ) ، كا كانوا مصدر وغب »

<sup>(</sup>١) راجع الخطاب ٤٥ سطر ٢٣٤٢٩

<sup>(</sup>٢) راجع ١٩٦ سطر ١٩٧٤ سطر ٢

<sup>(</sup>٣) وأجع ١٣٦ سطر ٥١ ؟ ١٧٤ سطر ١١ الخ ؟ ١٧٥ سطر ١١ ؟ ١٧٦ سطر ١١ •

والواقع أن أهم رسائل « تل العارنة » الخاصة بقوم « خيتا » خلافا ك ذكرناه هما الخطابان الواحد والأربعون ، والشائى والأربعون ، وكلاهما من ملك « خيتا » » وقد تكلمنا عن أقرلها وهو الذي كتبه « شويبليوليوما » لملك مصر ، ويطلب فيه نفس المصادقة التي كانت بينه وبين الفرعون السابق ، وبعد ذلك يعدد لنا الحدايا التي أرسلها لملك مصر، أما الخطاب الآخر ؟ و فيحتمل أن مرسله هو نفس ملك « خيتا » الذي أرسل الخطاب الأولى، و إن كان ذلك ليس محققا لأن اللوحة مهشمة ، والظاهر أن هذا الخطاب يتناول بعض سوء تفاهم كان بين الماهلين ، وقد أراد كاتب الخطاب أن ينهى هذا الخلاف ، ويقلل من أهميته بإرسال هدية خففت من وطأة غضب الفرعون ، وأسدلت عليه ستارا فيئته تلك المدية .

وعلى أية حال فإن هـ ذين الخطابين على الرخم من أنهما رسالتان تبودلتا بين العاهلين العظيمين فأنهما لم يضيفا الشيء الكثير لمعلوماتنا عن أى واحد منهما ، وكل ما استفدناه تاريخيا منهما أننا علمنا أسم ملك خينا « شوبيليوليوما » العظيم، وكذلك عرفنا أن لفظة « نبخوريا » الخينية تقابل اسم ملك مصر (اخناتون) ، وكذلك عرفنا من هذين الخطابين كيف كانت ترسل التهانى ، وكيف كانت تبعث الرسل ، وتمود ثانية بالتحيات والحدايا ، كما تضع أمامنا صورة ناطقة عن حرص الملوك على استيفاه التحالف والمصادقة بينهم ، وكيف أن « شوبيليو ليوما » حكم الملوك على استيفاه التحالف والمصادقة بينهم ، وكيف أن « شوبيليو ليوما » حكم في عهد كل من الفرعونين « أمتحتب الثالث » و « اخناتون » ،

وختاما فإنه على الرغم ممث ضآلة همذه المصادر التي وجدناها في خطابات « تل العارنة » عن الخيتيين ، فإنا مدينون بالشكر لهما إذ لابد أن تحسل مكانتها يوما ما في بناء تاريخ حياة وأخلاق شعب عظيم من شعوب الشرق القديم . دونا هذه اللحة العاجلة عن دول الشرق القديم الناشئة وعلاقاتها مع مصر وامبراطور يتها الضخمة ليتسنى للقراء بها تنبع الحوادث التي سردناها في هذا الجزء من تاريخ مصر في عهد الأسرة الشامنة عشرة من جهة وليستطيع من جهة أخرى اقتفاء أثر تلك العلاقات والحروب التي نشبت بين مصر و «حيتا» في عهد الأسرة التاسعة عشر عندما أراد فراعنتها استعادة مجد مصر في آسيا بعد أن كاد يقضى عليه جملة في أواخر عهد إخناتون وأخلافه الضعفاء ، لولا أن قيض الله للبلاد نخبة من رجال الحرب العظام اعتماوا عرش مصر متلاحقين على رأسهم هدور عجب » ثم تلاه ملوك أسرة الرعامسة الذين أسسوا الأسرة التاسعة عشرة وعلى يدهم استعادت مصر بعض مجدها وعرتها القومية .

### نهرس الموضوعات

عهيد:

#### الدولة الحديثة

### الأسرة الثامنة عشرة

ب مقدمة ـ ه « تحتمس الرابع » - لوحات إخوته - لوحة بو لهول - ١٧ حروب تحتمس الرابع - ٢٦ آثاره - ٢٦ وفاته - ٢٨ علاقات مصر .
 بالدول المجاورة .

# ا لموظفون والعيباة الأجتماعية في عقد « تحتمس الرابع »

۳۷ أمنحت ساسى - ، ؛ تب آمون - ، ؛ ؛ ثانق - ، ؛ ثنوة - ۷ ؛ زسر كارع سنب - ، ، امنحت ساسى - ، ، ، امنحت الكاهن المرى رع - ، ، ، امنحت الكاهن الأولى الالله د انحور » - باعامقو - حوى - نقرحات ،

#### و ماعنخف ه

## ١٥ النرعون « أمنحتب الثالث » •

الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد أمتحتب الثالث – ١١١ أسنب ابن عي – ١٢٠ أمنعتب سورد – ١٢١ خيروف – ١٢٢ تمنس الوزير – ١٢٣ بناحس ابن الوذير تختم - مرى بشاح من بن الكاهن الأكبر - ١٢٤ بشاح من الوذير والكاهن الأكبر - ١٢٤ بشاح من الوذير والكاهن الأكبر - ١٢٨ بنع محات - ١٢٣ أعنب الأكبر - ١٢٨ نع محات - ١٢٠ أعنب كابن كابن الفرمون - ١٢٤ بانجس المشرف عل الغزانة - ١٣٥ مين رئيس النعاتين - مين كابن مرضة بفت الملك المبهة مات آمون - ١٣٧ نفر خبر المشرف على قامة القربان - منب حامل المروحة على يمين الفرمون - حبى ختف حاكم منف - مبك تحق مدير بيت آمون - ١٣٧ سبك حب كاب الملك - بو يا والد الملكة تى - ١٢٨ أمنحت النشريفاتي - وسرحات المشرف على حريم الفرمون - ١٢٩ تن آمون عمدة طبية - ١٢٧ مبك مومى ،

- المكذنيسة فى باكورة الأصرة الثامنسة عشرة ... ١٤٤ الإدارة ... يضايا الحكم الإنطاعي ... ١٤٥ الإدارة ... يضايا الحكم الإنطاعي ... ١٤٦ نظم الحكم وما طرأ طليا من تنبير ... ١٤٨ الحكم في المقاطنات ... ١٥٠ الحياة الاقتصادية ... ١٥٨ الحدارس والتعليم ... ١٥٨ سلطان الإله آمون .
- ۱۹۳ إدارة السودان وحكامه ۱۹۰ س عی ۱۹۹ وسرماتت ۱۹۹ مرمات ۱۹۹ مرمات ۱۹۹ مرمات ۱۹۹ مرمس ۱۹۸ موری از آمنعتب ۱۹۹ باسر آخابت یونی ۱۷۸ مقانحت باسرالتانی ۱۷۱ متاد می سوی میتی ۱۷۲ حوری الأول بن كاما حوری الثانی و تت تاوت ۱۷۷ رهمیس نخت بانحسی حری حود ۱۷۶ با منتی مكان نائب كوش برحتوره وظیفه ه
- ۱۷۷ الإمبراطورية المصرية في آسيا -- ۱۷۷ درجات الحكم الإمبراطوري -- ۱۹۴ تنظيم أملاك الدولة العالمة -- ۲۰۸ الحياة الدينة -- الثقافة والدين -- ۲۰۸ المقابر الملكمة و تنظيم أملاك الدولة العالمة عشرة المعاورة المعاورة الثامة عشرة المعاورة المعاورة الثامة عشرة المعاورة المعاورة الثامة عشرة المعاورة المعاورة الثامة عشرة المعاورة الم
- ٣١٦ موازنة بين فن العارة المصرى والإغريق -- ٢١٧ الميد المصرى -- فكرة وصورة ٢١٨ موازنة بين المهد المصرى والإغريق -- ٣٣٢ بيت الولادة -- ٣٣٣ الحساب في الآثيرة • ٢٤ تأثير السحر في الأمور الدينة -- ٢٤٤ كتاب الحرثي .
  - ٢٥١ مبادئ انحلال الامبراطورية وعهد اختاتون .
  - مقدِّمة ـــ ٢٥٢ اخاتون ـــ ظرة عامة في حياته .
    - ٣٦٤ عرش مصر بين سمنخكارع ونفرتيتي

٢٦٥ عصر إخنا تون رما حدث فيه من تجديد - ٢٦٦ التدرج في إعلان عبادة آ تون -- ٢٧١

مدينة تل العارئة — ٢٧٢ موقع مدينة اختائرن — ٢٧٧ أمرة إختائون — ٢٨١ وصف مدينة إختائون سـ ٢٨٤ البيت المصرى في عهد اختائون وقصوره — ٢٩٢ وسط مدينة إختائون .

٣٩٧ التوحيد \_ أقدم عقيدة التوسيد العالمي •

٣٩٣ مقدّمة \_\_ ٢٠١ بها، آتون وقوته الطالبة \_\_ ٢٢٠ علاقة الإنسان بالإنسان .

٣٧ الفن في عهد إخناتون والمهد السابق له

وع ٣ تدهور سلمان مصرفی سور یا وزحف الباد وخیتا - ٣٤٦ خطابات تل العارنة - ٤٥٦ خرو تبائل البحد السامیة البحارد المتحضرة - الآرأسون والإسرائیلیون -- ٣٥٨ النودات فی مهد احتحب الثانت - ٣٥٨ تولی امتحتب الرابع عرش الملك وا تشار الفوض فی سور یا -- ٣٥٨ آثار اختاتون الباغیة ٠
 ٣٧٧ المالة فی فلسطین - ٣٧٧ سیطرة خیتا علی سور یا -- ٣٨٦ آثار اختاتون الباغیة ٠

## ٩ هم الموظفرن والحياة الاجتماعية في عهد إختاتون

به به مخت با آتون الوزير ... . . ع سمى المشرف على الجنود ... مرى رع الكاهن الأعظم ...
به . ع با نصبى الكاهن الثانى ... با . ع حويا المشرف على الحسرم الملكى ... با ٤ أحس
كاتب الفرمون الحقيق ... ه ١ ٤ آنى قريب الفرمون ... با ٤ يا آتون عب ... با ٤ بنشو
الطبيب الأول .. نفر خبروم سخير عملة اختاتون ... با ٤ ما م تخفوف مدير البنائين ... عوديس
المشرطة ... با ٤ ع مرى إلى نبت الكاهن المطهر الشانى ... با ٢ ع ما را يجنينا المسمى إلى كاهن
الإخة عشتارت ... معى المشرف عل جياد الفرمون ... رع نفر المشرف على جياد كل الاصطبل ... با ٤ ع ما تباى
توتو أودودو النشر يفاتى ... با ٢ ع رع موسى المدير المكرف ... موتى ما مل العلم ... با ٢ ع ما تباى
مدير خاذن معهد آتون ... موتاوى مدير خزانة رب الأرضين ... مرى رع الثانى كاتب المومون .

١٣٤ توت عنخ آمون وتوليه ألموش — ٤٣٤ حودعب الومى على العرش والقائد المغفر في عهد توت عنخ آمون — ٤٤٠ عسلمان مصرفي عهد بلاد كوش — ٤٤٠ أعمال ثوت عنخ آمون السلمية سـ ٤٤٠ لوحة إصلاحات ثوت عنخ آمون — ٤٤٨ حيساة ثوت عنخ آمون الخاصة مرب آثاره .

٤٥٧ الموظفون في عهد الملك ممنخكارع وتوت عنخ آمون - باواح : أعظم الرائين - ١٥٩ من - بامرين حوى المشرف على الخيل ، ٢٩ ثبانية الأسرة النامة عشرة - ٢٩٢ أسنب عرض عام النظم الحربية والإدارية وتعوذ الجيش في عهد الأسرة الثامة عشرة - ٢٩٢ أسنب ابناء وحاته .

- ٤٧٨ موظفو إدارة الجيش كاتب المجندين ٤٨٠ التجند ٤٩٨ قائد الجيش ٤٠٥ التجند ٤٩٨ قائد الجيش ٤٠٥ التمان المستون ١٠ و جندى الميدان ١٠٥ التماب الشرف في الجيش ١٨٥ الجنسدي العامل في وظائف الميلاط ٢١٥ المدير العظيم لبيت الفرمون ٢٦٥ قود المدير العظيم قليت في حكومة البلاد ٣٤٥ ضباط الميدان في الإدارة الحربية ٤١٥ الجنود الفرسان ٤٥٥ وظائف المقصر ٤١٥ الجنود الفرسان ٤٥٥ وظائف المقصر -
- ١١٥ ألمانك آي ٧١٥ حور محب قبال توليته العرش -- ٥٨٠ حود محب على عرش الملك
   ١٠١ حالة المبلاد عند تولى حيد محب -- ٥٨٨ إصلاح القوانين -- ١٠١ الحلة إلى ينت -- ١٠٢ حروبه في آسيا -- ٢٠٢ أهم الآثار التي خلفها حود محب قبل تولى الملك ٢٠٦ وفاته -- ٢٠٧ آثاره بعد توليته العرش .
- ۹۱۱ الموظفون فی عهد حور محب ۹۱۱ نفرحت الكاهن ۹۱۶ دی رئیس المكونة المركزة ۹۱۶ می مدیركل أهمال آمون ۹۱۷ نب رم .
- ۱۱۹ فحسة عن بمسألك الشرق التي جاء ذكرها في خطابات تل العيانة ۲۱۹ بابل – ۲۲۲ علكة آنسور – ۲۲۹ علكة مثني – ۲۳۲ آلاثيا (قبرس) – ۲۳۹ بلاد عيتا .

# الأنكال الإيضاعية

|                                    | ئكل | مغمة        | · ·                             | شكل | مبنعة   |
|------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------|-----|---------|
| الملك سمنخ كارع                    | 1 8 | ***         | مومية تحتمس الزابع              | 1   | 3       |
| أسرة إخناتون                       | 3.9 | <b>*</b> A* | تمتس الرام وزوجه                | ŗ   | * 7     |
| تصميم منزل بمدينة اختائون          | 11  | YAY         | نب آمون بنسلم وظيفة رئيس الثرطة | *   | ŧ •     |
| الملكة ففرتني                      | ۱v  | ***         | أمتعنب النالث في شيابه          | ŧ   | • 1     |
| تمثال إختائون                      | 1.6 | 440         | اللكاني                         | •   | 7.7     |
| توت عنخ آمون                       | 14  | 871         | - •                             | 4   | A1      |
| توت حنخ آمون وذوريه                |     | 149         | آسد جميل يكل                    |     | AV      |
| نوت منخ آمون مع زوجه فبأرمناع غطفة |     | EPT         | استحب الثالث في أوانوا باله     |     | 1 *     |
| الميد والتزد                       | • • | ,           | عع أهات يشرف مل سفة             |     | 1 1/1 - |
| توت متخ آمون يعطاد الأسود          | TY  | 107         | ارحة تن آمون                    |     | 144     |
| •                                  |     |             | تخليط معبد الأقصر               |     | 771     |
| أمنحتب بن حبو                      |     | 477         | اعتالون في شيابه                | 17  | 7       |
| الملك آي                           | TÉ  | ***         | اعاتون وامتفكارم ؟ أو المعاتون  | 11  | 134     |
| حورهب الملك                        | TP  | •4•         | و إحدى بنائه                    |     |         |
|                                    |     |             | i e                             |     |         |

## فهبرس الأعنام والألهبية والأماكن وغيرها

« إني » بن حورباخت ( موظف ) : ٣٩٧ (1)< إبى » بن أصحب (علم) : ١١٩ آقرم (إله) : ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۴۹ ، ۹۵ ، اییلکی (ملک) : ۲۲۸ ۲۹۲۹ ۲۲۸ ۲۷۰ 112 6274 67AA 6711 611T اترور یا (بلاد) : ۲۱۹ آثرت ( إله ) : ۱۵ ، ۱۲ ، ۲۷ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ۲۲۱ ۲۲۱ أتريب (بنها) : ۲۶۱ ۴۹۹۶ 64-4 64-1 6416 641- 64Y9 E404 0/1 0 771 PTS 743 VOS 7403 إتن تحن ( موظف ) : ۲۷۳ إتو (امرأة) : ١٢٤ آثون بسطع (قارب): ٧٤ **ا**تی (موظف) : ۲۲،۱۲۱ ، ۲۲ه آنوب (انظرانوبیس) (یله) : ۱-۵ أثهريها (بلاد) : ١١٩ آني (طر) د ١٥٥ ١٦٥ أحد تقرى (أثرى) : ١٢١ ١٨١ ٢١٥ آی (کاهن) : ۲۲۲ ۲۲۲ أحمل (سلك) : ١٤٤٤ ١٤٤ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠١ آی (ملك) : ۱۹۹ د ۲۹۷ د ۱۹۹ د ۲۹۷ د ۱۹۹ 4710 4717 41A - 4170 4172 4177 0A - 604 - 6074 - 004 600Y # 21 6 E A 2 أحس بن أبانا (قائد) : ١٥٩ ، ١٨١ أبريم (بلدة) : ٢٠٠٠ أحس (كاتب) : ٤١٤ / ٤١٤ ، ١٤٤ ابهت (بلدة) : ١٩٥٥ ه أحس قرتاري (ملكة) : ٥٥٠٠ ١٥٥ أبواب الملوك (مقابر) : ١٥٧٠ ٢٠٦ اختاتون (مدينة) : ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ و ۲۰ ، ابور(حکیم) : ۲۹۹ ۲۹۹ ابر (كفرابو الحال ) : ۱۳۷ اخرنوفرت (موظف) : ۷۰۰ ابو (مرضعة) : ٥٥٣ أخميم (بلدة) : ٢٤٧ ابر سمیل (معبد) : ۱۷۱ اختاتون (مسلك) : ٥ ٠ ٩ ٠ ٤ ٤ ٠ ٢٧ ، ٥٥ ٠ ابوللو الاسيوتاس (مكان) : ٩٣٧ 6 1 7 1 6 1 · A 6 1 · V 6 1 · B 6 AA 6 2 7 ابوی (صائغ) : ۵۸۵ 612V 6101 6180 6188 618V 618V 6 ابريا (علم امرأة) : 170 CION CEEN CEET CEET CET- CTON إلى (مل ): ٢٤٥ ٢٧٥ ، ٢٢٥ ACS > AYO > PYO > AS B > VOB > FOX

COAT FOAT COVA COVY COTT COTT

إبي ( موظف ) : ٣٧

آست (امبرة) : ۱۰۷ أخيل (طلل يوناني) : ٧١ أستراليا (بلاد) : ۲۸۷ أدمر (بلدة) : ۲۱ ۲۵ ۵۹ ۹۵۹ ۱۰۲ الإسكندرالأكر (ملك): ١٩٣ ١٥٢ أدرردس (مؤرخ): ۲۰۱، ۲۲۵، ۷۷۵، ۲۰۲ أرابخا ( مُلكة ) : ٢٠٦ إسنا (بلد) : ١٤٥ ٢٩٢ ٢٩٢ أراباخيتس (بلاد) : ۸۸ أسوان (بلد) : ۲۳ ۴۱۰۳ ۱۰۹ ۲۰۱۹ ۲۰۱۶ ۲۲۲۶ أرائيس (الله) : ٢٥ STYP 47-4 6122 6177 6177 6170 أرايتيس ( إلحه ) : ٢٣ 11 . FETY اسوس (بلد) : ۲۴ أدارد (بلد): ۲۷۷ أرباخا (بلاد) : ٥٧ آس (بلاد) : ۱۹۷ أرتاتاما (سلك) : ۲۸۹ مه ۲۸۲ ك ۲۸۲ ك أسيوط: ١٤٦٦ ١٥٩٥ ٢٩١١ 371 5374 أشموليان (متحف ) : ۲۲۰ ۲۷۷ أرتاشوارا (أسر) ۲۲: الأشوقين (يسلاد) : ١٦٢ ١٦٢، ٩٥٢، ٢٧٩ أرتاشومارا (أمير) : ٦٣٣ 74 · 6744 أرتكسركيس مفون (ملك) : ۱۹۱ أشور ( علكة ) : ١٨٧ ٤٧٥ هـ ١٨٧ ٢٧٢ ١ أرزارا (علكة) : ٢٤ ٢٩ ٢٩ 144 6140 6148 أنذاوية (أسير) : ٢٦٩ ٢٦٩ أشوا (إقليم) : ٣٣ أرمان (عالم أثرى) : ١٤٨ آشور بانششو ( ملك ) : ٣٣ أرمنت (بد) : ۲۱ ۲۷ ۲۱ ۱۰۱ ۲۰۱ ۲۰۱۲ أشوروبالليت (طك) : - ٢٨٠ ٢٨٢، ٢٢٦ 1-4 - 224 - 441 آشور بانبيال (ملك) : ۱۹۱ أرمندر (علم) : ۲۲۳ آشور نادين أخى (أو)آشي (ملك) : ٣٨٠ ٢١١ أرنواندا الثالث (ملك) : ٣٥٣ آشیریل نششی : ۲۲۷ ۹۲۱ اروادا (بدة) : ١٨١٠ ١٨١٠ ١٩٢٠ ٢٦٢٠ ٢٢٢ آشع دم نششی : ۲۲۱ أريا \_ اداد ( ملك ) : 171 آشير رابي الأوّل: ٦٣٧ ٤٦٣١ أريكا (بلة) : ٢٣ آشير نيراري الثالث : ٦٢١ أريكة ليلو ( ساك ) : ٥٥٠ آفنيون (بلد) : ١٠٤ أزير (أمير): ٣٦٤ ، ٢٧٩ ٢٧٠ ٢٨٦ أطفيح (بلدة): ٨٦٤ أزى (بلاد) = ٣٥٣ اع حتب (رصيفة ) ؛ ٥٥٥ ارس ( إلمة ) : ۷ ۱۲ ۱۹۲ ۲۳۲ ۲۳۳ ۸۰۳

أ أستحتب الثاني (ملك) : ٣ ، ٥ مسم ، ١٧ ، ١٧ ، ٨ ٢٨ ) الأتصر(بسلد): ۲۲، ۲۴، ۹۲، ۲۸، ۲۸، ۸۲، ۸۲، ۸۲، 64 . . 6 122 6 114 61 · 4 6 62 6 61 388 648 648 648 P. Y P PAY P YOY P 0 /3 P Yes -ا کاد (بلاد) : ۲۲ اكيتشوب (علم) : ۲۸۲ أمنحتب ( نائب القرعون ) : ١٩٧ ، ١٩٧ اكشاب (بلد) : ۲۷٦ أمنحت بن حبــو (كاتب المجندين) : ١١١، ١١٧، اكيزى (أسر): ۲۲۹، ۲۰۰۰ ۲۲۹، ۳۲۰ ۲۳۰ ۶۲۳ <sup>۱</sup> ۲۲۶ <sup>۱</sup> من ۲۲۶ — ۲۶۶ ۲۶۶ ۲۲۶ السي ( إقليم ) : ٣٨٢ آلاشیا (قبرس) : ۲۲۰ ۲۲۲ ۲۲۲ أمنحتب بن حبي (المدير العظيم لبيت الفرعون ) : ١١١ ---إلام (علكة) : ٣٣ إلفنتين (بلدة) : ۲۲ ۲ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۸۲۲ ۲۲۸ ۴۲۲۶ أمنحت (وزير) : ۱۲۵ ، ۱۲۵ أضحنب (كاهن) : ٥٠ أماقاباً (أمنموبي) : (علم) : ٣٦ أمنحتب (موظف) : ۲۹۲ أمانوس (إقليم) : ٣٥ أمنحت ساسي ( موظف ) : ۳۷ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۸ و ، أمبوس (بلد) : ۲۰۰۰ اسي (بك) : ۲۵۹ أمنحتب (تشريفانی) : ۱۳۸ أمهنتب (كاتب الفرمون) : ۱۳۳ أمنحت بن كانخت ( علم ) : ١٣١ أبحث (مهندس): ۲۲۷ أستحت الرابع (ملك): ٢٨٠ هه ١ ١ ه٢ – ٢٦٨ ٠ اسا (بلت) : ۲۰۰۴، ۲۰۳ ۲۰۳ ۲۰۰۴ أمريكا : ٩٩ أمنحتب (موظف) : 979 ۰ ۲ ۲ ۵ ۲ ۲ ۲ ۸ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ الفلر أمنحتب (موظف) : ۱۸ إخنا توولن ) • أضحت (حاكم) : ۹۸ أمَمَاتِ (أسير) ؛ ه ، ٧ ، ١٥ ، ٢٩ أستب الأول (ملك): ١٦٢ / ١٦٤ / ١٦٥ / أخابت (أسرة) : ١٤٥ 111 6 0TA 6 T . A أَسْأَبِتُ ﴿ قَالُنَّهُ ﴾ : ١٩٩ أمنت الثالث (مسلك): ١٩ ٥ ٢٣ ٥ ٢٨ ٥ ٥٠ ٥ . أَمَمَّابِتُ ( مَاتُبِ المَلْكُ ) : ١٧٩ م ١٧٠ 6 Y . . - TAY 6 TTE 6 TA1 -- 01 6 E . أمنأبت (وزير) ؛ ه ه 1072 . NT 2 873 2 40 10 2 730 2 أمن -- م -- إو : 330 777-77-67-76074607-6007

[نبو (بلد): ۱۱۲ ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۱۹ أنفأبت ( قائله ) : ٩١٥ أنحور ( أله ) ( أنظر أونوريس ) : ٥٠ أمنحات (أسر): ٢٥ اندارونا (أمير) : ۲۷۳ أيضمات الأترل (ملك): ١٩٤٤ ٣٠٤ ٩٢ ، اترتى (الجلين) : ١٣ أسمات سورو (كاتب) : ١٢٠ ( اقرأ أمضحات) ٢٧٥٥ أنطنيوس (علم) : ۲۲۱ أمضمات الخالث ( ملك ) : ٢١٧ إنكا (أثبى): ١٠٥ اضمير(ع) (خابل): ٢٤١٥ ٢٩ ٥ ٢٥٠ أنكوس (بلدة) : ٩٩ أمنحنت (أمرأة) : ٥٥٧ يأخل (علم) : ٨٨١ أمنس (ملك) : ١٧١ أنريس (إله) : ١٢٨، ٢٣٦، ٢٧٤ أمنيس (طر) : ٣٩٢ أنوريس (إله) (أنظر أتحور) : ١٨٠ ٩٩٥ أمنو بي بن أمنو بي ( علم ) : ١٥٤ ، ٥٥ ١ أواريس (بلا) : ٣١١ ادي (٨) ٢٩٢٠ آسِن ( 🎝 : ۲۱ - ۲۱ ۸ ۲۱ ۲۲۲ ۳ ۲ ۲۲ ۲۲۹۹۹ 4177 41 - 00 FAX 4AE 4A - 697 427 أبرت (طر) ۲۲۲ ا 444444 641 - 6144 6144 6144 أربا أو (أوتر) (رسام) : ۲۳۳ ، ۲۳۳ 40AA 40A 4 4022 4004 42-0 4794 أوجاديت (وأس الشمرة) ( بلد ) : ٨ ، ٢ ، ٢ ٢ ٢ 114 41 4 9 41 - Y أدرشليم (بلا) : ۱۹۳ ، ۲۷۲ آمون رم (إله): ۲۱ ۹۱۱ و ۲۵ ۲۸ ۹ ۸۸ ۹۸۲ ۱۷۲ ۶۸۲ أوروناف (جزية) : ١٦٤ 114 -1 - - - 6 0A 0 - 174 - 614 - 614 أوزير (إله) : ۲۱،۲۲۱ م ۲۱ ۷۹۱ م ۲۹،۳۶ آمون رعمسيس ( إله ) : ١٧٣ # EV-FRE-FITT FITOFITAFI-1. آمون ــ ام ــ ابت (موظف) : 20 ه أرسركون منخ (موقف) : ۱۹۳ آمون ... ام \_ حب (علم) : ٤٨٧ ألبريت (أثرى) : ۲۲۰ ۲۰۹۴ ۲۲۰ ۲۲۰ آمون مسو ( مدير ) : 670 إمناس (إمناسية المدينة) : ١٧٠ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، أمونير (أمير) ٢٧٠٠ 010 6 TA1 إي (مل ٤ ٢٩٧) آی (کاهن) : ۲۲۵ ۲۲۵ ۲۲۶ ای روت (کاهن) : ۱۱۱ آی (مك): ۲۹۷ ، ۲۹۷ أسني (أسرمقاطعة ) : ٢٢٤ إياب ( إقلم ) : ٣٧٣ الأمين (خليفة) : ٦٠ إيات تاموت ( مكان ) : 11 ° 14 ية (ميد) : ٣١

باسرېن حوي (نائب الملك): ٥٤٠ · ( アフス ( アフミ ( アフヤ ( アロ・ z ( 心私 ) しば に l باق (أسر): ١٣٥ 441 ايوس (المة) : ٧١ باقت آتون أو ( باك آتون ) ( أميرة ) : ١٠٧ 6 ٢٩٠ 4 إبون الجنوبية (أومنت) (؟) (بلدة) : ١٣٨ £14 6514 65-4 65-4 إيوني ( موظف ) : ١ \$ بانحسى (نائب الملك): ١٩٣ إيون ( هوليو بوليس ) : ۲۸۸ باغمى ( الشرف عل اللزالة ) : ١٣٤ بانحسي (كاهن) : ۲۰۹ ، ۲۰۷ انكس (ط) : ۲-۲ بأ إنّ عب أو (با آثون عب) ( قائد ) : ٢٩٩ ، ٩٩٩ باتیسی (کاهن بلاد آشور) : ۳۳ با إن (كاهن) : ٢١٤ باراح ( موظف ) : ۱۹۷ - ۹۹۹ باي (الكاهن الأول لتحسس الرابع): : ٢٧ 414A 4 14. 41AY 4107 410. 4V1 بخوريا (مك): ۲۵۱، ۲۵۲ يسلوص (بديل) (بسادة) : ۷۵، ۱۹۳، ۹۵، ۹۵، \* 7 7 \* 6 7 1 9 6 7 1 8 6 7 8 8 7 8 8 6 7 8 1 22V 6 417 6 41. 370 باح ( طار) ۲۰ ه ۱۲ ه ۱۲ ه ۱۹ ه ۱۹ ه ۱۹ ه ۱۹ ه ۲ ه ۱۹ ه ۲ ه ا با الى (رسام) : ۸۵۶ 4 1 0 £ 4 1 YY 4 1 1 A 4 1 1 Y 4 1 + 0 4 4 4 باحرى (أمير): ۲۲۸ ۲۲۵ ه 61EV 6117617 67A76711 6177 ياحق من (علم) : ۱۹۲ بالعو (علم) : ۲۲۵ بتاح حثب (کائب) : ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ باخود (بوخودو) ( قائد) ۱ ۲۹۹ بارت نفر ( موظف ) : ۲۲۵ ، ۲۵۵ بتاح سكر ( الله ) : ٩٩ بتاح مس (موظف) : ٤٩ ، ١٣٥ يارع (علم) : ٠٠٠ بتاح س (وزیر) : ۱۲۹ بارع محب (كاهن) : ۲۸۸ بتاح مس (كاهن) : ١٢٣ بارهسيس (وزير): ۲۹۵ ۵ ۵۷۵ بتاح سي (علم) د 10 4 بارس: ۲۲۷۴۲۷۷۲ باسر (نا تب ألمك): ١٦٩ برى (أثرى) : ۲۰۹۰،۹۱۱،۷۴۸،۹۱۱،۹۱۸،۹۱۸،۹۱۸ باسرانثانی (کاتب) : ۱۷۰ به (بله: ) : ۱۲٤ بامر بن حوى ( المشرف على الخيل ) : ٩٥٩ ع سوشر (منابط) : ۲۸۱ ، ۲۹۵ ، ۲۵۵

```
بني عمران ( عل العارنة ) ٢٤٩٠
                                                                        برايام (مك): ٧١
       برام رع ( کامن) : ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۰۴، ۴۰۰
                                              نيستد (أثرى) : ۲۱ ، ۸۲ ، ۲۲۶ ۷۹۷ ، ۲۵ ،
بو ټول ر (اه) : ه ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۸ ۲ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
                                                                 البرشة (بلد): ١٠٠٠ ، ٨٠٤
6404 6444 6444 6414 61-4 644
                                                                       برك (أثرى) د ۲۴۰
                          4 - 4 6 2 0 2
                                                             بركل (جيل مقدس) : ۲۰۰۶
          بوتو( إطر) (بك ) : ۱۲ ، ۷۸ ، ۲۲ ، ۵۸۳
                                              راين ( متحت ) : ۱۸ ۲ ۲۸ ۲ ۲۸ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۶
             برزور - آشير الرابع (ملك) : ٦٢٦
                                                          *** * *** * *** * ***
يورابورياش (مك): ۲۲۱ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۲۱۶
                                                                     برئتون ( آثری ) : ۲۹۲
            777 6 77 0 6 777 6 777
                                                   رقر (مکان): ۲۱۴ ۹ ۹۲۹ ۹۹۲ ۹۲۹ ۲۱۳ ۹
                     بورخارت (أثرى) : ۲۲ يا
                                                               بروسير (أبومبر) (بلاة) : ٢٩٥
                        بوستن ( سنحف ) : ۹۹
                                                            پريس دنن ( آثري ) ۱ ۹۳۸۹ ۹۸۷
                        يوصرونا (بلد) : ۲۹:
                                                                      بسامتيك (ملك) : ١٩١
                   برمير (باد) : ۲۰۷۴ د ۲۰۷
                                                                         بىل ( إله ) : ٢٣٤
                           برل (مالم) : ۲۸۵
                                                          بق ـــ ن ـــ خنسو (كاهن) : ٢ : ٥
      يرهن (بلغ) : ۲۰۰ ۱۰۲۶ ۱۰۲۶ ۲۰۰
                                                                    يقت (جبال خرافية ) : ٧٨
                ياميل (مك): ٢٨٤ ، ٣٨٠
                                                               بك (مهندس) : ۲۲۲ مهندس
                          ۲۲۲ : (مالت) يه ۲۲۲
                                                                          (انظرص ۲۰) ٠
                    بيت شان (بسان) : ١٩٤
                                                                        بکی ( حصن ) : ۹۹
                 پېرېټ (بله:) : ۲۷۰ ، ۵۸۳
                                              بنت (بلاد): ۲۰ ۲ م ۸ م ۱۹۸ م ۲۰۲ ۲ ۲۲ ۲۲
                                                                  3-1-4718-7-5
                        برز(شامر) ۱ ۳۱۹
                                                                       بنترش (لوحة) : ١٠
                         يزنية (بلاد) : ١٩٠
                                                                       بضت ( موظف ) : 44
                    ينوزم الأول (ملك) : ١٧٤
                                                                    بندلیری (آئری) : ۴٤٠
                       بريامازا (علم): ١٢٥
                                                                          بنيسا (بلد) د ۹۸
                        يريديا (أسر) : ۲۷۴
                                                                   بنوزم الثاني ( ملك ) : ١٩٣
بي عنفي «أر» باي عنفي ( نائب الملك ) : ١٦٣ ، ١٥٥ ، ٢١٠
                                                                   بن حسن (مقاطعة ) : ٤٩٢
```

تحتس الرابع (مك) : ١٩٦٤ ٥٧٤ ٥٧٤ ٤ (ご) تاجي (علم) : ۲۷۲ COLT COTYCLAS CEAT CEVACEOR **4726477647 - 64196414666** تأخاس ( إقليم ) : ٢٦٤ تارشوندارا إ ( ملك ) ؟ ۲۹ ، ۳۶ تحن آتون ( امم قارب ) : ۲۴ ۶ ۲۴ غوت (4) : ۲۱۰ ۲۱۰ ۲۱۰ ۲۱۰ ۲۱۰ ۲۱۰ ۲۱۰ ۲۱۰ ۲۱۰ ۲ تاروجا (بحيرة) : ٧٣ تاري (حمن) : ۴۹ تعوت (کاتب) ۲۲۲۱ السق (النوبة) : ١٩٦ نحوتي ( قائد ) : ۱۹۱ تاما (فرمون) : ١٤٦ تحوتی حتب (أمير مقاطعة) : ٤٨٠ 444: (4) 154 تحرق مدو ( مدير البيت العظم) ؛ ١٥٠٠ تق حت (مرضة ) ١ - ٥٥ تحنو( بلاد) : ۲۰۱ تل كى (أسر) : ١٦٣ - ١٦٥ تحوت تفر (كاتب) : ؛ ؛ تجلات بينيز (ملك) : ٢٤ كارخيا (أمرة): ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۴۲۷ ۴۲۷ ۴ تحتسى (أمير) ۲ ٪ ۲ تبال (اله) ۱ ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۷ غنس (رزر): ۱۲۲ ۲۲۲ تى (44) : ٢٤٠ ٢٤ تعشس بن أمنحت الثالث : ٩٩ (تثوب(إله): ٢٦ تحتمس ( نائب الفرمون ) ١٦٨١ تتوب سلمان ( قائد ) ۲۰۱۰ تحدس الأول ( ملك ) : ٢٣ • ١٤٥ • ٢٦ • ١٦٤ • ٢٦٤ • تل بسطة (مكان) : ۲۱۷ ۹۸ ۲۲۲ ۲۱۷ T1T 4T+4 4T+A 4 144 4 1A+ 4 14# تل البلون (بلة) : ٣٩٧ \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* ال الحمن (يادة) : ٣٨٧ 771 4 774 4 717 4 427 4 421 تل المارند ( بلدة ) د ١٩١٩ ٣٥٠ ١٠١ ١٠١٩ ١٠١٩ تحديد النالث ( ملك ) ع به ١٠ ١٩ ١٩ ١٩ ١٨ ٢٢ ٢٢ FTTEFT-TFIAL CLYS CLOS CLYV. 4 7 1 2 4 1 5 7 4 1 A 7 4 1 2 1 4 1 4 1 4 A 4 470167A36764 6777 677. 674. \* TAT \* Ta. \* TTA \* TTE \* TTA · 원 ..... 4849 684. 68A8 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 777 - 777 4 0 7 1 6 0 7 A 6 0 7 Y 644 - 64106044 6041600£ 604£ تليتوس ( الله ) : ١٤٤ ATA تليينوس (ملك) : ۲۸٤ تحتس الثاني (ملك): ١٦٤٤٠٦٤٠

آنت إيونت (مرضة) : ٥٥٠ ثنونا ( موظف ) : ۲۶ ، ۲۶ توق (علم) : ۱۰۰ تن ( موظف ) : ٤٨ تواتي (أمير): ٣٩٣ ئىلوردىغىز ( أثرى ) : ٢٦ توت آمون (أميرة) : ٢٦ (ج) توتو(ط) : ۲۵ تا جاردنر (أثرى): ۲۱۰، ۲۲۱، ۲۲۱، توت هنخ آمون ( ملك ) : ۲۳٪ ۲۸٪ ۲۰٪ ۱۹۸٪ ۲۰٪ جامجا (علكة) : ١٤٢ جار (بلاد) : ۱۱۳ <404 <44 - <44 < 44 < 44 - <44 <</p> الجامعة المصرية: ٥ 6 079 6 077 6 020 6 079 6 070 جبانة ذراع أبر النجاء \$ 1 ٩ جاة ثيم عد النرة : ١٨ توشق (أمير) : ۲۲۲ ۲۹۲۲ ۲۴۳ بعب (إله الأرض): ١٥٤١ م توری (موظف) : ۱۷۲ ۱۹۴ ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۷۹ يعبل السلسلة (بلدة) : ٢٩٨ تورين (شعث) : ۲۰۵ ، ۲۰۷ ، ۲۲۸ ، ۲۹۵ ، جيل طاق ۽ ۽ 11 AAL SAYT SAES جيل (يلوس) : ۲۰۸ ۲۲۲۴ ۲۷۷ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۸ ترنانات (بلدة ) : ٣٧٤ بونت ( آڑی ) : ۲۷۸ تونب (بلدة) : ٥٠٠ ١٨٢ ، ٨٧٧ ، ١٨٣ برنة مرعى (مكان) : ١٦٨ نونة الجبل (بلد) : ٩٩٠ ٠٤٦ : (أوى) تويا (طكة): ٢١، ٧٧، ١٣٧ وزديل (بله) : ١٩٤ جنبئو(به) : ۲۰۲ 47744444444444444444444 جلاتفيل (أثرى): ٢٢٤ 77+4+V164V+641764.V67AA جلنشیف (آثری) : ۱۵۲ نيا (علكة) : ٢٤٣ جليوشيا (ملكة): ٢٥٠ ٤٩١ (٢٥١ ٤٢٥) تن (مك): ٢٢٦ جولوا (آثری) : ۱۰۸ تيا (مك) : ٢٨٢ حوتیه (آثری) : ۲۰۲ ۲۰۲ ر ما ( ملكة ) : ٢٧ · ٢٢ ، ٢٧ جون رسکن (کاتب): ۲۱۷ چېس (مك): ۱۹۱ **(ث)** الجيزة : ١٩٨٤ ١٥٢ لتي (كاتب الجيش) : ١٩٠٤ ٤٤٤ ه ٢٩٥٤ و٢٤٥ جزر (بد) : ۱۸۷ ۲۱۸ 343 PARS PARS PARS PROPERT

حلب (طبية) : ۲۸۲ (۲۸۱ ۱۹۰ ما۲۳ ۲۸۳ طفا (بلدة) : ۲۳ حاة(بله): ١٩٥ حورابي (مك): ٦٣١ حنت تانب ( امرأة ) : ۲۰۰۰ ۲۰۱۹ ۳۰۰ حتت تاري : ٥٥٤ حنت مرجب (أحيرة) : ١٠٧ حير (4) ١٢٤ - ١١٩ - ١١٩ - ١٢٤ - ١١٩ حور الأكبر (4) : ١٧ حو أختى(إله) 111، 41، 4 حور بحدث ( ﴿ ) : ١٤ : سود شنتی شتی ( اله ) : ۲۹ ه حور(مهناس): ۲۹۵ حور — عم - - م اعت : ۱۱۳ حور ـــ ام ـــ اغت (إله) : ١٢٤١١ حورة (برغول) : ۲۸ حرر عب (ملك) : ۲۲۷،۱۸۵،۱۲۹، ۲۲۷،۱۸۵، **447.444.4444 4447 4444 444** 0 A 7 4 0 V 0 4 7 7 7 4 0 0 A 4 2 7 9 حورى الأول ( نائب الملك ) : ١٧٢ حورى الثاني ( نائب الملك ) : ١٧٢ حوى (موظف) : ۵۰، ۱۹۹ ، ۲۶۰ و ۲۶۲ و ۲۶۲ موظف حوى ( قائب القرعون ) : ١٦٨ ، ١٦٩ سوى (رئيس تجار) : ٣٨٧ حوياً (موظف) : ۲۰۷ ، ۲۳ پ TT: (4)0

(ح) سابي ( إله ) : ۲۰۰۰ ما يونبوت (سكان بزر البعر الأبيض) : ٩٠٥ حامنتف (کامن) = ۹۱ سائیای (مدریخازن) د ۲۲۶ عای ( طم ) : ۲۰۰ حبريان ( بلد ) : ۲۵۲ ۲۷۷ الحبشة (بلاد) : ۱۹۸ حبوسنب (وزير): ۵۵۵ مرحف (حاكم نف) : ۱۳۹ حب ( برظف) : ۱۳۹ حنمور (الله) : ١٠ ١٠ ١٩٠ ١٩٠ ٢١٦ ٢٢٦ ٨٨٦ عندبسوت(ملكة): ۱۹۸۹، ۱۹۴۹، ۱۹۴۹، ۱۹۸۹، 61A7 644. 6278674. 674. 67.. ... ... . .... حنكايناح (منف) : ١١٤ ١١٣٠ ست نسرت (بلد) : ۵۸۱ \* ۵۸۱ \* ۵۸۳ \* ۵۸۹ حتنوب (بلد) : ۲۲۶ مان (بلاد) : ۲۰۳۶ ۱۸۳ المرونية (بلدة) : ٦٨ سرى سور أو سرسور ( عل) : ۱۷۳ ۱۷۲ ۱۷۲ ۱۷۲ ۲۹ ۲۹ ۲۹ عرى ماكت سود عب (علم) : 371 حقا ــرــ نحم أو (حكرنحم) (مربي): ٩٥٣٠٥٠ و٥٣٠ حقا تخت (أمير) : ١٧٠ حقا قر (كاتب): ١٣٥ حقرشار (مربي): ٤٩

ختوم (4) : ۱ه ، ه ه ، ۲۰۰۶ (خ) خنوم حتب (علم): ۹۲٪ الخابور (نهر) : ۳۸۰ خنوم وأست ( سكان ) : ۱۷۳ خاتب (علم): ۲۷۹ خىزاةابى ( بلد ) : ۲۷۷ خاتوسيل ( ملك ) : ۲۶۲ ، ۲۰۲ ، ۲۶۳ الخرخة (جبانة): ۱۲۱، ۱۲۸، ۲۲۴، ۲۲۶ خارد (بلدة): ۱۹ ۲۷ ۲۷ خوفو (ملك) : ۲۱۷۶۸۹ ۲۱۷ خارواخا ( مدية ) : ۲۲۶ خيان (ملك) : ۹۷ خاسور (أمير) : ۳۷۳ خامونیر ( ملك ) : ۲۷۰ • 77 • 7 • 7 • 6 4VV • 8 #A • 8 #V عانى(قائد): ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ 18 · 6 17 A 6 177 خانی جلهات ( متنی ) ( بلد ) : ۳۲ ، ۳۲۲ ، ۳۷۲ و عيتي بن دراوف (علم) : ١٥٢ 777 6 777 خیروف (موظف) : ۸۸ – ۱۲۱، ۱۰۲، ۲ خانیا (رسول الملك) : ۲۰۲ 177-17. خايا (طر): 310 عیناتون ( مکان ) : ۳۷۲ خبرى ( إله ) : ١١ - ١٢ - ١٩ - ١٩ (4) خيري (قبائلُ) : ۲۵۵ ۲ ۸ ۷۸ ختى (علم) : ١٩٢ دارسي ( أثرى ) : ٤٢٧ دب (برتو)(بلدة) : ۱۳ ، ۹۳ ، ۹۳ غرمحا (مكان) : 11 دجلة (نهر) : ۲۳ ئىرفى (كاتبىملىكى) ٩٨ خع ـــم ــــمات (موظف) : ۱۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ددرن (۱۳ ۲۰ ت ۲۳ دئليه (أثرى) : ۱۰۸ 77 - 67 - 0 6 170 نع ــ م ــ ماعت (سفية ) : ۲۲ ، ۸۲ ، ۵۹ ، دشتى(بك): ۲۸۳ ۲۹۴ ۲۹۳ ۲۸۳ شع محات (کاهن) : ۲۷۳ دندرة (پامة) : ۲۲ ۱۰۱۹ ۲۵ ۲۰۱۹ دنرجی (أمير) : ۲۷ شسويا (علم) ٢٨٠٤ خفرع (ملك) : ۱۲ ، ۱۷ ، ۸۹ ، ۸۹ 199: (4) 445 درداخالِ التاني (ملك) : ٣٣ خميس (بلدة) : 11 دردو (موظف) : ۲۸۹ ۲۸۹ ۲۸۹۹ ۲۸۹۹ ختسو (إله) : ٥٠٠ ٢٧٦ ٥٨٠ ٢٤٥ ٢٧٥ ٢٠٢ خصت بناح (بلد) : ۱۱۲ ، ۱۱۲

```
رعسيس الثاني (ملك): ٩ ، ٨٥ ، ٨٢ ، ١١١ ،
                                                                   دوش ( جبل ) ۲۰۰۶
4 717 6 147 6 174 6 10V 6 10T
                                            درغرتا (ملك) : ۲۹ ، ۳۷ ، ۳۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،
4 174 6 848 6 771 6 7AA 6 TOV
                                            < 174 6 771 6 771 6 710 6 707
  143 3 343 6 0V0 6 4A6 6 4A1
                                                      784-788 6 788 6 78.
           رحمسهس اخلامس (ملك) : ۲۷۲ د ۲۷۲
                                                                      ديالا ( إقليم ) = ٣٣
دهمسيس الرابع (ملك ) : ۷۸ ، ۱۷۲ ، ۲۷۹ ، ۶۷ ه .
                                                                    ديدور ( مؤرّخ ) ۲۲۰
                رحمسيس السادس (علك): ١٧٢
                                            ديغز (أثرى): ۲۰۱۲،۲۲۲ ۲۵۱۲،۲۱۲۲ ۲۰۱۲،۲۰۱۲
             رحمیس الحادی مشر (ملك) : ۱۷۳
                                                                     22A 4 799
            رحمهم تخت (نائب الفرمون ) : ۱۷۳
                                                              (i)
رع مومی (آو دع سن ) (وذیر) : ۱۱۱ ، ۱۲۵ ،
                                                              ذراع أبو النجا (مقبرة) : ٩٩
4 444 4447 4 144 4 148 4 143
           040 c 0410 FAL c 644
                                                              (c)
                 رع موس (المدير الملكي) : ٢٦٤
                                              رتنو(بلاه): ۱۹۹ م ۱۸۱ م ۱۹۹۹ ۲ ۹۹۹ د ننو
                        رع تمح (ط) : ١٠٠
                                             رشي رح ( وذير ) : ۱۲۱ ۱۳۱ ۱۴۱۹ ۱۴۱۹
                رخ قر (قرص) : ۲۲۴ ، ۲۷ ه
                                             6 4A4 6 T+Y 6 14A 6 14E 6 14Y
                 رش (مرضة) : ۱۹۵۰ و ۱۹۵۰
                                                                    ... . ...
                         الرمسيوم (معيد) ۲۵۲
                                                                  الردسية ( مكان ) : ١٠٢
 رتوت ( المة ) : ١٦١ - ١٦٩ ، ٨٤ ، ٨٤ ، ١٢١ ،
                                                                  الرزيقات (بلدة) : ١٤٣
                   777 6 711 6 174
                                                                     رستاو (جبالة) : ۱۱
                     روبيشون (أثرى) : ٦٢٪
                                             ده ۹ ۲ ۵ ۳ ۲ ۲ ۱ – ۱۲ ۲ ۱۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ ( 4 ) ي
                 درخيزی (۴) : ۲۲۲ ، ۲۲۹
                                                                     T17 4 131
           ريد س (خزية) ۲۲۰ (۱۹۰ م
                                                                    رع آتوم ( إله ) : ۱۲۸
             دوزت - ن - بارع (بله) : ۲۹ ه
                                                                رع حب (موظف) : ١٦٤
       روما (بخمة): ١٩٠٩ - ١٠٩ - ١٨٧
                                                                    دعسو(کاتب) : ۴۹۸
                         دی(کاتب) : ۲۱۶
                                             رحميس الأرل (ملك) : ٩٠٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٤ ،
                          ريانة (بلمة) : ١٠١
                                                   رهميس التاسع (ملك) : ٢٦ ، ١٥٧ ، ١٧٣
 ريادي (أمع) : ۲۹۷ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۷ ،
          ጎሦህ 6 ጎሦው 6 ዋV - 6 ዋጎኝ
                                             رهمیس الثالث (ماک) : ۲۲،۷۲،۷۸ ، ۱۹۲۹ ، ۹۹ ،
                 ريند(أنى) : ١٧١ - ١٧٠
                                                                      ... . . . . . . .
```

سبك (إله) : ٩٠٠ سبك حتب (كاتب) : ۲۳۱ ، ۲۳۱ مبك نخت (مدير بيت آمون) : ۲۰۱۴ (مدير سکلیاز (جزیرة) : ۱۹۰ سیکوسی ( مدیرخوانة ) : ۲ ی سسی (مید) : ۲۹۸ ست ( اله ) : ۲۱ ( ۱۲ و **ست آمون (طکه ) : ۲۹۱** ستاخت (ملك) : ٨٨ استکهلم (بلد) : ۲۶ ستاو (نائب الملك) : ۱۷۱ مجرت توی (علم امرأة) : ۲۵۰ صودع (ملك) : ٥٩ ؛ الله ( إلمة ) : ( 4 د ١٠ ه ١٠ ه ١٠ ه ١٠ ه ١٠ ه 204 4117 سدنت (بلد) : ه ع ه المنافية ( معيد ) المنافية الم سرابة الخادم (بلد) : ١٩٥٩ د ١٩٧٩ ع ٢٩٠ سرجون (ملك) : ١٠ مشات (المة) : ١٣ سمنغ (علم) ٤٩٢ سقارة (بلدة) : ۱۱۹ ، ۳۱۹ ۷۸۲۶ ۲۲۹۶ ATS FAS سکر (اله) : ۱۱ ۲ ۲۱ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۱۹ ۱۹ مکروناه السلسلة (ياد) : ۲۰۱۷ ، ۲۱۹ سلبانعسر الأول (ملك): ٩٤٢ ٤٣٥٥ حة (بابد) : ۲۰۰ (۱۹۴ ۱۹۲۹ ۲۰۰ ۲۰۰

(i) زاهي (بلاد) : ٢٤٦ ذرنيخ (بلد) : ٣٩٦ زسرکارع سف ( موظف ) ؛ ۲۷ ، ۸۸ زمروخا (مكان): ۲۲ ، ۲۲ زيه (أزى) : ١٩٩ ، ١٣١٨ ، ١٤٩ والم زيخريايا (علكة) : ١٤٢ زيريدي (أسر): ۲۹۴ و ۲۹۴ دوير (4) : ۷۱ (v) سات أست (مونلف) : ۹۸ ، ۹۸ ، ۹۸ سات اع (علم) : ٥٥٠ سالت (ط) : ۲۹۱۱ ۲۹۲ سات أمون (أميرة) : ١٠٧، ١٣٥ ١٧٤ ساريانيتم (بلد) : 121 سارو بایا (ملك) : ۲۷۱ سالمترر الأول (ملك) : ١٨٥ سالمو (علم) : ۲۲۵ ۴۲۲۹ ساتاتنا (أمير): ۲۷۲ سارا بنيية (كاهن) : ۲۳ سامسوديتانا (علك) : ٦٤١ ساوششتار (ملك ) : ٣٣ على (بزيرة) : ٢٠٠٠ ست آمون (قائد) : ١٩٥ سبتاح (ملك) : ١٧٢ مينس مفرس (أمراطور) : ٧١

معتكارع (مك) : ۲۰۱۷ ۲۰۸۸ ۲۰۷۶ سبوريا (يلاد): ١٥، ١٧، ٢٥٠ ٨٥، ٢٠ \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* . #1 109 6189 6VI 04. 6014 601Y سوم — نوت (موظف) : ه ۽ ه سما بحدث (بلدة) : ۱۱۸ سوس (اُٹری): ۲۲۱ (۲۵۱) ۲۲۹ محسوألوة (ملك) : ۲۲۰ سرسورا (بلد) : ۲۲۹ عيراً (ميناء) : ١٩٤٤ - ١٩٥ سرتارةا (أسر): ١٨٣٤ ه ٢٨ سنب ( موظف ) : ۲۲۶ سوتی (مهندس) : ۲۹۵ سنب - ان - رح (أبية) ، ١٨٢، ١٩٤ سيتي (موظف ) : ١٧١ منت پیژزیج (متحث) ۲ ۱۰۵ ، ۲۹۷ سيني ( فائب الملك ) : ١٧٦ منجاد ( بایل ) ۱۰ ۵۰۱ ۸۵۰ م۱۹۵ ۲۲۶ ۲۲۸ سنى الأتل (مك) ؛ ٥٨ ٠ ٨٨ ، ١٦٨ ، ١٧١ ، ١٧١ سنت سنب ( امرأة ) : ١٩٤ CALO CETA CTRA CTRY CTOV CIVE 778 67-8 67-8 6878 68EV من نفر (عمدة طبية ) : ٢٠٣٠ ١٥٥ سيق الثاني (ملك) : ١٧١ س قر (رئيس اللوالة) : ١٩٦ ( 444 ( 44 . 64 . 6 . 64 . 4 . 4 . 4 . ( int) item منسوت : ۱۹۸ ، ۲۱۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۸۰ 444 4444 4444 4444 DAE FORA FORY منوسرت الأوّل (ملك) ؛ . ٩٠ ، ٧٧ ، ٢١١ سيا (يد) : ١٠٥٩ : ١٦٠ ٢٢٦٠ ٨٢٦٠ ٨٢٦٠ منوسرت الثاني ( ملك ) ، ٩٣ إ 440 منوسرت الثالث (ملك) : ١٤٤، ٢٠٠٠ ١٢٩٩ و٢٠٠ سيانا (شسيه بازيرة) : ۲۱ ، ۹۷ ، ۹۷ ، ۹۷ ، ۹ ، ۹۱ ، YAB STAT منفرو ( ملك ) : ١٩٤ متوحیت ( علم ) : ۶۹۶ (m) مني (أبن الملك) ؛ ١٦٥ شارف (أثرى) : ۲۷۸ مني مسو (موظف) ۽ 4٨٥ شارونا باد) : ۸۱ د سېل (مکان) د ۱۲۸ شاماش (41) ي ٢٩ موتادی (مدیرخوانهٔ) ۵ ۲۲۶ شاوشتار (ملك) : 47۴، 47۴، سوق (موظف) ؛ ۲۹؛ شارشکا ( اله ) : ۲۹ السودان (بلاد) : ١٩٥٤ ه١٦٥ ه١٢٥ (١٠٩٤) شباكا (ملك): ٢٢ 135 شنا (إقليم) : ٦٣ صوراتا (أسير) : ۲۷۹ شنیت (جبانة ) ۱۳

شنلال (بد) : ۲۰۹ شردانا (بلاد): ۹۹۰ شفریه (مهندس) ته ۱۹۹۳ شم بحدث (البلون) : ١٨٧ شيكي ( إله ) : ٣٦ شو(إله): ١٥ عوارداتا (أسر): ٢٧٦ شوياندو (أمير) : ۲۵۲ شو بيليوليوما ( ملك غيتا ) : ۲۵۵ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱ ، \*\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* 7.7 4072 472 474 476 276 7.7 شوتاً (موظف، ) : ۲۵۲ شوتارنا الثاني ( ملك ) : ۲۲۰ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ شوتارنا الأول ( ملك ) ۲۳۰ م شبیجابرج (آثری): ۱۰ الشيخ عباده (أنتوى) (يلد) : ۳۹۰ شيخ هيمه القرقه (جبالة) : ٢٩ ٥ ٣٦ ٢ ٢٧ ؟ ٣٣٨ 644 FETT FITT FOR FET 424 426 شيشنك (ملك ) ٤٠٨ (a) صور (بلاءً) : ۲۸۰ ۴۲۹۹ ۱۹۷۷ ۱۹۷۹ ۲۸۰

صور (بلدة) : ۵۵ کام ۱۹۷ کام ۱۹۸ کام کام ۱۹۸ کام ۱۹۸ کام ۱۹۸ کام کام کام ۱۹۸ کام کام کام ۱۹۸ ک

(d)

(3) العامي (نهر) ۱۸۲۱ عائن (كاهن أرمنت) ؛ ۸ • ۱ • ۹ ۳۷ عيدي أشرتا (أحير) : ٢١٨ ٩٣٦١ ١٨٠٧ مدى غيا (أس أرشلم): ١٩٣، ٢٧٧ ٢٥٦ هاغات (مديرالمحراء) : ٩٩٤ الهرابة المطرية (عدينة) : ١٠٥٠ ١٢٣٠ ١٣٥٠ £V. مرات (ملكة) : ٢٠ مركا (بله) : ۲۰۹ ۴۱۹۶ صقلان (ماینه ) : ۱۸۱ ، ۲۷۵ منتارت (الهه): ۴۲۱ ۱۹۳۱ ۱۳۲۵ ۱۳۲۱ ۱۳۲۱ 441 6140 6144 : (4) Ko عمًا (إلى): ٢٥٢ ٢٦٢ ٢٨٦ ٢٧٩٠ متاب (إللم): ١٨٢ عنم تاری (یاد) ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ بعنفس ان با آئون ( ملكة ) ؟ ٨٥٨ -- ٢٧٩، ٢٩٠،

281

نيدتر(أتى): ۲۰۱۱ ۲۲۸ عنفس ان آمون أو (عنفس ان با آتون) : ۲۸۸۰ ۴۵۰۰ الفيلة (سيد): ٥٦ عنم تاوی (مکان) : ۱۱۳ نَيْتِيا (بُلاد) : ۱۸۲۲ ۱۹۶۹ ۱۹۶۹ ۱۹۲۹ ۲۹۲۶ عتنت ( إلمة ) : ١٢٨ القيوم (بلد): ۲۲۷ ۲۱۱ ۲۲۷۷ منهه (بلدة) : ۱۰۳ (5) مِهان (حكان) ١١٢١ . قادش(شة) : هه : ۱۸۳ ( ۱۸۳ م ۲۰ م ۲۰ م ۲۰ م عين شمس (يلدة) : ۲۲،۱۹۲۸ ۲۲،۱۹۷۸ ۲۳۱۹ **747 - 048 - 487 - 787 - 788 - 886 - 787 FEOT FEED FE-Y FE-- OTAX FY 14** 4110 القاهرة (مدينة) : ۲۰۸٬۹۱۲، ۲۰۸ عيسي (طر) ۱ -۲۲۰ خيص (جزية) : ۲۰ ۲۱ ۸۸۱ که ۹۸۱ که ۲۰۲۲ (소) النرة (جانة) : ۲۲ ۲۲ غراب (مدينة) و ۱۰۰، ۲۰۱۰ ۱۰۷ ۱۰۲ ۸۰۲ ۲۰۸ التـطعلينية (باد): ۲۲۷ 47-8 41X1 41-8 414 1(4) 4/2 778 4784 : (4) LL 6 444 ظط (بد) : ۱۹۸۱ ۱۹۳۸ ۲۹۰ ۲۹۰ قاپنجی (دکتور) : ۲۹۴ تن آمون (عمدة طبية ) : ١٣٩ - ١٤٢ - ١٤٣ (١٤٣ -3763 7963 6663 7663 986 (ف) قوص (پل) ۱ ۱۲۸ ۲ ۲۹۲ الفرات (نهر) : ۲۲ ۹۲۲ أقرمية (باد) : ١٤٦ ظسطين (بلاد) : ۱۸۵ ۹۱۷۹ مد ۱۸۷ ۲۸۲۶ ۲۶۲۶ 6 247 4 540 6 2 54 6 AV 6 A0 4 4 45 (4) 170 4 674 الكاب (بادة) : ۲۲ ، ۲۵ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۹۷ ، ۱۲۸ ظلارز بتری (طریخ) : ۲۹۱ ۲۹۱ قوجر (طرخ) ۽ ١٧٥ كابردشيا (إقلم): ۱۸۲، ۱۸۴، ۳۳۹ قورنس (بلد) : ۱۲۹ - ۱۲۴ ۲۲۴ ۲۲۴ ۲۲۴ كاد اشمان إتليل الأول (ملك) : ٢٢١ ٩٣١ ٢٣٠ ؛ ظیب (مل*ك*) : ۱۹۳ الفنخو (بلاد) : 190 كادا شما نخرب ( ملك ) : ٢٩ فنکلر (آثری) : ۹۳۰ كارأى (بلد) : ١٥ ١٨ ١٠ ١٥، ٥٠٠ ٢١، ٧٧٠ فردد (أثرى) ۲۵۲ \* ۲۹۳

کوشار(بله): ۲۶۲، ۲۶۲ كاريتناش الأول (ملك) : ٦٢٩ ٢٢١، ٢٢٢ ٢٢٠ الكوم الأحر(هيراكنيو بوليس) : ٢٩٧٠١٠٠ ه. كاردونياش ( بابل ) : ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، 714 4-111 4 714 4 E - V کوم امبو (بلدة) : ۲۱، ۲۱، كارانرفون (عالم) : ۲۴۱ كوم الحصن (بلدة) : ٢٢ كاستل كتاجو (مكان) : ٣١١ كرم الحيطان ( مكان ) : ٩٨ کام حری ۔ اب ۔ سن ( امرأة) : ١٩٥ كوم مفراب (بد): ۲۸۸ كاششو (بلدة) : ۳۲ کوم ماضی (بلد) : ۱۲۰ كامس (ملك) : ١٤٦ ، ١٤٩ ه كرم القلمة (مكان) : ۲۸۷ کانرا (کاهن) : ۰۰ كوميدى (قلمة ) : ۲۹٤ كركيش ( قرقيش ) ( بك ) : ۸۸ ، ۱۸۳ ، ۱۹۳ ، کوټوسو (مکان) : ۲۰ ، ۲۲ ، ۱۹ ، ۲۹ ، ۲۰ ، ۲۰ كيزرتنا (بلدة) : ٢٤ الكرنك: ۲۹۲ ، ۲۶۲ ، ۷۰۷ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، کیس (اثری): ۷۷ه ۲۰ ۸ ۸ ۸ ۸ کریت (جزیزة) : ۷۰ ، ۱۹۱ ، ۱۹۹ ، ۱۸۸ ، (U) لابارناش (ملك) : ۲٤١٠ ۲٤٠ كفتير (بلاد) : ۸۵ > ۵۵ ا > ۱۹۷ 424: (4) 263 کلیشه (بلد) : ۲۰۰۰ لاباي (أسر): ۲۷۹ ۲۷۲۰ ۲۷۲ كلديا (بابل) : ١١٨٠ لاكش (مدينة): ۲۷۰ كلنا (بلد): ۲۷۶ لېسيوس ( أثرى ) : ۲۹ ، ۳۶۳ ۸۸۰ كليكا ( بلاد ) : ٢٤ ، ٢٧١ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، لِيَانَ ( بِلاد) : ١٨ ، ١٥٩ ، ١٩٤ ، ١٩٦ ، ١٩٦ 721674. بلزان (أثرى) : ۲۱۲ ۶ ۲۱۲ کیل (علم) : ۳۹۹ ، ۳۹۹ اديا (يلاد) : ١٩٠ كنمان ( إظيم ) : ٦٣٥ -اللثت (ياد) : ١٤٧ کربنهاجن (بلد) : ۹۹ للدن (عاصمة ) : ۲۲۸ ، ۲۲۸ کوبیل (آئری) : ۲۹۷ لتوبوليس (بلدة) : ۲۳۱ كوريجالورالناني : ۲۲٤٬۹۲۲، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲ لویا کر(قائد): ۲۸۱، ۲۵۲، ۲۸۲ كوش ( ولاد ) : ۲۰۱۹ - ۲۰۱۹ مده ۱ ۱ ۲۰ ۱ مده ۱ ۲۰۱۸ لوپيــا (بلاد) : ۲۰۱،۲۹۴ 6 809 6 844 6 8 . . 6 487 6 4 . . لوریه (اُئری) : ۲۲

منت جامة مانى: ٣٨٧ متحف جلامير : ٣٨٧ متحف فلورنس : ۲۱۰ متحف فينا : ١٠٤ ئحف القامرة: ٢٢٩ ، ٢٨٤ ، ٢٠٠ متحف اللوفر: ٩٠٧ ٥ ٠ ٥ ٤ ٤ ٠ ٠ ٢ ٩ ٠ ٢ متحف ليدن ۽ ۽ ۽ ڄ منحف لينجراد ؛ ٤٠٤ متحف متروبوليتان : ۲۶۲ ، ۲۶۷ ، ۲۰۷ متسنی (بلاد) : ۲۷ ، ۲۰ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۲ ، HYOT 6 1AY عبدر(موقعة) : ۱۸۱ ، ۱۹۶ ، ۱۹۵ عد على باشا : ١٠٢ المسرد ( بلد ) : ۲۹۹ مرجيس (ظمة ) : ١٠٢ مردون (4) : ۲۶۱ مرمر(اتری) : ۳۴۷ ص س (نائباللك) : ١٦٨٤١٦٧٤١٢٢٥٥ مرتبساح (طك) : ۲۵۷ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۳۵۷ EAT F TAY مرو آتون (مكان) : ۲۹۰ مری (کاهن) : ۲۲۴ می (منیة آمون) (بدلا من مهی) : ۱۱۸ مهى بتاح (أمير) : ١٢٣ مرى آلون (سقية ) : ١٠ ١ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٥٠٠ مريت باشا (أثرى) : ۲۲ ، ۲۸۷

مرت (وميفة) : ٤٥٥

لوکاس (کیائی) : پر بر بر لوکی (بلاد) : ۹۲۹ لولانس (بلد): ۴۹۹ اللوفر(متحف) ؛ ٣٤٧ لويس العاشر (ملك) : ٩٠ ليدن ( شحف ) : ۱۲۰ ۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۳۴ لفريول ( متحث ) د ١٣٥ لينان باشا : ١٠٢ اليوت سمث (طبيب) : ١٠٩ ليون (بلد) : ۲۹۱  $(\uparrow)$ ماتاتی کاشی ( المسازوی ) : ۱۹۳ ماتيووازا (علم) : ۲۸۶ ، ۲۸۵ ، ۲۷۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۰ 110 6 714 ماجان ( مصر ) : ۹۳۰ ماحو ( رئيس الشرطة ) ٢ ٢٦٢ ماراش ( إقليم ) : ١٨٣ ماعت ( إلمه ) : ١٢٢ = ٢٢١ و ٢٢١ و ٢٢١ ماعت نب دع (ملکه ) : ۲۳ مانا (فائد) : ۲۶ مانو (جال ) : ۲۹ بتحف الاسكندرية : ١٠٤ شعف براين : ۲۰۶۶ و ۲۰۶۶ متحف بروكسل : ۱۲۹ ، ۲۶۷ المتحف البريطاني : ٢٠٤٤ ١٣٦٤ ، ٢٠٩٤ متحف بولونيا : ٢٠٤ متحف تورين ١١٠٠ متر ( اله ) : ۲۱ ، ۲۷ ، ۵۵ ، ۵۶ ، ۹۷ ، ۸ ، ۱ منغيروع (كاهن) : ١٧٤ متخبروع سقب (موظف) : ۲۹ ه ۱ ه ۵ ۲ م ۵ ۲ ه ۵ مت (یل ) د ۱۹۹ د ۱۹۷ د ۱۹۹ د ۱۹۹ د ۱۹۹ مت H ... OVA COYE مضو (ط): ١٦٦ه من قفر ( منف ) : ١٤٤ مواتلا (ملك) : ۲۵۲، ۲۰۲ موت ( إلحة ) : ١١ ، ٥٠ ، ١٤ ، ٢٩ ، ٢٩٤ ، موت إرى (علم احرأة) : ١٥٥ موت بترت ( علم احراة ) : ١٠٠ ٤ ، ٢٥ موت ترست (طکمة) : ۸۹۱، ۸۲۱، ۸۸۰ موت مو يا (طكة) : ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ موريسيل ( ملك ): ۲۸۳ (۲۵۱ ، ۲۵۳ ، ۲۸۳ موسكو ( شعف ) ١٠٤ ١ موت تقرت (امرأة): ٣٤ سيلوم (بلا) : ١٠٠٠ سِلْكِلِ (أسير): ۲۵۲ ، ۲۷۳ ، ۲۷۲ سِن (4) : ١٦ : ١٥ مين تخت ( موظف ) : ٢ ٢ ه سا (مك): ١٤٧ يرنخ (نحف) : ١٠٣ (0) نابليون (قائد) : ٧٩ نافيل (أثرى) : ٣٩٦ ناميا وأزا ( أمير ) : ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۲

مربت آنون أو ﴿ آنَ ﴾ (أميرةوطكه) : ٢٩٨٠٢٩٠ ری رع (موظف ) : ۱۹ مرى رع النافى (كاتب الفرمون) : ٢٧ ١ مرى رع (كاهن) : ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ アリス く アタス イアア · (出) とりく مس (طر) : ۲۸۲ سخت ( إفة ) : ٢٣٧ مسرشمت (أثرى) : ۲۰۱ ۲۹۹ ۲۹۹ ۲۰۰ مس سوى ( فائب ألماك ) ؛ ١٧١ مسوير تأمية (بلد) : ١٧٩ ، ١٨٧ ، ١٨٧ ، ١٨٧ ، مشيخ (بلد) : ١٠١ المطار(ترية): ٣٩١ معبد الأقصر: ٢٧٠ : ٨٠٨ نعيد متيث : ١١ معيد المرابة : ١١٧ سي (موظف) ۽ ٣٩٩ ء ء ۽ ٢٠٤ ۽ ٣٢٤ ۽ 111 4 024 4244 4204 مكت آلون (أسرة) : ۲۷۷ ، ۲۷۸ مكينيا ) بلد ) : ٧٧ طبت (مفتن) : ۳۱۹ طر(أثرى): ۲۲۸ ملوخا ( = كاشى = أى بلاد النوبة ) : ٢٩٩ ملوی ( بلد ) ۲۷۲ ، ۲۸۹ منون (تمثال) ، ۲۱ من (ريس النحاتين) : ١٣٥ ما (على) ٢٣١

T1: (4) 418 نسيين (بك): ٣٥٩ قتيس (المة): ١٢، ٢٢، ٢٢، ٣٨٠ نب (طكة): ٢٤ نفرتم (إله) : ١١٧ ١٠٦٠ نب آمون ( موظف ) : ۲۹۹ . ۶۶۶۶ ، ۲۹۱ ، ۲۶۲۶ تفرتاری (طکة) : ۲۱۴ ، ۲۱۶ قريقي (ملكة): ۲۵، ۲۸، ۲۵، ۲۵، ۲۸، ۲۵، ۲۰۲۰ و۲۰ - 1004 COEE CEYO CY47 CYYY CYYY £44 4££1 4££. نبان - كت (موظف) ؛ ه ؛ ه قرحات (موظف) : ٥٠ نفرحتب (كاهن): ۲۱۶، ۲۱۱، ۲۱۶، نبت تا ( أمرأة ) : ٥٥١ نفرخاوت (موظف) : ۹۸۶ نب آمون (موظف ) : ۴۸۲ ۴۸۷ و ۴۸۷ و ۴۵۶ و ۴۵۶ و تفریخترو ( موظف ) : ۱۳۳ 008 6024 نفرسیرو (موظف) : ۲۲۴ نجنوريا ( اختاتون ) : ۲۲۶ قرقبررع (أمرة) : ۲۸۱ ۲۹۹ ۹۳۱ ۱۳۵۰ ۹۳۲ تب سومنو ( المدير العليم العاصة ) ، ٢٥ ه ظسن ( کا ٹد ) ؛ ۲۹ نب رع (کاهن) : ۲۱۸ ، ۲۱۸ نيادازا (بلد) : ۲۲۶ نب کابن (مربة ) : ۱۲۵ ۱۲۵ نهر الأرنت ( نهر العاص ) : ١٩٤ ابری (4): ۲۹،۱۲۱ ۱۲۹ نب عنخ (علم): ٥١ نهرالفرات : ۲۸ ۸۵ ۵۵ ۵۸ ني (موظف) : ۲۹، ۱۲۵ نېرالکلب : ۱۹۶۵ ه ۱۹۹۹ ۲۰۰ نترنخت (علم) : ۹۹۶ نهرين (بلاد) : ١٥١١ ١٨١١ ١٣٢٠ ... الخ. نجاد (بلد) ؛ ۲۶۶ نوخاشي ( پلد ) : ۲۸۶ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۸۰ ۲۸۶ نحي (أمير) : 170 نوسر دخ ( ملك ) ۱ ۲۲۲ ، ۲۲۶ نخبت (الحة) : ١٠١، ١٣٨، ٢٩٩٥ ١٩٩٥ ١٨٥ نوت (المة) : ۱۱، ۱۵، ۱۰ م، ۱۵ نخت (مغ) : ۱۳۵ تورى (جبل): ٤٩١، ٥٤٥، ٧٤٠ غت (دزیر) : ۲۸۸ فرن(4) : ۲۸ نخت با آ تون ( وزیر ) : ۲۹۹ يخن (الكاب) : ٧٨ ١٦٥ ١٦٦ ١٦١٠ ١٤٠ ١٢٥ ١٨٤ نيت (الله) : ٢٨٥ نستور لاهوت ( أترى ) : ۸۷ ه نيو بري (أثرى) : ۲۲۰ نسي (موظف) : ٤٨١ نينوي (بلدة) : ٢٥٦، ٢٥٩، ١٢٨، ٢٢٤، ٢٣٤ نسى خلسو ( ملكة ) : ١٦٣ نيويورك (باد): ۲۰۷، ۲۰۷۱

(\*) وسرحات (سفية) : ۲۸،۷۳ هابو (مدينة ) : ۱۹۰۹ و ۲۹۷ و ۲۹۱۹ و ۲۹۱۹ ومرسانت ( فائب الملك ) : ١٩٦ وهرت حور ماعت ( مكان ) : ع ٩ ع هداد نیراری ( أمیر ) : ۲۹۵ ه ۲۹۰ رلف (أثرى) : ۲۸۹ ، ۲۷ ه هدر يان ( أميراطور) : ٧١ رن آمون ( مل ) : ١٤٠ هرزنی ( أثری ) : ۲۰۱۱ ۲۹۸ ۲۹۲۶ ۲۶۲ الرترادرز ( مثلة ) : ۲۲۳ هرمو بوليس ( الأشهونين ) : ٢٦٩ رنتاوات ( نائب المك ) : ۱۷۲ حرون الرشيد : ٥٠ وننفر (أوذير) : ۲۳۸ ۲۳۸ هليو بوليس (بلد) ۽ ۲۲۱ ۽ ۲۲۹ ۾ ۲۲۹ ۾ ۲۸۹ ۽ ۲۶ ۽ 766: (41) cu 원 ... ... T·A (0AT رنى (قائد) : ١٩٤ هوارته (بلد) : ٠٠٠ ويجول (أثرى) : ۲۸۸ ۲۲٤ هوچوننکار(آئری) : ۲۵۱، ۹۳۹ وادی طفا (بلد) : ۲۰۱۶ ۲۰۱۶ (3) رادی حامات (مکان) : ۲۹۲، ۲۹۵، ۲۶۵ يانا (غر): ٤٧ ه وادي السيوع (معيد) : ١٠٣ يانوهام (بلد) : ۲۹۵ رادی ماد (سید) : ۱۰۲ **ምሃሃሩዋ**ግላ ናዋገዋ ናዋገሃ ናዋጊ፦ : ( ብቼ ) <sub>ና</sub>ዜቅ وادي النزال : ١٠ ينسن (أستاذ) ٢٣٠ : وادی الملوك (مقابر) : ۱۰۸، ۵۶، ۶۶، ۷۰ بنفرستي كولدج (جامعة) : ٢٥ وازيت ( إلحة ) : ١٣ واوات (بلاد) : ۲۰،۲۰۹۰ د ۲۰،۲۶ ... الخ يوسف (تي) ۱ ۱۳۲ که ۱ البوقات (بلاد) : ۲۱۹ ورت حقاد ( إلحة ) : ١١٧ - ١١٧ . . . . ألخ يوني (نائب ملكي) : ١٧٠ ، ١٧٩ ورت ما عنف (امرأة) : ١٥٥٠ يوي (قاضي) : ۸۸۰ وردزورث (شاهر) : ۲۱۶ يريا (رالدة الملكة أن) : ٢٠ ٣٧٠ ١٣٧ ١٩٥٠ رسر(کانب) ؛ ۲۷۵، ۵۵۳ 41. رسر (وڈیر) : ۱۹۸ ۴۱۲۹ ۱۹۸ TOV: (4) + ye ومرسات ( موظف ) : ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰

( ملاحظة ) حدثت بعض أخطاء في الأملام فسحمت في الفهرس



### مفتصر الصادر الافرنجية

#### List of Abbreviations

- A. A. A. == "Annals of Archeology and Anthropology". (Liverpool, 1908 -- ).
- A. A. S. O. R. = "Annual of the American Schools of Oriental Research". (New-York, 1920—).
- A. J. S. L. = "The American Journal of Semetic Languages and Literatures". (Chicago, 1884 --).
- Am. = Knudtzon, "Die El-Amarus Taflen". (Leipzig, 1907-1915).
- Arundale and Bonomi, "Gallery", =: Arundale and Bonomi, "Gallery of Antiquities Selected from the British Museum". (London).
- A. S. = Annales du Service des Antiquities de l'Egypte". (Cairo, 1901 -- ).
- A. Z. = "Zeitschrift für Agyptische Sprache und Altertumskunde" (Leipzig, 1863 -- ).
- Balkie, "History". = Baikie, "A History of Egypt". (London, 1929).
- B. A. S. O. R. = "Bulletin of Schools of Oriental Research". (South Hadly, Mass., 1919).
- Benson and Gourlay, "Temple of Mut". = Benson and Gourlay, "The Temple of Mut in Asher". (London, 1899).
- B. I. F. A. O. = "Bulletin de l'Institut Française d'Archeologie Orientale". (Cairo, 1901 --).
- Birch, "Pottery". = Birch, "History of Ancient Pottery, Egyptian, Assyrian, Greek, Etruscan and Roman". (London, 1858).
- Bisson de la Roque, "Medamoud". = Bisson de la Roque, "Les Fonilles de Medamoud", (Cairo).
- Boeser, "Leyden". E Boeser and Holwerda, "Beschreibung der Aegyptischen Sammlung des Niederlandischen Reichmuseums du Alterlumer in Leiden". (Copenhagen, 1908 -- 1918).
- Borchardt, "Statuen". = Borchardt, "Statuen und Statuetten von Konigen und Privalueten". Catalogue General des Antiquities Egyptien du Musee du Caire, (Berlin, 1911 -- 1925).

- Breasted, A. R. = Breasted, "Ancient Records of Egypt." (Chicago, 1906 7).
- Brugach, "Thesaurus". = Brugach, "Thesaurus Insciption um Aegyptiacarum". (Leipzg, 1883 1891).
- Brugsh, "Recueil". = Brugsch and Dumichen, "Recueil de Monuments Egyptiens". (Leipzig, 1865 - 1885).
- Budge. "Guide". = Budge, "A Guide to the Egyptian Collections in the British Museum". (London, 1909).
- Budge, "Sculpture". = Budge, "A Guide to the Egyptian Galleries (Sculpture)", (London, 1909).
- Budge, "The Book of Kings". = Budge, "The Book of the Kings of Ehypt". (London, 1908).
- Budge, "History". = Budge, "A History of Egypt from the End of the Neolithic Period to the Death of Cleopatra VII, B. C. 30". (London, 1902).
- Champollion, "Notices". = Champollion, "Notice Descriptive des Monuments Egyptiens du Musee Charles X." (Paris, 1827).
- Champollion, "Letters". = Champollion, "Letters à M. le Duc de Blacas d'Aulps relatives au Muse Royal de Turin". (Paris, 1824).
- Coregency of Ramses II. = Coregency of Ramses II with Seti I and The Date of The Great Hypostyle Hall at Karnak, By Kieth C. Seele.
- Dayls, "Tomb of Hatshepsut". Davis, "Excavations at Biban el Moiuk. The Tomb of Hatshepsut". (London, 1906).
- Evans, "Palace of Minos". = Evans, "The Palace of Minos at Knossos". (London, 1921).
- Fraser, Coll. = Praser, "A Catalogue of the Scarabs Belonging to G. Fraser", (London, 1900).
- Gardiner, "Onomastica", = Gardiner, "Ancient Egyptian Onomastica", (Oxford, 1947).
- Gardines and Peet, "Sinal". = Gardiner and Peet, "The Inscriptions of Sinal". (London, 1917).

- Gardiner and Weigall, "Catalogue". = Gardiner and Weigall, "A Topographical Catalogue of the Private Tombs of Thebes". (London, 1913).
- Gauthier, "Dict. Geog" = Gauthier, "Dictionnaire des Nom Geogradhiques Contenus dans les Textes Hieroglyphiques". (Cairo, 1925).
- Grifith, Kahun Papyri". = Griffith, "Hieratic Papyri from Kahun and Gurob". (Loudon, 1898).
- Hall, "Catalogue of Scarabs". = Hall, "A Catalogue of Scarabs in the British Museum". (London, 1913).
- Hall, "Ancient History". = Hall, "The Ancient History of the Near East". (London, 1920).
- J. E. A. = "The Journal of Egyptian Archaeology". (London, 1914 1947).
- J. P. O. S. = "The Journal of the Palestine Oriental Society", (1923 ).
- Helk Hans Wolfgang Helk; Der Einfluss Militarfuhrer in der 18 Agyptischen Dynastie
- Lanzone, "Cat. Turin". = Lanzone, "Catalogo generale dei Musei di antichita: Regio Museo di Torino".
- L. D. = Depsius, "Denkmaler aus Aegypten und Aethiopien. (Berlin, 1894).
- Legrain, "Stalues". = Legrain, "Statues et Statuettes de Rois et de Particuliers" Catalogue General des-Antiquities Egyptiens du Musee du Caire. (Cairo, 1906 1914).
- Legrain, "Repertotre". = Legrain, "Repertoire Geneologique et Onomastique du Musee Egyptien du Caire". (Geneva, 1908).
- Lepsius, "Auswahi". = Lepsius "Auswahl der wichtigsten Urkunden des agyptischen Altertums" (Leipzig, 1842).
- Lepsius, "Letters". = Lepsius, "Letters from Egypt, Ethiopia and the Peninsula of Sinai". (London, 1853).
- Lieblien, "Dict. Noms". = Lieblien, "Dictionnaire des Noms Hieroglyphiques en Ordre Genealogique et Alphabetique". (Christiania, 1871).

- Macallister, "Gerza". = Macailister, "The Excavation of Gerza". (London, 1912).
- Mariette, "Abydos". = Mariette "Catalogue General des Monuments d'Abydos Decouverts pendan les Fouilles de cette Ville". (Paris, 1880).
- Mariette, "Abydos II.". = Mariette, "Abydos. Description des Fotilles Executees sur l'Emplacement de cette Ville" (Paris, 1869 1880).
- Mariette, "Monuments". Mariette, "Monuments Dilers Recueilles en Egypt et en Nuble". (Paris, 1889).
- Maspero, "Bib. Egypt". ... Maspero, "Bibliotheque Egyptologique", OVli. (Paris, 1904).
- Maspero, Temples Immerges". = Maspero, "Les Temples immergés de la Nubie Fapports relatifs à la Consolidation des Temples". (Cairo, 1909-1911).
- Maspero, "Ouide". = Maspero, "Guide du Visiteur au Muse du Caire". (Cairo, 1915).
- Maspero, "Momies Royales", = Maspero, "Les Momies Royales de Deir el Bahari". (Paris, 1889).
- Maspero, "Melanges d'Arch". Maspero, "Melanges d'Archeologie Egyptien".
- Massi, "Description". = Massi, "Description des Musees de Sculpture Antique Greque et Romaine, Musee du Vatican". (Rome, 1891).
- Mem. Miss. Franç. = Memoires Publiés par les Membres de la mission Archeologiques Française au Caire.
- Mercer, "Amarna". = Mercer, "The Tell el Amarna Tablets". (Toronto, 1939).
- Meyer, "Gesch". = Meyer, "Geschichte des Altertums". (Stuttgart, 1928).
- Meyer, "Hist. de l'Antiq." = Meyer, "Histoire de l'Antiquite". (Paris, 1912-1926).
- M. M. A. = "The Bulletin of the Metropolitan Museum of Art". (New York, 1909).

- Morgan (De), "Cat. Mon.".—Morgan (De), "Catalogue des Monuments et Inscriptions de l'Egypte Antique". (Vienna, 1894-1909).
- Murray, "Handbook". = Murray, Handbook for Travellers in Egypt". (London, 1880).
- Newberry, "Timins Collection". = Newberry, "The Timins Collection of Ancient Egyptian Scarabs and Cylinder Seals". (London, 1907).
- O. I. P. = "The Chicago University. The Oriental Institute. The Oriental Institute Publications". (Chicago, 1924 -- ).
- "Paintings". = Davies, Paintings from the Tomb of Rekh-mi-Re at Thebes". (New York, 1935).
- Petrie, "Scarabs".=Petrie, "Scarabs and Cylinders". (London, 1917).
- Petrie, "Six Temples". = Petrie, "Six Temples at Thebes, 1896". (London, 1897).
- Petrie, Iliabun". = Petrie, "Iliahun, Kahun and Gurob" (London, 1890).
- Petrie, "Hist. Scarabs". = Petrie, "Historical Scarabs". (London, 1927).
- Petrie, History". = Petrie, "A History of Egypt". (London, 1927).
- Petrie Season". = Petrie, "A Season in Egypt, 1887". (London, 1888).
- Petrle "Kahun". = Petrie, "Kahun, Gurob and Hawara". (London, 1890).
- Petrie "H. I. C.". = Petrie, "Hyksos and Israelite Cities". (London, 1906).
- P. E. F. Q. S. = "The Palestine Exploration Fund Quarterly Statement". (London, 1869 -).
- Piehl, "Recuell". = Piehl, "Inscriptions Hieroglyphiques recueillies en Europe et en Egypt". (Stockholm, 1886-1903).
- Plerret, "Rec. d'Inscriptions". = Pierret, "Recueil d'Inscriptions Inedites du Musee Egyptien du Louvre'. (Paris, 1874-1878).
- Porter and Moss, "Bibliography I". = Porter and Moss, 'Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Inscriptions, Texts, Reliefs and Paintings", I. "The Theban Necropolis". (Oxford, 1921).

- Porter and Moss, "Bibliography IP". = "The Theban Temples". (Oxford, 1929).
- Porter and Moss, "Ribliography III". = "Memphis" (Oxford, 1931).
- Porter and Moss, "Bibliography IV". = Lower and Middle Egypt. (Oxford, 1934).
- Porter and Moss, "Bibliography V". = Upper Egyptian Sites". (Oxford, 1937).
- P. S. B. A. == "The Proceedings of the Society of Biblical Archaeology". (London, 1879 -- 1918).
- R. E. A. = "Revue de l'Egypte Ancienne". (Paris, 1929).
- Rec. Trav. = "Recueil de Travaux Relatifs à la Philologie et à l'Archeologie Egyptiennes et Assyriennes". (Paris, 1870 1923).
- Rev d'Arch. = "Revue d'Archeologie".
- Rouge (De), "Monuments". = Rouge (De), "Notice des Monuments Exposés dans la Galerie d'Antiquties Egyptiennes au Musee du Louvre. (Paris; 1885).
- S. A. O. C. = "Chicago University. The Oriental Institute. Studies in Oriental Civilization". (Chicago, 1931—).
- Schafer. "Aeg: Insch. Berlin". = Schafer, "Aegyptische Inschriften aus den Koniglichen Museen zu Berlin". (Lelpzig, 1924).
- Schiaparelli, "Catalogue". = Schiaparelli, "Catalogo Generale dei Musei di Antichita di Firenze". (Rome, 1887).
- Sethe, "Das Hatschepsut-Problem". = Sethe, "Das Hatschepsut-Problem noch Einmal Untersucht". (Berlin, 1932).
- Sethe, "Untersuchungen". = Sethe, "Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Aegyptens". (Leipzig, 1896-1917).
- Sethe, "Urkunden IV," Urk. IV". = Sethe, "Urkunden des Agyptischen Altertums". (Leipzig, 1906 1914).
- Sethe, "Pyramidentexte". = Sethe, "Die Altagyptischen-Pyramidentexte" (Leipzig, 1908 1922).

- Sethe, "Achtung". Sethe, "Die Achtung feindlicher Fursten-Volker und Dinge auf altagyptischen Tongesfasscherben des Mittleren Reiches". (Preussische Akademie der Wissenschaften Philos-Hist, Klass, 1926).
- Sharpe, "Inscriptions". = Sharpe, "Egyptian Inscriptions". (London, 1837 - 1855).
  - V. S. = Vorderasiatische texte. Berlin.
  - W. B. = Erman and Grapow, "Worterbuch der Aegyptischen Sprache". (Leipzig, 1925).
- Welgall, "Guide". = Weigall, "A Guide to the Antiquities of Upper Egypt". (London, 1913).
- Weigali "History". = Weigall, "A History of the Pharaohs" (London, 1925).
- Weigall, "Lower Nubia". = Weigall, "A Report on the Antiquities of Lower Nubiain 1906-1987". (Oxford, 1907).
- Weil, "Veziere". = Weil, "Die Veziere des Pharaonenreiches". (Leipzig, 1908).
- Wiedemann, "Geschichte", = Wiedemann, "Agyptische Geschichte". (Gotha, 1884).
- Wiedemann, "Kielnere Agypt. Insc.". = Wiedemann. "Kleinere Inschriften aus der XIII XIV Dynasie". (Bonn, 1891).
- Wilkinson, "Thebes". = Wilkinson, "Topography of Thebes and General View of Egypt". (London, 1835).
- Winlock, "Dier el Bahri". = Winlock, "Excavations at Dier el Bahri". (1943).
- Wreszinski, "Atlas". = Wreszinski, "Atlas zur Altagyptishen Kulturgeschichte", (Leipzig, 1923 1936).
- W. D. V. O. G. = "Deutsche Orient-Gesellschaft, Berlin Wissenschaftliche Veroflentlichungen". (Leipzig, 1900-).

## كتب للــؤلف

#### بالعربية:

- ( ١ ) مصر القديمة : الجزء الأول في عصر ما قبل التاريخ الى نهايه المهد الإهناسي.
- ( ۲ ) مصر القديمة : الجزء الثانى فى مدنية مصر وثقافتها فى الدولة القديمة والعهد
   الإهناسى .
- (٣) مصر القديمة : الجزء النالث في العصر الذهبي في تاريخ الدولة الوسطى ومدنيتها
   وعلاقتها بالسودان والأقطار الأسيوية ولوبيا .
  - ( ؛ ) مصر القديمة : الجزء الرابع في عهد الهكسوس وتأسيس الأمبراطورية .
- ( ه ) مصر القديمة : الجزء الخامس في السيادة العالمية والتوحيد و يجمت في علاقات مصر مع ممالك آسيا وسيادة مصر عليها، وأوّل عقيدة للتوحيد بالله .
  - (٦) جغرافية مصرالقديمة : (محلاة بإحدى وأربعين خربطة) .
- (٧) الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة : الجنوء الأثول في القصيص والحكم والتأملات والرسائل .
- ( ٨ ) الأدب المصرى القديم أوأدب الفراعنة : الجزءالثاني في الدراما والشعر وفنونه .
- (٩) تاريخ مصر من الفتح العثمانى الى قبيل الوقت الحاضر : بالاشتماك مع عمر
   الاسكندرى .
- (١٠) تاريخ أوربا الحديثة وحضارتها : (جزءان) بالاشتراك مع عمر الاسكندري.
- (١١) صفوة تاريخ مصر والدول العربية : (جزمان) بالاشتراك مع عمر الاسكندرى
   والشيخ أحد الاسكندرى .
  - (١٢) تاريخ دولة الماليك في مصر : ( تعريب ) الاشتراك مع مجود عابدين .
    - (١٣) ديانة قدماء المصريين : ( تمريب ) .
    - (١٤) صفحة من تاريخ محمد على : ( تسريب ) بالاشتراك مع طه السباعي .

#### بالفرنسية :

- (1) "Hymnes Religieux du Moyen Empire"; 199 pages (1928, Cairo).
- (2) "Le Poeme dit de Pentaour et le Rapport Officiel sur la bataille de Qadesh". 162 plaies. Université Egyptienne, Faculté des Lettres. (1929, Cairo).

### الإنجلستريه :

- (3) "Excavations at Giza", Vol. I. (1929)-1930); 119 pages, 81 plates, 187 illustrations in the text, Plan (Oxford, 1932).
- (4) "Excavations at Giza", Vol II. (1930-1939); 225 pages, 83 plates, 251 illustrations in the text, 2 plans (Cairo, 1936).
- (5) "Excavations at Giza", Vol. III. (1931-1932); 229 pages, 71 plates, 227 illustrations in the text, 2 plans (Cairo, 1941).
- (6) "Excavations at Giza", Vol. IV, (1932-1833); 218 pages, 62 plates, 159 illustrations in the text, 3 Plans (Fourth Pyramid) (Cairo, 1943).
- (7) "Excavations at Giza", Vol. V. (1933 1934); 325 pages, 79 plates, (3 coloured), 169 illustrations in the text, 2 plans (Cairo, 1944).
- (8) Excavations at Giza", Vol. VI, Part I, The Solar Boats. (1934-1935); (Cairo, 1947).
- (9) Excavations at Giza", Vol. VI, Part II, The Offering-list in the Old Kingdom 504. pages, 174 Plates, and numerous illustrations in the text, (Cairo, 1948).
- (10) "Excavations at Giza", Vol. VI, Part III, A Description of the Mastabas and their Contents, (in the Press).



مطابع الهيئة المعربة العامة الكاثب

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٢/٥٠٠٠